**,৫\ځ,৫\ځ,৫\ځ,৫\ځ,৫\ځ,৫\ځ,৫\ځ,৫\ځ,৫\ځ,** سلُسلَة مُولِّفات نَضيلَة الِثِينِج (١٧٧) دروش وفتاوي مِنَ لفَضيَّلَة الشَّيْخ العَلَّامَة محدّ بن صَالِح العثيمين غفَرالله لَهُ ولوالدَيْه وَللمُسَلِمين الجُحُلَّدُ الرَّابِعُ دْرُوسُ النَّفْسِيرِيدَايَةً مِنْ شُورَةِ الزَّخْرُفِ مِن إصْدَارات مؤسّسة الثبخ محمّدتن صَالح العثيميّن الخرّية

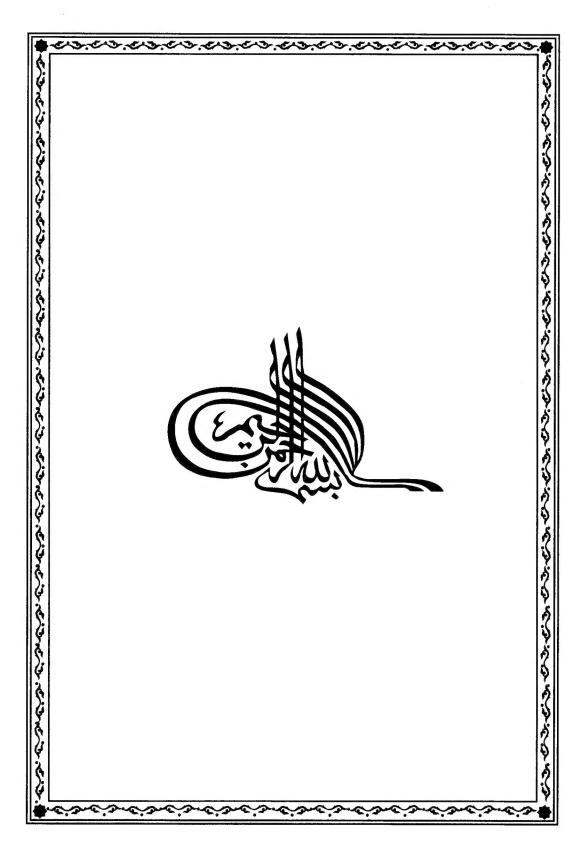

دْرُوسْ وَفَتَ اوَىٰ مِنَ الجحُكَّدُ الرَّابِعُ erociociociociociociociociociociocio

> رقم الإيداع: ۲۰۳۰ / ۱۶۳۹ ردمك: ۳-۲۵-۲۰۰۸-۲۰۰۸۷۰ ( مجموعة ) ۱-۸۲-۲۰۰۸-۲۰۰۸۷۰ ( ج٤)

حقوق الطبع محفوظة

لِؤُسَّ سَيْدَةِ ٱلشَّيْخِ مُحِمّدِ بَنِصَالِحِ الْعُشَمَيْل لِخَيْرَية

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة الأولى ١٤٣٩ هـ

يُطلب الكِتاب من:

مُؤَسَيْنَةِ ٱلشِّئِعْ مُحِمَّدِبْنِ صَالِح الْعُثِيمَيْنَ الْجَيْرَنِية

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ١٩١١ ص . ب : ١٩٢٩ هاتــف : ١٦/٣٦٤٢١٠٠ - ناسوخ : ١٩٢٥×١٦/٣١٠

جــوال : ۰۵۰۰۷۳۲۸۰۰ جــوال المبيعات : ۲۲۷۳۲۰۰۰۰

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد و الحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَّة الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶





الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ الكلامَ في قولِهِ تَعالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۗ وَهُوَ الْمَاكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾. على مَسْأَلتَيْنِ:

المَسْأَلَة الأُولَى: التَّعِليقُ على هذِه الآيةِ، فإنَّ الحُلُولِيَّةَ -حُلُولِيَّةَ الجَهْمِيَّةِ الضالَّة - المَسْأَلَة الأُولِيَّةَ الجَهْمِيَّةِ الضالَّة - أَخَذُوا من هذِهِ الآيةِ المتَشَابِهَةِ أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بذَاتِهِ في كلِّ مَكَانٍ - قَبَحَهُمُ اللهُ - فَلَمْ يُنَزِّهُوا اللهَ عَنَّوَجَلَّ أن يكونَ في أيِّ مكانٍ مِنَ الأَرْضِ، ولو كانَ مكانَ القَاذُورَاتِ، فلَمْ يُنَزِّهُوا اللهَ عَنَّوَجَلَّ أن يكونَ في أيِّ مكانٍ مِنَ الأَرْضِ، ولو كانَ مكانَ القَاذُورَاتِ، والأَوْسَاخِ، والأَنْتَانِ، والجِيفِ، والحيضِ، وغيرِ ذلكَ؛ لأنهم قالُوا: إنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَهُو اللهَ عَلَى اللهَ مَالُوا: إنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَهُو اللَّهُ مَا اللهَ مَا اللهَ الزخرف: ١٨٤].

وقالوا أيضًا: إنَّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿ وَهُو اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اَلْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الانعام:٣]، وقالوا: إنَّ اللهَ تَعالَى قالَ: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُشُتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد:٤]، استَدَلُّوا بهذِهِ الآياتِ، وهذِه الآياتُ مِنَ المُتَشَابِهَاتِ التي تَخْفَى عَلَى مَنْ أَعْمَى اللهُ قَلْبَهُ وأَزَاغَ قَلْبَهُ، وقالَ تعالى: ﴿ فَأَمَّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْ أَعْمَى اللهُ قَلْبَهُ وأَزَاغَ قَلْبَهُ، وقالَ تعالى: ﴿ فَأَمَّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْ أَعْمَى اللهُ قَلْبَهُ وأَزَاغَ قَلْبَهُ، وقالَ تعالى: ﴿ فَأَمَّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكَبُهُ مِنْ أَعْمَى اللهُ قَلْبَهُ وأَزَاغَ قَلْبَهُ، وقالَ تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْهُمُ مَنْ أَعْمَى اللهُ قَلْبَهُ وَأَزَاغَ قَلْبُهُ، وقالَ تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَسْمَعُ مَا أَيْ اللّهُ قَالَتُهُ وَالرّسِحُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ مَا يَصَالَ عَلَمُ مَنْ أَعْمَى اللهُ قَلْبُهُ وَمَا يَذَكُو إِلّا أَلَهُ أَنْ إِلَا اللّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْهِلْمُ يَقُولُونَ مَا يَعْمَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ عَلَمْ اللهُ عَنْ عَنْهُ مَنْ عِنْدِ رَبِينًا وَمَا يَذَكُو إِلَا أَلْهُ لَبُكِ ﴾ [آل عمران:٧].

ونَحْنُ نُجِيبُ على هذا التَّشْبيهِ والتَّصْلِيلِ مِنْ هؤلاءِ الجَهْمِيَّةِ الضالَّةِ المُبتَدِعَةِ، فنقولُ -وبالله نستَعِينُ-: إنَّ اللهَ تَعالَى: ﴿وَهُوَ اللّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَكُ ﴾ [الزخرف:٨٤].

فالآيةُ تَدُلُّ على أنَّ أُلوهِيَّةَ اللهِ ثابِتَةٌ في السَّماءِ، وثابِتَةٌ في الأَرْضِ: ﴿وَهُو الَّذِى فِي السَّمَاءِ اللهِ عَنَدَ اللهِ عَنَائِمَلُ اللهِ عَنَائِمَ اللهِ عَنْ في السَّماواتِ دونَ أهلِ الأَرْضِ، وليسَ إِلهُ السَّماواتِ دونَ أهلِ الأَرْضِ، وليسَ إِلهُ أَهْلِ الأَرْضِ، وليسَ إِلهُ أَهْلِ الأَرضِ دونَ أهلِ السَّماواتِ، بل هُو إِلهُ مَنْ في السماواتِ والأرضِ، وهذَا واضِحٌ.

ونَظِيرُهُ أَن تَقُولَ: فُلانٌ أَمِيرٌ فِي مكّة، وأميرٌ فِي المدِينَةِ. والمَعْنَى: أَنَّ إِمارَتَهُ ثَابِتَةٌ فِي المَدِينَةِ، وثابِتَةٌ فِي مكّة، ومن المعلومِ أَن مَكانَهُ فِي إحْدَاهما، إما فِي مَكَّةَ وإما فِي المَدينَةِ، فلا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ فيهِمَا جميعًا فِي آنٍ واحِدٍ، فاللهُ عَنَّقَجَلً إِلَهٌ فِي السَّماءِ، وإلَهٌ مَن فِي الأرضِ، وأما هو نَفْسُهُ فإنه فِي وإلَهٌ فِي اللَّمَاءِ؛ لقولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تَمُورُ السَّماءِ؛ لقولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تَمُورُ السَّمَاءِ وَاللهُ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تَمُورُ السَّمَاءِ أَمْ أَمْن فِي السَّمَاءِ أَن يُخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تَمُورُ اللهِ مِن أَمْ السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِلًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الملك:١٦-١٧].

بَطَلَ الآن اسْتِدْ لالْهُم بهذه الآيةِ، وتَبَيَّنَ أَنَّهم لِزَيْغِ قُلُوبِهِمْ اسْتَبَهَتْ عليهِمْ هذه الآية، فظَنُّوا أَنَّ الله تَعالَى بذاتِهِ في الأَرْضِ كَمَا أَنَّه فِي السَّماء، وضَرَبْنَا لكُمْ مَثَلا يُقَرِّبُ الآية، فظَنُّوا أَنَّ الله تَعالَى بذاتِهِ في الأَرْضِ كَمَا أَنَّه فِي السَّماء، وهو قَولُنَا: فلانٌ أميرٌ في مكَّة ما قرَّرْنَاهُ مِنَ المَعْنَى الحَقِّ الموافقِ لجَلالِ اللهِ وعَظَمَتِهِ، وهو قَولُنَا: فلانٌ أميرٌ في مكَّة وأميرٌ في المَدينَةِ، وإن كانَ في إحْدَاهُما. فهنا أيضًا في الآيةِ: اللهُ إلهٌ في السماء، وإلهٌ في الأَرْضِ، لكنَّه في السماء فوق كلِّ شيءٍ.

و جذا تَبَيَّنَ أَنَّ استِدْ لَالهُمْ بِاطِلُ، وأَنَّ الآيةَ لا تَدُلُّ على ما ذَهَبُوا إليه، ولكن مَن أَعْمَى اللهُ بِصِيرَتَهُ وأَزَاغَ قَلْبَهُ -والعياذ بالله- اشتبَهَ عليهِ الحَقُّ بالباطِلِ، فذَهَبَ إلى ما يَقْتَضِيهِ الزَّيْخُ، نَسْأَلُ اللهُ العافِيَةَ.

ولهذا كانَ مِنَ الدُّعاءِ المأثورِ: اللَّهُمَّ أَرِنِي الحَقَّ حَقًّا وارْزُقْنِي اتَّبَاعَهُ، وأَرِنِي الحَقَّ حَقًّا وارْزُقْنِي اتَّبَاعَهُ، وأَرِنِي الحَقَّ عَلَّا البَاطِلَ باطِلًا وارْزُقْنِي اجْتِنَابَهُ، ولا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا علينَا، فنَضِلَّ.

وهنَا وَقْفَةٌ يَسِيرَةٌ فِي إعرابِ هذِهِ الآيَةِ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف:٨٤].

الواؤ: بحسبِ ما قبلَها، و ﴿ وَهُو ﴾ ضمِيرُ رَفْعٍ مُنْفَصِلٌ مَبْنِيٌّ على الفَتْحِ في محَلِّ رَفْعٍ مُبْتَدَأً، و ﴿ اللَّذِي ﴾: اسمٌ موصولٌ، مَبْنِيٌّ على السُّكونِ في محَلِّ رَفْعٍ بَدَلُ من المُبْتَدَأِ، أو في محَلِّ رَفْعٍ مُبْتداً ثانٍ، أو خَبرُ المبتدأِ ﴿ وَهُو ﴾؛ لأن الاسمَ الموصولَ يَتْتاجُ إلى صِلَةٍ فَقَطْ. و ﴿ فِي ﴾: حَرْفُ جَرِّ، و ﴿ السَّمَآءِ ﴾: اسمٌ مجْرُورٌ، وعلامَةُ جَرِّهِ الكَسْرَةُ الظاهِرَةُ على آخِرِهِ، والجارُّ والمَجْرُورُ مُتَعلِّقٌ بمَحْدُوفِ تَقْدِيرُهُ: (كان). و ﴿ إِللَّهُ ﴾: خَبرُ المبتدأِ، وقد يكونُ قولُهُ: ﴿ فِي السَّمَآءِ ﴾ مُتَعلِقًا بـ ﴿ إِللَّهُ ﴾ و ﴿ وَفِي الأَرْضِ ﴾: ﴿ وَ السَّمَآءِ ﴾ مُتَعلِقًا بـ ﴿ إِللَّهُ ﴾ و ﴿ وَ اللَّهُ أَي بِاللهِ وَ إِللَّهُ ﴾ و ﴿ وَ اللَّهُ أَي بِاللهِ وَ إِللَّهُ ﴾ و ﴿ وَ اللَّهُ أَي بِاللهِ وَ إِللَّهُ ﴾ و ﴿ وَ المَعْبُودُ فِي السَّاءِ، وهو المَعبودُ فِي الأَرْضِ ، معطوفٌ على إلهِ الأُولَى، والمعنى: وهُو المَعْبُودُ فِي السَّاءِ، وهو المَعبودُ فِي الأَرْضِ ، أي: المُتَالِّهُ فِي السَّاءِ والمُتَالِّهُ فِي الأَرْضِ .

ولكِنْ هناكَ مَن يقولُ في قولِهِ تَعالَى: ﴿وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾: إنَّه لا بُدَّ أن تكونَ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ هُو إِلَهُ. لأَنَّكَ لو جَعَلْتَ ﴿ وَفِي الأَرْضِ هُو إِلَهُ. لأَنَّكَ لو جَعَلْتَ ﴿ وَفِي

ٱلْأَرْضِ ﴾ جارًا و بَحُرُورًا خَبَرًا مُقَدَّمًا، و ﴿إِلَهُ ﴾ مُبْتَدَأً مُؤخَّرًا، لفسَدَ المَعْنَى فَسادًا كبيرًا، ولكانَ المَعْنَى: وفي الأرضِ إِلَهُ آخَرُ. فيتَعَيَّنُ أن تَجْعَلَ ﴿إِلَهُ ﴾ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ عَذوفٍ، أي: وفي الأرضِ هُو إلَهُ.

واستَدَلَّ أيضًا هؤلاءِ الجَهْمِيَّةُ المُنكِرُونَ لعُلُوِّ اللهِ، القائلُونَ: إنَّ اللهَ بذَاتِهِ في كلِّ مكانٍ بقولِهِ تَعالَى: ﴿ وَهُو اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ اللهَ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الأنعام:٣]. قالوا: وهُو اللهُ في السَّماواتِ وفِي الأَرْضِ، وهذا أيضًا مَنْ تَشْبِيهِهِمْ وتَلْبِيسِهِم الحَقَّ بالباطِلِ.

ومَعْنَى الآيةِ: وهُو اللهُ في السهاواتِ وفي الأَرْضِ، أي: وهُو الإلَهُ في السهاواتِ والأَرضِ؛ وذلِكَ لأن لَفْظَ الجَلالَةِ على القولِ الراجِحِ الذي لا شكَّ فيهِ، مُشتَقُّ مِنَ الأُلُوهِيَّةِ، وليسَ اسمًا جامِدًا، وهو فِعَالٌ بمَعْنَى مَفْعولٍ، وأصلُ اللهِ: الإِلهُ، لكِنْ حُذِفَتِ الهَمْزَةُ للتَّخْفِيفِ لكَثْرَةِ الاستِعَمالِ. وعلى هذا يكونُ قولُهُ: ﴿فِي ٱلسَّمَآهِ ﴾ مُتَعلِقًا بلَفْظِ الجَلالَةِ، ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مَعْطوفٌ عليهِ، فهُو أيضًا مُتَعَلِّقٌ بِهِ من حَيثُ المَعْنَى، فيكونُ وهُو اللهُ، أي: وهو المَأْلُوهُ في السهاواتِ وفي الأَرْضِ.

وَبَعْضُ العُلمَاءِ قَالَ: تَقِفُ، فتقولُ: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي الشَّمَوَتِ ﴾، ثم تَسْتَأَنِفُ فتقولُ: ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي الشَّمَوَتِ ﴾، ثم تَسْتَأَنِفُ فتقولُ: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ فتقولُ: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ فتقولُ: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ مُتَعَلِّقًا بقولِهِ: ﴿ يَعْلَمُ ﴾، ويكونُ مَعْنَى الآيَةِ: أنَّ كونَ اللهِ فِي السياواتِ لا يَمْنَعُ مِن عِلْمِهِ سِرَّكُم وجَهْرَكُم فِي الأَرْضِ.

واستَدَلَّ هؤلاءِ المُبتَدَعَةُ الضَّالُّونَ بقَولِهِمْ: إنَّ اللهَ بذَاتِهِ في كلِّ مكانٍ بقولِ اللهِ تَعالَى: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد:٤]، فقَالُوا الضَّمِيرُ في قولِهِ: ﴿وَهُو ﴾ يَعُودُ

عَلَى اللهِ، ﴿مَعَكُمْ ﴾ أي: مُصَاحِبٌ لَكُمْ، ﴿أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ أي: في أَيِّ مكانٍ كُنتُمْ، وأَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ أي: في أَيِّ مكانٍ كُنتُمْ، وهذا يَدُلُّ على أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بذاتِهِ في كلِّ مكانٍ؛ فإذا كُنْتَ في المَسْجِدِ فهُو في المَسْجِدِ، وإذا كُنْتَ في البَيْتِ، فأو في السُّوقِ، وإذا كُنْتَ في البَيْتِ فهُو البَيْتِ، وإذا كُنْتَ في البَحْرِ. كُنْتَ في الجَوِّ، وإذا كُنْتَ في البَحْرِ فهُو في البَحْرِ.

ولا شَكَّ أن هذَا قولٌ مُنْكَرٌ، وضَلالٌ، وبُعدٌ عن تَعظِيمِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، ولَيْسَتِ اللهِ عَنَوَجَلَّ، ولَيْسَتِ اللهِ مَعَنَا لا يَلْزَمُ أن يكونَ معَنَا في الأَرْضِ، اللهِ مَعَنَا لا يَلْزَمُ أن يكونَ معَنَا في الأَرْضِ، فقد يكونُ الشيءُ معَ الإنسانِ وهو فَوْقَه، وقد يكونُ الشيءُ مَعَ الإنسانِ وهو بَعِيدٌ منه، تُطْلَق عليهِ المَعِيَّةُ لُغَةً وإن لم يَكُنْ مُقارِبًا لَهُ في مَكانِهِ.

فَمَثُلًا: نَرَى القَمَرَ بَازِغًا، فنقول: القَمَرُ معَنَا، والعَرَبُ في كَلامِهِمْ يقولونَ: ما زِلْنَا نَسِيرُ والقَمْرُ مَعَنا، وما زِلْنَا نَسِيرُ والقُطْبُ مَعَنا، وما زِلْنَا نَسِيرُ والقُطْبُ مَعَنا، وما أشْبَهَ ذَلِكَ، وأين مَكَانُ القَمَرِ؟ في السهاء، وكذلِكَ النَّجْمُ، وكذلِكَ القُطْبُ، كلُّهَا في السّهاء، ويُطْلُقُ عليها لُغَةً عربيَّةً فَصِيحَةً أنها مَعَنَا، فالله عَزَيجًلَّ مَعَنَا، وإن كانَ في السّهاء، فهُو فِي السّهاء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فوقَ كلِّ شيء، وهو مَعَ عِبادِه يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَجَهْرَهُم، ويَعْلَمُ أَحُوالَهُم، ولا يخفَى عليه شيءٌ في الأرْضِ ولا فِي السهاء، إذن لا يَلْزَمُ مِنَ المَعِيَّةِ المُصاحَبَةُ في المكانِ.

قالَ شيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي (العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ): «بَلِ القَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتِهِ، هُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ المُسَافِرِ، وَغَيْرِ المُسَافِرِ أَيْنَا كَانَ » فَإذا كَانَ القَمَرُ وهو مِنْ أَصْغَرِ مَحْلُوقاتِ اللهِ، يَصِحُّ أَن نقولَ: إنَّه معَنَا. وإنْ

<sup>(</sup>١) العَقيدة الوَاسِطيَّة (ص: ٨٤).

كَانَ فِي السَّمَاءِ، فَالرَّبُّ عَنَّوَجَلَّ مَعَنَا وهُوَ فِي السَّمَاءِ، وهو عَالِمٌ بِنَا فِي سِرِّنَا وجَهْرِنَا. ولهذا كَانَ مِنْ دُعَاءِ السَّفَرِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ»(١).

فلا يَلْزَمُ من كونِه صَاحِبًا لنَا في أَسْفارِنَا، أَن يَكُونَ غائبًا عن أَهلِنَا، بل هُو صَاحِبٌ لنا في أَسْفارِنَا، وخَلِيفَةٌ لنَا في أَهْلِنَا؛ لأَن اللهَ تَعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهَ تَعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهَ عَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهَ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهَ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

فتَبَيَّنَ بهذا أَنَّ استِدْلَالَهُمْ على ما ذَهَبُوا إليه مِنَ الضَّلالِ بأَنَّ اللهَ في كُلِّ مكانٍ بقولِهِ تَعالَى: ﴿وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ [الحديد:٤]. اسْتِدْلالُ باطِلٌ، فيقالُ مثلًا: فُلانَةُ مَعَ زَوْجِهَا فُلانٍ. وزَوْجُها في مَكَّةَ، وهي في المَدينَةِ، ويَصِحُّ هذا القَولُ، معَ أنها لَيسَتْ مَعَهُ في المكانِ، لكِنْ مَعَهُ في مُطْلَقِ المُصاحَبَةِ.

وكذلك يُقالُ مثلًا: القائدُ معَ جُندِهِ. وهو في غُرفَةِ القِيادَةِ، والجُنودُ في مَيدانِ القِتَالِ، وهو تَعْبِيرٌ لُغَوِيٌّ فَصِيحٌ، ولكن كما قُلْنا: إنَّ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَبِهُ عليهِ الحَقُّ، فيأُخُذُ المُتشَابِة من النَّصوصِ؛ لِيُلَبِّسَ بِهِ على النَّاسِ، فيَعتَقِدُوا ما ذَهَبَ إليه مِنَ الباطِلِ.

والحاصلُ أن قولَهُ تَعالَى: ﴿ وَهُو اللّهِ فِي السَّمَاوَ إِللهُ وَفِي الْأَرْضِ إِللهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]، وأن قولَهُ: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضُ لَي يَعْلَمُ سِرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الزخرف: ٨٤]، وأنَّ قولَهُ تَعالَى: ﴿ وَهُو اللّهُ وَاللّهُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، لا يَدُلُّ أَبَدًا لا بِوَجْهِ الْأَنعام: ٣]، وأنَّ قولَهُ تَعالَى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، لا يَدُلُّ أَبَدًا لا بِوجْهِ بَعِيدٍ ولا قريبٍ على ما ذَهَبَتْ إليهِ هذِهِ الفِرْقَةُ الضالَّةُ الجَهْمِيَّةُ الذين يَقولُونَ: إنَّ اللهَ بذَاتِهِ فِي كُلِّ مكانٍ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه مُسْلمٌ: كتاب الحَبِّم، باب ما يَقول إذا رَكِبَ إلى سَفَر الحَبِّ وغَيْرِه، رقم (١٣٤٢).

ونحن الآن نُبَيِّنُ الأَدِلَّةَ السَّمْعِيَّةَ والعَقْلِيَّةَ والفِطْرِيَّةَ على عُلُوِّ اللهِ عَنَّهَجَلَّ فوقَ كلِّ شيءٍ.

ونَعْنِي بِالأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ: أَدِلَّةَ الكِتابِ والسُّنَّةِ؛ لأنها تُستَفادُ مِنْ سَماعِ آياتِ اللهِ، وسَماعِ أقوالِ رَسولِ اللهِ ﷺ فتَسْتَدِلُّ بِهَا.

أُمَّا العَقْلِيَّةُ فهي: ما كانَ مِنْ دَلالَةِ العَقْلِ الذِي يُقِرُّ به المُؤمِنُ والكافِرُ.

وأَمَّا الفِطْرِيَّةُ فهِي: ما فَطَر اللهُ عليهِ الخَلْقَ بدُونِ دِرَاسَةٍ وتَعَلُّمٍ.

أَمَّا السَّمْعِيَّةُ: فَتَدُلُّ على عُلُوِّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِن أَوْجُهٍ كَثيرَةٍ، مِنْهَا:

١ - تَصريحُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بوصْفِ العُلُوِّ لنَفْسِهِ جَلَّوَعَلَا فِي قولِهِ تَعالَى: ﴿ سَبِّح اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ العُلُوِّ اللهُ عَلَى ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ﴿ اللهُ ال

٢- تَصْرِيحُ اللهِ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَ بالعُلُو بَصِيغَةِ الصَّفَةِ المُشَبَّهَةِ الدَّالَةِ على الثُّبُوتِ والإسْتِقرارِ، مِثْلِ: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ على فَعِيلٍ مِنَ العُلُوِّ، وفَعِيلٌ تَأْتِي للمُبَالَغَةِ، وتَأْتِي صِفَةً مُشَبَّهَةً، تَدُلُّ على الثُّبوتِ والاستِمْرارِ، وهو كذلِكَ في قولِهِ تَعالَى: ﴿ وَهُو الْعَلَى اللَّهُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وجاءَ القُرآنُ مُصَرِّحًا بالفَوقِيَّةِ، مثل قولِهِ تَعالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - ﴾ [الأنعام:١٨]، وقولِه: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل:٥٠]، وجَماءَ أيضًا في القُرآنِ التَّصْريحُ بنُزُولِ الأَشْياءِ مِنْ عِنْدِهِ، والنزولُ يَستَلْزِمُ العُلُوَّ في قولِهِ تَبَالِكَوَتَعَالَى: ﴿إِنَّا

أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر:١]، وقَولِهِ: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ ﴾ [ص:٢٩]، وقولِهِ: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [السجدة:٥].

وهنا نَقِفُ لِنُبِيِّنَ أَن بعضَ المُفَسِّرِينَ يقولُ: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنِ ﴾، أي: رافِعُ الدَّرَجَاتِ، وهذا تَحْرِيفٌ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ [غافر:١٥]، مَعناه: أنَّ اللهَ نَفْسَهُ رَفِيعُ الدَّرَجاتِ، ﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ الذِي هو سَقْفُ المَخْلُوقاتِ كُلِهَا، والآياتُ في هَذَا كَثِيرَةٌ، وكلُّها تَدُلُّ على عُلُوِّ اللهِ عَرَّفَجَلَّ وهي أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ. وأمَّا الدَّلَالَةُ مِنَ السُّنَةِ:

فجاءَتِ الدَّلالَةُ مِنَ السُّنَّةِ على كلِّ وُجوهِ السُّنَّةِ: القَولِ، والفِعْلِ، والإِقْرارِ أَو التَّقْرِيرِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فَقَدْ قرَّرَ عُلُوَّ اللهِ تَعالَى بقولِهِ، وبفِعْلِهِ، وبإقْرارِهِ، أي تَقريرِهِ.

مثالُ القولِ: قولُهُ ﷺ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ»(١)، ومِثْلُ قولِهِ في سُجودِهِ ﷺ: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى»(٢).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه البخاري: كتاب المغازي، باب بَعْث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد إلى اليَمَن، رقم (٤٣٥)، ومُسْلم: كتاب الزَّكاة، باب ذِكْر الحَوارِجِ وصِفاتِهم، رقم (٤٣٥١).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه مُسْلم: كتاب صلاة المُسافرين، باب استحباب تَطُويل القِرَاءة في صَلاةِ الليل، رقم (٧٧٢).

وأمَّا الفِعْلُ: فَمِنْهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كَانَ إِذَا دَعَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ (١).

وفي خُطْبَةِ عَرَفَةَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ، لما قَرَّرَ ما قَرَّرَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وقواعِدِ الدِّينِ، قالُوا: نَعَمْ. «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟». قالُوا: نَعَمْ. «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟». قالُوا: نَعَمْ. «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟». قالُوا: نَعَمْ - فَقَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟». قالُوا: نَعَمْ - فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ». يَرْفَعُ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا لِلنَّاسِ (٢).

فقولُهُ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ». أي: عَلَى هؤلاءِ. فانْظُرْ كيفَ فَرَّقَ، لها أرادَ الربَّ عَزَّيَجَلَّ صَرَفَ إِصْبَعَهُ إلى السَّماءِ، ولها أرادَ الناسَ رَدَّهَا إلى الأرْضِ.

إذن: هذَا إِثباتٌ لِعُلُوِّ اللهِ تَعالَى بالسُّنَّةِ الفِعْلِيَّةِ.

## وأمَّا السُّنَّةُ الإقْرارِيَّةُ:

في حديثِ جَارِيَةِ مُعاوِيةَ بنِ الحَكَمِ حينَ أَرادَ أَن يُعْتِقَهَا، فَدَعَا بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وقالَ لها: «أَيْنَ اللهُ؟». قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. جارِيَةٌ لم تَتَعَلَّمْ، مَمْلُوكَةٌ رَقِيقَةٌ، قالَ لها: «أَيْنَ اللهُ؟». قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (٢).

سبحانَ اللهِ! هذِهِ جَارِيَةٌ لَم تَتَعَلَّمْ، مَمْلُوكَةٌ، تَعْرِفُ أَينَ رَبُّهَا، وأُولئكَ القَومُ لا يَعْرِفُونَ أَينَ اللهُ إلا أَنَّه في كلِّ مَكانٍ -والعياذُ بالله- هو في الأوْساخِ والأَقْذَارِ والأَنْتَانِ، ومَواضِع الحيضِ، وغيرِ ذلكَ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه البخاري: أبواب الاستسقاء، باب رَفْع الإمام يَدَه في الاستسقاء، رقم (١٠٣١)، ومُسْلِم: كتاب صَلاةِ الاستسقاء، باب رَفْع اليَدين بالدُّعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٥).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجه البُخاري: كتاب المَغازي، باب حَجَّة الوَدَاع، رقم (٤٤٠٣)، ومُسْلم: كتاب الحَجِّ، باب حَجَّة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَه مُسْلِم: كتاب المَساجِد ومَواضِع الصَّلاة، باب تَحْريم الكَلام في الصَّلاة، رقم (٥٣٧).

ومِنْ أَدِلَّةِ السَّمْعِ: إجماعُ الصحابَةِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُم، فَقَبْلَ أَن يَأْتِيَ هؤلاءِ المَوتُورُونَ الضالُّونَ، أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللهَ تَعالَى في السَّماءِ، وليسَ عن واحِدٍ مِنْهُمْ حَرْفٌ واحِدٌ يقولُ: إِنَّ اللهَ تَعالَى ليسَ في يقولُ: إِنَّ اللهَ تَعالَى ليسَ في يقولُ: إِنَّ اللهَ تَعالَى ليسَ في السَّماءِ. وأَنَا بكلامِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيمِيَّةَ أَتَحَدَّى أَيَّ واحدٍ أَن يَأْتِينِي بحَرْفٍ واحدٍ السَّماءِ. وأنا بكلامِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيمِيَّة أَتَحَدَّى أيَّ واحدٍ أَن يَأْتِينِي بحَرْفٍ واحدٍ عن الصحابَةِ أَنَّهم أَنْكُرُوا عُلُوَّ اللهِ تَعالَى فِي السماءِ.

فشيخُ الإسلامِ ابنُ تيمِيَّةَ رَحَمُهُ اللَّهُ وَاسِعُ الاطِّلاعِ، وحَرِصَ حِرْصًا عَظِيمًا على هذه المَسأَلَةِ، وطَالَعَ الكُتُبَ الكثيرةَ والأَثْرِيَّةَ، ولم يَجِدْ عن أَحَدٍ مِنَ الصحابَةِ أَنَّهم أَنْكُرُوا أَنْ يَكُونَ اللهُ فِي السهاءِ، وهم يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ صَباحًا ومَساءً، ولم يَرِدْ عن واحِدٍ منهم أَنَّه فسَّرَ آيَةً مِنْ آياتِ العُلُوِّ بغَيرِ مَعناهَا الَّذِي أرادَ اللهُ عَنَّفَجَلَّ.

وهذه مَسْأَلَةٌ أُحِبُّ أَن أُنبَّهَ عليها طَلَبَةَ العِلْمِ، فَقَدْ نُقِلَ الإجماعُ عَنِ الصحابَةِ دُونَ أَن تُنْقَلَ أقوالُهُم بنَصِّهَا، لكِنَّا نَعْلَمُ أَن الصحابَةَ يَقْرَؤُونَ القُرآنَ، فإذا لم يَرِدْ عَنْهُم ما يُخالِفُ هذَا القرآنَ، فهو إجْمَاعٌ؛ لأنهم يَعْرِفُونَ القُرآنَ، ويَعْرِفُونَ المَعْنَى، فإذَا لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ ما يُخالِفُ هذَا القرآنَ، فَهُو إجماعٌ مِنْهُم على ما دَلَّ عليهِ القُرآنُ، ولا حاجَةَ أَن نَقُولَ: أَثْبِتْ بالسَّنَدِ أَن الصحابَةَ أَجْمَعُوا على ذلِكَ؛ لأن عنْدَنا كتابَ اللهِ عَنْهُمْ خِلافُهُ.

وهذه القَاعِدَةُ تَنْفَعُ طَالِبَ العِلْمِ عندَ المُناظَرةِ والمُحاجَّةِ، إذا قَالَ: أينَ إجْماعُ الصحَابَةِ على أنَّ اللهَ في السَّماءِ؟ أقولُ: ائتِنِي بحَرْفٍ واحِدٍ عَنْهُم أَنَّكُرُوا أن يَكونَ اللهُ في السَّماءِ، فإذا أَتَيْتَ فإنَّه حِينَئَذٍ لا إِجْمَاعَ، لكنَّكَ لن تَسْتَطِيعَ هذَا، وأنا أَستَدِلُّ على اللهُ في السَّماءِ، فإذا أَتَيْتَ فإنَّه حِينَئَذٍ لا إِجْمَاعَ، لكنَّكَ لن تَسْتَطِيعَ هذَا، وأنا أَستَدِلُّ على إجْماعِهِمْ بكونِمْ يَقْرَؤُونَ القُرآنَ، ولم يَرِدْ عَنْهُم حَرْفٌ واحِدٌ يُخالِفُ ما جاءَ بِه القُرآنُ.

أما الأَدِلَّةُ العَقْلِيَّةُ: التي يَتَّفِقُ عليها العُقلاءُ حَتَّى غيرُ المُسلِمِينَ هي أَنَّ العُلُوَّ مِنْ صِفاتِ الكَهالِ بالاتِّفَاقِ، فالعَالِي ليسَ كالنَّازِلِ، وليسَ كالسافِلِ، فالعَالِي له مَنزِلَةٌ عالِيَةٌ، ولهذَا تُوصَفُ المعَانِي العَظِيمَةُ بالعُلُوِّ، فالعُلُوُّ باتِّفاقِ العُقلاءِ صِفَةُ كهالٍ، فإذا نَفَيْتَ العُلُوَّ عن اللهِ، مَعنَاهُ سَلَبْتَ عنه صِفَةَ الكَهالِ، وإذا انتَفَتْ صِفَةُ الكَهالِ ثَبَتَتْ صِفَةُ النَّاقُضِ.

وعَلَى هَذَا، فَيَكُونُ الْعَقْلُ قَدْ دَلَّ عَلَى عُلُوِّ اللهِ عَنَّفَجَلَّ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن الْعُلُوَّ صِفَةُ كَمَالٍ، وكلُّ صِفَةِ كَمَالٍ فَللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْمَلُها، والدَّلِيلُ على هذا قولُهُ تَعالَى: ﴿وَلِلّهِ كَمَالٍ، وكلُّ صِفَةِ كَمَالٍ فَللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْمَلُها، والدَّلِيلُ على هذا قولُهُ تَعالَى: ﴿وَلِلّهِ اللهِ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٢٠]، أي: الوَصْفُ الأَكْمَلُ، فهنا قد دَلَّ العَقْلُ على عُلُوِّ اللهِ.

ثم أَدِلَةُ الفِطْرَةِ: التي فَطَرَ اللهُ النَّاسَ عليها بِدُونِ تَعَلَّم، وبدونِ بَحْثِ ومُناظَرَةِ، ويَعْرِفُها الإنسانُ مِنْ فِطرَتِهِ، عندَما تقولُ: يا رَبِّ. تَجِدُ أَنَّ قَلْبَكَ يَطِيرُ إلى السَّاءِ، فَتَجِدُ ضَرُورَةً في القَلْبِ أَن يَرتَفِعَ إلى فَوْقُ، ولهذا تَرْفَعُ يَدَيْكَ تِلْقَائِيًّا: يا رَبِّ. حتَّى هؤلاءِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ ويقُولُونَ: اللهُ بذَاتِهِ في كلِّ مكانٍ. لو رَأَيْتَهُم وهُمْ يَدْعُونَ اللهَ يَخُدُهُم يَرْفَعُونَ أَيدِيَهُم إلى السَّاءِ. فسبحانَ الله! كيف تَرْفَعُ يدَيْكَ إلى الساءِ وتقولُ: إنَّ اللهَ بذَاتِهِ في كلِّ مكانٍ ويَسارًا وتَحْتُ وفَوْقُ حتى يَصْدُقَ التَّهَ بَذَاتِهِ في كلِّ مكانٍ ويَسَارًا وتَحْتُ وفَوْقُ حتى يَصْدُقَ التَّوجُهُ إلى الله عَنَّ عَلَى عَنْدَكَ!

إذن: الفِطْرَةُ تَقتَضِي أَنَّ اللهَ تَعالَى فوقَ كلِّ شيءٍ، بدَليلِ أَنَّ الإنسانَ إِذَا دَعَا رَبَّهُ فإنه يَجِدُ مِن قَلْبِهِ ضَرُورَةً بطَلَبِ العُلُوِّ.

وقَدْ ذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ في كِتابِهِ (اجْتِهاع الجُيُوشِ الإسلامِيَّةِ علَى غَزْهِ المُعَطِّلَةِ والجَهْمِيَّةِ) أَنَّ أَبَا المَعَالِي الجُويْنِيَّ كَانَ يُقَرِّرُ – رَحِمَهُ اللَّهُ، وعَفا عنِه– فيقُولُ: إنَّ

الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ السهاواتِ والأرض، وهُو الآنَ على ما كانَ عليه - أي: قَبْلَ كُلِّ شيء - وهُو الآن على ما كَانَ عليه، يُرِيدُ أَنْ يُنكِرَ اسْتِوَاءَ اللهِ على العَرْشِ - فإذا كانَ هو الآن على ما كانَ عليه، فمَعْنَاه: أنه لم يَسْتَوِ على العَرْشِ. فقالَ له أَبُو العَلاءِ الهَمْذَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يا أستاذُ، دَعْنَا مِنْ ذِكْرِ العَرْشِ، أي: الاسْتِواءِ عَلَى العَرْشِ؛ لأَنَّ الاستواءَ عَلَى العَرْشِ عَلَى العَرْشِ عَلَى العَرْشِ؛ الْأَنَّ الله أَخْبَرَنَا أَنَّه استَوى على العَرْشِ ما عَلَى العَرْشِ دَلِيلُهُ سَمْعِيُّ غَيْرُ عَقْلِيٍّ، ولولا أن الله أخْبَرَنَا أنَّه استَوى على العَرْشِ ما عَلِمْنَا بذلِكَ، لكِنْ أُخْبِرنَا عن هذِهِ الضَّرُورَةِ، وهي أنه ما قالَ عارِف قَطُّ: يا الله العَرْشِ ما عَلِمْنَا بذلِكَ، لكِنْ أُخْبِرنَا عن هذِهِ الضَّرُورَةِ، وهي أنه ما قالَ عارِف قَطُّ: يا الله العَلْق الإ وَجَدَ مِنْ قَلْبِهِ ضَرُورَةً بطَلَبِ العُلُوّ! يُرِيدُ أَن يَقُولَ: إنَّ العابِدَ أَو الدَّاعِي يَرفَعُ يَدَيهِ ويقولُ: يا الله أَ فيَجِدُ لقَلْبِهِ ضَرُورَةً بطَلَبِ العُلُوّ، وهذا الصحيحُ، فجَعَلَ يَرفَعُ يَدَيهِ ويقولُ: يا الله أَ فيَجِدُ لقَلْبِهِ ضَرُورَةً بطَلَبِ العُلُوّ، وهذا الصحيحُ، فجَعَلَ يَرفَعُ يَدَيهِ ويقولُ: يا الله عَلَى رَأْسِهِ، ويَقُولُ: «حَيَّرِنِي الهَمْذَانِيُّ، حَيَرِنِي الهَمْذَانِيُّ الْهَمْذَانِيُّ اللهَمْذَانِيُّ الْهَمْذَانِيُّ اللهُ مَا اللهَ عَلَى الهَمْذَانِيُّ اللهُ مَا اللهِ مُذَانِيُّ مَا عَلَى رَأُسِهِ، ويَقُولُ: «حَيَّرِنِي الهَمْذَانِيُّ ، حَيَرَنِي الهَمْذَانِيُّ اللهُ مَا قَالَ عَلَى رَاسِهِ، ويَقُولُ: «حَيَّرِنِي الهَمْذَانِيُّ ، حَيَرَنِي الهَمْذَانِيُّ اللهُ عَلَى رَأُسِهِ، ويَقُولُ: «حَيَرِنِي الهَمْذَانِيُّ ، حَيَرَنِي الهَمْذَانِيُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ الْمُعَلَى يَلْمِ الْهِ الْمُؤْلِقُ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي يَصْرِبُ عَلَى رَأُسِهِ، ويَقُولُ: «حَيْرَنِي الهَمْ الْمُلْهِ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَوْلَ الْمَالَ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالِه

وذلك لأن الدَّليلَ الفِطْرِيَّ لا يُمكِنُ لأَحَدٍ إِنْكارُهُ، ولهذا إذا جاعَ الإنسانُ طَلَبَ الطَّعامَ. وهل هناك أَحَدُّ يُدَرِّسُ، ويقولُ: يا فُلانُ، إذا جُعْتَ فَاطْلُبِ الطعامَ، وإذا عَطِشْتَ فاطْلُبِ الهاءَ! بل هو مَوْجودٌ بالفِطْرَةِ، فعُلُوُّ اللهِ عَنَّفِجَلَّ مَوجودٌ بالفِطْرَةِ، فعُلُوُّ اللهِ عَنَّفِجَلَّ مَوجودٌ بالفِطْرةِ، فا دَعَا دَاعٍ رَبَّهُ إلا وَجَدَ مِنْ قَلْبِهِ ضَرُورَةً بطلَبِ العُلُوِّ، ولهذا تَحيَّرُ أبو المَعالى المُحُوينيُّ، وعَجَزَ عن الإجابَةِ.

فتَبَيَّنَ بهذا أَن عُلُوَّ اللهِ جَلَّوَعَلا دَلَّ عليه السَّمْعُ والعَقْلُ والفِطْرَةُ، والسمعُ من ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ: القُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإِجْماع.

وقد يَسْأَلُ سائـلُ فيقولُ: إنَّ اللهَ قـالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِـــَّتَةِ أَيّامِرٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥١]، متَى كانَ الاستِــوَاءُ؟

<sup>(</sup>١) اجْتماع الجيوش الإسلاميَّة (٢/ ٢٧٥).

فنقُولُ: بعدَ خَلْقِ السهاواتِ والأرضِ. فيقولُ: وَقَبْلَ خَلْقِ السهاواتِ والأرْضِ هل استَوَى على العَرْشِ؟ فإن قُلْنا: نَعَم، صارَ للهِ استِوَاءٌ. وإن قُلْنَا: لا، أَنْكُرْنَا استِواءَ اللهِ على العَرْشِ، فانظُرُوا كيفَ يأتي الشيطانُ للناسِ بهذه الأَسئلَةِ!!

ثم نقولُ أيضًا: هلْ أَنْتَ أصدَقُ إِيهانًا مِنَ الصَّحابَةِ؟ هل أَنْتَ أَشدُّ حُبَّا للهِ مِنَ الصَّحابَةِ؟ هل الصَّحابَةُ سألُوا الرَّسولَ عَلَيْ الصَّحابَةِ؟ هل الصَّحابَةُ سألُوا الرَّسولَ عَلَيْ الصَّحابَةِ؟ هل الصَّحابَةُ سألُوا الرَّسولَ عَلَيْ المُتنَطِّعُونَ، هذا السُّوالَ؟ ولكِنِّي ما أُرَاكَ إلا هَالِكًا، كها قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: «هَلَكَ المُتنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتنَطِّعُونَ» مَا شَأَنُكَ بكونِ اللهِ استوَى على العَرْشِ قَبْلَ خَلْقِ السياواتِ والأرْضِ، أم لا؟

والجوابُ على هذَا أَن نَقُولَ: إِنَّ اللهَ تَعالَى أَخْبَرَنَا أَنه بعدَ أَن خَلَقَ السهاواتِ والأَرضَ اسْتَوى عَلَى العَرْشِ، ولم يُخْبِرْنَا عَمَّا كَانَ الأَمرُ عليهِ قَبْلَ خَلْقِ السهاواتِ والأَرضِ: هـل هُو مُسْتَوٍ أَم غيرُ مُسْتَوٍ. فـلا يَسَعُنَا في هذهِ الحالِ إلا السُّكوتُ والتَّسْلِيمُ، فلا نقول شيئًا، فهذه أُمورٌ غَيْبِيَّةٌ أَكبرُ مِنْ عُقُولِنَا، فلا يُمْكِنُ أَن نَقِيسَها بشيءٍ مِنَ المَخْلُوقاتِ، ولا يُمْكِنُ أَن نَتَكَلَّمَ فِيهَا بغيرِ عِلْمٍ.

فهذا السُّؤالُ ليسَ في مَحَلِّهِ، فيا أخِي، ما دامَ اللهُ قَدْ سَكَتَ عَنْهُ فاسْكُتْ عَنْهُ، وما دَامَ اللهُ قَدْ سَكَتُوا عَنْهُ فاسْكُتْ عَنْهُ، وما دَامَ الصحابَةُ سَكتُوا عَنْهُ فاسْكُتْ عَنْهُ، وما دَامَ الصحابَةُ سَكتُوا عَنْهُ فاسْكُتْ عَنْهُ، وهذا هُو الحَقُّ.

إذن، خُلاصَةُ الأمرِ: أن نُؤمِنَ، ونَعْتَقِدَ، ونَشْهَدَ بأَلْسِنَتِنَا، أَنَّ اللهَ تَعالَى فوقَ كُلِّ شيءٍ، وأنه على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، ولا يُمْكِنُ أبدًا أَنْ يَكُونَ بذاتِهِ في كلِّ مكانٍ، بَلْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هَلَكَ المُتَنطِّعون، رقم (٢٦٧٠).

حاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ جَلَّوَعَلَا، ونَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى لهؤلاءِ الذِينَ ذَهَبُوا هذَا المَذْهَبَ، أو التَبَسَ عليهِمُ الحَقُّ، وأن يَرُدَّهُم إليه، واللهُ على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

وهنا مَسْأَلَةٌ أُحِبُّ أَن أُنبَّهُ عليها، وهِي: أَنَّ بعضَ الناسِ يَعتَقِدُ، ثم يَستَدِلُّ بعدَ الاعتِقَادِ، وهذا خَطَأٌ وضَرَرٌ على الإنسانِ؛ لأَنكَ إذا اعتَقَدْتَ ثم استَدْلَلْتَ، غَلَبتَ الاعتِقَادَ فتلُوي أعناقَ النُّصوصِ لتُوافِقَ اعتِقادَكَ، لكنِ اجْعَلِ اعتَقَادَكَ تابِعًا، ابْحَثْ في النُّصوصِ أُوَّلًا، وتَأَمَّلُهَا، وتَتَدَبَّرُهَا: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [النساء: ١٨]، فتدَبَرُهُا أُوَّلًا، ثم إذا تَبَيَّنَ لكَ الحَقُّ منها فابنِ عَقِيدَتَكَ على ما تَبَيَّنَ لكَ، حتى تكونَ مَهْدِيًّا بإذنِ اللهِ عَرَقِجَلَ.





## الدَّرسُ الأوَّل:

إنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعهالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قال تعالى: ﴿حمّ اللهُ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ اللهُ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُرَكَةً إِنَّا مُنذِرِينَ اللهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُرَكَةً إِنَّا مُنذِرِينَ اللهُ فِي اللهُ اللهُ وَالْكُنَّا مُرْسِلِينَ اللهُ رَحْمَةً كُنَّا مُنزِينَ اللهُ فَي فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اللهُ آمْرًا مِّنْ عِندِنَا أَيْنَا مُرْسِلِينَ اللهُ رَحْمَةً مِن رَبِّكًا إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَيُعِيمُ أَنْ أَمْرُ وَرَبُ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ [الدخان: ١-٨].

في هذه الآياتِ الكريماتِ يُقْسِمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بالكِتابِ المُبِينِ، وهو هذا القُرآنُ العظيمُ، وهو كتابٌ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى كَتَبهُ في اللَّوْحِ المَحْفوظِ، كما قالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّهُ, لَقُرْءَانُ كَيْمٌ ﴿ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة:٧٧-٧]، أي: لا يَمَسُّ هذا الكتابَ المَكْنونَ إلا المُطَهَّرُونَ، يعني: إلا المَلائِكَةُ، وكما قالَ تعالى: ﴿ بَلْ هُو قُرْءَانُ تَجِيدُ ﴿ إِنَّ فَو قَرْءَانُ تَجِيدُ ﴾ [البروج:٢١-٢٢].

وهو أيضًا كتابٌ؛ لأنه مَكتوبٌ في الصُّحُفِ التي بأَيدِي المَلائِكَةِ، كما قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ فَنَ شَآةَ ذَكَرَهُۥ ۞ فِي صُحُفٍ مُكرَّمَةِ ۞ مَرْفَعَةِ مُطْهَرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾

[عبس:١٢-١٦]، وهُو مَكْتوبٌ؛ لأن هذِه الأُمَّةَ تَكْتُبُهُ فِي المَصاحِفِ، وتَتْلُوهُ مِنْها كما تَخْفَظُهُ فِي صُدُورِهَا أَيضًا، فهُو كِتابٌ لهذِهِ الوُجوهِ الثلاثَةِ التي نَعْلَمُها.

وقولُهُ تَعالَى: ﴿ وَٱلْكِتَنِ ٱلْمُبِينِ ﴾، المُبِينُ: يَعْنِي المُظْهِرُ للأُمورِ على حَقَائقِهَا، فهو مُظهِرٌ للحَقِّ من الباطِلِ، ومُظهِرٌ للشَّرِّ من الخيرِ، ومُظهِرٌ للمُتَّقِينَ من عَيرِ المُتَّقِينَ، ومُظهِرٌ لجَميع الأشياءِ التي يُميَّزُ بينَها ويَظْهَرُ فيها الحَقُّ من الباطِلِ.

أَقْسَمَ اللهُ بهذا الكتابِ المُبينِ على إنزالِ هذا الكتابِ المُبينِ في لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ فَقَالَ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾.

﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾ : يَعْنِي من عِنْدِنَا، ونَزَلَ به جِبريلُ على قَلْبِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَوَعاهُ النبيُّ عَلَيْ وَحَفِظَهُ، وأَبْلَغَهُ إلى هذِهِ الأُمَّةِ بأمانَةٍ تَامَّةٍ، وأَبْلَغَهُ الصحابَةُ رَضَالِلَهُ عَنْمُ إلى اللهُ عَدُهُم، وهكذا حتَّى وَصَلَ إلينَا اليومَ سَاليًا من كلِّ التابِعينَ، ثم التابِعُونَ إلى مَن بَعْدَهُم، وهكذا حتَّى وَصَلَ إلينَا اليومَ سَاليًا من كلِّ نَقْصٍ ومن كلِّ زِيادَةٍ، ولهذا قال أهلُ العِلْمِ: مَن أَنكرَ حَرْفًا مِن القُرآنِ من الحُروفِ التي أَجْمَعَ القُرَّاءُ على ثُبُوتِهَا، فإنه يُعْتَبَرُ كافِرًا باللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

وقولُهُ: ﴿لَيْلَةِ مُّبَرَكَةٍ ﴾، ليلة مبارَكة هنا مُبْهَمَةٌ لم تُبَيَّنْ، ولكِنَّ القرآنَ يُفَسِّرُ بعْضُه بعضًا، وقد فسَّرَ اللهُ هذِهِ الليلَةَ بقولِهِ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١]، هذه هِي اللَّيلَةُ المُبارَكَةُ، ليلةُ القَدْرِ، أي: ليلةُ الشَّرَفِ والتَّقْدِيرِ، فهِي سُمِّيَتْ ليلة القَدْرِ؛ لأن فيها يُقَدَّرُ ما يكونُ فِي تلكَ السَّنَةِ، كما قالَ هنا: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ القَدْرِ وسُمِّيَتْ ليلَةَ القَدْرِ لشَرَفِهَا عندَ اللهِ وعِظَمِ الأَعالِ الصالِحةِ فيهَا، ولهذا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أنه قال: «مَنْ قَامَها إِيهانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ» (١).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه البُخاري: كتاب الإيهان، باب قِيام لَيْلةِ القَدْر من الإيهان، رقم (٣٥)، ومُسْلم: كتاب صَلاة المُسافِرِين، باب التَّرْغيب في قِيام رَمَضانَ، رقم (٧٦٠).

فهو يَقُولُ هِنَا: ﴿لَيْلَةٍ مُّبَنَرِكَةٍ ﴾ مِنْ بَرَكَتِهَا أَنَّهَا خَيرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، يَعْنِي: أَنَّ العِبادَةَ فِيهَا وقيامَهَا خيرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ليسَ فيها ليلةُ القَدْرِ؛ وذلك لأنه كما سَمِعْنَا مَنْ قامَها إِيهانًا واحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ.

فإن قِيلَ: أين تَقَعُ هذه الليلَةُ مِنَ السَّنَةِ؟

قُلْنا: تَقَعُ فِي رَمَضانَ، ودليلُ ذلِكَ قولُهُ تَعالَى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْ لِللّهُ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وبهذا يَتَبَيَّنُ لنا ضَعْفُ مَن زَعَمَ أن ليلةَ القَدْرِ ليلةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبانَ، وصارُوا يُقيمونَ فيها احْتِفَالًا بالعِبادَةِ والذِّكْرِ والسَّهَرِ، وهذا الاحتفالُ في ليلةِ النِّصْفِ من شَعْبانَ أقولُها هنا أمامَ بيتِ اللهِ لاَّبُلُغَ بها أَسْماعَ مَنْ يَسْمَعُنِي من أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَعَلِي هذا لا يَنْبغي للمُسلِمِينَ أن يُحْيُوهَا؛ لأنه لو كانَ هذا الصَّحابَةِ رَضَالِيَهُ مَنْ هُمْ أَفْضَلُ مِنَّا وأَحْرَصُ منَّا على الخَيْرِ.

والذي يَنْبَغِي للإنسانِ هو أن يَكونَ حَرِيصًا على ما ثَبَتَتْ بِهِ السُّنَّةُ؛ فإن فيهِ خَيْرًا كثيرًا، ومن العَيبِ الواضِحِ البَيِّنِ في البِدَعِ أنَّ أصحابَهَا تَجِدُهُم حَرِيضِينَ عليها نَشِيطِينَ فيها، لكنَّهم في الأعهالِ الثَّابِتَةِ الصحيحةِ غالِبًا ما يَكونونَ فَاتِرِينَ، وهذا مِمَّ يَدُلُّ على أنَّه يَجِبُ على الإنسانِ أن يَتحرَّزَ من كلِّ بِدْعَةٍ، وأنه إذا زَيَّنَ الشيطانُ في قَلْبِهِ لَلِهُ عَلَى أَنَّه يَجِبُ على الإنسانِ أن يَتحرَّزَ من كلِّ بِدْعَةٍ، وأنه إذا زَيَّنَ الشيطانُ في قَلْبِهِ البِدَعَ، فإنَّه يَجِبُ عليه أن يُعْرِضَ عنْ ذلِكَ، وأن يُقْبِلَ على ما ثَبَتَ مِن سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ففيهِ الجَيرُ الكثيرُ.

إذن: مَوقِعُ لَيلَةِ القَدْرِ فِي رَمَضانَ، وليسَ فِي النَّصْفِ من شَعبانَ، وتكونُ في العَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمضانَ؛ وذلكَ لأَنَّ النَّبِيَّ يَلِيلَةٍ اعْتَكَفَ العَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ،

ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ، عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الحَصِيرَ بِيلِهِ فَنَحَاهَا فِي نَاحِيةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَذَنُوا مِنْهُ، فَقَالَ: (إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ، فَقِيلَ لِي: الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ، فَقِيلَ لِي: الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ». فَاعْتَكَفَ النَّاسُ إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ». فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ، قَالَ: (وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ». فَأَصْبَحَ مِنْ مَعَهُ، قَالَ: (وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ». فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةً إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصَّبْحِ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْهَاءَ، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ (الْكَبْحِ الطِينُ وَالْهَاءُ، وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ (الْمَاءُ، وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ (الْمَاءُ، وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ (الْمَاءُ وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (الْمَاءُ وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ (الْمَاءُ وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ العَشْرِ الْأَواءِ وَرَوْنَةً أَنْفِهِ الْمَاءَ الْعَنْ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِي لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَواءِ وَرِالْ أَلْوَاخِرَالًا وَالْمَاءَ الْمَاءُ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمُسِلِي الْمُعْتَمِ الْمُ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمُعْتَرِ الْمُعْتِ الْمُدَى الْمُعْرِقِ الْمَدْ الْمَاءُ الْمَاءَ الْمِي الْمَاءُ الْمَاءَ الْمَواحِلَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمُ الْمَاءُ الْمَاءَ الْمَرَاقِ الْمَاءَ الْمِنْ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ ا

ثُمَّ ثَبَتَ عـنِ النَّبِيِّ ﷺ قـولُه: «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَـا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ»(٢)، وأَمَرَ أَن نَتَحَرَّاها فِي الأَوتارِ مِنَ العَشْرِ الأَواخِرِ لأَنَّهَا أَوْكَدُ<sup>(٤)</sup>.

وكذلك أيضًا ثَبَتَ عنه أن جملَةً من أصحابِهِ أُروا لَيلَةَ القَدْرِ، فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ »(٥)، وهذا أقَلُّ زَمَنٍ حُصِرَتْ فيه ليلةُ القَدْرِ.

<sup>(</sup>١) أي طَرَف أنفِه. النهاية روث.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَه البخاري: كتاب فَضْل ليلة القَدْر، باب تَحَرِّي ليلة القَدْر في الوِتْر من العَشْر الأواخر، رقم (٢٠١٨)، ومُسْلِم: كتاب الصِّيام، باب استحباب صَوْم سِتَّة أيام منِ شَوَّال، رقم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجه البخاري: كتاب التَّهَجُّد، باب فَضْل مَن تَعارَّ من الليل ُّفصَلَّى، رقم (١١٥٨)، ومُسْلم: كتاب فَضائل الصحابة، باب من فَضائل عبدِ الله بنِ عُمَر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَه البخاري: كتاب فَضْل لَيلةِ القَدْر، بابَ التهاس ليلة القَدْر في السَّبْع الأواخر، رقم (١١٦٥). (٢٠١٦)، ومُسْلم: كتاب الصِّيام، باب استحباب صَوْم سِتَّة أيام من شَوَّالٍ، رقم (١١٦٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب التهاس ليلة القدر فيَّ السبع الأواخر، رقم (٢٠١٥)، مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، رقم (١١٦٥).

وعلى هذا فنَقُولُ: ليلةُ القَدْرِ في العَشْرِ الأواخِرِ، وفي السَّبْعِ الأواخِرِ منه أوكدُ، وفي الأَوْتَارِ منه أوكَدُ.

فإن قيلَ: هل تَقُولُونَ: إن ليلةَ القَدْرِ في ليلةٍ مُعَيَّنَةٍ في السنَةِ دائمًا، أم إنَّهَا تَنْتَقِلُ في بعضِ السنواتِ؟

فالجواب: أنَّ الراجِحَ من أقوالِ أهلِ العِلْمِ والذي به تَجْتَمِعُ الأَدِلَّةُ أَنها تَتَنَقَّلُ فَتَكُونُ مَثلًا هَذِه السَّنَةَ في ليلةِ حَمْسٍ وعِشْرِينَ، وفي سَنَةٍ أُخْرَى في ليلةِ تَسْعِ وعِشْرِينَ، وفي سَنَةٍ أُخْرَى في ليلةِ تِسْعِ وعِشْرِينَ، وهذا من حِكْمَةِ اللهِ عَنَّقِجَلَّحتَّى لا يَلْتَزِمَ الناسُ بليلةٍ مُعَيَّنَةٍ يَجْتِهِدُونَ فيها، ويَدَعُونَ بَاقِيَ ليالي العَشْرِ، وإنها أَبْهَمَها اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وجَعَلَها تَنْتَقِلُ فيها فيكمُه من أحاديثِ النبيِّ عَلَيْ لأَجلِ أن يَتَبَيَّنَ الحريصُ مِنَ الكَسْلانِ، فالكَسلانُ يقولُ مَثَلًا: ليلةُ القَدْرِ ليلةُ سبع وعشرينَ أجتهِدُ فيها وأدَعُ الباقِيَ، ولكِنَّ الإنسانَ الحريصَ يقولُ: أيلةُ القَدْرِ في السبعِ الأواخِرِ، أو في العَشْرِ الأواخِرِ مِنْهُ، والنَّي يَكُنْ المُنوقَةَ وَالنَّي يَكُنْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ في العَشْرِ الأواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى "(۱)، ولم يُعَيِّنْ، فالحَرِيصُ يقولُ: أنا أَجْتَهِدُ في الأعهالِ الصَّالِحَةِ في كلِّ هذِهِ العَشْرِ، لعلَّ اللهَ تَعَالَى أن يُوفَقَنِي لليلةِ القَدْرِ.

ومَعْلُومٌ أَنَّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي العَشْرِ الأواخِرِ، وقامَ الليلَ إِيهانًا واحتِسَابًا فإنَّه سُيوَفَّقُ لليلَةِ القَدْرِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَه البُّخاري: كتاب فَضْل ليلةِ القَدْر، باب تَحَرِّي ليلةِ القَدْر في الوِتْر من العَشْر الأَواخِرِ، رقم (٢٠٢١).

لَه ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ هذِهِ الأيامِ، فإذَا حَرَصْتَ واجْتَهَدْتَ مِنْ أُوَّلِ العَشْرِ إلى آخِرِهَا تَقومُ الليلَ إيهَانًا واحتِسَابًا، إيهانًا باللهِ، واحْتِسَابًا لثوابِ اللهِ، فإنك سوفَ تَنالُ ليلةَ القَدْرِ بإذنِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى.

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾:

﴿ يُفْرَقُ ﴾ : يَعْنِي يُفَصَّلُ ويُبَيَّنُ ، وذلِكَ بالكتابِ الذي يُكتَبُ في تِلكَ الليلةِ على حَسَبِ حِكْمَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ومَشِيئتِهِ ، فيكْتُبُ اللهُ تَعالَى حياةَ قومٍ ومَوتَ آخرِينَ ، ونَصْرَ قَومٍ وذُلَّ آخرِينَ ، وكذلك يَكْتُبُ رِزْقَ قومٍ وجِرمانَ آخرِينَ ، إلى غيرِ ذلك مما تَقْتَضِيهِ حِكْمتُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وهو الحَكِيمُ الخَبيرُ .

قال اللهُ تَعالَى: ﴿ كُلُّ آمَرٍ حَكِيمٍ ﴾، أي شأنٍ حِكيمٍ، أي: هو ذُو حِكْمَةٍ، أو حَكِيمٌ بمعنى مَحْكُومٍ بِهِ، وهو أيضًا حَكِيمٌ؛ لأن الذي حَكَمَ بِهِ هو اللهُ، وهو الحَكيمُ العَلِيمُ.

قال اللهُ تَعالَى: ﴿ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾، وهذا تَعْظِيمٌ لهذَا الأمرِ الذي يُحْتَبُ في تلكَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ في قولِهِ: ﴿ يُكْتَبُ فِي اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي قولِهِ: ﴿ مُنْ عِندِنَا ﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ مُرْسِلِينَ مِن جُمْلَةِ مَنْ أُرْسِلَ مُحَمَّدًا ﷺ، وهذا كالتَّعْليلِ؛ لقولِهِ: ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَـٰرَكَةً ﴾، فأنزلَ اللهُ القرآنَ لِتَثْبُتَ بِه رِسالَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه البُخاري: كتاب الإيهان، باب قِيامِ ليلةِ القَدْرِ من الإيهان، رقم (٣٥)، ومُسْلم: كتاب صَلاةِ المُسافِرِين، باب التَّرْغيب في قِيامِ رَمَضانَ، رقم (٧٦٠).

وقوله تعالى: ﴿ رَحْمَةُ مِن رَبِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ يعني: أن الله تَعالَى أرسلَ الرُّسُلِ ما عَرَفَ الناسُ كيفَ يَعْبدونَ الله، ولم الرُّسُلِ ما عَرَفَ الناسُ كيفَ يَعْبدونَ الله، ولم يَعْرِفُوا كيف يَتَوضَّوُونَ، ولا كيفَ يُزكُّونَ، ولا كيفَ يَصُومُونَ، ولا كيفَ يَحُجُّونَ، ولا كيفَ يَعْرِفُوا كيف يَتَوضَّوُ ونَ، ولا كيفَ يُحُجُّونَ، ولا كيفَ الرُّسُلَ أَرْسَلَهُم اللهُ تَعالَى وله الحَمْدُ والمِنَّةُ لأجلِ أن يُبَيِّنُوا للناسِ ما نُزِّلَ ولكنَّ الرُّسُلَ أَرْسَلَهُم اللهُ تَعالَى وله الحَمْدُ والمِنَّةُ لأجلِ أن يُبَيِّنُوا للناسِ ما نُزِّلَ إليهم، حتَّى يكونَ الناسُ عَابِدِينَ لرَبِّهم على بَصِيرَةٍ، وعلى الوَجْهِ الذي يَرْضَاهُ اللهُ تَبَالِكَ وَيَعَالَى.



## الدَّرسُ الثَّاني:

الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلاةُ والسلامُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّنا نَتكلَّمُ قليلًا عَلَى ما سَمِعناه فِي صَلَاةِ إمامِنا فِي هَذَا الصباحِ، فقد قَرَأَ أكثرَ سُورَةِ الدُّخَانِ.

ابْتَدَأَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ السُّورةَ بقولِه تَعَالَى: ﴿ حَمْ اللهُ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الدخان: ٢]، وإنها قلنا: إِنَّ اللهَ ابتدأ هَذِهِ السُّورةَ بذلك؛ لأنَّ البَسملةَ ليستْ آيةً منها، بل ولا مِن الفَاتِحَةِ أيضًا -على القولِ الرَّاجِحِ - فالبَسْملةُ آيةٌ مِن كتابِ اللهِ، لا شَكَّ فِي بل ولا مِن الفَاتِحَةِ أيضًا -على القولِ الرَّاجِحِ - فالبَسْملةُ آيةٌ مِن كتابِ اللهِ، لا شَكَّ فِي مذا، يُؤتَى بها فِي ابتداءِ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا سُورَةً واحدةً، وهي التَّوْبَةُ، فإنَّما لم يُفْصَلُ بينَها وبينَ الأنفالِ بالبَسملةِ.

ومن ذلك -أي: مِن كونِ البَسملةِ ليستْ آيةً مِن سُورَةِ الفَاتِحَةِ كَمَا قلتُ- ما ثَبَتَ فِي الصَّحيحِ عن أبي هُرَيْرَةَ رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قال فِيما يَرُويهِ عن رَبِّهِ في الحديثِ القُدْسِيِّ: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعالَى: مَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ مَوْدِ الذِيكِ » قَالَ اللهُ تَعالَى: مَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ مَوْدِ الدِيكِ » قَالَ اللهُ تَعالَى: هَبَدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ مَوْدِ الدِيكِ » قَالَ اللهُ تَعالَى: هُبَدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ مَوْدِ الدِيكِ » قَالَ اللهُ تَعالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ مَوْدِ الدِيكِ » قَالَ اللهُ تَعالَى: هُوَضَ إِلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ مَوْدِ النَّهُ مَا اللهُ عَبْدِي وَمَّ الدِيكِ » قَالَ اللهُ تَعالَى: هُوَنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ مَدِيكَ مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ مَدِنَا لَنَعَمُونِ عَبْدِي مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ مَدِنَا لَمُ مَلَ عَبْدِي وَ مَنْ المَنْ عَبْدِي مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ مَدِنَا لَمُنْ مَنْ مَنْ النَّهُ مَنْ المَنْ النَّهُ عَنْ المَنْ الْمَالَ اللهُ عَنْ المَنْ إِلَى الْمَنْ الْمَنْ فَالَ اللهُ اللهُ المَنَانَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْمُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا المَنَالِينَ ﴾، قَالَ: ﴿ المَنَالَ إِنَ ﴾، قَالَ:

هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»(١).

فهل أنتَ حِينَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورةَ تَشْعُرُ بأنكَ تُناجي الله كلما قلتَ آيةً أجابَكَ الله ؟ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى هَذَا ما نُؤَمِّلُه فِي إخوانِنا المُسْلِمِينَ، ونَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُعِينَنا عليه فِي أَنْفُسِنا، بأن تَشْعُرَ بأنكَ كُلَّما تَلُوْتَ آيةً فاللهُ عَنَّهَجَلَّ يُناجِيكَ ويَرُدُّ عليكَ.

يَقُـولُ اللهُ عَنَّفِجَلَّ ﴿حَمْ اللهُ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الدخان:١- ٢]، ﴿حَمْ ﴾ حَرْفانِ هِجائيَانِ يَبتدِئُ اللهُ بهذه الحُروفِ -أي: بالحُروفِ الهِجَائيَّةِ- عَدَدًا مِن السُّورِ، فهل لهذه الحُروفِ مَعْنَى، أم لَيْسَ لها مَعْنَى؟

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ ﴾ [الدخان:٢]، الواوُ هنا للقَسَمِ، والمرادُ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَه مُسْلم: كتاب الصلاة، باب وُجوب قراءة الفَاتحة في كلِّ رَكْعةٍ، رقم (٣٩٤).

بـ (الكتاب المُبينِ) القُرْآنُ الكريمُ، وسُمِّي كتابًا؛ لأنَّه مَكْتُوبٌ فِي اللَّوحِ المحفوظِ، ولأنه مَكْتُوبٌ فِي الصُّحفِ الَّتِي ولأنه مَكْتُوبٌ فِي الصُّحفِ الَّتِي بأيدي الملائكةِ، ولأنه مَكْتُوبٌ فِي الصُّحفِ الَّتِي بأيدينا، وعلى هَذَا فـ (فِعال) بمعنى (مَفْعول)، كتابٌ هنا بمَعْنَى: مَكْتُوبٍ، مثل: غِراس بمعنى مَغْروسٍ، وبِناء بمعنى مَبْنِيٍّ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

﴿ وَٱلْكِتَنِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الدخان:٢]، هل المُرادُ المُبِينُ فِي نَفْسِه، أَم المُبِينُ لِغَيْرِه، أَم المُبينُ لِغَيْرِه، أَم المرادُ هَذَا وهذا؟

الجواب: المُرادُ هَذَا وهذا، بِناءً عَلَى قاعدةٍ ذَكَرْناها، وهِيَ: «كُلُّ آيةٍ تَخْتَمِلُ مَعْنيينِ عَلَى السواءِ، ولا مُنافاة بينَها، وليسَ بينَها مُرَجِّحٌ، فهي مَحْمولةٌ عَلَى المَعْنيينِ جَمِيعًا».

إذن: ﴿ٱلْمُبِينِ ﴾ الَّذِي هُوَ بَيِّنُ فِي نفسِه ومُبِينٌ لِغَيْرِه، والقُرْآنُ هكذا بَيِّنٌ فِي نفسِه مُبِينٌ لِغَيْرِه، والقُرْآنُ هكذا بَيِّنٌ فِي نفسِه مُبِينٌ لغيرِه، أمَّا كونُه بَيِّنًا فِي نفسِه، فهذا ظاهرٌ: ﴿ وَلَقَدْ يَشَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر:١٧]، يَسَرناه لفظًا، ويَسَّرْنَاهُ مَعْنَى لمن أراد أَنْ يَتذكَّرَ، فهل مِن مُدَّكِر؟

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْـلَةٍ مُّبَـّرَكَةٍ ﴾ [الدخان:٣]، ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾ أي: ابْتدَأْنَا إنزالَه، ﴿فِى لَيْـلَةٍ مُّبَـّرَكَةٍ ﴾ وهي ليلةُ القَدْرِ، والدَّلِيلُ لذلك قولُه تَعالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١].

وسَيَّاها اللهُ مُباركةً؛ لما فيها مِن الخَيراتِ الكثيرةِ، حتَّى قالَ اللهُ عَزَّيَجَلَّ: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ﴾ [القدر:٣].

﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ [الدخان:٣]، ﴿إِنَّا ﴾ جمع، ﴿كُنَّا ﴾ كذلك، ﴿مُنذِرِينَ ﴾ كذلك أيضًا جمعٌ. وهنا يَتساءَلُ الإِنْسَانُ: لهاذا جِيءَ بصِيغةِ الجَمعِ وهو واحدٌ؟

نقولُ: جِيءَ بصِيغةِ الجَمْعِ وهو وَاحِدٌ مِنْ أَجْلِ التعظيم؛ لأنَّ ضَمِيرَ الجَمْعِ يَكُونُ للمُتَعَدِّدِ، ويكونُ للواحدِ العَظيمِ الَّذِي يُعَظِّمُ نفسَه، وكلما جاءَ ضميرُ الجَمعِ مُضافًا إِلَى اللهِ عَنَّقَجَلَ فالمُرادُ به التعظيمُ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يُرادَ به التعددَ، كما قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُ لاَ إِلَا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

﴿ مُندِرِينَ ﴾ أي: مُحَوِّفِينَ، فإنَّ هَذَا القُرْآنَ فيه التخويفُ، وفيه التَبشيرُ، فهو قرآنٌ نَذيرٌ للكافرينَ مُبَشِّرٌ للمُؤْمِنِينَ.

﴿ فِيهَا ﴾ أي: فِي هَذِهِ اللَّيْلةِ، ﴿ يُفَرَقُ ﴾، أي: يُفَصَّلُ، ﴿ كُلُّ أَمْرٍ ﴾ أي: كُلُّ شَأْنٍ، ﴿ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٤] أي: مُشْتَمِلٍ عَلَى الحِكْمةِ، ولهذا كانت لَيْلَةُ القَدْرِ يُقدَّرُ فيها ما يكونُ فِي تلك السَّنةِ، وأنواعُ التقديرِ هي:

أُولًا: التقديرُ العامُّ السابِقُ، وذلك فِي اللَّوْحِ المَحْفوظِ، فإنَّ اللهَ تَعالَى لَمَّا خَلَقَ القَلَمَ، قالَ له: «اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِهَا هُوَ كَاثِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (١). إذن، كلُّ ما يَقَعُ فِي الكونِ فإنَّه مَكْتُوبٌ فِي اللَّوْحِ المَحْفوظِ.

ثانيًا: كِتابةٌ عُمُرية، وذلك ما يُكْتَبُ عَلَى الجَنينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عندَ خَلْقِ الجَنينِ يَخْلُقُه أَطُوارًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ آطُوارًا ﴾ [نوح: ١٤]، الطَّوْرُ الأُوَّلُ: طَوْرُ النُّطْفةِ، وهو أربعون يَوْمًا، ونُطفةٌ، يعني قَطْرَةً مِن مَنِيٍّ، هَذِهِ النُّطْفةُ تَتكُوَّنُ شيئًا فشيئًا، حتَّى إذا تَمَّ لها أربعون يومًا، فإذا هِيَ عَلَقَةٌ، يعني قِطعةً مِن دَمٍ، فتَبُوَّلُ إِلَى مُضْغَةٍ، أي: قِطعةٍ خُم بِقَدْرِ فَتَبْقَى عَلَى هَـذَا الطَّوْرِ أربعين يومًا، ثمَّ تَتحَوَّلُ إِلَى مُضْغَةٍ، أي: قِطعةٍ خُم بِقَدْرِ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه أحمدُ (٣٧/ ٣٧٨، رقم ٢٢٧٠٥).

مَا يَمْضَغُه الإِنْسَانُ فِي فَمِه، وتَبْقَى فِي هَذَا الطَّوْرِ أربعين يومًا، فهذه مِئَةٌ وعِشْرون يَوْمًا.

فإذا تَمَّ للجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِئَةٌ وعِشْرونَ يومًا بَعَثَ اللهُ إليه المَلَكَ المُوكَّلَ بالأرحامِ، فنَفَخَ فيه الرُّوحَ، وأُمِرَ بكَتْبِ رِزْقِه وأَجَلِه وعَمَلِه، وشَقِيٌّ أَمْ سَعيدٌ(١)، هَذَا التقديرُ يُسَمَّى التقديرَ العُمُرِيَّ، فكلُّ إِنْسَانٍ يُقَدَّرُ له ذلك.

ثالثًا: التقديرُ الحَوْليُّ، وهو الَّذِي يكونُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ، ولهذا قالَ تَعالَى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَا مُرْسِلِينَ ﴾ [الدخان:٤-٥]. يعني: هَذَا الأمر الحَكِيم الَّذِي يُفْرَقُ هُوَ مِن عندِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾، يعني: نَحْنُ الَّذِينَ نُرْسِلُ الآياتِ، ونُرسِلُ الرُّسُلَ، ونُرسُلُ الرِّسُلَ الرِّياحَ، فالمُرْسَلون هنا شَامِلةٌ لكلِّ ما يُرْسِلُه اللهُ عَرَّقِجَلَّ واللهُ تَعالَى يُرْسِلُ الرِّياحَ، والدَّلِيلُ: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ ﴾ [الحجر: ٢٢]، ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا والدَّلِيلُ: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ ﴾ [الحجر: ٢٢]، ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا عَراف: ٥٧].

كذلك يُرْسِلُ الرُّسُلَ، والدَّلِيلُ: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

كذلك يُرْسُلُ الأوامِرَ، فإنَّ اللهَ تَعالَى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۚ ۚ ذَٰلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ لَعَرْبُ الرَّحِيمُ ﴾ [السجدة:٥-٦].

وقوله تعالى: ﴿ رَحْمَةً مِّن زَيِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الدخان:٦]، يعني: أَنَّ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه البُخاري: كتـاب الحَيْض، بـاب قَوْل الله عَنَهَجَلَّ: ﴿ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَـةٍ ﴾ [الحج: ٥]، رقم (٣١٨)، ومُسلِمٌ: كتاب القَدَر، باب كَيْفية خَلْق الآدَمِيِّ في بَطْن أُمَّه، رقم (٢٦٤٦).

اللهَ عَنَّهَجَلَّ يُرْسُلُ الرُّسلَ وغيرَها مَمَّا يُرْسِلُه رحمةً بالعبادِ، وقال: ﴿مِن زَيِّكَ ﴾ واللهُ تَعالَى رَبَّاهُ تَرْبيةً خاصَّةً.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ, هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ هذانِ اسهانِ مِن أَسهاءِ اللهِ، الأَوَّلُ السميعُ، وله معنيان؛ المعنى الأَوَّل: المُجِيبُ، والمعنى الثَّاني: السَّامِعُ، أما الأَوَّلُ فَدَلِيلُه قولُ اللهِ تَعالَى: ﴿إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴾ [إبراهيم:٣٩]، أي: لمُجِيبُ الدُّعاءِ، ومِن ذلك أيضًا قولُ المُصَلِّي: سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَهُ، أي: استجابَ.

وأما الثَّاني بمعنى السامِع، فمِنه قولُ اللهِ تَعالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللّهِ وَٱللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمّاً إِنَّ ٱللّهَ سَمِعُ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة:١]، هَذِهِ المَوْأَةُ جاءت تَشتكِي إِلَى الرَّسُولِ ﷺ بأنَّ زوجَها ظَاهَرَ منها، أي: قالَ لها: أنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. وهذا القولُ -كها وصَفَهُ اللهُ- مُنْكَرٌ وزُورٌ، مُنكَرٌ لأَنَّه حَرامٌ، وزُورٌ لأَنَّه كَذِبٌ، فالزَّوْجِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، بل ظَهْرُ أُمِّهِ مِن أَشَدِّ ما يكونُ تَحْرِيًا، والزَّوْجةُ مِن أَشَدِّ ما يكونُ مَوْورٌ.

﴿ سَمِيعُ ﴾ بمعنى سَامِع، فهو جَلَّوَعَلا يَسْمَعُ كُلَّ صوتٍ وإِنْ خَفِي، وانظُرْ إِلَى هَذِهِ المَرْأَةِ الَّتِي جاءت تَشْتَكِي والنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حُجْرةِ عائشةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَ قالتُ عائشةُ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ المُجَادِلَةُ إِلَى قالتْ عائشةُ تُكلِّمُهُ وَأَنَا فِي نَاحِيةِ البَيْتِ، مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ قَدْ النّبِيِّ عَلَيْهِ تُكلِّمُهُ وَأَنَا فِي نَاحِيةِ البَيْتِ، مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ قَدْ سَعِعَ اللّهَ قَوْلَ اللّهُ عَنَّوَجَهَا ﴾ [المجادلة: ١] إِلَى آخِرِ الآيةِ » (١)، وهي فِي الحُجْرةِ، والرّبُ عَنَوْجَلًا فوقَ ساواتِه عَلَى عَرْشِه يَسْمَعُ، قالَ تَعالَى: ﴿ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُما أَ إِنَ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه أحمد (٦/ ٤٦، رقم ٢٤٦٩٩).

ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

فائدة: الظّهارُ: أَنْ يُشَبِّهَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِأُمِّهِ، أَو بِغَيْرِها مِن النِّسَاءِ اللآي يُحَرَّمْنَ عليه تَخْرِيًا مُؤَبَّدًا، مِثل أَنْ يقولَ: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي، أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ بِنْتِي، أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُحِيء أُنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ خَالَتِي، كلُّ هَذَا ظِهارٌ، وحُكْمُه كظَهْرِ أُحتي، أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ حالَتِي، كلُّ هَذَا ظِهارٌ، وحُكْمُه أَنّه إذا وَقَعَ مِن إِنْسَانٍ وَجَبَ عليه أَنْ يَتجَنَّبَ زوجتَهُ حتَّى يُكَفِّر، والكَفَّارةُ ثلاثةُ أنواع عَلَى الترتيبِ: الأوَّلُ: عِنْقُ رَقَبَةٍ. والثَّاني: إذا لم يَجِدْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. والثَّالثُ: إذا لم يَجِدْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. والثَّالثُ: إذا لم يَجِدْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. والثَّالثُ: إذا لم يَجِدْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. والثَّالثُ:

يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿إِنَّهُ, هُو اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الدخان:٦]، ﴿الْعَلِيمُ ﴾ أي: ذو العِلْم الواسِع الشامِلِ لها فِي السهاواتِ وما فِي الأرضِ، وقَدْ ذَكَر اللهُ تَعالَى عِلْمَه مَرَّةً إجمالًا، ومَرَّةً تَفْصيلًا، فمِن الإجمالِ مِثْلُ هَذِهِ الآيةِ: ﴿إِنَّهُ, هُو اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾، ومِن التفصيلِ مِثْلُ قولِه تَعالَى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسَقَّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّرِينٍ ﴾ [الأنعام:٥٩]

﴿وَرَفَ فِي يعني مِن الشَّجَرِ، أَيُّ ورقةٍ تسقُط من شَجَرَةٍ، فاللهُ يَعْلَمُها، وإذا كانَ يَعْلَمُ الأوراقَ المُتلاحِقةَ المَخْلوقةَ مِن باب كانَ يَعْلَمُ الأوراقَ المُتلاحِقةَ المَخْلوقةَ مِن باب أُولى، ﴿وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَكِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنَٰبٍ مُّبِينٍ ﴾، فعِلْمُ اللهِ عَزَوَجَلَّ واسعٌ شامِلٌ لكلِّ شيءٍ.

ثم قال تعالى: ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِى وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الدخان:٧-٨]، قولُه: ﴿ رَبِ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: خَالِقُهما، ومالِكُهما، ومُدَبِّرُهما، وما فيهما أيضًا، ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم ذَوِي إيقانٍ، فَأَيقِنُوا بِأَنَّ اللهَ رَبُّ السهاواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بينَهما.

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: لا مَعْبودَ حتُّ إِلَّا هُوَ، وسَبَقَ الكلامُ عَلَى هَذِهِ الكلمةِ العظيمةِ، وبيانِ أَنَّ خبرَها مَحْذوفٌ، وأن تَقْديرَه: (حَتُّ).

﴿ يُعِيء وَيُمِيتُ ﴾ أي: هُوَ الَّذِي يُحْيِي الخَلْقَ ويُمِيتُ الخَلْقَ.

﴿ رَبُكُو وَرَبُ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ حاجَّ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ رجلٌ مُتَمَرِّدُ، فقالَ له إبراهيمُ: ﴿ وَيَ مِنْ يُغْيِ وَيُمِيتُ ﴾ ، فقالَ المُحَاجُّ: ﴿ أَنَا أُخِي وَأُمِيتُ ﴾ ، فلم يَشَأُ إبراهيمُ أَنْ يُنازِعَهُ فِي هَذِهِ الكلمةِ ، ولكنه أَتَى بأمرٍ لا يَتمكَّنُ مِن الخُروجِ منه ، فقالَ له إبراهيمُ : ﴿ فَإِن اللهُ عَنَاقِ بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ ، فقالَ له إبراهيمُ : ﴿ فَإِن اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ فَبُهِتَ ٱلّذِى كَفَرُ وَاللّهُ لا يَهْدِى فلا يُمْكِنُ أَنْ يَرُدُ عَلَى هذا ، ولهذا قالَ اللهُ عَنَّ وَجَلّ : ﴿ فَبُهِتَ ٱلّذِى كَفَرُ وَاللّهُ لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ ٱلظّالِمِينَ ﴾ [البقرة : ٢٥٨].



## الدَّرسُ الثَّالِث:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ﴿ أَ خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الدخان:٣٨-٣٩].

يَقُولُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ﴾، وهذا كقولهِ تَعَالى: ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص:٢٧]، فاللهُ جَلَّوَعَلاَ لِحُمْدِهِ تَعَالى: ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص:٢٧]، فاللهُ جَلَّوَعَلاَ لِحُمْدِهِ لَمْ يَخْلُقُ هذهِ السَّمَاواتِ والأرضَ لَعِبًا ولهَوًا وهُزوًا وبَاطلًا، وإِنَّمَا خَلَقَهما لِحِكْمِ عظيمةٍ بَاهرةٍ ، مِنها مَا يَظْهَرُ لِلعبادِ، ومِنْها مَا لَا يَظْهَرُ لِلعبادِ.

فَمَا يَظْهَرُ لَنَا مِنَ الْحِكَمِ فِيمَا خَلَقَ اللهُ فِي هَذِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّمَا هُو زِيادةُ قدرٍ مَنَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، وزيادةُ مِنَّةٍ، منْ أجلِ أنْ يَزدادَ الإِنسانُ طَمَأْنينةً إِلَى حِكْمةِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، ومَا لَمْ يَظْهَرْ لَنَا منهُ منَ الحِكْمةِ فَإِنَّه يَجِبُ عَلَيْنَا التَّسليمُ.

وكذلك لِنَعْلَمَ أَن لِعبادِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ رَبَّا، وأَنْ نَعْلَمَ أَنَّه لَمْ يُقَدِّرْ شَيئًا إِلَّا لِحِكمةٍ؛ لأَنَّ مِنْ أسهاءِ اللهِ الحكيم، والحكيمُ هو المُحْكِمُ لِلأشياءِ، المُتْقِنُ لَهَا، الذِي يَضَعُ كلَّ شيءٍ مَوضعهِ اللَّائقِ بهِ، بحيثُ لَا يقولُ العقلُ: لَيْتَهُ لَمْ يَضَعْ، أَو لَيْتَهُ يَضَعُ فِيهَا لَمْ يَضَعْهُ؛ لأَنَّ كلَّ شيءٍ يُقَدِّرُهُ اللهُ عَنَّ هَجَلً فإنَّه لِحِكم عظيمةٍ بَالغةٍ.

وفي هذهِ الآيةِ منْ صِفاتِ اللهِ صِفةُ نَفْيٍ، فَالمَنْفِيُّ فِي هذهِ الآيةِ أَنْ نَقولَ: اللهُ لم يخلقَ السَّماواتِ والأرضَ لَعِبًا، وصفاتُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ المَنْفِيَّةُ لَا يُقْصَدُ بِها مُجُرَّدُ النَّفي؛ لأنَّ مُجُرَّدَ النَّفي لَا يَدُلُّ عَلى الكمالِ، وَصِفاتُ اللهِ تَعالى كلُّها كَمالُ، يَدُلُّ عَلى النفي؛ لأنَّ مُجُرَّدَ النَّفي لَا يَدُلُّ عَلى الكمالِ، وَصِفاتُ اللهِ تَعالى كلُّها كَمالُ، يَدُلُّ عَلى

ذلكَ قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [النحل:٦٠]، والمثلُ بِمَعْنَى الوَصْفِ، أَيْ: لهُ الوَصْفُ الأَعْلَى، أَي: الأكملُ مِن كلِّ وجهٍ.

وإِنْ قُلنا: إِنَّ المَثَلَ بِمَعْنَى الوَصْفِ؛ لأَنَّهُ يَأْتِي هَكَذَا فِي اللَّغةِ العَربيةِ، ومِنهُ قولُهُ تَبَالِكَوَتَعَالَ: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا آنَهُرُ مِن مَّلَهٍ عَيْرٍ عَاسِنِ ﴾ [عمد:١٥]، بِمَعْنَى وَصْفِ الجنةِ الَّتِي وُعِدَ المتقونَ فِيها أَنهارُ، كَما أَنَّ المَثلَ يَأْتِي بِمَعْنَى الشَّبَه، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ اللَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [البقرة:١٧]، ولقائلٍ أَنْ يقولَ: إِنَّ ﴿ مَثَلُهُمْ ﴾ قي هذهِ الآيةِ بِمَعْنَى وَصْفِهم، أَي: وَصْفُهم كَوصِفِ الَّذِي استَوْقَدَ نارًا.

إذَا كَانَ اللهُ تَعَالَى لهُ المَثَلُ الأَعْلَى، فَهِل يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ فِي صِفاتِهِ نَفَيٌ مُجُرَّدٌ لَا يَتضَمَّنُ كَهَالًا؟

والجوابُ: لَا، وذلكَ لأنَّ النفي المُجَرَّدَ ليسَ بشيءٍ أَصلًا، فكيفَ يكونُ نَفْيُهُ كَالًا؛ لأنَّ النفي المُجَرَّدَ يعْني العَدَم، والعدمُ لَيْسَ بِكالٍ؛ لِهَذَا كانَ كلُّ صفةٍ مَنفيةٍ نَفَاها اللهُ عَن نَفسِه فإِنَّا تَتَضَمَّنُ صِفةً سُلوكيةً دَالةً عَلى كهالِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، بلْ يَنبغي أَنْ نَعْلَمَ أنَّ النفي قَد يُنْفَى عنِ الشَّيءِ لعدمِ قَابِلِيَّتِهِ لهُ، وقَد يُنْفَى عنِ الشَّيْءِ لِعَجْزِهِ عَنهُ، فإذَا نُفِي عنهُ لِعَدَمِ قَابليَّتِهِ لهُ، فهذَا ليسَ فيهِ نفيٌ ولَا كهالُ ولَا ذمُّ أَيضًا، إذا نُفِي الشَّيءُ عنْ مَوْصوفٍ لعدمِ قَابليتِهِ لهُ فَهذَا ليسَ بمَدْحٍ ولَا قَدْحٍ، وإذَا نُفِي الشيءُ عَن مَوْصوفٍ لعدمِ قَابليتِهِ لهُ فَهذَا ليسَ بمَدْحٍ ولَا قَدْحٍ، وإذَا نُفِي الشيءُ عَن مَوْصوفٍ لعدمِ قَابليتِهِ لهُ فَهذَا ليسَ بمَدْحٍ ولَا قَدْحٍ، وإذَا نُفِي الشيءُ عَن مَوْصوفٍ يعْجِزُ عنهُ فإنَّ هذَا صِفةُ نقصٍ، وتلكَ قاعدةٌ يَنْبغي عَلينا تَعَلَّمُها.

إذن، إذَا نُفِيَ الشيءُ عَن مَوصوفٍ لعدمِ قَابليتهِ لهُ فَهَذا لَا مَدْحٌ ولا ذمُّ، وإذَا نُفِيَ عنْ مَوصوفٍ لعَجْزِهِ عنهُ، فإنهُ صِفَةُ نَقْصٍ.

مثالُ ذلكَ: إذَا قـالَ قائـلٌ: إنَّ الجدارَ لَا يَعْتَدِي عَلَى أَحَدٍ، والجدارُ جَمادٌ،

لَا يَعْتَدِي عَلَى أَحَدٍ، فَنَفَى الاعتدَاءَ عنِ الجدارِ لعَدَمِ قَابِلَيْتِهِ لذلكَ، فَهِل نَحنُ إِذَا قُلنَا: إِنَّ الجدارَ لَا يَعْتَدِي عَلَى أُحدٍ، هَل نحنُ مَدَحْنَا الجدارَ؟ لَا، لَمْ نَمْدَحْهُ، ولَمْ نَذُمَّهُ، وإِذَا قَلنَا عَن شخصٍ مَا: فلانٌ لَا يَظْلِمُ أحدًا، وأنتَ تُرِيدُ بذلكَ أَنَّه عَاجِزٌ عنِ الظُّلمِ، فَهَذَا يُعْتَبَرُ صِفةَ ذمِّ، معَ أَنَّ مثلَ هذَا المفروضُ أَنْ يكونَ صفةَ مدحٍ؛ لكنْ إِذَا كانَ معَ العجزِ عنهُ فهوَ ذمٌّ، ومنهُ قولُ الشاعرِ:

قُبَيِّكَ ــــةٌ لَا يَغْـــــدِرُونَ بِذِمَّـــةٍ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَـرْدَلِ (١)

يَعْنِي أَنَّهُم إِذَا عَاهَـدوا وفُوا، فَلَا يَغْدِرون، وأُنَّهُم لَا يَعْتدون عَلَى أَحـدٍ، فَلَا يَطْلِمُون الناسَ حَبَّةَ خَرْدلِ، فَهَل هُـو يَمْدَحُ هَؤلاءِ القومَ؟ الجوابُ: لَا، بَـلْ يَذُمُّهُم فِي الواقعِ؛ لأنَّه نَفَى عَنْهم الغَدْرَ والظُّلمَ لِعَجْزِهم عَن ذلكَ.

ومِنْ ذلكَ أيضًا قولُ الحَمَاسِيِّ يَهْجُو قَومَهُ يقولُ:

لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَـمْ تَسْتَبِعْ إِبِلِي بَنُو اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَا لَكُنَّ مَنْ مَازِنٍ لَـمْ تَسْتَبِعْ إِبِلِي كَانُوا ذَوِي عَـدَدٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّـرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا كَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَـدَدٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّـرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا كَيُزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرةً وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانَا فَرُكْبَانَا اللَّهُ وَوْمَا إِذَا رَكِبُـوا شَـنُّوا الإِغَـارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانَا (٢) فَلَيْتَ لِي يَهِمُ قَوْمًا إِذَا رَكِبُـوا

يُقولُ فِي قومِهِ: لَيسوا منَ الشرِّ فِي شيءٍ، وهذَا لا يُظَنُّ فِيه أَنَّه مدحٌ؛ لأنَّه يُرِيدُ القَدْحَ؛ لأنَّ إِبِلَهُ استَبَاحها -كَما يقولُ- بنُو اللَّقيطةِ، يَعْني أَنَّهُم قومٌ لَا أصلَ لهمْ،

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص: ٢-٢١).

أُمُّهُم لَقيطةٌ مِن ذُهْلِ بِنِ شَيبان، استباحُوا الإبلَ وَأَخَذُوها، وَيَقُول: لَو كُنتُ مِن مَازِنٍ لَمْ تَسْتَبِحْ إِبِلِي بَنُو اللَّقيطةِ، ثمَّ يستطرد فيقولُ -وكأنَّ هذَا القولَ جوابُ لِقائلِ: أليسَ لكَ قبيلةٌ؟!-:

لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ

يَعني كَثِيرينَ.

لَيْسُوا مِنَ الشَّــرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَـا

يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمٍ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانَا

يَعني إِذَا غَلَبهم أَحدٌ غَفروا لهُ، وإنْ أَساءَ إِلَيهم أَحسنوا إليهِ؛ خَوفًا مِن أَن يُكَرِّرَ الإساءةَ مَرَّةً ثانيةً، يُحسنونَ إليهِ حتَّى لَا يَظْلِمُوهُ ظُلْمًا أَكبرَ، ويَدُلُّ لهذَا قولُهُ:

فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُّوا الإِغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانَا فَلَيْتَ لَهُ بِهِمْ أَيْ: بَدَلهم.

الخُلاصةُ: أَنَّ نَفْيَ الصفةِ عنِ الموصوفِ قَد تَكُونُ لَغُوا لَا فائدةَ مِنْهَا، لَا مَدْحًا وَلَا ذَمَّا، وقَد تَكُونُ مَدْحًا، فَتَكُونُ مَدْحًا إِذَا تَضَمَّنت كَمَالًا، وتَكُونُ ذَمَّا إِذَا لَم يَكُنْ فِيها مَدْحٌ وتَكُونُ ذَمَّا إِذَا لَم يَكُنْ فِيها مَدْحٌ ولا ذَمٌّ، بأَنْ أُرِيدَتْ إِلَى مَا لَا يَقْبَلُ هَذهِ الصفة، فإنَّ ذلكَ ليسَ فيهِ مدحٌ ولا ذمٌّ، ومَا يُنفَى عنِ اللهِ فهوَ منَ القِسْمِ الأَوَّلِ الَّذي يَتضَمَّنُ كَمَالَه، فإِذَا نَفَى اللهُ الظلمَ عَن فَسِهِ فَقَال: ﴿ وَلَا يَظُلِمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٤]، فالمرادُ: كَمَالُ العدلِ، وإذَا قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءِ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٤]،

فَالمرادُ كَمَالُ القدرةِ؛ لأنَّ ضدَّ العجزِ القدرةُ، وضدَّ الضعفِ القوةُ، فَيَجِبُ أَنْ نَنْتِبِهَ لهذَا، والفرقُ بينَ القُدرةِ وَالقُوةِ معروفٌ.

إِذِن إِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي السَّمَنُوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾، المقصودُ بِهِ كَمَالُ قُدرتِهِ، ودَليلُ قُدرتِهِ قَولُهُ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ المقصودُ بِهِ كَمَالُ قُدرتِهِ، ودَليلُ قُدرتِهِ قَولُهُ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَنُوَتِ وَاللَّمَ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّحِزابِ: ٤٤]، والآيةُ الَّتِي مَعنا وهي قَولهُ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَنُوتِ وَاللَّمَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُمَا لَعَبِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨]، مِنْ كِمالِ الحِكْمَةِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَعِبًا؛ لكمالِ حِكْمَتِهِ.

ثمَّ أَكَدَ هذَا بِقولهِ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِ ﴾ [الدخان: ٣٩]، أي: مَا خَلَقْنا السهاواتِ والأرضَ إلَّا بالحقِّ، فَخَلَقَهُنَّ بالحقِّ، والحقُّ فِي الأصلِ هو الشَّيْءُ الثابتُ، وخَلَقَهما أيضًا للحقِّ، فَإِنهما -أي: السهاواتِ والأرضَ خَلوقتانِ بالحقِّ، وخَلُوقتانِ للحقِّ، واللَّذي يُهمُّ مِن هذهِ الآيةِ هوَ أَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ مَا يَنْفِي اللهُ تَعالى عنْ نَفسهِ مِنَ الصفاتِ فَالمرادُ بهِ كَالُ ضِدِّه، ولَيس نَفيًا مُجَرَّدًا؛ لأنَّ النفيَ المُجَرَّدَ ليسَ مَدْحًا؛ بَل هُو إمَّا لَغُوْ، وإمَّا نقصٌ، حسبَ مَا تَقْتضيهِ الحالُ.





## الدَّرسُ الأوَّل:

إن الحمدَ للهِ نَحْمَدُه ونَستعِينُه ونَستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أنفسِنا ومنْ سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي لهُ، وأشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، إله الأوَّلينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وخليلُه، وأمينُه على وحيِه، بَلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصحَ الأُمة، وجاهدَ في اللهِ حقَّ جهادِه، وتَرَكَ أُمَّتَه على محَجَّةٍ بيضاء، ليلِها كنهارِها، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعَهُم بإحسانِ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

يقولُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ۚ حَمَلَتَهُ أَمَّهُۥ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُها ۚ وَجَمْلُهُۥ وَفِصَدْلُهُ. ثَلَنْهُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف:١٥].

والمرادُ بالوَالدَيْنِ هنا الأمُّ والأَبُ، والأبُ هوَ الذي خَرَجَ مِن صُلْبِه الإنسانُ، والأمُّ هيَ التي عاشَ في بَطْنِها الإنسانُ مُدَّةَ الحملِ.

قولُه تعالى: ﴿بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا﴾، أي أن يُحْسِنَ إليهِما بالقولِ والفعلِ والخِدْمةِ، وكلِّ شيءٍ، فكلُّ إحسانٍ فإنَّ اللهُ أمرَكَ بل وصَّاكَ بهِ بالنسبةِ للوالدينِ.

قولُه: ﴿ حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ﴾، يعني أنها حَمَلَتْهُ كُرْهَا لَمَشَقَّةِ الحَمْلِ وابتداءِ الحملِ، ووَضَعَتْه كُرْهًا لشِدَّةِ الوَضْعِ ومَشَقَّتِه، فهي في كُرهِ حينَ وضعِه، وحينَ حَمْلِه، ولهذا كانتِ الأُمُّ أحقَّ بحُسْنِ الصُّحبةِ منَ الأبِ؛ لأنها تَتكَلَّفُ مِنَ

المَشاقِّ ما لا يَتكَلَّفُه الأبُ، فالولدُ مِن حينِ أَن يَكُونَ فِي بَطْنِها تَجِدُ الآلامَ وضِيقَ الصَّدْرِ، حتى إِنَّها تَعْزُفُ عَن زَوْجِها أحيانًا وتَكْرَهُه ولا تُرِيدُهُ، وكذلكَ رُبَّها تَعْزُفُ حتى عنِ الجُلُوسِ بينَ النساءِ، وهذا يُوجَدُ كثيرًا في بعضِ النساءِ.

ومنَ العَجَبِ أَن بعضَ الأزواجِ إِذَا رَأَى منَ الزوجةِ ذلكَ يَرَى أَن هذَا سُوءُ عِشْرةٍ منها، فيلُومُها ويُوَبِّخُها ويَكْرَهُها، وهذا مِن جَهْلِه بالواقعِ؛ لأن المرأة حينَ الحملِ قد يَعْترِيها ما يُسَمُّونَه بالوحمِ، بواوٍ وحاءٍ وميمٍ، وهي صِفةٌ نَفْسِيةٌ تَكْرَهُ فيها المَرْأَةُ أَشياءَ كثيرةً، حتى الزوجَ، فلا تُحِبُّ أَن تَنامَ مَعَهُ على فراشٍ.

والواجبُ على الرجلِ الزوجِ العاقلِ المُؤْمنِ أَن يَقْدُرَ المرأةَ حَقَّ قدرِها، وأَن يَعْرِفَ أَحُوالَها ونَفْسِيَّتُها حتى يُعامِلُها بها تقتضِيه هذهِ الحالُ، وما تقتضِيه هذهِ الخالُ، وما تقتضِيه هذهِ النَّفْسيةُ، وانْظُرْ إلى حَكِيمِ الخلقِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ حيثُ قالَ: (لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»(١).

لا يَفْرَكُ -يعني لا يَكْرَه ولا يُبْغِض - مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً إذا رأَى منها ما يَكْرَهُه، بل يُوازِنُ بينَ الحَسَناتِ والسيئاتِ، فإن كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها خُلُقًا آخَرَ، وَلْيَصْبِرْ وَلْيَصْبِرْ وَلْيَحْسِبْ، ولْيُنْزِلِ المرأة مَنْزِلَتها في أحوالٍ تُوجِبُ أن تُقَصِّرَ في حقِّ زوجِها، أو تُسِيءَ عِشْرتَهُ.

قولُه تعالى: ﴿وَحَمَّلُهُۥ وَفِصَنَلُهُۥ ثَلَثُونَ شَهْرًا﴾، واعْلَمْ أنَّ الأَشْهُرَ إذا جاءتْ في القرآنِ أو في السنةِ فالمرادُ بها الأشهرُ الهِلاليةُ، وليستِ الأَشْهُرَ الإفرنجيةَ، إنها هي الأشهرُ الهلاليةُ هي الأشهرُ الهلاليةُ هي التي جعلَها اللهُ مَواقيتَ للناسِ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَه مُسْلم: كتاب الرَّضاع، باب الوَصِيَّة بالنساء، رقم (١٤٦٩).

كلِّهم، فالأصلُ أن مِيقاتَ بني آدمَ مبنيٌّ على الأهِلَّةِ، قالَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ: ﴿يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلُ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ [البقرة:١٨٩]، لكنْ معَ تطورِ الأحوالِ وتَغيرِ الأجيالِ صارَ الأمرُ إلى ما تَرَوْنَ، وأصبحَ كثيرٌ منَ الخلقِ لا يَعْرِفُ إلا التوقيتَ بالأشهرِ الإفرنجيةِ التي ليسَ لها أصلٌ يُبْنَى عليهِ، فلا تُوجَدُ علاماتُ حِسِّيةٌ يُعْرَفُ بالأشهرِ وخُروجُ الشهرِ، وإنها هيَ اصطلاحاتُ اصطلحُوا عليها، ولهذا تَجِدُ بعض الشهورِ واحدًا وثلاثينَ يومًا، وبعض الشهورِ ثمانيةً وعِشْرينَ يومًا، فها الذي بعض الفرقِ بينَ هذا وهذَا!

لكنْ على كلِّ حالٍ ليسَ هذا مَقامَ تفنيدِ هذا التوقيتِ الإفرنجيِّ أو عدمِ تفنيدِه، لكني أقولُ: حَمْلُه وفِصالُه ثلاثونَ شهرًا بالأشهرِ الهلاليةِ.

وثلاثونَ شَهْرًا بالسنواتِ: سَنَتانِ وسِتَّةُ أَشهرٍ؛ لأن السنةَ اثنا عَشَرَ شهرًا، وأربعةٌ وعِشْرونَ شَهْرًا سَنَتانِ، وتَكْمِيلُ الثلاثينَ سِتَّةُ أَشهرٍ.

مِن هنا أَخذَ العُلماءُ الذين فَقُهوا في دينِ اللهِ وفي معاني الكتابِ والسُّنةِ، قالُوا: هذهِ الآيةُ تَدُلُّ على أن أقلَّ مُدَّةِ حمل يُمكنُ أن يَعِيشَ ستةُ أشهرٍ، والدليلُ قولُه تَعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أُمُّهُ، وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقان:١٤]، فإذا كانَ فِصالُه في عامينِ، وحملُه وفصالُه ثلاثونَ شهرًا، فتكونُ مُدَّةُ الحملِ سِتَّةَ في هورٍ، فأقلُّ مُدَّةِ حملٍ يَعِيشُ بها الجنينُ ستةُ شُهورٍ. ولهذا لو خَرَجَ قبلَ سِتَّةِ أشهرِ لا يعيشُ، فلا يُمْكِنُ أن يَعِيشَ لأقلَّ مِن ستةِ أشهرٍ.

والحملُ يَترتَّبُ عليهِ أحكامٌ كثيرةٌ:

الأولُ: منها ما يَترتَّبُ على مُجرَّدِ وُجودِ الحملِ، وإن كانَ الجنينُ في طَوْرِ النُّطفةِ،

فتترتبُ عليهِ أحكامٌ، نَذْكُرُ منها أنهُ بمُجرَّدِ وُجودِ الحملِ تكونُ عِدَّةُ المُفارَقةِ بوَضعِ الحَمْلِ؛ طالَ أو قَصُرَ، فإذا ماتَ الإنسانُ عنِ امرأةٍ حَمَلَتْ قبلَ أربعةِ أيامٍ مثلًا وتَيقَّنَّا حَمَلُها فعِدَّتُها إلى وضع الحملِ.

كذلكَ أيضًا بمُجَرَّدِ نُشوءِ الحملِ يَجوزُ للإنسانِ أن يُطَلِّقَ الزوجَة، يعني أنَّ الحملَ زمنُ تَطليقٍ للزوجةِ حتى وإن كانَ لم يَبِنْ إلا قليلًا، حتى لو كانَ جامَعَها فإنهُ يجوزُ أن يُطَلِّقُها بمُجرَّدِ وجودِ الحمل.

وبهِ نَعرِفُ خطأ العوامِّ الذينَ يقولونَ: إن طلاقَ الحاملِ لا يَقَعُ، وهذا نُسْأَلُ عنهُ كثيرًا، فيأتي إنسانٌ ويقولُ: إنه طَلَّقَ زوجتَهُ وهي حاملٌ، يعني هلْ يَقَعُ الطلاقُ أو لا يَقَعُ، والجوابُ: يَقَعُ بإجماعِ المُسلِمِينَ، وهوَ ما ذَكَرَهُ اللهُ في قولِه: ﴿يَنَآيُهُمَا النَّيُّ النَّيُّ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فهذانِ الحُكْمَانِ يَتعلَّقانِ بالجنينِ مِن حينِ أَن يُوجدَ الحملُ، حتى ولو كانَ في الأربعينَ الأُولى. والحملُ يكونُ أربعينَ يومًا نُطْفةً، وأربعينَ يومًا عَلَقةً وأربعينَ يَوْمًا مُضْغةً، ثم بعدَ مئةٍ وعِشْرِينَ يومًا تُنفخُ فيهِ الرُّوحُ.

الثاني: ومِنْ أَحْكَامِ الحملِ ما يَتعلَّقُ بكونِهِ عَلَقةً، من ذلكَ أنَّ مِن الفُقهاءِ مَنْ قالَ: إذا كَانَ الجَنينُ في طَوْرِ النُّطفةِ فإنهُ يَجوزُ إلقاؤُه، وإذا انتقلَ مِن طَوْرِ النُّطفةِ إلى طَوْرِ العَلقةِ حَرُمَ إلقاؤُه، يعني أنهُ يَجوزُ للمرأةِ أن تَأْكُلَ حُبوبًا لِيَسْقُطَ الحملُ ما دامَ في طَوْرِ النَّطفةِ، أي بعدَ أربعينَ يومًا، فإنهُ لا يَجوزُ إلقاؤُه؛ وذلكَ لأن العَلقة دُودةٌ مثلُ الدمِ، بل هِيَ دَمٌ، فقد تَبَيَّنَ الآنَ أنهُ ابتداءُ خَلْقِ

الإنسانِ، فلا يَجوزُ إِلْقاؤُها، وسنتكَلَّمُ على جَوازِ الإلقاءِ فيما بعدُ.

الثالثُ: ما يَتعلَّقُ بتخليقِه، أي بِتبَيُّنِ خلقِ الإنسانِ فيهِ.

فمِنْ ذلك -أي مِنَ الأحكامِ التي تَتعلَّقُ بالتخليقِ- العِدَّةُ، يعني تمامَ العِدَّةِ، فإنهُ فإذا وَضَعَتِ المُعْتدةُ جَنينًا قدْ تَبَيَّنَ فيهِ خلقُ الإنسانِ؛ بأن تَمَيَّزتْ يَداهُ ورِجلاهُ، فإنهُ تَنتهي العِدَّةُ، وإن وضَعَتْ غيرَ مُحُلَّقٍ فإنها لا تَنقضِي العِدَّةُ؛ لأنه يُشترَطُ لتهامِ العِدَّةِ أن يكونَ الحملُ الذي سَقَطَ قدْ تَخَلَّقَ، أي قدْ تَبَيَّنَ فيهِ خلقُ الإنسانِ، وما قبلَ ذلكَ يكونَ الحملُ الذي سَقَطَ قدْ تَخَلَّقَ، أي قدْ تَبَيَّنَ فيهِ خلقُ الإنسانِ، وما قبلَ ذلكَ لا تنتهي بهِ العِدَّةُ.

ومنْ ذلكَ أيضًا -أي مما يَتعلَّقُ بكونِه مُخلَّقًا- النَّفاسُ، وهوَ الدمُ الذي يَحُرُجُ معَ الولادةِ، أو قبلَها بيومينِ أو ثلاثةٍ معَ الطَّلْقِ، فهذا دمُ نفاسٍ، وهذا الدمُ لا يُعتبرُ نفاسًا إلا إذا سَقَطَ الجنينُ وقد تَخلَّق، فإن أَسْقَطَتْ جَنِينًا لم يَتخلَّقْ فإن الدمَ الذي يَخرُجُ منهَا لا يكونُ دمَ نِفاسٍ، بل هوَ دمُ فَسادٍ، فتصومُ وتُصلِّي ويأتِيها زَوْجُها ولا حَرَجَ في ذلكَ؛ لأنهُ يُشترطُ لكونِ الدم دمَ نِفاسٍ أن يَتخلَّق الجنينُ.

فهذهِ ثَلاثَةُ أَحْوالٍ:

الحالُ الأولى: النُّطفةُ، والثانيةُ: العَلَقةُ، والثالثةُ: التخليقُ.

الرابع: إذا نُفِختْ فيهِ الرُّوحُ، وتُنْفَخُ فيهِ الرُّوحُ إذا تمَّ لهُ أربعةُ أَشْهرٍ، يعني مئةً وعشرينَ يومًا - نُفِختْ فيهِ الرُّوحُ، وتُنْفَخُ فيهِ الرُّوحُ، وعشرينَ يومًا - نُفِختْ فيهِ الرُّوحُ، وعشرينَ يومًا - نُفِختْ فيهِ الرُّوحُ، والدليلُ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قالَ: «حَدَّثَنَا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ وهُوَ الصادقُ المصدوقُ...».

فائدةً: ما الفرقُ بينَ الصادقِ والمصدوقِ؟

نقول: الصادقُ الذي أَخْبَرَ بالصِّدْقِ؛ رجلٌ حَدَّثَكَ وقالَ: قَدِمَ فلانٌ اليوم، وصارَ فُلانٌ قَادِمًا، فنقولُ: هذا صادقٌ؛ لأنهُ أَخْبَرَ بالصدقِ، والمصدوقُ رجلٌ حَدَّثَهُ إنسانٌ، وقالَ: إنَّ فُلانًا قَدِمَ اليومَ، فسألَ قالُوا: نَعَمْ صحيحٌ. فهذا الذي أَخْبَرَ نُسمِّيهِ مَصْدوقًا، فإن كانَ الذي أَخْبَرَهُ بقُدومِ زيدٍ كاذبًا فإنهُ ليسَ بمَصْدوقٍ؛ لأنهُ أَخْبَرَ بغيرِ الصِّدقِ.

وإنها قالَ ابنُ مسعودٍ رَضَّالِلَهُ عَنهُ هذهِ الجُمْلةَ لأنَّ الحالَ تَقْتضِي ذلكَ؛ لأنَّ الجنينَ في بَطنِ أُمِّه أَمْرُه غَيْبيُّ، فلهذَا قالَ: وَهُوَ الصادقُ فيها أَخْبَرَ بهِ، المَصْدُوقُ فيها أُخْبِرَ بهِ؛ لأنَّ كونَ الرسولِ ﷺ يَعْلَمُ أطوارَ الحملِ فهو إنها عَلِمَ ذلكَ عنْ طَريقِ الوَحْي.

قالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبُعثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَدُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ»(١).

المُهِمُّ بعدَ أربعةِ أشهرٍ يَتعلقُ بإسقاطِهِ:

أَوَّلًا: أَنهُ آدَمِيٌّ، فَيُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصَلَّى عليهِ، ويُدْفَنُ في المَقابرِ. وما قبلَ ذلكَ -يعني ما سَقَطَ منَ الأَجِنَّةِ قبلَ أَن تُنْفَخَ فيهِ الرُّوحُ- فإنهُ لا يُغَسَّلُ، ولا يُكفَّنُ، ولا يُصَلَّى عليهِ، ولا يُدفنُ في المقابرِ، وإنها يُدْفَنُ في أيِّ مكانٍ، لكن إذا نُفِختْ فيهِ الرُّوحُ ثبتَ لهُ حُكْمُ الإنسانِ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه البُخاريُّ: كتاب بَدْء الحَلْق، باب ذِكْر الملائكة، رقم (٣٢٠٨)، ومُسْلم: كتاب القَدَر، باب كَيْفية خَلْق الآدمي في بَطْن أُمِّه وكتابة رِزْقه وأَجَله وعَمَله وشَقاوته وسَعادته، رقم (٣٦٤٣).

ثانيًا: مما يَترتَّبُ على ذلكَ أنه يُسمَّى، فنُسَمِّيه إن كانَ ذَكَرًا باسمِ الذَّكَرِ، وإن كانَ أُنثَى باسمِ الأُنثَى، ونُسمِّيه لأن هذا الذِي سَقَطَ بعدَ أن نُفِختْ فيهِ الرُّوحُ سوفَ يُنعثُ يومَ القيامةِ، ولهذا جاءَ في الحديثِ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِيُومٌ القيامةِ، ولهذا جاءَ في الحديثِ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القيامةِ، فَهَوَ يُنادَى باسمِه يومَ القيامةِ.

ثالثًا: يُعَتَّى عنهُ، يعني يُذْبَحُ لهُ يومَ السابعِ، لكن إذا كانَ سَقَطَ مَيِّتًا هلْ يُعَتَّى عنهُ؟

الجوابُ: مِنَ العُلمَاءِ رَحَمَهُ اللّهُ مَن قالَ: لا يُعَتَّى عنهُ؛ لأنَّ العَقيقةَ إنها تَكُونُ يومَ سابعِ المَوْلودِ، وهذا قدْ ماتَ قبلَ أن يَبْلُغَ السابع، ومِنهمْ مَن قالَ: يُعَتَّى لأن هذا المولودَ سوفَ يُبْعَثُ يومَ القيامةِ ويكونُ شَفِيعًا لوِالدَيهِ.

الخامسُ: ما يَتعلَّقُ بكونِه حَيَّا، يعني أن يَخْرُجَ وهوَ حيُّ، وذلكَ أحوالُ، فمِن حيثُ الإرثُ مثلًا لو سقطَ الجنينُ مَيِّتًا بعدَ ثمانيةِ أشهرٍ أو تسعةِ أشهرٍ، سَقَطَ مَيْتًا، فإنهُ لا يَرثُ، فلا بدَّ أن يَستهِلَ صارخًا.

#### إسقاطُ الجنينِ:

هذا يَتعلَّقُ بِخُروجِه حيًّا، وذلكَ ما يَتعلَّقُ بالأموالِ كالوَصِيَّةِ لهُ، وكالإِرْثِ وما أشبهَ ذلكَ، بَقِيَ أن يُقالَ: لو قَرَّرَ الأَطِبَّاءُ أن بقاءَ هذا الجنينِ حتى تَلِدَه أُمُّه ضررٌ على أُمِّه، هل يَجوزُ إسقاطُه؟

نقولُ: أما إذا نُفِخَتْ فيهِ الرُّوحُ فلا يَجوزُ إسقاطُه؛ لأنهُ آدَمِيٌّ حيٌّ، فلا يَجوزُ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه البُخاريُّ: كتاب الجِزْية، باب إثم الغادر للبر والفاجر، رقم (٣١٨٦)، ومُسْلم: كتاب الجِهاد والسِّير، باب تَحْريم الغَدْر، رقم (١٧٣٦).

قتلُه، وأما قبلَ نَفْخِ الرُّوحِ فيهِ فإنهُ لا بأسَ مِن إسقاطِه إذا رَضِيَتِ الأُمُّ والأَبُ؛ لأنهُ قبلَ أن تُنْفخَ فيهِ الروحُ لو قَرَّرَ الأَطِباءُ أن قبلَ أن تُنْفخَ فيهِ الروحُ لو قَرَّرَ الأَطِباءُ أن بقاءَهُ في بطنِ أمِّه ضررٌ عليها، قلنا: وَلْيَكُنْ، فمَنِ الذي أَنْشَأَ الحمل؟ ومَنِ الذِي قَدَّرَ بقاءَهُ في بطنِ أمِّه ضررٌ عليها، قلنا: وَلْيَكُنْ، فمَنِ الذي أَنْشَأَ الحمل؟ ومَنِ الذِي قَدَّرَ أن يكونَ على أُمِّهِ ضَررٌ؟ نقولُ: اللهُ، إذن يجِب علينا أن نقولَ: سَمِعنا وأطعنا ولا نَقْتلَ نَفْسًا بغير حقِّ.

ولو قررَ الأطباءُ وقالُوا: لو بَقِيَ في بطنِ أمِّه لَماتتِ الأمُّ، لم يقولُوا: يَلْحَقُها ضررٌ فَقَطْ، بل: قالوا: لَماتَتْ، وهوَ قدْ نُفِختْ فيهِ الرُّوحُ، فهَلْ يَجوزُ إسقاطُه؟ فلو أَنَّهُ بَرِرٌ فَقَطْ، بل: قالوا: لَماتَتْ، وهوَ قدْ نُفِختْ فيهِ الرُّوحُ، فهَلْ يَجوزُ إسقاطُه؟ فلو أَنَّه قدْ بَقِيَ في بطنِ أمِّه لَمَكَتْ وهلكَ هوَ أيضًا فتَهلِكُ نفسانِ، لكنْ لو نزَّلنَاهُ لهلكَ، وأُمُّه قدْ بَقِلكُ وقدْ لا تَهلِكُ.

الجوابُ: العَقْلِيُّونَ السُّذَّ عِقولُونَ: يَسْقُطُ، وَلْيَهْلِكُ ولا تَهْلِك الأَمُّ، وأهلُ البَصيرةِ في دِينِ اللهِ الذينَ يقولُونَ: إنَّ الله حرَّمَ قتلَ النفسِ بغيرِ حقِّ يقولُونَ: لا نُسْقِطُه، ولا يَحِلُّ إسقاطُه، حتى لو مَاتَتْ أُمَّه، فإنها إذا ماتتْ فهلْ ماتتْ بفِعلِنا أم بفعلِ اللهِ؟ نقولُ: بفعلِ اللهِ، فالذِي أنشأ الحملَ في بطنِها هو الله، والذي جَعَلَ الحملَ سببًا في هلاكِها هو الله، لكنْ لو أنْزَلنَا الحملَ وماتَ فقدْ ماتَ بفعلِنا نحنُ، فنحنُ السببُ في موتِه، ولا يَجُوزُ عقلًا أو شَرْعًا أن تَقْتُلَ نفسًا لحياةِ أُخرَى، ولذلكَ لو أنَّ السببُ في موتِه، ولا يَجُوزُ عقلًا أو شَرْعًا أن تَقْتُلَ نفسًا لحياةِ أُخرَى، ولذلكَ لو أنَّ رُجُلًا في فلاةٍ منَ البَرِّ جاعَ جُوعًا شديدًا ومَعَهُ شابٌ لهُ عَشرُ سَنواتٍ مُمْتلِئُ لحًا، والرجلُ الكبيرُ سيَهلِكُ، فقالَ: لَعَلِي أَذبحُ هذا الصبيَّ وآكلُ لَحْمَه، فإن هذا لا يَجوزُ أبدًا، ولا أَحَدَ يقولُ بجَوازِهِ.

وإنها اختلفَ العُلماءُ فيما لو اضْطَرَّ حَيٌّ لأَكْل مَيِّتٍ، فهل يَجوزُ أو لا، وفي هذا

قولانِ، والصحيحُ الجوازُ، لكنِ المسألةُ فيها خلافٌ، أما وهو حيٌّ يَقتُلُه لِيَحْيَا هو، فهذَا لم يَقُلْ بهِ أحدٌ.

ثم إننا نقولُ: سُقوطُ هذا الحَمْلِ قَتلٌ لهُ مُتَيقَّنٌ وليسَ غيرَ مُتَيقَّنٍ، وموتُ أُمِّهِ إِذَا بَقِيَ فَمُحْتَمَلٌ، فقد يَرْفَعُ اللهُ هذا الضَّرَرَ ويَبْقَى في بَطنِها ولا تموتُ.

ثم إننا نقولُ: إذا قَدَّرَنَا أنها ستموتُ مئةً بالمئةِ ، فكما ذَكَرْتُ لكمْ أولًا: إن مَوْتَها ليسَ بسببٍ منَّا، ولكنهُ بفعلِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، على أنهُ لا يُمْكِنُ بأيِّ حالٍ منَ الأحوالِ أن يُقْتَلَ إنسانٌ لإسْتِحْياءِ إنسانٍ آخَرَ.

ولو أنَّ معَكَ كافرًا حَرْبِيًّا ليسَ لهُ عَهْدٌ ولا أمانٌ ولا ذِمةٌ، وأنتها في البَرِّ، واضطررتَ إلى قتلِه لأكلِه، فإنهُ يَجُوزُ قتلُه، فالحربيُّ يجوزُ قتلُه، حتى لو كانَ بطنُكَ مُمْتلِئًا، فالحربيُّ مُباحُ الدمِ.

هذا ما يَتعلقُ بالحَملِ، وأرجُو اللهَ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ أَن يَكُونَ فيهِ منفعةٌ، وأهمُّ شيءٍ فيها أقولُ هوَ أَن بعضَ العوامِّ يظنونَ أَن مَن طَلَّقَ زوجتَه وهي حاملٌ فإن الطلاقَ لا يقعُ، وهذا وَهمُّ، ولم يَقُلْ بهِ أحدٌ مِنْ أهلِ العلم، وطلاقُ الحاملِ أَوْسَعُ مِن طَلاقِ غيرِ الحاملِ؛ لأَن طلاقَ الحاملِ يَجوزُ حتى لو أَنَّ الإنسانَ لم يَغْتسِلْ من الجنابةِ منهَا، فإنهُ يَجوزُ أَن يُطلِّقها، بخلافِ غيرِ الحاملِ فإنهُ لا يَجوزُ أَن يُطلِّقها في طُهْرِ جامعَها فيهِ حتى يَتبَيَّنَ حملُها.



# الدَّرسُ الثَّاني:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوا ۖ فَلَمَا قُضِىَ وَلَوْا إِلَى قَرْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٢٩].

قَوْلُهُ: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ﴾، الخِطَابُ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَيْكَ ﴾ يَعُودُ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ.

والصَّارفُ لِهَوُّلاءِ الجِنَّ هُوَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ؛ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى بِيدهِ مَلكوتُ السهاوَاتِ وَالأرضِ، يُصَرِّفُ فِي مُلكهِ مَا يَشاءُ، فَصرَفَ اللهُ تَعَالَى إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى الله وسلَّمَ ﴿نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾، والنَّفر: مَا بينَ الثلاثَةِ إِلَى التَّسعةِ، أَو إِلَى العَشَرَةِ، هَوُّلاءِ النَّفرُ مِنَ الجِنِّ جَاؤُوا مِنْ بِلادٍ بَعيدةٍ؛ لِأَنَّهُمْ سَمِعوا بِالنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه النَّفرُ مِنَ الجِنِّ جَاؤُوا مِنْ بِلادٍ بَعيدةٍ؛ لِأَنَّهُمْ سَمِعوا بِالنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ وهُو رَسُولُ إِلَى الثَّقلينِ جَمِعًا الإنسِ والجنِّ، فَجاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيهِ يَسْتَمِعونَ القُوْآنَ.

قَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ﴾، أَيْ: حَضَرُ وا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

قَوْلُهُ: ﴿قَالُوٓاْ أَنصِتُوا ﴾، أي: استمِعُوا إِلَى القُرْآنِ بِإِنصاتٍ وأَدبٍ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى حُسنِ أَدَبِ هَؤُلاءِ النَّفَرِ منَ الجنِّ.

قَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ أَيْ: أَنَّهُمْ بَادرُوا بالدَّعوةِ إِلَى اللهِ عَزَّفِجَلَّ منْ حِينِ أَنْ قُضِى القُرْآنُ الَّذِي سَمِعوهُ.

﴿ وَلَّوْا ﴾ أي: انصَرَفُوا.

﴿إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ يُنْذِرُونَهُمْ وَيَدْعُونِهِمْ إِلَى اللهِ عَرَّوَجَلً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالُواْ يَنقَوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ يَهْدِىۤ إِلَى الْحَقِي وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأحقاف:٣٠].

قَوْلُهُ: ﴿ يَنَقَوْمَنَا ﴾ مِنَ الجنِّ، وَفِي قَوْلِهِمْ: ﴿ يَنَقَوْمَنَا ﴾ تَودُّدٌ وتَعْطِيفٌ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَقْبَلَ قَوْمُهم مَا جَاؤُوا بِهِ.

قَوْلُهُ: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾، أَيْ: منْ بَعدِ الكتَابِ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى مُوسَى، ومُوسَى هُوَ ابْنُ عِمْرانَ، وهوَ أَفْضَلُ أَنبِياءِ بَنِي إِسْرَائيلَ، وَيَأْتِي فِي أُنزِلَ عَلَى مُوسَى، ومُوسَى هُوَ ابْنُ عِمْرانَ، وهوَ أَفْضَلُ أَنبِياءِ بَنِي إِسْرَائيلَ، وَيَأْتِي فِي المَرْتِبَةِ الثَّالِثةِ فِي تَفْضيلِ الأنبياءِ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ-؛ لِأَنَّ أَفْضَلَ الأَنبياءِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ ثُمَّ إِبْراهيمُ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ نوحٌ، وعِيسَى، وَهَؤُلَاءِ الخمسَةُ هُمْ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسلِ.

قَوْلُهُ: ﴿ يَهْدِى إِلَى الْحَقِى وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ، ﴿ يَهْدِى ﴾ أَي: القُرْآنُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِ لَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩]، وكلُّ مَا خَالفَ الحقَّ فَإِنَّهُ طَرِيقٌ مُعْوَجٌّ، لَا يُؤَدِّي صَاحِبَهُ إِلَّا إِلَى الْهَلَاكِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِـ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأحقاف:٣١].

قَوْلُهُ: ﴿ يَنَقَوْمَنَا ﴾ كَرَّرَ الجِنُّ النِّداءَ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿ يَنَقَوْمَنَا ﴾؛ لِلتَّأْكيدِ.

قَوْلُهُ: ﴿ أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ ﴾ وهوَ النَّبِيُّ ﷺ.

قَوْلُهُ: ﴿وَءَامِنُواْ بِهِ ٤﴾ أي: أَقِرُوا بِرسالتِهِ، وَبِأَنَّه رَسولُ اللهِ حَقًّا.

قَوْلُهُ: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، قَالَ الجنُّ: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ فَأَتُوا بـ(مِن) الدَّالَةِ عَلَى التَّبعيضِ؛ لِأَنَّهم لَا يَسْتطيعونَ الجزمَ بأنَّ الله يَغْفِرُ ذُنُوبَهمْ، لَكِن دَلَّت الآياتُ الكَرِيهَاتُ عَلَى أَنَّ الكافِرَ إِذَا آمَنَ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبهِ، كَهَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبهِ، كَهَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَانَهُمُ اللّهِ عِنَوْرَا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَا فَدُ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَانَهُمُ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُو عَلَى بَحِرَوَ لُنجِيكُمْ مِنْ عَلَابٍ أَلِيمِ ﴿ اللّهِ عَزَقِجَلَّ: ﴿ يَعْفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُمْ ﴾ وقال الله عَنَالِ الله عَنَامِكُمْ ذَلِكُو خُمُولُولُو اللّهُ عَنَامِكُمْ ذَلِكُو خُمُولُولُو كُو الصَف:١٠-١٢]، وهَذَا مِنَ الله عَنَاجِكَا: ﴿ يَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُمْ ﴾ لكنَّ الجنّ لَمْ يَسْتَطيعوا أَنْ يَجْزِموا بأَنَّ جَمِيعَ الذُّنوبِ تُغْفَرُ، فَقَالُوا: ﴿ يَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبُكُمْ مِنْ عَذَابٍ لَلِيمٍ ﴾ أَيْ: يَمْنَعُكُمْ مِنْهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُغَجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ. مِن دُونِهِ ۽ أَوْلِيَآةُ أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأحقاف:٣٢].

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُغَجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآهُ ﴾، أَيْ: مَنْ لَا يُجِبْ دَاعيَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُهْلِكُهُ، وَلَنْ يَسْتطيعَ أَنْ يَفِرَّ منْ عُقُوبةِ اللهِ.

## فِي هَذِهِ الآياتِ الكريمَاتِ مَسائلُ:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: إِثباتُ وُجودِ الجنِّ، وَالجنُّ عَالَمٌ غَيبيُّ، خَلَقَهمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِنْ نَارٍ؛ لِأَنَّ أَبَاهم إِبْليسُ، وَإِبْليسُ خَلُوقٌ مِنَ النَّارِ، كَمَا قَالَ إِبْليسُ عَن نَفْسِه مُقِرَّا بِذَلِكَ: ﴿خَلَقْنَنِي مِن تَّارٍ وَخَلَقْنَهُ، مِن طِينٍ﴾ [ص:٧٦]، يَعْنِي: آدَمَ ﴿مِن طِينٍ﴾، فَأَصْلُهمُ النَّارُ، ومَآلُ الكَافرِ مِنْهم إِلَى النَّارِ؛ وَلِذَلك كَانَ الفسقُ والكفرُ فِي الجِنِّ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي النَّارِ، وَلَانسِ؛ لِأَنَّهُمْ يَرْجِعون إِلَى طَبِيعَتِهم، وَطَبِيعتُهم نَارِيَّةٌ، وَمَآلُ الكافرِ مِنْهمُ النارُ، فَهم عَالَمٌ غَيْبِيُّ.

والأصلُ أَنَّهُم لَا يُرَوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنّهُ يَرَكُمُم هُو وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا لَمُوْنَهُم الله عَرَّفَكُم الله عَرَّفَكُم الإنسُ، وقَدْ يَتَشَكُلُونَ لِمُ الله عَرَّفَكُم الإنسُ، وقَدْ يَتَشَكُلُونَ بِطُورة ثُعبانٍ، كَمَا جَاءَ ذَلِك فِي الحديثِ بِأَشْكَالٍ يُشاهَدونَ فِيهَا، فَقَدْ يَتَشَكُلُ الجِنيُّ بِصُورة ثُعبانٍ، كَمَا جَاءَ ذَلِك فِي الحديثِ الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي سَعيدِ الحُدْريِّ، وكَان لَهُ ابنُ عَمِّ حَديثُ عَهْدٍ بِعُرسٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الله عَلَيْ وَأَمَرُهُ الله عَلْمِ الله عَلْمَ الله عَلَيْ وَأَمَرهُ الله عَلَيْهِ وَأَمَرهُ الله عَلَيْ وَأَمَرهُ الله عَلَيْهِ وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَأَمَرهُ الأَحْزَابِ اسْتَأْذَنَ إِلَى أَهْلِهِ، وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَأَمَرهُ أَنْ يَدْهُم اللهُ عَلَيْ بَابِ البَيْتِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا أَنْ يَذْهُم بِيسِلاحِهِ، فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتُهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ البَيْتِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا أَنْ يَذْهَبَ بِسِلاحِهِ، فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتُهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ البَيْتِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا فَالله عَنْ يَنْظُرُ مَا أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ البَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرةٌ، فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمْحِ تَرْتَكِضُ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَيُّهُم كَانَ أَسْرَعَ مَوْ اللَّرُحُلُ أَو الحَيَّةُ (اللَّهُ عُلُ أَو الحَيَّةُ (الْ

وكَان ذَلِك سَبَبَهُ أَنَّ الحَيَّةَ جِنَيَّةُ، وأنَّ الشابَّ أقدمَ عَلَى قَتْلِها دُونَ أَنْ يُنْذِرَهَا أَوَّلًا، فَلَمَا قَتَلَها قَتَلَهُ أَهلُهَا.

إِذَنِ الجِنُّ عَالَمٌ غَيْبِيٌّ، لَا يُرَى، هَذَا هُوَ الأَصلُ، ورُبَّمَا يُرَى إِمَّا عَلَى صُورَتِهِ، وإمَّا عَلَى صُورَتِهِ، وإمَّا عَلَى صُورَةِ حَيَوانٍ آخرَ.

مَسْأَلَةُ: هَلِ الجِنُّ مُسْلِمُونَ أَمْ كُفَّارٌ؟

الجَوَابُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَيَّنَ فِي سُورةِ الجِنِّ أَنَّ مِنهم مُؤْمنًا وَمِنْهم كَافِرًا،

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه مُسلِمٌ: كتاب السَّلامِ، باب قَتْل الحَيَّات وغيرها، رقم (٢٢٣٦).

كَالإِنْسِ تَمَامًا، فَالمُؤمِنُ مِنْهِم صَالِحٌ وَمِنْهِم دُونَ ذَلكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿وَأَنَا مِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنّا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿وَأَنَا مِنَا ٱلْمَسْلِمُونَ وَمِنّا دُونَ مَنّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنّا الْمَسْلِمُونَ وَمِنّا دُونَ وَلَا كَاللّهُ الْمَسْلِمُونَ وَمِنّا دُونَ وَلَكَ ﴾ [الجن:١١]، إِذَنْ فَفِي الجنِّ رِجالٌ صَالحونَ.

مَسْأَلَةٌ: هَل فِي الجنِّ رِجالٌ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ [الجن:٦]، فَمِنْهِم رِجَالٌ صَالحونَ، وَمِنْهِم رِجَالٌ دُونَ ذَلكِ، وَالصَّالحونَ مِنْهِم قَد يَنْفعون بَنِي آدمَ، وقَدْ يُسَاعدُونه فِي أُمُورِه، وَيُمَيِّتُونَ لَهُ الأَمرَ، وَيُسَاعدُونه عَلَى كُلِّ يَنْفعون بَنِي آدمَ، وقَدْ يُسَاعدُونه فِي أُمُورِه، وَيُمَيِّتُونَ لَهُ الأَمرَ، وَيُسَاعدُونه عَلَى كُلِّ مَا فِيهِ مَصْلَحتُه؛ لِأَنَّهُمْ مُؤْمنونَ، ﴿ وَالمُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ ﴾ (١)؛ ولذَلك كانوا يُسَاعِدونَ سُلَيْهانَ عَلَيْهِ الصَّلَحَتُه؛ لِأَنَّهُمْ مُؤْمنونَ، ﴿ وَالمُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ ﴾ (١)؛ ولذَلك كانوا يُسَاعِدونَ سُلَيْهانَ عَلَيْهِ الصَّلَحَةُ وَالسَّلَامُ كَمَا قَالَ جَلَّوعَلا: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآهٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ اللهَ وَالحَدِينَ مُقَرِّنِينَ مُقَرِّنِينَ مُقَرِّنِينَ مُقَرَّنِينَ مُقَرِّنِينَ مُقَرَّنِينَ وَاللَّهَامُ هُورَاءً اللهَ عَلَيْهِ وَالسَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآهٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ اللهِ وَمَاكَونَ اللهَ عَلَيْهِ وَاللَّهَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالشَيْطِينَ كُلَّ بَنَآهٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ اللهُ وَالمَالِهِ ﴾ [ص:٣٠-٣٥].

فَقَسَّمَ اللهُ هَوُّ لَاءِ الجنَّ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسام:

القِسْمُ الأوَّلُ: بَنَّاءٌ.

القِسْمُ الثَّانِي: غَوَّاصٌ فِي البِحَارِ، يُخْرِجُونَ الدُّرَّ والياقُوتَ، وغَيرَ ذَلِك. الثَّالِثُ: قَومٌ مُقَرَّنونَ فِي الأَصْفادِ؛ لمَعْصِيتِهم.

وَرُبَّهَا يُسَاعِدُونَ الإنسَ فِي أَشياءَ لَا يَستَطِيعُ الإنسُ أَنْ يَقُومُوا بِهَا، كَمَا فِي قِصَّةِ مَلِكةِ سَبَأَ، لَمَّا قَالَ سليهانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ أَيْكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ مَلِكةِ سَبَأَ، لمَّا قَالَ سليهانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ أَيْكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل:٣٨]، مَاذَا قَالَ الجنُّ؟ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّن الْلِهِينِ أَنا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجه مُسْلم: كتاب النِّكاح، باب تَحْريم الخِطْبة على خِطْبة أخيه، حتى يَأذَنَ أو يَتْرُكَ، رقم (١٤١٤).

وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِئُ آمِينٌ ﴾ [النمل:٣٩]، وكَانَ سُلَيْهِانُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قَد وَقَّتَ وَقْتَه ودَبَّرَهُ عَامًا، وكَانَت لَه سَاعةٌ مُعَيَّنةٌ يَقُومُ فِيهَا، فقالَ الجِنِّيُّ: ﴿أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَنْلَ أَن تَقُومَ مِن عَامًا، وكَانَت لَه سَاعةٌ مُعَيَّنةٌ يَقُومُ فِيهَا، فقالَ الجِنِّيُّ: ﴿أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَنَ اليمنِ إِلَى الشَامِ، ﴿آمِينٌ ﴾ مَقَامِكُ وَإِنِّ عَلَيْهِ لِقُوتُ أَمِينٌ ﴾ قوييُّ: لَا يُعْجِزُنِي، آتِي بِه منَ اليمنِ إِلَى الشَامِ، ﴿آمِينُ ﴾ لَنْ أَتعَدَّى عَلَيْهِ بأي شيءٍ.

ولكنَّ هُنَاك قوةً أَقْوَى منَ الجِنِّ: ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندُهُ, عِلْرُ مِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ عَ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ [النمل:٤٠]، فَلَا شَكَّ أَنَّ الأسرعَ مِنْهما مَنْ عِندَهُ عِلمٌ منَ الكتابِ، فَقَالَ: أَنَا آتيكَ بِالعرشِ قَبْلَ أَنْ يَمُدَّ الإِنْسَانُ طَرْفهُ، ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلى نَفسِهِ.

﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَقِي ﴾ [النمل: ٤٠]، ﴿ رَءَاهُ ﴾: أَيْ سُلَيْهَانُ عَلَيْهَانُ العرشَ ثَابِتًا كَأَنَّ لَه عَلَيْهِ السَّمَا وهو فِي هَذَا المكانِ قَالَ، ﴿ هَنذَا مِن فَضْلِ رَقِي ﴾ [النمل: ٤٠].

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ أَتَى الَّذِي عِنْدَه عِلْمٌ منَ الكتابِ بِالعرشِ؟

الجَوَابُ: قَالَ العُلَمَاءُ: إِنَّه يَعْرِفُ اسمَ اللهِ الأعظمَ، وأنَّه دَعَا اللهَ بِهِ، فَحَمَلَتُهُ المَلائكَةُ، والملائكَةُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ أَقْوى مِنَ الجنِّ، وأطهرُ من الجنِّ، ولَيْسَ فيهم عَاصِ للهِ تَبَارَكَوَقَعَالَى؛ لِأَنَهَمْ خُلِقُوا منْ نُورٍ، وفَرْقُ بينَ المَخْلوقِ منْ نَارٍ وَالمخلوقِ مِنْ نُورٍ؛ وَلِذَلكَ نَقُولُ: الجنُّ خُلِقُوا منْ نَارٍ، وَالملائكَةُ مِن نُورٍ، وَالبَشَرُ مِن طِينٍ.

بِهَذَا عَرَفنا أَنَّ الجِنَّ عندَهُمْ قُوَّةٌ، وعِنْدَهم أَمَانَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا العِفريتَ قَال: ﴿ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ آمِينٌ ﴾ [النمل:٣٩].

مَسْأَلُةٌ: هلِ الجنُّ يَأْكلون وَيَشْربونَ؟ ومَا طَعَامُهم؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، الجِنُّ يَأْكُلُونَ ويَشْرَبُونَ، ودَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ الوفدَ الَّذِين جَاؤُوا

إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ منَ الجِنِّ أَعْطَاهمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وِفادةً دائمةً ثابتةً، وعَادةً أَنَّك إِذَا أَكْرَمتَ الوفدَ الَّذِين يَأْتون إِلَيك، فالكرامَةُ مُوَقَّتةٌ فِي حِينِها ثُمَّ تَنْتهِي، لَكنَّ هَوُلاءِ الوفدَ صَارُوا بَركةً عَلَى أَنْفُسِهمْ، وعلَى قَوْمِهمْ.

أَعْطاهمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وِفادةً، وَقَالَ: «كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَمُمَا الله وَلِذَلِكَ نُهِينَا عِنِ الْاسْتنجَاءِ بِالعظامِ، أَوِ البولِ عَلَيْها، أوِ التَّعُوُّطِ عَلَيْها؛ لِأَنْنَا إِذَا فَعَلْنا ذَلِكَ، فَقَد لَوَّثنا عَلَى الجِنِّ طَعَامَهمْ، فَهَذِهِ وِفَادةٌ للجِنِّ.

وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «وَكُلُّ بَعْرَةٍ، أَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُم» (٢). البعرُ: رَوْثُ الإبلِ، يَجِدُهُ الجنُّ عَلَفًا لدَوَاجِّم، وَلِذَلك نَهِيَ عَنِ الاستجهارِ بِالرَّوْثِ؛ لِأَنَّهُ طَعامُ دَوَابً الجِنِّ، فَفِي هَذَا الحديثِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ الجِنَّ يَأْكُلُونَ، وَفِيهِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ الجِنَّ يَأْكُلُونَ، وَأَنْ لَهُم رَكَائِب، وَهَذَا هُوَ الواقعُ.

والنَّبِيُّ ﷺ أَخبرَ أَنَّ مَنْ لَم يُسمِّ عَلَى طَعَامِهِ وَشَرابِهِ، فإنَّ الشَّيْطَانَ يُشَارِكُه فِي طَعَامِهِ وَشَرابِهِ.

وَلِذَلك يَجِبُ التَّسميةُ عَلَى الأكلِ والشُّربِ، وَيَأْثُمُ الإِنْسَانُ إِذَا لَم يُسمِّ اللهَ، ويَكُونُ عَاصِيًا لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَلُشَارِكُهُ الشَّيْطَانُ فِي أَكْلِهِ وشُرْبِهِ، والطَّريقُ إِلَى الحَلاصِ مِنْه هِيَ التَّسميةُ، سَمِّ بِاللهِ يُبَارِكُ لَكَ فِي أَكْلِكَ وَشُرْبِكَ، وَتَحمي أَكْلك وشُرْبِك، وَتَحمي أَكْلك وشُرْبِك مِنْ أَنْ يُشَارِكَكَ عَدُولُك.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه مُسْلم: كتاب الصلاة، باب الجَهْر بالقراءة في الصُّبح والقراءة على الجِنِّ، رقم (٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) تتمة الحديث الذي تقدم تخريجه آنفًا.

كَثيرٌ منَ النَّاسِ اليَوْمَ لَا يُسَمُّونَ عَلَى الأكلِ وَالشُّربِ، إِمَّا غَفْلةً، وإِمَّا جَهْلًا، وإمَّا نِسيانًا، لكنَّ الإِنْسَانَ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّه إِذَا لَم يُسَمِّ شَارَكُهُ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّهُ لنْ يَسْمَى.

فَإِنْ قَالَ قائِلٌ: أَنَا لَا أُشاهِدُ جِنَّا يَرْكَبُ، وَلَا أُشَاهِدُ دَوَاجَّهم؟

قُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ، هَلَ لَم يَفُتْكَ مِنَ العلمِ إِلَّا هَـذَا، مَا أَكثَرَ الَّذِي فَاتكَ مِنَ العلمِ، فَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، كُلُّنا يَعْلَم أَنَّ فِي جَسَدِه رُوحًا، ثُمَّ قَالَ عاتبًا عَلَيْهِم: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، فكأنَّه يَقُولُ: مَا فَاتَكُمْ مِنَ العلمِ إِلَّا أَنْ تَعْرِفوا الرُّوحَ، فَأَكْثُرُ العُلُومِ لَا تَعْرِفونه! فَلِذَلك نَقُولُ: إِنَّ الجِنَّ يَأْكُلُونَ ويَرْكُبُونَ، ولَهُم دَوابُ، ومعَ ذَلكَ لَا نُشَاهِدُهُمْ.

وهُنَا يَرِدُ سُؤَالٌ: هلْ هَوُلاءِ الجِنُّ عَلَى ظَهرِ الأَرضِ أَم فِي بَاطنِ الأَرضِ؟
الجَوَابُ: عَلَى ظَهرِ الأَرضِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَحُمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ، أَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ»، عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَحُمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ، أَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ»، إذَنْ فَهُم عَلَى ظَهرِ الأَرضِ، ومَا اشْتَهرَ عِندَ العَامَّةِ أَنَّهُمْ فِي بَاطنِ الأَرضِ، فَلَيْسَ بِصَوابٍ، بَلِ الجنُّ عَلَى ظهرِ الأَرْضِ.

مَسْأَلَةٌ: هلِ الجنُّ مُكَلَّفُونَ بِالشَّرائعِ، منْ صَلاةٍ، وزكاةٍ، وصيامٍ، وحَجِّ؟ الجَوَابُ: نَعَمْ، شَريعةُ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي بُعِثَ إلَيْهم بِها فِيها صلاةٌ، وزكاةٌ، وصيامٌ، وحبُّ.

وهلْ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُمْ كَصَلاتِنَا؟

فِيهَا احْتِبَالانِ:

الأوَّلُ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُم مُكَلَّفُونَ بِصَلاةٍ كَصَلَاتِنا؛ لِأَنَّ الشَّرِيعةَ وَاحدةٌ، وَلَمْ يَأْتِ عنِ النَّبِيِّ عَنَّفِ تَفْرِيقٌ بَينَ الإنسِ والجنِّ، فَالأصلُ التَّسَاوِي، الأصلُ أَنَّ عَلَيْهِم خَسْ صَلواتٍ: ظُهْرًا، وعَصْرًا، ومَغْرِبًا، وعِشاءً، وفَجْرًا، وعلَيْهِم زَكُواتٌ فِي أَمْوَالهم، وعلَيْهِم صِيامٌ كَصِيَامِنا.

الثَّانِي: قَالَ بعضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ مُقْتَضَى حِكمةِ اللهِ أَنْ تَكُونَ شَرَائِعُهم تَلِيقُ بِحَالِهم، فَصَلاةُ المريضِ لَيْسَتْ كَصَلاةِ الصَّحِيحِ، إِذْ إِنَّ المريضَ يُصَلِّي قائمًا، فإنْ لَم يَسْتطِعْ فقاعدًا، فإنْ لَم يَسْتطِعْ فَعلَى الصَّحِيحِ، إِذْ إِنَّ المريضَ يُصَلِّي قائمًا، فإنْ لَم يَسْتطِعْ فقاعدًا، فإنْ لَم يَسْتطِعْ فَعلَى جَنبٍ، ولَيْسَتْ زَكَاةُ الشَّارِ كزكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، تَخْتلفُ، فَاللهُ تَعَالَى شَرَعَ لَهم ذَلِكَ فِي الأصلِ، لَكِنَّ شَرائِعَهُمْ فِي كَيْفِيَّتِها مُنَاسِبةٌ لِجَالِهم.

فَإِنْ قِيلَ: لَو أَنَّ الجِنَّ تَحَاكموا إلَيْنا، فهلْ نَحْكُم بِشَريعةِ الإنسِ أَمْ بشَرِيعةِ الجِنِّ؟

قُلْنَا: نَحْكُمُ بِشَرِيعةِ الإنسِ.

مَسْأَلَةٌ: هَلِ الجِنُّ يُسَلُّطون عَلَى بَنِي آدَمَ، وَيَدْخُلون فِيهِ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، يُسَلَّطُون عَلَى بَنِي آدمَ، وَيَدْخُلُون فِيهِ، وَلَكَنَّ دُخُولَهم فِي بَنِي آدمَ أَنُّواعٌ:

الأُوَّلُ: يُفْسِدون علَيْه دِينَهُ، وَيُلْقون فِي قَلْبهِ الوَسَاوسَ وَالشُّكُوكَ، وَيَتَدَرَّجون مَعَه، فَيُشَكِّكُونه أُوَّلا فِي شَيْءٍ منَ العِبَاداتِ، ثُمَّ فِي أَشْياءَ منَ العباداتِ، ثُمَّ فِي العَقيدَةِ بِاللهِ عَرَّفَكَلَ أُو فِي الدِّينِ، أَوْ فِي الرَّسُولِ عَلَيْةٍ.

الثَّانِي: يَتَلَبَّسُونَ فِيهِ فَيُؤْذُونه جِسْميًّا، وَيُفْسدون عَلَيْهِ حَيَاتَه؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي منِ ابنِ آدمَ مَجْرَى الدم.

الثَّالِثُ: يَصْرَعُونَه ويَسْقُطُ سَرِيعًا، ويُغْمَى علَيْه.

مَسْأَلَةٌ: هِلْ لِلإنسِ نَخْرَجٌ مِنْ تَسلطِ الجنِّ عليه، ودُخُولهم فِيهِ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ لَه مَخْرَجٌ، وذَلِكَ بِالأَوْرادِ الشَّرْعِيَّةِ، الَّتِي غَفَلَ عَنْهَا كثيرٌ منَ النَّاسِ، وَهِي:

أُوَّلا: آيةُ الكُرسيِّ، قَالَ ﷺ: "إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ "()، وآيةُ الكُرسيِّ، وَرَدت فِي سُورَةِ البقرةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو اَلْحَى الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْمٌ لَلهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَانِيًا: قِرَاءَةُ سُورةِ الإخلَاصِ، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق:١]، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق:١]، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس:١]، فإنَّ ذلكَ يَحْمِيكَ منَ الشياطِينِ، ومَا تَعوَّذَ مُتَعوِّذٌ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾. بِمِثْلِ المُعوِّذَتينِ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَاسِ ﴾.

وأَنْكَرَ بعضُ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ الجِنُّ يَتَلَبَّسُونَ بِالإِنْسَانِ، وَقَالَ: هَذِهِ أَوْهامٌ،

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه البُخاريُّ: كتاب الوَكالة، باب إذا وَكَّلَ رَجُلًا فترَكَ الوَكِيلُ شيئًا فأجازه الموكل فهو جائزٌ، وإن أقرضه إلى أَجَلِ مُسَمَّى جَازَ، رقم (٢٣١١).

وهَذِهِ عَوَارضُ عَصَبيَّةُ، وَلَا يُمْكِنُ للجنِّ أَن يَدْخُلَ فِي الإِنْسَانِ، وَمِثَّن ذَهَبَ إِلَى هَذَا المُعْتَزِلَةُ، قَالُوا: إِنَّ الجِنَّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الإِنْسَانِ، وهَذَا تفريطٌ، وأَفْرَطَ قومٌ المُعْتَزِلَةُ، قَالُوا: إِنَّ الجِنَّ مَكِنُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الإِنْسَانِ، وهَذَا تفريطٌ، وأَفْرَطَ قومٌ مِنَ الجَهلَةِ، حتى صَارَ كُلُّ شَيْءٍ يُصِيبُهمْ يقولون: هُو مِنَ الجنِّ، حَتَّى لَو أَصَابَ الإِنْسَانَ زُكامٌ، قَالُوا: هَذَا منَ الجِنِّ.

وَلِذَلِكَ كَثُرَتِ الأَوهامُ فِي عَصْرِنَا هَذَا، وصارَ النَّاسُ كلَّما أَصَابَتْهم مُصِيبةٌ منَ الأَمرَاضِ، قَالُوا: هَذَا منَ الجنِّ، وكَثُرتِ الأَوهامُ، وكَثُرَ القُرَّاءُ الَّذِينَ يُدَجِّلُونَ عَلَى الأَمرَاضِ، قَالُوا: هَذَا منَ الجنِّ، وكَثُرتِ الأَوهامُ، وكَثُر القُرَّاءُ الَّذِينَ يُدَجِّلُونَ عَلَى النَّاسِ، ويَبْتَزُّونَ أَمُوالَهم، وهُم كَذَبَةٌ، لكِن رَأُوا أُناسًا انْخَفَضت نُفُوسُهم وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهم عَزِيمةٌ، وصَارُوا يَخْضَعونَ لِكلِّ هَاجسِ وكلِّ وَسُواسِ.

وغالِبًا يَكُونُ الحُقُّ بَيْنَ طَرَفَيْ نَقيضٍ، فَنَحن لَا نُنْكِرُ أَنْ يَتَلبسَ الجنُّ بِالإنسِ، لَكِنَّنا نُنْكُرُ الأَوهامَ الَّتِي تُصيبُ كَثيرًا منَ النَّاسِ اليَوْمَ، وكُلَّما أَصَابهُ شَيْءٌ قالَ: هَذَا جَنُّ! وهَذَا خطأٌ.

الإِنْسَانُ إِذَا كَانَ عَنْدَهُ ضَعْفُ شَخْصِيَّةٍ فَكُلُّ إِنْسَانٍ يَغْلِبُه، وكُلُّ شَيْطَانٍ يَسْتَحوذُ عَلَيْه، لَكَنْ إِذَا كَانتْ عِنْدَهُ قُوةُ عَزِيمةٍ، وتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ عَرَّفَجَلَّ واعتهادٌ علَيْه، وإكثارٌ مِنَ الأَوْرَادِ الشَّرْعِيَّةِ، فإنَّ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَ يَحْمِيهِ.

وَلِذَلك يَجِبُ عَلَيْنا أَنْ نُعَلِمَ الصِّبْيةَ مِنَ الذُّكورِ والإناثِ الأَوْرادَ الشَّرْعِيَّةَ، ونَحُثَّهم علَيْها؛ حَتَّى يَكونَ ذَلكَ حِصْنًا لَهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ.

فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يُمْكنُ للجنِّ أَنْ يَسْرِقَ منَ الهالِ، وَلَوْ كَانَ فِي الصَّنْدوقِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يُمْكِنُ، والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ استَحْفَظَ أَبَا هُرَيرةَ رَخِيَلِيَّهُ عَنهُ عَلَى الصَّدَقةِ، وفِي لَيْلةٍ منَ اللَّيَالي رأَى شَيْطانًا بِصُورةِ رَجُلِ، يَأْخذُ منَ التَّمرِ فَأَمْسَكَه، وَقَالَ: ﴿لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، ومَعْلُومٌ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مَنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ وَيَخَافُ مِنهُ، قَالَ لهُ: لَا. وادَّعَى هَذَا الشَّيْطَانُ أَنَّه ذُو حَاجةٍ وذُو عِيالٍ، مَا عِندَهُ شيءٌ، والعِيَالُ كَثِيرُونَ، فَرَقَّ لَهُ أَبُو هُرَيْرةَ وأَطْلَقَهُ وتَرَكَهُ.

وَلَمَّا ذَهَبَ أَبُو هُرَيرةً فِي الصَّباحِ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْ قَالَ لهُ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَّارِحَةَ؟»؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَتاهُ الوحيُ، قالَ: يَا رسولَ اللهِ، ادَّعَى أَنَّه ذُو حَاجةٍ وذُو عِيالٍ، فَأَطْلَقْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا عَادَ فَلَا تُطْلِقْهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرةَ : «فَعَلِمْتُ أَنَّه سَيَعودُ». عَلِمَ أَبُو هُرَيْرةَ أَنَّه سَيَعودُ، وَلَكنَّه لَمَ يَعْلَمْ أَنَّه شَيْطانُ.

فعادَ فِي اللَّيْلَةِ الثانِيَةِ، وأخذَ منَ التَّمرِ، فَأَمْسَكَهُ أَبُو هُرَيْرةَ، وَقَالَ: «لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ». فَادَّعَى دَعْوَاهُ السَّابِقة، أَنَّه ذُو حَاجةٍ وعِيَالٍ، فَرَقَّ له، وأَطْلَقَهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ لَمْ يَقُلْ: إِذَا أَمْسَكْتَهُ فَلا تُطْلِقْهُ.

ثُمَّ غَدا إِلَىَّ رسولُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: «يَا أَبِنَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللهِ مُنَا أَبِنَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللهِ اللهِ مَنَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ».

وفِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَمْسَكُهُ وادَّعَى أَنَّه ذُو حاجةٍ وعِيَـالٍ، فقالَ أَبُـو هُرَيْرَةَ:
﴿لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فقالَ لَهُ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِآيةٍ مِنْ كتابِ اللهِ إِذَا قَرَأْتُهَا لَمْ
يَزَلْ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، ولَا يَقْرَبُكَ شَيْطانٌ حَتَّى تُصْبِحَ؟ قالَ: ﴿بَلَى، مَا هِيَ؟﴾.
قالَ: آيةُ الكُرْسيِّ، فالشَّيْطَانُ يَدرِي أَنَّ آيةَ الكُرسيِّ تَمْنَعُ منَ الشَّياطينِ.

فلَّمَا أَصبحَ أَبُّو هُرَيْرةَ غَدَا إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ وأَخْبرهُ بِهَا قَالَ الشَّيْطَانُ، فقالَ

النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ»(١)، فَقَبِلَ الحَقَّ وَحَذَّرَ مِنَ الباطلِ، قالَ: «صَدَقَكَ»، ولكنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ بَيَّنَ الوَصْفَ الحَقِيقيِّ للشَّيْطانِ، وهو الكَذِبُ.

ويَدُلُّكَ عَلَى كَذِبِهِ ومَكْرِهِ وخُبِثِهِ، أَنَّهُ قَاسَم أَبَانَا آدمَ، فَأَبُّونا آدمُ عَلَيْهِ السَّكَمُ قَالَ اللهُ تعالى لَهُ: ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ [البقرة:٣٥] لِشَجَرةٍ فِي الجنَّةِ، فَالشَّيْطَانُ وَسُوسَ لَهَا، وَقَالَ: كُلَا مِنْ هَذِهِ الشَّجرةِ، ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ﴾ [الأعراف:٢١]، حَلَفَ، ﴿ إِنّى النَّصِحِينَ ﴾ [الأعراف:٢١]، فَأَقَرَّ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَولَهُ: لَمْ يَزُلْ عَلَيْهِ اللهِ حَافظُ، ولَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصبِحَ.

وفِي هَذَا الحَديثِ دَليلٌ عَلَى فَائدةٍ مُهِمَّةٍ، وهيَ قَبُولُ الحَقِّ مَّن جاءَ بِهِ وَلَوْ كَانَ شَيْطانًا.

بعضُ النَّاسِ إِذَا أَخْطَأَ عَالِمٌ مِنَ العُلَمَاءِ فِي مَسأَلَةٍ اجْتِهَادَيَّةٍ، ردَّ جَميعَ مَا يَقُولُ مِنْ حقِّ وبَاطلٍ، وهَذَا خطأً، الحقُّ يَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ مِمَّن جاءَ بِهِ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ منْ أَهلِ الحقّ، فهَا هُوَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَقرَّ الحَقَّ الَّذِي جاءَ بِهِ الشَّيْطَانُ.

وهَا هُوَ اللهُ عَزَّفِجًلَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ عنِ المُشرِكِينَ: ﴿ وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَلْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأَ ﴾ [الأعراف:٢٨] فَادَّعُوا دَعْوَيَيْنِ:

الأُولَى: أَنَّهُمْ وَجَدوا علَيْها آباءَهم.

الثَّانية: أنَّ اللهَ أَمَرَهم بها.

فَأَبْطَلَ اللهُ قَوْلَهُمْ: ﴿وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾، فقالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ

<sup>(</sup>١) تتمة حديث أبي هريرة الذي تقدم تخريجه آنفًا.

بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ [الأعراف:٢٨]، وَأَقَرَّ قَولَهمْ: إِنَّهم وَجَدوا آباءَهم عَلَيْها، فَقُبِل قولُ المُشْرِكِ؛ لِأَنَّ قَولَهُ فِي هَذَا حَقُّ، فَيَجِبُ قَبولُهُ.

والنّبِيُّ عَلَيْ العَالِمُ الواسعُ العلم، وَقَالَ: يَا مُحَمّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السّماواتِ عَلَى إِصبَع، والأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، والأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، والأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، والجبالَ عَلَى إِصْبَع، وذَكَرَ أَشياءَ، فَضَحِكَ النّبِيُّ عَلَيْ تَصديقًا لِقولِ الحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَٱلسّمَونَ وَمُعْوَتَ مُعْوِينَ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ١٧](١)، فَالرّسُولُ عَلَيْ صَدّقَ عَالِمًا مِنْ عُلَمَاءِ اليَهُودِ؛ لِأَنّهُ قَالَ حقًا.

وإِذَا قَالَ المُؤْمنُ بَاطلًا لَا يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ باطلًا، وَالباطلُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَرْدودًا منْ أَيِّ شَخصٍ، وَالحَقُّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَقْبولًا مِنْ أَيِّ شَخصٍ.

وَفِي هَذِهِ الآياتِ دَليلٌ عَلَى حُسنِ أَدبِ الجنّ ، يُؤخّدُ مِنْ قَولِهم: ﴿ فَلَمَا حَضَرُوهُ وَلَوْ الْمَيْتُ اللّهِ عَضَ الْإِنسِ يَحْضُرُ مَجَالسَ الذّكْرِ، ولكنْ لَا يُنْصِتُ ، إِنْ تَسَنّى لَهُ أَنْ يُكَلِّمَ صَاحِبَهُ كَلَّمَهُ ، وإِنْ لَم يَتَسَنَّ لَهُ ذَلِكَ صَارَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، فَيَسْرَحُ ويُفَكِّرُ فِي لَهُ أَنْ يُكلّم صَاحبَهُ كَلّمَهُ ، وإِنْ لَم يَتَسَنَّ لَهُ ذَلِكَ صَارَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، فَيَسْرَحُ ويُفَكِّرُ فِي اللّهَ مَا حَبَهُ كَلّم مَا اللّه عَلَيْ مَنَ المالِ ، وَهَذَا مِنْ سُوءِ الأَدبِ، فَإِذَا كُنتَ جالِسًا فِي دَرسٍ ، فإنْ لَم تَحْضُرْ بقلبِكَ ضَيَّعْتَ وَقْتَكَ ، والوقتُ ثَمِينٌ ، أَثْمَنُ مِنَ المالِ ، وأَغْلَى مِنَ المالِ ؛ لِأَنّ لَم تَحْضُرْ بقلبِكَ ضَيَّعْتَ وَقْتَكَ ، والوقتُ ثَمِينٌ ، أَثْمَنُ مِنَ المالِ ، وأَغْلَى مِنَ المالِ ؛ لِأَنّ الوقتَ إِذَا فَاتَ لَمْ يَرْجِعُ ، وَالمالُ إِذَا فَاتَ فَقَدْ يَرْجِعُ ، كَم مِنْ إِنْسَانٍ احترقَ مَالُهُ ثُمَّ اللهِ أَنْ اللّهُ ، لكنَّ الوقتَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرجِعَ ، فَأَيُّ دَقيقةٍ تَزُولُ فقلِ انتهتْ ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَرجِعَ ، فَأَيُّ دَقيقةٍ تَزُولُ فقلِ انتهتْ ، ولَا يُمْكِنُ أَنْ يَرجِعَ ، فَأَيُّ دَقيقةٍ تَزُولُ فقلِ انتهتْ ، ولَا يُمْكِنُ أَنْ يَرجِعَ ، فَأَيُّ دَقيقةٍ تَزُولُ فقلِ انتهتْ ، ولَا يُمْكِنُ أَنْ يَرجِعَ ، فَأَيُّ دَقيقةٍ تَزُولُ فقلِ انتهتْ ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٩١]، رقم
 (٤٥٣٣)، ومُسْلم: كتاب صِفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٦).

فإذَا حَضَرْتَ إلى الدرسِ وَقَلَبُكَ فِي وَادٍ تُفَكِّرُ، فأنتَ مَا حَضَرْتَ حقيقَةً، بَلَ أَضَعْتَ الوقتَ عَلَى نَفْسِكَ، ولَو ذَهَبْتَ لِتَنامَ لَكَانَ أَحسنَ لكَ منْ حُضُورِك بِلَا قلب، وهَؤُلاءِ الجنُّ يَقُولُونَ: ﴿أَنصِتُوا ﴾.

وَفِيهِ أَيْضًا منْ مَحَاسنِ الجنِّ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْءَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُم منْ حِين أَنْ عَلِمُوا بِالحَقِّ ذَهَبُوا يَدْعُونَ إِلَيْهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ﴾.

وفِيهِ أَيْضًا مِنْ آدَابِهِمْ أَنَّهِم لَم يَقُومُوا حِينَ استاعِ القُرْآنِ، بَلْ لَم يَقُومُوا إِلَّا حِينَ قُضِيَ؛ وَلِذَلك يَنْبَغِي لِطَالبِ العلمِ إذَا حَضَرَ حَلْقَةَ علمٍ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَنْتَهِيَ الدرسُ إِلَّا لِحَاجَةٍ، وإذَا كَانَ لِحَاجَةٍ فهلْ يَنْبغي أَنْ يَستأذنَ لِيقُومَ؟

الأمرُ فِيهِ تَفْصِيلٌ: فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْ ِ جَامِع لَمْ يَذْهَبُواْ حَقَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ ﴾ [النور: ٦٢]، فهلْ يَدْخُلُ فِي ذلكَ الحضورُ لِطَلبِ العلم؟ يَحتمِلُ، لَكِنْ يُقالُ: إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ يَخْشَى إِذَا قامَ لِيَسَتَأْذِنَ أَنْ يَشْغَلَ الحاضِرِينَ، فلا يَفْعَل؛ لِكَنْ يُقالُ: إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ يَخْشَى إِذَا قامَ لِيَستَأْذِنَ أَنْ يَشْغَلَ الحاضِرِينَ، فلا يَفْعَل؛ لِأَنَّ بعض الحَاضِرِينَ لِلدَّرْسِ إِذَا تَحَرَّكَ أَدْنَى شَيْءِ التَفْتُوا إِلَيْه، رُبَّهَا لَو بَكَى صبيًّ الشَرَابَّت رِقَابُهُم: مَا الَّذِي حَصَلَ؟ لِأَنَّهُمْ لَم يُركِّزُوا تركيزًا تامًّا.



## الدَّرسُ الثَّالِث:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قولُه تَعَالَى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ ﴾ قال المُعرِبون: (إذ) ظرفٌ عامِلُه مَحذوفٌ، والتقديرُ: اذْكُرْ إذ صَرَفْنا إليك؛ لأن الظرف والجارَّ والمجرورَ لا بُدَّ لهما من شيءٍ يَتَعَلَّقانِ به؛ إما مَوجودًا وإما محذوفًا، وهذا يأتي في القُرآنِ كثيرًا، أي: تُصَدَّرُ الجملةُ بكلمةِ (إذ)، فإعرابها كها ذكرتُ؛ أن تكونَ (إذ) ظَرْفًا عاملُه مَحذوفٌ، والتقديرُ: اذكُرْ.

قال: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾، أي: واذْكُر إِذْ صَرَفْنا إليكَ ﴿نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ ﴾، والنَّفَرُ هم الجَمَاعةُ من الشلاثةِ إلى التسعةِ أو إلى العشرةِ، ﴿يَسْتَعِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾، أي: صَرَفَهُمُ اللهُ تَعَالَى حتَّى يَسْتَمِعُوا القُرآنَ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ، وهذا كقولِه تَعَالَى: ﴿قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ [الجن:١]، إلى آخِرِه.

قال: ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ﴾، أي حَضروا قِراءةَ القُرآنِ ﴿ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۗ ﴾، وهذا من أَدَبِهم حيثُ أمَرَ بعضُهم بعضًا أن يُنصِتَ، يعني لِها يَقْرؤُه النبيُّ صَاَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

قال: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ ﴾، وهم على إنصاتِهم ﴿وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ﴾ إلى قومِهم

من الجِنِّ مُنْذِرِينَ، أي مُنْذِرِينَ إِيَّاهم لَمَا سمِعوه من كتابِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

قال تعالى: ﴿قَالُواْ يَنَقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ وهو القُرآنُ ﴿مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيهِ من الكتبِ، فإنَّ القُرآنَ قد شَهِدَ للتوراةِ والإنجيلِ بالصِّدقِ، ولغيرِهما من الكتبِ كصُحُفِ إبراهيمَ وموسى، وكالزَّبُور الَّذِي أُوتِيَه داودُ.

والتصديقُ لها بينَ يديه له معنيانِ:

أحدهما: أنَّه يَشْهَدُ بصِدقِ ما جاءتْ به الكتبُ السابقةُ.

والثَّاني: أنَّه يُصَدِّقُها، فإنَّ الكُتبَ السابقة قد أَعْلَمَتْ بالقُرآنِ، وأَخْبَرَتْ به، كما قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اَلَذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف:١٥٧]، يعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ.

قولُه: ﴿يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾، أي يَدُلُّ عليه، ﴿وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ إلى آخِرِه.

#### الجن:

الجنُّ عالمٌ غَيْبِيُّ، وهم ذُرِّيَّةُ إبليسَ، وخُلِقوا من نارٍ؛ فإنَّ إبليسَ خَلَقَه اللهُ تَعَالَى من النارِ، ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عنه أَنَّه قال لها أُمِرَ بالسُّجُودِ لآدَمَ ولم يَفْعَلْ: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف:١٢].

وقال اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَّارِ ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَةَ مِن مَادِجٍ مِن نَّادٍ ﴾ [الرحمن: ١٤-١٥].

وهم عَالَمُ الغَيْبِ، والأَصْلُ أنَّهم لا يُشاهَدونَ، ولكن قد تُسمَعُ أصواتُهم،

وقد يَتخيَّلُونَ للإنسانِ بأنواعٍ من الحيوانِ، وهم مُكلَّفُونَ؛ أي يُؤمَرون ويُنْهَون، كما قالَ اللهُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَاۤ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ﴾ [الذاريات:٥٦-٥٧].

## وهل منهم رسلٌ؟

نقول: لا، ليسَ منهم رُسُلٌ؛ لقولِ اللهِ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَا رِجَالَا نُوحِىۤ إِلَيْهِم مِّنْ أَهَٰلِ اللهِٰرَىٰ ﴾ [يوسف:١٠٩]، وهذا الوصفُ لا يَنطبِقُ عليهم، لكنْ مِنهم نُذُرٌ، يعني يَسْتَمِعونَ إلى الرُّسلِ منَ البَشَرِ، ويُنذِرونَ قَومَهم؛ كما في هذهِ الآيةِ وغيرها.

وهل تَكْلِيفُهم كتكليفِ الإنسِ، بمعنَى أَنَّهم يُؤمَرون بها يُؤْمَرُ به الإنسُ بدُونِ زِيادةٍ ولا نَقْصٍ، أو أَنَّهم مُكَلَّفونَ بالعباداتِ الَّتي تُناسِبُهم؟

## في هذا قولانِ للعلماءِ:

أَحَدُهما: أنَّهم مُكَلَّفون بها يُكلَّفُ به الإنسُ، فصَلاتُهم كصلاتِنا، وصيامُهم كصِيامُهم كصِيامِنا، وصَدَقاتُهم كصداقتِنا، وحَجُّهم كحَجِّنا، يعني أنَّهم كالإنسِ سَواءٌ.

والقولُ الثّاني: أَنَّهُم مُكَلَّفُون بعباداتٍ تُناسِبُ حَالَهُم؛ لأنَّ حِكْمةَ اللهِ عَرَقِبَلَ تَقْتَضِي أَن يُخَاطِبَ كلَّ أحدِ بها يُناسِبُ حالَه، ولهذا نقولُ للمريضِ من الإنسِ: صَلِّ قاتيًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فأنتَ تَرَى الآن الفَرْقَ بينَ إنسانٍ صحيحٍ فَرْضُه القيامُ في الصَّلاةِ، وإنسانٍ مَريضٍ فَرضُه القُعودُ في الصَّلاةِ، فاختلفتِ العِبادةُ بالنسبةِ في الصَّلاةِ، فاختلف العباداتُ للإنسِ باختلافِ أحوالِهم، فإذا كان كذلك فإنَّ مِن الحكمةِ أن تَخْتلف العباداتُ بالنسبةِ للجنِّ؛ لأنهم من جِنسِ آخرَ، فشرَعَ اللهُ لهم من العباداتِ ما يُناسِبُ حَالَهم.

والقولُ الأولُ أقربُ إلى ظاهرِ اللفظِ، فظاهرُ ألفاظِ النصوصِ أنَّهم هم والإنسُ سواءٌ، والثَّاني أَقْرَبُ إلى المَعْنَى والحِكْمةِ، وهو أنَّ اللهَ تَعَالَى قد كلَّفهم وألزَمهم بعباداتٍ تُناسِبُ حالَهم.

## هل الجنُّ يأكلون ويَشربون؟

الجواب: نعم، هم يَأْكُلُون ويَشْرَبُون، ودَلِيلُ ذلك أنَّ الوفدَ مِنَ الجِنِّ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى الرَّسُولِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ أعطاهم ضِيافةً دائمةً، قال لهم: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ خَمَّا»(١).

وهذه ضِيافةٌ تَبْقَى إلى الأبدِ، إلى أنْ يَشاءَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ، يعني أنَّ الجِنَّ يأكلونَ ويجدونَ اللحمَ قد كُسِيَتْ به العظامُ الَّتي أكلَ خَمَها الإنسُ، ولهذا لا يَجِلُّ لنا أن نَستنجِيَ بعظم، يعني أن نَستجمِرَ بعظم؛ لأنَّه إن كانَ نَجِسًا فإنه لا يَزِيدُ المَحَلَّ إلَّا نَجاسةً، وإن كانَ طاهرًا فإنَّنا نُلَوِّتُه ونُفسِدُه على إخوانِنا من الجنِّ.

ولهذا رُبها يُصابُ الإنسانُ بأذًى من الجنِّ إذا بالَ على عظم، أو اسْتَنْجَى بعظم، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا عُدوانٌ عليهم. كذلك البَعرةُ والرَّوْثَةُ لا يَجوزُ لنا أن نَبُولَ عليها، ولا أن نَستجمِرَ بها؛ لأنَّها عَلَفٌ لبهائِم الجنِّ.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ مَرْتبةَ الإنسِ فوقَ مَرْتبةِ الجنِّ؛ لأنَّ الجنَّ الجنَّ الجنَّ الجنَّ الإنسِ، لا يَطعَمُون إلَّا ما كانَ فَضْلَةً منَ الإنسِ، ولأنَّ دوابَّهم لا تأكُلُ عَلَفَ دوابِّ الإنسِ، وإنها تَأْكُلُ البَعرةَ والرَّوْثةَ، وما أَشْبَهَ هذا.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: إننا نُشاهِدُ العِظامَ تَلُوحُ وليسَ عليها لحمٌ، والبَعْرةُ تَبقَى مُدَّةً

<sup>(</sup>١) أخْرَجه مسلم: كِتاب الصلاة، باب الجَهْر بالقراءةِ في الصُّبح والقراءة على الجِنَّ، رقم (٤٥٠).

وهي تُشاهَدُ ولا تَتْلَفُ بأكلِ بَهائِمِ الجنِّ؟

فالجواب: علينا أن نُصَدِّقَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ ولا نَشُكَّ في خَبِره، ونَعْلَمَ أن ما قاله في هذا فهو حَقُّ، ولكنَّه ليَّا كانَ الجنُّ عَاليًا غَيْبِيًّا صارَ كلُّ ما يتعلَّقُ بهم من أُمورِ الغيبِ فهو غائبٌ عنَّا، ولا نَدْرِي كيف يَجِدُونَ هذا العظمَ، ولا نَدْرِي كيف تَجِدُ دَوابُّهم هذا الرَّوْثَ أوِ البَعْرَ. ألسنا نُوْمِنُ بأنَّ كلَّ إنسانٍ عليه ملكانِ، أَحَدُهما عن اليَمينِ، والشَّانِ عن الشِّمالِ، ولا نَرَاهما؟ فهذا عالمٌ غيبيُّ لا يُمْكِنُ أن نُحِسَّ به، اللَّهُمَّ إلَّا على وجهِ الكراماتِ، أو على وجهِ الآياتِ للرسلِ حليهم الصَّلاةُ والسلامُ -.

فُوصَفَ هذا الجِنِّيُّ نفسَه بأنه قَوِيٌّ لِيَأْمَنَ سليهانُ من سُقوطِ العرشِ إذا جاء حاملًا إياه من اليمنِ إلى الشامِ، وأَمِينٌ لِيَأْمَنَ من خِيانتِه.

قال تعالى: ﴿قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ, عِلْرٌ مِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْيَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ [النمل:٤٠]، يعني آتيك به في لحظةٍ.

قال: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّ ﴾ [النمل:٤٠]، ليَّا رأى سُليهانُ العرشَ مُستقِرًّا عندَه، يعني ثَابِتًا، وكأنَّ له سِنينَ؛ لأنَّه لم يَقُلْ: لها رآه عندَه، بل قال: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي ﴾.

وفي هذه القِصَّةِ دليلٌ على أنَّ المَلائكةَ أقْوَى من الجنِّ؛ لأنَّ الملائكةَ أَتَتْ به من اليمنِ إلى الشامِ بلحظةٍ، فهم أَقْوَى بلا شَكِّ من الجنِّ، ولكن معَ هذا نقولُ: إن الجنَّ أقْوَى من الإنسِ، وقد ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى في سُليهانَ عَلَيْءَ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ أنَّ اللهَ سَخَّرَ له الشياطينَ: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاسِ آلَ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ [ص:٣٧-٣٨].

فَذَكَرَ اللهُ أَنَّ اللهَ قَسَّمَ الشياطينَ لسُليهانَ ثلاثةَ أقسام:

قِسْمٌ بَنَّاءٌ يَيْنِي القُصورَ، وقِسْمٌ غوَّاصٌ في البحارِ يأتي بالدُّرَرِ والمَرْجانِ وغيرِها، والثَّالثُ: مُجُرمٌ مُعانِدٌ قد قرَّنه بالأصفادِ وحَبَسَه.

#### أحوال الجن:

نَرجِعُ إِلَى أَحوالِ الجِنِّ فَنَقُولُ: الجِنُّ أَشَدُّ ظُلْمًا وأكثرُ كَذِبًا من الإنسِ؛ لأنهم يَرْجِعُونَ إِلَى أَصْلِهِم وهي النارُ، والنارُ لا يَخْفَى علينا جميعًا أنَّهَا نارٌ مُحرِقةٌ، وأنَّ لهبَها -كما قال عَنَفَجَلَ: ﴿ وَخَلَقَ ٱلْحَكَآنَ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ ﴾ [الرحن:١٥] فيه الخِفَّةُ والشَّرعةُ والطَّيشُ، فهم أشدُّ عُدُوانًا من الإنسِ، وأكْذَبُ قولًا.

والجنُّ ربها يُسَلَّطون على الإنسِ، فيَدْخُلُ الجِنِّيُّ في بَدَنِ الإنسانِ ويَتَلَبَّسُ به، ويُؤْذِيهِ تَارَةً بالطَّرَعِ، فيَصْرَعُه ويَخْنُقُه، وتارةً بتغييرِ الفِكْرِ، وتارةً بالجنونِ، المُهِمُّ أَن أنواعَ إيذائِهم كثيرةٌ.

والجنُّ ربها يَتَشَكَّلُون بغيرِ شكلِ الجنِّ الحقيقيِّ، فقد يكونُ الجنيُّ في صورةِ

حَيَّةٍ، وبصورة قِطَّةٍ، وبصُورٍ أخرى مُتنوِّعةٍ؛ فإنَّ رجلًا من الأنصارِ شابًّا حديثَ عَهْدٍ بعُرسٍ، استأذنَ النبيَّ عَلَيْ أَن يَقْدَمَ المدينةَ قبلَ الرَّعْبِ، فأذِنَ له، فلمَّا وَصَلَ إلى بعُرسٍ، استأذنَ النبيَّ عَلِيْ أَن يَقْدَمَ المدينةَ قبلَ الرَّعْبِ، فأذِنَ له، فلمَّا وَصَلَ إلى بيتِه وجَدَ زَوجتَه على البابِ، فانتقدها، وأنكرَ عليها نحرُجها من المنزلِ، فأشارتْ إلى الفراشِ، فوَجَدَ على الفراشِ حَيَّةً مُنْطَوِيَةً، فأخذَ الرُّمْحَ فوكزَها فقضى عليها، فقُضِيَ عليه، وهَلَكَ في الحالِ، فها يُدْرَى أَيُّها أسرعُ موتًا؛ الشابُّ أم الحيَّةُ.

فَبَلَغَ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ فَنهَى عن قتلِ الحيَّاتِ الَّتي تَكُونُ فِي البيوتِ؛ لأنها قد تكونُ جِنَّا<sup>(۱)</sup>، إلَّا صِنْفينِ؛ هما الأبترُ يعني قَصيرَ الذَّنَب، وذو الطُّفْيَتينِ<sup>(۱)</sup>، والطُّفيتانِ عبارة عن خَيطينِ أَسْودينِ فوقَ ظهرِ الحَيَّةِ، فهذانِ الصِّنْفانِ يُقْتَلانِ ولو في البيوتِ، أما ما عداهما فإنه يُحَرَّجُ عليه ثلاثةَ أيامٍ، فإذا رَجَعَ بعدَ ذلك قُتِلَ.

وكَثُرَ فِي الآونةِ الأخيرةِ مَسُّ الجنِّ للإنسِ، وصارَ كَثِيرٌ من النَّاسِ يَشْكُونَ من هذا الأمرِ، وسببُ ذلك إعراضُ النَّاسِ عَمَّا جَعَلَه اللهُ تَعَالَى حِصنًا لهم، وهي الأورادُ الشرعيَّةُ؛ فإنَّ كثيرًا من النَّاسِ يُصبِحُ ويُمسِي لا يَقْرَأُ آيةَ الكُرْسيِّ، ويُصبِحُ ويُمسِي لا يَقْرَأُ اللهُ كَارَ الواردةَ في الصباحِ والمساءِ، لا يَقْرَأُ الأذكارَ الواردةَ في الصباحِ والمساءِ، فأَعْرَضُوا عن ذلك، معَ أن هذه الأشياءَ تَحْمِيهم من الجنِّ الَّذِينَ لا يَستطيعون أن يَحْمُوا أنفسَهم عنهم بالسلاحِ، لكنَّ هذه الأذكارَ وهذه الآياتِ تَحْمِيهِم من الجنِّ.

فالنَّاسُ في الآونةِ الأخيرةِ غَفَلُوا عن الأذكارِ، ولو أنَّهم استعملوا الأورادَ الَّتي

<sup>(</sup>١) أخْرَجَه مُسْلم: كتاب الآداب، باب قَتْل الحَيَّات وغيرها، رقم (٢٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَه البُّخَاري: كتاب بَدْء الحَلْق، باب خَيْرُ مَالِ المُسْلَم غَنَم يَتْبَع بها شَعَف الجِبال، رقم (٣٣١٠). ومسلم: كتاب السلام، باب قَتْل الحَيَّات وغيرها، رقم (٢٢٣٣).

جاءتْ بها السُّنَّة لَسَلِمُوا من أذَى الجنِّ.

ثمَّ إنَّ هنا شيئًا آخرَ، وهو أن الإنسانَ إذا كان عندَه خوفٌ من الجنِّ تَسَلَّطوا عليه، وإذا كانَ عندَه اتكالُ على اللهِ وعَزيمةٌ عَجَزوا عنه، ولم يَستطيعوا؛ ولهذا كان الشيطانُ يَهْرُبُ من عُمرَ بنِ الخطابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فإذا سَلَكَ عُمَرُ طَريقًا سَلَكَ الشيطانُ طَرِيقًا آخَرَ (١)؛ وذلك لقُوةٍ قلبِه وقُوةٍ تَوكُّلِه على اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

وفَضْلُ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنهُ بهذا لا يَعني أَنَّه أَفْضَلُ من أبي بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ مثلًا، أو أَنَّه أَفْضَلُ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ، ولكن هذه خَصِيصة خَصَّها اللهُ تَعَالَى لِعُمَرَ بنِ الخطابِ، لكنَّ غيرَه ممَّن له فضلٌ أفضلُ منه.

المُهِمُّ -يا إخواني- أُوصِيكم ألَّا يكونَ لديكم خوفٌ، وأنْ تُحْكِمُوا التوكُّلَ على اللهِ عَرَّفَجَلَ وأنْ تَستعمِلوا الأورادَ الَّتي جاءتْ بها السُّنَّة، مثل آيةِ الكُرسيِّ؛ فإن مَن قَرَأُها في ليلةٍ لم يَزَلْ عليه مِنَ اللهِ حافِظٌ، ولا يَقْرَبُه شيطانٌ حتَّى يُصبِحَ (٢).

وكذلك المُعَوِّذَ انِ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق:١] و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَالِقِ ﴾ [الفلق:١] و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس:١]، «مَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بمِثْلِهِمَا» (٢).

كذلك هناك أحاديثُ عن النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فيها أورادٌ، فاستعملوا هذه الأوراد، فهي مِن أَقْوى ما يَحْرُسُكم ويَمْنَعُكم من تسلُّطِ الجنِّ عليكم.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه البُخاريُّ: كتاب بَدْء الخَلْق، باب صِفَة إبليس وجُنوده، رقم (٣٢٩٤)، ومُسْلم: كتاب فَضَائِل الصحابة رَضَاًلِلَهُعَنْهُم، باب من فَضائِل عُمَر رَضَاًلِلَهُعَنْهُ رقم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجُه البُخارِيُّ: كتاب الوَكالة، باب إذا ۗ وَكَلَ رَجُلًا، فترك الوَكِيلُ شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقْرَضَه إلى أَجَل مُسَمَّى جاز، رقم (٢٣١١).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَه النَّسائي: كتاب الأستعاذة، رقم (٥٤٣٨).

أَسْأَلُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَن يُعِيذَني وإياكم من شرِّ ما خَلَق، ومن شرِّ غاستٍ إذا وَقَبَ، ومن شرِّ النفَّاثاتِ في العُقَدِ، ومن شرِّ حاسدٍ إذا حَسَدَ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





## الدَّرسُ الأوَّل:

إنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قولُه تَعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [محمد:١].

#### أسماءُ السورةِ :

هذهِ السورةُ تُسَمَّى سُورةَ القتالِ، وتُسَمَّى أيضًا سُورةَ محمدٍ؛ وذلكَ لأنهُ ذُكِرَ فيها محمدٌ ﷺ، وذُكِرَ فيها القتالُ.

يُبِيِّنُ اللهُ تَعالَى في هذهِ السورةِ أَنَّ ﴿ اَلَٰذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَلَ اعْمَالَهُمْ ﴾ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بها يَجِبُ الإيهانُ بهِ ، فكَفَرُوا باللهِ ، ورُسُلِه ، وكُتُبِه ، ومَلائِكَتِه ، وباللهِ مِ الآخِرِ ، وبالقَدَر ، ومَن كَفَرَ بأَيِّ من أركانِ الإيهانِ الستةِ فهو كافرٌ ، حتى لو آمَنَ بالبعضِ ، وكَفَرَ بالبعضِ فهو كافرٌ ، قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ لَو آمَنَ بالبعضِ ، وكَفَر بالبعضِ فهو كافرٌ ، قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْمَكَنْ فِي مَنْ اللهُ ورُسُلِهِ ، وَلَا اللهُ تَبَارِكَوَتَعَالَىٰ : ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ وَنَصَعُومُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ فَرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ فَوْمِنُ بِبَغْضِ وَنَصَعُمُ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ فَوْمُنُ بِبَغْضِ وَنَصَعُمُ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ فَوْمِنُ بِبَغْضِ وَنَصَعُمُ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ فَوْمُنُ بِبَغْضِ وَنَصَعُمُ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ فَوْمُنُ بِبَغْضِ وَنَصَعُمُ وَنَا اللهُ الل

بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيئًا ﴾ [النساء:١٥٠-١٥١].

فالإيهانُ كلُّ لا يَتجَزَّأُ، مَنْ كَفَرَ بشيءٍ منهُ فَقَدْ كَفَرَ بهِ جميعًا، فيكونُ قولُه تَعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، أي كَفَرُوا بها يَجِبُ الإيهانُ بهِ مِن أَركانِ الإيهانِ السِّتةِ التي بَيَّنَها النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١).

هؤلاءِ الذينَ كَفَرُوا وصدُّوا عن سَبيلِ اللهِ، صَدُّوا بمعنى: أَعْرَضُوا، أو صَرَفُوا، فإذا فَسَّرناها بـ: صرفُوا، صارَ الفعلُ فإذا فَسَّرناها بـ: صرفُوا، صارَ الفعلُ مُتعدِّيًا، فعلى الأولِ يكونُ المعنى: أنهم أعرضُوا عن سبيلِ اللهِ، وعلى الثاني يكونُ المعنى: صَرفُوا عبادَ اللهِ عن سبيلِ اللهِ.

ويُمكِنُ حملُ الآيةِ على المَعْنَينِ جميعًا؛ لأن مِن قواعدِ التفسيرِ: أنَّ الآيةَ إذا تَضَمَّنتْ مَعْنيينِ لا يُنافي أحدُهما الآخَرَ، وَجَبَ أن تُحْمَلَ على المعنيينِ جميعًا؛ لأن ذلكَ أعمُّ وأشملُ وأبرأُ للذِّمَّةِ وأحوطُ، وعلى هذا فيكونُ هؤلاءِ الكُفارُ قد صَدُّوا بأنفسِهم عن سَبيلِ اللهِ، وقد صَرَفُوا عبادَ اللهِ عن سَبيلِ اللهِ.

قولُه: ﴿أَضَكُ أَعْنَلَهُمْ ﴾، فهؤلاءِ أضَلَ اللهُ أعمالَهم، مهما ظنُّوا أنهم على صَوابٍ، فإنهم على صَوابٍ، فإنهم على خطأ، وهم أخسرُ الناسِ أعمالًا، كما قالَ تَعالَى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَيِّنَكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى خَطَأَ، وهم أَخْسَرُ الناسِ أعمالًا، كما قالَ تَعالَى: ﴿قُلْ هَلْ نُلِيتَكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلُكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ، رقم (٥٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو، رقم (٩).

قولُه تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ وَهَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُو ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ [محمد:٢].

ولما كانَ القرآنُ الكريمُ مَثانيَ، تُثَنَّى فيهِ المعاني، فإذا ذَكَرَ الشيءَ ذكرَ ما يقابلُه، فإذا ذكرَ الخقَ ذكرَ الباطلَ، وإذا ذكرَ الكافرَ ذكرَ المؤمنَ، وإذا ذكرَ الثوابَ ذكرَ العقابَ، حتى يَبْقَى الإنسانُ سائرًا في مِنْهاجِه وتَصَرُّ فاتِه بينَ الحوفِ والرجاء، فلما ذكرَ الذينَ كفرُوا وصدُّوا عن سبيلِ اللهِ أنه أضلَّ أعمالَهُم قالَ: ﴿ وَاللَّينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الشَّياحَتِ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُو الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾

قولُه: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، بيّنا أن الذينَ كَفَرُوا هُم مَن كفرُوا بها يَجِبُ الإيهانُ بهِ ، فيُقابِلُهمُ الذينَ آمنُوا بها يَجِبُ الإيهانُ بهِ ، فآمنُوا باللهِ وملائكتِه، وكُتبِه، ورُسلِه، واليومِ الآخرِ، والقَدرِ خيرِه وشرِّه، وعملُوا الأعهالَ الصالحاتِ، والعملُ الصالحُ هوَ المبنيُّ على شيئينِ:

الأولُ: الإخلاصُ للهِ.

الثاني: المُتابعةُ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

هذا العملُ الصالحُ، وضِدُّهُ العملُ الفاسدُ، فها لم يُخْلَصْ فيهِ للهِ فهوَ عملٌ فاسدٌ، فالم يُخْلَصْ فيهِ للهِ فهوَ عملٌ فاسدٌ، فاللهُ وما لم يُتَبَعْ فيهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو عملٌ فاسدٌ، ودليلُ ذلكَ قولُ النبيِّ ﷺ فيها رواهُ عن ربِّه: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ "، فاختلَّ في هذَا الإخلاصُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

وقالَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»<sup>(۱)</sup>، والذي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ»<sup>(۲)</sup>، والذي اختلَ هنا المتابعةُ.

ولا تتحققُ المتابعةُ إلا إذا وافقتِ العبادةُ الشريعةَ في أمورٍ ستةٍ:

الأولُ: السَّببُ.

الثاني: الجِنسُ.

الثالث: القَدْرُ.

الرابعُ: الكَيفيةُ.

الخامسُ: الزَّمانُ.

السادسُ: المَكانُ.

### الأولُ: السَّببُ:

فإذا تَعَبَّدَ الإنسانُ عبادةً لسبب غير مشروع، فالعبادةُ مَردودةٌ ومُبتدَعةٌ، يُنكُرُ على فاعلِها أن يَفْعَلَها، مثالُ ذلكَ لو أن الإنسانَ كلما خَرَجتْ منهُ ريحٌ حَمِدَ الله، أو كلما تَجَشَّاً حَمِدَ الله، فنقولُ: هذهِ العبادةُ غيرُ مُوافِقةٍ للشرع، لأنكَ حَمِدتَ الله على سببٍ لم يجعَلهُ النبيُ عَلَيْهُ سببًا للحمدِ، لكن لو فُرِضَ أن الإنسانَ أُصِيبَ بانحباسِ الريح، ثم فتَحَ اللهُ له ذلكَ، فجينئذٍ يكونُ ذلك نِعمةً مُتجَدِّدةً، إذا حَمِدَ اللهَ عليها فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن وعلى الذكر، رقم (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧). ومسلم، كتاب الحدود، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (١٧١٨).

#### ذلكَ صحيحٌ.

#### الثاني: الجِنس:

لو أن الإنسانَ ضحَّى بفَرَسٍ، فإن هذهِ الأُضْحيةَ لا تُجْزِئُ؛ لأنها ليستْ من جنسِ ما يُضحَّى بهِ، فخالفَ هذا العملُ الشريعةَ في الجنسِ، أما الذي يُضحَّى بهِ فهوَ بَهيمةُ الأنعام، منَ الإبلِ والبقرِ والغنم.

#### الثالثُ: القَدْرُ:

لو أن رجلًا صَلَّى الفجرَ ثلاثَ ركعاتٍ، أو أربعَ ركعاتٍ، فلا يَصِتُّ؛ لأنها مُخَالِفةٌ للشريعةِ في القَدْرِ.

### الرابعُ: الكَيفيةُ:

لو أن أحدًا تَوَضَّأَ فغَسَلَ رِجْليهِ، ثم مَسَحَ رأسَه، ثم غَسَلَ يديهِ، ثم غَسَلَ وجهَه، فلا يَصِحُّ الوضوءُ، لاختلافِ الكيفيةِ.

### الخامسُ: الزَّمانُ:

لو أنَّ رَجُـلًا صامَ رمضانَ في رَجَبٍ، وقالَ هذا منَ المُسابقةِ إلى الخيراتِ، فلا يُخِزِئُ؛ لأنهُ مخالفٌ للزمانِ.

ولو ضحَّى يومَ عرفةَ فالأضحيةُ لا تُجْزِئُ؛ لأنها مخالفةٌ في الزمانِ، ولو ضَحَّى يومَ عيدِ الأضحى قبلَ الصلاةِ، لم تُجْزِئْ؛ لأنها مخالفةٌ في الزمانِ.

#### السادس: المكانُ:

ولوِ اعتكفَ الإنسانُ في بيتِه بـدلًا عنِ المسجدِ لم تَصِحَّ؛ لأنها مخالفةٌ في المكانِ.

قولُه تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾، المرادُ بالصالحاتِ: الأعمالُ الصالحةُ، ولا تكونُ صالحةً حتى تكونَ مَبنيةً على شيئينِ وهما: الإخلاصُ، والمتابعةُ.

والشركُ: ضِدُّه الإخلاصُ، والابتداعُ أو المخالفةُ ضدُّه المتابعةُ، ومنَ الشركِ الرِّياءُ، وهوَ أن يعملَ الإنسانُ العملَ شِه، لكن يُرِيدُ أن يَمْدَحَهُ الناسُ عليه، فهوَ لا يُصلِّي للناسِ، ولكن يُصلِي شِه، ويريدُ أن يَمْدَحَه الناسُ، فيقالَ: هذا رجلٌ مصلِّ. يُنْفِقُ لله، ولا يُنْفِقُ للفقيرِ، لكن يُرِيدُ أن يَمْدَحَهُ الناسُ بالإنفاقِ، فهذا مُراءِ.

والرياءُ إذا خالطَ العبادةَ يُفسِدُها، ولا تُقْبَلُ منه، بل يَأْثُمُ بها؛ لأنهُ أشركَ باللهِ، والشركُ لا يُغْفِرُ ولو كانَ شِرْكًا أصغرَ، لعمومِ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء:٤٨].

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحِمَهُ اللّهُ: «الشركُ لا يَغْفِرُهُ اللهُ ولو كانَ أصغرَ، ولا يعني ذلكَ أن الشركَ الأصغرَ يُخَلَّدُ صاحبُه في النارِ، بل يعذبُ صاحبُه بقدرِ ما عَمِلَ منَ الشركِ، ثم يكونُ مآلُه إلى الجنةِ»(١).

والذي يُخلَّدُ فاعلُه في النارِ هوَ الشركُ الأكبرُ، قالَ تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَاللَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّالَ وَمَا لِلظَّللِمِينَ مِنْ أَنصَتَارٍ ﴾ [الهائدة:٧٧].

ومنَ الشِّركِ أن يعملَ الإنسانُ العملَ للدنيا، يُؤَذِّنُ لِياْخُذَ الراتبَ، ويكونُ إمامًا لِيأْخُذَ الراتب، فليسَ قَصْدُه أن يَتقرَّبَ إلى اللهِ بالأذانِ، ولا أنْ يَتقرَّبَ إلى اللهِ بالأذانِ، ولا أنْ يَتقرَّبَ إلى اللهِ بالإمامةِ، ولكن مِن أجلِ أن يَعْصُلَ على الراتبِ، هذا شِركٌ لأنهُ أرادَ بعملِه الدُّنيا.

وقدْ قالَ شيخُ الإسلام محمدُ بنُ عبدِ الوهابِ رَحْمَهُ اللَّهُ، في كتابِه التوحيدِ قالَ:

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى (٥/ ٣٨٤).

«بابٌ منَ الشَّركِ إِرادةُ الإنسانِ بعملِه الدُّنيَا، وقدْ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ اللهُ تَعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ اللهُ عَالَى اللهُ تَعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

فإن قيلَ: إن كثيرًا منَ الأئمةِ والمُؤذنينَ يَقومونَ بذلكَ العملِ من أجلِ الراتبِ، فهلْ يعني ذلكَ أن يَتخَلَّى عنِ الأذانِ والإمامةِ؟

قُلْنَا: نَعَمْ، إذا كانتْ هذهِ نِيَّتَه فَلْيتَخَلَّ؛ لأن كونَه يُصْبِحُ فقيرًا منَ المالِ، خيرٌ من كونِه يُصْبِحُ فقيرًا منَ الإخلاصِ، ومعَ ذلكَ يَجِبُ أَن نُصَحِّحَ النِّيةَ، فإذا تَقَرَّبْتَ اللهِ بالأذانِ وبالإمامةِ، وتَأْخُذُ ما تَرَتَّبَ على ذلكَ للتَّقَوِّي عليهما، وعلى القيامِ بهما، قالَ ابنُ تيميةَ رَحِمَهُ اللهُ: «مَن أخذَ ما لا لِيَحُجَّ بهِ فلا حَرَجَ، ومَنْ حَجَّ لِيَأْخُذَ المالَ فليسَ لهُ في الآخِرةِ مِنْ خلاقٍ»(٢).

وهذا نَحتاجُ إليهِ فيما يأخُذُه بعضُ الناسِ أيامَ الحجِّ منَ الدراهمِ لِيَحُجَّ بهِ عن غيرِه، فإننا نقولُ لهُ: هل أنتَ أخذتَ هذهِ الدراهمَ لِتَحُجَّ بها، أو حَجَجْتَ لِتَأْخُذَ الدَّراهِمَ؟

إن كانَ الأول فلا حَرَجَ؛ لأنهُ من بابِ الاستعانةِ برزقٍ على طاعةِ اللهِ، وإن كانَ الثاني ففيهِ الحرجُ؛ لأنهُ اتخذَ الدِّينَ وسيلةً للدنيا، والعكسُ هوَ الصحيحُ، وهو أن الدُّنيا هيَ التي تُتَّخَذُ وَسِيلةً للدِّينِ.

قولُه تَعالى: ﴿وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲٦/ ۲۰).

﴿ بِمَا ﴾ ما: اسمُ موصولٍ، تَشْمَلُ ما نُزِّلَ على محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مِنَ القرآنِ والسُّنَّةِ، قالَ تعَالى: ﴿ وَهُو الْمُقُ مِن رَّةٍ إِنْ ﴾، وهذهِ الجملةُ تَدُلُّ على أن ما جاءَ بهِ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حتُّ، سواءٌ كانَ طَلبًا أم خَبرًا، ومَوْقِفُنا منَ الطلبِ الطاعةُ، أن نقولَ: سَمِعنَا وأطعنَا. ونُنَفِّذُ، إن كانَ أمرًا فَعَلْنَا، وإن كانَ نَهْيًا تَركُنَا.

وموقفُنا منَ الخبرِ التصديقُ، أن نقولَ: آمنًّا وقَبِلْنَا وصَدَّقْنَا.

هذا هو الإيهانُ بها نُزِّلَ على محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثوابُ هؤلاءِ الذينَ آمنُوا بها نُزِّلَ على محمدٍ قولُه: ﴿كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾، أي كَفَرَ عنهُم سَيتاتِ أعمالِهم، وأصلحَ حالَهم وشأنهُم، وجمعَ اللهُ لهم بينَ أمرينِ، بينَ إزالةِ السوءِ بتكفيرِ السيئاتِ، وحصولِ الخيرِ بإصلاح الحالِ.

وقولُه عَنَّوَجَلَّ: ﴿ كُفَّرَ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾، كما قالَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ ﴾ () وكقولِه ﷺ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ ﴾ (٢).

قولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا النَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلنَّعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّيِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٣].

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه مُسْلم: كتاب الطَّهارة، باب الصلوات الخَمْس والجُمُعة إلى الجُمُعة ... مُكَفِّرات لما بَيْنهنَّ، رقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَه البُخاري: كتاب العُمْرَة، باب وجوب العُمْرَة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومُسلم: كتاب الحَجِّ، باب فَضْل الحجِّ والعُمْرَة، رقم (١٣٤٩).

هذهِ الآيةُ تعليلٌ لها قبلَها، فمَنِ اتبعَ الباطلَ، حَدَثَ لهُ مِنَ الضلالِ بقدرِ ما يَتَبِعُه منَ الباطلِ، فمَن عصى الله فقدِ اتَّبَعَ الباطلَ فَينقُصُ مِن إيهانِه بقَدْرِ معْصيتِه، ويَنْقُصُ مِن هداهُ بقدرِ معصيتِه؛ فكها أن اتباعَ الحقِّ سببٌ للخيرِ، فاتباعُ الباطلِ سببٌ للشرِّ.

قولُه تعالى: ﴿كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ آمَثَالَهُمْ ﴾، أي مثل هذا التبيينِ والتوضيحِ يَضرِبُ اللهُ للناسِ أمثالَهم.

قولُه تَعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَقَّىۤ إِذَاۤ أَنْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَبَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآهُ حَقِّى الْمَائِ اللَّهِ اللَّهُ الْاَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْلُواْ بَعْضَكُم مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْلُواْ بَعْضَكُمْ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْلُواْ بَعْضَكُمْ مِنْهُمْ وَلَكِن فَيْلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ ﴾ [محمد: ٤].

قولُه: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بِمَيْدانِ القتالِ.

قولُه: ﴿ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ ﴾ ضَرْبَ هنا مَصْدَرٌ بمعنى الأمرِ، أي فَاضْرِ بُوا رِقابَهم.

قولُه: ﴿ حَقَّةَ إِذَآ أَثَغَنتُمُو هُمْ ﴾، أثخنتموهُم في القتلِ، وأبليتمُوهم، وأضعفتمُوهم بالقتل.

قولُه: ﴿ فَشُدُّوا الْوَبَاقَ ﴾ فحينئذ شُدُّوا الوَثاقَ منهمْ بالأسرِ، فلا تَأْسِروهُم قبلَ أن تُشْخِنُوهم بالقتلِ، حتى لا تقومَ لهم قائمةٌ.

قولُه: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَقَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا﴾، وإذا أَسَرْتُمُوهُم فإمَّا مَنَّا بعدُ وإما فداءً، حتى تَضَعَ الحربُ أوزارَها، ومنَ المُمكنِ أن تكونَ (حتى) هنا للتعليلِ؛ أي لأجلِ أن تَضَعَ الحربُ أوزارَها.

وجملةُ: «إما مَنَّا وإما فِداءً» تُفِيدُ التخييرَ، فإما أن تَمَنُّوا عليهم فتطلقُوهم، وإما أن تُفادُوهم بهالٍ أو مَنْفعةٍ أو رجالٍ.

مثالُ الفداءِ بالمالِ: بأن يُطْلَبَ مِنَ الكافرِ الميسورِ أن يَدْفَعَ فِداءً، فيقالَ: لن نُطْلِقَكَ إلا بمئةِ مليونٍ.

ومثالُ الفداء بالمنفعة: أن نقولَ: لا نُطْلِقُك حتى تُصْلِحَ لنا الطريقَ، فيكونُ الأسيرُ عاملًا معَ العمالِ، كما فَعَلَ المسلمونَ في أَسْرَى بَدْرٍ، حيثُ فَادُوهم بتعليمِ أبناء الأنصارِ الكتابة.

ومثالُ الفداءِ بالرجالِ: كأنْ يكونَ عندَهُم أَسْرَى مِنَّا، فنقولَ: أَعْطُونَا أَسْرانَا، ونُعْطيكُم أَسرَاكُم.

وهذا التخييرُ تخييرُ مَصْلحةٍ، فلا يَجِلُّ لمن يلي أمرَ المسلمينَ في هذا الشأنِ أن يتخيرَ إلا ما تقتضيهِ المصلحة، والضابطُ في هذا المقامِ أن نقولَ: إذا كانَ المقصودُ بالتخييرِ التيسيرُ فهوَ تَشَةً، وإذا كانَ التخييرُ بالتصرفِ للغيرِ فهوَ مصلحةٌ، ووليُّ أمرِ المسلمينَ يُخَيَّرُ، فيجبُ أن يختارَ ما هوَ أَصْلَحُ مِنَ المنِّ أوِ الفداءِ.

ولبيانِ الفرقِ بينَ تخييرِ المصلحةِ والتشَّهِّي، نَضرِبُ مثالينِ:

المِثالُ الأولُ: إذا خَيَّرْنَا وليَّ يتيم بينَ نوعينِ منَ التصرفِ، بينَ أن يَفْتَحَ مَتْجَرًا بهالِ اليتيم، وبينَ أن يُعْطِيَه شَخْصًا ثِقَةً مضاربةً، فهذا تخييرُ مصلحةٍ.

ولو أنَّ الإنسانَ إذا لَزِمَتْه كفارةُ يَمينٍ، وخُيِّرَ بينَ إطعامِ عَشَرةِ مساكينَ، أو كسوتِهم، أو عتقِ رقبةٍ، فالمقصودُ هنا التيسيرُ، فهوَ تَخْيِيرُ تَشَةً.

قولُه: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَغْضَكُم بِبَغْضِ﴾. ﴿ ذَلِكَ ﴾، أي ذلكَ هو الحكمُ.

﴿ وَلَوْ هَشَآءُ اللَّهُ لَانْنَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾، فلو شاءَ اللهُ عَزَقِجَلَّ لانتصَرَ منَ الكفارِ، وكفى المؤمنينَ القتالَ، ولكنهُ بحِكْمتِه جعلَ الأمرَ سِجالًا بينَ المسلمينَ والكفارِ، ليَبْلُوَ بعضَهم ببعضِ.

وإذا نَظَرنَا إلى هذهِ السُّنَّةِ وجدنَا أنها سُنَّةٌ مُطَّرِدة، يبلُو اللهُ تَعالَى الناسَ بعضَهم ببعضٍ، فيَنْصُرُ هؤلاءِ أحيانًا، ولو شاءَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ لانْتَصَرَ منَ الكفارِ فأهلكَهُم وأبادَهم جميعًا بكلمةٍ واحدةٍ، لكن هذا تَفوتُ بهِ مَصالِحُ كثيرةٌ منها:

الأولى: حكمةُ اللهِ عَرَّفَعَلَ؛ لأنَّ منْ حكمةِ اللهِ أن تبقَى الأرضُ بينَ مؤمنٍ وكافرٍ، ولو كانَ الناسُ كلُّهم مؤمنينَ لم يَكُنْ للإيهانِ تلكَ القيمةُ؛ لأن الإنسانَ لا يمكنُ أن يخرجَ عن بني جنسِه؛ لكن إذا كانَ هناكَ طريقانِ: طريقُ كفرٍ، وطريقُ إيهانٍ، فهنا يَتبَيَّنُ ويَتمَيَّزُ فضلُ الإيهانِ.

الثانية: أنهُ لو كانَ الناسُ كلُّهم مُؤمنينَ لسُدَّ بابُ الجهادِ، ولو كانَ كلُّ الناسِ مُطيعينَ لسُدَّ بابُ الجهادِ، ولو كانَ كلُّ الناسِ مُطيعينَ لسُدَّ بابُ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ؛ لأنهُ حِينَئذٍ لا مُنْكَرَ يُنْهَى عنهُ، ولا إخلالَ بمعروفٍ، ولكن من حِكْمةِ اللهِ عَرَّفَكِلَّ أَن جَعَلَ العبادَ منهم مُؤْمِنٌ ومنهم كافرٌ، لِيَبْلُوَ بعضَهم ببعضٍ.

قولُه: ﴿وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لِمُتُمّ ﴾ [محمد:٤-٦].

#### أعداء المسلمين:

إنَّ أعداءَ المُسلِمِينَ لا يَنْحصِرونَ في نَوعٍ مُعَيَّنٍ منَ الكفرِ، بل كلُّ مَن خالفَهم في دِينِهم عَدُوُّ لهم، ويَشْمَلُ أعداءُ المسلمينَ: المُنافِقِينَ، واليهودَ، والنصارَى.

أولا: المنافقونَ: المنافقونَ الذينَ بينَ المسلمينَ، والذينَ يتظاهرونَ بالإسلامِ هم أعداءٌ للمسلمينَ، ومعَ ذلكَ يُصَلُّونَ مَعَهمْ، ويَصومونَ مَعَهمْ، وإذا خَرجَ المسلمونَ للجهادِ خرجُوا معهُم، ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَقُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ [البقرة:١٤].

وهمْ أَشَدُّ مِنَ الكُفَّارِ عَداوةً، إذ إنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَالَ فِي كَتَابِهِ: ﴿هُمُ ٱلْعَدُولُ فَالْحَذَرُهُمْ ﴾ [المنافقون:٤]، وجملةُ: ﴿هُمُ ٱلْعَدُولُ جملةٌ اسميةٌ مُعَرَّفَةُ الطَّرَفينِ تَدُلُّ على الاستقرارِ والثُّبوتِ، وأنَّ هذِهِ حالُهم ﴿هُمُ ٱلْعَدُولُ فَأَحْذَرُهُمْ ﴾، وأنزلَ اللهُ في شأنهم سورة كاملةً، وفي سورة البقرة ذكر اللهُ في أوَّلِها المؤمنينَ الخُلَّص، والكافرينَ الخُلَّص، والمنافقينَ والمنافقينَ دُكرَ اللهُ في المُؤمنينَ الخُلَّص، والكافرينَ الخُلَّص، والمنافقينَ دَكرَ اللهُ في المؤمنينَ الخُلَّص، والكافرينَ الخُلَّص، والمنافقينَ دَكرَ اللهُ في المُؤمنينَ الخُلَّص، والكافرينَ الخُلَّص، وفي المنافقينَ دَكرَ اللهُ في المُؤمنينَ وذلكَ لعِظم خَطرِهم وشِدَّةِ عَداوتِهم.

ثانيًا: اليهودُ والنصارَى، همْ أعداءٌ للمسلمينَ أيضًا، والدليلُ قولُه تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ أَشَرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ أَشَرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ أَشَرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ أَشَرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ وَالْمَيْهِ وَالنَّينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾ [الهائدة: ٨٦]، فاليهودُ أعداءٌ، والمُشرِكونَ أعداءٌ، وهم أشدُّ الناسِ عداوةً، والنَّصارَى قالَ اللهُ فِيهم: ﴿وَلَتَجِدَنَ أَقَرَبُهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾، فهم أقربُ الكُفَّار مَودَّةً لِنَا نَصَكَرَىٰ ﴾، فهم أقربُ الكُفَّار مَودَّةً لِنَا .

ويَقْرَأُ المُسلِمونَ هذهِ الآيةَ ويَأْخُذُونَ بَأَوَّلِها دُونَ آخِرِها، كَمَا يَقْرَأُ القارئُ: ﴿ لَا يَتَابُّهُا اللَّهِ مَا اللّهِ النساء: ٤٣]، ويَسْكُتُ، وإذا قرأً: ﴿ لَا تَقَرَبُوا الصَّكَوْةَ ﴾ [النساء: ٤٣]، ويَسْكُتُ، وإذا قرأً: ﴿ لَا تَقَرَبُوا الصَّكَوْةَ ﴾ وسكت، يُفهمُ منها أن الله يَنْهَى عن قربانِ الصلاقِ، كذلكَ مَن يَقْرَأُ: ﴿ فَوَيْ لِللَّهِ مُسَلِّمِ ﴾ [الماعون: ٤] ويسكتُ، فيكونُ الأولُ قرأَ الآيةَ التي بها النهيُ عن قربانِ الصلاقِ، والثاني قرأَ الآيةَ التي فيها الوعيدُ لمن صَلَى، ولكن كلامُ اللهِ مُتَّصِلٌ بعضُه ببعضٍ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَا يُهُولُونَ ﴾ اللهِ مُتَّصِلٌ بعضُه ببعضٍ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَا يُهُا اللَّهِ مُتَّصِلٌ بعضُه ببعضٍ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَا يُهُا اللَّهِ مُتَّصِلٌ بعضُه ببعضٍ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَا يُهُا اللَّهِ مُتَّصِلٌ بعضُه ببعضٍ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَا يَهُا اللَّهِ مُنْ عَلَهُ اللَّهُ عَالَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ .

والآيةُ الثانيةُ: ﴿ فَوَيُلُ لِلْمُصَلِينِ ﴾ فمَن هُم؟ ﴿ الّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللّهَاعُونَ ﴾ [الماعون:٥-٧]، فالذي سَاهُونَ أَقْرَبُ الناسِ مودةً للذينَ آمنُوا الذينَ قالُوا إنّا نَصارَى، ولا يقرأُ آخِرَ الآيةِ يُعْطِئُ فِي الاستدلالِ، فكمالُ الاستدلالِ أن تَستقرِئَ الدليلَ كلّه، ولهذا قالَ تَعالى: ﴿ وَلِلْكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَهُمْ لَا يَستَقرِئُ الدليلَ كلّه، ولهذا قالَ تَعالى: مَنْ الرّسُولِ تَرَى آعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدّمْعِ مِمّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبّنَا عَامَنَا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدّمْعِ مِمّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبّنَا عَامَنَا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظُمَعُ أَن يُدّخِلَنَا وَأَنْهُمْ اللّهُ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَظُمَعُ أَن يُدّخِلَنَا وَأَنْكُمْ مَا اللّهُ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَظُمَعُ أَن يُدْخِلَنَا وَالْمُنَا مَعَ الشّهِدِينَ ﴾ [الهائدة: ٨٢-٨٤].

هذا الوصفُ الذي هوَ عِلَّةُ الحكمِ غيرُ مُنطَبِقٍ على نَصارَى زمانِنا والزمانِ السابِقِ مُنْذُ زمنٍ بعيدٍ، فلم نَرَ منهُم ﴿قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُمْ رُونَ ﴾، بل رَأَيْنَا مِنهمْ قِسِيسينَ يَدْعُونَ الناسَ إلى النصرانيةِ بكلِّ ما يَستطيعونَ، ببتِّ النداءاتِ، وإرسالِ المَنْشوراتِ، وإرسالِ الأشرطةِ إلى صناديقِ

البريدِ في بلادِ الإسلامِ؛ لأنهم يَتَتَبَعونَ الناسَ، ويأتونَ مَعَهم بعمالٍ يَعْرِفونَ المواقعَ عندَنا ويَبُثُونَ سُمومَهُم.

فهُم على العكسِ مما ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في النصارى حينَ نزولِ القرآنِ، ولذلكَ نَسْمَعُ هذهِ الأيامَ أن عندَهم هجمةً شَرِسةً على المسلمينَ وعلى الإسلام، ومَن قَدَرُوا أن يهجُمُوا عليه هُجومًا عسكريًّا قامُوا به، ومَن لا يقدرونَ عليهِ فإنهم يُنتُّونَ سُمومَهم خلالَ إعلامِهم الذي لم تَمنعُ منهُ الحصونُ ولا المراقبةُ؛ لأن وَسائلَ الإعلام الآنَ انتشرتِ انتشارًا عَظِيمًا خَفِيًّا وظاهرًا.

وما حَدَثَ لأهلِ البُوسنةِ والهِرْسكِ منا ببعيدٍ، ولقدْ سَمِعنَا الأفاعيلَ المنكرة التي لا يَفْعَلُها ذو ضميرٍ، ولو كانَ أكفرَ عبادِ اللهِ، يأتي الرجلُ إلى الفتاةِ ويَزْنِي بها بينَ يدَي أَبِيهَا وأمِّها، فيَتَفَجَّرُ القَلْبُ دمًا، وتَتَفَتَّتُ الكَبِدُ حينها يُشاهِدُ عَدُوَّه يُجامِعُ ابنتَه، أو أخته أو يُجامِعُ زوجته أو أمَّه، أو غيرَ ذلكَ منَ المُنكراتِ العظيمةِ التي يَنْدَى لها الجَبينُ.

ولهذا أَحُثُكم ونفسي على الفَزَعِ إلى اللهِ عَنَجَبَلَ ودُعائِه أَن يُفَرِّجَ الكَرْبَ عن هؤلاءِ الإخوةِ الذينَ أُصيبوا بهذهِ المُصيبةِ، وأن يُذِلَّ كلَّ عَدُوِّ للإسلامِ منَ النصارى واليهودِ والمُشركينَ والمُلحدِينَ والمُنافقينَ، ادعُوا الله يا إخواني، ادْعُوا الله عَنَوَجَلَ، ابْذُلُوا ما استطعتُم من أموالِكم، أتُريدونَ أن يُفعلَ بإخوانِكم هذا الفِعْلُ وأنتُم غافلونَ بالنَّعمِ مُطْمَئِنِينَ على فُرُشِكم؟ أينَ الأُخُوَّةُ الإيمانيةُ؟ أين النخوةُ الرجوليةُ؟ أن يفعلَ النصارى بإخوانِنا هذهِ الأفاعيلَ وكثيرٌ منا لا يدري ماذا فعلُوا أو لا يَهْتَزُّ قلبُه لها فعلُوا، فهذا مِن التَّخاذُلِ.

فعلينا أن نُرْجِعَ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ بالدُّعاءِ في سُجودِنا، وفي آخرِ الليلِ، وبينَ الأذانِ والإقامةِ، وفي كلِّ الأحوالِ والأزمانِ والأمكنةِ التي تُرْجَى فيها الإجابةُ، ادعُوا اللهَ عَنَّوَجَلَّ أن يَنْصُرَهم ويُفَرِّجَ كُرْبتَهم، وأنْ يَمْنَحَهُم رِقابَ أعدائِهم ويُورِّثَهُم أرضَهم ودِيارَهُم وأسوالَهم ونساءَهُم وذُرِّيَّاتِهم، وادعُوا اللهَ أيضًا على مَن سَاعدَهُم أو عاونَهم سِرًّا أو علانيةً أن يَكْبِتَه ويَخْذُلَهُ ويُنزلَ بهِ بأسَه الذي لا يُردُّ عنِ القومِ المُجرمينَ، ويشتتَ شَمْلَ حُكوماتِهم حتى يَقَعُوا في البلاءِ والشرِّ والفتنةِ.

وهم أعداءٌ مهما كانَ، كلُّ كافرٍ مِن يَهُوديٍّ أو نصرانيٍّ أو مُشْركِ فهوَ عَدُوُّ لكم، لا يَوَدُّونَ لكم الخيرَ أبدًا، ولا يَنْفَعُونَكم بشيءٍ إلا وقد أخذوا مِنكُم أكثرَ مما أعْطَوْكُم، فنسألُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في هذا المَقامِ أن يَنْصُرَ إخوانَنا في البوسنةِ والهِرْسكِ، وأن يُفرِّج كرباتِهم، وأن يُذِلَّ أعداءَهم، وأنْ يَمْنَحَهُم رِقابَ أعدائِهم أَسْرًا وقتلًا وتَشْريدًا، وأن يُورِّثَهُم دِيارَهم ونساءَهم وأموالَهم إنه وليُّ ذلكَ والقادرُ عليهِ.

ونسألُ اللهَ تَعالَى أَن يُفَرِّجَ عن جَميعِ المسلمينَ في كلِّ مكانٍ ممنِ اضطهدَهُم أعداءُ الإسلامِ، وأن يَهْدِيَ دُعاةَ الإسلامِ إلى الحِكْمةِ والتأني وإتيانِ الأمورِ مِن أبوابِها، حتى يَحْصُلَ المقصودُ ويَزُولَ المَكْروهُ، إنهُ وليُّ ذلكَ والقادرُ عليهِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنَا محمدٍ، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ.

## الدَّرسُ الثَّاني:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصلِّي وأُسلِّم عَلَى نبينا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبيِّنَ، وإمامِ المُتَّقينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى لنَبِيِّه مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ [مُحَمَّد:١٩].

هَذَا الأَمْرُ المُوجَّهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ مُوجَّهُ له وللأُمَّةِ أيضًا؛ لأنَّ الخطابَ المُوجَّة لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ له ولأُمَّتِهِ؛ إما عن طَريقِ التَّبَعِيَّةِ؛ لأنَّ الأُمَّةَ تَبَعٌ له، وإما عن طَريقِ التَّاسِّي.

فالأوَّل إذا قلنا: عن طَريقِ التَّبعيةِ فالخِطَابُ فِي المَعْنَى له وللأُمَّةِ، لكن خُوطِبَ به إمامُها؛ لأنَّهم تَبَعُ له.

وأما عَلَى الوجهِ الثَّاني فيكونُ الخطابُ للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أُوَّلًا وآخِرًا، وتكونُ الأُمَّةُ فِي امتثالِ المأمورِ به مُتأسِّيةً برسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ.

وإذا أردتَ أن تَعرِفَ هَذِهِ القاعدةَ فاقْرَأْ قولَه تَعَالَى: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلنَّيِّيُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ ﴾ [الطَّلاق:١].

فَخَاطَبَ بِالنداءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَط: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾، ثمَّ جَعَلَ الحُكْمَ للعُمومِ، فقال: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾.

إِلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الخِطابَ خَاصُّ برسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فإن الخطاب يَكُونُ خَاصًّا به، مِثالُه قولُه تَعَالَى: ﴿أَلَهُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ۞

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ آلَنِيَ ٱلَّذِي ٓ أَنقَضَ ظَهُرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الشرح:١-٤]، فهـذَا الخطابُ خاصٌّ بالرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ.

وعلى كلِّ حالٍ أمَرَ اللهُ نبيَّه أن يُعْلَمَ بأنه لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

فَهَا مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؟ هل المعنى: لا إِلَهَ مَوْجودٌ إِلَّا اللهُ، أو المعنى لا إِلَهَ حَقُّ إِلَّا اللهُ، وما الفرقُ بينَ المَعْنَيَيْنِ؟

الجواب: المعنى الثَّاني، أي: أنَّه لا مَعْبودَ حقَّ إلَّا اللهُ، وعلى هَذَا فتكونُ جَمِيعُ المعبوداتِ من دونِ اللهِ مَعبودةً بالباطلِ، وتكونُ هِيَ أيضًا باطلةً، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللهَ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُ اللَّهَ هُو ٱلْعَلِي اللَّهَ هُو ٱلْعَلِي اللَّهَ هُو الْعَلِي اللَّهَ هُو ٱلْعَلِي اللَّهَ هُو ٱلْعَلِي اللَّهَ هُو الْعَلِي اللَّهِ هُو اللَّهَ اللَّهُ هُو ٱللَّهَ اللَّهَ هُو الْعَلِي اللَّهَ هُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

ولا يَصِحُّ أَن يكونَ المَعْنَى: لا إِلَهَ مَوجودٌ إِلَّا اللهُ؛ لأَنَّ الوَاقِعَ يُكذِّبُ هَذَا؛ فإنَّ هناك آلهة تُعْبَدُ مِن دونِ اللهِ، ولكنها آلهةٌ باطلةٌ؛ قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهِمَنَ لَهُ، بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ \* [المؤمنون:١١٧]، قال: ﴿ وَمَا أَنْهُ اللّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ ﴾، فأثبَتَ أُلوهيَّته، وقال تَعَالى: ﴿ وَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ عَلَهُمُ مَا لَقَيْهِمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن ثَنَيْ وِن شَيْءٍ لَمَا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ [هود:١٠١] أي: غَيْرَ خَسارةٍ.

فإذا كانَ هَذَا هُوَ المعنى: لا إِلَهَ حَتَّى إِلَّا اللهُ، أي: لا مَعْبودَ حَتَّى إِلَّا اللهُ، فلماذا كانَ لا مَعْبودَ حَتَّى إِلَّا اللهُ؟

الجواب: لأنَّ كلَّ معبودٍ دونَ اللهِ فإنَّه بَاطِلٌ، لا يَستحِقُّ أن يُعبَدَ؛ لأنَّه لا يَنفَعُ عابدِيهِ؛ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾

[فاطر: ١٣]، والقِطْمِيرُ هُوَ: القِشرةُ الَّتِي تكونُ عَلَى نَواةِ التَّمْرِ، وفيها ثلاثةُ أشياءَ ذَكَرَها اللهُ فِي كتابِه: فَتِيلٌ، ونَقِيرٌ، وقِطْمِيرٌ، قال تعالى: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٤]، وقال: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [النساء: ٤٩]، وقال: ﴿وَلَا يُطْلِمُونَ فَتِيلًا ﴾ [النساء: ٤٩]، وقال: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾.

فالقِطْميرُ هو القِشْرةُ المُلْتَقَةُ عَلَى النواةِ، والفتيلُ هُوَ العِرْقُ الَّذِي يكونُ فِي بطنِ النواةِ، والفتيلُ هُوَ العِرْقُ الَّذِي يكونُ فِي بطنِ النواةِ، والنَّقيرُ هو النَّقْرةُ الَّتِي تكونُ فِي ظَهْرِ النواةِ، ويُضرَبُ ذلك مثلًا فِي القِلَّةِ. فالذين يَدْعون من دونِ اللهِ ما يَمْلِكون عَلَى سَبيلِ الاستقلالِ من قِطْمِيرٍ، فالمُلْكُ اللهُ، قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران:١٨٩].

وهل يَمْلِكُون أن يَدْفَعوا عن عَابِدِيهم ضَررًا؟

الجواب: لا، قال تعالى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ ﴾ على فَرْضِ السَّماعِ ﴿مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمُ ۚ وَلَا يُسْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [الله عن ما أستَجَابُواْ لَكُو ۗ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ لِشِرْكِكُمُ وَلَا عن حَالِها ولا عن مآلِ عَابِدِيها مثلُ الله عَزَقِجَلَّ، قال: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ ولا عن حَالِها ولا عن مآلِ عَابِدِيها مثلُ الله عَزَقِجَلَّ، قال: ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ ولا عن حَالِها ولا عن مآلِ عَابِدِيها مثلُ الله عَزَقِجَلَ، قال: ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ ولا عن حَالِها ولا عن مآلِ عَابِدِيها مثلُ الله عَزَقِجَلَ، قال: ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ ولا عن مآلِ عَابِدِيها مثلُ الله عَزَقِجَلَ، قال: ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَلَا عَن مَا لَا عَالَمُ اللَّهِ عَنَقَبَعُهُ بِعَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيلِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مَمْ لَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيلِينَ ﴿ وَاللّٰ اللهُ عَلِيلِينَ ﴿ وَاللّٰ اللهُ عَلِيلِينَ ﴿ اللّٰهُ اللهُ عَلِيلِينَ اللهُ وَيَوْلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلِيلِهِ اللهُ عَلِيلِينَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيلِينَ اللهُ اللهُ عَلِيلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلِيلِهُ اللهُ عَلِيلِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيلِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا

إذن، لا مَعْبُودَ حُقُّ إِلَّا اللهُ؛ لأنَّه هُوَ الَّذِي يَستحِقُّ العبادةَ؛ لكونِه هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ النفعَ والضررَ، ويَمْلِكُ إنزالَ الغيثِ وإنباتَ الأرضِ وكلَّ شيءٍ ﴿وَخَلَقَ كُلَّ

شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان:٢].

وبهذا نَعْرِفُ أَن الَّذِينَ يطوفون بقُبُورِ الأولياءِ يَدْعوبَهم من دُونِ اللهِ: يا فُلانُ أَدْرِكني، يا فُلانُ أَنْقِذني، يا فُلانُ أَغِثني، نَعْرِفُ أَن هَؤُلاءِ مُشركونَ باللهِ عَنَّاعِبَلَ، لا تَنْفَعُهم صلاةً، ولا تَنْفَعُهم صدقةٌ، ولا يَنْفَعُهم صِيامٌ، ولا يَنْفَعُهم حَجٌّ، ولا تَنْفَعُهم عُمْرةٌ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ صَحَقُهُم كَرُهُونَ عُمْرةٌ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ فِمْرةً؛ لِقَوْنَ إِلَا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ إِللّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَا وَهُمْ صَحَسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ والتَّوْبَة: ٤٥]، فالصَّدَقَةُ وهي نفعٌ مُتعَدِّ للغيرِ لا تُقْبَلُ عَلَى أَنها عِبادةٌ؛ لأَنَّهم كفروا باللهِ ورسولِه، وقال عَنْفَهُمْ فيه ولا خَيْرَ فيه.

ثم إنَّ هذا الوليَّ قد يكونُ وَلِيَّا، وقد يَكونُ عدوًا، فقد يكونُ من أولياءِ اللهِ، وقد يكونُ من أعداءِ اللهِ، فمن دعا النَّاسَ إِلَى عبادةِ نفسِه فهُوَ عدوٌّ للهِ، وليسَ وليَّا، فربها يكونُ هَذَا الميتُ يدعو النَّاسَ إِلَى عبادةِ نفسِه، ثمَّ يموتُ، فيَعْكُفُ النَّاسُ عَلَى قَبْرِه ويدعُونه ويسألونه ويقولون: هَذَا وليُّ اللهِ، هَذَا وليُّ اللهِ، فإذا دعاه وقالَ: سَيِّدي، مَوْلايَ، وَلِيِّي، ربِّ، أَدْرِكْني، أَغِثْنِي، أَعْطِني مالًا، ارْزُقنِي ولدًا، كانَ بذلك مُشْرِكا شِركًا أكبرَ مُحْرِجًا عن المِلَّةِ، وليسَ شِرْكًا أصغرَ، فهو مُشرِكٌ في دينِه، ضالٌ في عَقْلِه، سَفِية، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمْ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَ البَقرة: ١٣٠].

فهو سَفِيهُ ؛ لأنَّ هَذَا الرجلَ جُثَّةُ الآن، وربها تكونُ الأرضُ قد أَكَلَتْه وهو لا يَملِكُ لِنَفْسِهِ نفعًا ولا ضرَّا، ولكنَّ الشيطانَ -أعاذني اللهُ وإياكم منه- يَلعَبُ بعُقُولِ بني آدمَ، حتَّى يجعَلَ الحليمَ سَفيهًا، والعاقلَ مَجنونًا؛ وإلَّا كيف يكونُ الرجلُ

- وقد حُمِلَ عَلَى الأكتافِ ودُفِنَ فِي حُفرةٍ من الأرضِ - قَادِرًا عَلَى أَن يَنْفَعَكَ أَو يَضُرَّكَ؟! ففكِّرْ عَقْليًّا هل يُمكنُ هذا؟

الجواب: لا يُمكِنُ، إذن لهاذا تَدْعوه، فبدلًا من أَنْ تَقولَ: يا فُلَانُ أغِنْنِي، أَدْرِكني، أنقذني، ارْزُقني ولدًا، ارزقني مالًا، رُدَّ عليَّ ضالَّتي، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، قُلْ: يا ربِّ، حتَّى تكونَ داعيًا للهِ عَنَهَجَلَّ، وإذا دعوتَ اللهَ فلن تَخِيبَ، وسيحصُلُ لك أمرانِ ولابدَّ:

الأمرُ الأوَّلُ: العبادةُ؛ لأنَّ الدُّعاءَ عبادةٌ، قال تَبَارَكَوَتَعَالَنَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْأُولِ اللَّمِ الْأَوْلِ اللَّمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَّتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾، ما قالَ: عن دُعائي؛ لأنَّ الدُّعاءَ عِبادةٌ ﴿ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، فجعَلَ الدُّعاءَ عِبادةً، وصَرْفُ شيءِ من أنواعِ العبادةِ لغيرِ اللهِ شِركٌ، وإذا كانَ الدعاءُ عبادةً فهو حسنةٌ، ومَن جاء بالحسنةِ فله عَشْرُ أمثالِها (١).

الأمر الثَّاني: إذا دعا الله شيئًا، أو إذا سألَ الله شيئًا، فإما أن يَحْصُلَ له ذلك الشَّيْءُ، وهذا كثيرٌ. وفِي القُرْآنِ: مَن دَعَا الله بشيء أَجَابَه؛ قالَ تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ لَمْ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كَنْتُ مِنَ ٱلْظَلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ مَا الطَّلْمِينَ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ ٱلْغَمِّ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه البخاري: كتاب الرِّقاق، باب مَن هَمَّ بحَسنةٍ أو سَيِّئةٍ، رقم (٦٤٩١)، ومُسْلم: كتاب الإيهان، باب إذا هَمَّ العبدُ بحَسنةٍ كُتِبَت، وإذا هم بسَيِّئةٍ لم تُكْتب، رقم (١٣١)، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُو وَمَنْ هَمَّ بَهِ اللهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَاحِدَةً».

وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧-٨٨]، فأيُّ إِنْسَانٍ يَغْتَمُّ ويقولُ: لا إِلَهَ إلا أَنتَ، سُبحانَك، إنِّي كنتُ من الظالمينَ. فإنَّ اللهَ يُنْجيهِ من الغمِّ، قال تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكِبُلُ فَٱسْتَجَبِّنَا لَهُ, ﴾ [الأنبياء: ٧٦].

و مُحُمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَا وَ وَالسَّلَامُ دعا الله فِي بدرٍ فاستجابَ الله له، و قُتِلَ من صَناديدِ قُريْشٍ الشَّيْءُ الكثيرُ؛ سَبعون قتيلًا من قُريْشٍ، وسُحِبَ منهم أربعةٌ وعِشرونَ رَجُلًا من كُبَرَائِهم جُثَثًا أُلِقِيَتْ فِي قَلِيبٍ من قُلُبِ بَدْرٍ، حتَّى وقفَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ مَن كُبَرَائِهم جُثَثًا أُلِقِيتْ فِي قَلِيبٍ من قُلُبِ بَدْرٍ، حتَّى وقفَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى القَليبِ وقال: يا فُلَانُ بنَ فُلَانٍ، يَدْعُو كلَّ واحدٍ باسمِه واسم أبيهِ: «أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِي حَقًّا». فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِي حَقًّا». فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي النَّيِ عِيلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَهْمِي بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِهَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا» (١). يعني يَسْمعونني أَكثرَ مَا تَشمعونني أَنتم.

فنَادَاهُم الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بذلك تَوْبِيخًا لهم، وما أعظمَ حَسْرَتَهم فِي تلك الساعةِ والعِيَاذُ باللهِ!

وفي يوم من الأيَّام كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يومَ الجُمُعَةِ، فَدَخَلَ رجُلُ فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا». ثلاثَ مَرَّاتٍ. فأنْشَأَ اللهُ السَّحابَ فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا وَلمطرُ يَتَحَادَرُ مِن فأَمْطَرَ، ولم يَنْزِلِ الرَّسُولُ عَيَهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ من المِنْبَرِ إِلَّا والمطرُ يَتَحَادَرُ مِن

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه مُسلِمٌ: كتاب صِفَة القيامة والجنة والنار، باب عَرْض مَقْعَد المَيِّت من الجنة أو النارِ عليه، وإثبات عَذَاب القَبْر والتعوذ منه، رقم (٢٨٧٤).

لحِيتِه (١). إذن دَعَا فاستجابَ اللهُ له.

فهَذِهِ واحدةٌ: إذا دَعَا الإِنْسَانُ رَبَّه فإما أن يستجيبَ اللهُ لهُ، وإما أن يَصْرِفَ عنه من السُّوءِ ما هُوَ أعظمُ ممَّا سألَ، وإما أن يَدَّخِرَ ذلك له يومَ القيامةِ، وهَذِهِ نِعْمةٌ.

فلا تَدْعُ هَذَا المَيِّتَ، أو هَذَا الوليَّ، أو هَذَا النَّبِيَّ، ولا جِبريلَ، ولا مِيكائِيلَ، ولا إسرافيلَ، ولا إسرافيلَ، ولا إسرافيلَ، ولا أسرافيلَ، ولا أسرافيلَ، ولا أسرافيلَ، ولا أسرافيلَ، ولا أسرافيلَ، ولا مُحَرَّدًا، ولا أبراهيمَ ولا غيرَهم، بلِ ادعُ رَبَّهم عَنَّافِلَ، ادعُ اللهَ، فإنْ دعوتَ غيرَ اللهِ لِدَفْعِ الشِّدَّةِ، أو لجَلْبِ النعمةِ، فإنك مُشْرِكٌ كافِرٌ، لا يَنفَعُك صومٌ، ولا صَلَقَةٌ، ولا حَجُّ، ولا عُمْرَةٌ، ولا غيرُ ذلك.

ولو دَعَا الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنقِذْنِي أَنا فقيرٌ، يَا رَسُولَ اللهِ، هَيِّ فِي وَلَدًا أَنا عقيمٌ، يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِني، هَبْ لِي وَلَدًا أَنا عقيمٌ، يَا رَسُولَ اللهِ، يَسِّر فِي سَيَّارةً. فنقولُ: هو مُشْرِكٌ.

سُبْحَانَ اللهِ! النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَشْرِفُ الحَلْقِ، الرَّسُولُ أَشْرِفُ الحُلقِ، كيف إذا دعاه يُشْرِكُ! أليسَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أكرمُ الحَلْقِ، وما سُئِلَ شَيْئًا إِلَّا أعطاه؟ نقولُ: هَذَا فِي حَياتِه، أمَّا بعدَ موتِه فلا يَستطِيعُ.

فلو قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادعُ اللهَ لِي بكذا، فها دعا الرَّسُولَ، بل قالَ: ادعُ اللهَ أن يَوْزُقَنِي مالًا، وما قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ارْزُقْنِي.. فنقولُ: هَذَا خطأٌ وضَلالٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَقَ عِلْم يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (٢)، فلا يُمكِنُ أن يَستغفِرَ لك، ولا يُمكِنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠١٤)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه مُسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وَفاته، رقم (١٦٣١).

أن يَدْعُوَ لك أبدًا، فقد انقطَعَ عَمَلُه وانتهى.

فإن سَأَلَنا سائلٌ وقال: هل الشهيدُ أفضلُ أم النَّبِيُّ؟

فالجواب: النَّبِيُّ، قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَكِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمَ ٱللَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّ مِّنَ ٱلنَّبِيَّتَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَاءُ فِي النساء: ٦٩]، فالشهداءُ فِي المَرْتبةِ الثَّالثةِ، والمرتبةُ الأُولى: النبيُّون، والمرتبةُ الثَّاليةُ الصِّدِيقُون، والمرتبةُ الثَّالثةُ: الشهداءُ.

والشهيدُ حيُّ، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آَمُوَتَّا بَلَ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَي فِرِينَ بِمَاۤ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [آل عمران:١٦٩-١٧٠].

وأنت تقولُ: إنَّ النَّبِيَّ أفضلُ من الشهيدِ، فإذا كانَ الشهيدُ حيًّا فالنبيُّ حيُّ من بابٍ أَولى؛ لأنَّه أفضلُ، والصِّدِّيقُ حيُّ؛ لأنَّه أفضلُ من الشهيدِ.

ونحن في المَسْجِدِ النبويِّ بجانبِ القُبُورِ الثَّلاثةِ الَّتِي نَزُورها، وفيها: نَبِيٌّ وصِدِّيقٌ وشَهيد.

فإذا كانَ الشهيدُ حَيًّا، فالنبيُّ حيٌّ من بابِ أولى.

فهاذا نقولُ لهذا الرَّجُلِ؟

نقول: الحياةُ: حياةُ الدُّنيا، وحياةُ البَرْزَخِ، وحياةُ الآخرةِ، وحياةُ الإِنْسَانِ فِي بَطْنِ أُمِّه، فهذه أربعةُ أنواعٍ، وحياتُه فِي بَطْنِ أُمِّه حياةٌ ضَعيفةٌ، لا يَسْمَعُ، ولا يُبصِرُ، ولا يَأْتُهُ ولا يَتْكَلَّذُ، إنَّما يَأْتَيهِ الطعامُ من جهةِ السُّرَّةِ، فحَبْلُ

السُّرَّةِ مُشْتبِكُ بالرَّحِمِ، ويَتَغَذَّى الإنسانُ من دَمِ أُمِّهِ؛ ولهذا نَجِدُ الأمَّ الحاملَ تكونُ ضَعِيفةً، حتَّى إنَّه يَجوزُ أنْ تُفطِرَ فِي رَمَضَانَ إذا خَافَتْ عَلَى الوَلَدِ، فهذه الحياةُ ناقصةٌ، وحياةُ الدُّنيا أكمل، حيثُ يأكُلُ الإِنسَانِ فيها ويَشْرَبُ، ويَلبَسُ ويَنكِحُ، ويَتَلَذَّذُ، ويَسمَعُ ويُبصِرُ ويَعْلَمُ.

وحياةُ البَرْزَخِ أكملُ من حياةِ الدُّنيا لمَن كانَ مُؤْمِنًا -أَسْأَلُ اللهَ أَن يَجْعَلَني وَإِياكُم منهم - لأنَّ الإِنْسَانَ فِي قبرِه إذا سُئِلَ مَن رَبُّك؟ وما دِينُك؟ ومَن نَبِيُّك؟ فقال: ربي اللهُ، وديني الإسلامُ، ونبيي مُحَمَّدُ؛ نادى مُنادٍ من السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عبدي، فأَفْرِشُوه من الجنَّةِ، وألبِسوهُ من الجنَّةِ، وافتحوا له بابًا إِلَى الجنَّةِ، فيأتيه من رَوْحِها ونَعيمِها، ويُمَدُّ له فِي قبرِه مدَّ البصرِ، يُفْسَحُ له فِي قَبْرِه مدَّ البَصرِ اللهُ عَنْرِه مدَّ البَصرِ اللهُ اللهُ عَنْ البَصرِ اللهُ عَنْ وَالْعَنْ اللهُ عَنْرُه مدَّ البَصرِ اللهُ عَنْ البَصرِ اللهُ عَنْ البَعْرِه اللهُ اللهُ عَنْ البَعْرِ اللهُ اللهُ عَنْ البَعْرِه اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ البَعْرِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

ولهذا إذا خرَجَ الميتُ من بَيْتِه وهو مُؤمِنٌ قد بُشِّرَ بالجنَّةِ عندَ الاحتضارِ، فإن نفسَه تقولُ: قدِّموني قَدِّموني؛ لأنَّ ما أمامَها خيرٌ من الدُّنيا كُلِّها. فإذا كانَ غيرَ ذلك قالتِ النفسُ: يا وَيْلَها، أين تَذْهَبونَ بها(٢)! لأَنَّهَا بُشِّرَتْ عندَ الاحتضارِ بالنَّارِ، وغَضَبِ الجبَّارِ، نَعوذُ باللهِ من ذلكَ!

وهناك فَرْقٌ بِينَ حَياةِ البَرْزَخِ وحَياةِ الدُّنيا، لكنَّ نَعِيمَ البرزخِ أكملُ من نَعيمِ الدُّنيا؛ إِلَّا أَنَّه دُونَ نَعيمِ الآخرةِ؛ لأنَّ النعيمَ يكونُ عَلَى الرُّوحِ وَحْدَها، وربها تَتَّصِلُ بالبَدَنِ أحيانًا، لكنَّ نَعِيمَ الآخرةِ إذا حُشِرَ النَّاسُ ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَنَعُ ٱلْأَكْبَرُ بالبَدَنِ أحيانًا، لكنَّ نَعِيمَ الآخرةِ إذا حُشِرَ النَّاسُ ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَنَعُ ٱلْأَكْبَرُ فَا اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٧، رقم ١٨٥٥٧)، أبو داود: كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، رقم (٤٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب كلام الميت على الجنازة، رقم (١٣٨٠).

دَخَلُوا الجِنَّةَ رَأَوْا من النعيمِ ما لا عَيْنٌ رأت، ولا أُذُنٌ سَمِعت، ولا خَطَرَ عَلَى قلبِ بشرِ (١).

ويُذبَحُ الموتُ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ، ويقالُ: يَا أَهْلَ الجنَّةِ خُلُودٌ فلا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فلا مَوْتَ (٢).

فَتَعَلَّقُ الرُّوحِ بالبدنِ فِي الحياةِ الآخرةِ أكملُ من تَعَلَّقِها بالبدنِ فِي البرزخِ، ومِن تَعَلُّقِها بالبدنِ فِي الدُّنيا، ومِن تَعَلُّقِها بالبدنِ فِي بطنِ الأُمِّ.

فأنواعُ الحياةِ أربعةٌ، وحياةُ الشهداءِ ليستْ حَياةً دنيا؛ وهل يَجوزُ أَنْ نَدْفِنَ الشَّهيدَ لو كانَ حيًّا حياةً دُنيا!

قَـال تعـالى: ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُ,دَةُ سُهِلَتْ﴾ الَّتِي تُدْفَن وهي حَيَّةٌ ﴿بِأَيَ ذَنْبِ قُلِلَتْ﴾ [التكوير ٨-٩].

وهل يُمكِنُ للإِنْسَانِ أَن يَدْفِنَ أَبَاه وهو حَيُّ حياةً دنيا! لا، فهي حَياةٌ بَرْزَخِيَّةٌ، وإذا كانت حياةً بَرْزِخِيَّةً فالإِنْسَانُ فيها لا يَختاجُ إِلَى أَكُلٍ ولا شُربٍ من الدُّنيا، ولا لِباسٍ ولا زَوجةٍ، ولا يَعمَلُ. والدَّلِيلُ على أَنَّه ما يَعْمَلُ فِي القَبْرِ قُولُه تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثَ ﴾ [الحجر: ٩٩] أي: الموتُ، فبعدَ الموتِ ليسَ هناك عِبادةٌ، فإذا ماتَ الإِنْسَانُ انقَطَعَ عَمَلُه إِلَّا من ثلاثٍ: صَدَقَةٍ جاريةٍ، أو عِلْمٍ يُنتَفَعُ به، أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (٣٠٧٢)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ وَأَنذِ رَهُرْ يَوْمَ اَلْخَسْرَةِ ﴾ [مريم: ٣٩]، رقم (٤٤٥٣)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَه مُسلِمٌ: كتاب الوَصِية، باب ما يَلْحَقُ الإنسانَ من الثواب بعدَ وفاته، رقم (١٦٣١).

فَتَبَيَّنَ بَهِذَا أَنَّ حِياةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِه لَيستُ كحياتِه فِي الدُّنيا، فلا يَستطِيعُ أن يَدْعُو لكَ، ولا أنْ يَسْتغفِرَ اللهَ لكَ، وذلك عندما تَقُولُ: اسْتغفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، أو ادعُ اللهَ لي.

بهذا نَعرِفُ أَنَّ الواجبَ علينا أَن نَتَّجِهَ فِي دُعائِنا، وفِي رَغباتِنا، وفِي إِزالَةٍ كُرُباتِنا إِلَى اللهِ، فاللهُ هُوَ الَّذِي يَملِكُ ذلك، أما مَن سِواه فلا، يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ لرسولِه: ﴿ قُل لَا آقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللهِ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، فإذا لم يَكُنْ عندَه خزائنُ اللهِ، فإنه لا يَملِكُ أَن يَرْزُقَ عبادَ اللهِ، قال تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لا يَملِكُ أَن يَرْزُقَ عبادَ اللهِ، قال تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لِلهَ إِللَّا فَهَا لَهُ إِللَّا فَهُ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال تعالى: ﴿ قُل لَا آقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا آعَلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾، فالذي يَعْلَمُ الغَيْبَ هو الله ، قال تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [التغابن: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا اللَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ ﴾ تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا اللَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ ﴾ [الجن: ٢٦- ٢٧].

وعلى هَذَا فنقولُ: ما أُخْبَرَ به النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ مَمَّا يكونُ إِلَى يومِ القيامة، فهو من عِلْمِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، ولولا أنَّ اللهَ أَعلَمَه ما عَلِمه.

وفي الآيةِ التي في سورة الأنعام قال الله تعالى: ﴿وَلَاۤ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَاۤ أَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ اللهُ عَالَى ثُوحٌ لقومِه: ﴿ وَلَآ أَقُولُ الكُمُ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ ﴾ [هود:٣١]، فحُذفت (لكم) فِي قِصّةِ نُوح، وفِي قِصَّةٍ مُحُمَّدٍ جاءت (لكم).

وللربط بينَ هَذَا وهذا نَقولُ: نُوحٌ أُوَّلُ الرسُلِ، ومُحَمَّدٌ آخِرُ الرُّسُلِ، وكلُّ واحدٍ منهما يقولُ: لا أقولُ لكم: عندي خَزائِنُ اللهِ، ولا أَعْلَمُ الغَيْبَ، ولا أَقولُ: إنِّي مَلَكٌ، فَمَنِ ادَّعَى أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ من الغَيْبِ غيرَ ما عَلَّمَه اللهُ فهو كَافِرٌ؛ لأنَّه مُكذِّبٌ للهِ ورسولِه، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل:٦٥]، وهنا أَمَرَ الرَّسُولَ أَنْ يَقُولَ: ﴿ قُل لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾، والرَّسُولُ قال ذلك لنا، فقد تَلَا علينا القُرْآنَ الَّذِي فيه هَذِهِ الآيةُ، إذن هُوَ قالها لنا: ﴿ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ [الأنعام: ٥٠]، يعني: مَا أَنَا إِلَّا رَسُولُ أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِليَّ فَقَطْ، وإذا ادَّعَى مُدَّع أَنَّ الرَّسُولَ يَعْلَمُ الغَيْبَ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهِ كَافِرٌ؛ لأَنَّهِ كَذَّبَ اللهَ وَكَذَّبَ رَسُولَه؛ كَذَّبَ اللهَ؛ لأنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، وكَذَّبَ الرَّسُولَ الذي قال: ﴿ لَا ٓ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾، فإذا ادَّعَى مُدَّع أَنَّ مَن دونَ الرَّسُولِ بمَراحِلَ يَعْلَمُ الغَيْبَ فهو أكفرُ وأكفرُ؛ لأنَّه إذا كَانَ الرَّسُولُ لا يَعْلَمُ الغَيْبَ فَمَن دُونَه مِن بابِ أَوْلَى، فلا يَعْلَمُ الغَيْبَ.

وجذا نَعْلَمُ أَنَّ مَا يُطَالِعُنَا فِي بَعْضِ الصَّحْفِ مِن أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذَا العَامِ كَذَا وَكَذَا، فَإِن المُصَدِّقَ بِهَ كَافَرُ وَلَهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «مَنْ أَتَى كَاهِنَا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» (١) و لأنّه لا يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلّا اللهُ، وهذه من النّعمةِ أننا نُؤْمِنُ بأنَّ هَوُلاءِ الدَّجَالِينَ الَّذِينَ يَقُولُون: سيكونُ فِي هَذَا العامِ كذا وكذا. كَذَّابُون الْ اللهُ اللهُ السَمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلّا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥/ ٣٣١، رقم ٩٥٣٦).

ولا أَحَدَ يُشارِكُه فِي هذا.

إذن في قولِه تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾، فهمنا من التَّوْحِيد قِسْمينِ: تَوْحِيدَ الأَّبُوبِيَّةِ بأنَّ الَّذِي يَخْلُقُ ويَرْزُقُ ويَوْخِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ بأنَّ الَّذِي يَخْلُقُ ويَرْزُقُ ويُوْخِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ بأنَّ الَّذِي يَخْلُقُ ويَرْزُقُ ويُوْخِيدَ ويُعْلَمُ الغَيْبَ هُوَ اللهُ.

بَقِينا فِي توحيدِ الأسماءِ والصِّفَاتِ، وتَوْحيدُ الأسماءِ والصَّفَاتِ يَعرِفُه حتَّى العامَّةُ، فيعْرِفُه كلُّ مَن قَرَأَ القُرْآنَ، فمَن قرَأً: ﴿إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٢٠]، فَهِمَ أَن من أسماءِ اللهِ العَزِيزَ، ومن أسمائِه الحكيم، وأنَّ اللهَ مُتَّصِفٌ بالعِزَّةِ، ومُتَّصِفٌ بالحكمةِ، وكلُّ مَن قَرَأً: ﴿إِنَّ اللّهَ هُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [خافر:٢٠]، فَهِمَ أنَّ من أسماءِ اللهِ السَّميعَ، ومِن أسمائِه البَصِير، وأنَّ مِن أوصافِه السَّمْعَ والبَصَرَ. وكلُّ النَّاسِ عَلَى هَذَا.

ولكنْ من النَّاسِ مَنِ اجتالتُه الشياطينُ عن هَذِهِ الفِطرةِ، وقال: لا أَصِفُ اللهَ إِلَّا بِهَا دَلَّ العقلُ عَلَى أَنَّه مَوْصوفٌ به فلا أَصِفُ اللهَ يَدُلَّ العقلُ عَلَى أَنَّه مَوْصوفٌ به فلا أَصِفُ اللهَ به.

فَمَرْجِعُ الصِّفَاتِ عَندَ هَذَا الرَّجُلِ العقلُ، ولهذا يُثبِتُ من الصِّفَاتِ ما شاءَ ويَنْفِي ما شاءَ، ويَتحَكَّمُ فيما يَجِبُ للهِ عَرَّفَجَلَ من صِفاتِ الكمالِ فيقولُ: هَذِهِ صِفَةُ كمالٍ أُثْبِتُها للهِ، وهَذِهِ لَيْسَتْ صِفةَ كمالٍ فلا أُثْبِتُها للهِ، فيرْجِعُ فِي أوصافِ اللهِ إِلَى عقلِه.

نَقُولُ: فبأَيِّ عقلٍ نَزِنُ ذلك؟ بعقلِ زَيدٍ أَمْ عُبيدٍ، أَم بأيِّ عقلٍ؟! ما أكثرَ اضطرابَ العَقْلانِيِّنَ، وما أكثرَ اختلافَهم! يقولُ قَائِلُهم(١):

<sup>(</sup>١) البيتان للشهرستاني. نهاية الإقدام في علم الكلام (ص: ٣).

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ المَعَاهِدَ كُلَّهَا وَسَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ المَعَالِمِ فَلَ مْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَائِرٍ عَلَى ذَقَن أَوْ قَارِعًا سِنَّ نَادِم

فهم -أعني المُتكلِّمِينَ الَّذِينَ حَكَّموا عُقولَهم فيها يَجِبُ للهِ عَرَّاجَلً مُضْطَرِبون أَشدَّ اضطرابٍ فِي الدُّنيا، فالوَاحِدُ منهم بنفسِه يَضْطَرِبُ، فتَجِدُه فِي بَعْضِ كُتُبِه يقولُ: هَذَا الوصفُ لا يُوصَفُ اللهُ هَذَا الوصفُ لا يُوصَفُ اللهُ به.

#### صفة الاستواء:

وأَضْرِبُ لذلك مثلًا: جاءَ فِي القُرْآن فِي سبعةِ مَواضِعَ من كتابِ اللهِ ذِكْرُ الاستواءِ، والشَّيْءُ فِي كتابِ اللهِ يَثْبُتُ إذا جاءَ في مَوضعٍ واحدٍ؛ لأنَّ كلامَ اللهِ أصدقُ الكلامِ.

واستواءُ اللهِ عَلَى العرشِ جاءَ فِي سبعةِ مَواضِعَ من كتابِ اللهِ، منها: ﴿الرَّمْنَنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٤٥].

واسْأَلْ أيَّ واحدٍ عندَه علمٌ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، ولو قَلِيلًا، فقُلْ: ما مَعْنَى اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ؟ سيقولُ لك: معناه: عَلَا وارتفعَ عَلَى العرشِ.

وهل مِثْلُ هَذَا التركيبِ يأتي بهذا المعنى؟ يعني استوى عَلَى كذا، هل يأتي بمعنى: علا وارتفع؟

الجواب: نعم يأتي، قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَا تَرَكَّبُونَ

الله السَّسَوُّهُ عَلَى ظُهُورِهِ عُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ﴿ [الزخرف:١٣-١٣]، فمعنى: ﴿ لِلسَّتَوُيْثُمْ عَلَيْهِ ﴾: إذا عَلَوْتُم عليه. عليه. عليه.

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون:٢٨] معناه: علوتَ عَلَى الفُلْكِ.

وكلَّ النَّاسِ يَعرِفُونَ ذلك، والقُرْآنُ نَزَلَ بلُغَةٍ عَرَبِيَّةٍ: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّبُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴾ بأي لسانٍ؟ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيِّ مُبِينِ ﴾ [الشعراء:١٩٥-١٩٥]، وقال جلَّ ذِكرُه: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣]، أي لِتَفْهموه، فإذا فَهِمْناه عَلَى مُقْتضَى هَذَا اللسانِ العربيِّ صارتِ الكلمةُ واضحةً: استوى عَلَى العَرْشِ: علا عليه، واستقرَّ عليه، وارتفَعَ عليه.

لكن يَأْتِيكَ الرجلُ فيقولُ: إذن مَثَّلْتَ اللهَ بِخَلْقِه، حيثُ جَعَلْتَ معنى (استوى عَلَى العرشِ) كالمعنى في قولِه: ﴿ لِتَسْتَوْرُا عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ [الزخرف:١٣]، ما هُوَ (استوى) أي عَلَا عَلَى العرشِ وارْتَفَعَ.

أقول: لكن ما قلت: كاستواء الإِنْسَانِ عَلَى البَعيرِ، وفرقٌ بينَ إثباتِ أصلِ المَعْنَى وإثباتِ الكيفيةِ ، فأنا ما أَثْبَتُ كَيفيَّة، فلو قلتُ: إنَّه استوى عَلَى هَذِهِ الكيفيةِ فهذا حرامٌ، يعني: أنا لا أَعْلَمُ الكَيْفيَّة، وقد قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْعَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَعْنَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَدَ يُنزِّلَ بِهِ مُلطَكنًا وَأَن تَشُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَدَ يُنزِّلُ بِهِ مُلطننًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُونَ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وانظروا إِلَى قِصةٍ وَقَعَتْ من إمامٍ من أَنَمَّةِ المُسْلِمِينَ، وهو الإمامُ مالكُّ إِمامُ مالكُّ إِمامُ دارِ الهِجْرةِ رَحِمَهُٱللَّهُ، كَانَ فِي مَجْلِسِهِ، فقامَ رَجُلٌ وقال: يا أبا عبدِ الله ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَدْرِشِ ٱسْتَوَى ﴾ [طه:٥]، كيفَ اسْتَوَى ؟

فها قالَ: ما مَعْنَى اسْتَوَى، ولكن قالَ: كيفَ اسْتَوَى، فسألَ عن الكيفيَّةِ.

فَخَجِلَ مَالِكٌ رَحَمُهُ اللهُ مِن هَذَا السُّؤالِ، واستحيا من الربِّ أَنْ يُسْأَلَ عن كَيفيَّة صِفاتِه، فأَطْرَقَ برأسِهِ حتَّى عَلَتْهُ الرُّحَضَاءُ – والرُّحَضاءُ: العَرَقُ، وعَلَتْه أي: صَارتْ تَتَصَبَّبُ منه من شِدَّةِ ما وَقَعَ عَلَى قلبِه من السُّؤالِ – ثمَّ رفَعَ رأسَه وقال قولتَه المَشْهورةَ الَّتِي تَستحِقُ أَنْ تُكْتَبَ بهاءِ الذَّهَبِ، بأطرافِ الأصابع، لا برِيشِ الأقلام، قال: «الإستواءُ غَيْرُ جَهُولٍ، وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالإِيمَانُ بِهِ وَاجِبُ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، وَمَا أُرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا» فأمرَ به فأُحرِجَ منَ المَسْجِدِ (۱).

"الإسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ" يعني أنَّه مَعْلُومٌ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ استوى عَلَى كذا أي: علا وارتفَعَ عليه، "والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ" ما نَتحكَّمُ فيه بِعُقُولِنا، وليسَ هناك دليلٌ شرعيُّ عليه، ولا يمكِنُ أن يُكيَّفَ.

«وَالإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ»، أي: بالاستواء؛ لأنَّ اللهَ أخبرَ به عن نفسِه، «وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةُ» فالصَّحَابَةُ رَضَيْلَهُ عَنْهُ لِما نَزَلَتِ الآيةُ: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ ما قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كيفَ اسْتَوَى.

والقاعدةُ الهامَّةُ: كلُّ سُؤالٍ يَتعلَّقُ بصِفاتِ اللهِ لم يَسْأَلْ عنه الصَّحَابَةُ فالسُّؤالُ عنه بِدْعَةٌ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه أبو نُعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥)، والبَيْهقي في الأسهاء والصِّفات (٢/ ٣٠٥، رقم ٨٦٧).

وكذلك: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا» (١). إذا قال: كيفَ يَنْزِلُ، فهَذَا الكلامُ بِدْعَةٌ؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ ما سألوا عنه.

وكذلك: يأتي اللهُ للقَضاءِ بينَ عِبادِه، قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفَّا﴾ [الفَجْر:٢٢]، إذا قال: كيفَ يَجِيءُ؟ فهو بِدْعَةٌ، فها سَأَلَ عنه السابقونَ من الصَّحَابَةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُم، وهم أَحْرَصُ منَّا عَلَى العِلْم، وأَتْقَى منَّا للهِ، هَذِهِ واحدةٌ.

أيضًا السُّؤالُ عنه بِدْعَةٌ؛ لأنَّ دَيْدَنَ أهلِ البِدَعِ أنهم دائمًا يَسْأَلُونَ عن كَيْفيةِ الصِّفَاتِ من أجلِ أن يُحْرِجوا أهلَ السُّنَّةِ الَّذِينَ يُشْبِتُونها، فصارَ معنى قوله: (بِدْعَة)، له وجهان:

الوجه الأوَّل: أنَّه مُبْتَدَعٌ لم يَسْأَلْ عنه الصَّحَابَةُ.

والثَّاني: أنه دَيْدَنُ أهلِ البِدَعِ؛ فهم الَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَن كَيْفيةِ صِفاتِ اللهِ.

ولهذا قالَ بعضُ السَّلفِ من عُلماءِ هَذِهِ الأُمَّةِ: إذا قالَ لكَ الجَهْميُّ -والجَهْميةُ مُعَطِّلَةُ يُنكِرونَ الصِّفَاتِ-: إنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا فكيفَ يَنزِلُ؟ فقُلْ له: كيفَ هُوَ في ذاتِه؟ فهو ما يُستَطِيعُ أن يُكيِّف، سيقولُ: لا عِلمَ لي بكيفيَّةِ ذاتِه، فقلْ له: أنا لا عِلْمَ لي بكيفيَّةِ وضفاتِه؛ لأنَّ العِلْمَ بكيفيةِ الصِّفَاتِ فرعٌ عن العِلْمِ بكيفيَّةِ الذاتِ، فإذا كنَّا لا نَعْلَمُ كيفيةَ ذاتِه فلا يُمْكِنُ أن نعلمَ كَيْفيةَ صفاتِه (٧).

وقال آخَرُ من عُلماءِ أهلِ السُّنَّة، وهم عُلماءُ السَّلَفِ: إذا قالَ لكَ الجَهْمِيُّ:

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه البخاري: كتاب التَّهَجُّد، باب الدعاء في الصلاةِ من آخِر الليل، رقم (١١٤٥)، ومُسْلِم: كتاب صَلاة المُسافِرِينَ وقصرها، باب التَّرْغيب في الدُّعاء والذَّكْر في آخِرِ الليل، والإجابة فيه، رقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٤٤٥).

كيفَ اسْتَوَى؟ فَقُلْ له: إنَّ اللهَ أَخْبَرَنا أنَّه اسْتَوَى، ولم يُخْبِرْنا كيفَ اسْتَوَى (١).

فهذه كلِماتٌ يَسِيرةٌ من السَّلَفِ فيها خيرٌ وبركةٌ، فالأَوَّلُ اسْتَدَلَّ عليه اسْتِدْلالًا عَقْليًّا، والثَّاني استدلالًا سَمْعيًّا.

فالأُوَّلُ الَّذِي قَالَ: اسْأَلُه: كيفَ هُوَ بذاتِه؟ اسْتَدَلَّ بالعَقْلِ عَلَى نَفْيِ العِلْمِ بالكيفيَّةِ، قالَ: الَّذِي لا تَعْلَمُ كَيْفيَّةَ ذاتِه لا يُمْكِنُ أَن تَعْلَمَ كَيْفيةَ صِفاتِه عَقْلًا، والثَّاني استدلَّ استدلالًا سَمْعيًّا بالنصِّ، قالَ: أَخْبَرَنا أَنَّه اسْتَوَى، ولم يُحْبِرْنا كيفَ استوى. فعَدَمُ إخبارِه بكيفيَّةِ الاستواءِ يعني أَنَّه غيرُ مَعْقولِ لنا.

أيضًا هناك نُقطةٌ ثانيةٌ نُضيفُها إِلَى ما قاله الإمامُ مالكٌ رَحَمَهُ اللّهُ وهي أن السُّؤالَ عن كيفيَّةِ الاستواءِ مَعَ كونِه بِدْعَةٌ فهو منَ التَّنطُّع فِي دِينِ اللهِ، أي: التعَمُّقِ فِي الدِّينِ، والتَّعَمُّقُ فِي الدِّينِ اللهُ عَلَيْهِ والتَّعَمُّقُ فِي الدِّينِ والسُّؤالُ عَمَّا لم تُخْبَرْ عنه هَذَا هلاكٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: «هَلَكَ المُتنَطِّعُونَ» هَلَكَ المُتنَطِّعُونَ» هَلَكَ المُتنَطِّعُونَ» هَلَكَ المُتنَطَّعُونَ» (٢).

وهذا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا، وأَن يَكُونَ دُعاءً، وعلى كلِّ حالٍ فهو تَحْذِيرٌ منَ التنطُّع فِي دينِ اللهِ، فاجعلِ الأُمورَ عَلَى ظَاهرِها.

ويُذْكُرُ أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبِ فِيهِمْ عَمْرُو ابْنُ العَاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرٌو: «يَا صَاحِبَ الحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ: «يَا صَاحِبَ الحَوْضِ، لَا تُخْبِرْنَا» (٣)؛

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بِدَعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٣٠٥) ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هَلَكَ المُتَنطِّعون، رقم (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣).

لأنَّ السُّوالَ عن ماءِ الحوضِ تَنَطُّعٌ.

وعلى هَذَا إذا أَصَابَكَ ماءٌ فلا تَقُل: هَذَا ماءُ مَجَارٍ، قد يَكُونُ مَاءَ مَاسُورةٍ مُنْكَسِرَةٍ، فلا تَشُكَّ، ولا تَسْأَلْ، ولا تَبْحَثْ، فإذا أَصَابَكَ ماءُ مِيزابٍ من فَوْقُ فإنه يَحْمِلُ أن أَحَدَ الصِّبْيانِ بالَ فِي المِيزابِ وخَرَّ، ويَحْتَمِلُ أن السَّطْحَ غُسِلَ فخرَّ، ويَحْتَمِلُ أن السَّطْحَ غُسِلَ فخرَّ، ويَحْتَمِلُ أن السَّطْحَ غُسِلَ فخرَّ، ويَحْتَمِلُ أنَّ هناك ضبابًا تَكَثَّفَ فخرَّ، كلُّ هَذَا مُحتمَلٌ، فلا تَسْأَلْ إذا أصابَكَ مَاءُ المِيزابِ ولا تَطْرُقْ بَابَ صَاحِبِ البَيْتِ وتقول: يا فُلانُ، أصابني ماءٌ من مِيزَابِك فهل هُو نجِسٌ أو لا.

إذن: لا تَنَطُّعَ فِي دِينِ اللهِ؛ لا فِي الأُمورِ الخَبَرِيَّةِ، ولا فِي الأُمورِ الحُكميةِ، فسَلِّم واسْتَسْلِمْ، ولا تَسْتَفسِرْ.

# وما عاقبةُ التنطُّع؟

انْظُر إِلَى قِصَّةِ بني إسرائيل؛ قتلوا نَفْسًا بغيرِ حقّ، قَبِيلةٌ قتلَتْ رَجُلًا من قبيلةٍ، فادَّارءوا فيها، فجاءوا إِلَى مُوسَى، فقال: اذْبَحُوا بَقَرةً، واضْرِبُوا القتيلَ ببعضِ البقرةِ، وسيَتَبَيَّنُ لكم مَن هُوَ القتيلُ. سُبْحَانَ اللهِ! أرأيتُم لو أنَّهم ذَبَحُوا بَقَرةً؛ أيَّ بقرةٍ كانتْ، وضَرَبُوا القتيلَ ببعضِها، فإنه يَحْصُلُ المقصودُ، لكن تَعَمَّقوا فَهلكوا، وتَشَدَّدوا فَشَدَّد اللهُ عليهم، ﴿ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِئَ ﴾ [البقرة: ٢٨] كبيرةٌ أو صغيرةٌ، ﴿ قَالَ إِنَهُ بَقُولُ إِنَهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَاكُ فَافَعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨] كبيرةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَاكُ فَافَعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، فيا فَعَلُوا.

جَاءَ سُؤالٌ آخَرُ: ﴿قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَتِين لَنَا مَا لَوَنُهَا﴾، الآن عَرَفْنَا السِّنَّ أنها بينَ الفَارِضِ والبِكْرِ، لكنْ نُرِيدُ اللَّونَ !! اذْبَحوا بقرةً لوثْها أسودُ أو أبيضُ،

وما عليكم، قَالُوا: لا، لا بدَّ أَن نُعَيِّنَ اللَّوْنَ ﴿ آَدَعُ لَنَا رَيَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مِيَّا لَنَظِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ثلاثة أوصاف، فها قالَ: بَقَرَةٌ صَفْراءُ فَقَط، بل فَاقِعٌ لَوْنُها؛ شَدِيدُ الصَّفارِ، وليستْ قَبِيحة بل تَسُرُّ الناظرينَ، وهذا تَشْدِيدٌ، فلو قِيلَ لهم: إنها بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ أَو سَوْدَاءُ أَو بَيْضاءُ لكانَ أَيْسَرَ، لكنْ شَدَّدَ عليهم، فجَعَلَها صَفْراءَ فاقعًا لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ.

فَبَقِيَ سُوالٌ: ﴿ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِى ﴾ ما عَمَلُها؟ هل هي حَلُوبٌ أو وَلُودٌ؟ قالوا: ﴿ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِى إِنَّ ٱلْبَقَر تَشَبَهَ عَلَيْنَا ﴾ ، ما تشابة عليهم لكنهم كَذَبَةٌ ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَهُ مَعْوَلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ لكنهم كَذَبَةٌ ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَهُ مَعْوَلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ لكنهم كَذَبَةٌ ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَهُ مَعْمَلُهُ لَا عَيْنِ وَمَا فِيها أَيُّ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَّثَ مُسَلِّمَةٌ لا شِية فِيها ﴾ ، مُسَلَّمَةٌ من كلِّ عيبٍ ، وما فيها أيُّ عيبٍ ، وبعدَ ذلك : ﴿ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقِ ﴾ ، فانظر الحُكْم بالعَقْل ، وكأنه قبلَ ذلك ما جاء بالحقّ . أعوذُ بالله ! وكأنه مم الَّذِينَ يَعْكُمونَ .

فهل بعدَ ذلك ذَبَحُوها بانقيادٍ، وانشراحٍ، وانبساطٍ، ومُسارعةٍ؟

الجواب: لا ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:٧٠-٧١]. وهَذَا كُلُّه نَتيجة التنطُّع والتشديدِ.

ولهذا إذا تَنَطَّعَ الإِنْسَانُ حتَّى فِي الوُضوءِ، زادَ عليه الشُّ وانْفَتَحَ عليه بابُ الوَسَاوِسِ، ثمَّ صَارَ يَغْسِلُ العُضْوَ ثلاثَ مَرَّاتٍ فيقولُ: ما تَمَّ غَسْلُه، ويُكَرِّرُ ويقولُ: ما تَمَّ غَسْلُه، لأَنَّه إذا شَدَّدَ إِنْسَانٌ شَدَّدَ اللهُ عليه، سواءٌ كانَ التشديدُ شَرْعِيًّا أو قَدَرِيًّا، فمتى شَدَّدْتَ عَلَى نَفْسِكَ فإنَّ اللهَ سيُشَدِّدُ عليكَ، فخُذْ بالأسهل والأيسرِ.

ولهذا كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ لا يُخَيَّرُ بينَ شَيئينِ إِلَّا اختارَ

أَيْسَرَهُما، ما لم يَكُنْ إِثَاً (١)، فإنْ كانَ إثبًا كانَ أبعدَ النَّاسِ عنه.

فأقول: إن الَّذِي يَسْأَلُ عن كَيفيَّة صِفاتِ اللهِ مُتَنَطِّعٌ، والواجبُ فِي هَذِهِ الأُمورِ الخَبَريَّةِ الغَيْبيَّةِ التسليمُ التامُّ، وأَلَّا نَسْأَلَ عَمَّا سِوَى ذلك.

إذن نُشِت أَنَّ معنى قولِه تَعَالَى: ﴿الرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ آسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، أي: علا وارتفع، بدُونِ تمثيلٍ، وبدونِ تكييفٍ، ونَحْنُ نَشهَدُ أَنَّ علوَّ اللهِ عَلَى عَرْشِه لَيْسَ كعلوِّ الإِنْسَانِ عَلَى البَعيرِ؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ صَفَاتِهِ اللهِ عَلَى الشَورى:١١]. ونحن نَقِفُ فلا نُكيِّفُ صِفاتِ اللهِ؛ لأننا لم نَعْلَمْ عن كَيْفيةِ صفاتِه.

ثمَّ إِن أَيَّ كيفيَّة تقدِّرها فِي ذِهنك، أو تَنطِق بها بلسانِك، فأنت كاذِبُ؛ لأَنَّه ما عندَك عِلْمٌ.

ومِنَ التنطُّعِ أَنَّ بعضَ النَّاسِ حين آمنَ وصدَّقَ وسلَّمَ بأَنَّ اللهَ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ؛ كما ثَبَتَ ذلك بالأحاديثِ العديدةِ الَّتِي عدَّها بعضُ العُلَمَاءِ من المُتواترِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَوَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا حِينَ يَبْقَى بعضُ العُلَمَاءِ الدُّنيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» أَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ اللَّيْلِ الآخِرُ، بعضُ النَّاسِ قال: إنَّ الله يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ، وثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَتنقَّلُ من قارةٍ إِلَى أَخْرَى، فكيفَ تكونُ الحَالُ؟

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه البخاري: كتاب المَناقِبِ، باب صِفَة النبي ﷺ، رقم (٣٥٦٠)، ومُسْلم: كتاب الفَضائل، باب مُباعَدتِه ﷺ للآثامِ واِختيارِه من المُباح أَسْهَلَه، رقم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه البخاري: كتابُ التَّهَجُّد، باب الدعاء في الصلاة من آخِرِ الليل، رقم (١١٤٥)، ومُسْلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدُّعاء والذَّكْر في آخِرِ الليل، والإجابة فيه، رقم (٧٥٨).

فَجَوَابُنَا عَلَى هَذَا أَن نَقُولَ: اتْرُكْ هَذَا التقديرَ، إِنَّ اللهَ لَيْسَ كَمِثْلِه شيءٌ، فهل نُزولُ اللهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا كنُزولِنا نَحْنُ إِلَى الدَّورِ الثَّاني؟! فنقولُ:

أُولًا: سُؤالُك هَذَا بِدْعَةٌ وتَنطُّعٌ، فكلُّ مَن سَأَلَ عن كيفيَّةِ صِفَةٍ من صِفاتِ اللهِ فهو مُبتدِعٌ ومُتنطِّعٌ.

ثانيًا: إِنَّ اللهَ لَيْسَ كَمِثْلِه شيءٌ، فلَيْسَ نُزولُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا كنزولِ الإِنْسَانِ إِلَى الدَّوْرِ الثَّانِي من السَّطْحِ، بل هُوَ نُزولٌ يَلِيقُ بجَلالِه وعَظَمتِه، ولا نُكَيِّفُه ولا نُمَثِّله؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَمَ أَوُهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

ويَقُولُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠].

ويَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦].

ويقول: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَنَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِـ سُلطَكنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣].

إذن ما وَاجِبُنا نحو آياتِ الصِّفَاتِ وأحاديثِ الصِّفَاتِ؟

وَاجِبُنا أَن نَسْلُكَ مَا سَلَكَه أَسلافُنا مِن الصَّحَابَةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍ، فنُمِرَّها كما جاءتْ بلا كَيْفٍ؛ كما تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الكلِمةُ عن السَّلَفِ.

وقولُنا: نُمِرُّها كما جاءتْ أي: بمَعْنَى بـلا كَيْفٍ، فما نُكيِّفُ، وبـلا تَمْثِيلٍ، فلا نُمَثِّلُ؛ لأنَّ اللهَ يَقولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ عَنْ اللهَ يَقولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ عَنْ اللهَ عَالِمَ اللهَ يَقولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللهَ عَالِمَ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ

فنحن نُمِرُّها عَلَى أنها ألفاظٌ ذاتُ مَدْلولٍ مَعْنوِيٍّ، ونُؤْمِنُ بها دَلَّتْ عليه من المَعْنَى، لكن يَجِبُ أن نَتبرَّأَ من التمثيلِ، وأن نَتبرَّأَ من التكييفِ، وجذا نَسْلَمُ.

فلو قُلْنا فِي قولِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا بَالَكَ وَتَعَالَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا». يعني: يَنْزِلُ أمرُه، فإنَّ اللهَ سَيسْأَلْنا عن ذلك يومَ القيامةِ، يقولُ: كيفَ تقولُ: كيفَ تقولُ: كينْزِلُ أمرُه ونَبِيِّي ورَسُولِي إليكَ يقولُ: «يَنْزِلُ رَبُّنا؟». فلن تَقْدِرَ أن تُجِيبَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيمِ مَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٢٥]، فلا تستطيعُ أنْ تقولَ: إنَّ المرادَ نُزُولُ أمرِه عندَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ بلَّغَ البلاغَ المُبِينَ، وقال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّلِ المُبِينَ، وقال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّلِلِ المَّبِينَ، وقال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ المَّرَى، يقولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ»، فهل (الأمر) يقولُ: مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ»، فهل (الأمر) يقولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ»، فهل (الأمر) يقولُ: مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ» فهل (الأمر) يقولُ: هَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ اللَّيْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُورَ يَعْرُبُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥].

إذن نَحْنُ نَقُولُ: يَنزِلُ رَبُّنَا عَرَّفَجَلَّ ولكنْ لا نُكَيِّفُ هَذَا النزولَ، ولا نَقُول: كَنُزولِنا من السَّطحِ إِلَى الدَّورِ الثَّانِي مثلًا، ولا نُمثِّلُ هَذَا النَّزُولَ فنقولَ: كَنُزولِنا من السَّطْحِ إِلَى الدَّوْرِ الثَّانِي، ولا نُكَيِّفُه فنُقَدِّرَ له كيفيَّةً مُعَيَّنةً، لا بعُقولِنا ولا بالسنتِنا؛ لأنَّ اللهَ يَقولُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]. ثمَّ أيُّ شيءِ اللهَ يَقولُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ بَالسَانِكَ فهو كذِبٌ فِي كيفيَّةِ صفاتِ اللهِ.

إذن يَجِبُ علينا أن نَقِفَ مَعَ النصوصِ، وأن نُؤمِنَ بها عَلَى مُرادِ اللهِ ورسولِه، وألَّا نُكيّف فِي صفاتِ اللهِ، ولا نُمثّل، ولا نَسْأَل عن الكيفيَّةِ أيضًا، وسؤالُنا عن الكيفية بِدْعَةٌ، كها قالَه الإمامُ مالِكٌ رَحِمَهُ اللّهُ، وجَرَى عَلَى ذلك جميعُ السَّلَفِ، فجميعُ الكَلَيْءِ بعدَه جَرُوا عَلَى هَذَا، وقَالُوا: يَنْبُغِي أن يَكُونَ كلامُ مالِكٍ مِيزانًا لجميعِ الصِّفَاتِ، فنقولُ فيها: هِيَ مَعْلُومةُ المَعْنَى، مَجْهُولةُ الكَيْفيَّةِ.

فَسِرْ عَلَى هَذَا تَحْصُلْ لَكَ السَّلامةُ من سؤالِ اللهِ يومَ القيامةِ؛ لأنَّ اللهَ سوفَ يَسأَلُك: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥]. ولا يُمْكِنُ أن تُحكِّمَ عَقْلَك فِي أُمورٍ غَيْبيَّةٍ لا تُحيطُ بها؛ لأنَّ صفاتِ اللهِ لا تُقاسُ بصِفاتِ المَخْلُوقينَ.

ولهذا قالَ العُلَمَاءُ: إنَّ الشَّيْءَ لا يُمكِنُ أَنْ تَعرِفَ كَيْفِيَّتَهُ إِلَّا بِوَاحِدةٍ مِن أَمورٍ ثَلاثةٍ: مُشاهَدتِه، أو مُشاهَدةِ نَظيرِه المساوي له، أو الخَبَرِ الصَّادِقِ عنه، فأنا مثلًا إذا شاهدتُ (المُسَجِّلَ) عرفتُ كَيْفِيَّتَه بطريقِ المُشاهَدةِ، فإذا لم أُشاهِدْه لكن شاهدتُ نظيرًا له بيدِ إِنْسَانٍ آخرَ فهذه مُشاهدةُ نَظِيرٍ، وإذا وَصَفَه لي رَجُلٌ صَادِقٌ فهذا بالخبرِ الصادِقِ.

وهل صِفاتُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حَصَلَ فيها واحدٌ من هَذِهِ الثَّلاثةِ؟

الجواب: لا، فلا شُوهِدَتْ ولا شُوهِدَ لها نَظِيرٌ، وليسَ مَعَنا خَبَرٌ صَادِقٌ أنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَخْبَرَنا بكذا ولم يُخْبِرْنا بكذا، فالأَمْرُ وللهِ الحمدُ واضحٌ.

والخُلاصةُ: أنَّه يَنْبَغِي للإِنْسَانِ فيها يَتعلَّقُ بآياتِ الربِّ عَنَّوَجَلَّ أَنْ يَكُونَ مُعَظِّمًا للهِ، فإنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذو الجَلالِ والإِكْرامِ، فتكونُ مُعَظِّمًا لربِّك، قائمًا بعبادتِه، مُصَدِّقًا بِلهِ، فإخبارِه، مُؤمنًا باللهِ وملائكتِه، وكُتبِه، ورُسُلِه، واليومِ الآخِرِ، والقَدَرِ خيرِه وشرِّه.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبه.



### الدَّرسُ الثَّالث:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنشُرُ ٱلْأَعَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَبِرَكُمُ أَعْمَلُكُمُ ﴾ [مُحَدّه].

نَهَى اللهُ عَنَّوَجَلَّ عِبادَهُ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَلْحَقَهُمُ الوَهَنُ، وهو ضَعْفُ العَزيمَةِ والهَمَّةِ، وأَنْ يَدْعُوا للسَّلْمِ، أَيْ: مُسَالَمَةِ الكُفَّارِ وهمُ الأَعْلَوْنَ، فالأَعْلَى لَا يَنْبَغِي لَه وَالهَمَّةِ، وأَنْ يَدْعُوا للسَّلْمِ، أَيْ: مُسَالَمَةِ الكُفَّارِ وهمُ الأَعْلَوْنَ، فالأَعْلَى لَا يَنْبغِي لَه أَنْ يَطْلُبَ المُسالَمَةِ عندَ التَّكَافُو أَو الضَّعْفِ، أَنْ يَطْلُبَ المُسالَمَةِ عندَ التَّكَافُو أَو الضَّعْفِ، أَمَّا مَعَ العُلُوِّ فَلَا يَنْبغِي إِطْلَاقًا، بَل لَا يَجُوزُ أَنْ يَدعُو الإِنْسَانُ إلى السَّلْمِ؛ لِأَنَّهُ الأَعْلى، كَلِمتُهُ هِيَ المُهَيْمِنةُ، أَمَّا مَعَ الضَّعفِ أو العجزِ فَلَا بَأْسَ بِالمُسالَمَةِ.

وَلِهَذَا صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْشًا عَلَى الهُدْنَةِ لَمُدةِ عَشْرِ سِنِينَ، وَأَقَرَّ ذلكَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ، لَا تَجُوزُ الدعوةُ عَلَيْهَ الأَعْلَيْنَ، لَا تَجُوزُ الدعوةُ لِلمُسَالمةِ.

فَإِنْ قَالَ قائِلٌ: مَتى يَكُونُ المُسْلِمُونَ هِمُ الأَعْلَيْنَ؟

قُلْنَا: إِذَا تَمَسَّكُوا بِدِينِ اللهِ؛ لِأَنَّهُمْ لَنْ يَعلُوا إِلَّا بِعُلُوِّ الدِّينِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَذِي آلَوَ اللهِ عَلَى ٱلدِّينِ صَكِلِهِ ﴾ ﴿ هُوَ ٱلَذِي آلَوَ عَلَى ٱلدِّينِ صَكِلِهِ ﴾ [النوبة٣٣]، أمَّا مَعَ تَخاذُلِهمْ وبُعْدِهمْ عَن كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولهِ ﷺ، وتَحْكِيمِهمُ القوانينَ الوَضعيَّة، مُقَدِّمِينَ إيَّاها عَلَى حُكْمِ اللهِ ورَسُولهِ ﷺ فَلَنْ يُكْتَبَ لَهمُ النصرُ ؛

لِأَنَّ اللهَ إِنَّمَا وَعَدَ بِالنصرِ مَن يَنْصُرُهُ: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَنِيْزُ ۚ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ وَٱمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الحج:٤٠-٤١].

فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُونَ هُمُ الأَعْلَيْنَ إِلَّا إِذَا تَمَسَّكُوا بِكَتابِ اللهِ؛ عقيدةً، وقولًا، وعملًا، وَمَنهجًا، وسُلوكًا، وحَكَّمُوا كتابَ اللهِ وسُنَّةَ رسولِهِ ﷺ فِي القَريبِ والبَعِيدِ، والغنيِّ والفقيرِ، والشريفِ والوَضيع.

أَمَّا المُسْلِمُونَ فَتَراهمْ مُتَفَرِّقُونَ وَمُتَشَتِّونَ، يَكُرهُ بِعضُهُمْ بَعضًا، تَحْسَبُهم جَمِيعًا وقُلُوبُهمْ شَتَّى، فَهَوُّلاءِ لَنْ يُكْتَبَ لَهمُ النصرُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، فقدْ يَنْصُرُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَقَعَاكَ مَنْ يَتَخاذَلُ عَن دِينهِ امتحانًا للآخرينَ، كَمَا نُصِرَ الكُفَّارُ فِي أُحُدٍ وفِي حُنَينٍ، ولكنْ كَانتِ العاقبةُ لِلْمُؤمنينَ -وللهِ الحَمْدُ-.

فَقَيَّدَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ النَّهيَ عنِ الوهنِ والدعوَةِ إِلَى السَّلْمِ بِشَرطِ أَنْ نَكُونَ نَحنُ الأَعْلَيْنَ، ولَنْ نَكُونَ الأَعْلَيْنِ، ولَنْ نَكُونَ الأَعْلَيْنِ إِلَّا إِذَا تَمَسَّكْنَا بِالدِّينِ؛ لِأَنَّ العُلُوَّ إِنَّما هُوَ لِلدِّينِ، فإذَا كنَّا مُتَمسِّكينَ بِالدِّينِ صِرْنَا الأَعْلَيْنَ، وحِينَئذٍ لَا يَنْبَغِي لَنَا، وَلَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نَدْعُو إِلَى السَّلْمِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَٱللَّهُ مَعَكُمُ ﴾، يكونُ اللهُ مَعَ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ قائبًا بأمرِ اللهِ، مُؤمنًا، تَقِيًّا، صَابِرًا، مُحْسِنًا، إلى آخِرِ الأوصَافِ الَّتِي ذَكَرِهَا اللهُ تَعَالَى مُقَيِّدةً للمَعيَّةِ.

#### معية الله عَزَّوَجَلَّ:

قالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ [النحل:١٢٨]. وقَالَ أيضًا: ﴿وَٱصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴾ [الأنفال:٤٦]، والآياتُ فِي هَذَا المَعْنَى كثيرةٌ.

واعْلَمْ أَنَّ مَعِيَّةَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي القُرْآنِ الكريمِ عَلَى أقسامٍ: القِسْمُ الأَوَّلُ: الإِحاطةُ.

كَقُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوى ثَلَنَهُ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ [المجادلة:٧]، وفي قولهِ هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَيَّةٌ عَامَّةٌ تَشْمَلُ جَمِيعَ الحَلقِ، ومُقْتَضاهَا تَعَالَى: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾، هذه معينَّةٌ عَامَّةٌ تَشْمَلُ جَمِيعَ الحَلقِ، ومُقْتَضاهَا الإحاطة بالخلق؛ عِلْمًا وقُدْرةً، وسُلطانًا، وسَمعًا، وبَصرًا وغير ذَلِك مِن مَعاني رُبُوبيَّتِه تَبَارَكَ وَتَعَالَى نُسَمِّي هَذِهِ المَعِيَّةَ المَعِيَّةَ العامَّةَ الَّتِي مُقْتَضاها الإحاطَةُ.

القِسْمُ الثَّانِي: النَّصْرُ وَالتَّأْيِيدُ.

وَهَذِهِ قُيِّدَتْ تَارَةً بِأُوصَافٍ، وتَارَةً بِأَعِيانٍ وأَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ، مِثَالُ الأَوَّلِ: قُولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل:١٢٨]، وَقُولُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، لَم يَذْكُرِ اللهُ شَخْصًا مُعَيَّنًا كَانَ اللهُ مَعهُ، بل أَطْلَق، وكلُّ مَن كَانَ مَوصُوفًا بَهَذِهِ الصِّفَةِ، فَاللهُ تَعَالَى مَعَهُ نَصْرًا، وتَلْيِيدًا، وتَثبيتًا، وهِدَايةً.

والثَّانِي: مُقَيَّدةٌ بِأَشخاصٍ، مِثَالُ ذلكَ: قَولُهُ تَعَالَى لِمُوسَى وهارونَ: ﴿لَا تَخَافَأً إِنَّنِى مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [طه:٢٦]، فهذه مَعِيَّةٌ مُقَيَّدةٌ بمُوسَى وهارونَ – عَلَيْهما الصَّلَاةُ والسَّلامُ–، وَكَقُولُهِ تَبَارُكَوَتَعَالَى فِي نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَحِمِهِ لَا تَحْدَزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة:٢٠]، مَعَ هَذَيْنِ وسلَّمَ: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَحِمِهِ لَا تَحْدَزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة:٢٠]، مَعَ هَذَيْنِ الاثنَيْنِ هَذِهِ مُقَيَّدَةٌ بِأَشْخاصٍ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: الوعيدُ والتَّهديدُ.

كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ

يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النساء:١٠٨]، فَهُنا المَعِيَّةُ تَقْتَضِي الوَعِيدَ وَالتَّهديدَ، وَأَنْ يَخَافُوا اللهَ عَنَّهَجَلَّ؛ لِأَنَّهم وإِنْ بَيَّتُوا مَا يُبَيِّتُونَ منَ القولِ، وخَفِيَ عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾.

فَإِنْ قِيلَ: كيفَ يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ معنا، وهوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ العرشِ؟ قُلْنَا: لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّنَا نُثْبِتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ، ونَعْلَمُ أَنَّه حَقُّ، وأَنَّه لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ مَا قُلْنَا: لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّا نُثْبِتُ مَا أَثْبَتُهُ اللهُ لِنَفْسِهِ، ونَعْلَمُ أَنَّه حَقُّ، وأَنَّه لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ أَو غيرِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عندِ اللهِ، فنقول: أَثبتَ اللهُ تَعَالَى أَنَّه مَعَ خَلْقِهِ بَخَدِهِ الآياتِ، وأَثبت أَنَّه فَوْقَ عَرشِهِ، فَنُؤمنُ بِأَنَّه فوقَ عرشِهِ، وأَنَّه مَعَ خَلقِهِ، لكنْ لَا بَذَاتِه، وأَنَّه مَعَ خَلقِهِ، لكنْ لَا يَقُولُه الحُلُوليَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ مَعَ الخلقِ بذَاتِه، وفِي كُلِّ مكانٍ، فإنَّ بذَاتِه، وفِي كُلِّ مكانٍ، فإنَّ هذَا لا شَكَ أَنَّه باطلٌ، ولَا مَانعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الشيءُ عاليًا، ويُقالَ: إِنَّهُ مَعَكَ.

وضَرَبَ شيخُ الإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمَهُ اللَّهُ لِذَلِكَ مشلًا فِي كِتابِهِ (العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ)، قَالَ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلَيْسَ معنَى قَوْلِهِ: ﴿مَعَكُمُ ﴿ أَنَّه خُتَلِطٌ بِالخلقِ، فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللغةُ العربيَّةُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَمْتَنِعُ غايةَ الامتناعِ أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِطًا بالخلقِ؛ لِأَنَّهُ فوقَ سَهَا واتِهِ (().

ثُمَّ ضَرَبَ لهَذَا مَثَلًا بِالقمرِ، فَالقَمَرُ مِنْ أَصْغَرِ آياتِ اللهِ الفَلَكِيَّةِ، ومعَ ذَلكَ يُقالُ: إنَّه مَعَ المُسافِرِ، ويَقُولُ القائلُ العربيُّ: مَا زِلْنا نَسِيرُ والقمرُ معَنَا، ومرَادُهُ أَنَّهُ يَقالُ: إنَّه مَعَ المُسافِرِ، ويَقُولُ القائلُ العربيُّ: مَا زِلْنا نَسِيرُ والقمرُ معَنَا، ومرَادُهُ أَنَّهُ يَصْحَبُنا وهوَ فِي السَّمَاءِ، فإذَا كَانَ هَذَا مُمْكِنًا فِي المَخْلُوقَاتِ، فَإِمكَانُه فِي الحَالقِ مِن بَابٍ أَوْلَى اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعظمُ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهِ شَيْءٌ منْ مَخْلُوقاتِهِ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ معنَا بِذَاتِهِ فِي الأرضِ. فإنَّهُ يَسْتلزِمُ أَنَّ الرجلَ إِذَا دَخَل

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية (٨٣-٨٤).

المِرحاضَ أن يَكُونَ اللهُ مَعَهُ فِي المِرْحاضِ -والعِيَاذُ بِاللهِ- وَالَّذِينَ يَقُولُونَ بَهَذَا عَلَى ضَلالٍ بَيِّنٍ، وَيَجِبُ علَيْهِم أَنْ يَتُوبُوا إِلَى اللهِ، وأَنْ يَرْجِعُوا عَنْ هَذَا القولِ الخاطِئِ الضَالِّ، ولَوْ قُلنا هَذَا القولُ يَسْتَلزِمُ عَلَيْهُ أَيْضًا مِنَ اللوازِمِ البَاطلَةِ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى الضَالِّ، ولَوْ قُلنا هَذَا القولُ يَسْتَلزِمُ عَلَيْهُ أَيْضًا مِنَ اللوازِمِ البَاطلَةِ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى فِي الضَّالِ، ولَوْ قُلنا هَذَا القولُ ويَشْتَرُونَ، وفِي السُّوقِ مَعَ الَّذِينَ يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ، وفِي المَحْذَرَةِ مَعَ الَّذِينَ يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ، وفِي المَحْذِرَةِ مَعَ الجَزَّارِينَ، وَفِي الزَّبَائِلِ مَعَ الكَنَّاسِينَ، وهَذَا قولُ بَاطلُ مِنْ أَبْطلِ مَا يَكُونُ.

فَالواجِبُ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ هَذَا أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ قَبَلَ أَنْ يَفْجَأَهُ الموتُ وهُو عَلَى هَذِهِ العَقيدَةِ الباطلةِ، ولَا يَستطيع أَنْ يَتَخلَّصَ بِجَوابٍ عندَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وعلَيْه أَنْ يُقْلِعَ عَنْ هَذِهِ العَقيدةِ الباطلةِ، الَّتِي يَشْهَدُ بِبُطلانِهَا الكتابُ والسُّنَّةُ والعقلُ، وأَنْ يَرْجِعَ عَنْ هَذِهِ العَقيدةِ الباطلةِ، الَّتِي يَشْهَدُ بِبُطلانِهَا الكتابُ والسُّنَّةُ والعقلُ، وأَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللهِ، وأَنْ يَقُولَ: سُبْحانكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَا أَنتَ، وأَن يَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَكُونَ كَمَا تَصَوَّرَ مِنْ هَذَا المَعْنَى البَاطِلِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴾، أَيْ لَن يَنْقُصَكُم منْ أَعْمالِكُمْ ، فَكُلُّ مَا عَمِلَهُ الإِنْسَانُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَجِدَهُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ أَعْمالِكُمْ مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِملَهُ الإِنسَانُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَجِدَهُ ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَهُ رَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَهُ رَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَهُ وَمَانُ سيَجِدُهُ ، يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكَرًا يَهُ أَيْ يَهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمِلُهُ الإِنسَانُ سيَجِدُهُ ، وسيُثابُ عَلَيْه ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمِثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِنَةٍ ضِعفٍ ، إلى أَضْعافٍ كثيرةٍ ، والسيئَةُ بِمِثْلِهَا ، سَواءٌ كَانتُ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ خَارِجَ الحرمِ .

ومنِ اعْتَقَدَ أَنَّ السَّيِئَاتِ تُضَاعَفُ فِي مَكَّةَ كَمَا تُضاعفُ الحسناتُ، فقدْ أَخطأَ خطأً عَظيًا، فالسَّيِّئَةُ بِمَكَّةَ وغَيْرِها لَا تُضَاعَفُ، ودَليلُهُ قَولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿مَن جَآءَ

بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَنَالِهَا وَمَن جَآء بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام:١٦٠]، هَذِهِ الآيةُ فِي آخِرِ سُورةِ الأنعام، وهي نَزَلَتْ بِمَكَّة قَبل أَنْ يُهاجِرَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّم، فَإذا كَانَت هَذِهِ السُّورةُ نَزَلت بمَكَّة واللهُ تَبَارَكَوَقَعَالَى عَقُولُ: ﴿وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّمَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾، علِمنا أَنَّ السيِّمَة لَا تُضاعفُ فِي مَكَّة، يَعُني أَنَّ العقوبَةِ عَلَى السيِّمَة فِي مَكَّة مُرْدِهُ أَشَدُّ مِنَ العقوبَةِ عَلَى السيِّمَةِ فِي مَكَّة مُرْدِهُ أَشَدُّ مِنَ العقوبَةِ عَلَى السيِّمَةِ فِي مَكَّة مَرْدِهُ السَّيِّمَةُ بِالسَّيِمَةِ فِي مَكَّة مَرْدُ السَّيِّمَةُ بِالسَّيَةِ فِي مَكَّة مَرْدُ أَنْ تَكُونَ السيِّمَةُ بِالسَّيئَةِ بِالسَّيئَةِ بِالسَّيئَةُ بِالسَّيئَةُ بِالسَّيئَةِ وَلَى السَّيِّمَةُ مِنْ أَنْ تَكُونَ السيِّمَةُ بِالسَّيئَةِ بِالسَّيئَةُ بِالسَّيئَةُ بِالسَّيئَةُ بِالسَّيئَةُ وَلَى السَّيِّمَةُ مِنْ أَنْ تَكُونَ السيِّمَةُ بِالسَّيئَةُ بِالسَّيئَةُ وَلَمُ مُنَا أَنْ تَكُونَ السيِّمَةُ بِالسَّيئَةُ بِالسَّيئَةُ وَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وأمَّا مَا يُرْوَى عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَيَالِتُهُ عَنْهَا أَنَّه خَرَجَ منْ مَكَّةَ إلى الطائِفِ، وَقَالَ: لَا أَبْقَى فِي بَلَدٍ سِيِّئَاتُهُ وحَسَناتُهُ سَواءٌ، فَهَذَا لَا يَصِحُّ عنِ ابنِ عباسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهَا فَهُو أَفْقَهُ مِن أَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْهِ هَذَا الأمرُ مَعَ وُضُوحِهِ وبَيَانِهِ.

فَيَجِبُ عَلَيْنَا تَدَبُّرُ القُرْآنِ، وتَفَهَّمُ مَعانيهِ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ لَم يَنْزِلْ لِيُتلَى فَقطْ، ولكنْ ﴿لِيَّنَبِّرُواْ عَلَيْنَا تَدَبُّرُ القُرْآلُ القُرْآلُ القُرْآلُ اللَّهِ ﴾ [ص:٢٩]، فَتِلاوتهُ مُبَارِكةٌ، والحرفُ مِنه بِحَسَنَةٍ، والحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمِثَا لِهَا، لكنَّ أهمَّ شَيْءٍ أَنْ يَتَدَبَّرَهِ الإِنْسَانُ، وأنْ يَتَفَهَّمَه، ثُمَّ يَتَّعِظَ بِهِ، وَيَتَذَكَّرَ.

ولوْ سأَلْتَ كَثيرًا منَ المُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ عنْ مَعانِي القُرْآنِ، لَوَجدتَ أَنَّهم أُمِّيونَ وإِنْ قَرَؤُوا القُرْآنَ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُم أُمِيونَ وإِنْ قَرَؤُوا القُرْآنَ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُم أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَا آمَانِيَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، ومَعْنى قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُم أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَا قَراءةً فقطْ، لَا مَعنى، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَن لَا يَعْرِفُ مَعْنَى القُرْآنِ وإِنْ قَرَأَهُ وتلاهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَإِنَّهُ أُمِّيُّ، وَالدَّلِيلُ عَلَى لَا يَعْرِفُ مَعْنَى القُرْآنِ وإِنْ قَرَأَهُ وتلاهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَإِنَّهُ أُمِّيُّ، وَالدَّلِيلُ عَلَى

أَنَّ الأَمَانِيَّ بِمَعْنَى القراءةِ، قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَجِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٱلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ [الحج:٥١]، أَيْ: إِذَا قَرَأً.

ومِنْهُ قولُ الشَّاعرِ فِي أَميرِ المؤمِنينَ عُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ:

وآخِرَهُ لَاقَى حِسامَ المَقَادِرِ (١)

مَّنَّكَ كِتَابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ

مَّنَّى كتابَ اللهِ يَعْني: قَرَأُهُ.



<sup>(</sup>١) انظر الروض الأنف (٤/ ٢٣٠)، والنهاية في غريب الحديث: منا.



الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانِ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاتُ عَلَى ٱلْكُفَّادِ رُحَمَّا عُبَيْهُمْ تَرَبُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا﴾ [الفتح:٢٩]، فِي هذهِ الآيةِ الكَريمةِ يُخبرُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنْ مُحَمدٍ رسولِ اللهِ، والذينَ مَعَه، وهُم صَحابَتُهُ، ويَصِفُهم بِأَوْصافٍ أُوَّلًا: أنَّهُم أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ، يَعْني يُعامِلُونَ الكفارَ بِشِدَّةٍ؛ لأنَّ ذلكَ مِن تَمَام العدلِ، فإنَّ الكُفَّارَ أَعداءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، ولَو تَمكَّنوا منَ المسلمينَ لَعَامَلوهم بِالشدةِ؛ لِهَذَا كانَ مِن صِفاتِ المُؤمنينَ الحَميدةِ أنَّهم أَشداءُ عَلَى الكُفَّارِ أَقوياءُ، وقَد أَمَرَ اللهُ نَبِيَّه مُحمدًا عَيْكُ أَنْ يُجاهِدَ الكفارَ وَالمنافقينَ، ويَغْلُظ عَلَيْهم، فقالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّكُم وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التوبة:٧٧]، ذكر اللهُ هذهِ الآيةَ بِلَفْظِها فِي مَوْضعين مِنَ القرآنِ، بَهَذَا اللَّفظِ بِدونِ زِيادةٍ ولا نقص: ﴿ يَنَا يُهُمَّا ٱلنَّبِيُّ جَنِهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾، وجهادُ الكفارِ يَكُونُ بِاسْتِبَاحَةٍ ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يلَّهِ ﴾ [البقرة:١٩٣]، فيَجِبُ عَلَى المُسلِمِينَ أَنْ يُقاتِلُوا أعداءَ اللهِ وَأَعْداءَهم، حتَّى لَا تَكُونَ فِتنةٌ، أَيْ: حتَّى لَا يَكُونَ شِرْكٌ، ويَكُونَ الدِّينُ كلُّه للهِ، أَيْ: حتَّى لَا يَكُونَ صَدُّ عنْ سَبيل اللهِ، ولَا يَقِفَ أعداؤُنَا فِي سَبيلِنَا يَصدُّونا عَن دِينِ اللهِ وَيَقِفُوا حَجَرَ

عَثْرةٍ دُونَهُ، أمَّا إذَا سَالَموا واسْتَسْلموا وَبَذَلوا الجِزْيةَ فإنَّنَا نُسَالِمُهم وَلَا نُقَاتِلُهم؛ لأنَّ الإسلامَ دِينُ العدلِ، فمَنْ قَابَلَهُ بِالعدلِ قَابَلَهُ الإِسلامُ بِالعدلِ، ومَنْ قَابلهُ بِالظلمِ وَالجَوْرِ وَالعُدوانِ، ومَنَعَ دِينَ اللهِ فِي أَرضِ اللهِ وفِي عِبادِ اللهِ؛ فإنَّ الإسلامَ قَوِيُّ، ويَجِبُ أَن يَكونَ قويًّا.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَشِدَآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ﴾، يَشْمَلُ كلَّ كافرٍ مِن أَهلِ الكتابِ -وهمُ اليَهودُ والنَّصارَى- والمُشْرِكينَ، والمُلْحِدِينَ، وغَيْرَهم؛ لكنَّ الأمرَ -كَما قُلتُ- هَذا مَا لَمْ يَسْتَسلِمْ أَعداءُ الإِسلامِ، وَلَا يَقومُوا ضِدَّهُ، ولَا ضِدَّ دَعْوتهِ.

وقَولُهُ: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ أَيْ: إِنَّ النبيَّ ﷺ وأَصحابَهُ رُحماءُ بَيْنَهم، يَرحَمُ بَعْضُهم بَعضًا، ويُقابِلُهُ باللِّينِ وَالرَّأَفةِ وَالرحمةِ، كَمَا قَالَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران:١٥٩].

وقَد وَصَفَ النبيُّ عَيَّا المُؤْمِنَ بِالنسبةِ لِأَخيهِ بِقولهِ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (١)، وبقَولِه عَيْلِمُ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَامُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثُلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ، إِذَا اشْتكى مِنْهُ عُضْقٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ» (٢).

وقَد أَوْجَبَ اللهُ عَلَى المُسلِمِينَ مَا يُثَبِّتُ هذهِ الرَّحْمَةَ وَهَذهِ الأُلْفَةَ، فَكَانَ مَنْ حَقِّ المُسلمِ عَلَى المُسلمِ إِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِمَ عَلَيهِ، فَيقولَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أو: السلامُ عَلَيْكُ، ولا يَكفِي عَن هذَا السَّلامِ أَن يَقولَ: حيَّاكَ اللهُ، أو مَرْحبًا، أو أهلًا، بَل لا بدَّ عَليكَ، ولا يَكفِي عَن هذَا السَّلامِ أَن يَقولَ: حيَّاكَ اللهُ، أو مَرْحبًا، أو أهلًا، بَل لا بدَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم (٢٦١)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم (٤٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَه مُسلم: كتاب البِرِّ والصِّلة والآداب، باب تَراحُم المؤمنين وتعاطُفِهم وتعاضُدِهم، رقم (٢٦) أَدْرَجَه مُسلم:

أَن يَقُولَ: السَّلامُ عليكَ، أو: السَّلامُ عَلَيكُمْ، أو: سَلامٌ عَلَيك، أو سَلامٌ عَلَيْكم، وَيَجِبُ على المُسَلَّمِ عَليه أَنْ يَرُدَّ فيقُولَ: عَلَيكمُ السلامُ، أوْ عَليكَ السلامُ، أوْ عَليكَ السلامُ، أو وَعَليكَ السلامُ، فَو وَعَليكَ السَّلامُ، فَلو قال: أَهْلا وَسَهْلًا لَم يَكْفِ، لَو قالها أو وَعَليكَ السَّلامُ، فَلو قال: أَهْلا وَسَهْلًا لَم يَكْفِ، لَو قالها مِثْةَ مَرَّةٍ لَم يَكُفِ، إلَّا إِذَا ضمَّ إليهَا: عَليكمُ السَّلامُ، فَهنا يَكُونُ قَد ردَّ التَّحيةَ بِمِثلِها وأحسنَ مِنْها، وقدْ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ وأحسنَ مِنْها، وقدْ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾

ومنَ المُؤْسِفِ أَنّنا نَرى كَثيرًا منَ المُسلِمِينَ اليَومَ لَا يُؤدِّي بَعْضُهم التَّحيةَ إِلَى بَعضٍ، يُقابِلُهُ، ويَمْشِي إِلى جَنبِهِ، ولَا يَقولُ: السَّلامُ عَلَيكم، أحيانًا يَجْعَلُ السلامَ حَسَبَ المَعْرِفَةِ، إِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ سَلَّمَ عليهِ، وإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُهُ لَمْ يُسلِّمْ، وأَحيانًا يَجْعَلُ السَّلامَ حَسَبَ المَعْرِفَةِ، إِنْ كَانَ الَّذِي لَاقاهُ عَربيًّا وهُو عَربيُّ سَلَّمَ، وإِنْ كَانَ غيرَ السَّلامَ حَسَبَ السُّلطةِ، إِنْ كَانَ الَّذِي قَابَلَهُ لَهُ سُلْطَةً عَربيًّ لَم يُسلِّمْ، وأحيانًا يَجعلُ السلامَ حَسَبَ السُّلطةِ، إِنْ كَانَ الَّذِي قَابَلَهُ لَهُ سُلْطَةً وَشَرَفُ وَجَاهٌ سَلَّمَ، وإلَّا فلا، وكلُّ هذَا خِلافُ هَدْيِ الإسلامِ؛ لأنَّ السلامَ مَشروعٌ وشَرَفٌ وَجَاهٌ سَلَّمَ، وإلَّا فلا، وكلُّ هذَا خِلافُ هَدْيِ الإسلامِ؛ لأنَّ السلامَ مَشروعٌ لكلً مسلمٍ، فكلُّ مَن لَاقيتَ مِنَ المُسلِمِينَ فَسلِّمْ عَلِيهِ، ويَجِبُ أَنْ يَرُدَّ عليكَ بِعالَى عَلَى السلامُ، أو عَليكُمُ السلامُ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلكَ.

ومِما يُقَوِّي هذهِ الرَّحمة بينَ المُسلِمِينَ أَنَّ مِن حقِّ المُسلمِ عَلى أَخِيهِ أَنْ يَعُودَه إِذَا مَرِضَ، وذلكَ حَسَبَ مَا تَقْتضيه الحالُ، قَد يَكُونُ المرضُ شديدًا، فَيَقْتضي ذَلكَ أَنْ يُكرِّرَ العِيادة، وقَد يَكُونُ أَنْ يُكرِّرَ العِيادة، وقَد يَكُونُ أَنْ يُكرِّرَ العِيادة، وقَد يَكُونُ المَرضُ خَفيفًا والمريضُ لَيسَ قَريبًا لِلْإِنسانِ، لَيسَ بَيْنَه وَبَيْنَه رَحِمٌ يَجِبُ أَنْ يَصِلَهُ المَرَضُ خَفيفًا والمريضُ لَيسَ قَريبًا لِلْإِنسانِ، لَيسَ بَيْنَه وَبَيْنَه رَحِمٌ يَجِبُ أَنْ يَصِلَهُ إِلَا المُهمَّ أَلَّا يَمْرَضَ أحدٌ منَ المسلمينَ وَلَا يَعودُهُ إِلَا يَعودُهُ

أحدٌ؛ وَلِهَذَا كَانَ القولُ الرَّاجِحُ فِي العيادةِ أَنَّهَا فَرضُ كِفَايةٍ، إِذَا قَامَ بِهَا مَنْ يَكَفَي سَقَطت عنِ البَاقينَ، وإلَّا وَجَبتْ على المسلمينَ، إلَّا إِذَا كَانتْ تَسْتَلْزِمُ صِلةَ الرَّحمِ، وَيَسْتلزِمُ عَدَمُ العِيادةِ فَرضًا؛ لأنَّ صلةَ الرَّحمِ وَيَسْتلزِمُ عَدَمُ العِيادةِ قَطيعةَ الرَّحمِ، فَهنا تَكُونُ العيادةُ فَرضًا؛ لأنَّ صلةَ الرَّحمِ وَاجبةٌ.

ويَنْبُغِي لِمَنْ عَادَ المريضَ أَن يَفْتَحَ لَه بابَ الرَّجاءِ، فَيقولَ لَه مثلًا: إِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شِيءٍ قديرٌ، والإنسانُ قَد يَمْرَضُ مَرضًا عَظيًا ويُشْفَى بِإِذْنِ اللهِ، وأَنْ يَفْتَحَ لَهُ بابَ التَّوبةِ والاستِغفارِ واستِغلالِ الوقتِ بِمَا يُرضِي اللهَ عَنَّوَجَلَّ، ولا يُغنِي عنْ ذَلك مَا يَفْعَلُهُ بعضُ النَّاسِ اليومَ إِذَا ذَهَبوا إِلَى عِيادةِ المَرْضَى، ذَهَبوا بِالزُّهورِ وَالأَوْراقِ الخَضْراءِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلك، فإنَّ هذَا لَيسَ منَ السُّنةِ، بَل هُو يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإنسانَ يَزُورُ أَخاه زِيارةَ مادةٍ، لَا مَودَّةٍ، والإنابَةِ إِلى اللهِ وَالاستغفارِ. قَلْبَ المريضِ بِذِكْرِ اللهِ عَرَقَجَلَّ، والتوبةِ والإنابةِ إلى اللهِ وَالاستغفارِ.

قالَ أهلُ العلمِ: ويَنْبَغِي أَيضًا أَن نُذَكِّرَهُ الوَصيةَ، أَن يُذَكِّرَهُ مَا يُوصِي بِه، والمُوصَى بِه إمَّا وَاجبٌ، وإمّا مُستحَبُّ، فالواجبُ إذَا كانَ عَلى الإنسانِ دَيْنٌ لَيس بِه بَيْنَةٌ؛ وَجَبَ أَنْ يُوصِي بِه، مثالُ ذلكَ: رَجُلٌ أَقْرَضَ شَخصًا أَلفَ رِيالٍ ولَمْ يَكْتُبهُ بَيِّنَةً؛ وَجَبَ أَنْ يُوصِي بِذلكَ، فَيقولَ: يُكْتَبُ بِوثيقةٍ، ولَيسَ بَيْنَها بَيِّنَةٌ، فَيَجِبُ عَلى هَذا المريضِ أَنْ يُوصِي بِذلكَ، فَيقولَ: يُكْتَبُ بِوثيقةٍ، ولَيسَ بَيْنَها بَيِّنَةٌ، فَيَعِبُ عَلى هَذا المريضِ أَنْ يُوصِي بِذلكَ، فَيقولَ: يُكْتَبُ فِي ذمَّتي لِفلانٍ أَلفُ رِيالٍ، لهاذَا قُلْنا بِالوجوبِ؟ لأَنَّه إذَا ماتَ وليسَ عِنْدَ صَاحبِ الحَقِّ بَينةٌ، فإنَّهُ يُمكنُ أَنْ يَضِيعَ حَقُّهُ؛ لأَنَّ الورثةَ قَد يَقولونَ: إذَا لَم يَكُنْ عِندَكَ بَيِّنةٌ فَإِنَّهُ يَمكنُ أَنْ يَضِيعَ حَقَّهُ؛ لأَنَّ الورثةَ قَد يَقولونَ: إذَا لَم يَكُنْ عِندَكَ بَيِّنةٌ فَإِنَّهُ يَعْفِهمْ فَإِنَّنَا لَن نَقبلَ دَعواكَ، فهذهِ مِنْ أَسبابِ الرَّحَةِ بَيْنَ المُسلِمِينَ، وهِي عِيادةُ بَعْضِهمْ بَعْضًا عِنْدَ المرضِ.

ومِن ذلكَ -أَيْ: مِمَا يَرْبِطُ أَوَاصِرَ المَحبَّةِ وَالرَّمَةِ بَيْنَهَم - أَنَّه إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُهُ، أَي قُلْ لهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، ويَرُدُّ هُو فَيقولُ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ، فَالتَّشْمِيتُ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وذهَبَ بعضُ العُلهاء إِلَى وُجوبِهَا بِشرطِ أَنْ يَحْمَدَ العاطسُ، أَمَّا إِذَا لَم يَحْمَدُ، هَلْ تُذَكِّرُهُ فَتقولُ: احْمَدِ اللهَ أَمَّا إِذَا لَم يَحْمَدُ، هَلْ تُذَكِّرُهُ فَتقولُ: احْمَدِ اللهَ أَو تَتْرُكُهُ؟

نَقُولُ جَوابًا عَلَى ذَلَكَ: إذَا كَانَ يَحْتَمِلُ أَنَّه جَاهِلُ لَا يَعْرِفُ الحُكْمَ فَعَلِّمْه، أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَجْهَلُ، ولكنَّه مُتَهَاوِنٌ ولَمْ يَحَمَدِ اللهَ عَلَى عُطاسِهِ؛ فَهَذَا لَا يُذَكَّرُ؛ لأنَّ عدمَ حَمْدِهِ عَلَى العُطاسِ يَدُلُّ عَلَى تَهَاوُنِهِ وَتَناسِيهِ.

أَمَّا رَدُّ التَّشميتِ فإنَّه فَرْضُ عَيْنٍ، يَعني يَجِبُ عَلى مَن شُمِّتَ أَن يَرُدَّ فيقولَ: يَهِدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكمْ.

ومِمَّا يُوطِّدُ أَوَاصِرَ الرَّحْةِ والمَحَبَّةِ أيضًا: أَنَّه إِذَا أَعَانَكَ تُعِينُهُ، فإنَّ مَعونةَ المُسلِمِ لِأَخِيهِ لَا شَكَّ أَنَّهَا تُوجِبُ المَودَّةَ بَيْنَهَا، وتَغْرِسُ فِي قُلوبِ الناسِ مَحَبَّةَ الخيرِ وَالمُسلِمِ لِأَخِيهِ لَا شَكَّ أَنَّهَا تُوجِبُ المَودَّةَ بَيْنَهَا، وتَغْرِسُ فِي قُلوبِ الناسِ مَحَبَّةَ الخيرِ وَالمُعونة؛ وَلِهَذَا أَمرَ اللهُ بِذَلكَ فِي قُولِهِ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْدِ وَٱلنَّقُوكَ وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْدِ وَٱلنَّقُوكَ وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْدِ وَٱلْفَدُونِ ﴾ [المائدة:٢].

ثمَّ وَصَفَ اللهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ والذينَ مَعهُ بِأَنَّكَ: ﴿ تَرَبَهُمْ رُبِّكًا سُجَدًا بَبْتَغُونَ فَضُلا مِن اللهِ وَالذينَ مَعهُ بِأَنَّكَ: ﴿ تَرَبَهُمْ رُبِّكًا سُجَدًا ﴾ : أي تَراهمْ كَثِيرِي الصَّلاةِ، فَضُلا مِن الصَّلاةِ بِبعضِ أَجْزَائِها، فَهُم فِي رُكوعٍ دَائِمٍ، وفِي سُجودٍ دائمٍ، أي: فِي صَلاةٍ فَعَبَّرَ عنِ الصَّلاةِ بِبعضِ أَجْزَائِها، فَهُم فِي رُكوعٍ دَائِمٍ، وفِي سُجودٍ دائمٍ، أي: فِي صَلاةٍ دائمةٍ كَثيرةٍ ؛ لأنَّ الصَّلاةَ مِن أَجَلِّ العِباداتِ، وهِي أفضلُ أَركانِ الإسلامِ بَعدَ دائمةٍ كَثيرةٍ ؛ لأنَّ الصَّلاةَ مِن أَجَلِّ العِباداتِ، وهِي أفضلُ أَركانِ الإسلامِ بَعدَ الشَّهادتينِ، وفِيها صِلةٌ بَيْنَ العبدِ وبينَ رَبِّهِ، فإنَّ الإنسانَ المُصَلِّي إذَا قامَ يُصلِّي فإنهُ

يُنَاجِي اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وقَد ذَكَرْنا فِيها سَبَقَ صُورةَ هذهِ المُنَاجاةِ، والَّتي جَاءتْ فِي حديثِ: (ا يَقُولُ اللهُ عَرَّفَكَلَ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِيهِ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ... (۱). الحديث؛ وَلِهَذَا كانتِ الصلاةُ صِلَةً بينَ اللهِ وبينَ العبدِ؛ لأنَّ فيهَا هذهِ المُناجَاةَ العظيمَة.

ثمَّ وَصَفَهِمْ بِالإخلاصِ فِي هذهِ العبادةِ، فَقالَ: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَضَونَا ﴾، يَبْتَغُونَ الفَضْلَ، أَيْ: يَطْلُبُونهُ، والفَضْلُ هُوَ العَطاءُ وَالإحسانُ، وَالرِّضوانُ صِفةٌ مِن صِفاتِ اللهِ عَزَّهَ جَلَّ، أَيْ: إِنَّ اللهَ يَرْضَى عَنْهِم، فهمْ يَطْلُبُون بِأَعْمالِهِم فَضلَ اللهِ وَرِضُوانَه، لَا يَطْلُبُون شَيئًا مِنَ الدُّنيا، لَا جَاهًا ولَا رِئَاسةً، وَلَا سُلطةً عَلَى الخلقِ، وإنَّما يَطْلُبُونَ فَضلًا مِنَ اللهِ ورِضونًا.

قوله تعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم ﴾ [الفتح: ٢٩]، السِّيما: العَلامةُ، ومنهُ قولُ النبيِّ عَلَيْ فِي حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ »، قال: ﴿ إِنَّمَا سِيمَا لَيْسَتْ لِغَيْرِكُمْ » (٢) ، سِيما بِمَعنى عَلامةٍ ، أَي: عَلامةُ صَلَاتِهم فِي وُجُوهِهم ؛ وَلِهَذَا قَال: ﴿ مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ ، ولكنْ ؛ مَا هَذهِ السِّيما؟ هَل هِي سِيما حِسيَّةٌ ، أو سِيما مَعنويةٌ ؟ الصَّوابُ أَنَّها سِيما مَعْنَويَّةٌ ، وهِي نُورُ الوجهِ وَبَهْجَتُهُ وَسُرُورُه ، فإنَّه كلَّما كُثُرَتْ صَلاةُ الإنسانِ ازدَادَ نُورُ وَجْهِهِ ؛ لِقولِ النبيِّ عَلَيْ : «الصَّلاةُ نُورُ » (٢) ، وإذَا كانتْ نُورًا يَسْتَنِيرُ بِها القلبُ استَنَارَ الوجهُ ؛ لأنَّ الوَجْهَ صَفحةٌ مِنْ صَفحاتِ القَلْبِ يُنْبِئُ عَنْه ؛ وَلِهذا إذَا كان الإنسانُ مَسرورًا ظَهَرتْ عَلامةُ السُّرورِ عَلَى وَجْهِهِ ، وإذَا كان عَنه ؛ وَلِهذا إذَا كانَ الإنسانُ مَسرورًا ظَهَرتْ عَلامةُ السُّرورِ عَلَى وَجْهِهِ ، وإذَا كانَ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه مُسْلم: كتاب الصَّلاة، باب وُجوب قراءةِ الفاتحة في كلِّ رَكْعةٍ، رقم (٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجه مُسلم: كتاب الطَّهارة، باب استحباب إطالة الغُرَّة والتَّحْجيل، رقم (٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجه مُسْلم: كتاب الطَّهارة، باب فَضْل الوُّضوء، رقم (٣٣٣).

عَنْرُونًا ظَهَرَتْ آثَارُ الحُنْنِ عَلَى وَجْهِهِ، وإذَا لَاقَاكَ عَرَفْتَ آنَّه يُحِبُّكَ مَا تَرَى فِي وَجْهِهِ مِنَ البَشَاشَةِ والتَّهللِ، وإذَا لَاقَاكَ وهُو يُبْغِضُكَ عَرَفْتَ ذَلكَ فِي وَجْهِهِ مِمَا تَرَى فِي وَجْهِهِ مِنَ الانكماشِ وَالعُبوسِ وَعَدمِ الفَرَحِ بِهِ، المُهِمُّ أَنَّ المُرادَ بِالسِّيمَا فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم ﴾، المرادُ بِها السِّيما المَعْنَويَّةُ، وهِيَ انْشِراحُ الصَّدْرِ، وانبِساطُ الوَجْهِ وَتَهَلَّلُهُ، فَهذهِ عَلامةُ الشَّجودِ لللهِ عَنَّهَ عَلَى؛ لأنَّ الصَّلاةَ نورٌ.

وأمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ البعضُ -أُو مَا ظَنَّهُ البعضُ - مِن أَنَّ المرادَ بِالسِّيا مَا يَكُونُ فِي الجبهةِ مِن أَثْرِ الشُّجودِ؛ فهذَا ضَعيفٌ، ولَيْسَ بِصحيحٍ؛ لأنَّ هذهِ العَلامةَ الجسِّيَّةَ الجَسِيَّةَ الجبهةِ قَد تَكُونُ مِن شَخصٍ لَا يُكثرُ السجودَ، وقَد تُفْقَد مِن شَخصٍ لَا يُكثرُ السجودَ، وقَد تُفْقَد مِن شَخصٍ يُكثِرُ السجودَ، فَلَيْست هي السيمَا المُرادَة فِي هذهِ الآيةِ.

ثمَّ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِ ٱلتَّوْرَئِذَ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِ ٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، أي: هذه صِفَتُهمُ المذكورةُ فِي التورَاةِ، وهي الكتابُ المُنزَّلُ علَى مُوسَى، وفِي الإنجيلِ، وهُوَ الكِتابُ المُنزَّلُ عَلَى مُوسَى، وفِي الإنجيلِ، وهُوَ الكِتابُ المُنزَّلُ عَلَى عِيسَى، عَلَيْهِمُ الصلاةُ والسلامُ.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنَلُغُرُ فِ ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى شُوقِهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، يَعني مَثَلهم كَمَثْلِ الزَّرعِ الَّذِي أَخْرَجَ شَطْأَهُ، وهُو مَا يَنْبُتُ فِي عَلَى شُوقِهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، يَعني مَثَلهم كَمَثْلِ الزَّرعِ اللَّذِي أَخْرَجَ شَطْأَهُ، وهُو مَا يَنْبُتُ فِي أَصْلِ شَجَرةِ الزَّرعِ حتَّى يَنْمُو ويَزِيدَ فَيُساوِيَ الأصلَ ويَكونَ كَأَنَّهُ أصلٌ، فَهُمْ بِمَنزلةِ الزرع الَّذي يَنمو وَيَزْدادُ، وَتَتَفتحُ لَهُ الأغصانُ.

قوله: ﴿فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ شُوقِهِ ﴾، السُّوقُ: جَمعُ ساقٍ، وَلَمَا استَوَى وكَمُلَ صارَ كُلُّ مَن يَنظرُ إِلَيه نَظرَ إعجابٍ ﴿يُعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ﴾ [الفتح:٢٩]، وفِي قولهِ تَعَالى: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُسلِمِينَ كلَّمَا قَوِيَ إِسلامُهمْ وَإِيمائَهمْ فإنَّ ذَلكَ يَغِيظُ الكُفَّارَ، وأَنَّه يَنْبَغِي لِلمُسلِمِينَ أَنْ يَفْعَلُوا كلَّ مَا يَغِيظُ أَعْداءَهم منَ الكَفَّارِ؛ لأَنَّ ذلكَ يُقَرِّبُهم إِلَى اللهِ، ويُحَصِّلُونَ بهِ الأجرَ، قالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَلهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله: ﴿وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩]، أَيْ: وَعَدَهُمْ مَغفرةً لِلذُّنوبِ وَأَجرًا عَظيمًا عَلَى الأعمالِ الصَّالحةِ، وَذَلكَ أَنْ يُجازِيَهُمُ الحسنة بِعَشْرِ أَمْثَالِها إِلَى سَبْعِ مئةِ ضعفٍ، إِلَى أَضعافٍ كثيرةٍ، نَسألُ اللهُ تَعالَى أَنْ يُحقِّق لَنا هَذِهِ الصِّفاتِ الحَمِيدة، وأنْ يَجْعَلَنا مِن أَتْباعِ النبيِّ عَلَيْ وأَصْحابِهِ، وأنْ يُعِيذَنا من الفِتَنِ ومِنَ البِدَعِ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطنَ، إنَّه جَوادٌ كريمٌ.





## الدَّرسُ الأوَّل:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قولُه تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سِمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَا يَتَاتُهُمُ اللَّهِ عَلَيمٌ ﴿ لَا يَتَاتُهُمُ اللَّهِ عَلَيمٌ لَكُمْ وَأَنسُونَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُ وَاللَّهُمُ عَلِيمٌ ﴿ لَاللَّهُمْ مَا لَكُمْ عَلَيمٌ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات:١-٢].

صَدَّرَ اللهُ هَاتَينِ الآيتَينِ بقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، وَقَدْ أُثِرَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِذَا سَمِعْتَ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ » . أي: اسْتَمِعْ لها، وأَصْغ إِلَيْهَا، ﴿ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ، أَوْ شَرُّ يَنْهَى عَنْهُ ﴾ (١) .

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، صُدِّر الخطابُ بالنِّداءِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أهميةِ هَذَا الخطابِ ؛ وذَلِكَ لأَنَّ النداءَ يستدعي تَنْبِيهَ المُنادَى، وتنبيهُ المُخاطَبِ قبلَ خِطابِه يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سيُخاطَبُ بِهَا لَهُ أهميةٌ ، فَإِذَا كَانَ النداءُ بوَصْفِ الإِيهانِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سيُخاطَبُ بِهِ من مُقْتضياتِ الإِيهانِ ، ويَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مُخالفته يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا المُخاطَبَ بِهِ من مُقْتضياتِ الإِيهانِ ، ويَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مُخالفته نَقْصٌ فِي الإِيهانِ .

وقَوْلُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . ﴿

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء للأصبهاني (١/ ١٣٠).

قال بعضُهم: ﴿لَا نُقَدِّمُوا ﴾؛ بِمَعْنَى لَا تَقَدَّمُوا ، ولكن مَعْنَى ﴿لَا نُقَدِّمُوا ﴾ فِي اللهِ لَا أَقْوَالًا الوَاقعِ أَدَقُ مِن مَعْنَى لَا تَقَدَّمُوا ؛ فِمعنَى ﴿لَا نُقَدِّمُوا ﴾ لَا تُقَدِّمُوا بِينَ يَدَيِ اللهِ لَا أَقْوَالًا وَلَا أَفعالًا ، وَلَا أَفعالًا ، وَلَا أَخبارًا ، وَلَا غيرَ ذَلِكَ ، فَلَا تُقدِّمُوا شيئًا بينَ يَدَيِ اللهِ وَلَا أَفعالًا ، وَلَا تُجرَّمُ مَا لَم يُحرِّمُهُ الله ، وَلَا تُبحْ مَا لَم يُبحْهُ الله ، وَلَا تُحرِّمُ مَا لَم يُحرِّمُهُ الله ، وَلَا تُبحْ مَا لَم يُبحِهُ الله ، وَلَا تَقْفُ مَا لَمْ يُكِرِّمُهُ الله ، وَلَا تُبحْ مَا لَم يُوجِبُهُ الله ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عَلَمْ فِي جَانِ اللهِ ، كُنْ مؤمنًا حقيقيًّا باللهِ عَرَقِجَلَ.

#### التقوى:

قولُه تَعَالَى: ﴿وَاَلَقُوا اللَّهُ ﴾، التَّقُوى مأخوذةٌ مِنَ الوِقايةِ؛ وَهِيَ أَنْ يَتَّخِذَ الإِنْسَانُ وِقايَةً من عَذَابِ اللهِ، بَفِعْلِ أوامرِ اللهِ، وَاجتنابِ نَواهِيهِ، فالتَّقْوَى تَشْمَلُ الدِّينَ كلَّه؛ لأَنَّ الدِّينَ أوامرُ ونَواهٍ؛ فَفِعْلُ الأَوامِرِ، وتَرْكُ النواهي طاعةٌ للهِ، وكلاهما تَقْوَى للهِ عَنَّهَجَلَّ.

فالتَّقْوَى بالمَعْنَى العَامِّ: هِيَ اتَّخَاذُ وِقايَةٍ من عَذابِ اللهِ بفعلِ أوامِرِه، وَاجتنابِ نَواهِيهِ؛ ومن نواهِي اللهِ أَلَّا نُقَدِّمَ شيئًا بينَ يَدَيِ اللهِ ورسولِه.

قولُه تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾؛ أَيْ سَمِيعٌ لأَقْوَالِكم إِنْ تَقَدَّمْتُم بِينَ يَدَيِ اللهِ، بَلْ هُو عَلِيمٌ بكُلِّ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ لَا أَعمَّ مِن صِفةِ العِلْمِ، إِذ إِنَّهَا مُتعلِّقةٌ بالوَاجبِ وَالمُمْكِنِ وَالمستحيلِ؛ وَلِهَذَا مِن أَشملِ مَا يَكُونُ مَعْنَى صِفةُ العِلْمِ لللهِ عَرَّقِجَلَّ لأَنَّهَا تَتعلَّقُ بالوَاجبِ وَالمُمْكِنِ وَالمستحيلِ؛ وَلِهَذَا مِن أَشملِ مَا يَكُونُ مَعْنَى صِفةُ العِلْمِ لللهِ عَرَّقِجَلَّ لأَنَّهَا تَتعلَّقُ بالوَاجبِ وَالمُمْكِنِ وَالمستحيلِ؛ يَعْنِي أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا كَانَ وَاجِبَ الوُقوعِ، وَمَا كَانَ مُمُكِنَ الوقوع، وَمَا كَانَ مُمُكِنَ الوقوع، وَمَا كَانَ مُستجيلَ الوُقوع.

فعِلْمُ اللهِ بالمُستحِيلِ الوقوعِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَ أَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، و ﴿ إِنَّ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾، هَذَانِ اسمانِ من أَسْمَاءِ اللهِ، وَلْنَأْخُذْ بَسْطًا فِي القَوْلِ عَلَى هَذَيْنِ الاسْمَيْنِ: السميع والعليم.

#### الكلامُ علَى اسمِ اللهِ السَّميع:

قَالَ العُلَمَاءُ: إِنَّ السَّمعَ يُطلقُ عَلَى مَعْنيَيْنِ:

الأوَّل: الاستجابةُ.

الثَّاني: إِدراكُ المسموعِ.

فَإِذَا سَمِعْتَ صوتًا وأدركتَ هَذَا الصوتَ فَهَذَا سَمْعٌ، وَإِذَا دعاكَ أحدٌ فأَجَبْتَهُ فَهَذَا أَيْضًا سَمْعٌ.

مثالُ السَّمْعِ الَّذِي بِمَعْنَى الاسْتجابةِ:

المثالُ الأَوَّلُ: قولُه تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمْعَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال:٢١]؛ مَعْنَى لَا يسمعونَ: لَا يستجيبونَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾؛ لَا يَسْمَعُونَ ﴾؛ لَا يَسْمَعُونَ القَوْلَ بآذانِهم لكانَ مُتناقِضًا مَعَ قَوْلِهِ: ﴿قَالُواْ سَكِمْعَنَا ﴾.

المثالُ الثَّاني: قولُه تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ [إبراهيم:٣٩]؛ سميعُ الدُّعاءِ، بمَعْنَى: مُجِيبُ الدُّعَاءِ، وإِن كَانَ يَشْمَلُ هَذَا وَهَذَا فِي الوَاقعِ، لَكِنِ الإِجابةُ تَتضَمَّنُ سَمْعَ الإِدراكِ وَلَا عكسَ.

المثالُ الثَّالثُ: قولُ المُصَلِّي: سَمِعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَه؛ يَعْنِي استجابَ اللهُ لمَنْ

حَمِدَه، وسَمِعَ لَمَّا كَانتْ بِمَعْنَى استجابَ تَعَدَّتْ باللَّامِ، فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لَمَن حَمِدَه، ولم ولم يَقُلْ: سَمِعَ اللهُ مَن حَمِدَه. لَوْ قَالَ: سَمِعَ اللهُ مَن حَمِدَه، لكانَ المَعْنَى: سَمِعَ صَوْتَ الحَامِدِ، لَكِنْ لها قَالَ: سَمِعَ لمَنْ حَمِدَه، صَارَ المَعْنَى استجابَ لمَنْ حَمِدَه.

# مثالُ السَّمْعِ الَّذي بمعنَى إدراكِ المَسْموعِ:

مثالُ السَّمعِ الَّذِي بِمَعْنَى إِدراكِ المسموعِ هُوَ سَماعُك لصوتِ حَدَثِ فتَسْمَعُه، هَذَا يُسَمَّى سَمْعًا.

قَالَ أَهُلُ الْعِلْمِ: وسَمْعُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مُحِيطٌ بِكُلِّ صَوْتٍ مَهَمَا خَفِيَ ومَهَا بَعُدَ، فإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَسْمَعُ السِّرَ وَالنَّجوَى وَمَا هُوَ أَخفَى، وَمَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْأَصُواتِ، وسَمْعُ اللهِ بِمَعْنَى إِدراكِ المسموعِ - يَنقسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أقسامٍ:

## القِسْمُ الأُوَّلُ: أن يكونَ المُرادُ به التهديدَ:

مثالُ ذَلِكَ؛ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِياَهُ ﴾ [آل عمران:١٨١]؛ فإنَّ المُرادَ بِذَلِكَ التهديدُ، يُهدِّدُ اللهُ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ قَالُوا هَذِهِ القَوْلَةَ الشَّنيعةَ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ هَذِهِ القَوْلَةَ الشَّنيعة؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَلَهُ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْرِ حَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ النَّالَةُ لَيْسَ بِظَلّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [آل عمران:١٨١-١٨٢].

## القِسْمُ التَّاني: أن يَكُونَ المرادُ بِهِ التأييدَ:

ومنه قولُه تَعَالَى لَمُوسَى وهارُونَ حِينَ أَرسَلَهُمَا إِلَى فِرْعَونَ: ﴿ قَالَا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا إِنَّنَا فَغُونُ : ﴿ قَالَا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا فَغُونُ اللهُ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ ثَا لَا تَخَافَأٌ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَك ﴾ لَخَافُ أَن يَفْرُط عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَى اللَّهُ يُرادُ بِهَا التَّأْيِيدُ لَمُوسَى وهارُونَ، وفي نفسِ الوقتِ قَدْ تكونُ [طه:٤٥-٤٦]، فَهَذِهِ الآيةُ يُرادُ بِهَا التَّأْيِيدُ لَمُوسَى وهارُونَ، وفي نفسِ الوقتِ قَدْ تكونُ

مُفيدةً للتَّهديدِ بالنسبةِ لفِرْعَونَ.

# القِسْمُ الثَّالثُ: أن يُرادَ به بيانُ شُمولِ سَمْعِ اللهِ لكلِّ شيءٍ:

ومنه قولُه تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللّهِ المُحادلة:١]، وكانَتْ عَائِشَةُ أَمُّ المُؤْمِنِينَ رَخِيَلِيَهُ عَنْهَا فِي نفسِ الحُجْرَةِ ويَخْفَى عَلَيْهَا بعضُ حدِيثِهَا وَلاَ تَسْمَعُه، وَالمكانُ وَاحدٌ وضيَّقٌ، وعائشةُ لاَ تسمعُ، ومَعَ هَذَا يسمَعُ اللهُ تلك المرأة ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللّهِ وَٱللّهُ يَسْمَعُ اللهُ تَلك المرأة ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلّتِي تَجْدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللّهِ وَٱللّهُ يَسْمَعُ اللهُ تَلك المرأة ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلّتِي تَجْدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللّهِ وَٱللّهُ يَسْمَعُ اللهُ تَلك المرأة ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ عَائشةُ رَخَوَاللّهُ عَنْهِ: ﴿الْحَمْدُ لللهِ اللّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصُواتَ، لقَدْ كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ وإِنَّهُ لَيَخْفَى عَلَيّ بَعْضُ حَدِيثِهَا» (١).

واللهُ عَرَّوَجَلَّ فِي السَّمَاءِ فوقَ عرشِه فوقَ كُلِّ شيءٍ، ومَعَ ذَلِكَ يسمَعُ شكوى هَذِهِ المَرأةِ ومُجَادَلتَها للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ومحاورةَ الرَّسُولِ لَهَا، فالمرادُ بالسَّمعِ هُنَا بيانُ شُمولِ سَمْعِ اللهِ لكلِّ مَسموعٍ.

فَإِذَا آمنتَ بِهَذَا فَإِنَّ هَذَا الإِيهانَ من حَيْثُ السُّلُوكُ وَالمنهجُ سيقودُكُ –وَلَا شَكَّ – إِلَى أَن تَتَّقِيَ اللهَ فِيهَا تَقولُ؛ لأَنَّكَ إِذَا آمنتَ بِأَنَّ اللهَ يَسمَعُ كُلَّ مَا تقولُ فسوفَ لَا تُسْمِعُ ربَّكَ إِلَّا مَا يُرْضِيهِ.

ما دُمتَ تُؤمنُ بِأَنَكَ إِنْ قُلْتَ فُحشًا سَمِعَه اللهُ، وإِن قلتَ حقَّا سَمِعَه اللهُ، وإِنْ قَلْتَ فُحشًا سَمِعَه اللهُ، فإِنَّك سَوْفَ تَخْتارُ مِنَ النطقِ مَا هُوَ قُلْتَ باطلًا سَمِعَه اللهُ، فإِنَّك سَوْفَ تَخْتارُ مِنَ النطقِ مَا هُوَ خيرٌ وحَسَنٌ، ولن تُسْمِعَ ربَّكَ عَرَّفَجَلَّ مَا لَا يُرضِيهِ، وَلِهَذَا لَا شَكَّ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي خيرٌ وحَسَنٌ، ولن تُسْمِعَ ربَّكَ عَرَّفَجَلَّ مَا لَا يُرضِيهِ، وَلِهَذَا لَا شَكَّ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:١٣٤]، رقم (٧٣٨٥).

يُؤمِنُ بمُقتضى أَسْمَاءِ اللهِ وصفاتِه سَوْفَ يَحدثُ لَهُ تغييرٌ فِي حياتِه، وسلوكٌ حسنٌ مَرْضِيٌّ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَاكَ.

لكنّنا نقرأً أَسْهَاءَ اللهِ وصفاتِه، ولكنّنا لَا نَفْهَم معناها وَلَا نُشْعِرُ أَنفُسَنا بمقتضاها، وَانظُرْ إِلَى حديثٍ وَرَدَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلامُ فقَالَ: ﴿إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْبًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الجَنّةَ»(١). ولم يُبَيِّنُها الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ من أَجْلِ أَنْ يَتْعَبَ الإِنْسَانُ فِي استِخْرَاجِها من كتابِ اللهِ وسُنّةِ رسولِه ﷺ وَالحديثُ أَجْلِ أَنْ يَتْعَبَ الإِنْسَانُ فِي استِخْرَاجِها من كتابِ اللهِ وسُنّةِ رسولِه ﷺ وَالحديثُ الّذِي وَرَدَ فِي تَعْيِينِها قَالَ أَئمةُ الحُفَّاظِ: إِنه حَدِيثٌ مُدْرَجٌ لَا يَصِحُّ عَنِ النّبِي ﷺ وَاللّهِ وسُنةِ الرّسُولِ للْجلِ أَنْ يَتولَى الإِنْسَانُ بنفسِه استخراجَ هَذِهِ الأسهاءِ من كتابِ اللهِ وسُنةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ حَتَى يَتبينَ المُجِدُّ الحريصُ عَلَى تَتَبُّع هَذِهِ الأسهاءِ من خيرِه.

وليسَ معنَى إِحصائِها أَنْ تَخْفَظَها وتكتُبَها فِي ورقةٍ وتَخْفَظَها بقلبِك، بَلِ المرادُ من إِحصائِها هو:

أُولًا: مَعْرِفةُ لفظِها.

ثانيًا: معرفةُ مَعْنَاها.

ثَالثًا: التَّعبدُ للهِ بمُقْتضاها.

وهَذِهِ النَّقطةُ الأخيرةُ هِيَ المُهمَّةُ بالنسبةِ للسَّيْرِ وَالسُّلُوكِ إِلَى اللهِ عَنَّقَجَلَّ وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَ اللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ نَحِيمٌ ﴾ [المَائدة: ٩٨]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اَعْلَمُواْ عَلَمُ اللهِ عَنَفَجَلَّ، ويكونُ التعبدُ للهِ أَي اعْلَمُوا عَلَمًا يَتَغَيَّرُ بِهِ سُلُوكُكم ومِنْهاجُكم إِلَى اللهِ عَنَفَجَلَّ، ويكونُ التعبدُ للهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط، رقم (٢٥٤٤)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسهاء الله تعالى وفضل من أحصاها، رقم (٤٨٤٢).

بمقتضاها؛ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ سَميعٌ سَتَتَجَنَّبُ كُلَّ قولٍ يُغْضِبُ اللهَ، وتختارُ كُلَّ قولٍ يُغْضِبُ اللهَ، وتقومُ بكلِّ فِعْلٍ يُغْضِبُ اللهَ، وتقومُ بكلِّ فِعْلٍ يُغْضِبُ اللهَ، وتقومُ بكلِّ فِعْلٍ يُعْضِبُ اللهَ وتقومُ بكلِّ فِعْلٍ يُرْضِي اللهَ عَرَّا َ عَلَمَ أَنَّ اللهَ يَراكَ؛ وأَنَّه سميعٌ بَصِيرٌ.

إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَكَيمٌ؛ فإِنَّكَ تُؤْمِنُ بقضاءِ اللهِ وقَدَرِه، وتَعْلَمُ أَنَّ مَا قَدَّرَه وقَضاهُ فَإِنَّهُ لِحِكْمَةٍ، وتُؤْمِنُ كَذَلِكَ بشَرْعِه، فتَنْقادُ لَهُ انقيادًا تامَّا؛ لأَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا قَضاهُ اللهُ عَنَّكِظَ فَهُوَ لِحِكْمَةٍ.

#### الكلامُ على صفةٍ اللهِ العليمِ:

العِلمُ هُوَ: إِدراكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَمَن لَم يَدْرِكُ فَلَيسَ بِعَالَمٍ، ومَن أَدركَ الشَّيْءَ عَلَى غيرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَلِيسَ بِعَالَمٍ، ويُسمَّى الأولُ جَاهِلًا جَهْلًا بَسِيطًا، ويُسمَّى الثَّاني جَاهِلًا جَهلًا مُرَكَّبًا.

فعِلْمُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحِيطٌ بكلِّ شَيْءٍ بالمَاضِي وَالحَاضِ وَالمُستقبلِ؛ مُحِيطٌ بالمَاضِي فَلَا يَنْسَى، وبالحَاضِرِ وَالمُستقبلِ فَلَا يَجَهَلُ، وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى لَمَّا قَالَ لَهُ فِرْعَونُ: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ ثَنَ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِي كِتَبِ لَا يَضِلُ رَبِّى فَلُو وَلَا يَنسَى ﴾ وَلَا يَنسَى ﴾ وَلا يَنسَى ﴾ وَلَا يَنسَى ﴾ مَا عَلِمَه أَوَّلًا، فَهُو جَلَّوْعَلا يَعلَمُ مَا كَانَ، وَمَا يَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يكونُ.

عِلْمُ اللهِ محيطٌ بكلِّ شَيْءٍ جملةً وتفصيلًا، وَاستمِعْ إِلَى علمِ اللهِ المُجمَلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ جَلَةً وتفصيلً، وَاستمِعْ إِلَيْهِ فَقَ مَعْلَمُ اللهُ الطلاق:١٢]، هَذَا مُجْمَلٌ، أَمَّا التَّفصيلُ فاستمِعْ إِلَيْهِ فِي آياتٍ كثيرةٍ منها قولُه تَعَالَى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَا هُو ً وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَهَ إِلَا

يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِى ظُلْمَنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِنَنِ ثَمِينِ ﴾ [الانعام:٥٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُشُتُم ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد:٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا ثُوسُوسُ بِهِـ فَقْسُهُ ﴿ وَق:١٦]، وَالآياتُ فِي هَذَا كثيرةٌ.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾، كُلُّ مَا فِي البرِّ وَالبَحْرِ من شَجرٍ وحَجرٍ وأنهارٍ وطُيورٍ وحَيوانٍ، ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾؛ و ﴿مِن وَرَقَةٍ ﴾ نكرةٌ فِي سياقِ النَّفي، وَرَقَةٍ ﴾ نكرةٌ فِي سياقِ النَّفي، وَرَقَةٍ ﴾ نكرةٌ فِي سياقِ النَّفي، فتكونُ مُفيدةً للعموم، فأيُّ ورقةٍ تسقُطُ فَهُو يَعلمُها، وأيُّ ورقةٍ تُنبُتُ فَهُو يَعلمُها؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَعلمُ الأوراقَ السَّاقطة، فَهُو يَعلمُها الأوراقَ النَّابة من بابِ أَوْلى؛ لأَنَّ الإِنباتَ يَعْلَمُ الْأُوراقَ السَّاقطة، فَهُو يَعْلَمُ مَا خَلَق، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَن خَلْقَ وَهُو ٱللَّهِيفُ ٱلْخِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا حَبَّةِ فِى ظُلْمَنَتِ ٱلْأَرْضِ ﴾ يَعْنِي إِلَّا يَعْلَمُها؛ وَهِيَ معلومةٌ للهِ، أَيُّ حبةٍ كبيرةٍ أم صغيرةٍ؛ لأَنَّ (حبة) نكرةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، ﴿فِى ظُلْمَنَتِ ٱلْأَرْضِ ﴾، فالظُلُهاتُ كثيرةٌ، ظلهاتُ الليلِ، وظُلهاتُ الأَرْضِ، وظُلهاتُ الكُهوفِ، وظُلهاتُ البَحْرِ، فالليلُ إِذَا أظلَمَ لَا تُرَى الأشياءُ.

وإِذا قَدَّرْنا أَنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ فِي قَاعِ البَحْرِ مدفونةٌ فِي الطِّينِ، فتكونُ الظلماتُ ظُلْمةَ الطِّينِ مَعَ ظُلْمةِ الليلِ وظُلْمةِ البَحْرِ، ولْنَفْرِضْ أَنَّ الجَوَّ غَيْمٌ فتكونُ الظلماتُ ظُلْمةَ الغَيْمِ وظُلْمةَ المَطَرِ، وظُلْمةَ العَواصِفِ.

هَذِهِ الظُّلْمَاتُ -ورُبَّكَما ظُلْمَاتٌ أُخْرَى- لَا نَعرِفُها، لَكِنْ أَيُّ حبةٍ صَغُرَت أم

كَبُرتْ فِي ظُلْماتِ الأَرْضِ، فإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْلَمُها.

قَوْلُهُ: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاهِمِ إِلَّا فِ كِنَبِ ثَمِينٍ ﴾؛ يَعْنِي إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللهِ كِتَابًا بَيِّنًا لَا يَخْتَلِفُ، فعِلْمُ اللهِ مُحِيطٌ لكلِّ شَيْءٍ جُمْلةً وتَفْصِيلًا، فِي الحَاضِرِ وَالْهَاضِي وَالْمُستَقْبَل.

والَّذِي يُفيدُه الإِيهانُ بعِلْمِ اللهِ مِنَ النَّاحِيةِ السُّلوكيَّةِ، أَنْ يَخْشَى الإنسانُ اللهَ فِي قَلْبِه؛ لأَنَّ القَلْبَ لَا يَعلمُ بِهِ أَحدُّ، لَكِنِ اللهُ يَعْلَمُ به، فَإِذَا آمنتَ بِأَنَّ اللهَ يَعْلَمُ كُلَّ فِي قَلْبِه؛ لأَنَّ اللهَ يَعْلَمُ عُلَمُ عُلَمُ اللهَ أَبدًا؛ لأَنَّكَ مُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ عَالمٌ شيءٍ، فإِنَّكَ لَنْ تُضمِرَ فِي قَلْبِكَ شيئًا يُغضِبُ اللهَ أبدًا؛ لأَنَّكَ مُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ عَالمٌ مُطَّلِعٌ، وتَخْشَى اللهَ، كَذَلِكَ أَيْضًا لَا تَنْوِي سُوءًا بأحدٍ؛ لأَنَّكَ لَوْ أَخْفَيْتَ نِيَّةَ السُّوءِ عَمَّن تُرِيدُ بِهِ السُّوءَ، فإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ذَلِكَ وسيُحاسِبُكَ عَلَى هَذَا.

فالإيانُ بالعِلْمِ من أَسْبَابِ صَلاحِ البَاطنِ؛ لأَنَّ العِلْمَ يَكُونُ حَتَّى فِي الحَفِيَّاتِ، فَإِذَا آمنتَ بِهَذَا فسوفَ يَصْلُحُ قَلْبُكَ، وثِقْ أَنَّهُ إِذَا صَلَحَتْ القَلْبُ صَلَحَ الجَوارِحُ؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِي القَلْبُ (')؛ وَلِهَذَا يَنْبُغِي لنا أَنْ نَعْتنيَ بصلاحِ القُلوبِ قَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِي القَلْبُ (')؛ وَلِهَذَا يَنْبُغِي لنا أَنْ نَعْتنيَ بصلاحِ القُلوبِ قَسَدَ الجَوارِح، فصلاحُ القلوبِ هُوَ المُهِمُّ، وكمْ من إِنْسَانِ صَالحِ الجَوارِح لَكِنْ قلبُه فَاسِدٌ، فَإِذَا صلَحَ القلوبِ هُوَ المُهِمُّ، وكمْ من إِنْسَانِ صَالحِ الجَوارِح لَكِنْ قلبُه فَاسِدٌ، فَإِذَا صلَحَ القلوبِ مُوَ المُهِمُّ بأَنَّهُ مَا مِن قَلْبِ من قُلوبِ الجَوارِح لَكِنْ قلبُه فَاسِدٌ، فَإِذَا صلَحَ القلبُ صلَحَتِ الجوارِح؛ وَإِذَا فسدَتِ القلوبُ الْجَوارِح لَكِنْ قلبُه فَاسِدٌ، فَإِذَا صلَحَ القلبُ صلَحَتِ الجوارِح؛ وَإِذَا فسدَتِ القلوبُ فَسَدَ الأَبْدَانُ؛ وَلِهَذَا لها حَدَّثَ الرَّسُولُ عَلَيْءَ الصَّلَا يُعَلِّ بِأَنَّهُ مَا مِن قَلْبِ مِن قُلُوبِ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمَابِعِ الرَّحْمَٰ يُصَلِّفُ كَيْفَ يَشَاءُ. قَالَ: «اللَّهُمَّ فَيَالَةُ لُو القُلُوبِ، صَرِّف قَلْبِي إِلَى طَاعَتِكَ » ('').

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء، رقم (٤٨٠٤).

والعَجَبُ أَنْ تَرَى شَخْصًا عَلَى مُنْكُو ظَاهِرٍ، فإِنْ قِيلَ لَهُ: اتَّقِ اللهِ، يقولُ لكَ: التَّقْوَى هَا هُنَا، فَلُو اتَّقَى القلبُ اتَّقَتِ الجوارحُ؛ لأَنَّ الَّذِي قَالَ: «التَّقْوَى هَا هُنَا» (١)، هُوَ الَّذِي قَالَ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ». فيننبغي العِنايةُ بصَلَاحِ القُلُوبِ؛ لأَنَّ أعمالَ القُلُوبِ أخطرُ مَا يَكُونُ عَلَى الإِنْسَانِ.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضَىٰلِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ التَّقَى هُوَ وَالمُشْرِكُونَ، فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالَ: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْل النَّارِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: أَنَا صَاحِبُهُ، قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»(٢). هذَا الشَّاهِدُ.

كتاب الإيهان، بأب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم (١٦٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقم (۲۰۷٦). (۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسِّير، باب لا يقول: فلان شهيد، رقم (۲۲۹۷)، ومسلم:

وَهَذَا يُوجِبُ للإِنْسَانِ الخوفَ وَالقَلَقَ، وأَنْ يَكُونَ دَائِمًا مَعَ قَلْبِه يُنَظِّفُه ويُطهِّرُه مِنَ الشِّركِ، ومِنَ الشَّكِّ، ومِنَ النِّفاقِ، ومِنَ الجِقْدِ، ومِنَ العداوةِ للمُسلِمِينَ، ومِنَ البَغضاءِ وهكذا، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ دائمًا مَعَ قلبِه؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ المَدارُ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ قُولَه ﷺ: ﴿ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ الجَنَّةِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ﴾(١)، كَيْفَ يَخْذُلُ اللهُ هَذَا الإِنْسَانَ العَاملَ بعَمَلِ أهلِ الجنةِ، معَ أَنَّ اللهَ أكرمُ الأكرمين، فكَيْفَ يَخْذُلُ اللهُ هَذَا الإِنْسَانَ؟

قُلْنَا: لأَنَّ فِي قلبِه سِرًّا خَبِيثًا هُوَ الَّذِي أَوْدَى بِهِ إِلَى الهلاكِ؛ فيَنْبَغِي أَنْ نُطَهِّرَ قُلُوبَنا وأَنْ نُمَحِّصَها حَتَّى تكونَ نَقِيَّةً، وَإِذَا صَلَحَ القلبُ صلَحَ الجسدُ كلُّه.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول: فلان شهيد، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم (١٦٧).

## الدَّرسُ الثَّاني:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانِ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيتُ عَلِيْمٌ ﴾ [الحجرات:١].

قَوْلُهُ: ﴿يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، ابْتَدَأَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ بِقَولِهِ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، ابْتَدَأَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ بِقَولِهِ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، وإذَا صَدَّرَ الخطابَ بِالنداءِ، كَانَ ذلكَ دَليلًا عَلَى أَهميَّتهِ؛ لِأَنَّ النِّداءَ فِيهِ تَنْبِيهُ وإِيقَاظٌ للفِكْرِ، فَكُلُّ خِطابٍ ابتُدِئَ بِالنداءِ، فَإِنَّهُ يَعْنِي أَنَّ مَضْمُونَه هَامٌّ، يَنْبَغي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْبِهَ لَهُ.

وَالْخَطَابُ هُنَا مُصَدَّرٌ بِالنداءِ فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿يَثَأَبُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، ثُمَّ إِذَا وُجّهَ الْخَطَابُ إِلَى المُؤْمِنينَ، كَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ ما وُجِّهَ إلَيْهِ المُخاطَبُ مِنْ مُقْتَضياتِ الإيهانِ، وكَمَالِ الإيهانِ، وأَنَّ مُخَالفتَهُ نَقْصٌ فِي الإيهانِ.

وقَوْلُهُ: ﴿لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، أي: تَأَدَّبُوا مَعَ اللهِ ورسولِهِ ﷺ، وَلَا تُقَدِّمُوا شَيئًا بِينَ يَدَي اللهِ ورسولِهِ ﷺ مِنَ الأَقْوَالِ أَوِ الأَفْعَالِ أَوِ الآراءِ، أَوْ غَيرِ ذَلكَ، فَكُلُّ شَيْءٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا للهِ ورسولِهِ ﷺ.

ويُسْتَدَّلُ بِهَذِهِ الآيةِ عَلَى تَحْريمِ جَميعِ البِدَعِ، فَكُلُّ البدعِ مُحَرَّمةٌ، وكُلُّ البِدَعِ ضَكَلُ البدعِ مُحَرَّمةٌ، وكُلُّ البِدَعِ ضَلالةٌ، وإنْ ظَنَّ مُبْتَدعوهَا أَنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَلَكِنَّهم لَيْسُوا عَلَى شيءٍ، فَالمُبتدِعُ مُتَقَدِّمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ مَا لَيْسَ منهُ، وبِدْعَتُهُ تَتَضَمَنُ أَمرًا خَطِيرًا، وهوَ أَنَّ الدِّينَ لَم يَكُمُلْ، وأَنَّه هُوَ الَّذِي كَمَّله بَهَذِهِ البِدعَةِ، وهَذَا لا شَكَّ

أنَّه مُنَاقِضٌ تمامًا لِقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [الهائدة:٣].

فيُقالُ لِأَصحابِ البِدعةِ: إِنْ كَانتْ هَذِهِ البِدْعةُ مِنَ الدِّينِ، فَالدِّينُ نَاقصٌ قبلَ وُجودِ هَذِهِ البِدْعَةِ، وَمَضمونُ هَذَا تَكْذِيبٌ لِقَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَجُودِ هَذِهِ البِدْعَةِ وَمَضمونُ هَذَا تَكْذِيبٌ لِقَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَجُودِ هَذِهِ البِدْعَةَ وَيَنَكُمْ ﴿ اللَّهِ عَنَوْمَكُمْ لَم نَجِدْ هَذِهِ البِدْعَةَ فِي دِينِ اللهِ عَنَوْمَكَلَ.

وإنْ كَانتْ لَيستْ منَ الدِّينِ، وَجَبَ عَلَى المَرْءِ أَنْ يَبْتَعِدَ عنها غَاية الابتعادِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس:٣٦]، فإمَّا حتُّ وإمَّا ضلالُ، والنَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ يَقُولُ: ﴿ عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ وَالنَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ يَقُولُ: ﴿ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ اللَّاشِيُّ عَلَيْكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ﴾ (١)، الرَّاشِيلِينَ، ثَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (١)، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ﴾ (١)، ويَقُولُ: ﴿ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ﴾ (١)، ولَمْ يَسْتَنْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِك شَيئًا، فكلُّ بِدعةٍ فِي ويقُولُ: ﴿ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مَهْ كَانَ مُبْتَدِعُها، وَمَهما ظَنَّ مُبْتَدِعُوها أَنَّهَا حَسَنَةٌ، فَإِنَّها ضَلالةٌ .

فَمَنْ قَسَّمَ البدعة إِلَى أقسامٍ، فإنَّ هَذَا يَجِبُ النظرُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا بِدعةٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقولَ: إِنَّهَا حَسَنَةٌ؛ لِأَنَّ أَفْصحَ الخلقِ، وأَعْلَمَ الخلقِ، وأَعْلَمَ الخلقِ، وأَنْصَحَ الخلقِ، وأَصْدَقَ الخلقِ، وأَعْلَمَ الخلقِ، وأَنْصَحَ الخلقِ، وأَصْدَقَ الخلقِ، قَالَ: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، وَلَمْ يَسْتَثْنِ وَاحدةً.

فَإِذَا ثَبِتَ أَنَّهَا بِدعةٌ، فَلَا يُمْكُنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ مِنَ البدعِ مَا هُوَ حَسَنٌ؛ لِأَنَّا لَدَيْنا كَلامًا عِنَّن هُوَ أَعْلَمُ مِنْه، وأَنصَحُ منهُ لِلخلقِ، وأَفْصحُ مِنه فِي المَقالِ، وأَصْدقُ مِنهُ فِي الخبرِ، يَقُولُ: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

<sup>(</sup>١) أي: تمسكوا بها، كما يتمسك العاضُّ بجميع أضراسه. النهاية (نجذ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٧٨/ ٣٧٣، رقم٤٤١٧١)، وأبو داود: كتاب السُّنة، باب في لُزوم السُّنة، رقم(٤٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) جزء من الحديث المتقدم عليه.

وإذَا ثَبتَ أَنَّ البدعة حَسَنَةٌ، فَيَتعَيَّنُ أَلَّا تَكونَ بِدْعةً؛ لِأَنَّ الجمعَ بَين كونِ الشيءِ بِدعةً وحَسَنَةً جَمْعٌ بَيْنَ الضِّدينِ، فقد يكونُ الشيءُ حَسَنًا لكنْ لَا يَصِحُّ أَنْ نَجْعَلَهُ بدعةً.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ قَولَكم هَذَا يُنَاقِضُ قُولَ أُمِيرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِّالِيَّةُ عَنْهُ المُوفَّقِ للصَّواب، وذَلك أَنَّه خَرَجَ ذَاتَ لَيْلةٍ منْ رَمَضَانَ، ورأَى النَّاسَ يُصلُّونَ أَوْزاعًا، يَعْنِي: مُتَفَرِّقِينَ، يُصَلِّي الرجلُ وَحدَهُ، والرجلانِ جميعًا، والثلاثةُ جميعًا، وهَذَا تَفَرُّقُ، فأمرَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ بِثاقبِ نَظرِهِ، وحُسنِ صَنيعهِ، وإخلاصِ نِيَّتِهِ، أَمَرَ أُبيَّ بنَ كعبِ وتَميمًا الداريَّ أنْ يَقومَا بالنَّاسِ بإحدَى عَشْرةَ رَكْعةً (١)، كَما ثَبتَ ذَلكَ فِي (مُوَطَّأِ مَالِكٍ) بِسَنَدٍ منْ أُصحِّ الأسانِيدِ، فَأَمَرهما أَنْ يَقومَا بِالنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَة رَكْعةً، وهوَ العَددُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوَاظِبُ علَيْه غالبًا؛ وَلِهَذَا سُئِلَتْ أُمُّ المُؤْمنينَ عَائِشَةُ رَضَاًلِيُّهُ عَنْهَا: كَيفَ كَانتْ صَلاةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» (١)، فأخذَ بهَذِهِ السُّنَّةِ أميرُ المُؤمِنينَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَبَعدَ أَنْ أمرَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، وهُمَا أُبَيُّ بنُ كَعبِ، وَتَمْيِمُ الدَّارِيُّ، خَرَجَ ورأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ، فَسَرَّهُ ذَلك؛ لِأَنَّ كُلَّ مُخْلِصِ لِدِينِهِ وَلِأُمَّتِهِ يَسُرُّهُ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى الحَقِّ، وكلُّ عَدُوٍّ لِدِينِه وَلِأُمَّتِهِ يَسُرُّهُ أَنْ يَتَفرقَ النَّاسُ فِي دينِ اللهِ.

فَعُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ خَرَجَ وَوَجَدَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى إِمَامِهم، فَقالَ: «نِعْمَتُ البِدْعَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ: وُقوت الصلاة، باب ما جاءَ في قِيام رَمَضان، رقم (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجُه البخاريُّ: كتاب التَّهَجُّد، باب قِيام النبي ﷺ بالليل في رَمَضان وغيره، رقم (١١٤٧)، ومسلم: كتاب صلاة المُسافرين، باب صَلاة الليل وعَدَد رَكَعاتها، رقم (٧٣٨).

هذِهِ (١) ، فَأَثْنَى عَلَيْها وقَدْ سَرَّاها بِدْعةً ، فَكَيْفَ يَأْتِي مَنْ يَقُولُ: إِنَّه لَيْسَ فِي البِدَعِ أَيُّ شَيْءٍ حَسَنٍ؟

فَالْجَوَابُ: إِنَّ هَذِهِ البدعة الَّتِي وَصَفَها عُمَرُ بأَنَّهَا بِدْعةٌ لَيْست بِدْعةً فِي الدينِ؟ لِأَنَّهَا كَانتْ ثَابتةً بِفِعْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فإنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ صلَّى بِالنَّاسِ ثَلاثَ لَيَالٍ جماعةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، حَتَّى اكتظَّ المسجدُ بالنَّاسِ، فأولُ مَن صَلَّى معَهُ قَلِيلونَ، ثُمَّ زادَ العددُ، ثُمَّ اكتظَّ المسجدُ بالنَّاسِ، فخافَ رَسولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تُفْرَضَ صلاةُ القيامِ عَلَى الأُمَّةِ؛ لِالتِزَامِهِمْ إِيَّاهَا؛ وَلِأَنَّ الإِنْسَانَ رُبَّهَا إِذَا التزَمَ بشيءٍ، شُدِّدَ عَلَيْه فيهِ، وفُرِضَ عليْه، فخافَ إِذَا التزَمُ بشيءٍ، شُدِّدَ عَلَيْه فيهِ، وفُرِضَ عليْه، فخافَ إِذَا التَزَمُ بشيءٍ، شُدِّدَ عَلَيْه فيهِ، وفُرِضَ عليْه، فخافَ إِذَا التَزَمُ بشيءٍ، شُدِّدَ عَلَيْه فيهِ، وفُرِضَ عليْه، فخافَ إِذَا التَزَمُوا بِها أَن تُفرضَ عليْهم، فَتَرَكَ.

فإذَا أُعِيدتِ الجماعةُ فِي قِيامِ رَمَضَانَ بَعْدَ وَفاةِ الرَّسُولِ ﷺ لَا تَكُونُ بِدعةً، لَكِنَّها تُرِكَتْ خَوفًا منَ المَشقَّةِ، وَلَمَّا تُوفِي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ انقطعَ الوحيُ، فكَانت بِدْعةً بِاعتِبارِ أَنَّهَا تُرِكتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وفِي أَوَّلِ خِلَافةِ عُمَرَ، ثُمَّ اسْتُؤْنِفَتْ.

يَتَبَيَّنُ لَنَا مِنْ هَذَا أَنَّ البِدَعَ كُلَّها ضَلالةً، وَلَا يُمْكُنُ أَنْ نُقسِّمَ البِدَعَ إِلَى قِسمينِ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ مَا ظُنَّ أَنَّه بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، فَهُو إِمَّا أَنَّهُ غَيرُ بِدعةٍ، وإِمَّا أَنَّه غَيرُ حَسَنٍ، ولكنَّ المُبتدِعَ ظَنَّ أَنَّهُ حَسَنٌ، ولَا يُمكُنُ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي الأمرِ أَنَّه بِدْعَةٌ وَأَنَّ كَوْنَهُ حَسنًا، ورَسولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)().

فَعَلَى كُلِّ طَالبِ عِلْمٍ يُرِيدُ الوُصولَ إِلَى الحَقِّ، أَلَّا يَكُونَ إِمَّعَةً، بَلْ أَنْ يَنْظُرَ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٨/ ٣٧٣، رقم ١٧١٤٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧).

كَلامِ العُلَمَاءِ أَيُوافِقُ الحَقَّ أَم لَا؛ لِأَنَّهُ مَا مِن أَحَدٍ إِلَّا وَيُؤخَذُ مِن قَولِهِ وَيُرَدُّ، إِلَّا الرَّسُولُ ﷺ، فَلا يُرَدُّ شَيْءٌ مِن قَولِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩].

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۽ ﴿ ، يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

قَوْلُهُ: ﴿ وَانَّقُوا اللَّهَ ﴾ ، أي: اتَّخِذُوا وِقَايةً منْ عَذابِهِ، فَلَا تُقدِّمُوا بَينَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ فَتَقَعُوا فِي العذابِ.

وقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾، أي يَسْمَعُ أَقُوالَكُمْ، ويَعْلَمُ أَحْوَالَكُم، فَإِيَّاكُم أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فإِنَّ اللهَ سَامعٌ، وإيَّاكُم أَنْ تُخْفُوا فِي صُدُورِكُمْ مَا لَا يَرْضاهُ اللهُ، فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ.

وَخَتْمُ هَذِهِ الآيةِ بِهَذَيْنِ الاسمينِ الكَرِيمينِ، يُوجِبُ الحَذَرَ التامَّ مِنَ المُخالفَةِ بِالقولِ أَوْ بِالعَقيدَةِ أَوْ بِالفعلِ؛ لِأَنَّ العِلمَ مُتَعَلَّقُهُ وَاسعٌ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ بَينَ يَدَيِ اللهِ وَرَسولِهِ عَلَيْهُ فَأَنْتَ عبدٌ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ ذَليلًا للهِ، وَأَنْ تَتَبرَّأَ منْ كُلِّ شَيْءٍ يُخالِفُ شَريعةَ اللهِ.

والمُسْلِمُ يُرِيدُ بِعملهِ رضَا اللهِ، والوصولَ إِلَى كَرَامتِهِ، وَلَا يُمكنُ أَنْ يَصِلَ إِلَى اللهِ مِن طَريقٍ غَيرِ طَريقِ اللهِ، فَالأَبوابُ مُغَلَّقةٌ إِلَّا البابَ الَّذِي فَتَحَهُ اللهُ وَرسولُهُ ﷺ، وهوَ الشرعُ المُنزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ: ﴿وَاَنَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصَّوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوٓا أَصَّوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾.

أَيْ: لَا تَرْفَعْ صَوتَكَ فَوْقَ صَوتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، ولَوْ كَانَ بِغَيْرِ بِدعةٍ، ولَوْ كَانَ بِغَيْرِ بِدعةٍ، ولَوْ كَانَ بِشُنَّةٍ، الزَمِ الأَدَبَ مَعَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَاخْفِضْ صَوتَكَ؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَعْضُونَ أَصَّوتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ أُولَئِكَ ٱلّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ السُّورَةِ: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَعْضُونَ أَصُوتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ أُولَئِئِكَ ٱلّذِينَ آمْتَحَنَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ السُّورَةِ: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَعْضُونَ أَصُوتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ أُولَئِئِكَ ٱلْذِينَ آمْتَحَنَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَالْحَيْمَ اللّهُ عُلِيمَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ اللّهُ وَالسَّلَامُ اللّهُ وَالسَّلَامُ اللّهُ عِلَى صَوتِهِ، وإذَا كَانَ هَذَا فِي صِفةِ بَالْمُخَاطِبِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرِيعةِ النَّيْ يَدَعِي أَنَّا شَرِيعةً الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرِيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرِيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرِيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرَيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرَيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرَيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرِيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرَعِةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرَعِةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرَالِيَّةُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّرِيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرِيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرَالِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَةُ الللللَّهُ السَّرِيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الللللَّهُ عَلَيْهُ اللللللَّهِ السَّلِي عَلَيْهِ السَّرِيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّرِيعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلِ عَلَيْهُ السَّلَامُ اللللللللَّهِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَةُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللَهُ الللللَهُ الللللَّهُ اللللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ اللللللَهُ الللللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ اللللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ الللللللَهُ اللللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ اللللللللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللللللَهُ اللللللَهُ اللللللللَهُ الللللللللَهُ الللللللَهُ الللللللللللَهُ اللللللَهُ اللللللللَهُ اللللللللللللللَهُ ال

وقُولُهُ تعالى: ﴿أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشَعُرُونَ ﴾ حَذَّرَ اللهُ مِنْ مُخَالفةِ أَمْرِه برَفْعِ الصوتِ فوقَ صَوتِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَقَالَ: ﴿أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ ﴾، أي إِذَا رَفَعْتُم أَصْوَاتَكم فَوْقَ صَوتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَو جَهَرْتُم لَهُ بِالقولِ كَجَهرِ بَعْضِكم لِبَعضٍ فأَنَّ أَعْمَالَكم تَحْبَطُ.

وقَوْلُهُ: ﴿وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾، تُفِيدُ أَنَّ حُبُوطَ العملِ دَقيقٌ، فَقَدْ يَفعَلُ الإِنْسَانُ مَا يُحْبِطُ عَمَلَهُ وهُو لَا يَشْعُرُ، كَمَا جَاءَ فِي الحديثِ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، فَيَهُوي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا» (١). أَيْ: سَبعينَ سَخَطِ اللهِ، لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، فَيَهُوي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا» (١). أَيْ: سَبعينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٩٧٠).

سَنَةً، وهِيَ كَلِمَةٌ يَسِيرةٌ لَمْ يُلْقِ لَهَا العبدُ باللا؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ ﴾. وَكَلِمَةُ: ﴿ أَن تَعْبَطَ ﴾ مُصَدَّرةٌ بـ (أَنْ) المَصْدَريَّةِ، وعامِلُها مَحْذوفٌ، تَقْديرُهُ:

وَكِيْهُ اللهِ يَكْرُهُ مِنَا لَكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿، يَعْنِي: أَنَّ اللهَ يَكْرَهُ مِنَّا أَنْ تَخْبَطَ أَعْمَالُنا وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُهُ مِنَّا أَنْ تَخْبَطَ أَعْمَالُنا وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ.

مَرَّتْ هَذِهِ الآيةُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَعَالَيْهَ عَالُمْ وَالصَّاعَةِ، وفِي قِصَّةِ ثَابِتِ ابِنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ وَعَلَى آلِهُ وسلَّمَ المُفَوَّهِينَ، ومِنْ أَعْظَمِ الخُطبَاءِ أَداءً وتَرْتيبًا، النَّيِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ المُفَوَّهِينَ، ومِنْ أَعْظَمِ الخُطبَاءِ أَداءً وتَرْتيبًا، وصَوْتًا أَيضًا، وكانَ صَوتُهُ قَوِيًّا، فلمَّا نَزلت هَذِهِ الآيةُ ظَلَّ فِي بَيْتِهِ يَبْكِي، وخافَ أَنْ وصَوْتًا أَيضًا، وكانَ صَوتُهُ قَوِيًّا، فلمَّا نَزلت هَذِهِ الآيةُ ظَلَّ فِي بَيْتِهِ يَبْكِي، وخافَ أَنْ يَعْضِ مَا يُولِلاً عَمَلُهُ وهو لا يَشعُرُ اللهِ اللهَ حَذَّر: ﴿وَلا يَعْهَدُوا لَهُ اللهِ عَيْمَالُوا لَهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ حُسنِ لِمَعْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَكَانَ جَزاءُ الحَوفِ مِنَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ هُوَ الجَنَّةَ، وَلَم يَكُنْ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يَظنُّ أَنَّ هَذَا الحَوفَ يُوجِبُ شَهادةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ بِالجَنَّةِ، بَلْ هُوَ خَافَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابـن حبــان: (١٦/ ١٢٥، رقم ٧١٦٧)، والطبراني في الكبير: (٢/ ٦٦، رقم ١٣١٠)، والأوسط: (١/ ١٨، رقم ٤٢).

أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، فَيكونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

والجَوائِزُ الَّتِي حَصَلَتْ لِثابتٍ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ ثَلاثٌ، كُلُّ واحدَةٍ تُعادِلُ الدُّنيا؟

الجائِزَةُ الأُولَى: أَنَّه يَعِيشُ حَميدًا، وَحَميدًا بِمَعْنَى مَحْمودًا، فَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الرجلُ عَلَى آدابِ عاليةٍ فِي حَياتِهِ لَا يَفْعَلُ فِعلًا يُذَمُّ علَيْهِ.

الجائِزَةُ النَّانِيَةُ: يُقْتَلُ شَهيدًا، والشهادَةُ دَرجةٌ عَاليةٌ، وَمَنْزِلَتُهُمْ فِي المَرْتَبَةِ النَّالِثةِ مِنْ صَالِحِ الخَلْقِ النَّانِيَةُ: يُقْتَلُ شَهيدًا، والشهادةُ دَرجةٌ عَاليةٌ، وَمَنْزِلَتُهُمْ فِي المَرْتَبَةِ النَّالِيْنَ مِنْ صَالِحِ الخَلْقِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ والشَّهداءِ والصَّالحينَ، وقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهِ يَنْ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُونَ أَنَا بَلَ أَحْيَاءُ عِندَ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهِ يَنْ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُونَا بَلَ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران:179].

الجائزَةُ الثَّالِثةُ: دُخولُ الجَنَّةِ، فَالأَمْرُ وَقَعَ كَما دَعَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَاشَ الرجلُ حَمِيدًا، وقُتِلَ شَهيدًا رَضَالِيَهُ عَنْهُ والجائزةُ الثَّالِثَةُ نَعْلَمُ أَنَّهَا سَتَكُونُ بِخَبرِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

وَقِصَّةُ اسْتِشْهادِهِ عَجِيبَةٌ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ رَخَالِلَهُ عَنْهُ فِي وَقْعةِ اليَهامَةِ فِي قِتَالِ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ، وكانَت عليْهِ دِرعٌ، فمَرَّ بهِ رَجُلُ وأَخَذَ دِرعَهُ، اسْتَحْسَنَها وأَخَذَها مِنْ أَجْلِ أَنْ يَستعمِلَها فِي القتالِ، فَرَآهُ بَعضُ أَصْحَابِهِ فِي المَنامِ وَأَخْبَرَهُ ثَابِتُ بِأَنَّ وِرعَهُ أَخْذَها رَجلٌ، وأنّها وُضِعَت تَحْتَ بُرمةٍ -أي قِدْرٍ منْ خَزَفٍ يُطْبَخُ فيها الطَّعامُ- دِرعَهُ أَخَذَها رَجلٌ، وأنّها وُضِعَت تَحْتَ بُرمةٍ -أي قِدْرٍ منْ خَزَفٍ يُطْبَخُ فيها الطَّعامُ- فِي أَطرافِ الجيشِ، وأنّ حَولَها فَرَسًا تَسْتَنُّ، والاستنانُ هُوَ وُقُوفٌ يَخْصُوصُ لِلحَيلِ (۱)، فَتَعَجَّبَ الرَّجلُ مِن هَذِهِ الرُّؤيةِ، فليَّا أَصبحَ أَخْبرَ قَائدَ وَقْعةِ اليَهامَةِ لِلخيلِ (۱)، فَتَعَجَّبَ الرَّجلُ مِن هَذِهِ الرُّؤيةِ، فليَّا أَصبحَ أَخْبرَ قَائدَ وَقْعةِ اليَهامَةِ

<sup>(</sup>١) استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه.

خَالدَ بْنَ الوَليدِ رَضَيَّكَ عَنْهُ فَذَهَبَ يَطْلُبُ الدِّرعُ حَسَبَ مَا وَصَفَها ثَابتُ، فَوجدَها فِي أَطْرافِ الجيشِ، وعَلَيْها بُرْمةٌ وُضِعَت الدِّرعُ تَحْتَها، فوَجَدَ البُرْمة، ووَجَدَ الفَرَسَ حَوْلَها يَسْتَنُّ، وإذَا بِالدِّرعِ مَوْجودةٌ، فَثَابتٌ رَخَيَّكَ عَنْهُ بعدَ أَنْ قُتِلَ عَلِمَ كَيْفَ أُخِذتْ دِرْعُهُ، وأينَ وُضِعَت، ومَا حَوْلَها؛ لِأَجلِ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَرِينةً تَبْعَثُ الَّذِي رَآهُ فِي دِرْعُهُ، وأينَ وُضِعَت، ومَا حَوْلَها؛ لِأَجلِ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَرِينةً تَبْعَثُ الَّذِي رَآهُ فِي المَنامِ عَلَى طَلبِ الدِّرع، فوَجَدَ الدِّرعَ كَما وَصَفَ ثابتٌ، فأخَذَها وذَهَبَ بِها إلى خَالدٍ، وكانَ ثابتٌ رَحِيَّكَ عَنْهُ أَوْصَى بِوَصيَّةٍ أُخْرَى، فَحُمِلَتْ هَذِهِ الوَصِيَّةُ إلى القَائدِ الأَعْلَى، وكانَ ثابتٌ رَحِيَّكَ عَنْهُ خَلِيفةٍ هَذِهِ الأُمَّةِ بعدَ نَبِيّها، وهُو أَوَّلُ خليفةٍ استَحَقَّ الخلافَةَ بِإِشَارةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ وَإِجْمَاعٍ أَهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ عَلَى العَافِدِ عَلَى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ وَإِجْمَاعٍ أَهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ عَلَى بَعْدِهِ.

فَأَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ لَمَّا أُخْبِرَ أَنفَذَ الوَصِيَّةَ، وَهِيَ وَصِيةٌ مِن مَيِّتٍ، لَكن دَلَّتِ القَرَائنُ عَلَى صِدْقها، وأَخَذَ بعضُ العُلَهَاءِ -ومِنْهُم شيخُ الإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيةَ رَحَمَهُ اللَّهُأَنَّ وَصِيَّةَ المَيِّتِ تُنَفَّذُ إِذَا دَلَّتِ القرائِنُ عَلَى صِدْقِها، وَأَمَّا إِذَا لَم تَدُلَّ القرائنُ عَلَى صِدْقِها، وَأَمَّا إِذَا لَم تَدُلَّ القرائنُ عَلَى صِدْقِها، فَلَا تُنَفَّذُ إِذَا دَلَّتِ القرائِنُ عَلَى صِدْقِها، وَأَمَّا إِذَا لَم تَدُلَّ القرائنُ عَلَى صِدْقِها، فَلَا تُنَفَّذُ

فَلُو رَأْيتَ أَبَاكَ فِي المَنَامِ بَعدَ مَوْتِه، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنِّي جَائعٌ، فَتَصَدَّقْ عَنِّي بِخُبِرٍ مِنْ بُرِّ، فَلَا تُنَقَّدُ الوَصِيَّةُ؛ لأَنَّهُ لا تُوجَدُ قَرَائِنُ، وَالشَّيْطَانُ يَتَمَثَّلُ مِنْ شَعيرٍ، أَوْ بِخُبِرٍ مِنْ بُرِّ، فَلا تُنفَذُ الوَصِيَّةُ؛ لأَنَّهُ لا تُوجَدُ قَرَائِنُ، وَالشَّيْطَانُ يَتَمَثَّلُ بِه، بِصُورةِ أَيِّ إِنْسَانٍ إِلَّا رسولَ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَلا يُمْكِنُ لِلشَّيطانِ أَنْ يَتَمَثَّلُ بِه، لَكنْ غَيرُه وَلُو بَلَغَ ما بَلَغَ مِنَ الفَضْلِ ومنَ العلم، فَيُمْكِنُ لِلشَّيطانِ أَنْ يَتَصَوَّرَ به.

فَلَا يَجُوزُ تَنْفِيذُ وَصِيةِ المَيِّتِ إِلَّا إِذَا دَلَّتِ القرائنُ عَلَى صِدْقِهَا، ولوْ أَنَّنا استَجَبْنا لِكلِّ رُؤْيةٍ رَأَيْناها، لَأَمكنَ لكلِّ مُبْتَدِعٍ أَنْ يَقُولَ: رأيْتُ الرَّسُولَ ﷺ وَقَالَ

كَذَا وَكَذَا، بَلْ بَعْضُهِم يَقُولُ -مِن كِبَرِ كَذِبِهِ-: رَأَيْتُ اللهَ، فقالَ لِي كَذَا وَكَذَا!! ولكنَّ هَؤُلاءِ كَذَبةٌ لَا شَكَّ، فإذَا أَتُوا بِمَا يُخَالفُ الشرعَ المنقُولَ عنِ النَّبِيِّ عَيَّا فَهم كَاذبُونَ مَهْمَا قَالُوا، فَلَا يُمْكِنُ لِلرُّؤَى أَنْ تُغَيِّرَ الشريعَةَ.

ولقدْ ذَكرَ ابنُ القَيِّمِ عنْ شَيخهِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحَهُ مَااللَّهُ أَنَّهُ أَشْكلت عَلَيْه مَسَائلُ فِي الفِقهِ، وَشَيخُ الإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ قَلَّ أَنْ تُشْكِلَ علَيْه مَسألَةٌ فِي الفقهِ؛ لِأَنَّ اللهَ أعطاهُ عِلْمًا وَاسِعًا، وحِفْظًا تامًّا، وفَهُمَّا ثاقبًا، فيقِلُّ الإشكالُ عنده، ولكنْ مَعَ ذلكَ الإِنْسَانُ بَشَرٌ.

يَقُولُ ابنُ تَيْمِيَّةَ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ فِي المَنَامِ، وسَأَلْتُهُ عنها، ومِنْ جُمْلةِ مَا أَشْكَلَ علَيْه أَنَّه تُقَدَّمُ إليه جَنَائِزُ يُصَلِّى علَيْها، وهُم منْ رُؤَساءِ المُبْتدعَةِ، وتَعْرِفونَ أَنَّ البِدْعةَ تَكْبُرُ وتَصْغُرُ بِحَسبِ الدَّعوى إلَيْها، فقدْ تكونُ البِدْعةُ فِي حَدِّ ذَاتِهَا لَا تُكَفِّرُ بلكنْ إذَا كَانَ الإِنْسَانُ دَاعِيًا إلَيْها قدْ يَكْفُرُ بذلك، وإنْ كانتْ هِيَ بذاتِهَا لَا تُكَفِّرُ بللكَ، وإنْ كانتْ

كَانَتْ تُقَدَّمُ الجنائزُ، وكانَ شَيخُ الإِسْلامِ رَحِمَهُ اللهُ يَشُكُّ فِي إِسْلامِهمْ، هَلْ هُم كُفَّارٌ بِبِدَعِهم أَو لَا؟ يَقُولُ: فَرَأَى النَّبِيَ عَلَيْهِ فقالَ له: يَا أَحمدُ، الشَّرْطَ الشَّرْطَ الشَّرْطَ الشَّرْطَ الشَّرْطَ الشَّرْطَ الشَّرْطَ الشَّرْطَ النَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، فاغْفِرْ لَه أو قال: عَلِّقِ الدُّعاءَ بالشرطِ (۱). أي استثن، وَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، فاغْفِرْ لَه وارْحَمْهُ، وهَذِهِ -الحمدُ للهِ- تَوْسِعَةٌ؛ لِأَنَّهُ رُبَّهَا تَعْرِفُ أَنَّ هَذَا الرجلَ لا يُصَلِّي، ولكنْ قَشَى أَنَّه يُصَلِّي فِي بَيتِهِ، فإنْ كَانَ لا يُصَلِّي أَبدًا، فهوَ كافرٌ لَا تَجوزُ الصَّلَاةُ عليهِ، ولا دَفْنَهُ مَعَ المُسْلِمِينَ، وإنَّما يُحْرَجُ بِهِ إلى الصَّحْرَاءِ بعيدًا عنِ المَسْلِمِينَ، وإنَّمَا يُحْرَجُ بِهِ إلى الصَّحْرَاءِ بعيدًا عنِ المَسْلِمِينَ، وإنَّمَا يَعْرَجُ بِهِ إلى الصَّحْرَاءِ بعيدًا عنِ المَسْلِمِينَ وإنْ يَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ الْمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ السَلْمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ ا

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ٣٠٠).

حُفْرةٌ، وَلَا يُجْعَلُ لَهُ لَحُدٌ، وَلَا بِناءٌ- ويُرْمَسُ كَمَا تُرْمَسُ الجِيَفُ؛ لِئلَّا يَتَأَذَّى النَّاسُ بِرَائِحَتِهِ، ويَتَأذَّى أَهْلُهُ بِمُشَاهَدَتِهِ.

لكنْ قَد يَخْشَى الإِنْسَانُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُصَلِّى فِي بَيتِهِ ونحنُ لَا نَعلمُ، فَيَشْتَرِطُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُسْلِمً فَاغْفِرْ لَهُ وَارحَمْهُ. والرَّبُّ عَرَقِجَلَّ يَعْلَمُ أَنَّه مُسلمٌ أَوْ غيرُ مسلم، قالَ: علَيْكَ بِالشَّرطِ يا أَحمدُ. فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَن قُدِّمَ إِلَيْكَ لِتُصَلِّيَ علَيْهِ، وأنتَ شَاكُ فِيهِ، فَاشْتِرطْ.

فَإِنْ قَالَ قائِلٌ: كَيْفَ تُقِرُّ هَذِهِ الرُّؤْيَا وأنتَ الآنَ تُنكِرُ أَنْ تَكُونَ الرُّؤيا مَصدرًا لِلتَّشريع؟

قُلْنَا: لِأَنَّ هُناكَ قَرائنَ شَهِدَ لَهَا الشَّرْعُ، فَهُناكُ اسْتِثْنَاءٌ فِي العبادَاتِ يَجْعَلُ اللازمَ مِنها جائزًا، وهُنَالك استِثْناءٌ فِي الدُّعَاءِ، وكِلَاهما وَاردٌ.

فَالاستثناءُ فِي العبادَاتِ الَّذِي يَجْعَلُها جَائِزةً بَعدَ أَن كَانتُ لَازِمةً جَاءتُ فِي حَديثِ امرأةٍ قريبةٍ مِنَ الرَّسُولِ ﷺ، وَهِيَ ضُباعةُ بِنتُ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المُطلبِ، جَاءتْ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ وَهِيَ تُرِيدُ الحجَّ، والحجُّ إذَا شَرَعَ فِيهِ الإِنْسَانُ صَارَ لَازِمَ الإِمْامِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللّهِ اللهِ اللهِ الله الله الله تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللّهِ اللهِ اللهُ مَريطًا ويُريدُ العُمْرَةَ أو الحجّ، وخافَ أَلَّا يَستطيعَ إِغْامَه، فَلْيقُلْ بِلِسانِه: إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي، وَاللهِ اللهِ اللهُ مُرَاتُ اللهُ مُرَاتَ الْمُ مَريطًا ويُريدُ العُمْرَةَ أو الحجّ، وخافَ أَلَّا يَستطيعَ إِغْامَه، فَلْيقُلْ بِلِسانِه: إِنْ حَبَسَنِي حَابِسُ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبْثُ حَبَسَنِي وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المُحْرم التحلل بعُذْر المَرض ونحوه، رقم (١٢٠٧).

فَإِذَا حُبِسَ، يَخْلَعُ ثِيَابَ الإِحَرامِ، وَيَتَحَلَّلُ مِنْ إِحَرامِهِ، وَيَمْشِي إِلَى أَهْلِهِ، وهَذَا الشَّرطُ جَعَلَ اللازمَ جائزًا.

وفي الدُّعَاءِ: اقْرَأْ آياتِ اللِّعَانِ، الَّذِي يَرْمِي زَوجَتَهُ بِالزِّنَى، وَلَمْ يَشُبُتْ ذلك بِإِقْرارِها، أَوْ بِبَيِّنَةٍ يُطالَبُ بِاللِّعَانِ، وَإِلَّا جُلِدَ بِحدِّ القذفِ، واللِّعَانُ: أَنْ يَشهدَ أَربعَ شهاداتٍ بِاللهِ ﴿إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلصَّكِيقِينَ ﴿ ثَ وَٱلْخَيْسَةُ أَنَ لَعْنَتَ ٱللهِ عَلَيْهِ ﴾ [النور:٦-٧]، هَذَا دعاءٌ، لكنْ إِنْ كَانَ منَ الكَاذِبِينِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا فَلا لَعْنَةَ، وهَذَا اسْتِثناءٌ فِي الدُّعَاءِ.

والمَرْأَةُ تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَاداتٍ باللهِ: ﴿ وَيَدْرَقُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ﴾ وَٱلْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلْدِقِينَ ﴾ [النور:٨-٩].

إِذَنْ، فَهَذِهِ الرُّؤْيا الَّتِي رَآهَا شَيْخُ الإِسْلامِ وبِناءً علَيْها قَالَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الجُنازةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَه إِنْ كَانَ مُسْلِمًا. لَهَا أَصْلُ فِي السُّنَّةِ، فَنَقْبَلُها، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَصْلُ لَا نَقْبَلُها، لَا مِنْ شَيْخ الإِسْلامِ وَلَا غَيْرِهِ.

فالرُّؤَى لَا تَثْبُتُ بِهَا الأحكامُ، لَكِنْ إِذَا شَهِدَ لَهَا الشَّرِعُ بِالصَحةِ أَوِ الواقعُ بِالصَحَّةِ، عَمِلْنَا بِها، ولكنَّ الواقعَ مِمَّن حَالُه كَحَالِ الصَّحَابَةِ: صِدْقٌ، وَأَمَانَةٌ، أَمَّا أُولَئك المُشَعْوِذُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: رَأَيْنا كَذَا وكَذَا، وَآيَةُ ذَلكَ كَذَا وكَذَا، ثُمَّ يَأْتِي بِهَا الشَّيْطَانُ وَيُصَوِّرُهَا لِلنَّاسِ، فَهَوُلاءِ لَا يُقْبِلُ مِنْهِمْ؛ لِعَدَمِ الثَّقةِ بِأَقُوالِهمْ؛ وَلِعَدَمِ أَمَانتِهمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا جَمْهَرُواً لَهُ, وِٱلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ .

كانَ ثَابِتُ بنُ قيسِ بنِ شَمَّاسِ وَعَلَيْهُ عَنهُ مِنْ خُطباءِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ المُفَوَّهِينَ، ومِن أعظمِ الخُطباءِ أداءً وتَرْتِيبًا وصوتًا أيضًا، وكانَ صوتُه قويًّا، فَلَمَّا نزلَتْ هَذِهِ الآيةُ ظلَّ فِي بيتِه يَبْكِي، وخافَ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُه وَهُو لَا يَشْعُرُ؟ لَأَنَّ اللهَ حَذَّرَ ﴿ وَلَا بَحَهَمُ رُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ كُمْ لِبَعْضِ ﴾، وهو خطيبٌ مُفَوَّهُ قويٌّ، إِذَا خَطَبَ بينَ يَدِي الرَّسُولِ عَلَيْءَالصَّلاهُ وَاللَّهُ فَلَا بُدَّ أَنْ تكونَ لَهُ قُوَّةٌ، فجعَلَ قويٌّ، إِذَا خَطَبَ بينَ يَدي الرَّسُولِ عَلَيْءَالصَّلاهُ وَاللَّهُ فَلَا بُدَّ أَنْ تكونَ لَهُ قُوَّةٌ، فجعَلَ يَبْكِي فِي بيتِه، وكانَ رسولُ اللهِ عَلَيْءَالصَّلاهُ وَاللَّهُ وَلَا يُنْ فلانٌ؟ فسألَ عَنْهُ، فقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، منذُ لَقِيامَةِ، يَتَفَقَّدُ أصحابَه أينَ فلانٌ؟ أينَ فلانٌ؟ فسألَ عَنْهُ، فقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، منذُ نزلتِ الآيةُ وهُو فِي بيتِه يبكي، فأرسلَ إِلَيْهِ وسألَه، فأخْبَرَ جِهَذَا الحَبَر، قَالَ: إِنَّه حَشِي نزلتِ الآيةُ وهُو لَا يَشْعُرُ؛ لأَنَّهُ خطيبٌ مُفَوَّهٌ جَهْوَرِيُّ الصَّوتِ يَخْطُبُ بينَ يَدَي الرَّسُولِ عَيْقِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، وقالَ لَهُ: «يَا ثَابِتُ، أَلَيْسَ تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا، وتُقْتَلَ اللهُ وَمُو لَا إِنْهُ وقالَ لَهُ: «يَا ثَابِتُ، أَلَيْسَ تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَيدًا، وتُقْتَلَ الرَّسُولِ عَيْقٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، وقالَ لَهُ: «يَا ثَابِتُ، أَلَيْسَ تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَيدًا، وتُقْتَلَ الْحَيْبُ وَلَا لَهُ: «يَا ثَابِتُ، أَلَيْسَ تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَيدًا، وتُقْتَلَ شَهِيدًا، وتَدْخُلَ الجَنَّة؟ » (١).

فصارَ الحَوْفُ سَبَبًا لأَمْنِهِ، فَهُو خَائِفٌ مِنَ اللهِ، ومِنْ عذابِ اللهِ ﴿أَن تَعْبَطَ أَعْمَاكُمُ مَ أَنتُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾، فبَيَّنَ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ أَنَّهُ لَيْسَ من هَوُّلاءِ، وأَن عَاقِبَتَهُ أَنْ يُقْتَلَ شَهِيدًا ويَدْخُلَ الجَنَّة، وَلِهَذَا نَحْنُ نَشهَدُ الآنَ أَنَّ ثَابِتَ بنَ قَيْسٍ وَأَنَّ عَاقِبَتَهُ أَنْ يُقْتَلَ شَهِيدًا ويَدْخُلَ الجَنَّة، وَلِهَذَا نَحْنُ نَشهَدُ الآنَ أَنَّ ثَابِتَ بنَ قَيْسٍ وَعَالِيهُ عَنْهُ مِن أَهلِ الجَنَّةِ؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ شَهِدَ لَهُ، وفِعْلًا وَقَعَ، فإنَّ هَذَا الرَّجُلَ قُتِلَ شَهِيدًا فِي وقعةِ اليَهَامَةِ (٢).

وكَانَ لهَذَا الصَّحَابِيِّ قصةٌ غريبةٌ، أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ مرَّ بِهِ رجلٌ مِنَ الجيشِ ووَجَدَ عَلَيْهِ درعًا وكَأَنَّهُ أَعْجَبَتْهُ الدِّرْعُ فسَلَبَهَا، ثُمَّ ذَهَبَ بِها إِلَى رحلِهِ ووضعَها تَحْتَ بُرمَةٍ؛ وَهِيَ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (٢/ ٦٧ رقم ١٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) الإيمان لابن منده (٢/ ٥٨٩).

قِدْرٌ مِن خَزَفٍ من طِينٍ مَشوِيً، وفي اللَّيْلِ رَأَى رَجُلٌ من أصحابِ ثَابتِ بنِ قيسٍ ثَابِتًا فِي المَنامِ، فأخْبَرَه أَنَّهُ مرَّ بِهِ رجلٌ مِنَ الجَيشِ وأخذَ درعَهُ ووضعَها تَحْتَ بُرمةٍ، وحولَها فرسٌ يَسْتَنُ (۱)، وأوصَى بوَصِيَّةٍ بَلَّغَهَا قَائدُ الجُندِ خَالدُ بنُ الوليدِ إِلَى أبي بكرٍ، فَلَمَّا أصبحَ الرَّجُلُ ذَهَبَ إِلَى المكانِ الَّذِي وَصَفَه ثَابتُ بنُ قيسٍ ووَجَدَ البُرمةَ، ووجد تحتَها الدِّرعَ، ووجدَ عندَها الفرسَ يَستنُّ، ثُمَّ أُخْبِرَ القائدُ، ونَقَلَ الوصيةَ إِلَى أبي بَكْرٍ ونَقَلَ الوصيةَ إِلَى أبي بَكْرٍ

ويُقالُ: إِنَّه أُولُ شخصٍ نُفَّذَت وصيتُه بَعْدَ موتِه؛ لأَنَّ الوَصِيَّة لا تُنفَّذُ إِلَّا إِذَا أَوْصَى بِهَا الإِنْسَانُ وَهُوَ حَيُّ، لَكِنْ بَعْدَ وفاتِه فَلا يُمْكِنُ، وَلِهَذَا نَحْنُ نَسْمَعُ كثيرًا مِنَ الأَمواتِ يأتونَ إِلَى أهليهِم ويقولونَ: أنقذونا بياءٍ، أُنقِذُونا بطعامٍ، فيضِيقُ صدرُ الأَمواتِ يأتونَ إِلَى أهليهِم ويقولونَ: أنقذونا بياءٍ، أُنقِذُونا بطعامٍ، فيضِيقُ صدرُ الرَّائِي ويقُولُ: لَعَلَّ هَذَا المَيِّتَ يُعذَّبُ، ويحتاجُ إِلَى طعامٍ وشرابٍ، ولكنَّنا نقولُ: لا تَكُنْ فِي قَلَقٍ؛ قَدْ يَكُونُ هَذَا من ضَرْبِ الأمثالِ مِنَ الشَّيطانِ؛ لأَنَّ الشَّيْطانَ يَستطيعُ أَنْ يَتَصَوَّرَ بصورةِ أَيِّ إِنْسَانٍ فِي المَنامِ إِلَّا صورةً وَاحدةً، وَهِيَ صورةُ النَّبِيِّ عَيْلَا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَثَّلُ بِهَا الشَّيْطانُ بصورةٍ قَالِدٌ، فقد يَتَمَثَّلُ الشَّيْطانُ بصورةِ أَي إِنسَانٍ فِي المَنامِ إِلَّا صورةً وَاحدةً، وَهِيَ صورةُ النَّبِيِّ فَلا يُحرِي صَورةً النَّبِي عَيْلَا فَا الشَيْطانُ بصورةِ أَي إِنسَانٍ فِي المَنامِ إِلَّا صورةً وَاحدةً، وَهِيَ صورةُ النَّبِي عَيْلَا فَلا يُحمِي مَنْ الشَّيْطانُ بصورةِ أَي إِنسَانٍ فِي المَنامِ إِلَّا صورةً وَاحِدةً، وَهِيَ صورةُ النَّبِي عَلَى الشَّيْطانُ بصورةِ أَي إِنسَانٍ فِي المَنامِ إِلَّا صورةً وَاحدةً، وَهِيَ صورةُ النَّبِي عَنْ إِنْ الشَيْطِي الشَيْطِي اللهُ شياءِ التَّتِي تُمَثَّلُ الشَّيْطانُ بصورةِ أَي إِنْ الشَيْطِي اللَّاشِياءِ النِي تُولِي بالأَشياءِ النِّتِي تُوجَدُكَ؛ لأَنَّ الشَيْطانَ حَريصٌ عَلَى إِزعاجِ بَنِي آدمَ.

قولُه تَعَـالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ ﴾ معنـاه: لَا تَجْعَلْ صَوتَكَ أَعْلَى من صَوتِ الرَّسُولِ، فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ يُحَدِّثُكَ بصوتٍ مُنْخَفِضٍ فاجْعَلْ صوتَك فِي مُخاطبتِه أخفضَ منه، لَا تَجْعَلْه أعلَى مِنْهُ، ﴿ وَلَا تَجَعْهَ رُوا لَهُ مُ

<sup>(</sup>١) استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الرؤيا، باب قول النبي ﷺ: «من رآني في المنام فقد رآني»، رقم (٢٦٣).

بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴿ بَعْنِي عِنْدَ مُناداتِه لَا تَصرُخْ كَمَا تَصرُخُ لَوْ نَاديتَ زميلَك، بَلْ خَاطِبْه بأدبٍ يَلِيقُ بِهِ ﷺ فَرُبَّمَا تُنادِي شخصًا من زُملائِك وتَصْرُخُ: يَا فلانُ، يَا فلانُ. بأعلَى صوتٍ، لَكِنْ مُخَاطَبتُك للنَّبِيِ ﷺ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بأَدَبٍ كَا فَلانُ، يَا فلانُ. بِأَلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴿ .

في سورةِ النُّورِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَاً ﴾ [النور:٦٣]، وأحدُ مَعْنَييِ الآيةِ أَنْ تَذْكُرَ شَخْصًا مِنَ النَّاسِ باسمِه: يَا عبدَ اللهِ، أَوْ يَا عبدَ الرحمنِ، أَوْ يَا بكرُ، أَوْ يَا خَالِدُ، أَوْ يَا عَلِيُّ، وَمَا أَشبهَ ذَلِكَ.

لَكِنِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَقُلْ له: يَا محمدُ، بَلْ قُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَا﴾.

والمَعْنَى الثَّاني إِذَا دَعاكُم فأَجِيبوه؛ وَلَا تَجْعلوهُ كَدُعاءِ بعضِكم بعضًا؛ فَإِذَا دَعاكَ حَاكَ صَاحبُك فَأَنْتَ بالخيارِ، إِنْ شئتَ فأَجِبْ، وإِن شئتَ فَلَا تُجِبْ، أَمَّا إِذَا دَعاكَ الرَّسُولُ فأَجِبْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِلسَّولُ فَأَجِبْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِللَّاسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِلمَّاسِدِ النَّالِي فَيْدِهِ الآياتِ.

وإذا كَانَ اللهُ تَعَالَى نَهانَا أَنْ نَرْفَعَ أصواتنا فوقَ صوتِ النَّبِيِّ، أَوْ أَنْ نَجْهَرَ لَهُ بِالْقَوْلِ كَمَا نَجْهَرُ لبعضِنا، فها بالنا بالذين يَرفعون أَقْوَالَهم عَلَى أَقْوَالِ النَّبِيِّ عَلَيْ، وَمَا بالْكم بالذين وَمَا بالْكم بالذين يُقدِّمون أنظمة البَشرِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ، وَمَا بالْكم بالذين يَسْخُرُون ممَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْ ويقولون: إِنَّ هَذِهِ أَنظمةٌ رَجْعيَّةٌ باليةٌ، وإنَّه يَعِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَستبدِلَ بِهَا أنظمةً من طَواغيتِ الكُفْرِ وَالضلالِ.

ما بالُكم بمَن يرَوْنَ هَذَا ويُنفذونه ويَجْعلونَ ذَلِكَ أَنظمةَ دُوَلهِم، أَلَيْسَ هَوُلَاءِ أَولَى بِأَنْ يَخْبَطَ عملُهم، وأُولَى أَنْ يكونُوا مُرتدِّينَ عَنِ الإِسْلَامِ، وأَوْلَى أَنْ يُوصَفوا بالكفرِ الَّذِي قَالَ اللهُ فيه: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ بالكفرِ الَّذِي قَالَ اللهُ فيه: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الهائدة: ٤٤].

إِنَّ هَوُلَاءِ لهم مَا قَالَ اللهُ عَرَقِجَلَ فِي سورةِ القتالِ، فِي قولِه تَعَالَى: ﴿ إِنَّ النِينَ اللهُ الْمُدَى الشَّيَطِانُ سَوَلَ الهُمْ وَأَمْلَى الهُمْ الْهُدَى الشَّيَطِانُ سَوَلَ الهُمْ وَأَمْلَى الهُمْ وَاللّهُ الْمُرْوَلِ وَاللّهُ الْمُرْوَلِ اللّهُ مَا الْمَرْوَلِ اللّهُ مَا الْمَرْوَلِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

قولُه تَعَالَى: ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾؛ يَعْنِي نَهَيْناكم عَنْ هَذَا كراهة أَنْ تَحْبَطَ أعمالُكم وأنتُم لَا تَشْعُرُه ونَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْبَطُ عملُ الإِنْسَانِ وَهُو لَا يَشْعُرُ، وكَمْ مِن كلمةٍ وَاحدةٍ أوقعتْ صَاحبَها بالكفرِ، فهوَى بِهَا فِي النَّارِ.

# فوائدُ هاتَيْن الآيتَيْن:

الْفَائِدَةُ الْأُولى: تحريمُ التَّقديمِ بينَ يَدَيِ اللهِ ورسولِه، وأُخِذَ التحريمُ من قولِه

تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا ﴾.

الفَائِدَةُ الثَّانيةُ: عَرِيمُ البِدَعِ فِي الدِّينِ، ويُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا نُقَدِّمُوا ﴾، فإنَّ المُبتدِعَ مُقَدِّمٌ بِينَ يَدَيِ اللهِ ورسولِه، وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ المُبتدِعَ شَرَعَ فِي دينِ اللهِ فإنَّ المُبتدِعَ مُقَدِّمٌ بينَ يَدَيِ اللهِ ورسولِه، وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ المُبتدِعَ شَرَعَ فِي دينِ اللهِ مَا لَيْسَ منه، فلِسانُ حَالِه يَقُولُ: إِنَّ الشَّرْعَ قَاصِرٌ ؛ لأَنَّ هَذِهِ عِبَادةٌ لم يأتِ بِهَا الشَّرعُ، مَا لَيْسُونُ عَلَى دينِ الإِنْسَانِ؛ لأَنَّ فيكُونُ عَلَى دينِ الإِنْسَانِ؛ لأَنَّ مَضْمونَها ومُستلزماتِها صعبةٌ للغاية.

#### خطر الابتداع في الدين:

الابتداعُ فِي دِينِ اللهِ يُنافِي قولَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [الهائدة:٣]، اليومَ: أَيْ يومَ عرفة، فِي عهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وفي حَجَّةِ الوداعِ، أكملتُ لكم فَلَا شَيْءَ مِنَ الدِّينِ إِلَّا كَمُلَ.

فَلَا نَحتاجُ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ إِلَى شَيْءٍ نَدِينُ للهِ بِهِ غيرِ مَوجودٍ فِي الشَّرْعِ، فمَن ابْتَدَعَ فِي الدِّينِ، فإن اللَّيةِ مُنافاةً تامَّةً، وَالإِنْسَانُ المُبتدِعُ لَوْ عَلِمَ مَا فِي بدعتِه مِنَ الخطرِ العظيمِ لكان أشدَّ نُفورًا منها من نُفورِه مِنَ الأَسَدِ. لَوْ عَلِمَ مَا فِي بدعتِه مِنَ الخطرِ العظيمِ لكان أشدَّ نُفورًا منها من نُفورِه مِنَ الأَسَدِ.

ومن مَفاسدِ البِدَعِ أَنَّ المُشتغِلَ بِهَا يُهْدِرُ سُنَّةً ثَابِتَةً، كُلُّ إِنْسَانٍ يَشتغِلُ ببدعةٍ، فإِنَّ اشتغالَه بِهَا سَيُهْدِرُ سُنَّةً؛ وَلِهَذَا قَالَ بعضُ السَّلَفِ: مَا ابْتَدَعَ قومٌ بِدْعةً إِلَّا تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ سُنَّةً مِثْلَها أَوْ أَشَدَّ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ إِن عَمِلَ بالبدعةِ اشْتَغلَ بِهَا عَنِ السُّنَّةِ.

ومِن مَضارِّ البِدْعةِ أَنَّهَا تَقدِيمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ ورسولِه، وتَعَدِّ عَلَى دِينِ اللهِ، وعَلَى رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ومن مَفاسِدِ البِدَعِ أَنَّ مَضْمُونَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ إِمَّا جَاهِلٌ بها، وأَنَّهَا من دِينِ اللهِ، وإِما كَاتِمٌ لها، وكِلَا الأمرينِ خَطِيرٌ، فَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ عَالمًا

ببدعتِك هَذِهِ، وأنَّها من دينِ اللهِ، أَوْ جَاهِلًا؟

فإِنْ قَالَ: كَانَ جَاهِلًا بِهَا فَهَذَا أَمُّ خطير جدًّا؛ لأَنَّهُ يَرْمِي النَّبِيَ عَلَيْ بالجهلِ فِي دينِ اللهِ، وإِنْ قَالَ: إِنَّه كَانَ عَالِمًا، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كَاتِمًا لرسالةِ اللهِ غيرَ مُبَلِّغٍ لها؛ لأَنَنا فَيَ سُنَّتِه ولم نَجِدْ هَذِهِ البِدْعة من دِينِه، فحِيَنئذِ يَكُونُ كَاتمًا لها، فالمُبتدِعُ لا شَكَّ أَنَّ بِدْعتَه تَستلزِمُ وصف رسولِ اللهِ عَلَيْ بأَحَدِ أمرين: إِمَّا الجهل، وإِما الكِتْمان، وكلاهما عَيْبٌ عظيمٌ لرسولِ اللهِ عَلَيْهُ.

فإِن قَالَ: يحتملُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ بلَّغَها ولكنْ لَم يَنْقُلْها الصَّحابةُ. فَهَذَا مُشْكِلُ أَيْضًا؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا القَوْلِ أَنَّ الصحابة قَدْ كَتَموا الشَّرْعَ وفرَّطوا فِي نَقْلِه، هَذَا من وجه، ويلزمُ أَيْضًا مَفْسدةٌ أُخْرَى أَكبُر، وَهِيَ أَنَّ اللهَ لَم يَحْفَظِ الشَّرِيعة، مَعَ أَنَّ اللهَ عَرَّفَ عَلَى اللهَ الشَّرِيعة، مَعَ أَنَّ الله عَرَّفَ عَلَى اللهُ عَرَقِ عَلَى اللهُ عَرَقَ عَلَى اللهُ عَرَقِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَقَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

ومِن مَفَاسِد البِدَعِ، أَنَّ صَاحبَها يَشعُرُ بِأَنَّهُ قَدْ سَنَّ طريقةً بنفسِه هُوَ، لِيَتَّبِعَه النَّاسُ عَلَيْهَا، وحِيَنئذٍ يَدَّعِي لنفسِه مُشاركة رسولِ اللهِ ﷺ فِي الرِّسالةِ وأنَّه مُشرِّعٌ؛ وَلِهَذَا أَتَى بَهَذِهِ البِدَعِ للنَّاسِ حَتَّى يَمْشُوا عَلَيْهَا.

فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَفَاسِدِ البِدْعَةِ إِلَّا أَنَّهَا مِنَ التَّقَدُّمِ بِينَ يَدَيِ اللهِ ورسولِه لَكَفَى بِذَلِكَ تَنفيرًا عَنْهَا، وننصَحُ المُبتدِعَ: أَنْ يَكتفِيَ بِهَا ثَبَتَ مَن شَرْعِ اللهِ عَبَّا لَمْ يَثْبُتْ، ودَعْ مَا لَمْ يَثْبُتْ، أَرِحْ نفسَك وأرِحْ غيرَك وَاجتنبِ الشَّرَّ وأَسْبَابَ الشَّرِّ وستَجِدُ الخيرَ كلَّه.

الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: إِثباتُ اسْمَيِ السَّميعِ وَالعليمِ للهِ عَنَّوَجَلَّ، يُوْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، وَاعلَمْ أَنَّ مِنَ القواعدِ المُقرَّرةِ أَنَّ اسمَ اللهِ عَزَقِجَلَّ إِذَا كَانَ مُتعدِّيًا، فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ الإِيمانُ بِهِ إِلَّا بِأُمُورٍ ثَلاَثَةٍ:

الأُوَّلُ: إِثباتُه اسمًا للهِ.

الثَّانِ: إِثباتُ الصِّفةِ الَّتِي تَضَمَّنها هَذَا الاسْمُ.

الثَّالثُ: إِثباتُ المَعْنَى المُتعَلِّقِ بِهَا.

مِثالُ ذَلِكَ: اسمُ اللهِ السَّميعُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتِمَّ الإِيهانُ بِهِ إِلَّا بِأَنْ تُشِتَ بِأَنَّ السَّميعَ مِنْ أَسْمَاءَ اللهِ لَيْسَتْ أَسْمَاءً لَهُ، السَّميعَ مِنْ أَسْمَاءَ اللهِ لَيْسَتْ أَسْمَاءً لَهُ، السَّميعَ مِنْ أَسْمَاءُ اللهِ لَيْسَتْ أَسْمَاءً لَهُ، لكنَّها أسهاءٌ لبعض مَحَلوقاتِه، لَا يُمْكِنُ أَنْ تُؤمنَ بالاسم حقيقةً إِلَّا بإِثباتِ أَنَّ السميعَ مِنْ أَسْمَاء اللهِ، وأَنَّ هَذَا الاسْمَ يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ، وَهِيَ السَّمْعُ، وقُلْنَا ذَلِكَ لأَنَّ مِنَ المُبتدعةِ المُعَطِّلةِ مَن يَقُولُ: إِنَّ أَسْمَاءَ اللهِ أعلامٌ مَحْضةٌ لَا تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى وَلَا صِفَةٍ.

والمَعْنَى المُترتبِ عَلَى السميعِ أَنَّهُ يَسمَعُ؛ وَلِهَذَا جَاء هَذَا المَعْنَى فِي قولِه تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلْتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١]، أَمَّا إِذَا كَانَ الاسْمُ غيرَ مُتعدِّ، بَلْ هُوَ لازِمٌ، فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ الإِيهانُ بِهِ إِلَّا بإِثباتِهِ اسمًا للهِ، وإِثباتِ المَعْنَى الَّذِي دَلَّ عليه؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَعْنَى يَتعلَّى بِهِ خَارِجٌ عَنْ ذَاتِ اللهِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: الحَيُّ، فالحَيُّ اسمُّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، فَلَا يَتِمُّ الإِيمانُ بِهِ إِلَّا بإِثباتِه اسمًا للهِ وإِثباتِ اللهِ فَقَط، وإِثباتِ المَعْنَى الَّذِي دلَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الحياةُ، أَمَّا الحياةُ فإنَّها تَتعلَّقُ بذاتِ اللهِ فَقَط، فالحيُّ إِذَنْ لَا يَتِمُّ الإِيمانُ بِهِ إِلَّا بإِثباتِه اسمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وإِثباتِ المَعْنَى الدالِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الحياةُ، وَلَا يَتعلَّقُ بالغيرِ، هَذِهِ قَاعدةٌ مُفِيدةٌ فِي أَسْمَاءِ اللهِ.

الفَائِدَةُ الرَّابِعةُ: تحريمُ رفعِ الصَّوتِ فَوْقَ صوتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخَذْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ ﴾ [الحجرات: ٢]، وَفِيهَا التَّحذيرُ من ذَلِكَ غايَةَ التَّحذيرِ، وأنَّ الإِنْسَانَ رُبَّما يُحْبَطُ عملُه برفعِ صوتِه عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ فَلِكَ غايَةَ التَّحذيرِ، وأنَّ الإِنْسَانَ رُبَّما يُحْبَطُ عملُه برفعِ صوتِه عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ فَقُولِهِ: ﴿أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُهُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

الفَائِدَةُ الخامسةُ: تحذيرُ الإِنْسَانِ مِنَ الأفعالِ أَوِ الأَقْوَالِ الَّتِي قَدْ تَخْفَى، وَقَدْ تَكُونُ سَبِّا لَكَفْرِه وشِرْكِه وَهُو لَا يَشْعُرُ؛ لَقَوْلِهِ: ﴿أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَكُونُ سَبِّا لَكُفْرِه وشِرْكِه وَهُو لَا يَشْعُرُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن تَشْعُرُ فِنَ ﴾، وَالْعَمَلُ لَا يَحْبَطُ إِلَّا بِالْكُفْرِ، لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن يَشْعُرُ فِنَ اللهِ مَعَالَى اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن يَشْعُرُ فِنَ وَلَا يَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَئِيكَ وَيَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَئِيكَ كَمِطَتْ آعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَئِيكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ آمَتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴾ [الحجرات: ٣].

قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُّوتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِللَّقُونَ ﴾، وغضُّ الصوتِ: هُو خَفْضُه ولِينُه، بحيثُ لَا يَكُونُ جَاهرًا به، وَلَا يَكُونُ عَنيفًا به، بَلْ يَكُونُ - كَمَا قَالَ اللهُ عَنَّفَكًا - غضًّا لَيْسَ فِيهِ عُنْفٌ، وَلَيْسَ فِيهِ قُوةٌ، وَلَيْسَ فِيهِ جَهْرٌ لَا يَلِيقُ بمقامِ رسولِ اللهِ عَيَّا هَوُلَاءِ: ﴿ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمُ ﴾.

إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُرِيدُ أَنْ يَرتفِعَ صوتُه فَوْقَ صوتِ النَّبِيِّ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ قُولُه مُقَدَّمًا عَلَى قولِ النَّبِيِّ ﷺ كَذَا. اللهِ عَلَيْتُهُ حَتَّى إِنَّه إِذَا قِيلَ لَهُ: قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ كَذَا. استنْكَفَ وَاستكرَ وقَالَ: قَالَ فلانٌ كَذَا.

وقد رُوِي عَنِ ابنِ عبّاسٍ رَحَيَّكَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» (١) ، فَهَذَا ابنُ عبّاسٍ مِنَ السّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وعُمرَ، مَعَ أَنّهما اللّذانِ أُمِرْنا يُنكِرُ عَلَى مَن عَارَضَ قولَ النّبِيِّ عَيْ بقولِ أَبِي بكرٍ وعُمرَ، مَعَ أَنّهما اللّذانِ أُمِرْنا بالاقتداءِ بهما، فَكَيْفَ بمَن دُونَهما من هَذِهِ الأُمَّةِ، كَيْفَ بمَنْ يُعارِضُ قولَ الرّسُولِ بالاقتداءِ بهما، فَكَيْفَ بمَن دُونَهما من هَذِهِ الأُمَّةِ، كَيْفَ بمَنْ يُعارِضُ قولَ الرّسُولِ عَلَى بقولِ اللهِ بقولِ شيخٍ مُحرِّفٍ جَاهلٍ بالحقِّ، أَوْ مُعارِضٍ للحقِّ من هَؤُلَاءِ الّذِينَ يُقَدِّمون قولَ أشياخِهم ومَن يَزْعُمونَهم أولياءَ عَلَى قولِ اللهِ ورسولِه، بِمَا أحدَثوا فِي دينِ اللهِ مِنَ الضّلالةِ. اللّذِع، وبها جاءوا بِهِ مِنَ الضّلالةِ.

فعَلَى المَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُحكِّمًا لكتابِ اللهِ ولسُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ، وَلَا يَستبدِلَ بِهَا شيئًا، فإنَّها هما الطَّرِيقُ المُوصِّلُ إِلَى اللهِ عَنَّاجَلَّ.



<sup>(</sup>١) أخرج أحمد (١/ ٣٣٧، رقم ٣١٢١) نحوه بلفظ: «أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيَقُولُ: نَهَى أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ».

#### الدَّرسُ الثَّالِث:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى اللهِ وأَصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

تَشتمِلُ سورةُ الحُجراتِ على آدابِ اجتماعيةٍ وأخلاقيةٍ عظيمةٍ.

يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ فيها: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْفَ صَوْتِ ٱلنَّيِ وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات:٢].

لا تَرْفَعْ صوتَك فوقَ صوتِ النبيِّ، أي: إذا كانَ يَتكلَّمُ مَعَكَ الرسولُ عَلَيْهِ الطَّهِ الْعَلَى اللهِ المَعْلُ صوتَك أَرْفَعَ مِن صوتِه، بلِ اجعَلْ صوتَك أخفض من صوتِه؛ ليكونَ الأَعْلَى صوتًا الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَا أَوْلَسَلَامُ وهذا أدبٌ عظيمٌ.

وعلى هذا؛ فإذا جاءكَ حُكْمٌ منَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فهل يَجُوزُ لكَ أن تَجْعَلَ هواكَ فوقَ حُكْم الرسولِ؟

الجوابُ: إذا كانَ لا يَجُوزُ أَنْ تَرفَعَ صَوتَكَ على صوتِ الرسولِ؛ فها بالُك بحُكمِكَ؟ فلا يَجوزُ أن تَجْعَلَ حُكْمَكَ مُساويًا لحُكْم الرسولِ بحيثُ تَطْلُبُ الاختيارَ، وتَنْظُرُ أَيُّها أحسنُ، أبدًا، فها دامَ حُكْمُ الرسولِ فهوَ أَحْسَنُ بلا شَكِّ.

وقولُه تَعالى: ﴿وَلَا تَجُهُرُوا لَهُ وَالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴿ [الحجرات:٢]، نحنُ نَجْهَرُ معَ بعضِنا البعضِ ونَصْرُخُ: يا فلانُ، يا فلانُ. أما الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فينْبغِي أَن نَتَأَدَّبَ، ولا نَجْهَرَ لهُ بالقولِ كجهرِ بعضِنا لبعضِ.

ثم بيَّنَ اللهُ أَن مُخَالفةَ هذا الأمرِ تُحْبِطُ العملَ؛ فقالَ: ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

وقد نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ على قومٍ مُؤمِنينَ حقًا؛ حيثُ كانَ ثابتُ بنُ قيسٍ رَعَوَلِيَّهُ عَنْهُ أَحدَ الخُطباءِ الذينَ أَعْطاهُمُ اللهُ صوتًا قويًّا، ولها نَزلَتْ هذهِ الآيةُ جَلَسَ في بيتِه يبكِي، ولم يَخْرُجْ، ففقدَهُ النبيُّ عَيَّهِ الصَّلَامُ، وكانَ مِن هَدْيِ النبيِّ عَلَيْهُ أَنهُ يَتفَقَّدُ أصحابه إذا تَخَلَّفَ أحدُ؛ فقد يكونُ مَرِيضًا فيعُودُه، أو عنده حَاجةٌ فيساعِدُه عليها؛ لأن رعايتَه لأصحابهِ أكملُ رعايةٍ، فلمَّا فقدهُ أرسلَ إليهِ يقولُ لهُ: ما شَأَنُك؟ فقالَ: إنَّ الله أنزلَ هذهِ الآية، وإنَّ صوتِ رفيعٌ قويٌ، وأخشى أن يَخْبَطَ عملي وأنا لا أشْعُرُ. فرجعَ المندوبُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ وقالَ: إنَّ ثابتًا يقولُ كذَا وكذا، فردَّ عَلَيهِ الصَّلَامُ وَالسَلَامُ وَعَدْ اللهُ عَيْهُ وقالَ: إنَّ ثابتًا يقولُ كذَا وكذا، فردَّ عَلَيهِ الصَّلَامُ اللهُ عَلَيهُ الصَّلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وقالَ: إنَّ ثابتًا يقولُ كذَا وكذا، فردَّ عَلَيهِ الصَّلَامُ اللهُ عَلَيهُ الصَّلَامُ اللهُ عَنْهُ وقالَ: إنَّ ثابتًا يقولُ كذَا وكذا، فردَّ عَلَيهِ الصَّلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ الصَّلَامُ اللهُ عَلَيهُ الصَّلَامُ اللهُ عَمَلُكَ، وَسَوفَ تَعِيشُ سَعِيدًا، وَتُقْتَلُ شَهِيدًا، وَتُدُّ اللهُ عَلَى اللهِ وَسَوفَ تَعِيشُ سَعِيدًا، وَتُقْتَلُ شَهِيدًا، وَتُقْتَلُ شَهِيدًا، وَتَدْخُلُ الجَنَّةُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وهذهِ البِشارةُ كانَ من المُمْكِنِ أَلَّا تَحْصُلَ لو بَقِيَ يأْتِ للرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كعادتِه؛ لكن جاءتْ لسَببٍ؛ وهوَ انحباسُه في بيتِه خوفًا منَ اللهِ عَزَّقِجَلَ، فحَصَلَ لهُ هذا العِوَضُ الذي يُفْنِي الإنسانُ عُمُرَه مُقَابِلَه.

والذي حَصَلَ أن الرجلَ عاشَ عِيشةً حَميدةً سَعِيدةً، وقُتِلَ شهيدًا؛ حيثُ قُتِلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن قانع (١/ ١٢٦)، والطبراني (٢/ ٦٧، رقم ١٣١٢)، والحاكم (٣/ ٢٦٠، رقم ٥٠٣٤) والحاكم (٣/ ٢٦٠، رقم ٢٣٩/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن مَعْمَر في الجامع (١١/ ٢٣٩، رقم ٢٤٥).

رَضَوَلِتُهُ عَنهُ شَهِيدًا يومَ اليهامةِ، وكانَ من قِصَّتِه عجبٌ؛ حيثُ إنهُ لها قُتِلَ مرَّ بهِ أحدُ أفرادِ الجيشِ، وكانَ عليهِ درعٌ، وهوَ عبارةٌ عن ثوبٍ من حديدٍ يتَّقي بهِ الإنسانُ السَّهامَ، فأخذَ الدِّرعَ كأنه أعجبَهُ؛ لِيَحْفَظَهُ خَوْفًا عليهِ، اللهُ أعلمُ بالنيةِ، وكانَ مَنْزِلُ هذا الرجلِ الذي أخذَ هذا الدِّرعَ في طَرَفِ الجيشِ، فوضَعَ الدرعَ في الأرضِ، وكفاً عليهِ بُرمةً، والبُرْمةُ قِدرٌ من فَخَارٍ، فجاءَ ثابتُ بنُ قيسٍ بالليلِ في الرُّوْيا إلى أحدِ أصحابِه، وقالَ لهُ: إنهُ مرَّ بي رجلٌ وأخذَ الدرعَ، وإنهُ وضعَهُ في رَحلِه، وأكفاً عليه بُرمةً، وأعطاهُ على ذلك عَلامةً، حيثُ قالَ: وحولَه فرسٌ تَسْتَنُّ (١). وقالَ لهُ: وإذا أتيتَ أبا بكرِ الصديقَ فأعلِمهُ أن عَليَّ مِنَ الدَّيْنِ كذا، ولي منَ الهالِ كذا، وفلانٌ مِن رَقِيقِي عَتِيقٌ. فذَهَبَ الرجلُ لها أصبحَ إلى المكانِ الذي وَصَفَهُ ثابتٌ، فوَجَدَ الأَمرَ كها وَصَفَ: وَجَدَ الدِّرْعَ الرجلُ لها أصبحَ إلى المكانِ الذي وَصَفَهُ ثابتٌ، فوَجَدَ الأَمرَ كها وَصَفَ: وَجَدَ الدِّرْعَ عَن البُرْمَةِ، ووَجَدَ عندَه الفَرَسَ الذي يَسْتَنُّ، وبَلَّغَ أبا بكرٍ وَصِيَّةَ ثابتٍ، فنَقَذَ أبو بكرٍ وَصِيَّةَ ثابتٍ، فنَقَذَ أبو بكرٍ وَصِيَّتَهُ (١).

قالَ أهلُ العلمِ رَحَهُ مُلِلَهُ: ولم يُعْلَمْ أن وَصِيَّةً نُفِّدَتْ بالرُّؤْيا إلا وصية ثابتِ ابنِ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ؛ لأن الوصية تَثْبُتُ في الشرعِ بشُه ودٍ يأتونَ إلى المَحْكمةِ ويُثْبِتونَ الشهادةَ عندَهُم، لكن هذهِ ثَبَتَتْ بالرُّؤْيا؛ ويُثْبِتونَ الشهادةَ عندَهُم، لكن هذهِ ثَبَتَتْ بالرُّؤْيا؛ لأن هذه الرُّؤيا وُجدَ لها شاهدٌ يَدُلُّ على صِدْقِها، وهوَ قَضِيةُ الدرعِ؛ ولهذا نفَّذها أبو بكرٍ.

وعلى هذا فإذا وُجِدتْ قرينةٌ تَشْهَدُ بصدقِ الرؤيا فإنها تُنَفَّذُ.

<sup>(</sup>١) استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٧٠، رقم ١٣٢٠)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٦١)، والآحاد والمثاني(٣/ ٤٦١، رقم ١٩٢١).

وأذكُرُ لكمْ قِصةً وقعتْ في العهدِ الأخيرِ؛ حيثُ كانَ هناكَ رجلٌ قد كتبَ وثيقةً لبيتٍ أستأجرَهُ لمُدةِ خسينَ سنةً، ولها تُوفيَ هذا الرجلُ، جاءَ صاحبُ البيتِ إلى الورثةِ، وقالَ لهمْ: إن المُدةَ قدِ انتهتْ فاخرجُوا منَ البيتِ. فقالوا: لم تتمَّ المدةُ، العقدُ قديمٌ. قالَ: قد تمتْ. هل عندَكُم بَيِّنةٌ أنها لم تَتِمَّ؟ قالوا: لا. قالَ: إذن أعطوني مِلْكِي. فتشوا في الدفترِ -دفترِ الميتِ- فلم يَجِدُوا شيئًا، فلما كانَ في الليلِ جاءَهُمُ الميتُ فقالَ لهم: إنكُم بَحَثْتُم عن وَثيقةِ العقدِ -عقدِ الإجارةِ- ولكن تَجِدُونَهَا في الميتِ أولِ صَفْحةٍ منَ الدفترِ، إلا أن هذهِ الصفحة لُزِقتْ بالغُلافِ!! فأنتم فُكُوا هذهِ الورقة تَجِدونَ الوثيقة تمامًا كما وَصَفَ المَيتُ!

المهمُّ أن الوصيةَ بعدَ الموتِ إذا وُجِدَتْ قرائنُ تُؤَيدُها وتُثبتُها فإنهُ يُعْمَلُ بها، وإلا فالأصلُ أن ما في النوم لا يُعْمَلُ بهِ.



## الدَّرس الرَّابِع:

إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شرورِ أنفسِنا ومنْ سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضللْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إلَهُ الأولينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وخليلُه، وأمينُه على وحيِه، بلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصحَ الأُمة، وجاهدَ في اللهِ حقَّ جهادِه، وتركَ أُمتَه على محَجَّةٍ بيضاءَ، ليلُها كنهارِها، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ، وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قولُه تعالى: ﴿لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ٤﴾، أي لا تَجْعَلُوا حُكْمًا مُقَدَّمًا على حُكْمِ اللهِ ورَسُولِه، ولا تَشْرَعُوا في دِينِ اللهِ ما لم يَشرَعُه اللهُ ولا رسولُه؛ لأنَّ مَن قدَّمَ حُكْمًا على حكمِ اللهِ، فإنهُ قد قَدَّمَ بينَ يَدَي اللهِ ورسولِه، ومَنْ شَرَعَ ما لم يَشرَعُهُ اللهُ ورسولُه فقدْ قَدَّمَ بينَ يدي اللهِ ورسولِه.

إذنْ أهلُ البِدَعِ يُعْتَبرونَ مُمْتَثِلِينَ لهذا، فأيُّ بِدْعةٍ لم تَكُنْ مَشروعةً في القرآنِ أوِ السُّنةِ فإنها تُعتبرُ تَقَدُّمًا بينَ يديِ اللهِ ورسولِه.

ثم حَذَّرَ عَنَّوَجَلَّ مِنْ ذلكَ فقالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾؛ لأنَّ البِدْعةَ إما قوليةٌ وإما فعليةٌ، فإن كانتْ غيرَ قوليةٍ سواءٌ عَقَديةٌ في وإما فعليةٌ، فإن كانتْ غيرَ قوليةٍ سواءٌ عَقَديةٌ في الحوارج، فإنهُ عَنَّوَجَلَّ يَعْلَمُها، ولهذا قالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ ﴾ هذا نَهْيٌ، وقولُه: ﴿وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ, وَالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴾ هذا نَهْيٌ آخَرَ.

قولُه: ﴿أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ يعني نَهَيْنَاكُم عنْ ذلكَ كَرَاهةَ أن تَحْبَطَ أَعْمِالُكم وأَنْتُمْ لا تَشْعُرونَ.

فَأُوَّلًا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ يعني إذا تَكلَّمَ النبيُّ عَلَيْهِ النَّبِيّ ﴾ يعني إذا تَكلَّم النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ فلا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُم فوقَ صوتِه وتَأَدَّبُوا، واحترِمُوا قولَه، وأنصِتُوا لهُ، ولهذا كانَ الصحابةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُمُ إذا تكلمَ النبيُّ عَلَيْهُ كأنها على رُءُوسِهمُ الطيرُ منِ احترامِه وتعظيمِهِ.

وثانيًا قالَ: ﴿ وَلَا يَحْهَرُواْ لَدُهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴾ ، فنحنُ إذا نادَى بعضُنا بعضًا فيُمْكِنُ أن يَصْرُخَ: يا فلانُ ، لكنِ الرسولُ إذا ناديتَه فيجِبُ أن تُخْفِضَ صوتَكَ بأدبٍ ووقارٍ ؛ لأن أعظمَ الخلقِ عليكَ حقًّا هوَ الرسولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ ، فيجِبُ أن تَحْتَرِمُوه ولا تَجْهرُوا لهُ بالقولِ كجَهْرِ بعضِكم لبعضٍ .

أَضِفْ إلى هَذينِ النَّهْيَينِ قولَ اللهِ تَعالَى في سورةِ النور: ﴿ لَا تَعْعَلُواْ دُعَاءَ السَّولِ بَيْنَكُمْ مَعْضَا بِعَضَا ﴿ النور: ٣٦]؛ فإن مَعْنَى هذهِ الآيةِ: إذا دَعَوْتُهُو فلا تَجْعَلُوا دَعُوتَكُم إياهُ كدعاءِ بعضِكم بعضًا، فنحنُ مثلًا يُنادي بعضُنا بعضًا يقولُ: فلا تَجْعَلُوا دَعُوتَكُم إياهُ كدعاء بعضِكم بعضًا، فنحنُ مثلًا يُنادي بعضُنا بعضًا يقولُ: يا فلانُ باسمِه، يا محمدُ، يا عبدَ اللهِ، يا عليُّ، يا عمرُ، يا خالدُ، وما أشبة ذلك، لكنِ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّهُ لا تَقُلْ لهُ: يا محمدُ؛ لأنهُ لا يقولُ: يا محمدُ إلا الأعرابُ الذينَ يأتونَ منَ الباديةِ، ولا يَعرِفونَ الأحكامَ الشرعيةَ في الغالبِ، لكنِ ادعُوه: يا رسولَ يأتونَ منَ الباديةِ، ولا يَعرِفونَ الأحكامَ الشرعيةَ في الغالبِ، لكنِ ادعُوه: يا رسولَ اللهِ، يا نبيَّ اللهِ؛ لأنهُ عَظِمُ وأكرمُ مِن أن يُنادَى باسمِه العَلَم؛ لأنهُ يَنِهُ أعظمُ وأكرمُ مِن أن يُنادَى باسمِه العَلَم؛ لأنهُ يَنِهُ أعظمُ وأكرمُ مِن أن يُنادَى باسمِه العَلَم؛ لأنهُ يَنِهُ إلى اللهِ المَا المَا اللهِ المَا اللهِ المَا المَا اللهِ المَا المَا المَا اللهُ المَا اللهِ المَا المَا

يا رسولَ اللهِ، يا نبيَّ اللهِ يَتَضَمَّنُ شيئينِ عظيمينِ:

الأولُ: احترامُ الرسولِ ﷺ.

والثاني: الشهادةُ لهُ بأنهُ رسولٌ، أو بأنهُ نبيٌّ.

وبهذا نَعرِفُ أَنهُ لا يَنبغي ما يَقَعُ مِن كثيرٍ مِنَ الكُتابِ في عَصرِنَا الذينَ إِذَا أَرادُوا أَن يقولُوا: قالَ رسولُ اللهِ، قالُوا: قالَ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ، ولا شكَّ أنَّهمْ يُريدونَ رسولَ اللهِ، لكنْ لا يَنبغي أن يَعدِلُوا عنْ وَصفِهِ بالنبوةِ والرسالةِ إلى ذِكرِ اسمِه ونسَبهِ.

ألم تعلمُوا أنهُ لها كانَ صُلْحُ الحُدَيبيةِ وأرادَ النبيُّ ﷺ أَن يَكْتُبَ فِي الصُّلْحِ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ» قالَ لهُ مَندوبُ قريشٍ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَن اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ، وَلا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبُ: مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ (۱).

فانْظُرْ كيفَ ذَكَاءُ العربِ، ونحنُ هنا في العَصْرِ ما نَفْهَمُ الفرقَ بينَ (قالَ محمدُ ابنُ عبدِ الله) و (قالَ رسولُ اللهِ)، بل بعضُ الناسِ يقولُ: إن هذهِ أفخمُ: (قالَ محمدُ ابنُ عبدِ اللهِ) وهذا غَلَطٌ، بلْ قُلْ: (قالَ رسولُ اللهِ)، ويَرِدُ عن بعضِ الصحابةِ رَضَالِيّهُ عَنْهُمُ ابنُ عبدِ اللهِ) وهذا غَلَطٌ، بلْ قُلْ: (قالَ رسولُ اللهِ)، ويَرِدُ عن بعضِ الصحابةِ رَضَالِيّهُ عَنْهُمُ أَبُم مُ يُحَدِّثُونَ عنِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ باسمِهِ، مثل قولِ عمَّارٍ رَضَالِيّهُ عَنْهُ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ (٢). لكنْ هذا نادرٌ، وأكثرُ تعبيرِ اليَوْمَ الَّذي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم، باب قول النبي على: «إذا رأيتم الهلال...»، وأبو داود: كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، رقم (۲۳۳٤)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، رقم (۲۸۲)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك، رقم (۲۱۸۸). وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك، رقم (۱٦٤٥).

الصحابة إنها هوَ بالنبوةِ أو بالرسالةِ، فقدْ قالَ تَعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاتَهُ ٱلرَّسُولِ يَتَنَكُمُ مَعْضًا ﴾، فإذا أردتَ أن تُنادِيَ الرسولَ فقُلْ: يا رسولَ اللهِ، ما تقولُ: يا محمدُ.

ألم تَعْلَمُوا أَن مُناداةَ الإنسانِ بوَصفِهِ أحبُّ إليهِ مِن مُناداتِهِ باسمِه، فهناكَ بعضُ الناسِ مثل شيخ كبيرِ عالم، إذا قلتَ لهُ: يا فلانُ، يا عبدَ اللهِ، فإنهُ يَرى أنكَ نزَّلتَ من حقِّه، لكن لو قلتَ: يا شيخُ، تكونُ قدْ رفعتَهُ، وأرفعُ مِن ذلكَ: يا فضيلةَ الشيخ، وأرفعُ من ذلكَ: يا سهاحةَ الشيخ.

فقولُه: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَلَهِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾، يعني إذا دَعَوتُمُوه لا تَجْعلُوه كدعاءِ بَعضِكم بعضًا، هذا وَجْهٌ في الآيةِ.

الوَجْهُ الثاني: لا تجعلُوا دعاءَهُ إِيَّاكُم كدُعاءِ بعضِكُم بعضًا، يعني بل إذا دَعاكُم فأجيبُوه، فإذا دعاكَ غيرُه فأنتَ إن شئتَ أجِبْ وإن شئتَ فلا ثُجِبْ، حَسَبَ ما تَقتضِيهِ المَصْلحةُ والشريعةُ، لكنِ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَرَعْةُ وَالشَريعةُ لكنِ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ إذَا دَعاكَ فيجِبُ ألَّا تَجْعَلَ دعاءَه كدُعاءِ بعضِنا بعضًا، ولهذا يَجِبُ على مَن دَعاهُ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وهو يُصلِّى أن يُجِيبَ الرسولَ عَلَيْهِ لأنهُ لا يَجوزُ أن نَجْعَلَ دُعاءَ الرسولِ إيانا كدُعاءِ بعضِنا بعضًا.

#### إذن للآيةِ معنيانِ:

المعنى الأول: لا تجعلُوا مُناداتكُم كمُناداةِ بعضِكم بعضًا.

والثاني: لا تَجْعَلُوا نِداءَهُ لكمْ إذا دعاكُم كنداءِ بعضِكم بعضًا، بل أَجِيبُوه.

ولهذا قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، وهو لا يَدْعُونا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلا لَمَا يُحْيِينًا.

قولُه تعالى: ﴿ وَلا يَجْهَرُواْ لَهُ, بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَالْمَتُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾، وقد أثَّرت هذه الآيةُ بمَنْ همْ أَشَدُّ خَشيةً للهِ منَا: كانَ ثابتُ بنُ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ رَعِيَالِيَهُ عَنهُ جَهْوَريَّ الصوتِ، أي صوتُه رفيعٌ، وتَعرِفونَ أن بعضَ الناسِ حما شاءَ اللهُ - أعطاهُ اللهُ حُلقومًا جَيِّدًا، فيكونُ صوتُه قويًّا بدُونِ أن يَتعَمَّدَ قُوتَهُ، بلْ هوَ مِن طَبيعتِهِ، كانَ ثابتٌ رَعَيَالِيَهُ عَنهُ شاعرَ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّدَهُ وَالسَّدَمُ وكذلكَ خَطِيبًا، فكانَ قويَّ الصوتِ، فلما نزلتْ هذهِ الآيةُ أثَّرتْ في قلبِه أيّما تأثيرٍ، فانحبسَ في بيتِه يَبْكِي؛ خَوْفًا مِن أن يَخْبطَ عَملُه وهوَ لا يَشْعُرُ، اللهمَّ ارضَ عنهمْ، لكنْ واللهِ — إن مَن خافَ هوَ الآمِنُ، فخافَ أن يَحْبطَ عَملُهُ وهوَ لا يَشْعُرُ، فكانَ جزاءُ هذا الخوفِ مِن ربِّ السهاواتِ والأرضِ أنْ سَأَلَ النبيَّ عَيْهِ عنهُ، فأَخْبَرُوهُ أنهُ منذُ هذا الخوفِ مِن ربِّ السهاواتِ والأرضِ أنْ سَأَلَ النبيَّ عَيْهِ عنهُ، فأَخْبَرُوهُ أنهُ منذُ هذا الخوفِ مِن ربِّ السهاواتِ والأرضِ أنْ سَأَلَ النبيَّ عَيْهِ السَّهُ وهوَ في بيتِهِ يَبكِي، فقالَ لهُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وهوَ في بيتِهِ يَبكِي، فقالَ لهُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (١٠).

وقالَ لهُ ﷺ: «يَا ثَابِتُ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الجَنَّةَ» (٢). واللهِ هذا الثمنُ أَغْلَى الأثمانِ، فشَهِدَ لهُ الرسولُ ﷺ بثلاثةِ أشياءَ:

الأولُ: أنهُ يَعِيشُ حَمِيدًا، أي يَعِيشُ عِيشةً حَميدةً، يُخْمَدُ عليهَا لحُسْنِ سِيرتِهِ وَمَنهجِه رَضَالِيَهُ عَنهُ.

والثاني: أنهُ يُقْتَلُ شَهِيدًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة، رقم (٣٦١٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب مخافة المؤمن أن يَخْبَط عَمَلُه، رقم (١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (١٦/ ١٢٥، رقم ٧١٦٧).

والثالثُ: أنهُ يَدْخُلُ الجِنةَ.

ولهذا يَجِبُ علينَا نحنُ الآنَ أن نَشهَدَ بأن ثابتَ بنَ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ منْ أهلِ الجنةِ، ونسألُ اللهَ أن نَرَاهُ فيهَا. اللهمَّ أرِنَا إياهُ وإخوانَنا في جَنَّاتِ النعيم.

وهذَا الرجلُ عاشَ حَمِيدًا لمُدافعتِه عنِ النبيِّ ﷺ بمَقالِهِ نَثْرًا ونَظُمًا، ثم قُتِلَ شَهيدًا في وقعةِ اليهامةِ.

ووقعةُ اليهامةِ جَرَى فيها حادثةٌ استدلَّ بها أولئكَ الانتحاريون الذينَ يُفادونَ بأنفسِهم، وهذهِ القصةُ أن البراءَ بنَ مالكِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ كانَ رجلًا شُجاعًا، ولها وَصَلَ المجاهدونَ إلى حَديقةِ مُسيلِمةَ الكذَّابِ وَجَدُوا البابَ قد أُغْلِق، والسورَ مُحكمًا، فلم يَسْتطيعوا دُخولَ الحديقةِ لِيقْتُلُوا مُسيلِمة، فقالَ لهمُ البراءُ: «يا مَعْشَرَ المُسلِمِينَ، احْمِلُونِي على الجِدَارِ حَتَّى تَطْرَحُونِي عَلَيْهِ وأنا أَفْتَحُ لَكُمْ»، وهذهِ شَجَاعَةٌ منهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فَطَرَحُوه مِن وَراءِ الجِدارِ على العَدُق، ففتَحَ البابَ لهمْ ودَخَلَ المُسلِمونَ وقُضِيَ على مُسيلِمةً والحمدُ اللهِ المُسلِمونَ وقُضِيَ على مُسيلِمةً والحمدُ اللهِ المُسلِمونَ وقُضِيَ على مُسيلِمةً والحمدُ اللهُ المُسلِمونَ وقُضِيَ على مُسيلِمةً والحمدُ اللهُ المُسلِمونَ وقُضِيَ على المُسلِمةَ والحمدُ اللهُ المُسلِمةِ والحَمدُ اللهُ المُسلِمةَ والحَمدُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُسلِمةَ والحَمدُ اللهُ المُسلِمةَ والحَمدُ اللهُ المُسلِمةَ والحَمدُ اللهُ المُسلِمةَ والحَمدُ اللهُ المُ المُسلِمةَ والحَمدُ المُسلِمةَ والحَمدُ اللهُ المُسلِمةَ والحَمدُ اللهُ المُولِي المُسلِمةَ والمُعلِمةُ والمُعلَّم المُسلِمةَ والحَمدُ اللهُ المُسلِمةَ والحَمدُ المُسلِمةَ والمُعلَّم المُسلِمةَ والمُعلَّم المِينَ والمُعلِمةَ والمُعلِم المُعَلِمةُ والمُعلَّم المِينَ والمُعلَّم المُعلَّم المُعلَّم المُعلَّم المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ والمُعْرِم المُعْرِم المِينَ والمُعْرَامِ المُعْرَامِ والمُعْرَامُ المُعْرَامِ والمُعْرِمِ والمُعْرِم المُعْرِم المُعْرِمِ والْمَامِ والمُعْرِمِ والمُعْرِمُ المُعْرِمُ المُعْرَامِ والمُعْرِمُ المُعْرِمُ والمُعْرِمِ والمُعْرِم والمُعْرَامِ والمُعْرِم والمُعْرِم والمُعْرَامِ والمُعْرَامِ والْمُعْرَامِ والمُعْرَامُ والمُعْرَامِ والمُعْرَامِ والمُعْرِم والم

يَستدِلُّ الانتحاريونَ بهذهِ القصةِ على جَوازِ الانتحارِ، أي على جَوازِ قتلِ النفسِ الذي قالَ فيهِ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَدِهُ إِنَّ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُقَالُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٩/ ٤٤)، وانظر تاريخ الطبري (٣/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب الطب، باب شُرْبِ السم، والدواء به، وبها يُخافُ منه والخبيث، رقم (٥٧٧٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن مَن قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رقم (١٠٩).

فيستدلونَ بهذهِ القصةِ على جوازِ الانتحارِ، وليسَ في القِصَّةِ دليلٌ؛ فالرَّجُلُ لم يَهْلِكُ، بل هوَ الذِي فَتَحَ الباب، لكنِ المنتحرُ هوَ أَوَّلُ مَن يَموتُ بسِلاحِه، فهوَ مُتَيقِّنٌ بالموتِ، ومَنِ الذي أَوْجَبَ على عِبادِهِ أن يَعمَلُوا عملًا يموتونَ بهِ وهوَ يقولُ: ﴿ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

ثم ما الذِي يَتَرَتَّبُ على هذا الانتحارِ؟ فرُبَّما يَقْتُلُونَ عَشَرةَ رَجَالٍ منَ العدوِّ ويَقْتُلُ العدوُّ منهم مئةً. ونحنُ لا نقولُ هذا تَخْذِيلًا أبدًا واللهِ، نحنُ ندعُ و إلى الشَّجاعةِ في الحربِ، لكنْ بشرطِ أن يكونَ مرادُ المُجاهدِ أن تكونَ كلمةُ اللهِ هي العُلْيًا، وأن ثُحَكَّمَ شريعةُ اللهِ في أرضِ اللهِ، لكننا نقولُ: رُوَيدَكَ، امشِ على ما جاءَ بهِ الشرعُ، وسوفَ يَنْصُرُكُ اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصُرُوا اللهَ يَصُرَّكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُمْ ﴾ الشرعُ، وسوفَ يَنْصُرُكُ اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصُرُوا اللهَ يَصُرَّكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُمْ ﴾ الشرعُ، وسوفَ يَنْصُرُكُ اللهُ:

بَقِيَ أَن يُقالَ: ماذا تقولُ في هؤلاءِ الذينَ انتحرُوا وهلكُوا؟

نقولُ: هؤلاءِ أَمرُهُم إلى اللهِ، وهمْ مُتأوِّلُونَ مُجْتهدُونَ، والمُجْتهِدُ مِنْ هذهِ الأُمةِ -وللهِ الحمدُ- لن يَعدِمَ أجرًا أو أجرينِ، فيكونُ له أجرٌ إذا أخطأً، ويكونُ لهُ أجرانِ إذا أصابَ.

فهؤلاءِ المُنتحرونَ لا نقولُ فيهمْ شيئًا، فأمرُهم إلى ربِّم عَزَّفَظَ، لكننَا نريدُ أن نُبيِّنَ الحُكْمَ للناسِ؛ حتى لا يُقْدِمَ أحدٌ بعدَ بُلوغِ الحُجَّةِ على شيءٍ يَرَاهُ جَائِزًا وهوَ مُحَرَّمٌ.

أقولُ بَارَكَ اللهُ فيكم: ثابتُ بنُ قيسٍ -ونحنُ نتكلمُ عن قصتِه- قُتِلَ شَهِيدًا في وَقُعةِ اليهامةِ، ومرَّ بهِ أَحَدُ الجُندِ وهوَ مَيتٌ رَضَالِلَهُءَنهُ وكانَ عليهِ درعٌ، فأخذَ هذا

الهارُّ دِرْعَهُ، ثم ذهب بها إلى رحلِه ووضعَها تحت بُرمةٍ، يعني قِدرًا منَ الفَخَّارِ، ووضعَ الدرعَ تحتَ القدرِ، وكانَ حولَ الدرعِ فَرَسٌ يَسْتَنُّ (١)، فرأَى ثابتَ بنَ قيسٍ أَحَدُ أصحابِه في المَنامِ، فقالَ لهُ ثَابِتٌ: إنهُ مرَّ بهِ رجلٌ، وأخذَ الدرعَ ووضعَها تحت بُرْمةٍ عندَها فرسٌ يَسْتَنُّ، فلما أَصْبَحَ الرائي في المنامِ أَخْبَرَ القائدَ بها رَأَى في المَنامِ، فذهبُوا إلى المكانِ فوَجَدُوا الدِّرعَ كما وصفَ ثابتٌ رَضَيَلَتُهُ عَنهُ، ورَفَعُوا الأَمْرَ الى أبي بَكْرٍ الصِّديقِ رَضَيَلَتُهُ عَنهُ فأنفذَ وَصِيَّةَ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ. قالَ أهلُ العلمِ: ولم تُنفَذُ وصيةُ أحدٍ أوصَى بها بعدَ موتِه قبلَ ثابتِ بنِ قيسٍ، رَضَالِتَهُ عَنهُ وأرضَاه (٢).

المُهِمُّ -يا إخوانَنا- أقول: إنَّ الإنسانَ كلمَا تَرَكَ الشيءَ خَوْفًا منَ اللهِ، فإن اللهَ يُعوِّضُه خَيْرًا منهُ. ويَدُلُّ لهذهِ القاعدةِ المُفيدةِ قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِى قُل لِمَن فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّي قُل لِمَن فِي اللهِ عَبْرَكُمْ خَيْرًا مِنَا أَلَهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ لِمَن فِي اللهِ عَنْور كُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذ مِن اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذ مِن اللهُ مِن اللهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [الأنفال: ٧٠].

فأحسِنِ النيةَ، واتْرُكِ العملَ للهِ، يُخْلِفِ اللهُ عليكَ خَيْرًا منهُ.



<sup>(</sup>١) استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٧٠، رقم ١٣٢٠).

#### الدَّرس الخَامِس:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشيطانِ الرَّجِيمِ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَر قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾ [الحجرات:١١].

#### فائدة:

أُولًا: كلمةُ: «وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ»، لَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: «خَاتَم الرُّسُل»، بل قال: ﴿وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِنَ ﴾ [الأحزاب:٤٠]، حتَّى لا يَدَّعِيَ مُدَّع فيها بعدُ أَنَّه يُوحَى إليه، وإن لم يَدَّع أَنَّه رَسولٌ، فالنَّبِيُّ يُوحَى إليه بالشَّرع ولَكِنْ لَا يُرْسَلُ، ولا يُؤْمَرُ بالتبليغ؛ فلهذا قالَ: ﴿رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِينَ ﴾ ولم يقلْ: «وَخَاتَمَ الرُّسُلِ»، فإذا ادَّعَى مُدَّعِ فيها بعدُ أنه يُوحَى إليه فقد كَذَّبَ القُرْآنَ، ونقولُ له بكلِّ أَفْوَاهِنَا: إنَّكَ كَاذِبٌ، لا نَبِيَّ بعدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولهذا كَانَتْ شَرِيعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عَامَّةً لجميع البَشَرِ، بل للإنسِ والجنِّ إِلَى يوم القيامةِ، وغَيْرُه من الأنبياءِ شَرِيعتُه مُحَدَّدَةُ، لَكِنَّ النَّبِيّ عَيْكُ شَرِيعَتُهُ غيرُ مُحَدَّدَةٍ؛ ولهذا أيضًا كانتِ الشريعةُ الإسلاميةُ صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ وأُمَّةٍ، فهي صالحةٌ لكلِّ زمانٍ مِن البَعْثَةِ إِلَى يومِ القيامةِ، ولكلِّ مكانٍ مِنْ أُمِّ القُرَى إِلَى أَبْعَدِ الدُّنيا، ولكلِّ أُمَّةٍ من عَرَبٍ وعَجَمٍ، فيَصْلُحُ هَذَا الدينُ الإسلاميُّ لَكُلِّ أُمَّةٍ، ولَيْسَ يَصْلُحُ لها فَقَطْ، بَلْ يَصْلُحُ لها ويُصْلِحُها، ولو أنَّ الأُمَّةَ الإسلاميَّةَ تَمَسَّكَتْ بدينِ الإسلام، وبها جَاءَ فِي كتابِ اللهِ مِنَ التوجيهاتِ والإرشاداتِ، وبها

جَاءَ فِي سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما كَانَ عَلَيْهِ السلفُ الصَّالِحُ، واللهِ لَنْ تَغْلِبَهَا قُوَّةٌ أَبدًا؛ لأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ هُو اللَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ حَلَى وَدِينِ وَاللّٰهِ لَنْ تَغْلِبَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه، عَلَى كلِّ مَنْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه، عَلَى كلِّ مَنْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه، عَلَى كلِّ مَنْ دَانَ بأيِّ دِينٍ مِن يهودَ ونصارى وبُوذِيِّينَ وشيُوعِيِّينَ وغيرِهم، هَذَا الدِّينُ لا بُدَّ أَن يَظْهَرَ، لكنْ مَعَ المُتَمسِّكِ به، أمَّا ونحن هكذا أمةٌ مُتفرِّقةٌ كلُّ حِزْبِ بها لَدَيهم فَرَحُونَ، فلن يُكْتَبَ لها النصرُ، لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَزَعُوا فَرَحُونَ، فلن يُكْتَبَ لها النصرُ، لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَزَعُوا فَيَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الانفال:٤١]. اصْبِرْ عَلَى الدّينِ، فإنْ أَوْذِيتَ فِي دِينِ اللهِ فَاصْبِرْ، فإنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ، يُؤيِّدُهُم ويَنْصُرُهُمْ ويُنْصُرُهُمْ ويُنْطَرُهُمْ ويُنْطَرُهُمْ ويُنْطَرُهُمْ ويُنْطُرُهُمْ ويُنْطَرُهُمْ ويُنْطُرُهُمْ ويُنْطَرِينَ، فإنْ الله أَنْ يَجْعَلَنِي وإياكم مِنَ الصابِرِينَ، أَشَالُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي وإياكم مِنَ الصابِرِينَ.

المُهِمُّ أَنَّ أَيَّ إِنْسَانٍ -حتَّى لو ادَّعَى أَنَّه مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ- إذا قالَ: إِنَّه يُوحَى إليه، نقولُ له: كَذَبْتَ وكَذَّبْتَ القُرْآنَ، ولَسْتَ بِوَلِيِّ اللهِ، بَلْ أنت مِنْ أعداءِ اللهِ؛ لأَنَّك تَقولُ خِلَافَ ما قالَ اللهُ ورسولُه.

فَلْنَعُدْ إِلَى قولِه تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىۤ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فِسَاءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ [الحجرات: ١١]، قالَ ابنُ مَسْعودِ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فِسَاءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ [الحجرات: ١١]، قالَ ابنُ مَسْعودِ رَحَوَالِلَهُ عَنهُ: ﴿ إِذَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ - يَعْنِي اسْتَمِعْ لَهَا - فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُو بِهِ، أَوْ شَرُّ يَنْهَى عَنْهُ ﴾ (١). فقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن الْمَرْ بِهِ، أَوْ شَرُّ يَنْهَى عَنْهُ ﴾ (أ). فقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن الْحَيْرِ الَّذِي نُوْمَرُ بِهِ، أَوْ مِنَ الشَّرِّ الَّذِي نُنْهَى عنه؟ الجوابُ: الثّاني، مِن قَوْمٍ مِن الشرِّ الَّذِي نُنْهَى عنه؟ الجوابُ: الثّاني، يعني هُوَ مِن الشرِّ الَّذِي نُنْهَى عنه؟

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١/ ١٩٦، رقم ١٠٣٧).

وقولُه تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩]، من الخير الَّذِي نُؤْمَرُ به، وكَفَى بالإِنْسَانِ المُؤْمِنِ فَخْرًا أن يُوجِّهَ إليه خَالِقُ الأرضِ والسهاواتِ خِطَابًا بهذا الوَصْفِ الجليلِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرَ فَوْمٍ ﴾.

وتُفِيدُ الآيةُ الكريمةُ أن السُّخْرِيةَ مُنافيةٌ لكمالِ الإيمانِ، فلو كانَ الإِنْسَانُ مُؤْمِنًا حقًّا مَا سَخِرَ من القَومِ، ومعنى السُّخْريةِ الاستهزاءُ بالخِلْقَةِ أو بالخَلْقِ أو بالعملِ، فالاستهزاءُ بالخِلْقَةِ تَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يَسْخَرُ من الرجلِ إذا رَآهُ قَصِيرًا جِدًّا، ويَسْخَرُ من الرجلِ إذا رَآهُ أَعْرِجَ، ويَسْخُرُ من الرجلِ إذا رآهُ أَعْرِجَ، ويَسْخُرُ من الرجلِ إذا رآهُ أَعْرِجَ، ويَسْخُرُ من الرجلِ إذا رآه أَعْرِجَ، ويَسْخُرُ من الرجلِ إذا رآه أَعْرِجَ، ويَسْخُرُ من الرجلِ إذا رآه أحول... إلى آخِرِ ما يَسْخَرُ منه النَّاسُ من الأوصافِ الخِلْقِيَّةِ، فهذا حرامٌ؛ لأنَّ الله بَهى عنه، ثُمَّ إنَّ الَّذِي يَسْخَرُ من الخِلْقَةِ هُوَ سَاخِرٌ من الخالقِ فِي حرامٌ؛ لأنَّ الله بَهى عنه، ثُمَّ إنَّ الَّذِي يَسْخَرُ من الخِلْقَةِ هُو سَاخِرٌ من الخالقِ فِي الحقيقةِ، فهل الإِنْسَانُ يَخْلُقُ نفسَه ويُكَيِّفُ نَفْسَه إنْ شَاءَ جَعَلَ نفسَه جَمِيلًا، وإنْ شَاءَ جَعَلَ نفسَه جَمِيلًا، وإنْ شَاءَ جَعَلَ نفسَه عَبِيطًا، وإنْ شَاءَ جَعَلَ نفسَه عَبِيطًا، وإنْ شَاءَ جَعَلَ نفسَه قَبِيحًا؟! الله عَرَقِجَلَ هُو الَّذِي خَلَقَ وصَوَّرَ الأَشْياءَ كُلَّها.

أَرَأَيْتَ لُو نَظَرْتَ إِلَى جِدارٍ قد طُلِيَ بِالطِّينِ أو بِالأَسْمَنْتِ، ورَأَيْتَ فيه تَعَرُّجًا ثُمَّ ذَكَمْتَ الجِدارَ، إِنَّمَا تَذُمُّ فِي الواقع الَّذِي بَنَاهُ.

إذن، إذا عِبْتَ إِنْسَانًا فِي خِلْقَتِه فقد عِبْتَ الخالقَ؛ ولذلك يَجِبُ النظرُ إِلَى هَذِهِ المسألةِ، هَذِهِ واحدةٌ.

ثَانِيًا: رُبَّمَا تَعِيبُهُ فِي خِلْقَتِه فَيَرُدُّكَ اللهُ وأنتَ الجميلُ إِلَى خِلْقَتِه، فتُصَابُ بِحَادِثٍ يَتَشَوَّهُ منه وَجْهُلَكَ، أو تُصَابُ بحَريقٍ، أو تُصَابُ بمرضٍ، وإذا أَفْلَتَ من هَذَا، ولا إِفْلَاتَ مِنْ قَدَرِ اللهِ، فَقَدْ تُصَابُ ذُرِّيَّتُك، وكم من إِنْسَانٍ عَيَّرَ أخاه فَأُصِيبَ بها عَيَّرَ بِهِ أَخاهُ، قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ، فَيَرَحَمه اللهُ وَيَبْتَلِيكَ ﴾(١).

هَذَا بِالنسبةِ للسُّخْرِيةِ فِي الجِلْقَةِ، أَمَا السُّخْرِيةُ فِي الجُلُقِ، فَتَعْلَمُونَ أَيُّمَا النَّاسُ يَغْتَلِفُونَ فِي الجُلُقِ، فَمِنهِم مَنْ هُوَ واسعُ الصدرِ، بَشُوشٌ، لِينٌ، طَيِّبُ القلبِ، مُحرَّدَ أَن تَنْظُرَ إليه تُحبُّه، ومنهم العَكْس سَيِّعُ المَلكَةِ، عَبُوسُ الوَجْهِ، إِن سَلَّمْتَ عليه بلِسانٍ فَصيحٍ ونُطْقٍ مَسْموعٍ رَدَّ عليك بِأَنْفَةٍ، بعضُ النَّاسِ يَسْخَرُ مِنْ هَذَا الرجلِ مِنْ سُوءً خُلُقهِ، ويقولُ: واللهِ لو أنتَ فُلكنٌ. عندَما يُرِيدُ ضَرْبَ المَثلِ بالسُّخْريةِ، هَذَا لا يَجوزُ، إذا كنتَ صَادِقًا فَاتَصِلْ بهذا الرجلِ وقُلْ: يا أخي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيهَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» (٢)، يا أَخِي حَسِّنْ خُلُقكَ، ثُمَّ انظُرِ الفرقَ بَيْنَ أَن تُسِيءَ الخُلُق، تَجِدُ أَنَكَ إذا حَسَّنْتَ الخُلُقَ انْشَرَحَ صَدْرُكَ وَصِرْتَ دائمًا فِي سُرورٍ ولم تَنْدَمْ، وإذا كنتَ سَيِّعَ الخُلْقِ لا بُدَّ أَن تَنْدَمَ.

مِنَ النَّاسِ مَنْ هُو بَطِيءُ الغَضَبِ سَرِيعُ الرِّضَا، فهذا حَسَنٌ، ومِنَ النَّاسِ مَنْ هُو سَرِيعُ الخضبِ بَطِيءُ الرِّضَا، فهذا سَيِّعُ، فيأتي بعضُ النَّاسِ ويَعِيبُ هَذَا الرجلَ في خُلُقِه، يقولُ: هَذَا رجلٌ غضوبٌ سريعُ الغضبِ بَطِيءُ الرِّضَا. يَسْخَرُ منه، هَذَا لا يَجُوزُ، إذا كنتَ صادقًا فَانْصَحْه، وقُلْ: إن نَبِيَّنَا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسْتَوْصَاهُ رُجُلٌ فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي. قال: «لَا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» أَنْ فَالْ حَتَّى يَفُورَ دمُه اللهَ عَلْ الإِنْسَانِ حتَّى يَفُورَ دمُه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: آخر كتاب صفة القيامة والورع والرقاق، رقم (٢٥٠٦) وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه، رقم (٤٦٨٤)، والترمذي: كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٦).

وتَنْتَفِخَ أَوْدَاجُه ويَحْمَرَ وَجْهُه ويَنْتَفِشَ شَعَرُه؛ حتَّى كأنَّه لا يَعِي ما يقول، فَانْصَحْ هَذَا الرجلَ قُلْ: يا أخي لا تَغْضَبْ. ودَواؤُه أن يَستعِيذَ باللهِ من الشيطانِ فيَذْهَبَ عنه ما يَجِدُ، وإن كانَ قائمًا جَلَسَ، إن كانَ جَالِسًا اضْطَجَعَ؛ لأنَّ الحركة هَذِهِ وتَغْيِيرَ الاتجاهِ يُوجِبُ بُرُودَةَ الغَضَبِ، المُهِمُّ الأخلاقُ السَّيِّئةُ كثيرةٌ، لا يَجوزُ للإنْسَانِ أن يَسْخَرَ من شخصِ من أجل خُلُقِه، بل يَحْمَدُ اللهَ اللهَ الَّذِي عَافَاه ممَّا ابْتَلَى به هَذَا، ولْيُحَسِّنْ خُلُقَه.

كلُّنَا غيرُ مَعْصُومِينَ، كلُّنَا يُخْطِئُ ويُصِيبُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى الله وسلم: «كُلُّ بَنُو آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» (١). اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْنَا، ولا يَخْلُو الإِنْسَانُ من خَطَّا فِي مَقَالِه وفي فِعَالِه وفي حَالِه، فهل تَنْتَهِزُ الفرصة أن تَرَى في أَخِيكَ عَيْبًا فِي عَمَلِه حتَّى تَسْخَرَ منه، أو تقولُ: الحمدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مَّا ابْتَلاهُ بِهِ؟ في أَخِيكَ عَيْبًا فِي عَمَلِه حتَّى تَسْخَرَ منه، أو تقولُ: الحمدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مَّا ابْتَلاهُ بِهِ؟ فَلُ هَكَذَا ولا تَسْخَرُ، كم من إِنْسَانٍ سَخِرَ من شَخْصٍ فِي عَمَلِه فَأُصِيبَ به، فَمَثَلًا إذا وَجَدْتَ إِنْسَانًا يَسْخَرُ ويَغْتَابُ النَّاسَ، وكُلَّمَا جَلَسَ جَيْلِسًا جَعَلَ يَأْكُلُ لحومَ النَّاسِ، وهُلَمَّا عَمَلُ سَيِّعُ لا شَكَّ هُ فلا تَسْخَرْ منه، وإن كنتَ صَادِقًا فَانْصَحْه وخَوِّفُهُ مِنَ اللهِ، والأَعِالُ السيئةُ كثيرةٌ، مِنْهَا ما هُوَ انتهاكُ مُرَّمٍ، ومنها ما هُو تَرْكُ وَاجِبٍ، فَلَا تَسْخَرْ مِنْ أَخْيكَ.

قوله تعالى: ﴿لَا يَسَّخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ [الحجرات:١١]، أي عسى أن يكونَ المَسْخُورُ منهم خَيْرًا من السَّاخِرِينَ، وهذا وَعْدٌ مِنَ اللهِ عَرَّوَجَلَّ، قد تَنْقلِبُ الحالُ، فيكونُ المَسْخورُ منهم خيرًا من السَّاخِرِينَ.

﴿ وَلَا نِسَآهُ مِن نِسَآهِ ﴾ وما أكثرَ شُخْرِيَةَ النِّسَاءِ بعضِهن من بعضٍ، وهذه حَدِّثْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٤٩٩)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (٢٥١).

ولا حَرَجَ، ومَن كانَ منكم مُتَزَوِّجًا فَلْيَسْأَلْ زَوْجَتَه، ومَن لم يَكُنْ مُتَزَوِّجًا فَلْيَسْأَلْ أَوْجَتَه، ومَن لم يَكُنْ مُتَزَوِّجًا فَلْيَسْأَلْ أَوْجَتَه، ومَن لم يَكُنْ مُتَزَوِّجًا فَلْيَسْأَلْ أَوْجَتَه، ومَن لما عُسَى أُخْتَه أو أُمَّه، فسُخْرِيةُ النِّسَاءِ لا حَصْرَ لها كثيرةٌ جِدًّا، لا يَسْخَرْ نساءٌ من نساءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خيرًا منهن.

ففي هذه الجُملةِ نَهَى اللهُ عَنَّائِجًلَّ وَوَعَدَ وَتَوَعَّدَ، فَالنَّهْيُ فِي: ﴿لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾، وفي: ﴿وَلَا نِسَآهُ مِن نِسَآهِ ﴾، والوعدُ والوعيدُ في: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾، هَذَا وَعْدٌ للمَسْخورِ منه، ووَعِيدٌ للساخرِ.

قوله تعالى: ﴿وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمُ وَلَا نَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات: ١١]، ﴿نَلْمِزُوۤا أَنفُسَكُم وَلَا نَنابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات: ١١]، ﴿نَلْمِزُوۤا أَنفُسَكُم ﴾، أي: لا تَعِيبُوهَا، ومِنَ المَعْلُومِ أَن الإِنْسَانَ لا يَعِيبُ نفسَه، لو فيه أكبرُ عَيْبُه، مَا عَابَ نفسَه، والجيدُ منا الَّذِي فيه العَيْبُ فيعْرِفُ عَيْبَه، لَكِنْ لا يَلْمِزُ نَفْسَه عندَ النَّاسِ ويقولُ: يا جماعةُ، أنا فِيَّ كَذَا وكَذَا مِنَ العيوبِ.

إذن، كيفَ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَلا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُو ﴾. معناه: لا تَلْمِزُوا إِخْوَانَكُم الَّذِينَ هُمْ بِمَنزِلَةِ أَنفسِكم، هَذَا أَخُوكَ بِمَنزِلَةِ نفسِك، فإذا كنتَ لا تَرْضَى أَن تَلْمِزَ نفسَك ولم تَلْمِزْهَا، فلا تَلْمِزْ أَخَاك؛ لأنَّه بِمَنزِلَةِ نفسِك، واسْمَعْ إِلَى قولِ اللهِ تَعالَى فِي نفسَك ولم تَلْمِزْهَا، فلا تَلْمِزْ أَخَاك؛ لأنَّه بِمَنزِلَةِ نفسِك، واسْمَعْ إِلَى قولِ اللهِ تَعالَى فِي قِصَّةِ الإفكِ: ﴿ لَوَلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا ﴾ [النور:١١]، مَنْ يعني بالنفسِ؟ يعني أُمَّ المُؤْمِنِينَ عائشة رَضَيَالِكُهُمْ يعني: لَوْ لا ظَنُّوا خَيْرًا بِمَن نُسِبَ يعني بالنفسِ؟ يعني أُمَّ المُؤْمِنِينَ عائشة رَضَيَالِلَهُمْ يعني: لَوْ لا ظَنُّوا خَيْرًا بِمَن نُسِبَ إليهم ما قِيلَ من الإفكِ، حتَّى يَعْرِفُوا أَن الأَمرَ كَذِبٌ ﴿ وَقَالُواْ هَلَا إِنْكُ مُبِينٌ ﴾ النور:١٢].

إذن ﴿ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُو ﴾ ، أي: لا تَلْمِزُوا إخوانَكم الَّذِينَ هم بمَنزلةِ أنفسِكم، واللَّمْزُ دُونَ السُّخْرِيةِ ، السُّخْرِيةُ أَشَدُّ؛ لأنَّ فِي السخريةِ نوعَ تَرَفُّعِ عَلَى المَسْخورِ منه،

لَكِنِ اللَّمْزُ إظهارُ العَيْبِ وإن لم يَكُنْ سُخْرِيَةً، فَ﴿وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُو ﴾ مثلُ أن تقولَ: هَذَا الأعورُ، هَذَا الأحولُ، هَذَا القَذِرُ، وهكذا، أو لا تَلْمِزُوهَا بِعَمَلِ أو بِخُلُقٍ.

قوله: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا بِاللَّمَاتِ ﴾ [الحجرات:١١]، كيف التنابزُ بالألقابِ؟ يعني لا يَشْفِرْ أَحَدُكم أَخَاه باللقبِ الَّذِي لا يَرْضَاهُ، انْتَبِهْ يا أخي، يعني تُنَادِي شَخْصًا أعورَ مثلًا فتقولُ: يا أعورُ تعالَ. هَذَا لا يَجوزُ، هَذَا التنابزُ بالألقابِ، أو يكونُ رجلٌ قد سَرَقَ ومَنَّ اللهُ عليه بالتَّوْبَةِ، فَتُنَادِيهِ وتقولُ: يا سارقُ. لا يَجوزُ هَذَا.

ثمَّ قالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ بِثَسَ ٱلِاَسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحجرات:١١]، يعني: إن فَعَلْتُم ذلك كُنتُم مِنَ الفَسَقَةِ ﴿ بِثَسَ ٱلِاَسَمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾.

إذن في هَذِهِ السُّورةِ آدابٌ عظيمةٌ؛ ولذلك يَنْبغِي لكلِّ إِنْسَانٍ أن يَقْرأَها، وأن يَعرِفَ كلامَ المُفَسِّرينَ فيها، وأن يَتَأَمَّلَها، فإنَّما واللهِ مُشتمِلةٌ عَلَى الآدابِ العاليةِ العظيمةِ في حقِّ اللهِ وفي حقِّ العبادِ، افْتُتِحَتِ السُّورةُ بقولِه تَعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وفي حقِّ العبادِ، افْتُتِحَتِ السُّورةُ بقولِه تَعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١]، ثُمَّ سَاقَ اللهُ تَعالَى فيها الآداب والأخلاق العالية إلى أنْ قالَ في آخِرِ السُّورةِ: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسَلَمُوا قُلُ لاَ تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُمُ لَمْ بَلِ اللهُ يَعَلَمُ عَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللهُ يَعَلَمُ عَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥ - ١٨].

اسْتَفَدْنا مِنْ هَذِهِ الآياتِ الكريمةِ أَن هَذِهِ الأشياءَ الَّتِي نَهَى اللهُ عنها إذا اتَّصَفَ بها الإِنْسَانُ صَارَ فاسقًا، والفاسقُ هُوَ الحَارِجُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، والفسقُ أنواعٌ، قد يكونُ الفسقُ كُفْرًا، وقد يكونُ من الصغائرِ إذا أَصَرَّ الفسقُ كُفْرًا، وقد يكونُ من الصغائرِ إذا أَصَرَّ عليها، الأقسامُ ثلاثةٌ؛ الفسقُ قد يكونُ كُفْرًا، والثَّاني معصيةٌ من الكبائرِ، والثَّالثُ

معصيةٌ من الصغائرِ إذا أَصَرَّ عليها، وفي قولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَاكَ فِي سُورَةِ السجدةِ: ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا مَا اللَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَلَابَ النَّارِ الَّذِينَ فَسَقُوا الكَفَّارُ، عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللل

#### التَّوْبَةُ وَشُرُوطُهَا:

إذن: ﴿ يَشَنَ الْإِسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الّإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِكَ مُمُ الظّالِمُونَ ﴾ الطّالِمُونَ ﴾ المرادُ بالفسقِ هنا فِسْقُ الصغائرِ، لَكِنَّ قولَه: ﴿ يِنْسَ الإِسَمُ الْفُسُوقُ ﴾ الطّحرات: ١١]، هُو مَحَطُّ التقسيم، ﴿ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ ، نَحْتاجُ الآن إِلَى وقفةٍ لِنعرِفَ ما هِي التَّوْبَةُ وما شُروطُها؟ فنقولُ: التَّوْبَةُ رُجوعُ العبدِ من مَعصيةِ اللهِ إِلَى طاعتِه، هَذَا تعريفُ التَّوْبَةُ ، مثالُ ذلك: رجلٌ يَتَخَلَّفُ عن صَلاةِ الجهاعةِ، ثمَّ مَنَّ اللهُ عليه وهَدَاه، وصَارَ يُصلِّي مَعَ الجهاعةِ، ماذا نقولُ فِي هَذَا الرجلِ؟ إذا تابَ فهل يعودُ عَلَى حالِه الأُولَى قبلَ المعصيةِ أو عَلَى أَعْلَى منها أو دُوبَها أو عَلَى مِثْلِها؟ الجوابُ: عَلَى أَعْلَى من حالِه الأُولَى، إذا تَابَ وصَدَقَتْ تَوْبَتُهُ صَارَ فِي منزلةٍ أَعْلَى من حالِه الأُولَى، إذا تَابَ وصَدَقَتْ تَوْبَتُهُ صَارَ فِي منزلةٍ أَعْلَى من حالِه قبلَ أن يَتوبَ.

اسْتَمِعْ إلى قِصَّةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آدَمُ هو أَبُو البشرِ، خَلَقَه اللهُ عَنَّفَجَلَّ وَأَسْكَنَه الجنَّة، وقَالَ له ولِزَوْجَتِه -واسْمُها حَوَّاءُ- قَالَ لهما: ﴿وَلَا نَقْرَيَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ

ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥]، الشجرةُ أَبْهَمَهَا اللهُ، مَا قَالَ: شَجَرَةُ الحِنْطَةِ، ولا شَجَرَةُ الزَّيْتُونِ، ولا شَجَرَةُ البُرْتُقَالِ، ومن التَّكَلُّفِ أن نُحاوِلَ تَعْيِينَ مَا أَبْهَمَ اللهُ إذا لم نَكُنْ مُلْزَمِينَ به، وهذه قاعدةٌ أُحِبُّ من إخوانِنا طلبةِ العلمِ أن يَفْهَمُوهَا، مِنَ العَبَثِ وإِتْعَابِ الذِّهْنِ وإماتةِ الوقتِ أن نُحاوِلَ تَعْبِينَ ما أَبْهَمَ اللهُ إذا لم يَكُنْ ذلك لَازِمًا لنا؛ لأنَّه لو كَانَ فِي تَعْيِينِه مَصْلَحَةٌ لَنَا لَعَيَّنَه اللهُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبِّينَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل:٨٩]، أما ما يَلْزَمُنَا فيَجِبُ أن نَبْحَثَ عنه، مِثْل قولِه تَعالَى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة:٤٣]، ما نَعْلَمُ كَيْفَ إقامتُها، لو قِيلَ لك: أَقِم الصَّلاةَ. وأنتَ ما عِشْتَ بينَ المُسْلِمِينَ فَتَسْتَفْهِمُ، فتقولُ: كيفَ أُقِيمُهَا؟ القلمُ الَّذِي كَتَبَ اللهُ به القضاءَ، ليَّا قَالَ له اللهُ: اكْتُبْ. مُبْهَمٌ، قَالَ: مَاذَا أَكْتُبُ؟ فَقَالَ: «اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ»(١). فنحنُ نقولُ لإخوانِنا طلبةِ العلم: ما جَاءَ مُبْهَمًا فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ إذا لم يَكُنْ لَازِمًا علينا أن نَعرِفَ تَعْيِينَه فلا نُكَلِّف أنفسَنا، ولا سِيَّمَا فِي أُمورِ الغَيْبِ، ممَّا يَتَعَلَّقُ بأفعالِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ أو صفاتِه أو اليوم الآخِرِ، دَعِ التفصيلَ فيها، دَعِ التعمقَ فيها، واللهِ لَئِنْ تَعَمَّقْتَ فِي صفاتِ اللهِ تَعالَى وحَاوَلْتَ أَن تَسْأَلَ عها لم يَسْأَلْ عنه الصَّحَابَةُ لَمَلَكْتَ، اسْكُتْ عَمَّا سَكَتَ اللهُ عنه، فالصَّحَابَةُ وهم خيرٌ منك لم يَتَعَمَّقُوا فِي هذا، الصَّحَابَةُ لِمَّا حَدَّثَهم الرَّسُولُ عَلَيْهِ أَنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا حينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل الآخِرُ(٢) فَهِمُوا الحَدِيثَ، وفَهِمُوا المَعْنَى، فهل قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كيفَ يَنْزِلُ؟ ما قَالُوا ذلك، إنها قَالُوا: آمَنَّا وصَدَّقْنَا يَنْزِلُ رَبُّنَا، لكن لو قالَ قائلٌ: كيفَ نُزُولُه؟ لَقُلْنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٧/ ٣٧٨، رقم ٢٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١٠٩٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم (٧٥٨).

له كما قالَ الإمامُ مَالِكُ: «النزولُ مَعْلُومٌ والكَيْفُ مجهولٌ» (١). هَذَا الميزانُ الذي ذَكَره الإمامُ مالكُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ميزانٌ لجميعِ الأعمالِ، وإن كانَ قد سَبَقَه مَنْ قالَ به، لَكِنِ اشْتَهَرَ عن مالكِ.

إذن، يَجِبُ علينا أَلَّا نَتعمَّقَ، الشجرةُ الَّتِي نَهَى اللهُ آدَمَ أَن يَأْكُلَ منها هل لنا أَن نَسأَلَ ما هَذِهِ الشجرةُ؟ أَبَدًا، ولا علينا أن نسألَ، ولو سُئِلْنا لَقُلْنَا: اللهُ أعلمُ.

نَهَى اللهُ آدَمَ أَن يَأْكُلَ من الشجرةِ هُوَ وَزُوجُه حَوَّاءُ، ولكنْ أَكَلَا منها بواسطةِ وَسُوَسَةِ الشيطانِ -أَعَاذَنِي اللهُ وإِيَّاكُم منه، وحَالَ بَيْنَنا وبَيْنَه - الشيطانُ قَاسَمَهُمَا، يعني أَقْسَمَ لهما إِقْسامًا عَظيماً: إِنِّي لَكُمَا مِن النَّاصِحِينَ، ﴿قَالَ يَتَعَدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى يعني أَقْسَمَ لهما إِقْسامًا عَظيماً: إِنِّي لَكُمَا مِن النَّاصِحِينَ، ﴿قَالَ يَتَعَدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُمْكِ لَا يَبْلَى ﴾ [طه: ١٢١]، فبهذه الوساوسِ الإِنسَانُ ضعيفٌ، والحمدُ للهِ شَبَحَانَهُ وَتَعَالَى قَدَّرَ عَلَى آدَمَ هَذَا لِحِكَم عَظيمةٍ، لَيْسَ هَذَا مَوضِعَ بَسْطِها، أَكلا منها ﴿فَبَدَتُ لَهُمُ اسَوْءَ تُهُمَا ﴾ [طه: ١٢١]، وأَمَرَهُمَا اللهُ تَعالَى أَنْ يَمْبِطَا إِلَى الأرضِ من الجنّةِ، وأَخْبَرَ أَن الشيطانَ عَدُوَّ لهما، ثم تَابَ آدَمُ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، فإذا حَصَلَ له بعدَ التَّوْبَةِ؟ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ, فَعُوكِى إِنَّ مُمَّ أَجْبَنَهُ رَبُّهُ, فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ بعدَ التَّوْبَةِ؟ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ, فَعُوكِى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، فإذا حَصَلَ له وَهَدَى ﴾ [طه: ١٢١ - ١٢٢]، الاجتباءُ هذا ما حَصَلَ مِنْ قَبْلِ ﴿فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ فيكونُ بعدَ التَّوْبَةِ خيرًا منه قَبْلَها؛ لأَنْه يَنْكُسِرُ بين يَدَي اللهِ ويَخْجَلُ من اللهِ ويَعْدِفُ قدرَ نفسِه، ولا يُصِيبُه الغرورُ؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ إذا فَكَرَ أَنَّه لم يَعْصِ اللهُ أَصَابَه الغرورُ والعُجْبُ، فيكونُ الإِنْسَانُ بعذَ التَّوْبَةِ النصوحِ خيرًا منه قَبْلَها.

إذن، التَّوْبَةُ أَن يَرجِعَ إلى اللهِ مِنْ مَعصيتِه إِلَى طاعتِه.

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (٥١٥)، عن الإمام مالك بإسنادِ جوَّده الحافظ في الفتح (١٠) ذكره البيهقي.

## شُرُوطُ التَّوْبَةِ:

التَّوْبَةُ لها شُروطٌ لا بُدَّ من تَحَقُّقِها:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: الإخلاصُ للهِ عَرَّقِجَلَّ، لِئَلَّا يَقصِدَ بالتَّوْبَةِ أَن يَنالَ عَرَضًا من الدُّنيا، أو أَنْ يَظْهَرَ أَمَامَ النَّاسِ بمنزلةِ التائبِ، بل يُرِيدُ بالتَّوْبَةِ وَجْهَ اللهِ عَرَّقِجَلَّ والنجاة من النَّارِ، اللَّهُمَّ أَنْجِنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَنْجِنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَنْجِنَا مِنَ النَّارِ، يَقْصِدُ من النَّارِ، اللَّهُمَّ أَنْجِنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَنْجِنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَنْجِنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَنْجِنَا مِنَ النَّارِ، يَقْصِدُ هذا؛ لأَنَّ الذنوبَ يا إخواني لها آثارٌ، الذنوبُ قد تُحيطُ بالقلبِ – والعِياذُ باللهِ – فَيقْسُو هذا؛ لأَنَّ الذنوبَ يا إخواني لها آثارٌ، الذنوبُ قد تُحيطُ بالقلبِ – والعِياذُ باللهِ – فَيقْسُو ولا يَرَى الجَولِي لها آثارٌ، الذنوبُ قد أَوْبَهِمُ عَالِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى البَاطِلِ حَقًا، اسْمَعْ: ﴿ إِذَا نُنَالَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَلَيْنَ عَلَى الْمُولِمُ آلأَوْلِينَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

إذن، لا بُدَّ مِنْ إِخْلاصِ النِّيَّةِ فِي التَّوْبَةِ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: النَّدَمُ، أن يَنْدَمَ عَلَى ما فَعَلَ، بمعنى يَتَأَثَّرُ، وكَأَنَّ شَيْئًا فَاتَه أو أنَّ شيئًا آلَمَه، ويَتَمَنَّى أن لم يَكُنْ فَعَلَه.

الشَّرْطُ النَّالِثُ: أَن يُقْلِعَ عن المَعصيةِ، فإن كانتِ المَعصِيةُ فِعْلَ مُحَرَّمٍ تَركَها، وإن كانتِ المَعصِيةُ فِعْلَ مُحَرَّبُ لكم مثلًا: وإن كانتِ المَعْصِيةُ تَرْكَ واجبٍ فَعَلَه، وإلا لم تَصِحَّ التَّوْبَةُ، وأَضْرِبُ لكم مثلًا: رَجُلٌ تَرَكَ الصَّلاةَ مَعَ الجماعةِ، هذه معصيةٌ، فقالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إليه. هَذَا قَالَه وَجُلٌ تَرَكَ الصَّلاةَ مَعَ الجماعةِ، هذه معصيةٌ، فقالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إليه. هَذَا قَالَه فِي الضَّحَى، وفي الظُّهْرِ ما ذَهَبَ يُصَلِّى، فَلَا تَصِحُ تَوْبَتُه؛ لأَنَّه لم يُقْلِعْ عن المعصيةِ.

آخَرُ يَتعاملُ بالرِّبَا، يُعْطِي المِئَةَ ويأْخُذُ مِئَةً وعِشْرِينَ بعدَ سنةٍ، فقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه. ولكنْ مَعَ ذلك لم يَزَلْ مَنْ جَاءَه يُعْطِي مِئَةً بمِئَةٍ وعِشْرِينَ إلى سنةٍ، فلا تَصِحُّ تَوْبَتُه؛ لأنَّه لم يُقْلِعْ، فلا بُدَّ من الإقلاعِ.

رجلٌ سَرَقَ من شخصٍ مالًا، وتَذَكَّرَ أَنَّ السرقةَ حَرَامٌ، فقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِللهَ اللهَ وَلَكِنَّ المَالَ مَعَهُ، ولم يَرْجِعْهُ إلى صَاحِبِه، لا تَنْفَعُ التَّوْبَةُ؛ لأَنَّه ما نَزَعَ، إذا كانَ صَادِقًا أَعْطَى المالَ لِصَاحِبِه.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَن يَعْزِمَ عَلَى أَلَّا يَعُودَ فِي المُستقبلِ، فلا بُدَّ مِنْ هَذَا، كَمَا نَدِمَ عَلَى ما مَضَى يَجِبُ أَن يَعْزِمَ أَلَّا يعودَ فِي المُستقبلِ، أَمَّا مَنْ قالَ: إنَّه تائبٌ، وهو كلما سَنَحَتْ له الفرصةُ فَعَلَ الذنب، فهو غيرُ صادقٍ، فلا بُدَّ أَن يُقْلِعَ عن الذنبِ فِي المُستقبل، نعم لا بُدَّ أَن يَعْزِمَ أَلَّا يعودَ فِي المُستقبل.

#### فائدةً:

لو قلتُ: الشَّرطُ الرَّابعُ: أَلَّا يَعودَ إِلَى الذنبِ فِي المُستقبلِ. هناك فَرْقٌ بينَ هَذَا التعبيرِ وبينَ: أَنْ يَعْزِمَ عَلَى أَلَّا يعودَ فِي المُستقبلِ، والفرقُ بينَهما أَنَّ الأولَ لو عَادَ للمَعصيةِ لَمَا قُبِلَتْ تَوْبَتُه، أما فِي العَزْمِ فإنَّه تُقْبَلُ تَوْبَتُه، فإذا عَادَ يَتُوبُ مَرَّةً أُخْرَى؛ للمَعصيةِ لَمَا قَبِلَتْ عَزَمَ عَلَى أَلَّا يَعودَ، لَكِنْ نَفْسُهُ سَوَّلَتْ له فَفَعَلَ، أما لو قُلْنَا: الشَّرطُ اللَّه عندما تَابَ عَزَمَ عَلَى أَلَّا يَعودَ، لَكِنْ نَفْسُهُ سَوَّلَتْ له فَفَعَلَ، أما لو قُلْنَا: الشَّرطُ اللَّي يعودَ. ثمَّ عَادَ، ما قُبِلَت تَوْبَتُه، فبينَهما فَرْقٌ واضحٌ.

إذنْ، إذا كانَ الإِنْسَانُ يَعزِمُ عَلَى أَلَّا يَعودَ ثمَّ سَوَّلَتْ له نفسُه بعدَ ذلك فَعَادَ، فالتَّوْبَةُ الأُولَى مَقْبُولَةٌ، ولكنْ يَحْتاجُ إلى تَجديدِ التَّوْبَةِ للمَعصيةِ الثَّانيةِ.

الشَّرْطُ الخَامِسُ: وهو أعظمُ الشروطِ: أن تكونَ التَّوْبَةُ فِي حالٍ تُقْبَلُ فيها التَّوْبَةُ، فإن كانت بعدَ فَوَاتِ الأَوَانِ، فَلَنْ تُقْبَلَ، مثالُ ذلك: رجلٌ يَعْضِي اللهَ عَنَّهَجَلَ فلها نَزَلَ به الموتُ تَابَ إِلَى اللهِ، فلا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ؛ لأنَّه فَاتَ الأَوَانُ، قالَ اللهُ تَعالَى:

﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبَنُّتُ ٱلْكَنَ ﴾ [النساء:١٨]، هَذَا مَا لَهُ تَوْبَةٌ، واذْكُرْ قِصَّةَ فِرْعَوْنَ، فَفِرْعَوْنُ تَابَ إِلَى اللهِ حينَ أَدْرَكَهُ الغَرَقُ ﴿قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ، بَنُوا إِسْرَويلَ ﴾ [يونس: ٩٠]، انْظُرْ إلى الذُّلِّ ﴿إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتُ بِهِ، بَنُواْ إِسْرَةِيلَ ﴾، فَجَعَلَ نَفْسَه تَابِعًا لَبَنِي إسرائيلَ، وكَانَ مِنْ قَبْلُ يَقْتُلُهُمْ، لكن قِيلَ له: ﴿ ءَآكَنَ ﴾، يعني الآنَ تُؤْمِنُ ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَلَهُ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ [يونس:٩١-٩٢]، لهاذا؟ ﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ﴾ مِنْ بَنِي إسرائيلَ ﴿ ءَايَةً ﴾ [يونس:٩٦]؛ لأنَّ بَنِي إسرائيلَ قَدْ أَرْعَبَهِم فِرْعَوْنُ، فَأُغْرِقَ هُوَ وقَوْمُهُ، وإنَّ الرجلَ إذا كانَ له عَدُقٌ جَبَّارٌ لا تَطْمَئِنُّ نفسُه إِلَّا إِذَا شَاهَدَ عَدُوَّه قَدْ هَلَكَ؛ لأَنَّه سيَقَعُ فِي قُلوبِ بني إسرائيلَ أن الرجلَ نَجَا بأيِّ وسيلةٍ، لَكِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ بِرَحْمَتِه بَبَنِي إسرائيلَ أَظْهَرَ جِسْمَه طَافِيًا عَلَى الماءِ حتَّى شَاهَدَهُ بَنُو إسرائيلَ واطْمَأَنُّوا، ثمَّ ماذا بعدَ ذلك؟ أين ذَهَبَ؟ أَكَلَتْهُ الحِيتانُ بلَا شَكِّ؛ لأنَّ بَنِي إسرائيلَ لا يُمْكِنُ بأيِّ حَالٍ مِنَ الأحوالِ أن يَأْخُذُوا جُثَّةَ فِرْعَوْنَ لتكونَ عَلَمًا أَثَرِيًّا أبدًا؛ ولهذا دَعْوَى: أنَّ فِرْعَوْنَ هُوَ الَّذِي فِي أهرام مِصْرَ، لَيْسَتْ صحيحةً، وغيرُ مقبولةٍ؛ لأنَّه لا يَدُلُّ عَلَى أنَّه هُوَ، لا أَثَرَ ولا نَظَرَ فِي التاريخ، والنظرُ أيضًا لا يُقْبَلُ هذا، أتظنون أن بني إسرائيلَ يُشَاهِدُونَ عَدُوَّهم ويأخُذُونَه تُحْفَةً فِي الأَثْرِيَّاتِ؟ أبدًا لو رَأَوْه وتَمَكَّنُوا منه لَقَطَّعُوه إِرْبًا إِرْبًا أَو أَحْرَقُوه بالنَّارِ.

عَلَى كلِّ حالٍ، فِرْعَوْنُ آمَنَ حِينَ رَأَى الموتَ ولم يَنْفَعُه إيهانُه فلا يُقْبَلُ منه. الثَّانيةُ: الشَّمْسُ الآنَ تُشْرِقُ من المَشْرِقِ، فَإِذَا جَاءَ ما يُرِيدُ اللهُ تَعالَى أن تُشْرِقَ فيه من المَغْرِبِ آمَنَ كلُّ النَّاسِ حتَّى أَكْفَرُ عِبادِ اللهِ يُؤْمنون، لكن لا يَنْفَعُهم، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنَهُا لَمْ تَكُنَ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنَهُا لَمْ تَكُنَ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام:١٥٨]، وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَظْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَنْ مَغْرِبِهَا»(١).

انْتَبِهْ لهذه الشروطِ يا أخي، قَبْلَ أَنْ يَفْجَأَكَ الموتُ وأَنتَ لَم تَتُبْ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّا تَائِبُونَ فَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ عَلَى كلِّ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّا تَائِبُونَ فَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ عَلَى كلِّ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللْلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُونُ الللْمُولُولُولُولُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولُ اللَّهُ اللللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُو



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت؟ رقم (٢٤٧٩).

## الدَّرس السَّادِس:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قولُه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْهُ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات:١٢].

ثم قالَ عَرَقِجَلَ في ضِمنِ ما ذَكرَ مِنَ الآدابِ العظيمةِ في سُورةِ الحجراتِ: ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ اَمَوُا اَجَيَبُوا كَثِيرا مِن الظّنّ ، لَمْ يَأْمُونَا جَلَّوَعَلاَ أَن نَجْتنِبَ جميعَ الظنّ ، بلْ قالَ: ﴿ كَثِيرا مِن الظّنّ به يعني لا كلّ الظنّ ؛ قالَ: ﴿ كَثِيرا مِن الظّنّ المَبْنِي على القرائنِ البينةِ لا بأس بهِ ، ولهذا عَمِلَ بهِ النبي عَيَهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ في غَزْ وق خيبرَ ، حيثُ سألَ عن مالِ حُبَيّ بنِ أَخْطَبَ ، وكان رَئيسَ بني النّضير ، وطبعًا اليهودُ عندَهُم أموالٌ كثيرةٌ ، فسألَ عن مالِه ، فقيلَ لهُ: أَذْهَبَتُهُ النّفقاتُ والحروبُ ، اليهودُ عندَهُم أموالٌ كثيرةٌ ، فسألَ عن مالِه ، فقيلَ لهُ: أَذْهَبَتُهُ النّفقاتُ والحروبُ ، يعني فَنِي لكثرةِ الحُروبِ ، وذَهَبَ الهالُ ، فأمرَ النبي عَنِي النّبي العَقَامِ أن يَضرِبَ الرجلَ الذي قالَ: (العَهْدُ قَرِيبٌ ، والمَالُ الكثيرُ في الرجلَ الذي قالَ: (العَهْدُ قَرِيبٌ ، والمَالُ الكثيرُ في المُدَّةِ القليلةِ ، فهذا بعيدٌ ، فلما مسّهُ الزُبيرُ بعذابِ ، قالَ: قد رَأَيْتُ حُبيًا يَطوفُ في خَرِبةٍ المُدَّةِ القليلةِ ، فهذا بعيدٌ ، فلما مسّهُ الزُبيرُ بعذابِ ، قالَ: قد رَأَيْتُ حُبيًا يَطوفُ في خَرِبةٍ ها هُذَا. فَذَهُ خُبيُ بنُ أَخْطَبَ .

الشاهدُ مِن هذهِ القصةِ أن النبيَّ عَلِي عَمِلَ بغالبِ الظنِّ، حيثُ إنهُ عَزَّرَ هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (١١/ ٢٠٧، رقم ١٩٩٥).

الرجلَ حتى دلَّ على موضعِ المالِ، ولهذا قالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ ﴾، ثم قال: ﴿إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ ﴾، وليسَ كلَّ الظنِّ، فالظنُّ المَبْنِيُّ على القرائنِ البينةِ ليسَ بإثم.

ولكن إذا ظَنَنْتَ بأحدٍ سُوءًا فأنتَ لستَ مأمورًا بأن تُنَقِّبَ، ولهذا قالَ: ﴿وَلَا يَعَسَّسُوا﴾، فلا تُنَقِّبْ، بلِ ابتعِدْ وتَرَوَّ في الموضوع حتى يَتبَيَّنَ الأمرُ.

قولُه: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ ، الغيبةُ فَسَّرَها النبيُّ ﷺ بقولِه: ﴿ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ﴾ ، الغيبةُ فَسَّرَها النبيُّ ﷺ بقولِه: ﴿ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ﴾ ، إن عَيْبٍ يَكرهُهُ.

والعيبُ الخِلْقيُّ أن تقولَ: فلانٌ الأعورُ، الأعمَى، الأعمشُ، الأعرجُ، ومَا أشبهَ ذلكَ، مما يُكْرَهُ أن يُوصَفَ بهِ.

والْخُلُقيُّ أن تقولَ: فلانٌ كذابٌ، فلانٌ كثيرُ النومِ في مجالسِ العلمِ. المُهِمُّ أنكَ تَذْكُرُ فيه عَيْبًا خُلُقيًّا؛ كالكَذِبِ والخيانةِ وما أشْبَهَ ذلكَ.

والتعبديُّ بأن تقولَ: فلانٌ مُراءٍ، فلانٌ ضعيفُ الدِّينِ، وهذا الخلقُ الأخيرُ مِن خُلقِ المُنافقينَ، كما قالَ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِللَّمَ الْمُنافقينَ، كما قالَ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ اللَّهُ مِنْهُمُّ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمُّ وَلَهُمُّ وَلَهُمُّ عَلَاثُ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهدَهُم فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُم وَلَهُمُّ عَلَاثُ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهدَهُم فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُم وَلَمُم عَلَاثُ اللَّهُ مِنْهُم وَلَمُم عَلَاثُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَن صاع فلانٍ، فالمنافقُ يَلمِزُ المؤمنَ.

فالمُنافِقُ عدوٌّ، ولو تَدبرتُم سورةَ المنافقينَ لعَرَفْتُم قيمةَ المنافقِ في المجتمع،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة رقم (٢٥٨٩).

قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ هُمُ ٱلْعَدُوُ فَاحَذَرُهُمْ ﴾ [المنافقون:٤]، وما قالَ: هُمْ عَدُوُّ، بِلْ قالَ: ﴿ هُمُ ٱلْعَدُوُ ﴾، وهذهِ جُمْلةٌ يقولُ العلماءُ: إنها تَقْتَضِي الحَصْرَ، يعني كأنهُ قالَ: لا عَدُوَّ غيرُهم.

وانظُرْ مثلًا إلى قولِهم الكذب، يقولونَ: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنَ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَضُواً ﴾ [المنافقون:٧]، و(حتى) هنا ليستْ للغاية ولكنها للتعليل، يعني لا تُنفِقُوا عليهمْ لأجلِ أن يَنفَضُّوا عنهُ، قاتلَكُم اللهُ أيها المنافقونَ، أتظنونَ أن أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليًا وابنَ مسعودٍ وابنَ عباسٍ إذا لم تُنفقُوا عليهمْ يَنفضُّوا عن سبيل اللهِ؟!

الجواب: همْ يَظُنُونَ، لكنْ نحنُ لا نَظُنَّ، فهـؤلاءِ يَفْدُونَ رسولَ اللهِ ﷺ بأرواحِهم، ولا يُمكنُ أن يَنفضُّوا عنهُ إذا نَقصَتِ النفقةُ أبدًا.

ولهذا لها قالَ مَندوبُ قريشٍ في صُلْحِ الحُديبيةِ للرسولِ: وَإِنِّي لَأَرَى أَوْباشًا مِنَ النَّاسِ -يعني جُموعًا متفرقةً - خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ. فقالَ أبو بكرٍ رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ: «امْصَصْ بَظْرَ اللَّاتِ»، والبَظْرُ هوَ الفَرْجُ، كأنهُ يَقولُ لهُ: اذهَبْ لِإِلَمِكَ الذِي تَعْبُدُه وامْصَصْ بَظْرَ اللاتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ!»(۱).

فإنهم لا يَذهبونَ ولا يَدَعُونَه، وكذلكَ لو أن المُنافِقينَ مَنعوا المالَ -واللهِ- لنْ يَتفرَّقُوا عنْ رسولِ اللهِ ﷺ ولن يَنْفَضُّوا عنهُ.

ويقولونَ أيضًا: ﴿ لَهِن تَجَعَّنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ [المنافقون: ٨]، ويَعنونَ بالأعزِّ أنفسَهم، وبالأذلِّ المسلمينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

لكنْ قالَ اللهُ تعالى في الردِّ عليهمْ في الأُولى: ﴿لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهُ عَنَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُواْ ﴾، قالَ: الرِّزقُ ليسَ بأيدِيهم، ﴿وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللهُ عَقْهُونَ ﴾ [المنافقون:٧].

وقالَ تعالى في الثانيةِ: ﴿وَلِلّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ [المنافقون: ٨]، ولم يَقُلْ: واللهُ ورسولُه الأعزُّ، لَوَافَقَ المُنافِقِينَ في قَوْلِهم، فقد قالُوا: الأعزُّ والأذلُّ، لكنَّ اللهَ ما ردَّ عليهمْ بهذهِ الصِّيغةِ، بلْ قالَ: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ والمنافقونَ ليسَ لهم شيءٌ، فلو قالَ: واللهُ ورسولُه أعنُّ، لفُهِمَ منهُ أن المُنافِقِينَ لهم عِزَّةٌ، ولكنهُ لا عِزَّةَ لهمْ، فهُمْ أَذَلُّ ما يكونُ، فهمْ يَتَقونَ الناسَ ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ، وهمْ أذلُّ بني آدمَ ؛ لأنهُ ليسَ عندَهُمُ العزيمةُ ولا يُصَرِّحونَ بها في قُلوبِهم، بل همْ أَذِلًا عُيتَقونَ الناسَ ولا يَشَوْبَهم، بل همْ أَذِلًا عُيتَقونَ الناسَ ولا يَشْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ، وهمْ أَذَلُّ بني آدمَ ؛ لأنهُ ليسَ عندَهُمُ العزيمةُ ولا يُصَرِّحونَ بها في قُلوبِهم، بل همْ أَذِلّاءُ يَتَقونَ الناسَ ولا يَشَونَ اللهَ عَرَّفِكَلَ.

قولُه تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾، ذَكَرْنَا أَن الغِيبةَ: ذكرُكَ أَخاكَ بما يكرَهُ، وإنها سُمِّيتْ غِيبةً؛ لأن الإنسانَ يَتكلَّمُ في غَيْبةِ الإنسانِ، فإن ذَكرَهُ بما يَكرَهُ في حُضورِه سُمِّيَ سَبًّا وشَتُهَا، وإن كانَ في غَيْبتِه سُمِّيتْ غِيبةً.

واعْلَمْ أن الغِيبة تتضاعفُ بحسبِ آثارِهَا، فغِيبةُ القريبِ أشدُّ مِن غِيبةِ البعيدِ؛ لأن فيها إثمَ الغيبةِ وإثمَ القطيعةِ، وغيبةُ العُلماءِ أشدُّ مِن غِيبةِ العامةِ؛ لأن غِيبةَ العلماءِ فيها غِيبةُ الشخصِ وذمُّ ما يَحْمِلُهُ مِن شَريعةِ اللهِ، والعَالِمُ إذا كانَ يُعَلِّمُ الناسَ الخيرَ ثم سُلِّطَ عليهِ إنسانٌ فاغتابَهُ سوفَ لا يَقْبَلُ الناسُ منهُ ما يقولُ مِنَ الخيرِ، وحينئذٍ يكونُ الذي اغتابَ العالِمَ جَنَى مَرَّتينِ؛ الأولى على الشخصِ والثانيةَ على الشريعةِ يكونُ الذي اغتابَ العالِمَ جَنَى مَرَّتينِ؛ الأولى على الشخصِ والثانيةَ على الشريعةِ

التي يَحْمِلُها. ولهذا كانتْ غِيبةُ العلماءِ أَشَدَّ إِنَّمَا وأعظمَ عقوبةً وأكبرَ مِن غِيبةِ العامةِ، فالعامِّيُّ تَغْتابُه ويَتأَثَّرُ في شَخْصِه أو لا يتأثرُ، لكنِ العالِمُ يتأثرُ في غِيبتِه بها يدعُو إليهِ مِن شَريعةِ اللهِ فتكونُ أنتَ السببَ في عدمِ قَبولِ الناسِ شريعةَ اللهِ التي يَتكلَّمُ بها هذا العالِمُ.

وغِيبةُ الأُمراءِ ووُلاةِ الأمورِ أَشدُّ مِن غِيبةِ عامةِ الناسِ؛ لأن غِيبةَ الأُمراءِ ووُلاةِ الأمورِ تَتضَمَّنُ شيئينِ: الغِيبةَ الشخصية، وعدمَ طاعةِ الناسِ لهمْ، وعدمَ انقيادِهم لتنظيمِهم الذِي لا يُخالِفُ الشرعَ، وهذا لا شَكَّ أنهُ يَحُدُثُ بها منَ الفوضَى واختلالِ الأمنِ ما لا يَعْلَمُ بهِ إلا اللهُ، فالذي يَضْبِطُ الناسَ شيئانِ: العلماءُ الأمراءُ، أما العلماءُ فيضْبِطونَهُم في بيانِ الشريعةِ، فيقولُ لكَ العالِمُ: هذا حلال، وهذا حرامٌ، وهذا فيضْبِطونَهُم في بيانِ الشريعةِ، فيقولُ لكَ العالِمُ: هذا حلال، فهذهِ وَظيفتُهم، وَاجِبٌ فتَمْشِي وراءَه، والأمراءُ يُلْزِمونَ الناسَ بتَنفيذِ الشريعةِ، فهذهِ وَظيفتُهم، ويُلْزِمونَ الناسَ بتَنفيذِ الشريعةِ، فهذهِ وَظيفتُهم، ويُلْزِمونَ الناسَ بتَحقيقِ الأمنِ، وعَدَم الإخلالِ بهِ.

والأمنُ -أيها الإخوةُ - ليسَ رخيصًا واللهِ، قالَ تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ صَانَتُ ءَامِنَةُ مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ [النحل:١١٢]، فبدأ بالأمنِ؛ لأن الأمنَ ليسَ بالهَيِّنِ، فإذا تَناثَرَ الناسُ ورَكِبُوا رُءوسَهم وكلُّ إنسانِ لهُ رأيٌ، وكلُّ إنسانٍ لهُ رأيٌ، وكلُّ إنسانٍ يَحْكُمُ برأيهِ على غيرِه، فلنْ يكونَ هناكَ قائلٌ وتَحْدُثُ فَوْضَى، ولهذَا أمرَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ المُسافِرِينَ إذا كانُوا ثلاثةً أن يُؤمِّروا أحَدَهم (١)؛ لئلا يَتنازَعُوا.

وافْرِضْ أَنَّ ثلاثةً ليسَ لَهُمْ أميرٌ في البَرِّ، فقالَ أحدُهم: نَتوقَّفُ لِنتغَدَّى، وقالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، رقم (٢٦٠٨).

الثاني: نَمْشِي، فقالَ الأولُ: نَتوقَّفُ مِتْنَا منَ الجوعِ، فقالَ الثاني: لا، اصْبِرْ ما جُعْنَا بعدُ. فهذا تَناقضٌ وتنافرٌ، فلا بدَّ أن يكونَ للناسِ قائدٌ مطاعٌ.

وقُوَّادُ المسلمينَ مُطاعونَ شَرْعًا، ومطاعونَ نظامًا، فالآنَ في الدولِ الكافرةِ الدستورُ كما يقولونَ حاكمٌ فيها، فهوَ الذِي يَخْكُمُ الناسَ، وهوَ الذِي يُنظَّمُهم، ولولا الدستورُ لانفلتتِ الأمورُ، لكن نحنُ نظامُنا مأخوذٌ منَ الكتابِ والسُّنةِ ومنهجِ الصحابةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍ، فلو أنَّ الأمرَ تُركَ فَوْضَى، وقُدِحَ في وُلاةِ الأمورِ بها فيهمْ وبها ليسَ فيهمْ، وسُكِتْ عَن مَحاسِنِهمُ التي تَنْغَمِرُ مَساوئهم فيها، لَحصَلَتْ فيهمْ وبها ليسَ فيهمْ، وسُكِتْ عَن مَحاسِنِهمُ التي تَنْغَمِرُ مَساوئهم فيها، لَحصَلَتْ فيوضَى ليسَ لها نهايةٌ. ولا يَحْتاجُ أنْ أَذْكُرَ وأَضَعَ النقاطَ على الحُروفِ في التمثيلِ بعضِ الدولِ، فمَعْلومٌ عندَكُم ما الذي حَصَلَ بالتمردِ على وُلاةِ الأمورِ منَ القتلِ واستحلالِ الدماءِ.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتِه تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلمَ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبه.



## الدَّرس السَّابِع:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ الظَّنِ إِنْكُ وَلَا يَغْتَبُ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضًا اللَّهِ عَنْمًا أَيُحِبُ ٱحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ آخِيهِ مَيْمًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَلَا يَغْتَبُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات:١٢].

قَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ ﴾.

الظَّنُّ مَا يَتَوَهَّمُهُ الإِنْسَانُ فِي الغيرِ بِدُون عِلْمٍ، لَكَن لِقَرائِنَ أَوْ عَلَاماتٍ ظَنَّ مَا ظَنَّ، وقدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الظنِّ، وَقَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْظَنَّ، وَقَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْخَذَبُ الْخَدِيثِ»(١).

وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ ﴾، يُعْلَمُ منهُ أنَّ بَعضَ الظنِّ لَا يَجِبُ أَنْ نَجْتَنِبَهُ، وَذَلِكَ الظنُّ المَبْنِيُّ عَلَى القرائِنِ يَجوزُ أَنْ نَعْمَلَ به.

والقرائنُ إمَّا قوليَّةُ، وإمَّا فِعْليةٌ، فَقَدْ يَقُولُ الإِنْسَانُ قولًا يَحتمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَاد خيرًا، فَنَحْمِلُه عَلَى الخيرِ، لكنْ إِذَا كُنَّا نَعلَمُ عَن أَرَادَ سوءًا، وَيَحْتمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَاد خيرًا، فَنَحْمِلُه عَلَى الخيرِ، لكنْ إِذَا كُنَّا نَعلَمُ عَن هَذَا الرَّجلِ وعَنْ سِيرتِهِ أَنَّه سَيِّعُ، فَيَجوزُ لَنَا أَنْ نَظُنَّ بَهَذَا القَوْلِ أَنَّه أَرَادَ الشَّر، وليسَ علَيْنا إثمُّ؛ وَلِهَذَا قالَ: ﴿إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْدٌ ﴾، فَالإثمُ يَكُونُ فِي الظنِّ الَّذِي وليسَ علَيْنا إثمُّ؛ وَلِهَذَا قالَ: ﴿إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْدٌ ﴾، فَالإثمُ يَكُونُ فِي الظنِّ الَّذِي لَمْ يُبْنَ عَلَى قَرائنَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُومِى بِهَا ٓ أَوَ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ۱۱]، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش ونحوها، رقم (۲۵۲۳).

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا بَحَسَسُوا ﴾ ، أَيْ: لَا يَتَجَسَّسْ أَحَدُ عَلَى أَخِيهِ ، فَيَهْتَبِلَ غَفَلَاتِه ، وَيَلْتَمِسَ زَلَّاتِه ، فَإِنَّ ذَلِك مُحَرَّمٌ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلَّى الللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّم فِيمَنْ تَتَبَّع عَوْرَة أَخِيهِ يَتَبَع اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِه ﴾ (١) وَبَهَذَا نَعْرِفُ ضَلالَ مَنْ يَتَبعونَ مَسَاوِئَ النَّاسِ، وَعَوْرَاتِ النَّاسِ، فبعضُ النَّاسِ إِذَا سَمِعَ عَنْ أَخِيهِ سُوءًا سواءٌ كَانَ قَوْلِيًّا أَو فِعْليًّا، فَرِحَ بِهِ، وطارَ بِهِ فِي الآفاقِ، وإذَا سَمِعَ سَمِعَ عَنْ أَخِيهِ سُوءًا سواءٌ كَانَ قَوْلِيًّا أَو فِعْليًّا، فَرِحَ بِهِ، وطارَ بِهِ فِي الآفاقِ، وإذَا سَمِعَ خيرًا كَتَمَهُ، وَهَوُلاءِ همُ القومُ الَّذِينَ يَتَبعونَ عَوْراتِ المُسْلِمِينَ، فَهَوُلاءِ يَفْضَحُهُمُ ضَلَّهُ خَتَّى لَوْ كَانُوا فِي أَجُوافِ بُيُوتِهم.

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعَضُكُم بَعْضًا ﴾، وَالغِيبةُ فَسَّرَها النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ بَأَنَّها: ﴿ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ الْمَانَ عَلَى اللَّهُ الْعَورُ اللَّهُ الْعَورُ اللَّهُ عَيْرٌ تَه بِأَنَّه أَعُورُ فَهَذَا عَيْبٌ خُلُقِيٌّ. فَلَو عَيَّرْتَهُ بِأَنَّه أَحْقُ فَهَذَا عَيْبٌ خُلُقِيٌّ.

فَلَا يَجِلُّ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَعْتَابَ أَحَاهُ، إِلَّا إِذَا قَصَدَ بِذَلْكَ النَّصِحَ وَالتَّحذيرَ مِنهُ، فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ، إِذْ قَد وَقَعَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فإِنَّ فَاطَمةَ بنتَ قَيسٍ أَتَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَإِنَّ فَاطَمةَ بنتَ قَيسٍ أَتَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ تَسْتَشيرُهُ: خَطَبَها مُعَاوِيةُ بْنُ أَبِي سُفْيانَ، وخَطَبها أَبُو جَهم، وَكِلَاهما مِنَ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ، لا مَالَ لَه ﴾، أَيْ: أَنَّهُ فَقِيرٌ، ﴿ أَمَّا الصَّحَابَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ، لا مَالَ لَه ﴾، أَيْ: أَنَّهُ فَقِيرٌ، ﴿ أَمَّا الصَّحَابَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ »، أَيْ: يَضْرِبُ المَوْأَةَ، ﴿ وَلَكِنِ انْكِحِي أَسَامَةَ » أَسُامَةُ مُنْ زَيدِ ابنُ مَوْلًى، وهو زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ، أَعْتَقَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَكَانَ مَنَ المَوالِي، وابنه أَسامةُ مَوْلًى؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ أَبُوهُ مَوْلًى فَهُوَ مَوْلًى، ﴿ انْكِحِي أَسَامَةَ ﴾ المَوالِي، وابنه أَسامةُ مَوْلًى؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ أَبُوهُ مَوْلًى فَهُوَ مَوْلًى، ﴿ انْكِحِي أَسَامَةَ ﴾ أَلَامَة أَسامة مَوْلًى؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ أَبُوهُ مَوْلًى فَهُوَ مَوْلًى النَّيْعِي أَسَامَة ﴾ وابنه أَسامة مَوْلًى؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ أَبُوهُ مَوْلًى فَهُو مَوْلًى، ﴿ النَّرَعِي أَسَامَةً ﴾ المَّسَامَة المَامَة مَوْلًى اللَّهُ أَسَامَة اللَّهُ أَسَامَة اللَّهُ أَسَامَةً اللَّهُ أَلَا اللْهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللْهُ اللَّهُ أَلَاهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْ اللْهُ الْمُ أَلَّا اللْهُ الْعَلَى الْمَالَالَةُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُعَالَى اللْهُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْمَالَالَةُ اللْهُ الْعَلَى الْمَالَةُ الْعَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالَالَ اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْكُولُ الْعَلَى الْمَالَةُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في الغيبة، رقم (٤٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، رقم (١٤٨٠).

فَكَرِهَتْهُ، فقالَ: «انْكِحِي أُسَامَةً»، فَنَكَحَتْهُ، فَوَجَدْتَ فِيهِ خيرًا كثيرًا، واغْتَبَطَتْ بِهِ.

الشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الحديثِ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَه»، ولا شَكَّ أَنَّ مُعاويةَ وأَبَا جَهمٍ وَخَالِلُهُ عَنْهُ لَا يَرْضيانِ بِذَلكَ، لكنَّ هَذَا منْ بَابِ النَّصيحَةِ.

ومنْ بَابِ النَّصيحةِ أَيْضًا لَوْ جَاءَ أَحَدٌ يَسْتَشِيرُكَ فِي شخصٍ يُرِيدُ أَنْ يُعَامِلَهُ بِبِيعٍ أو شراءٍ، وأنتَ تَعرِفُ أَنَّ هَذَا الشخصَ ذُو خِيانةٍ، فَيَجِبُ عَلَيْك أَنْ تَقولَ: هَذَا الرجلُ خَائنٌ لَا تُعامِلْهُ.

لَوْ أَنَّ أَحدًا اسْتَشَارِكَ فِي شَخصٍ خَطَبَ ابنتَهُ، وأَنْتَ تَعرِفُ أَنَّ فِي هَذَا الشَّخصِ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ النِّكَاحُ، وَجَبَ عليكَ أَنْ تُبيِّنَ العيبَ، ولكنْ إِذَا عَلِمتَ أَنَّ فُلانًا خَطَبَ منْ فُلانِ، وأنتَ تَعْلَمُ أَنَّه لَيْسَ كُفْئًا؛ لِأَنَّكَ تَعرِفُ أَنَّه مُضَيِّعٌ للصلاةِ، وأَنَّهُ شَرَّابٌ لِلخمرِ، فَيَجوزُ لَكَ أَنْ تَقولَ لِأَهلِ البِنتِ المَخطُوبةِ: إِنَّ الحاطبَ لَيْسَ كُفْئًا مَرَّابٌ لِلخمرِ، فَيَجوزُ لَكَ أَنْ تَقولَ لِأَهلِ البِنتِ المَخطُوبةِ: إِنَّ الحاطبَ لَيْسَ كُفْئًا حَتَّى وإِنْ لَمْ يَسْتَشِرْكَ؛ لِأَنَّ «اللِّينَ النَّصِيحَةُ» (١)، وأنتَ تَعلمُ أَنَّ وَلِيَّ المَرْأَةِ لَوْ عَلَى وَإِنْ لَمْ يَسْتَشِرْكَ؛ لِأَنَّ «اللِّينَ النَّصِيحَةُ» (١)، وأنتَ تَعلمُ أَنَّ وَلِيَّ المَرْأَةِ لَوْ عَلَى عَلِمَ أَنَّ الخَاطِبَ عَلَى هَذِهِ الحَالِ مَا زَوَّجِهُ، فَالواجبُ أَنْ ثُخْبِرَ، كَمَا أَنَّكَ لَا تَرْضَى أَنْ يُزوِّجَ أَخُوكُ المسلمُ مثلَ هَذَا الرجلَ، وَالتَنَاصحُ بَينَ المُسْلِمِينَ واجبُ.

بعضُ النَّاسِ ابتِّلِي بِغِيبَةِ صِنْفَيْنِ منَ النَّاسِ غِيبَتُهما شَرُّ مَحْضٌ: الصِّنفُ الأوَّلُ: العُلَمَاءُ.

الصنفُ الثَّاني: الأُمراءُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠٢).

وغِيبةُ هَذَيْنِ الصِّنفينِ أَشدُّ منْ غِيبةِ سَائرِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ غِيبةَ سَائرِ النَّاسِ الضَّررُ فِيها خَاصُّ بِالشَّخْصِ المُغتابِ، لكنَّ غِيبةَ الأُمراءِ فَسادٌ لِلْمُجتمَعِ، وَزَوَالُ لِأَمنِهِ، وَأَقْصِدُ بِالأُمراءِ أَعْلَى مَا يَكُونُ مِن رَئِيسٍ، أَوْ مِنْ مَلِكٍ، أَوْ رَئِيسِ جُمْهُوريَّةٍ، أَوْ غَيْرِ وَأَقْصِدُ بِالأُمراءِ أَعْلَى مَا يَكُونُ مِن رَئِيسٍ، أَوْ مِنْ مَلِكٍ، أَوْ رَئِيسٍ جُمْهُوريَّةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِك، فَغِيبةُ هَوُلاءِ فَسَادٌ لِلأُمَّةِ كُلِهَا؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ هَيْبةَ ذِي السَّلطانِ، فَإِذَا اغْتَبْتَ الرَّئِيسَ وَاغْتَبتَ المَلِك، سَقَطتْ هَيْبتُهُ فِي أَعْينِ النَّاسِ، وإذَا سَقَطتْ هَيْبتُه فِي أَعْينِ النَّاسِ سَقَطَت طَاعتُهُ وتَوْجِيهاتُه، وبَقِيَ النَّاسُ فَوْضَى، وَلَا يَجُوزُ أَن تكونَ الأُمةُ فَوْضَى.

فَالنَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ المُسَافِرينَ إِذَا كَانُوا ثَلاثةً أَنْ يُؤَمِّرُوا واحدًا منهُم؛ لِأَنَّ تَرْكَ النَّاسِ بِلَا أَمِيرٍ ضَرَرٌ عَظيمٌ وفوضَى؛ وَلِهَذَا قَالَ الشاعِرُ(١):

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةً لَهُمْ

وحتَّى البهائِمُ لَا بُدَّ لَهَا منْ قَائدٍ، فَالظِّبَاءُ أَوِ الطيورُ، لَا بُدَّ لَكُلِّ طَائفةٍ أَنْ يَكُونَ لَهَا قَائدٌ، فَالظِّباءُ فِي الصَّحْرَاءِ تَجْعَلُ قَائدًا تَمْشِي وَرَاءَهُ؛ وَلِذَلك الصَّيادُ العَارِفُ يَصْطَادُ أَوَّلَ مَا يَصْطَادُ الزَّعِيمَ، وَإِذَا اصطَادَ الزَّعِيمَ تَحَيَّرَ البَاقونَ، ثُمَّ اصْطَادَهمْ شَيْئًا فَصْطَادُ أَوَّلَ مَا يَصْطَادُ الزَّعِيمَ، وَإِذَا اصطَادَ الزَّعِيمَ تَحَيَّرَ البَاقونَ، ثُمَّ اصْطَادَهمْ شَيْئًا فَضَيْئًا؛ لِأَنَّهم يَتَحَيَّرُونَ، وَلَا يَجِدونَ أحدًا يَقُودُهم، وَكَذَلك فِي الطُّيورِ، انْظُرْ إلَيْها فِي خَفِّ السَّمَاءِ تَجِدْ أَنَّ فِي مُقَدَّمِها واحدًا تَقْتَدِي بِهِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ حالَ البَهاءُمِ فَكَيْفَ بِبَنِي آدَمَ.

ومنِ اغتَابَ الأُمرَاءَ ذَوِي السُّلُطانِ أَسْقَطَ هَيْبَتَهم فِي قُلُوبِ النَّاسِ، ثُمَّ صَارَ النَّاسُ يَتَنَاقلونَ مَا تَذْكُرُ، فَتَمْتلئُ القُلُوبُ مِنَ الحقدِ عَلَيْهم، وَالكراهَةِ لَهُمْ، وَيُؤَدِّي

<sup>(</sup>١) هو الأفوه الأودي، انظر نهاية الأرب (٣/ ٦٤)، وتتمة البيت: ولا سراة إذا جُهَّالهم سادوا.

الأَمْرُ بِالتَّالِي إِلَى الخُّووجِ عَلَيْهِم، وحِينَئِذٍ يَحْدُثُ الشُّر.

فالأُمةُ الإسلاميَّةُ كَانتْ عَلَى نَسَقِ وَاحدٍ، وطريقِ واحدٍ، وَلَيَّا خَرَجَتِ الخَوارِجُ عَلَى عُثْهَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ تَشَتَّتِ الأُمَّةُ، ثُمَّ علَى عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وهكذَا فَسَدتِ الأَمةُ بِسَببِ الخُرُوجِ عَلَى الأَئِمَّةِ.

فَإِنْ قَالَ قائِلٌ: إِذَا كَانَ الأُمرَاءُ فِيهمْ مَعْصِيةٌ، فَهَل تَجِبُ عَلَيْنا طَاعتُهم، وتَحْرُمُ علَيْنا غِيبتُهُم؟

فالجَوَابُ: تَجِبُ طَاعتُهمْ، فَقَدْ أُمِرْنَا بِطَاعةِ وُلاةِ الأُمُورِ مُطْلَقًا، فإذَا أَمَرَ وَلِيُّ الأَمرِ بِمَعصيةِ الكَنْ هُوَ عاصٍ، تَجِبُ الأَمرِ بِمَعصيةِ الكَنْ هُوَ عاصٍ، تَجِبُ طَاعتُهُ، حَتَّى إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَخْبَرَ بأَنَّهُ يَكُونُ أَمْمَةٌ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ أَوْ يُطاعتُهُ، حَتَّى إِنَّ الصَّحَابَةَ استأذنُوهُ فِي مُنابِذَةِ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَن وَقتِهَا، وأَمَرَ بِطَاعتِهم، حَتَّى إِنَّ الصَّحَابَةَ استأذنُوهُ فِي مُنابِذَةِ أَمْثَالِ هَؤُلاءِ، فَقالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا» (١)، وفِي لَفْظٍ: «لَا مَا أَقَامُوا الصَّلاةَ» (١).

وعلى هَذَا، فالوَاجِبُ إِذَا رَأَيْنا وليَّ الأَمرِ عَلَى مَعْصيةٍ بِالنِّسْبَةِ لِأُوامرِهِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَعْصيةٍ، الواجبُ الطاعَةُ، ومَعْصيتُهُ عَلَى نَفْسِهِ، ويَجِبُ علَيْنا نُصْحُهُ، بَلْ نُصْحُهُ مَنَ الدِّينِ، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنا: لِمَنْ الدِّينِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَثِمَّةِ المُسْلِمِينَ» قَبْلَ المُسْلِمِينَ، و «عَامَّتِهِمْ» (")، فَنُصْحُ وُلاةِ الأُمورِ أَبْلَغُ مِنْ نُصْحِ عَامَّةِ النَّاسِ، يَجِبُ علَيْنا أَنْ نَنْصَحَهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيها يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صَلَّوا، ونحو ذلك، رقم (١٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٨، رقم ١١٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي على: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠٢).

ولَيْسَ مِنَ النَّصْحِ أَنْ نُعْلِنَ مَسَاوِئَهِمْ، فَهَذَا لَا يَزِيدُ الأَمرَ إِلَّا شِدَّةً وبَلاءً، وليسَ منْ طَريقِ السَّلَفِ الصَّالحِ، ولَا مِنْ مَنْهِجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَّاعَةِ، حَتَّى إِنَّه قِيلَ وليسَ منْ طَريقِ السلَفِ الصَّالحِ، ولَا مِنْ مَنْهِجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَّاعَةِ، حَتَّى إِنَّه قِيلَ لِأُسامة بنِ زيدٍ فِي قضيةٍ مَعَ عُثَانَ بنِ عَفَّانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وَقَالَ: أثريدونَ أَنْ نُسْمِعَكُمْ مَا نَقُولُ لَهُم؟ فَالإِنْسَانُ النَّاصِحُ لَا يُشَهِّرُ بِولَاةِ الأُمورِ مُدَّعِيًا أَنَّ ذَلِكَ نَصِيحةٌ، بَلِ الواجِبُ أَنْ يَأْتِيَ البُيوتَ مِنْ أَبْوَابِها.

وهُنَاك قَنَواتٌ يُمْكِنُ أَنْ تَصِلَ بِالنَّصيحةِ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ بِدُونِ أَنْ تَكُونَ تَشْهِيرًا وفَضيحةً؛ لِأَنَّ الأَمْرَ خَطِيرٌ، فإذَا امتلأَتْ قُلُوبُ الرَّعيَّةِ حِقْدًا وبُغْضًا للوُلاةِ، فَسيكونُ التمزُّقُ وَالتَّفَرُّقُ بَيْنَ الرَّعيةِ ورُعَاتِهَا، وَحِينَئِذِ يَكُونُ الشُّرُ والفسادُ، ولكنَّ النَّصيحة وَاجبةٌ، وَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَسْلُكَ أَقربَ طَريقٍ يَحْصُلُ بهِ المقصودُ، النَّصيحة وَاجبةٌ، وَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَسْلُكَ أَقربَ طَريقٍ يَحْصُلُ بهِ المقصودُ، يَكُتُ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ، لَكنْ لَيْسَ عَلَى طريقِ التَّحزُّبِ، وجَمعِ الآراء، وجمعِ التَّوقيعاتِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ، وَإِنَّمَ يُنْصَحُ بِالنَّصيحةِ المَبْنيَّةِ عَلَى بَيانِ الحقِّ بِدُونِ انفِعَالٍ، وبِدُونِ انتِقَادٍ، ويَذْهَبُ بِها بِنَفْسِه إِنْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مَنَ الوُصولِ إلَيْهِم، أَوْ يُرْسِلُها مَعَ مَن يَصِلُ التَّقَادِ، وإذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ.

فَالمسؤُولُ عنْ صَلاحِ الرعيَّةِ وإصْلَاحِهَا هُوَ الراعِي وَلِيُّ الأَمْرِ، وإذَا أَخْطاً فِي شَيْءٍ أَقِمْ عليْه الحُجَّةَ بها تَكْتُبُ لَه بِالنصيحَةِ، ثُمَّ إنِ اهتَدَى فذَلِكَ المطلوبُ، وإذَا لَم يَهتِدِ فَالذَّنبُ عليْه.

الأَمْرُ الثَّانِي: غِيبةُ العُلَمَاءِ، وغِيْبَةُ العُلَمَاءِ لَيْست كَغِيبةِ عامَّةِ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْها رَدُّ الشريعةِ الَّتِي يَحْمِلُها العَالِمُ، وأَنتم تَعْلَمون أَنَّ العُلَمَاءَ وَرثةُ الأنبيَاءِ، وأَنَّ عَلَيْها رَدُّ الشريعةِ اللهِ، هَذَا هُوَ العُلَمَاءَ يَبْثُون عِلْمَهم فِي عِبَادِ اللهِ؛ منْ أَجْلِ أَنْ يَسِيرَ العِبَادُ عَلَى شَريعةِ اللهِ، هَذَا هُوَ العُلَمَاءَ يَبْثُون عِلْمَهم فِي عِبَادِ اللهِ؛ منْ أَجْلِ أَنْ يَسِيرَ العِبَادُ عَلَى شَريعةِ اللهِ، هَذَا هُوَ

الأَصلُ فِي العَالِمِ؛ لِأَنَّ العُلَمَاءَ فِي الشُّعوبِ كَالنُّجومِ فِي السَّمَاءِ، يُبَيِّنُونَ الشريعَة، فَإِذَا اغتيبَ العُلَمَاءُ وصارَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ هَمُّ إِلَّا بيانُ مَسَاوِئِ العُلَمَاءِ، فإنَّ النَّاسَ سَوْفَ تَسْقُطُ منْ أَعْيُنِهِمْ مَهَابَةُ العُلَمَاءِ، وإذَا سَقَطَت مَهابةُ العُلمَاءِ، لَزِم مِنْ ذَلكَ سُقُوطُ الشَّريعةِ التِّي يَحْمِلُونَهَ! لِأَنَّهُم سَيقُولُونَ: نُمِينُ هَذَا العَالِمَ، ونَتُرُّكُه، هَذَا قَالَ كَذَا، الشَّريعةِ الَّتِي يَحْمِلُونَهَ! لِأَنَّهُم سَيقُولُونَ: نُمِينُ هَذَا العَالِمَ، ونَتُرُّكُه، هَذَا قَالَ كَذَا، وهَذَا قَالَ كَذَا، وهَذَا قَالَ كَذَا، وهَذَا قَالَ كَذَا، وهَنَا العَالِمُ عنِ اجتهادٍ لَا يَعْلَمُ بِطُرقِهِ هَوُلاءِ النَّذِينَ قَامُوا يَتَكَلمُونَ فِيه.

فيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُقَدِّرَ الأَمُورَ، ويَزِنَهَا بِمَوَازينِ الشريعَةِ، ولَيس بِمَوَازينِ الغَيْرةِ، والعاطفَةِ، وَالكرَاهيةِ، وَلَا أَحَدَ مَعصومٌ منَ الخطأِ، فالعَالِمُ يُخطئُ إمَّا فِي الغَيْرةِ، والعاطفَةِ، وَالكرَاهيةِ، وَلَا أَحَدَ مَعصومٌ منَ الخطأِ، فالعَالِمُ يُخطئُ إمَّا فِي الحَكمِ الشَّرْعِيِّ، أَوْ فِي المَنهَجِ، وَهُوَ مَوضعُ زَلَّة.

ومنَ النَّصيحةِ لِلعالِمِ ومنَ النَّصيحةِ لِلأُمةِ أَلَّا يُشهَّرَ بالعَالِمِ، بَلْ يُنْصَحُ العَالِمُ، ونُصْحِ العامَّةِ؛ لِأَنَّ العَالِمَ إِمامٌ، يَدخُلُ فِي قولِ الرَّسُولِ ونُصْحُ العالمِ أَوْكَدُ مِن نُصْحِ العامَّةِ؛ لِأَنَّ العَالِمَ يُقْتَدَى بِه، فَإِذَا أَخْطأَ فالواجِبُ عَيْهِ المُسْلِمِينَ (1) فالعَالِمُ يُقْتَدَى بِه، فَإِذَا أَخْطأَ فالواجِبُ عَلَيْك أَنْ تُنَاقِشَهُ سِرًّا بأدبِ، فالعَالِمُ يَرَى أَنَّهُ أكبرُ مِنْكَ قَدْرًا وأغزَرُ مِنْكَ عِلمًا، عليك أَنْ تُنَاقِشَهُ سِرًّا بأدبِ، فالعَالِمُ يَرَى أَنَّهُ أكبرُ مِنْكَ قَدْرًا وأغزَرُ مِنْكَ عِلمًا، وأقْوى مِنْكَ فَهُمًا، فلا تأتِ أَمَامَ النَّاسِ وَتَقُل: يَا فُلان، أَنْتَ قلتَ: هَذَا حَرامٌ، مَا دَلِيلُك؟ لكن لَو ذَهَبْتَ إلَيْه، وَقُلتَ: سَمِعْتُ أَنْك تَقُول: هَذَا حَرامٌ، وأَشْكَلَ عَلَيَ وَجُدُ النَّاكِ وَيَشْرِحُ صَدرُه، وَيُبِينُ وجهُ الدَّلِيلِ، أَفِدْنِي جَزَاكَ اللهُ خيرًا. فَتَجد العَالِمَ يَتَهَلَّلُ، وَيَنْشَرِحُ صَدرُه، وَيُبِينُ الدَّلِيلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠٢).

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الآفة أَنَّ كثيرًا منَ النَّاسِ يَنقُلُونَ إِلَيْنا وإِلَى غَيْرِنا عنِ العُلَمَاءِ أَشْياءَ لَا صِحَّةَ لَهَا إِطْلاقًا، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَن نُقِلَ إِلَيْه عنِ العَالِمِ شَيْءٌ يَرَى أَنَّهُ خطأٌ، أَنْ يَتنَبَّتَ مِنَ الناقلِ، ومَا أَحْسَنَ مَا ذَهَبَ إلَيه شَيخُ الإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ فِي كتابهِ (مِنْهَاجِ السُّنَّةِ)، حَيثُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ العبارَةَ المرْدُودةَ كَانَ أَوَّلَ مَا يَقُول: أَوَّلًا نُطالِبُ بِصِحَّةِ النقلِ، وهَذِهِ هِيَ الحقيقةُ، وإذَا لَمْ يَصِحَّ النقلُ بَطَلَ كُلُّ شيءٍ، فإذَا جَاءَكَ إِنْسَانٌ، النقلِ، وهذِهِ هِي الحقيقةُ، وإذَا لَمْ يَصِحَّ النقلُ بَطَلَ كُلُّ شيءٍ، فإذَا جَاءَكَ إِنْسَانٌ، وقَالَ: العالمُ الفلائيُّ يَقُولُ كَذَا وكذَا، فأنتَ تُنكِرُ هَذِهِ المَقالَةَ، وتتَثَبَّتُ من الناقلِ، قَد يكونُ عَامِيًّا لَا يَعرِفُ كُوعَهُ مِن كُرْسُوعِهِ، ومعَ ذلكَ يَقُولُ قالَ: فُلانٌ كَذَا، وهُو لَا يَفْهُمُ الكلامَ.

لا يَفْهَمُ الكلامَ.

فإنْ قِيلَ: مَا الفرقُ بينَ الكُوعِ وَالكُرسوعِ؟

قُلْنَا: أُنْشِدُكمْ بيتًا قَالَ الشاعرُ:

وَعَظْمٌ يَلِي الإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي لِي إِنْصَرِهِ الكُرْسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَط(١)

العظمُ الَّذِي يَلِي الإبهامَ يُسَمَّى كُوعًا، ومَا يَلِي لِخِنْصَرِهِ الكُرْسوعُ، وَالرُّسْغُ مَا وسَطَ، أي مَا بَيْنَهما.

بعضُ النَّاسِ يَتَلَجْلَجُ فِي مُخَاطَبةِ العُلَمَاءِ، فَيَنقُلُ أَشياءَ عَنْهم غَيرَ صَحِيحةٍ، فإذَا نُقِلَ لكَ عَنْ عَالِمٍ مَا تُنكِرُهُ فَالوَاجِبُ علَيْكَ التَّشِتُ، وإذَا ثَبَتَ ذَلكَ فَالوَاجِبُ أَنْ تَتَأَمَّلَ، هلْ مَا قَالَهُ هَذَا العَالِمُ خَطأٌ أَمْ صَوابٌ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ إذَا سَمِعَ قولًا فِي أولِ وَهُلةٍ رُبَّمَا يَظُنَّهُ خَطأً، ثُمَّ إذَا تَأَمَّلَ وَجَدَ أَنَّه صَوابٌ.

فَإِذَا رَأَى أَنَّه خَطُّأٌ فَالْوَاجِبُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْعَالِمِ، وَيَقُولَ: بَلَغَنِي كَذَا وكَذَا،

<sup>(</sup>١) انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٣٩١).

وكُنتُ أَظُنُّ الأمرَ خِلَافَ ذَلكَ، يَقُولُ ذَلكَ بِأَدَبٍ وَاحترامٍ، ثُمَّ يَأْخُذُ معهُ فِي المُناقشَةِ، ومَنْ تَبيَّنَ لَهُ الحِقُّ وَجَبَ علَيْه اتِّباعُهُ، فإنْ أَصَرَّ هَذَا الْعَالِمُ عَلَى بَاطلِهِ وهُو يَرَى أَنَّه حَقُّ فَوَّضَ الأمرَ إِلَى اللهِ، فَهُوَ الَّذِي يُحاسِبُهُ.

وهنا يَرِدُ سُؤالٌ: هلِ الغِيبةُ منْ كَبائرِ الذُّنوبِ أَم مِنْ صَغائرِ الذُّنوبِ؟

الجَوَابُ: الغِيبَةُ مَنْ كَبائِرِ الذُّنوبِ، وقدْ نَصَّ الإِمامُ أَحمدُ بِنُ حَبْلِ رَحِمَهُ اللّهُ عَلَى ذلك، والدَّلِيلُ هَذَا التَّشبيهُ الَّذِي شَبَهها اللهُ بِهِ، فقالَ: ﴿أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ ذَلِكَ، والدَّلِيلُ هَذَا التَّشبيهُ الَّذِي شَبَهها اللهُ بِهِ، فقالَ: ﴿أَيُحِبُ أَحدُنا ذَلِكَ؛ وَلَهَ ذَا قالَ: لَحَمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ آيْ: فقدْ كَرِهْتُموه، فَتَشْبيهُ اللهِ لِلغِيبةِ بِهَذَا التَّشْبِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّها منَ الكَبائِرِ، وَإِنَّما شَبَّهُ ذَلِكَ بأكلِ لَحْم الميِّتِ؛ لِأَنَّ الَّذِي اغْتِبتَهُ غَائِبٌ لَا يَستطيعُ أَنْ يُدَافِعَ عَن نَفْسِهِ كَالْمَيِّتِ يُؤْكُلُ لَحَمُهُ ولَا يَسْتطِيعُ أَنْ يَمْنَعَ الآكلَ.

والَّذِي تَغْتَابُه إِنَّمَا تُهْدِي إلَيْهِ حَسَنَاتِكَ، حَتَّى إِنَّ بعضَ السلفِ أَوْصَى إِلَى شَخْصٍ، وَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَغْتَابُني، فزِدْ فِي الغِيبةِ، فإِنَّمَ ازِيادةُ أجرٍ لي، وإِثْمٌ عليْك، وهو كذلك، فالَّذِي تَغْتَابُه إِذَا كَانَ يومُ القيامَةِ فإنَّهُ يُؤخَذُ منْ حَسَنَاتِك، فإنِ اغْتَبْتَ وهو كذلك، فالَّذِي تَغْتَابُه إِذَا كَانَ يومُ القيامَةِ فإنَّهُ يُؤخَذُ منْ حَسَنَاتِك، فإنِ اغْتَبْتَ أُنَاسًا كَثِيرِينَ وَلَمْ يَبْقَ منْ حَسَنَاتِكَ شَيءٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِهم فَطُرِحَتْ عَلَيْكَ، ثُمَّ طُرِحْتَ فِي النَّارِ.

فَالوَاجِبُ عَلَيْنَا تَجَنَّبُ الغِيبةِ، وأَن نَدَعَ الكلامَ وَالفَوْضِى وَالنِّزَاعَ، الَّذِي حَصَلَ بِسببهِ تَفَرُّقُ الشَبابِ، بعدَ أَنْ كُنَّا نُؤَمِّلُ آمالًا طَويلةً كَبِيرةً عَرِيضةً فِي الجَّاهِ الشَّبابِ، نَخَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهم، وشَتَّت شَمْلَهم، وفرَّقَ كَلِمَتَهم، وصارَ هَمُّ الشَّابِّ: مَا تَقُولُ فِي نُلانٍ، ومَا تَقُولُ فِي فُلانٍ، هَوُّلاءِ قَدِموا عَلَى رَبِّم، فُلانٍ، ومَا تَقُولُ فِي فُلانٍ؟! دَعُوكم منْ فُلانٍ وَفُلانٍ، هَوُّلاءِ قَدِموا عَلَى رَبِّم،

والأَحياءُ لَهِم مَن يُحَاسِبُهِم، وَهُوَ اللهُ عَرَّهَجَلَ ولَا بُدَّ أَنْ يَذُوقُوا عَاقبةَ أَمْرِهم، إنْ خيرًا فخيرٌ وإنْ شرًّا فشرٌ.

وعلَيْنا أَنْ نَتَّجِهَ إِلَى القُرْآنِ والسُّنَّةِ، ونَحْفَظَ مَا نَستطيعُ مِنْهما، وَأَن نَتَأَمَّلَ مَعَانِيَهُمَا وَأَن نَتَأَمَّلَ مَعَانِيَهُمَا وَأَن نَعْمَلَ بِهِمَا، وَيَجِبُ علينا البُعْدُ عَنِ النِّزاعِ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ضَيَاعِ الوقْتِ، وَكَسْبِ الإثم.





## الدَّرسُ الأوَّل:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

# فَضْلُ السُّورَةِ:

هَذِهِ السُّورةُ سُورةٌ عَظيمةٌ، تَشتمِلُ عَلَى أُصولٍ مِنْ أُصولِ الدِّينِ؛ وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ يَقْرَؤُها فِي المَجامِعِ الكَبيرةِ، وكَانَ يَقْرَأُ بها فِي النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ يَقْرَؤُها فِي المَجامِعِ الكَبيرةِ، وكَانَ يَقْرَأُ بها فِي صلاةِ العيدِ فِي الرَّكعةِ الثَّانيةِ ﴿أَفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ صلاةِ العيدِ فِي الرَّكعةِ الثَّانيةِ ﴿مَلْ أَنَكَ اللَّهَمْ:١]، أو يَقرأُ فِي الثَّانيةِ ﴿مَلْ أَنَكَ اللَّهَمْ النَّانيةِ ﴿مَلْ أَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

وكانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَخْطُبُ الجُمُعَةَ بِسُورةِ ﴿ قَ ﴾؛ لِأَنَّهَا سُورةٌ عَظيمةٌ، ابتدَأَهَا اللهُ عَنَوَجَلَّ بِهَذَا الحرفِ الهجائيِّ ﴿ قَ ﴾، وهُو حَرفٌ هِجائيٌّ، ولَيْسَ لَه مَعْنَى فِي ذَاتِهِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ إِنَا جَعَلَنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣]، وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللهِ مَعْنَى وَقَالَ تَبَارَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللهُ مَعْنَى عَرَفِي مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥]، والحروفُ الهِجَائيَّةُ فِي اللسانِ العربيِّ لَيْسَ لَهَا مَعْنَى فِي حَدِّ ذَاتِهَا.

ولكنْ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا مَعْنَى فِي حدِّ ذَاتِهَا، فَلَهَا مَعْزَى عَظِيمٌ فِي مَقَامِ التَّحَدِّي، حيثُ إِنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَّ تَحَدَّى العَرَبَ، وَقَالَ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُونَ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقُولُونَ نَقَولُونَ نَقُولُونَ فَي نَقُولُونَ نَقُولُونَ نَقُولُونَ مِنْهَا كَلَامَهم، وَمَعَ ذَلك عَجَزُوا أَنْ يَأْتُوا بِتركيبٍ كَالقُورْ آنِ الكريمِ. حُروفٌ، يُرَكِّبُونَ مِنْهَا كَلَامَهم، وَمَعَ ذَلك عَجَزُوا أَنْ يَأْتُوا بِتركيبٍ كَالقُرْآنِ الكريمِ.

وهَذَا يُؤَيِّدُهُ أَنك لَا تَكادُ تَجِدُ سُورةً بُدِئتْ بِالحروفِ الهِجَائِيَّةِ إلَّا وَبَعْدَ الحرفِ الهِجَائِيِّ ذِكْرُ القُرْآنِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَ ۚ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق:١].

أَفْسَمَ تَبَارَكَوَتَعَالَ بِالقُرْآنِ المَجِيدِ، وهوَ كِتابُ اللهِ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينا، وَوَصَفَه بِالمَجْدِ، وهوَ العظمَةُ وَالقُوَّةُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَن تَمَسَّكَ بِالقُرْآنِ فَسَتكُونُ لَهُ القُوةُ والعظمَةُ، وَهَذَا واقعٌ، وَيُؤيِّدُ ذَلك وَاقعُ المُسْلِمِينَ اليومَ، حَيثُ إِنَّهُم فِي ذُلِّ، وسَبَبُ ذُلِّهِم وَهَذَا واقعٌ، وَيُؤيِّدُ ذَلك وَاقعُ المُسْلِمِينَ اليومَ، حَيثُ إِنَّهُم فِي ذُلِّ، وسَبَبُ ذُلِّهِم إعْرَاضُهم عَنْ كِتَابِ اللهِ وعَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ واتبَاعُ أَهْوَائِهم، وتَفرُّقُ الكلِمَةِ، وتَمَرَّقُ الكلِمَةِ، وكَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهِم يُرِيدُ أَنْ يَعْلُو بحقِّ أَو بِباطلٍ؛ فَلِذلك تفرَّقتِ الأُمَّةُ، وتَمَرَّقَتْ، وتَمَرَّقَتْ، وتَمَرَّقَتْ، وَمَرَّقَتْ، وَمَرَّقَتْ، وَمَكُوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهِم يُرِيدُ أَنْ يَعْلُو بحقٍّ أَو بِباطلٍ؛ فَلِذلك تفرَّقتِ الأُمَّةُ، وتَمَرَّقَتْ، وصَاروا أَمَامَ أَعْدَائِهِمْ أَشلاءً.

فَحَفْنَةٌ مَنَ اليَهُودِ الَّذِينَ ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللّهِ مِّنَ ٱللّهِ مِّنَ ٱللّهِ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١١٢] لَعِبَتْ بِنَا لَعِبَ الصَّبِيِّ بالكُرةِ، فَهَذِهِ حُكُومَةٌ تُعاهِدُ، وصَدَقَ اللهُ إِذْ يَقُولُ: ﴿ أَوَكُلُمَا عَلَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ وَهَذِهِ حُكُومَةٌ تَنْقُضُ العَهْدَ، وصَدَقَ اللهُ إِذْ يَقُولُ: ﴿ أَوَكُلُمَا عَلَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ وَهَذِهِ حُكُومَةٌ اللهِ عَنَّفَجًلَّ نُرِيدُ إِعلاءَ فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾ [البقرة: ١٠٠]، لكنْ لمَّا كنَّا مُجْتَمِعِينَ عَلَى كَلِمَةِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ نُرِيدُ إِعلاءَ

هَذَا الدِّينِ، ونُجَاهِدُ بالقُرْآنِ، وعلَى القُرْآنِ، كَانتِ الغَلَبةُ لَنَا.

والمُسْلِمُونَ دكُّوا عُرُوشَ الفُرسِ والرُّومِ؛ لِأَنَّهُم يُقاتِلُونَ للهِ إِخلاصًا، ويقاتلونَ بِاللهِ استعَانةً، ويُقَاتلونَ فِي اللهِ دِينًا وشَرِيعةً، فَإِذَا أُمِروا بِالقتالِ قَاتَلوا، وإذَا أُمِروا بِالسِّلْمِ سَالَموا، وإِذَا أُمِروا بِالهُدْنةِ، هَادَنُوا.

فالنَّبِيُّ ﷺ قَد هَادنَ قُريشًا بِأمرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فَهَادَنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ، ولكنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ سَلَّطَ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِها، فَنَقَضَتِ العهدَ، فَانْتَقَضَ العهدُ مِنْهم.

فَالقُرْآنُ كَمَا وَصَفَهُ اللهُ مَجِيدٌ: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ﴾ [البروج:٢١]، وَقَـالَ هُنَـا: ﴿ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلْ عِجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلَا شَيْءٌ عَجِيبُ ۖ ۖ أَوَذَا مِتْنَا وَكُنَا نُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدُ ﴾ [ق:٢-٣].

قَوْلُهُ: ﴿ عِبُوا ﴾ الفاعلُ قُريشٌ.

قَوْلُهُ: ﴿مِنْهُمْ ﴾ أي يَعْرِفُونَهُ، وَيَصِفُونَهُ بِصِفَاتِ العقلِ وَالأَمَانَةِ، ﴿ بَلَ عِجْبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ اللهُ: فقالُوا هَذَا شَيْءٌ عَيِبٌ ﴾ [ق:٢]، وَلَمْ يَقُلِ اللهُ: فقالُوا هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. بَل أَظْهَرَ فِي مَوْضِعِ الإِضْمَارِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُسجِّل علَيْهِم أَنَهُم كَانُوا كَافِرِينَ. ﴿ فَقَالَ اللهُ عَنْهُ مَ هَذَا شَيْءٌ عَيِبٌ ﴾، وَالعجبُ هُو أَمرُ البعثِ: ﴿ أَوذَا مِتنا وَكُنَا نُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ الْإِنكارِ وَالتكْذيب، ﴿ أَوذَا مِتنا وَكُنَا نُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ الْمَالِهُ هَنَا لِلإِنكارِ وَالتكْذيب، ﴿ أَوذَا مِتنا وَكُنَا نُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَجَالًى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والعَجَبُ حقيقةً هُوَ إِنْكارُ البعثِ، فَكَيْفَ نُنْكِرُ البعثَ وَالَّذِي سَيَبْعَثُنا هو الرَّبُ الَّذِي هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ، وَكَيفَ نُنْكِرُ البعثَ والَّذِي يَبْعَثُنا هُوَ الَّذِي خَلَقَنا

أُوَّلَ مرةٍ، والقادرُ عَلَى خَلْقِنا أَوَّلَ مَرَّةٍ قادرٌ عَلَى إعادَتِنَا منْ بابِ أَوْلَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَرَثُ عَلَيْئَ ﴾ [الروم:٢٧].

فَلَا عَجَبَ أَنْ يُبْعَثَ النَّاسُ بعدَ الموتِ، بَلِ العَجَبُ أَنْ يُنكِرَ مُنْكِرٌ البعثَ بعدَ الموتِ، ولقدْ كَابَرَ المُشْرِكُونَ لَيَّا قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ اللهَ إِلهٌ واحدٌ، فَقَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ أَلاَ لِمَا اللهِ وَاحدٌ، فَقَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ أَلاَ لِمَا اللهِ وَاحدٌ، فَقَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ أَلاَ لِمَا اللهِ وَأَنْ إِلَهَا وَبَعِدًا أَنْ يُنْكِرَ مُنكِرٌ وَحُدانيَّةَ اللهِ، وأَنْ يُنكِرَ مُنكِرٌ وَحُدانيَّةَ اللهِ، وأَنْ يُنكِرَ مُنكِرٌ قُدرةَ اللهِ عَلَى البَعْثِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُّ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظً ﴾ [ق:٤].

قَوْلُهُ: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ﴾، يَعْنِي تَنْقُصُ مَنْ أَجْسَامِهِمْ، فإِنَّ الأَرضَ وَنَهُمْ ﴾، يَعْنِي تَنْقُصُ مَنْ أَجُسَامِهِمْ، فإِنَّ الأَرضَ تَأْكُلُهُ الأَرضُ، وَهِمُ الأَرضَ تَأْكُلُهُ الأَرضُ، وَهِمُ الأَنبِياءُ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسلامُ - فحرَّمَ اللهُ عَلَى الأَرضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجسادَ الأَنبياءِ (١)، كَمَا صَحَّ ذَلك عن النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِرضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجسادَ الأَنبياءِ (١)، كَمَا صَحَّ ذَلك عن النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِرضِ أَنْ تَأْكُلُ أَجسادَ الأَنبياءِ (١)،

فإِنْ قِيلَ: حَرَّمَ اللهُ عَلَى الأرضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسادَ الأنبياءِ، فهلِ الأرضُ مُكلَّفةٌ؟ 
قُلْنَا: الأرضُ مُكلَّفةٌ، وكلُّ شَيْءٍ أمامَ أمرِ اللهِ مُكلَّف ٌ حَتَّى الجهادُ، قَالَ اللهُ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي سُورةِ فُصِّلَت: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى ٓ إِلَى السَّمَآ ِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اُتَٰتِيَا طَوْعًا 
أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَنْيِنا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١]، فَالأرضُ تَأْكُلُ بَنِي آدَمَ إِلَّا الأنبياءَ، وَإِلَّا 
عَجْبَ الذَّنبِ (١)، وهي القِطَعُ الصَّغيرةُ فِي أَسْفَلِ ظَهْرِ الإِنْسَانِ، تَكُونُ كالبَذْرَةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، رقم (١٠٤٧)، والنسائي: كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي على يوم الجمعة، رقم (١٣٧٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فضل الجمعة، رقم (١٠٨٥)، وأحمد (٤/٨، رقم ١٠٢٧). (٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ الشُّورِ فَنَأْتُونَ أَفَوا عَا ﴾ [النبأ: ١٥]: زمرا، رقم (٤٩٣٥)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين، رقم (٢٩٥٥).

لِلشجرَةِ، لِيُخْلَقَ مِنْهَا الإِنْسَانُ عندَ إِعَادتِه يَومَ القيامةِ.

قَوْلُهُ: ﴿وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيظُ ﴾ [ق:٤]، أَيْ: كِتابٌ حافظٌ كَتَبَ اللهُ فِيهِ أعمالَ بَنِي آدمَ، وقدْ فصَّلَ هَذَا فِي قَولهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَا مَا نُوسُوسُ بِهِ نَقْسُهُۥ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق:١٦]، وحبلُ الوريدِ: هُوَ عِرْقٌ غَليظٌ يُسمَّى الشِّريانَ، ويُسمَّى الوَرِيدِ ، وهو أَقْرُبُ مَا يَكُونُ مِنَ الإِنسَانِ: ﴿وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبْلِ ٱلْوَرِيدِ وَعَنِ ٱلنِّمْ الْوَرِيدِ اللهِ وَعَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبْلِ ٱلْوَرِيدِ وَعَنِ ٱلنِّمْ اللهُ عَيدُ ﴾ [ق:١٦-١٧]، وتَقْديرُ الآيةِ الكريمَةِ: هَذَانِ المُتلقِّيانِ هُمَا مَلكانِ كَرِيهانِ، وكَلَهمَا اللهُ تَعَالَى بِكِتابةِ أَعْمالِ العبدِ: ﴿مَا يَلْفِطُ مِن فَيْلُ إِلَا لَدَيْهِ ﴾ [ق:١٨]، أَيْ: حَاضِرٌ، ﴿عَيْدُ ﴾ آيْ: مُراقبٌ، ﴿عَيدُ ﴾، أَي: حَاضِرٌ، فَيَكُتُ كُلُّ الأقوالِ الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْها والتِي يَوْزَرُ علَيْها، وَاللَّغُو.

وَالإِنْسَانُ أَقوالُهُ ثلاثةُ أَقْسام:

القِسْمُ الأَوَّلُ: قَولٌ يَكُونُ مَأْجِورًا علَيْه وهوَ قولُ الحقِّ.

القِسْمُ الثَّاني: قولٌ يَكونُ بهِ مَوْزُورًا، وهوَ قولُ الباطلِ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: قولٌ يَكونُ بِه مَحْرومًا، وهوَ اللَّغوُ، فإنَّ اللغوَ هو الَّذِي لَيْسَ بِهِ أَجْرٌ وَلَا وِزرٌ، بل فِيهِ حِرْمانٌ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لَوِ اسْتَغَلَّهُ بِما يُثابُ علَيْه، لَكَسَبَ الوقتَ.

دَخَلَ أَحدُ أَصحابِ الإمامِ أَحمدَ علَيْه وهوَ مَريضٌ يَئِنُّ منْ شِدَّةِ المَرَضِ، فقالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبدِ اللهِ، إِنَّ فُلانًا منَ التَّابِعِينَ يَقُولُ: إِنَّ المَلَكَ يَكْتُبُ حَتَّى أَنِينَ المريضِ، فَلَا قَالَ لهُ هَذَا، تَصَبَّرَ رَضَيَّلِلهُ عَنْ حَتَّى كَانَ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنْ أَنِينِ المَرَضِ، وَهَذَا منَ الوَرَع التَّامِّ فِي الأَئِمَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلُ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي آمْرٍ مَّرِيجٍ ﴾ [ق:٥].

﴿ بَلُ ﴾ هنَا لِلْإِضْرابِ، والإضرابُ نَوْعانِ:

الأوَّلُ: إِضْرابُ إبطالٍ، ومعنَاهُ أنَّ مَا بَعدَها يُبطِلُ مَا قَبْلَها.

الثَّانِي: إِضرابُ انتقالٍ، ومعنَاهُ أنَّ مَا بعدَهَا لَا يُبْطِلُ مَا قَبْلَها.

والمُرادُ بالإضرَابِ هُنَا الثَّاني، وهوَ إِضرابُ الانتقالِ.

ومنْ أَمثلة إِضْرابِ الانتقالِ فِي الكتابِ العزيزِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلِ اُدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْكَتَابِ العزيزِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلِ اُدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا عَمُونَ ﴾ [النمل:٦٦]، ﴿ بَلِ اُدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ أَيْ: بَعُدَ، ثُمَّ انتقلَ لِهَا هُو أَعظمُ: ﴿ بَلَ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا ﴾، ثُمَّ انتقلَ لِهَا هُو أَعظمُ: ﴿ بَلَ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا عَمُونَ ﴾.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ۞ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين:١٣-١٤]، فَالإِضْرَابُ هُنَا إِبطالٌ.

قوله: ﴿ بَلُ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾، هَذَا إضرابُ انتِقَالٍ مِنْ مَوْضُوعٍ إِلَى آخَرَ، وَالحُقُّ الَّذِي جَاءَهمْ، هُوَ مَا جَاءَ بهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الوَحْيِ؛ الكِتَابِ والسُّنَّة، ﴿ فَهُمْ فِ وَالْحُقُ الَّذِي جَاءَهمْ، هُو مَا جَاءَ بهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنَ الوَحْيِ؛ الكِتَابِ والسُّنَّة، ﴿ فَهُمْ فِ اَمْرِ مَرِيجٍ ﴾، الفاءُ عاطفةٌ تَدُلُّ عَلَى تَرَتُّبِ مَا بَعْدَها عَلَى ما قَبْلَها، وأَنَّهم لَمَّا كَذَّبوا بِالحقِّ لَمَا جَاءَهم، مَرِجَ أَمْرُهمْ واضْطَرَبَ، واختلَفَ، وَلَجَقَهمُ الشَكُ والارتيابُ. وبِهِ نَعْلَمُ خُطُورةَ مَن إذَا جَاءهُ الحَقُّ تَرَدَّدَ فِيهِ، أَنَّ ذَلِكَ خَطَرٌ عَظيمٌ.

فإذَا جَاءَكَ الحَقُّ فَالوَاجِبُ أَنْ تَستقبِلَهُ بِالقَبولِ وَالانقِيَادِ، وأَلَّا تَتَردَّدَ وَلَا تَشُكَّ، بَلِ اقْبَلْ، وهَذِهِ الآيةُ: ﴿ بَلُ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيحٍ ﴾ يُشْبِهُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِكُمُ مَ فَالْمَا لَمَ يُؤْمِنُوا بِهِ \* أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي كُلْغَبُنِهِمْ تَعَالَى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدُ مُعْمَلُهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ \* أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي كُلْغَبُنِهِمْ

يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام:١١٠]، لمَّا لَمْ يُؤْمنوا بِه أُولَ مرَّةٍ، قَلَّبَ اللهُ أَفْئِدَتَهم وَأَبْصَارَهم -أَفْئَدَتُهم يَعْنِي قُلُوبَهم- فَلَا يَفْقَهـونَ الحَقَّ وَلَا يَرَوْنـه، ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾، أَيْ: يَتَرَدَّدون فِي طُغْيَانِهم.

ومِنَ الأُمُورِ الخَطيرَةِ أَنْ تَجِدَ قَومًا إِذَا قُلتَ لَهُمْ: قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﷺ أَو إِذَا سَمِعُوا أَمْرُ اللهِ وَرَسُولُهِ ﷺ أَوْ إِذَا مَدُ لَمْ يَكُنْ سَمِعُوا أَمْرُ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ قَالُوا: هلِ الأَمْرُ لِلْوُجوبِ أَمْ لِلنَّدْبِ؟ وهَذَا أَمْرٌ لَم يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ، فَإِذَا أَمَرهمُ الرَّسُولُ ﷺ لَم يَقُولُوا: يَا رسولَ اللهِ ﷺ أَتُلْزِمُنا أَم هُوَ لِلنَّذَبِ؟ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، بَل يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ إِذَا سَمِعَ أَمَرَ اللهِ ورَسُولِهِ ﷺ لَنْ يَقُولُوا: سَمِعْنا وأَطَعْنا.

وإِذَا جَاءَ النهيُ بعضَ النَّاسِ يَقُولُ: هلِ النَّهيُ لِلتَّحريمِ، أَمِ الكراهَةِ؟

فَإِذَا نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ ﷺ عَنِ الشّيءِ فَانْتَهِ عَنْه، ولكنْ إِذَا تَورَّطَ الإِنْسَانُ فِي المُخالفَةِ، فلمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بهِ، أَو فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْه، حِينَئذٍ يَسْأَلُ: هلِ الأَمرُ لِلْوُجوبِ فَيَحْتاجُ إِلَى كَفَّارَةٍ، أَوْ إِلَى تَوبَةٍ نَصُوحٍ، أَوْ لِلْاسْتِحبابِ، فَلَا يَخْتَاجُ إِلَى ذَلكَ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَاهَرَ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ [ق:٦].

قَوْلُهُ: ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا ﴾، أَمْرٌ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ فِيهِ مَن كذَّبَ بِالبَعْثِ، ولكنَّهُ عَامُّ، ﴿ أَفَلَمْ يَظُرُوۤا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا ﴾، وَقَدْ بَنَاها اللهُ تَعَالَى بِقُوةٍ، ﴿ وَزَيَّنَهَا ﴾ بِالنَّجُومِ وبِالمصابِيحِ، ﴿ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴾ أَيْ: مِنْ خَلَلٍ وَتَفَاوتٍ.

## الدَّرسُ الثَّاني:

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ، الحمدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على نَبِيّنَا عَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهم بإحسانِ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

سورَةُ (ق) مِنَ السُّورِ العظيمةِ التي كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَينَهَا وبينَ سُورَةِ (اقتَرَبَت) في المَجامِعِ الكِبارِ، فكانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ هاتينِ السُّورتين في صَلاتِه العِيدَيْنِ (١)؛ لِهَا تَتَضَمَّنَاهُ مِنَ المَواعِظِ العَظيمَةِ التي تَلِينُ لها القُلوبُ القاسِيَةُ.

وفي هذه السُّورَةِ العظِيمَةِ، أَقْسَمَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ بالقرآنِ العَظِيمِ بصِفَتِهِ القُرآنَ المَجِيدَ، والمَجْدُ: العَظَمَةُ والعِزَّةُ والرِّفْعَةُ، وهذا القرآنُ يَعْلُو ولا يُعْلَى، ومَن تَمَسَّكَ به فإنه يَعْلُو ولا يُعْلَى.

ثم تَحَدَّثَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ عن أُولئكَ المُكَذِّبِينَ الذين أَنْكُرُوا البَعْثَ: ﴿ بَلَ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنَهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلَا شَيْءٌ عَجِيبُ ﴿ آَءَهُم مُّنذِرٌ مِّنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ اللهَ رَجْعُ اللهَ مَثْنَا وكُنَّا ثُرَابًا؟! ﴿ وَلِكَ رَجْعُ المِيدُ ﴾ . بعِيدُ ﴾ [ق:٢-٣]، يعني: أنرْجِعُ ونَحْيَا بعدَ أن مِثْنَا وكُنَّا ثُرَابًا؟! ﴿ وَلِكَ رَجْعُ المِيدُ ﴾ .

ولكِنَّ اللهَ عَنَّهَجَلَّ استَدَلَّ على إمكانِ ذلِكَ الرَّدْعِ بأُمورٍ حِسَّيَّةٍ معقُولَةٍ، وأدِلَّةٍ بُرْهانِيَّةٍ معلُومَةٍ. استَدَلَّ اللهُ تَعالَى على إمكانِ ذلِكَ بأنه يُنْزِلُ مِنَ السهاءِ ماءً مبارَكًا، فيُنْبِتُ بِهِ جَناتٍ وحَبَّ الحصيدِ، يُنْزِلُ على الأرضِ الهامِدَةِ التي ليس فيها شَجَرُّ حَيُّ، ولكِنَّ اللهَ تَعالَى يَبْعُلُ من هذا الهاءِ ذلِكَ الحبَّ الحصيد، الذي يَبْلُغُ منتهاهُ إلى الحَصَاةِ، والنَّخْل باسقات ترتَفِعُ في أَوْجِ السهاءِ: ﴿ لَمَا طَلْعُ نَضِيدُ اللهِ اللهِ الدَي اللهِ الدَي اللهِ الدَي اللهِ المَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، رقم (٨٩١).

فيُحْيِي به الأرضَ بعدَ مَوْتِهَا. يَقولُ اللهُ عَنَّقِبَلَ: ﴿ كَنَالِكَ ٱلْخُرُجُ ﴾ [ق:١١]؛ فإن القادِرَ على أن يُحْيِي الموتَى بعدَ موتِهمْ.

واستَمِعْ إلى تفصيلِ ذلِكَ في قولِهِ تَعالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۚ أَنَكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةَ وَاستَمِعْ إلى تفصيلِ ذلِكَ في قولِهِ تَعالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۗ أَنَّهُ مَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ فَإِذَا أَنَزَلْنَا عَلَيْمَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِى آخْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةَ إِنّهُ مَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [فصلت: ٣٩]، ثمَّ بيَّنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ أَن تَكْذِيبَ هؤلاءِ لرَسولِ الله عَلَيْ ليسَ بغريبٍ ولا بِبدْعٍ على بَنِي آدَمَ ؛ فإنه قَدْ كَذَّبَ قَبْلَهُم قَومُ نُوحٍ، وكذلك غَيْرُهم مِنْ أَتباعِ الرُّسُلِ.

ثم تَحَدَّثَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ عن بُرهانٍ آخَرَ، ألا وهو خَلْقُ الإنسانِ أَوَّلَ مرَّةٍ، فإذا كانَ اللهُ تَعالَى لم يَعْيَ بِخَلْقِهِ أَوَّلَ مرَّةٍ، فهو قَادِرٌ على أن يَخلُقَهُ مرَّةً أُخْرَى: ﴿ أَفَيَيِينَا بِٱلْخَلْقِ اللهُ تَعالَى لم يَعْيَ بِخَلْقِهِ أَوَّلَ مرَّةٍ، فهو قَادِرٌ على أن يَخلُقَهُ مرَّةً أُخْرَى: ﴿ أَفَيَيِينَا بِٱلْخَلْقِ اللهُ تَعَالَى لَمُ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [ق:١٥].

ثم بَيَّنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ أنه خَلَقَ الإنسانَ، وأَنَّه جَلَّوَعَلاَ يَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ به نفسُه، أي: ما ثُحُدِّتُكَ به نَفْسُك قبلَ أن يَنْطِقَ به لِسانُك؛ فإن الله تَعالَى يَعْلَمُهُ.

فَاحْذَرْ أَن تُخْفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا لَا يَرْضَاهُ اللهُ عَنَّكَبَلَ، فَإِنَّ هَذَا الذي تُخْفِيهِ فِي نَفْسِكَ سيكونُ الحسابُ عليهِ يومَ القِيامَةِ: ﴿ يَوْمَ تُبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴾ [الطارق: ٩]، ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [العاديات: ٩-١٠].

إِن الحِسَابَ فِي الآخِرَةِ على ما فِي القُلوبِ، أما فِي الدُّنْيا فإنَّ الأحكامَ على ما في الظاهِرِ؛ لأنه لا يَعْلَمُ ما في القَلْبِ إلا اللهُ عَنَّفَجَلَّ؛ ولكن في يومِ القِيامَةِ تُحْتَبَرُ السرائرُ، ويُحَصَّلُ ما في الصُّدُورِ.

ثم قالَ عَزَّقَجَلَّ: ﴿ وَنَحْنُ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١٠ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْمَمِينِ

وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق:١٦–١٧]، أقْرَبُ إلى الإنسانِ مِنْ حَبْلِ الوَريدِ، وحبلُ الوَريدِ هو ذَلِكَ العِرْقُ الغليظُ الذي يَخْرُجُ من القَلْبِ ويَرْجِعُ إليه، فاللهُ عَنَّهَجَلَّ بِمَلائِكَتِهِ أَقرَبُ إلى الإنسانِ مِنْ هذَا الحَبْل؛ لأنَّ عقالَ: ﴿ وَغَنُّ أَقْرُهُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ١ ﴿ إِذْ يَنَلَقَّى ٱلْمُتَافِقِيَانِ﴾، فجَعَلَ هذا القُرْبَ مُعَلَّقًا مُقَيَّدًا في هذه الحالِ: ﴿ إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ﴾، وهذا دليلٌ على أن هذَا القُرْبَ هو قربُ المُلائكةِ الذين يَتَلَقُّونَ ما يَعْمَلُهُ بِنُو آدَمَ، ويَدُلُّ لهذا أنَّ قُرْبَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِنَفْسِهِ لا يَكُونُ إلا لمَن دَعاهُ أو عَبَدَه فَقَط، فلا يكونُ لكُلِّ إنسانٍ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة:١٨٦]، وقال النبيُّ عَيْكُ حينَ رَفَعَ الصحابَةُ أصواتَهُم بالذِّكْر «أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا؛ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ (١)، وقالَ النَّبَيُّ عَيْنَةُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ»(١)، ولم يَرِدِ القُرْبُ -أي: قربُ اللهِ تَعالَى بنَفْسِهِ لعَبْدِهِ - إلا في حالِ الدُّعاءِ، وحالِ العِبادَةِ، أما القُرْبُ العامُّ؛ فإنه قُرْبُهُ بِمَلائكَتِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى هنا: ﴿ وَغَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١٠ إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قِعِيدٌ ﴿.

وقال اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلَقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَبِدِ نَظُرُونَ ﴿ وَخَنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَا نُبُصِرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٣-٨٥]، وهذا قُرْبُهُ تَعالَى بمَلائكَتِهِ الذين يَنْزِلُون لِقَبْضِ رُوحِ الإنسانِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، رقم (٢٩٩٢)، ومسلم: كتاب الذكر، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢).

ثم قالَ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَيِيدُ ﴾ [ق:١٧]: مَلَكَانِ يَكْتُبانِ على الإنسانِ كلَّ ما قَالَ، وكلَّ ما فَعَلَ من خَيْرٍ أو مِنْ شَرِّ. إذا تَكَلَّمْتَ بأيِّ كَلُمْةٍ وبأَيِّ قولٍ فلدَيْكَ رَقِيبٌ حاضِرٌ، يَكتُبُ عليكَ كلَّ أَفْعالِكَ، خيرِها وشَرِّهَا.

أخي المُسلِمُ، تأمَّل لو كانَ لدَيْكَ جهازٌ مُسَجِّلٌ مُصوِّرٌ يُسَجِّلُ ما تقولُ، وعلى ويُصوِّرُ ما تَفْعَلُ، ثم يُبعثُ به إلى الأميرِ أو إلى السلطانِ لِيُحَاسِبَكَ على مَا رَأَى، وعلى ما سَمِعَ من هذا الجهازِ، هل يُمكِنُ أن تقولَ قَوْلًا يُغْضِبُ ذلكَ الأميرَ أو السلطانَ؟! هل يُمْكِنُ أن تفْعَلَ فِعْلًا يُغْضِبُ ذلك الأميرَ أو السلطانَ؟!

إذن؛ فكُلُّ ما تقولُهُ وكلُّ ما تَفْعَلُهُ؛ فإنه مُسجَّلٌ عليكَ، وسَوْفَ يُنشَرُ لكَ يومَ القِيامَةِ، كما قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمْنَهُ طُكَيِرَهُ. فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ. يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ آ ﴾ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء:١٢-١٤].

قوله تعالى: ﴿إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَمِيدٌ ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴾ أي: من كَلِمَةٍ، وقولُهُ: ﴿مِن قَوْلٍ ﴾ لَذَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٧-١٦]، ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾ أي: من كَلِمَةٍ، وقولُهُ: ﴿مِن قَوْلٍ ﴾ يَدُلُّ على العُمومِ الأكْبَرِ الذي لا يُمكِنُ أن يُخَصَّصَ شَيْءٌ مِنْ أفرادِهِ؛ ذلك لأنه جاءَ في مِيداقِ النَّفْي، وأُكَّدَ بـ(مِنْ) التي هِي زَائِدَةٌ إعْرابًا، وليستْ زائدَةً في المَعْنَى.

ولما مَرِضَ الإمامُ أَحمدُ رَحَمَهُ اللّهُ مَرَضًا شَدِيدًا، وجَعَلَ يَئِنُّ مِنَ المَرَضِ، دَخَلَ الله بعضُ أصحابِهِ، فقالَ لَه: يا أبا عبدِ الله، إن طَاوسًا -وهو أحدُ التَّابِعِينَ- يقول: «إنَّ المريضَ إذا أنَّ فإنَّهُ يُكتَبُ أنِينُه في مَرَضِهِ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِدٌ ﴾ [ق:١٨]»، حتى أنينُ المَريضِ يُكْتَبُ! أَمْسَكَ أبو عَبْدِ اللهِ الإمامُ أحمدُ عن الأَنِينِ، وصَارَ لا يَئِنُ في مَرَضِهِ (١). وهكذا أئِمَّتُنَا يُعَظِّمونَ الله عَنْهَجَلَّ، ويُعَظِّمونَ

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١/ ١١٥).

كلُّ ما قَرَّرَهُ اللهُ تَعالَى في كتابِهِ، وبَيَّنَهُ لعبادِهِ.

أَيُّما الإخوةُ، لو أَنَنا نَظَرْنَا إلى ما نقُولُهُ في أَيَّامِنَا، وفي خَلواتِنَا، ومعَ أصحابِنَا، ومعَ أقوامِنَا، لو نَظَرْنَا إلى هذهِ الأقوالِ الكثيرةِ، التي هي غيرُ مُحصَاةٍ لنا؛ لوَجَدْنَا أننا نُفرِّطُ في أقوالِ عظيمةٍ تَذْهَبُ سُدًى لا نَنْتَفِعُ منها، بل رُبَّما نَتَضَرَّرُ بها، ولقد قال نَبيُّنَا وإمَامُنَا وقُدْوَتُنَا محمَّدٌ رسولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ» (١)، فإما أن تقولَ خَيْرًا تَنْتَفِعُ به عندَ اللهِ عَنْقَبَلَ، وإما أن تَصْمُت؛ حتى يَتِمَّ بذلك إيهانُك؛ لأَنْك إذا تَكلَّمْتَ وأطلَقْتَ لِسانَك، فما أكثرَ خَطأَك، وما أعظمَ زَلَيْهِ رَقِيبُ عَيدُ ﴾ [ق:١٨].

وبعد خَلْقِ الإنسانِ، وبعد عَمَلِهِ، وبعد كَدْحِه في هذه الدُّنيا، فها هِيَ النَّهايةُ؟! استَمِعْ: ﴿ وَجَآءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِ ﴾ [ق: ١٩]، إنها سَكْرَةٌ ليستْ سَكْرَةَ شَرَابٍ، ولا سَكْرَةَ هَوًى، ولا سَكْرَةَ عِشْقِ، ولا سَكْرَةَ مالٍ، ولا سَكْرَةَ جاهٍ، ولا سَكْرَةَ مالٍ ولا سَكْرَةَ جاهٍ، ولا سَكْرَةَ ولا سَكْرَةَ ولا سَكْرَةَ ولا سَكْرَةَ ولا سَكْرَةَ ولا سَكْرَةً ولا الله ولا سَعْرَةً ولا سَكْرَةً ولا سَكْرُ ولا سَكْرُ ولا سَكْرَةً ولا سَكْرَةً ولا سَكْرَةً ولا سَكْرُ ولا سَكْرَةً ولا سَكْرُ ولا سَكْرُ ولا سَكْرُ ولا سَكْرَةً ولا سَكْرَةً ولا سَكْرَةً ولا سَلِكُ ولا سَكْرَةً ولا سَكْرَةً ولا سَلَامً ولا سَلَامً ولا سَلَاحًا ولا سَلِكُ ولا سَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ ولا سَلْمُ ولكن اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»، رقم (٢٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، رقم (٤٧).

ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَهِنْ وَكَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون:١٠١-١٠١].

فيا أخِي، أقولُ لنَفْسِي -وأسألُ الله تَعالَى أن يُلِينَ قَلْبِي وقُلُوبَكم-: تَذَكَّرُ هذه الآيةَ: ﴿وَجَآةَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾ [ق:١٩]، هذه السَّكْرَةُ التي لا تَدْرِي متى تَنْزِلُ بكَ، ولا تَدْرِي أَتَنْزِلُ بكَ عن قَريبٍ أم عن بكَ، ولا تَدْرِي أَتَنْزِلُ بكَ عن قَريبٍ أم عن بعيدٍ، ولا تَدْرِي أَتْنْزِلُ بكَ وأنتَ على فرَاشِكَ، ولا تَدْرِي أَتْنْزِلُ بكَ وأنتَ على بعيدٍ، ولا تَدْرِي أَتْنْزِلُ بكَ وأنتَ على فرَاشِكَ، ولا تَدْرِي أَتْنْزِلُ بكَ وأنتَ على كُرْسِيِّ مكتبِكَ، ولا تَدْرِي أَتْنِرُلُ بكَ وأنتَ على سَيَّارَتِكَ تَقْصِدُ عَمَلَك، ولكنْ يُحالُ بينك وبينها.

أَيُّهَا الأخ، أيها المُسْلِمُ، أيها المُؤمِنُ، أيها المُوقِنُ، إنه لا يُمكِنُكَ أن تُنْكِرَ المُوتَ؛ لأن الموتَ مُشاهَدٌ مَحْسوسٌ، ولكن يَأْخُذُكَ التَّسْويفُ والتفريطُ والإهْمالُ حتى تَسْتَبْعِدَ وُقوعَ الموتِ، وما هو بِبَعِيدٍ: ﴿إِنَ مَا تُوعَـدُونَ لَاتِ ﴾ [الانعام:١٣٤].

أيها الإخوة، إني أَدْعُو نَفْسي وإيَّاكُمْ أَن نتَذَكَّرَ دائيًا هذه السَّكْرَةَ: ﴿وَجَآةَتَ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحُقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ [ق:١٩]، (ما) إما أَن تكونَ اسْيًا مَوصُولًا، أَي: ذلك الَّذِي كُنْتَ تَحِيدُ منه وتَفِرُّ عنْه، ولكِنْ: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَهُ مُلْقِيكَ مُلْقِيكَ مُنْ وَلَكِنْ: ﴿قُلْ إِنَ الْفَيْقَ، أَي: ذلِكَ الَّذِي لا تَحِيدَ لكَ فَإِنّهُ مُلْقِيكُمْ أَن هذا هو غَايةُ كلِّ إنسانٍ.

ثم ذَكَرَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ الغَاية العامَّة، فقال: ﴿ وَنَفِخَ فِي الصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴾ [ق: ٢٠]، والذي يَنْفُخُ فِي الصُّورِ هُو إِسْرَافِيل، أَحَدُ المَلائِكَةِ الذين يحمِلُونَ العَرْشَ، قدِ التَّقَمَ الصُّورَ، وحَنَى جَبْهَتَهُ، يَنتَظِرُ متى يُؤْمَرُ، فإذا أَمَرَهُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ أَن يَنْفُخَ فِي هذا الصورِ؛ سَمِعَ الناسُ صوتًا عظِيمًا يفْزَعُونَ منه، ثم يَصْعَقونَ ويَمُوتُون: ﴿ وَنَفِحَ فِي الصورِ؛ سَمِعَ الناسُ صوتًا عظِيمًا يفْزَعُونَ منه، ثم يَصْعَقونَ ويَمُوتُون: ﴿ وَنَفِحَ فِي

الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا لُصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ الْخُرَىٰ فَإِذَا نُفِخَ فِي هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ مَاذَا حَدَثَ، فإذا نُفِخَ فِي الصَّورِ؛ فإنَّهُم يُحَشَرُونَ إلى اللهِ عَنَّوَجَلًّ؛ ليَقْضِيَ بينَهم بحُكْمِهِ، وهو السَّميعُ العَلِيمُ. الصُّورِ؛ فإنَّهم يُحشَرُونَ إلى اللهِ عَنَّوَجَلًّ؛ ليَقْضِيَ بينَهم بحُكْمِهِ، وهو السَّميعُ العَلِيمُ.

قال اللهُ عَرَّفَ عَلَى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ ، هذا اليومُ -أيها الإخوة - ليسَ يومَ وعيدٍ فَقَطْ، بل هو يومُ وَعيدٍ ؛ يومُ وعدٍ للمُتَّقِينَ، ويومُ وَعيدٍ للكافِرِينَ ؛ ولكنه عَرَّوَ عَلَى اللهُ قَالَ: ﴿ ذَلِكَ يَومُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ ؛ لأن هذه السورة افْتُتِحَتْ بشأنِ مَن يُنْكِرُ البَعْثَ ويُكذّبُ الرُّسُلَ، فكانَ المَقامُ البَلاغِيُّ يَقتَضِي أَن يَذْكُرَ ذَلِكَ الجانِبَ -أعني: جانِبَ ويُكذّبُ الرُّسُلَ، فكانَ المَقامُ البَلاغِيُّ يَقتَضِي أَن يَذْكُرَ ذَلِكَ الجانِبَ -أعني: جانِبَ الوعيدِ - فقالَ: ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ .

﴿ وَمَا آءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴿ لَا اللهِ إِنَّنَا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْمِوْمَ حَدِيدُ ﴾ [ق:٢١-٢٢]، واللهِ إِنَّنَا فِي غَفْلةٍ من هذا، إننا غافِلُونَ سَادِرُون (١) فِي دُنيانَا، لَاهُونَ عن آخِرَتِنَا، وسوفَ نَرَى بِبَصَرٍ قَوِيٍّ حَدِيدٍ مَا يكونُ يومَ القيامَةِ إذا جاءَ ذلكَ اليومُ: ﴿ وَمَا آءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴿ اللهِ اللهِ مُنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْمُومَ حَدِيدٌ ﴾ [ق:٢١-٢٢].

ثم ذَكَرَ اللهُ تَعالَى في آخِرِ هذه السورةِ مَآلَ كلِّ إنسانٍ، وذَكَرَ أن الناسَ يَنْقَسِمُونَ إلى قِسْمَيْنِ: قِسْمٍ يكونُ مِنْ أهلِ النَّارِ -نعوذُ باللهِ منها-، وقِسْمٍ يكونُ من أهلِ الجنَّةِ؛ أما أهلُ النارِ فإنَّ اللهَ تَحَدَّثَ عن دَارِهِمْ، فقال: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ أَما أهلُ النارِ فإنَّ اللهَ تَحَدَّثَ عن دَارِهِمْ، فقال: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ وهذا الاستفهامُ مِن مَزِيدٍ ﴾ وهذا الاستفهامُ للطَّلَبِ، وليسَ للنَّفْي كها زَعَمَهُ بعضُ المُفسِّرِينَ (١)، تَطْلُبُ الزيادة، ولكنَّ رَحْمَةُ اللهِ للطَّلَبِ، وليسَ للنَّفْي كها زَعَمَهُ بعضُ المُفسِّرِينَ (١)، تَطْلُبُ الزيادة، ولكنَّ رَحْمَةَ اللهِ

<sup>(</sup>١) أي تائهون، انظر: تاج العروس سدر.

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٢١/ ٤٤٥ - ٤٤٨).

عَرَّهَ جَلَّ سَبَقَتْ غَضَبَهُ، «حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ» (١)، أي: حَسْبي، كَفَى كَفَى.

أما الجَنَّةُ - وأسألُ اللهَ تَعالَى أن يَجْعَلَنِي وإِيَّاكُمْ مِنْ أَهْلِهَا - فإنها تُزْلَفُ، أي تُقَرَّبُ، للمُتَّقِينَ غَيرَ بعيدٍ ﴿ وَأَزِلْفَتِ ٱلجَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بعِيدٍ ﴿ وَأَزَلِفَتِ ٱلجَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بعِيدٍ ﴿ وَأَزَلِفَتِ ٱلجَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بعِيدٍ ﴾ [ق:٣٦-٣٣]، هذه أربَعَةُ أَوَّتٍ حَفِيظٍ ﴾ مَنْ خَشِي الرَّحْنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ [ق:٣١-٣٣]، هذه أربَعَةُ أوصافٍ: ﴿ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ ﴾ ، ﴿ مَنْ خَشِي الرَّحْنَ بِالْفَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ ، أما الأوَّابُ فَهُو الرَّجَاعُ إلى اللهِ عَنَّوبِهِ إلى طاعَةِ مَولاهُ. ﴿ حَفِيظٍ ﴾ حافظٍ لأوامِرِ اللهِ ، لا يُحِلُّ بني اللهِ عَنَّوجَلَ من ذُنوبِهِ إلى طاعَةِ مَولاهُ. ﴿ حَفِيظٍ ﴾ حافظٍ لأوامِرِ اللهِ ، لا يُحِلُّ بني آدَمَ خَطَّاءُ ، لا يُحِلُّ بني آدَمَ خَطَّاءُ ، وبينَ حِفْظِ حُدودِ اللهِ عَنَّوجَلَّ لا يَتَجَاوَزُ ما أَمَرَهُ اللهِ بِه ، فوري حِفْظِ حُدودِ اللهِ عَنَّوجَلَّ لا يَتَجَاوَزُ ما أَمَرَهُ اللهِ بِه ، بل يَأْتِي بِه كامِلًا مَوْ فُورًا بحَسَبِ استِطَاعَتِهِ .

قوله: ﴿ مَّنْ خَشِى ٱلرَّمْنَ بِٱلْمَيْبِ ﴾، أي خاف الله تَعالَى بالغَيْبِ، والحَشْيَةُ أخَصُّ مِنَ العِلْمِ، فكُلُّ خَشْيَةٍ عِلْمٌ، وليسَ كُلُّ خوفٍ خَشْيَةً؛ إذ إنَّ الحَشْيَةَ لَا تكونُ إلا معَ العِلْمِ، فكُلُّ خَشْيَةً عالَى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَوَّأُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، أي: العلمون باللهِ عَنَهَجَلَّ ليسَ العَالِمين بالطَّبِيعَةِ؛ فإن مِنَ العَالَمِينَ بالطَّبِيعَةِ مَن هو أكفرُ خلْقِ اللهِ باللهِ، ولكنَّ المرادَ العَالَمونَ باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بها لَهُ مِنَ الأسهاءِ والصِّفَاتِ والأحكام الكَوْنِيَّةِ والشَّرْعِيَّةِ، المُتَضَمِّنَةِ للحِكْمَةِ البالِغَةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، رقم (٦٢٨٤)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (٢٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٩٨، رقم ١٣٠٧٢)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، بابٌ، رقم (٢٤٩٩)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (٤٢٥١).

قال تعالى: ﴿ مَّنَ خَثِى ٱلرَّمْ مَنَ بِٱلْفَيْبِ ﴾ هل المرادُ: أَنَّه يَخْشَى اللهَ إذا كانَ مُنْفَرِدًا في سُوقِهِ أو بيتِهِ، أو بَرِّه أو بَحْرِه، أم المرادُ ما هُو أعمُّ من ذلك؟ بل المرادُ ما هُو أعمُّ من ذلك: يَخْشَى اللهَ في الوَحْدَةِ، ويَخْشَى اللهَ بالغَيْبِ، أي: بها غابَ عن الناسِ، وبِهَا يُكِنُّه في صَدْرِهِ، فهو خَاشٍ للهِ عَنَّهَجَلَ ظَاهِرًا وباطِنًا، في الاجتِهاع والانفرادِ.

وكثيرٌ مِنَ الناسِ -نسألُ اللهَ أن يُعِيذَنِي وإياكم من أحوالِهم - يَخْشَوْنَ اللهَ تَعالَى ظاهِرًا، فتَجِدُهُ أمامَك يَقومُ مَقامَ الخاشِعِ العابِدِ الذَّلِيلِ، ولكنَّ قلبَهُ مُتكبِّرٌ جبَّارٌ -والعياذُ باللهِ-، أما مَنْ خَشِيَ اللهَ بالغَيْبِ، وكانَ قَلْبُهُ كظاهِرِهِ، يَخْشَى اللهَ ظاهِرًا وباطِنًا: ﴿وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنيبٍ، وإنها قالَ: ﴿وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنيبٍ، وإنها قالَ: ﴿وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنيبٍ ﴾ ولم يَقُلْ: وكانَ ذا قَلْبٍ مُنيبٍ، وإنها قالَ: ﴿وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُنيبٍ ﴾؛ إشارةً إلى أن تِلْكَ الإنابَةَ امتَدَّتْ به حتى الموتِ حتَّى لَقِيَ الله عَرَقِجَلَ ﴿وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُنيبٍ ﴾.

فهذِهِ الأربَعَةُ الأوصافِ هي أوصافُ أهلِ الجنَّةِ، الذين يُقالُ لهُمْ: ﴿ اَدْخُلُوهَا بِسَلَمِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ اللَّهِ عَلَى المَزِيدِ الَّذِي بِسَلَمِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق:٣٥-٣٥]، ومن المَزِيدِ الَّذِي لَدَى رَبِّنَا عَنَّهَجَلَّ النظرُ إلى وَجْهِهِ الكريم.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنا النظَرَ إلى وَجْهِكَ الكريم، والشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ في غَيرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، ولا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللهُمَّ اجعَلْنَا ممن وُفِّقَ لليلَةِ القَدْرِ، واستَكْمَلَ فيها عَظِيمَ الثَّوابِ والأجرِ يا رَبَّ العالمين، ونسألُك اللَّهُمَّ أن تُعِيدَ علَينَا شَهْرَنَا ونحنُ في أعَزِّ ما يكونُ، وفي آمَنِ ما يكونُ، وفي أقْوَى إيهانِ يكونُ، وفي أحسنِ عَمَلٍ صالِحٍ يكونُ يا رَبَّ العالمين.

#### الدَّرسُ الثَّالث:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وأُصَلِّي وأُسَلِّم على نَبِيِّنا محمدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه أجمعين، أَمَّا بَعْدُ:

فإننا سَمِعنا ما تَلاه إِمامُنا من هذهِ السورةِ العظيمةِ سُورة (ق) التي كان النبيُّ عَلَيْ يَقْرَأُ بِها أَحيانًا في صلاةِ العيدِ (١) ، وذلك لأنَّها سورةٌ عَظِيمةٌ ، فيها آياتٌ بَيِّناتٌ ومَوَاعِظُ مُذَكِّراتٌ ، وكان يَخْطُبُ بها يومَ الجُمُعَة (٢) عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ونَتكلَّمُ على جانبِ منها ، وهو قولُه تَعالَى: ﴿ وَجَآءَتَ سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ (١٠) وَنُفِحَ فِ الضُورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ [ق:١٩-٢٠].

هذه السَّكْرَةُ التي يَطِيشُ فيها الإنسانُ ويَفْقِدُ فيها عَقْلَه ليستْ سَكْرَةَ ضَرْبِ ولا سَكْرَةَ شُرْبٍ، ولكنها سَكْرَةُ فِرَاقِ الدنيا، فإن الإنسانَ في تلك الحالِ يَشْعُرُ بأنه قد ارْتَحَلَ، وأنه تَرَكَ أَهْلَه ووَلَدَهُ ومالَهُ، ولم يَبْقَ إلا عَمَلُه، ولهذا إذا كان مُؤْمنًا وأسألُ الله عَنَّوَجَلَ أَنْ يَجْعَلَنِي وَإِيَّاكِم من المُؤمِنِينَ – فإنه يُقالُ لرُوحِه: «مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبِ، كَانَتْ فِي الجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ بِالنَّفْسِ الطَّيِّبِ، ويُبَشَّرُ بالجَنَّةِ في تلك اللَّحْظةِ الرَّهيبةِ العظيمةِ، فتَخْرُجُ رُوحُه مُنقادةً عَيْرِ غَضْبَانَ "(")، ويُبَشَّرُ بالجَنَّةِ في تلك اللَّحْظةِ الرَّهيبةِ العظيمةِ، فتَخْرُجُ رُوحُه مُنقادةً سهلةَ الحُروجِ؛ لأنها بُشِّرت بها هو خَيْرٌ من الدنيا وما فيها، ويَنتَقِلُ من الدنيا دارِ الفَيَّارِ والأَحْزَانِ والهُمومِ إلى دارِ النعيمِ المُقيمِ، كها قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ كَذَالِكَ يَجْزِى اللهُ اللهُ تَعالَى: ﴿ كَذَالُوا الْهَمَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الله اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، رقم (٨٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، رقم (٢٦٦٢).

كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ [النحل:٣١-٣٢]، وقال تَعالَى: ﴿ فَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ ۖ فَرَحُّ مُؤ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة:٨٨-٨٩].

يَقُولُ اللهُ عَرَّفَتِلَ : ﴿ وَجَآءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْمَقِ ﴾ [ق: ١٩]، وثَبَتَ ما وَعَدَ اللهُ، وأَيْقَنَ الإنسانُ أنه مُنْتُقِلٌ عن الدنيا إلى الآخِرَةِ ﴿ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ عَجِيدُ ﴾ [ق: ١٩]، أي ذلك هو الشيءُ الذي كُنْتَ تَحِيدُ عنه وتَفِرُّ منه، فـ (ما) اسمٌ موصولٌ، أي ذلك الذي كُنْتَ منه تَحِيدُ وتَفِرُّ، ولكنَّ فِرارَكَ منه لن يُنْقِذَك منه ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ كُنْتَ منه تَحِيدُ وتَفِرُّ، ولكنَّ فِرارَكَ منه لن يُنْقِذَك منه ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةً ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مَنْهُ فَإِنَهُ وَلَكُ لَيسَ هذا مُكنقِيكُ أَلَّهُ وَلَا قِيكَ لهو مُدْرِكُكَ، ليسَ هذا الموتُ الذي تَفِرُّ منه يَمْشِي خَلْفَك ويَتُبْعُكَ حتى تَتَوَهَمَ أنك تَنْجو منه، ولكنه الموتُ الذي تَفِرُّ مِنهُ إليهِ، ولا بُدَّ من هذا، قال الشاعر (١٠):

## فَهُ نَّ المَنَايَا أَيَّ وَادٍ سَلَكْتُهُ عَلَيْهَا طَرِيقِي أَوْ عَلَيَّ طَرِيقُهَا

وقال بَعْضُ العُلماءِ: إنَّ (ما) نافيةٌ في قولِه: ﴿مَا كُنتَ مِنَهُ عَيدُ ﴾ [ق:١٩]، أي ذلك شيءٌ لا تَجَيدُ لك عنه، والمَعْنيانِ لا يَتَنافَيانِ، وقد سَبَقَ لنا قاعدةٌ، وهي أن النصَّ إذا تَضَمَّنَ مَعْنَيْنِ لا يَتنافَيانِ، فالواجبُ حَمْلُه عليهما جميعًا، إلا إذا كانَ هناك مُرَجِّحٌ يُرَجِّحُ أَحَدَ المَعْنيينِ فيعُملُ به.

قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ [ق: ٢٠]، الصُّورُ: قَرْنٌ عَظِيمٌ، سَعَتُه كما بينَ السماءِ والأرضِ (٢)، تكونُ فيه الأرواحُ، والذي يَنْفُخُ فيه هو إسرافيلُ

<sup>(</sup>١) البيت في مدارج السالكين، لابن القيم (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ٨٤، رقم ١٠).

عَنَهُ الصَّلَاثُ وَالسَّلَامُ أَحَدُ حَمَلَةِ العَرْشِ، وهو مع جِبْرِيلَ ومِيكائِيلَ، كُلُّ مِن الثلاثةِ مُوكَلُّ بها فيه الحياةُ، أما جِبْريلُ فمُوكَّلُ بها فيه حياةُ القُلوبِ، وهو الوَحْيُ، وأمّا مِيكائيلُ فمُوكَّلُ بها فيه حياةُ السَّيْلُ، وأما إِسْرافيلُ فمُوكَّلُ فمُوكَّلُ فمُوكَّلُ بها فيه حياةُ الأرضِ والنباتِ، وهو القَطْرُ، أي السَّيْلُ، وأما إِسْرافيلُ فمُوكَّلُ بها فيه حياةُ الأجسادِ عندَ البَعْثِ، وهو نَفْخُ الصُّورِ، ولهذا كانَ رسولُ الله عَيْ يَجْمَعُ بينَ هؤلاءِ الملائكةِ الثلاثةِ في استفتاحِ صلاةِ الليلِ حِينَ يَقولُ: «اللهم رَبَّ جَبْرَائيلَ بينَ هؤلاءِ الملائكةِ الثلاثةِ في استفتاحِ صلاةِ الليلِ حِينَ يَقولُ: «اللهم رَبَّ جَبْرَائيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِلشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَعْكُمُ وَمِيكَائِيلَ وَإِلشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ، الْهِنِي لِهَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ الله إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (١)، فكانَ عَلَيْ يَسْتَفْتِحُ بهذا الاستفتاحِ في صلاةِ الليلِ.

ويُنفَخُ في الصَّورِ نَفْخَتانِ، أمَّا الأُولى فهي نَفْخَةُ فَزَعٍ وثَأْرٍ، وأما الثانيةُ فهي نَفْخةُ بَعْثٍ وخُروجٍ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزم:٦٦]، تَخْرُجُ فِي الأَرْواحُ مِن هذا الصُّورِ إلى أَجْسادِها، ولا تُخْطِئُ رُوحٌ جَسَدَها، بل تَذْهَبُ إليه بإذنِ الله عَرَقَجَلَ حتى تَستقِلَ فِي الجَسَدِ، ثم يَقومُ الناسُ مِن قُبورِهم لرَبِّ العالمين، وعَبَر اللهُ عَرَقِجَلَ عن النَّفِح في الصُّورِ، وهو أَمْرٌ مُسْتَقْبَلُ بالفِعْلِ الماضي لِتَحَقُّقِ وُقوعِه، والشيءُ المُسْتقبَلُ إذا كانَ مُتحَقِّقَ الوُقوعِ فلا بأسَ أن يُعبَّرَ عنه بالفعلِ الماضي، كما قال اللهُ تَعالى: ﴿أَنَ أَمَّرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل:١]، فإنَّ ﴿أَنَ أَمَّرُ اللهِ بمعنى: قال اللهُ تَعالى: ﴿أَنَ أَمَّرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل:١]، فإنَّ ﴿أَنَ آمَرُ اللهِ بمعنى: يأتِ، وليسَ قد أَتَى ومَضَى، بدَلِيلِ قولِه: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾.

هذا النَّفْخُ في الصُّورِ الذي به يَكُونُ البَعْثُ ويَكُونُ بعدَ هذا البعثِ الأُمورُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، رقم (٧٧٠).

العَظِيمةُ والأَهوالُ الجِسَامُ، ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَرُوا لِللّهِ الْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴾ [ابراهيم: ٤٨]، يُحْشَرُ الناسُ جَمِيعًا من ذُكورٍ وإناثٍ وصِغَارٍ وكِبارٍ على صَعِيدٍ واحدٍ، ثُمَّدُ الأرضُ مدًّا، بعدَ أن كانتْ مُكَوَّرةً في هذه الدنيا فإنها يومَ القيامةِ ثَمَّدُ وتُبْسَطُ، ليسَ فيها جِبَالُ ولا أَوْدِيَةٌ، ولا بِنَاءٌ ولا أشجارٌ، وإنها يَذَرُها اللهُ عَرَّقَ جَلَّ وَتُبْسَطُ، ليسَ فيها جِبَالُ ولا أَوْدِيَةٌ، ولا بِنَاءٌ ولا أشجارٌ، وإنها يَذَرُها اللهُ عَرَّقَ جَلَ هُوَاعًا صَفْصَفًا اللهُ عَرَى فِيها عِوجًا وَلا أَمْتَا ﴾ [طه: ١٠١-١٠]، ويُحْشَرُ الناسُ على هذه الأرضِ عُراةً غيرَ مُحْتَسِينَ، وحُفاةً غيرَ مُنتَعلِينَ، وغُرْلًا غَيْرَ خَتُونِينَ (١٠)، وبُهُمَّا لِأَنسَ معَ الإنسانِ مالٌ ولا متاعٌ، وإنها هي الأعمالُ الصالحةُ، وبُهَالُ الصالحةُ، أَسألُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ لي ولكم منها نَصِيبًا نَبْلُغُ به جِنَّاتِ النَّعِيمِ.

هذا اليومُ العَظِيمُ الذي وَصَفَهُ الله تَعالَى بأوصافِ عظيمهِ في كتابِهِ ووَصَفَه بها رسولُه محمدٌ ﷺ يَنْقَسِمُ الناسُ فيه إلى قِسْمينِ: فريقٍ في الجَنَّةِ، وفَرِيقٍ في السَّعِيرِ.

وفي هذهِ السورةِ يقولُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورَّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَآءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ۞ لَقَدَ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ﴾ [ق:٢٠-٢٢]، صَدَقَ رَبُّنا عَرَّفَجَلَّ واللهِ إننا لَفِي غَفْلةٍ من هذا اليوم، ولا يَكادُ يُقْرَعُ هذا اليومُ على بَالِنا إلا نادرًا، إلا مَن هَداهُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ وصارتِ الآخِرَةُ دائمًا نُصْبَ عَيْنَيْهِ ومَوْضِعَ تَفْكيرِه، لكنَّ أكثرَ أوقاتِنا -نسألُ اللهُ أن يُعامِلَنا بعَفْوِهِ - يكونُ تَفْكيرُنا في هذه الدنيا، فنَحْنُ عِمَّن أَخْلَدَ إلى

<sup>(</sup>١) لحديث: «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا». أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، رقم (٢٥٢٧)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٥، رقم ١٦٠٨٥)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (١/ ١٣٣)، قال الهيثمي: فيه عبد الله بن محمد ضعيف. والحاكم (٢/ ٤٧٥، رقم ٣٦٣٨) وقال: صحيح الإسناد. والضياء (٩/ ٢٥ رقم ١٠). وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (ص:٣٣٧، رقم ٩٧٠).

الأرضِ، إلا مَن شَاءَ اللهُ، ليسَ الواحدُ مِنّا قد ارتفَع في فِحْرِه وارتفَع في قَلْبِهِ حتى يَنْظُرُ إلى عِلِيّينَ، ويَنْظُرُ إلى ما أمامَه، ولكننا بُسطاءُ ضُعفاءُ، لا نَنْظُرُ إلا إلى ما بينَ أيدِينا من الدُّنيا، ولهذا قالَ عَنَوَجَلَّ هنا: ﴿ لَقَدْ كُتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ ﴾ من الدُّنيا، ولهذا قالَ عَنَوَجَلَّ هنا: ﴿ لَقَدْ كُتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَ الله وعودُ الله وعودُ مَشْهودًا، كان الأمرُ الموعودُ القيامةِ - مَشْهُودًا، واتَّضَحَ للناسِ رَأْيَ العِيَانِ ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَمَمُكُ الْمَوْمُ حَدِيدٌ قويَّ الأنه يَنْظُرُ المَوْعِودُ اللهُ عَرَقَجَلَ: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ الْمَوْمُ حَدِيدٌ قويَّ الأنه يَنْظُرُ الجَقائِقَ أمامَه رَأْيَ العَيْنِ، قال اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَمَمُكَ الْمَوْمُ حَدِيدٌ فَوِيَّ المَوْمُ حَدِيدٌ فَوَى اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَمَمُ لَا اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَمَمُوكَ الْمَوْمُ حَدِيدٌ فَوَى اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَمَمُوكَ الْمَوْمُ حَدِيدٌ فَلَ اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَعَمُ لَكُ المَوْمُ مَرُكِ الْمِوْمُ حَدِيدٌ فَي المَاهُ وَالْهُ اللهُ عَرَامَةُ مَا هَا اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَمَمُوكَ الْمَوْمُ حَدِيدٌ فَلَا اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَمَمُ لَا اللهُ عَرَامَهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَرَامَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الم

ثم ذَكَرَ فِي آخِرِ السُّورةِ أَهلَ النَّارِ وأَهْلَ الجُنَّةِ، فقال عَرَّفَجَلَّ: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَّ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [ق:٣٠]، يعني اذْكُرْ هذا اليومَ العَظِيمَ الذي تُعْرَضُ فيه النَّارُ ويُؤْتَى بها بسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ كُلُّ زِمامٍ يَجُرُّه سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ (١)، وقُوَّةُ الملائكةِ لا يَعْلَمُها إلا اللهُ، فيُلْقَى فيها أَهْلُها والعياذُ باللهِ ﴿كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَمُمُ الْمَلائكةِ لا يَعْلَمُها إلا اللهُ، فيُلْقَى فيها أَهْلُها والعياذُ باللهِ ﴿كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَمُمُ اللهُ فَرَّ الملك:٨]، حتى يَدْخُلُوا النَّارَ وهم مُعْتَرِفُونَ بذُنوبِهم ﴿قَالُواْ بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَونَ بذُنوبِهِم ﴿قَالُواْ بَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين، رقم (٢٨٤٢).

العَطَشِ، ومِن الهَمِّ، ومِن الغَمِّ، ومِن الغَمِّ، ومِن كُلِّ المُكَدِّراتِ والمُنغَصاتِ، ﴿ذَلِكَ يَوْمُ اللهِ عَنَّامِكُ وَلَا اللهِ عَنَّامِكُ اللهِ عَنَّامِكُ اللهِ عَنَّامِكُ اللهِ عَنَامَ اللهِ عَنَامَ اللهِ عَنَامَ اللهِ عَنَامَ اللهِ عَنَامَ اللهِ عَنَامَ اللهِ وَجَاعٌ إليه، حَفِيظٌ حافظٌ لنفْسِه بواجبٍ ذَكر ربَّه وقام بهذا الواجبِ، إنه أوّابٌ إلى اللهِ رَجَّاعٌ إليه، حَفِيظٌ حافظٌ لنفْسِه مِن كلِّ شيءٍ يكونُ به غَضَبُ اللهِ عَنَّاجَلَّ، قال: ﴿ مَنْ خَشِي الرَّمْنَ بِالغَيْبِ ﴾، خَشِيه أي مِن كلِّ شيءٍ يكونُ به غَضَبُ اللهِ عَنَّاجَلَ، قال: ﴿ مَنْ خَشِي الرَّمْنَ بِالغَيْبِ ﴾، خَشِيه أي خَافَةُ عن عِلْمٍ؛ لأنَّ الحَشْية ليست هي الخوف فقط، بل هي خَوْفٌ نَاتِجٌ عن عِلْمٍ، كما قال اللهُ تَعالَى: ﴿ إِنَّمَ اللهِ مَنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَدَةُ اللهِ العَظيمةِ ما ليسَ عندَ قال اللهُ تَعالَى: ﴿ إِنَّمَ اللهِ عَنَّهِ اللهِ العَظيمةِ ما ليسَ عندَ عَلْمِ ، فهو عارفٌ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خائفٌ من عِقابِه، خائفٌ من ذلك اليومِ الذي غَيْرِه، فهو عارفٌ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خائفٌ من عِقابِه، خائفٌ من ذلك اليومِ الذي تَقَدَّمَ الحديثُ عنه.

وقولُه: ﴿إِلْغَيْثِ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَالًا مِن ﴿الرَّمْمَنَ ﴾، ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَالًا مِن الخَاشِينَ للرَّ حُمْنِ، والمعنيانِ لا يَتنافَيَانِ، يعني يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المعنى: أَنَّه خَشِيَ رَبَّه، واللهُ تَعالَى غَائِبٌ عنه، لكنه تَيَقَّنَهُ بها عَلِمَه مِن صِفاتِه وآياتِه، ويَحْتَمِلُ أَنه يَخْشَى رَبَّه وهو غائبٌ عن الخَلْقِ؛ لأنه إنها يَخْشَى اللهَ لا يَخْشَى عِبادَ اللهِ، ففيها مَزِيدُ كهالِ الإخلاصِ لللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهَ عَنَهَ عَلَى اللهُ عَنَّهُ عَلَى اللهُ عَنَهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَ

وكثيرٌ من الناسِ لا يَخْشَى اللهَ بِالغَيْبِ، يَخْشَوْنَ اللهَ بِالشَّهَادَةِ، إذا كانَ عندَهم أَحَدٌ أقاموا الوَاجِبَ وتَرَكُوا المُحَرَّمَ، وإذا لم يَكُنْ عندَهم أَحَدٌ أقاموا الوَاجِبَ وتَرَكُوا المُحَرَّمَ، وإذا لم يَكُنْ عِندَهم أَحَدٌ لم يُبالوا بالمخالفةِ، نَسْمَعُ أَنَّ بعض الناسِ -والعياذُ بالله - لا يُصَلِّي إلا إذا كانَ عندَه أَحَدٌ بُصلِّي صَلَّى، وإن لم يَكُنْ عندَه أَحَدٌ يُصَلِّي فإنه لا يُصَلِّي الرَّحْمَنَ بالغَيْبِ؟ الجواب: لا.

نَسْمَعُ أَنَّ بِعضَ الناسِ يَتْرُكُ الغِيبةَ إذا حَضَرَ مَجْلِسَه أَحَدٌ من أهلِ العِلْمِ، أو من أَهْلِ العِلْمِ، أو من أَهْلِ العِبادةِ والتَّقْوَى، ولكن إذا حَضَرَه أَحَدٌ من عَامَّةِ الناسِ صارَ يَغْتابُ الناسَ، ويَأْكُلُ لُحُومَهم، نَقُولُ: هذا الرجلُ ليسَ مِمَّنْ خَشِيَ الرحمنَ بالغيبِ، والعياذُ باللهِ.

وقوله تعالى: ﴿وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴾ جاء إلى الآخرة بقلْبٍ مُنِيبٍ إلى الله مُخْبِتٍ إلى الله مُخْبِتٍ إلى الله مُنيبٍ إلى الآخرة ، إذ إنّ الله ، ماتَ على أحسنِ الأحوالِ ؛ وذلك لأن الإنسانَ إذا ماتَ انتقلَ إلى الآخرة ، إذ إنّ دارَ العملِ انتهت ، ولهذا يُقالُ: مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيامَتُهُ ، فالقُبورُ هي أولُ مَنْزِلٍ للآخرة (العملِ المتحرة (اا) ؛ لأنّ الإنسانَ يَنتقِلُ من دارِ العملِ إلى دارِ الجزاء ، ولهذا قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ الله في كتابِه (العقيدة الواسِطِيَّة) وهو كِتابٌ مُخْتَصَرٌ في عقيدة أهلِ السُّنةِ والجهاعة ، وهو كِتابٌ مُخْتَصَرٌ في عقيدة أهلِ السُّنةِ والجهاعة ، وهو كِتابٌ مِن أَحْسَنِ ما صَنَّه رَحَهُ الله في هذا البابِ ، قال : (وَمِنَ الإِيمَانِ بِفِتْنَةِ بِالنَّيْ عَيْقِةً مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ ، فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ القَبْرِ ، وَبِعَذَابِ القَبْرِ وَنَعِيمِهِ (٢) .

يَنْبغِي للإنسانِ أَن يَقْرَأَ هذه السورة سورة (ق) بتأَمَّلِ ونَظَرٍ، ويُرَاجِعَ كلامَ أَهْلِ العِلْمِ عليها، حتى يَستَفِيدَ منها؛ لأنها كَفَى بها وَاعِظًا، ولهذا كانَ الرسولُ عَيَيْ يَقْرَأُ بها يومَ الجُمُعَةِ، يَخطُبُ الناسَ بها (٣) لها فيها من المَواعِظِ العَظِيمَةِ.

ونَقْتَصِرُ على هذا من التعليقِ على ما سَمِعْناه من قِراءةِ أَئِمَّتِنا وَقَقَهُم اللهُ.



<sup>(</sup>١) لحديث: «إنَّ القَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَهَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ». أخرجه الترمذي: كتاب الزهد، بعد باب ما جاء في ذكر الموت، رقم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية، لهراس (ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٣).

#### الدَّرس الرَّابِع:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ [ق:٣٨]، وهذا مِنَ الأدِلَّةِ على إمكانِ البَعْثِ الذي أنكرَهُ أُولئكَ المُكَذِّبُونَ؛ لأنَّ مَنْ خَلَقَ هذه السهاواتِ العظيمَةَ والأرضَ وما بَينَهُما في هذه المُدَّةِ الوَجيزَةِ؛ قادِرٌ على أن يُعِيدَ الحَلْقَ.

قوله: ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ ، اللَّغُوبُ: التَّعَبُ ؛ وذلكَ لِكهالِ قوَّةِ رَبِّنَا عَنَّهَ جَلَّ عَلَى خَلَقَ هذه السهاواتِ العَظِيمَة في هذه المُدَّةِ الوَجيزَةِ دُونَ أَن يَلْحَقَه جَلَّ وَعَلَا لُغُوبٌ وَتَعَبُّ ؛ لأنه كامِلُ القُوَّةِ. وخَلَقَها اللهُ عَرَّفَجَلَّ في ستَّةِ أيامٍ ، معَ أنه قادِرٌ على أن يَخْلُقَهَا في لخظةٍ واحِدَةٍ: ﴿ إِنَّمَا آمُرُهُ وَإِنَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ مُكُن فَيكُونُ ﴾ [بس: ١٨]؛ لأنَّ حِكْمَةَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ تَقتَضِي أَن تُنَاطَ الأُمورُ بأَسْبَامِهَا.

وهذا التكوينُ العظيمُ لهذه المخْلُوقاتِ العَظيمةِ لا بُدَّ له من أسبابٍ يَتَرَتَّبُ بعضٍ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ بعضٍ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ دليلٌ على أن ما بينَ السهاواتِ والأرضِ أمرٌ عظيمٌ كبيرٌ؛ لأنه جُعِلَ مُعادِلًا لحلقِ السهاواتِ والأرضِ بينَهما إلا ذلِكَ الهواء، وتلكَ النجومُ، السهاواتِ والأرضِ ستَحَقَّتُ أن تكونَ عدِيلًا لحَلْقِ ولكنَّ هناك أُمورًا عظيمةً بينَ السهاواتِ والأرضِ استَحَقَّتُ أن تكونَ عدِيلًا لحَلْقِ السهاواتِ والأرضِ استَحَقَّتُ أن تكونَ عدِيلًا لحَلْقِ السهاواتِ والأرضِ استَحَقَّتُ أن تكونَ عدِيلًا لحَلْقِ السهاواتِ والأرضِ.

قال تعالى: ﴿ فَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ [ق:٣٩]، الخطابُ ها هُنَا للرَّسولِ

- عَيْلِهُ، يقولُ لَهُ -جل شأنه -: اصْبِرْ على ما يقولونَ مِنْ إنكارِ البَعْثِ وغيرِهِ منْ تَكَذِيبِكَ، لا تَتَصَجَّرْ؛ فإنَّك مُثابٌ على ذلِكَ، والعاقِبَةُ لكَ. وهكذا نقولُ لكُلِّ مَن دعَا إلى اللهِ عَزَّهَجَلَّ: اصْبِرْ على ما يُقالُ لَكَ وتحكمَّلْ؛ فإنَّ العَاقِبَةَ للمُتَّقِينَ: ﴿الْمَ اللهِ عَزَّهَجَلَّ: اصْبِرْ على ما يُقالُ لَكَ وتحكمَّلْ؛ فإنَّ العَاقِبَةَ للمُتَّقِينَ: ﴿الّهَ اللهِ عَزَّهَجَلَّ: اصْبِرْ على ما يُقالُ لَكَ وتحكمَّلْ؛ فإنَّ العَاقِبَةَ للمُتَّقِينَ: ﴿الّهَ سُوفَ السَّبِ النَّاسُ أَن يُتُولُونَا ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت:١-٣]، إنَّكَ سوفَ تُلاقِي مَن يَرُدُّ دَعُوتَكَ، ومَنْ يَسْخَرُ بِكَ، ومَنْ يَسْتَهْزِئُ، ولكن هذا كُلُّه يَذَهَبُ جُفاءً تُلاقِي مَن يَرُدُّ دَعُوتَكَ، ومَنْ يَسْخَرُ بِكَ، ومَنْ يَسْتَهْزِئُ، ولكن هذا كُلُّه يَذَهَبُ جُفاءً إذا قابَلْتَه بالصَّبْرِ والاحتِسَابِ، وأنتَ إذا قُتِلتَ، أو إذا أُوذِيتَ في ذلك؛ فإنَّا هُوَ في سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ» في غَزْوَةِ أُحُدٍ، قالَ النَّبِيُ عَيَالَةِ: «هَل أَنْتِ إِلّا إِصْبَعُ النَّبِيُ عَيَالَةٍ في عَزْوَةٍ أُحُدٍ، قالَ النَّبِيُ عَيَالَةٍ: «هَل أَنْتِ إِلّا إِصْبَعُ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ» (١).

فكلُّ مَا يَلْقَاهُ الإنسانُ في الدَّعْوَةِ إلى اللهِ عَرَّفَجَلَّ والعَمَلِ الصَالِحِ مَن الأَذَى النَّفْسِيِّ، أَو الجِسْمِيِّ، أَو المَالِيِّ، أَو الأَهْلِيِّ؛ فإنَّما ذلكَ في سَبيلِ اللهِ، فَلْيَصْبِرْ، وليَحْتَسِبْ، ولْيَنْتَظِرِ الفَرَجَ مِنَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، فإنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وإنَّ معَ العُسْرِ يُسْرًا، وإنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ: ﴿ فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ [ق:٣٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من ينكب في سبيل الله، رقم (٢٦٤٨)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ري من أذى المشركين، رقم (١٧٩٦).

ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ٣٣ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَصَآلُونَ﴾ [المطففين:٣١–٣٢].

فها هي العاقِبَةُ؟ استَمِعْ إليها: ﴿ فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ اليومَ يَعْنِي: يومَ القيامَةِ، ﴿ فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ اليومَ يَعْنِي: يومَ القيامَةِ، ﴿ فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَضْمَكُونَ ﴿ عَلَى الْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ [المطففين:٣٥-٣٥]، وهذا هُو الضَّحِكُ الَّذِي لا بُكاءَ بعْدَهُ، أما ضَحِكُ أُولِئكَ المُجْرِمِينَ؛ فإن بعدَهُ البكاءَ اللَّهُ العافِيةَ والسَّلامَةَ.

قَالَ اللهُ لَنَبِيِّهِ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبِ ۞ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ۞ وَمِن النَّلِ فَسَبِّحْهُ وَأَذْبَكَرَ السُّجُودِ ۞ وَاسْتَبِعْ يَوْمَ يُنَادِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوجِ ۞ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ۞ إِنَّا غَنُ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِبٍ ۞ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِ ۚ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ۞ إِنَّا غَنُ الْمُعَيْدُ ۞ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِ ۚ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ۞ إِنَا غَنُ اللّهَ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشَرُ عَلَيْنَا الْمُصِيرُ ۞ يَوْمَ تَسْفَقَتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشَرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ [ق:٣٨-٤٤].

وقوله تعالى: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [ق:٥٥]، هذه الجُملَةُ لا يَمْتَرِي عاقلٌ في أَنَّهَ تَهِدِيدٌ لهؤلاءِ المُكَذِّبِينَ، فاللهُ أَعْلَمُ بها يقُولونَ، وسوف يُحاسِبُهُم عليهِ: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّادٍ ﴾، أي: بحفيظٍ ووَكِيلٍ، ﴿ فَذَكِرٌ يِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾، فالقُرآنُ إنها يَتَذَكَّرُ بِهِ مَن يَخَافُ وعيدَ اللهِ، أما مَن كانَ مُكذِّبًا مُعْرِضًا مُستَكْبِرًا؛ فإنه إذا تُتلى عليهِ يَتَذَكَّرُ بِهِ مَن يَخَافُ وعيدَ اللهِ، أما مَن كانَ مُكذِّبًا مُعْرِضًا مُستَكْبِرًا؛ فإنه إذا تُتلى عليهِ آياتُ اللهِ: ﴿ قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ الكلامَ أعظمُ الكلامَ، وأَنْفَعُهُ للقَلْبِ والفردِ والمُجْتَمَع.

أَسْأَلُ اللهَ تَعالَى أَن يَجْعَلَنِي وإيَّاكُم ممَّن يَتَذَكَّرُ بِالقرآنِ، ويَنْتَفِعُ بِهِ، ويَتْلُوهُ حَقّ

تلاوتِهِ، إنه سَمِيعٌ قَرِيبٌ، والحمدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ، وأُصَلِّي وأسلِّمُ على نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أَجْمعينَ.



#### الدَّرس الخَامِس:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

جَاءَ في سُورَةِ (ق) مَواعِظُ وزَواجِرُ عظِيمَةٌ، وقالَ اللهُ تَعالَى فِي نَهَايتِهَا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٣٧]، ولهذا كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقْرَأُ بِهَا في المجامِعِ العامَّةِ، فكانَ في صلاةِ العِيدِ يَقْرَأُ بِهَا في المجامِعِ العامَّةِ، فكانَ في صلاةِ العِيدِ يَقْرَأُ بِهَا في المجامِعِ العامَّةِ، فكانَ في صلاةِ العِيدِ يَقْرَأُ بِهَا في المجامِعِ العامَّةِ، فكانَ في صلاةِ العِيدِ يَقْرَأُ بِهَا في المَالِّ يَقْرَأُ بِسَبِّحَ والغَاشِيَةِ (٢).

وقد ابتَدَأَهَا اللهُ عَرَقَجَلَّ بقولِهِ: ﴿قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۚ إِنَّ بَلْ عَِبُواْ أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ [ق:١-٢]، واختَتَمَهَا بقولِهِ: ﴿يَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْمَا يَسِيرُ ﴿ اللهُ غَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِرٌ وَٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ [ق:٤٥].

ولهذا أَدْعُ و نَفْسي وإيَّاكُمْ إلى قِراءةِ هذِه السُّورَةِ، والتأمُّلِ فيهَا، وتَدَبُّرِهَا، وما تَشْتَمِلُ عليه مِنَ المَواعِظِ، وابتِدَاءِ الخَلْقِ وانتِهائِهِ، وقُدْرَةِ اللهِ عَرَّهَ عَلَّ.

وفي هذه السُّورَةِ مِنَ المَواعِظِ التي يَجِبُ علينَا أَن نَتْبِهَ إِليهَا قُولُهُ: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَبْهِ رَقِيبُ عَلَيْهِ اللَّهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨]، ﴿ مَا يَلْفِظُ ﴾ أي: الإنسانُ ﴿ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَبْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ ﴾، إن كانَ خَيْرًا كُتِبَ له، وإن كانَ شَرَّا كُتِبَ عَلَيهِ، وقُولُهُ: ﴿ مِن قَوْلٍ ﴾ نكرَةٌ في سِياقِ النَّفْيِ تُفِيدُ العُمومَ، ثم هذِهِ النَّكِرَةُ أيضًا أُكِّدَ العُمومُ سِياقِ النَّفْيِ تُفِيدُ العُمومَ، ثم هذِهِ النَّكِرَةُ أيضًا أُكِّدَ العُمومُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، رقم (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٨).

فِيهَا بـ ﴿ مِن ﴾ الزائدَةِ لَفْظًا، لكنَّها قدْ زَادَتْ فِي المَعْنَى؛ لأنَّ فِي القُرآنِ حُرُوفًا زائدةً من حيثُ المَعْنَى تَزِيدُهُ، فهَذِهِ ﴿ مِن ﴾ زادَتِ التَّوكيدَ، أي: أيُّ قُولٍ يقُولُهُ الإنسانُ فإنَّه لَدَيهِ ﴿ رَقِيبُ عَتِيدٌ ﴾، أي: حَاضِرٌ.

دَخَلَ رَجُلٌ على الإمامِ أَحمد رَحِمَهُ اللهُ وهو مَرِيضٌ يئِنَّ من مَرَضِهِ، وأَنِينُ المَريضِ معروفٌ لنَا جَمِيعًا، فقالَ لَهُ: يا أبا عبدِ اللهِ، إنَّ طاوسًا -وهو مِنْ كبارِ التابِعِينَ - يقُولُ: «إنَّ المَلكَ يكْتُبُ حَتَّى أَنِينَ المَريضِ»، فأمْسكَ الإمامُ أحمدُ عَنِ الأَنِينِ؛ خَوْفًا من أنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ (۱)، هذا هو أَنِينُ المَريضِ الذي يأتِي أَحْيانًا بِلا شُعُورٍ، فكيفَ بِنَا نحنُ الأَنْ!

أَكْثَرُنَا يَتَكَلَّمُ بِالشَّرِ، ويغتَابُ أَخَاهُ المؤمِنُ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ عليه غِيبَتَهُ، فقالَ: ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُوهً ﴾ [الحجرات:١٢]، والغِيبَةُ مِنْ كبائرِ الذُّنوبِ، نَصَّ على ذلِكَ الإمامُ أحمدُ، كَما قالَ ابنُ عَبْدِ القَوِيِّ رَحِمَهُ أَللَّهُ فِي مَنظومَتِهِ الشهيرَةِ:

وَقَدْ قِيلَ صُغْرَى غِيبَةٌ وَنَمِيمَةٌ وَكِلْتَاهُمَا كُبْرَى عَلَى نَصِّ أَحْمَدَ (٢)

وأكثرُ الناسِ الآن لا يتَفكَّهُ في المَجَالِسِ إلا بِغِيبَةِ النَّاسِ -نسألُ اللهَ العافية -، وأَشَدُّ من ذلك أن يَغْتَابَ المُ مَا يَغْتَابَ الأُمراءَ، ونَعْنِي بالأُمرَاءِ الأمراءَ على مَدْرَسَةٍ، سَبيلِ الخُصوصِ، أعْنِي أنَّ الأميرَ قد يَكونُ أَمِيرًا على مَدْرَسَةٍ، وهو المُدِيرُ، أو أَمِيرًا عامًا، وهو المَلِكُ أو الرَّئيسُ، فأشَدُّ الغِيبَةِ إِثْمًا غِيبةُ العُلماءِ،

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/١١٣).

وغِيبَةُ الأُمَرَاءِ؛ لأن غِيبَةَ عامَّةِ الناسِ لا يَعْدُو ضَرَرُها الشَّخْصَ الذي اغتَبْتَه، لكِنَّ غِيبَةَ العُلماءِ يَتَعَدَّى ضَرَرُها الشَّريعَةَ الإسلامِيَّة؛ لأنَّ حَلَةَ الشَّريعَةِ الإسلامِيَّةِ هم العُلماءُ، فإذا اغتابَهُم الإنسانُ، ونَزَلَتْ قِيمَتُهُم مِنْ قُلوبِ النَّاسِ، وضَاعَتْ هَيبَتُهُم؛ العُلماءُ، فإذا اغتابَهُم الإنسانُ، ونَزَلَتْ قِيمَتُهُم مِنْ قُلوبِ النَّاسِ، وضَاعَتْ هَيبَتُهُم؛ أَصْبَحَ ما يَقولونَهُ مِنَ الشَّريعةِ مَكَلَّ شَكِّ ومَكَلَّ رَفْضٍ، فَرُفِضتِ الشَّرِيعَةُ مِنْ خِلالِ غِيبَةِ اللهِ عَرَقِبَلَ، جاءتْ مِنْ خلالِ غِيبَةِ العُلماءِ، وصارَ في ذلِكَ إضاعَةٌ لشَرِيعَةِ اللهِ عَرَقِبَلَ، جاءتْ مِنْ خلالِ غِيبَةِ العُلماءِ.

أَمَّا الأُمَراءُ، فغِيبَتُهُم أيضًا أَشَدُّ من غِيبَةِ عامَّةِ الناسِ؛ لأَنَّكَ إذا اغتَبْتَ الأُمَراءَ، فقيدُ نَزَّلَتْ قيمَةَ الأُمراءِ مِنْ أَعْيُنِ الناسِ قَلَّتْ فَقَدْ نَزَّلَتْ قيمَةَ الأُمراءِ مِنْ أَعْيُنِ الناسِ قَلَّتْ هَيْبَتُهُمْ، وصارَتْ أوامِرُهُمْ مَرْفوضَةً، وصارَ الواحِدُ من الناسِ لا يَرَاهُمْ إلا مِثْلَهُ، فلا يُطِيعُهُمْ فِيهَا أَمَرُوا، ولا يَمْتَثِلُ أَمْرَهُم.

وقد انْعَكَسَ هذا الأَمْرُ على حالِ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ، حينَ صارَ بعضُ النَّاسِ يَتَكَلَّمُ فِي أَعْراضِ الأُمْراءِ، حتَّى زَالَتِ الهَيْبَةُ لهؤلاءِ وأولئك، في أَعْراضِ الأُمْراءِ، حتَّى زَالَتِ الهَيْبَةُ لهؤلاءِ وأولئك، وحَصَلَتْ بذَلِكَ مَفاسِدُ كثيرَةٌ، حتى إنَّك لَتَرَى بعضَ الناسِ يقولُ: أنا لا أُطِيعُ الأَمِيرَ في شيءٍ إلَّا إذَا كانَ اللهُ قَدْ أَمَرَ بِهِ، فإذَا قالَ الأُميرُ: أَقِم الصَّلاةَ، قُلْتُ: نَعَمْ؛ لأن اللهَ أَمَر بِهِ فإذَا قالَ الأَميرُ: أَقِم الصَّلاةَ، قُلْتُ: نَعَمْ؛ لأن اللهَ أَمَر بذلكَ، لكِنْ إذا أَمَرَ بأُمُورٍ أَخْرَى مِنَ النظامِ التي يَرَى أنها مَصْلَحَةٌ للخَلْقِ، وليسَ فيها بذلِكَ، لكِنْ إذا أَمَرَ بأُمُورٍ أُخْرَى مِنَ النظامِ التي يَرَى أنها مَصْلَحَةٌ للخَلْقِ، وليسَ فيها مُعْالَفَةٌ للشَّرْعِ، يقول: أنا لا أُطِيعُهُ في ذلِكَ؛ لأنه بَشَرٌ، أو يَقولُ: لأنه يَفْعَلُ كَذَا وكذا مِنَ المعاصِي!

نقولُ: هذا غَلَطٌ، حتى لو فَعَلَ المعاصِيَ فإنه تَجِبُ عليكَ طَاعَتُهُ فيها أَمَرَكَ بِه، ما لم يَأْمُرْكَ بمَعْصِيَةٍ، فإنْ أَمَرَكَ بمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعَةَ، مثلًا: لو قال:

اخلِقْ لِحْيَتَكَ، فإنه لا سَمْعَ له ولا طاعَة؛ لأنَّ حَلْقَ اللَّحْيَةِ مَعْصِيَةٌ وحَرَامٌ، أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ الْعَفَاءِ فَا أَمْرَهُ مُضَادُّ لأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ الْعَفَائِهَا، فإذا جاء إنسانٌ وقالَ: احْلِقْهَا، فمَعناهُ: أن أَمْرَهُ مُضَادُّ لأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلا نُطِيعُ، لكِنْ لو أُجْبِرْنَا على ذلِكَ، فالإِجْبارُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلا نُطِيعُ، لكِنْ لو أُجْبِرْنَا على ذلِك، فالإِجْبارُ والإِكْرَاهُ له حُكْمٌ آخَرُ؛ لأنَّ الله تَعالَى رخَّصَ للإنسانِ أن يَنطِقَ بكلِمَةِ الكُفْرِ إذا أُكْرِهَ عليها وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيهانٍ.

إذن: غِيبَةُ العُلماءِ وغِيبَةُ الأُمْرَاءِ أَشَدُّ من غِيبَةِ الناسِ بما يتَرَتَّبُ عليها مِنَ الضّررِ.

ثم إنه يُنْقَلُ عن بعضِ العُلماءِ أَشْياءُ لم يَقُولُوا بها، أو أَشْياءُ قالُوا بِهَا، لكِنْ لهُمْ وِجْهَةُ نَظَرٍ، فيأتِي بعضُ الناسِ الذين لَهُمْ أغْراضٌ فاسِدَةٌ -وربها كان عَنْ حُسْنِ نِيَّةٍ-ويَتكَلَّمُ في العُلماءِ مِنْ خلالِ ذلِكَ.

والوَاجِبُ إِذَا سَمِعْتَ مِنْ عَالِم شَيْئًا تَسْتَنْكُرُهُ، فعلَيكَ أَوَّلًا أَن تَتَصِلَ بِالعَالِمِ؛ لَأَنَّهُ رُبَّمَا يُنقَلُ عنه شيءٌ كَذِبٌ، وربها يَفْهَمُ الناقِلُ عنه أنه قالَ كذَا، وهو لم يَقُلْهُ، فاتَصِلْ بِهِ، فإذَا اتَّصَلْتَ بِهِ وأَيَّدَ مَا نُقِلَ عنْه، وكانَ هذا الأَمْرُ مُشْكِلًا عليكَ، فناقِشِ العَالِمَ، لكِنْ لا تُنَاقِشْهُ وكأنَّكَ مِثْلُهُ، لا، فهذا لا يجوزُ؛ بل نَاقِشْهُ مُناقَشَةَ احْتِرَامٍ وأَدَبٍ؛ لأَنَّه أَعْلَمُ مِثْكُ، وله حَقُّ التَقْدِيرِ، ناقِشْهُ بأُسلوبٍ هادِئٍ، وقلْ له مَثلًا: أَحْسَنَ اللهُ إليكَ، ألَمْ يَقُلِ الرَّسولُ عَلَيْهِ السَّكَةُ وَالسَّلَامُ كذا أَلَمْ يَقُلِ اللَّ سَولُ عَلَيْهِ السَّكَةُ وَالسَّلَامُ كذا أَلَمْ يَقُلِ اللَّسولُ عَلَيْهُ اللَّهُ إليكَ، أَلَمْ يَقُلِ الرَّسولُ عَلَيْهِ السَّكَمُ كذا وكذا؟! أَحْسَنَ اللهُ إليكَ، أَلَمْ يَقُلِ الرَّسولُ عَلَيْهِ السَّكَةُ وَالسَّلَامُ كذا وكذا؟! هذا الخِطابِ اللَّيْنِ، يَلِينُ لكَ، لكِنْ تأتِي وشَعَرُكُ مُنتَفِشٌ، وعَيْنُكَ مُحْمَرَةٌ، وأَوْدَاجُكَ مُنتَفِخَةٌ، ثم تَقولُ: كيفَ تقولُ كذا وكذا؟! هذا مُخلِفٌ لِقولِ الرَّسولِ عَيْهُ الصَّكَةُ وَالسَّلَامُ؟! فمَهُمَا كان سيكونُ في قَلْبِه شيءٌ، لكِنِ اثتِهِ بُعُلِكَ لَكُولِ اللَّهُ إليكَ اللَّهُ بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى كذا وكذا؟! هذا بأَسُوبٍ ولَبَاقَةٍ، وحُسْنِ أَدَبٍ؛ حتَّى يَلِينَ لَكَ.

إذن: الواجِبُ على مَنْ سَمِعَ عن أَحدٍ مِنَ العُلماءِ شَيْئًا يَستَنْكُرُهُ مِنْ قولِ أو فِعْلٍ أن يَتَّصِلُ بِهِ، وأن يَسألُهُ، وأن يُناقِشَهُ، لكِنْ بَهُدُوءٍ وأَدَبٍ، والواجِبُ على العَالِمِ أيضًا أَنْ يتَلَقَّى هذه المُناقَشَة بصَدْرٍ رَحْبٍ، فإن هذا مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ عَيَيْهِ، حتى إنَّ الرَّسولَ عَلَيهِ الضَّكَرُهُ وَالسَّلَامُ للَّا نَهَى الصحابَةَ عَنِ الوصالِ، يعني: عَنْ قَرْنِ يَومَيْنِ مِنَ الصيامِ عَلَيهِ الصَحَلَةُ وَالسَّلَامُ للَّا نَهَى الصحابَةَ عَنِ الوصالِ، يعني: عَنْ قَرْنِ يَومَيْنِ مِنَ الصيامِ بِبَعْضِهِ البَعْضِ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّك تُواصِلُ، فنَاقَشُوهُ، فقال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَكُمْ »(۱)، وبَيَّنَ الفَرْقَ، فالإنسانُ العَالِمُ العاقِلُ الذي يُريدُ أن يَتقَبَّلُ النَّاسُ مَا يَصْدُرُ منْه، يَنبَغي له أن يكونَ واسِعَ الصَّدْرِ، وأن يتَلَقَّى ما يُلقَى عليه مِنَ المُناقَشَةِ مَا يُصَدِّرُ منْه، يَنبَغي له أن يكونَ واسِعَ الصَّدْرِ، وأن يتَلقَّى ما يُلقَى عليه مِنَ المُناقَشَةِ بصَدْرٍ رحْبٍ، والحَقُّ لا يُمكِنُ أن يَضِيعَ، لكن لو أنّه قابَلَ هؤ لاءِ المُناقِشِينَ له بعُنْفٍ؟ بصَدْرٍ رحْبٍ، والحَقُّ لا يُمكِنُ أن يَضِيعَ، لكن لو أنّه قابَلَ هؤ لاءِ المُناقِشِينَ له بعُنْفٍ؟ لَصَاعَ الحَقُ، لكن إذَا قابَلَهُم بأدَبِ كما هُمْ قابَلُوهُ بأدَبِ؟ حصَلَ الخيرُ الكثيرُ الكثيرُ.

أما بالنسبة للأمراء فنقول: هُمْ كالعُلماء أيضًا، فإذا رَأْيت ما تُنْكِرُهُ فاتَّصِلْ بِمْ، لكن قد لا يتَسَنَّى لك أن تَتَّصِلَ بِمْ مُباشَرَةً، وحينئذ تَعْمِدُ إلى قَنواتٍ أُخْرَى تُبلِّغُها ما تُنْكِرُهُ، وهم بدورِهِمْ يقومُونَ بإبلاغِ المَسْؤُولِينَ مِنَ الأمراء، ومُناقَشَة ما يُمكِنُ مُناقَشَتُهُ؛ حتى يَتَبَيَّنَ الأمْرُ؛ لأنه ربها يكونُ تَصَرُّفُ الأَميرِ هذَا تَصَرُّفًا لأُمورٍ خَفِيَّةٍ عليكَ لا تَدْرِي عنها، ويكونُ تَصَرُّفُهُ بعدَ ذلِكَ صَحِيحًا، وقد يكونُ تَصَرُّفُهُ خطأً، وحِينَئذٍ يَجِبُ عليه الرُّجوعُ إلى الحَقِّ إذا بُيِّنَ له.

ولا يَخْفَى علينا جَمِيعًا ما حدَثَ مع عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضَّ اللَّهُ عَنهُ حِينَا سافَرَ إلى الشام، وفي أثناء الطَّرِيقِ قيلَ لَهُ: إنَّ الشَّامَ فيها طاعُونٌ، والطاعُونُ وَباءٌ مَعروفٌ، فتَّاكُ الشام، وفي أثناء الطَّرِيقِ قيلَ لَهُ: إنَّ الشَّامَ فيها طاعُونٌ، والطاعُونُ وَباءٌ مَعروفٌ، فتَّاكُ حوالعياذُ باللهِ - فتوقَّف رَضَّ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ولا يَهْتَمُّ ؟ فشاورَ الصحابَة ؛ هذا الوَباء، ويتَوكَّلُ على اللهِ ولا يَهْتَمُّ ؟ فشاورَ الصحابَة ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال إلى السَّحَر، رقم (١٩٦٧).

الأنْصارَ والمهاجِرِينَ، والكِبارَ مِنْهم، واستَقَرَّ رأْيُ الأكثرِ على أن يَرْجِعَ إلى المَدينَةِ، فَجَاءُهُ أبو عُبَيْدَةُ عامِرُ بنُ الجَرَّاحِ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ وقال: يا أَمِيرَ اللهُ وَمِنِينَ، كَيفَ تَرْجِعُ، «أفِرارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟!»، فقالَ له عُمَرُ: «لَوْ غَيْرُكَ قَالَمَا يَا أَبَا المُؤْمِنِينَ، كيفَ تَرْجِعُ، «أفِرارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟!»، فقالَ له عُمَرُ: «لَوْ غَيْرُكَ قَالَمَا يَا أَبَا عُبيدَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ مِن خِيارِ الصحابَةِ، حتى وَصَفَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ بأنه أَمِينُ هذِهِ الأُمَّةِ (۱)، وحتى إن عُمرَ بنَ الحَطَّابِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ يَقُولُ لنَّا طُعِنَ: «لَوْ كَانَ بأنه أَمِينُ هذِهِ الأُمَّةِ (۱)، وحتى إن عُمرَ بنَ الحَطَّابِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ يَقُولُ لنَّا طُعِنَ: «لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ حَيًّا، لَجَعَلْتُهُ الحَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي (۱)؛ لأن النّبِيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: «إِنَّهُ أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ».

المُهِمُّ: أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ اعتَرَضَ على عُمَرَ، وقالَ: «أَفِرارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟»، قال: «لَوْ غَيْرُكَ قَالْهَا يَا أَبَا عُبَيْدَة»، ثم قال: «نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ»، سبحانَ الله! كَلِمَةُ عَيْرُكَ قَالْهَا يَا أَبَا عُبَيْدَة»، ثم قال: «نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ»، ولم يَصِلُوا إلى هذا المَعْنَى الذي قالَهُ عُمَرُ، يقولُ: «نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ»، أي: إِنَّنَا إِنْ ذَهَبْنَا إلى الشامِ فيقَدَرِ اللهِ، فنحن لم نَفِرَّ، إن رَجَعْنا فبتَقْدِيرِ اللهِ، وإن رَجَعْنا فبتَقْدِيرِ اللهِ، وإن مضَيْنَا فبتَقْدِيرِ اللهِ،

ثم ضَرَبَ له مَثَلًا، وقال: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِيلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟»(ألَّ)، فضَرَبَ له هذا المَثَلَ، وحِينَئذٍ اطمَأَنَّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران، رقم (٤٣٨٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، رقم (٢٤١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلال في السنة (١/ ٢٧٩، رقم ٣٤٤)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم (٥٧٢٩)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطاعون والطّيرة والكهانة ونحوها، رقم (٢٢١٩).

وفي أثناءِ ذلِكَ جاء عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ، وكانَ قَدْ مَضَى في حَاجَةٍ لَهُ، وحَدَّنَهُم أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ -يعني الطَّاعون- بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ اللهِ، وهذا مِنْ تَوفِيقِ اللهِ.

فانظُرْ إلى المُشاوَرَةِ واجتماعِ الرَّأْيِ، لا بُدَّ أَن يَكُونَ علَى الحَقِّ.

فالحاصِلُ -أيها الإخوةُ- أننا نَقولُ: إذا سَمِعْتَ عن أميرٍ مِنَ الأمراءِ -كبيرٍ أو صَغِيرٍ - شيئًا تَسْتَنْكِرُهُ؛ فلا تَتَّخِذْ من هذَا وَسِيلَةً لنَشْرِ مَعايِبِه بينَ الناسِ؛ لأن ذلِكَ خَطَرُهُ عَظِيمٌ، ولكنْ عليكَ أن تَتَّصِلَ بِهِ، إمَّا بطَريقٍ مُباشِرةٍ، أو بطريقٍ غيرِ مُباشِرةٍ؛ حتى يَتَبَيَّنَ الأمْرُ، وعَلَى مَن تَبَيَّنَ له الحَقُّ أن يَصِيرَ إليه مَهْما كانَ، فإن الحَقَّ فوقَ الجَمِيعِ.

نسألُ الله لَنَا ولكُمْ التوفِيقَ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ، وأن يَجْعَلَنَا وإياكُمْ هُدَاةً مُهْتَدِينَ، وأن يُصْلِحَ للمُسْلِمِينَ أُمورَهُمْ ووُلاةَ أُمُورِهِمْ، إنه عَلَى كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ، وصَلَّى اللهُ وسلَّمَ على نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّينِ.



<sup>(</sup>١) تتمة الحديث السابق.



#### الدَّرسُ الأوَّل:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ النَّبيِّينَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِه وأصحابه أجمعين، أَمَّا بَعْدُ:

قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَالذَّرِيَاتِ ذَرُوا ﴿ فَالْخَلِمِلَتِ وِقْرًا ۞ فَٱلْجَرِيَاتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْجَرِيَاتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْمُفَسِّمَاتِ أَمِّرًا ۞ إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَصَادِقُ ﴾ [الذاريات:١-٥].

هذا إِقْسامٌ بأربعةِ أُمورٍ، الأول: الذَّاريات، وهي الرِّياحُ، كما قال اللهُ عَنَّفَجَلَّ: ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ ﴾ [الكهف:٥٤]، وأقْسَمَ اللهُ بها لما فيها من آياتِ اللهِ الدالةِ على كمالِ قُدرتِه، وعلى كمالِ حِكْمتِه، وعلى كمالِ رَحْتِه.

هذه الرِّياحُ يُرْسِلُها اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحْيانًا رَحْمةً، وأَحْيانًا عَذَابًا، فقد أُرْسِلَتْ إلى عادٍ عَذَابًا، وما أَكْثَرَ العواصفَ التي نَسْمَعُها هذه الأيامَ في دُولٍ بعيدةٍ عنا.

هذه الرِّياحُ في تَصْرِيفِها يَمِينًا وشِمالًا وشَرْقًا وغَرْبًا آيَةٌ عَظِيمةٌ من آياتِ اللهِ، مَن يَستطِيعُ أَن يَصْرِفَ الهواءَ من الجَنوبِ إلى الشَّمالِ؟ لا أَحَدَ إلا اللهُ، لو اجْتَمَعَ الخلقُ كُلُّهم على أن يَصْرِفوا الرِّيحَ عن الجهةِ التي أرادَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ ما استطاعوا.

هذه الرِّياحُ تَتَصَرَّفُ بلحظةٍ، أنت واقفٌ الآن على السَّطْح يَأْتِيكَ الهواءُ من

الجنوبِ، وإذا به يأتي من الشَّمالِ في لَخْظَةٍ، لو اجتمعت مَكَائِنُ الدنيا كُلُّها ونَفَّاثَاتُها ما حَصَلَت على هذا.

هذه الرِّياحُ لَوَاقِحُ، قال تَعالَى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ ﴾ [الحجر: ٢٦]، تَحْمِلُ اللَّقاحَ من شَجرةٍ إلى أُخْرَى، تَحْمِلُ لِقاحَ السَّحابِ تُلَقِّحُه بالهاءِ، فهي من آياتِ اللهِ العظيمةِ، ولهذا أَقْسَمَ اللهُ بها، وإقسامُه بها دَلِيلٌ على عَظمتِها وعَظَمَتُها دليلٌ على عَظمةِ خالقِها عَزَقِجَلَّ.

فالإِقْسامُ ببعضِ المخلوقاتِ دَلِيلٌ على عَظَمةِ هذه المخلوقاتِ ثم بالتالي تَكُونُ دَلِيلًا على عَظَمةِ الخَالِق جَلَّوَعَلا.

﴿ فَٱلْحَنِلَتِ وِقَرَا ﴾ هي السَّحابُ مُوقَرَةٌ مُحَمَّلَةٌ بالمِياهِ، قال اللهُ تَعالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ﴾ [النور: ٤٣]، يعني يَسوقُه، ﴿ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ، ﴾، يَجْمَعُ بَعْضَه إلى بعضٍ، ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا ﴾ مُتراكِمًا عَظِيمًا، ولا تَعْرِفُ أيها الإنسانُ قَدْرَه وأنت في الأرضِ، ولكن إذا كنتَ في الطائرةِ عَرَفْتَ هذه العظمةَ العَظيمةَ.

﴿ فَنَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ ﴾، الوَدْقُ: قَطَرَاتُ الماءِ، ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ جَبَالٍ في السماءِ، ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ, عَن مَّن يَشَآهُ ﴾ على حَسَب ما تَقتضِيهِ حِكْمَتُه جَلَّوَعَلا.

﴿ يَكَادُ سَنَا بَرَقِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبُصَنِ ﴾ [النور:٤٤]، أي لَمعانُ البَرْقِ مِن قُوَّتِه وشِدَّتِه يَكادُ يَذْهَبُ بِالأَبصَارِ، هذه اللَّمْحةُ واللَّمْعةُ من البَرْقِ تَحْمِلُ من شُحناتِ الكَهْرَباءِ ما لا تُطِيقُه جَمِيعُ مُولِّداتِ العالم وهي تأتي بلَحْظةٍ، الصواعقُ التي تَنْزِلُ تَنزِلُ منها شُحناتٌ عظيمةٌ قَوِيَّةٌ جِدًّا جِدًّا.

قرأتُ في بَحَلَّةٍ أنه لو اجْتَمَعَ مَلاينُ الملاينِ من الكيلو وات ما وَلَّدَتْ مثلَ هذه الطاقة، وهي تَتكونُ من سَحابٍ، تَخْتَرِقُه الطائراتُ، إذا رأيتَه تَعَجَّبْتَ كيفَ تَولَّدَت منه هذه الطاقةُ العظيمةُ الكَهْربائية وبهذه اللحظةِ.

إذن أَقْسَمَ اللهُ تَعالَى بالحَامِلَاتِ وِقْرًا، وهي السحابُ لِما تَدُلُّ عليه من كَمالِ عَظمةِ الخالقِ عَنَّهَجَلَّ وكمالِ رَحْمتِهِ، وكمالِ حِكْمتِه.

هذه الأمطارُ التي تَنْزِلُ من هذا السّحابِ تكونُ أَحْيانًا رَحْمَةً وأَحْيانًا عذابًا، في عَهْدِ نُوحٍ عَلَيْهِ الصَّلَةُ اللهُ إلى قَوْمِه ولَبِثَ فيهم ألفَ سَنَةٍ إلا خُسِينَ عامًا يَدْعُوهم إلى اللهِ ولكنّهم كُلّها دعاهم لِيَغْفِرَ اللهُ لهم ﴿جَعَلُوا أَصَبِعَهُم فِي ءَاذَانِهِم وَاسَتَغْشَوًا ثِيابَهُم وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا أَسْتِكْبَارًا ﴾ [نوح:٧]، حتى حَدَا به الأَمْرُ إلى أن يقول: ﴿رَبِ لا نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيّارًا ﴾ [نوح:٢٦]؛ لأنَّ الله أَوْحَى إليه: ﴿أَنَهُ لَن يُؤمِنَ مِن قَرْمِكَ إلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود:٣٦]، فحينئذٍ دعا الله ألَّا يُبْقِيَ على الأرضِ أَحَدًا حيثُ أَعْلَمَهُ الله عَرَقَجَلَ أنه لَنْ يُؤمِنَ من قَوْمِه إلا مَن قَدْ آمَنَ.

كان يَصْنَعُ الفُلْكَ بوَحْيِ من اللهِ عَنَّوَجَلَّ، الفُلْكُ يعني السَّفِينةَ، كُلَّمَا مَرَّ به مَلَأُ من قومِه سَخِروا منه، فيقولُ لهم: ﴿إِن صَحْراءَ؟! فيسْخَرونَ منه، فيقولُ لهم: ﴿إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ اللهِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَيَعِلُ عَيْنِهِ عَذَابٌ مُعَيْدِهِ وَيَعِلُ عَيْنِهِ عَذَابٌ مُعَيِد مِن اللهِ عَذَابٌ مُعَيْدِهِ وَيَعِلُ عَيْنِهِ عَذَابٌ مُعَيْدِه المود: ٣٨- ٣٩].

ولما قَدَّرَ القَوِيُّ العزيزُ إهلاكَ هؤلاء القومِ أَمَرَ السماءَ فأَمْطَرَتْ وأَمَرَ الأرضَ فنبَعَتْ.

واسْتَمِعْ فِي سُورةِ (اقْتَرَبَت) قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَفَنَّحْنَاۤ أَبُوْبَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [القمر:١١]،

وفي قِراءة (فَفَتَّحْنَا)، للدَّلالةِ على الكَثْرةِ والمُبالغةِ، ﴿أَبُوْبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهُمِرٍ ﴾ يَنْصَبُّ بِشِدَّةٍ، ﴿ وَفَجَّرْنَا عُيونَ الأرضِ، كُلُّ الأرضِ عُيُونًا ﴾ [القم:١٢]، لم يَقُلْ: وفَجَّرْنَا عُيونَ الأرضِ، كُلُّ الأرضِ كانتْ عُيونًا يَنْبُعُ منها الماءُ حتى التَّنُّورُ الذي هو مَحَلُّ إِيقادِ النارِ صارَ يَفُورُ من المياهِ، والتَّنُّورُ أبعدُ ما يكونُ عن الماء؛ لأنه يَابِسٌ حَارٌ، ومع ذلك يَفورُ منه الماءُ؛ لأن اللهَ أَمَرَ الأرضَ أن تَفْعَلَ، فَفَعَلَتْ.

﴿ وَفَجَّزُنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ آمْرِ فَدْ فَدُرَ ﴾ [القمر:١٦]، أَمْرٍ مَقْضِيٍّ من عندِ اللهِ عَرَّفِجًلَ ولا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه، ﴿ وَحَمَلْنَهُ ﴾ ، أي نُوحًا ومَن مَعَه ﴿ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَيَحِ ﴾ [القمر: ١٣]، أي على ذاتِ ألواحٍ عظيمةٍ قَويَّةٍ لا تَتأَثَّرُ بالمَوْجاتِ العَظيمةِ ، ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ أي مَساميرَ قَوِيَّةٍ ، ﴿ تَجُرِى وَنحن نَرَاهَا بأعينِنا وَنَكْلَوُها بحِفْظِنا، ﴿ جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ [القمر: ١٤]، وهو نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فقد كُفِرَ به وصَبَرَ ألف سَنَةٍ إلا خُسِينَ عامًا، فجعَلَ اللهُ له هذا الجزاءَ، أنجاهُ وأصحابَ السَّفينةِ.

أُعودُ إلى الآيةِ الكريمةِ وهي قولُ اللهِ تَعالَى: ﴿ فَٱلْحَيِلَتِ وِقْرًا ﴾ [الذاريات:٢]، وأَقْسَمَ اللهُ بها، أي بالسحابِ لها يَكُونُ فيها من الخيرِ والعَطاءِ بإذنِ اللهِ عَزَّقِجَلَ.

من آياتِ اللهِ تَعالَى أنك تَرَى الأرضَ خَاشِعةً، فإذا أنزَلَ اللهُ عليها الماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وأَصْبَحَتْ مُخْضَرَّةً، وهذا رِزْقٌ للعِبادِ، كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفَكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات:٢٢]، وقال: ﴿ وَيُنزِلْكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ﴾ [غافر:١٣].

قال تعالى: ﴿ فَٱلْجَرِيَتِ يُسَرًا ﴾، الجارياتُ هُنَّ السُّفنُ، كما قال عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَادِ فِ ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعَلَادِ ﴾، تَجْرِي على الماءِ يُسْرًا بسُهولةٍ، وكانت في الأوَّلِ لا تَسِيرُ بالطاقةِ، ولكنها تَسِيرُ بالهواءِ، السُّفْنُ الشِّراعيَّةُ تَخْمِلُ الأرزاقَ العَظِيمةَ، هي عِبارةٌ عن قُرًى تَمْشِي على سَطْحِ الماءِ بسُهولةٍ ويُسْرٍ حتى تَصِلَ من قَارةٍ إلى أُخْرَى، أَقْسَمَ اللهُ بها لِمَا فيها من المَصالِحِ والمَنافِعِ وذلك بحَمْلِ الأرزاقِ والآدَمِيِّينَ والمَواشِي وغيرِها من بَلَدٍ إلى آخَرَ، بل من قارةٍ إلى قارةٍ، لولا هذه السُّفنُ لم يَتمكَّنِ الناسُ من أن يَتبادلوا السِّلعَ على هذا الوجهِ الوَاسِعِ، فانظُرْ كيفَ أَقْسَمَ بها فيها من الرِّزْقِ، وعَبَّرَ عنها بالحاملاتِ وِقْرًا، ثم بها فيها حَمْلُ الرِّزقِ وجَلْبُه في الأرضِ، وهي الجارياتُ يُسْرًا.

يقولُ تَعالَى: ﴿فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمَرًا﴾ [الذاريات:٤]، هُمُ الملائكةُ، وقد جُمِعُوا جَمْعَ مُؤَنَّثٍ؛ لأنهم فِثاتٌ، كلُّ فِئَةٍ مُوكَّلةٌ بها أرادَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ منها.

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ وَإِنَّ ٱللِّينَ لَوَقِعٌ ﴾، أي إِنَّ الذي تُوعَدُونَه من النَّعيمِ أو مِن العَذابِ لَصَادِقٌ، وإنَّ الدِّينَ -أي الجَزَاءَ- لَوَاقِعٌ، فكلُّ يُجازَى بعَمَلِه.

### في هذه الآياتِ بُحوثٌ:

أولًا: كيفَ صَحَّ أن يُقْسِمَ بالمَخْلوقاتِ، معَ أنَّ القَسَمَ بِغَيْرِ اللهِ مُحَرَّمٌ، بل شِرْكُ؟ والجوابُ عن هذا أن نقول: للهِ تَعالَى أنْ يُقْسِمَ بها شَاءَ مِن خَلْقِه، ونحن لا نَحْكُمُ على اللهِ، بل اللهُ عَنَّوْجَلَّ يَحْكُمُ ، فإذا حَرَّمَ علينا أن نُقْسِمَ بغيرِه فإنه لم يُحَرِّمْ على نفسِه أنْ يُقْسِمَ، ولو شاءَ لحَرَّمَ على نفسِه؛ لأنَّ اللهَ قد يُحَرِّمُ على نفسِه أشياء، ويُوجِبُ على نفسِه أشياء، قال تَعالى: ﴿كَتَبُ مَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ١٥٤]، أي: أَوْجَبَ على نفسِه الرَّحْمَة ﴾ [الأنعام: ١٥٤]، أي: أَوْجَبَ على نفسِه الرَّحْمَة .

وقال النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديثِ القُدْسِيِّ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي، إِنِّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»(١). وهنا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧).

حَرَّمَ على نَفْسِه، فلِلَّهِ أَن يُوجِبَ على نفسِه، وأَنْ يُحَرِّمَ على نفسِه ما شاءَ. حَرَّم على عِبَادِهِ أَن يُقْسِموا بغَيرِه، وأَقْسَمَ هو تَبَارَكَ وَتَعَالَى بمَن شَاءَ مِن خَلْقِه.

وما أقْسَمَ اللهُ به فإنه عَظِيمٌ؛ لأنَّ القَسَمَ كما قال المُفَسِّرون: هو تأكيدُ الشيءِ بذِكْرِ مُعَظَّمٍ بصِيغةٍ مَخْصوصةٍ. فلا يُقْسِمُ اللهُ إلا بشيءٍ عَظيمٍ، وهذا المَخْلوقُ الذي أقْسَمَ اللهُ به إذا كانَ عَظِيمًا فهو دَلِيلٌ على عَظَمةِ الخالقِ، فعادَ الأمرُ إلى أن الذي أقْسَمَ اللهُ به وعَظَّمَه إنها هو من مَحْلوقاتِ اللهِ الدَّالَةِ على عَظَمَةِ.

لكن لا يَجُوزُ أن نُقسِمَ به، فلا يَجوزُ أن تَقولَ: والنبيِّ. معَ أننا نَسْمَعُه في أَلْسنةِ كثيرٍ من وسلم لا يَجُوزُ أن نُقسِمَ به، فلا يَجوزُ أن تَقولَ: والنبيِّ. معَ أننا نَسْمَعُه في أَلْسنةِ كثيرٍ من الناسِ، وإذا سألتَه: لِمَ تُقْسِمُ بالنبيِّ؟ قال: النبيُّ أفضلُ البَشَرِ، النبيُّ عَظِيمٌ، النبيُّ عَظِيمٌ، النبيُّ عَظِيمٌ، النبيُّ عَظِيمٌ، النبيُّ عَظِيمٌ، وهو كما قُلْتَ من جِهةِ أنه كريمٌ، وهو كما قُلْتَ من جِهةِ أنه عَظِيمٌ كَرِيمٌ، هو الذي قالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ»(١)، والشكُ من الرَّاوي.

وهذا تحذيرٌ من أَبْلَغِ التحذيراتِ، ولو أنَّ المُقْسِمَ بالنبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعْتَقَدَ أنَّ للنبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العَظَمةِ مثلَ ما للهِ لَكَانَ مُشْرِكًا شِرْكًا شِرْكًا أَكْبَرَ؛ لأنَّ تَعْظِيمَ نَبِيِّنا عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَاللهِ ما جاءَ إلا من تَعْظيمِ اللهِ مَشْرِكًا شِرْكًا أَكْبَرَ؛ لأنَّ تَعْظيمَ نَبِيِّنا عَلَيْهِ الصَّلَامُ واللهِ ما جاءَ إلا من تَعْظيمِ اللهِ عَنْهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ المُرْسِلِ؟ هذا سَفَهُ عَنْهَ اللهُ وضَلالُ في الدِّينِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰/ ۲۲۹، رقم ۲۰۷۲)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (۳۲۵)، والترمذي: كتاب النذور والأيهان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، رقم (۱۵۳۵).

فإذا كُنْتَ صادقًا في تَعظيمِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ فَعَظِّمْ أَمْرَه، ولا تَخْلِفْ بغَيْرِ اللهِ، ولكنْ هناك بعضُ الناسِ يَجْرِي القَسَمُ بالنبيِّ على أَلْسِنَتِهِم بَحْرَى العَادَةِ، حتى إِنَّهُم لا يَسْتطيعون التَّخَلُّصَ منه، لكن نَقولُ لهم: طَهِّروا لِسانكم من هذهِ العادةِ القَبيحةِ المُحَرَّمةِ، وجَاهِدُوا أَنْفُسكم. وإذا احَتَجَّ عليكَ رَجلٌ من هؤلاء بأنه لا يَنْوِي التَهيينَ، بل هو كَلامٌ يَجْرِي على لِسانِه، وقد جَرَت به العادةُ دونَ اعتقادٍ، وهو من لَغْوِ اليَمينِ، قلنا له: هذا ليسَ بيَمِينٍ، اليَمِينُ هو الحَلِفُ باللهِ.

انتهينا من هذا الإشكالِ؛ وهو: كيفَ أَقْسَمَ اللهُ بشيءٍ من المَخْلوقاتِ، والقسمُ بغيرِ اللهِ حَرَامٌ؟ وقد أَجَبْنَا بأنَّ للهِ أن يُقْسِمَ بها شاءَ من خَلْقِهِ.

ثانيًا: لو أنَّ رَجُلًا أَقْسَمَ بغيرِ اللهِ، فقال: والنبيِّ، لا أَفْعَلُ هذا الشيءَ. وفَعَلَه، فهل عليه كَفَّارَةٌ؛ لأنَّ وُجوبَ الكَفَّارةِ فَرْعٌ عن فهل عليه كَفَّارةٌ؛ لأنَّ وُجوبَ الكَفَّارةِ فَرْعٌ عن صحَّةِ القَسَمِ، والقَسَمُ هنا غيرُ صَحيحٍ، فلا كَفَّارَةً، ولكن عليه أنْ يَتوبَ إلى اللهِ عَرَقَجَلَ ويُقْلِعَ، فإنْ أَقْسَمَ بمَخْلوقِ مَعْبودٍ فعليه كَفَّارَةٌ، ولو أَقْسَمَ باللاتِ، واللاتُ الصَّنَمُ المَعْبودُ، قال النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ المَعْبُودُ، قال النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُرْبَى، فَلْيَقُلُ ذَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ ال

ثم ذَكَرَ قِصَّةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وهو النبيُّ الكريمُ المِضْيافُ، كانَ أَكْرَمَ المُتَضَيِّفِينَ من بَنِي آدَمَ فيها نَعْلَمَ -اللَّهُمَّ إلا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقد أَتَتُهُ المَلائِكَةُ الذين يُرِيدونَ أن يُنْزِلوا العذابَ بقومِ لُوطٍ، ﴿فَقَالُواْ سَلَمًا ﴾، و(سلامًا)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّنَتَ وَٱلْفَزَّىٰ ﴾ [النجم:١٩]، رقم (٤٨٦٠)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لَا إله إلا الله. رقم (١٦٤٧).

قال العُلماءُ: أي نُسَلِّمُ سلامًا، فتكونُ الجُملةُ حِينَئذِ فِعْليةً؛ لأن التقديرَ: نُسَلِّمُ سلامًا. فأجابَهم بجوابٍ أَفْضَلَ ﴿قَالَ سَلَمٌ ﴾ [الذاريات: ٢٥]، هذه الجُملةُ اسْمِيَّةُ؛ لأنَّ التَّقْدِيرَ: عليكم سَلامٌ، والجُمْلةُ الاسميَّةُ تُفِيدُ الثُّبوتَ والاستمرارَ، فهي أَبْلَغُ من الجُملةِ الفِعْليَّةِ؛ ولهذا كانَ رَدُّ إبراهيمَ أحسنَ من سَلامِ المَلائكةِ، لكن لا يَعْرِفُ هذا إلا حُذَّاقُ النُّحاةِ، وهم في عَصْرِنا قليلونَ، رَدَّ عليهم تَحِيَّتَهم بأفضلَ منها، كما قالَ اللهُ عَرَقَجَلَ: ﴿ وَإِذَا حُيِّيمُ بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِإَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٢٨] على الأقلِّ.

﴿قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٥]، وهذا من أَدَبِه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَم يَقُل: أنتم قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾، أنتم قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾، والمعنى: أنتم قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ، لكنه حَذَفَ ضَمِيرَ الخِطَابِ لِئلَّا يَجْرَحُهم. أيضًا قال: ﴿مَنْكَرُونَ ﴾، والمعنى: أنتم قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ، لكنه حَذَفَ ضَمِيرَ الخِطَابِ لِئلَّا يَجْرَحُهم. أيضًا قال: ﴿مَنْكَرُونَ ﴾، ولم يَقُل: أَنْكُرْتُكم، و(مُنْكَرون) مَبْنِيُّ للمفعولِ، وهذا أيضًا أَدَبُ آخَرُ. وفي آيةٍ أُخْرَى قال: ﴿ فَلَمَّا رَءَا آيَدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴾ أي في نفسِه ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ [هود: ٧٠].

قال تعالى: ﴿ فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، ﴾ أي انْسَلَّ خُفْيةً حتى يَأْتِيَ بضِيافة ، وهم لا يَشْعُرونَ. وهذا من تَمَامِ كَرَمِه عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لكننا نَرَى الناسَ اليومَ إذا جاءهم الضيوفُ وجَلَسوا قالوا: سأَحْضِرُ لكم الغَدَاءَ. وإذا فَعَلَ ظَلَّ يُعَدِّدُ لهم ما يُقَدِّمُه لهم، وبَيَّنَ لهم أَسْعارَه ؛ هذا الخُبْزُ اشتريناه بكذا، وهذا الطَّبَقُ بكذا، والسُّفْرةُ بكذا! ثم يُقِومون عليهم الغَداءَ تَقُوياً ، كأنهم يَبِيعونَ مُماكَسَةً ، فهل هذا من الكرم ؟ لا والله ، بل هذا بُخْلُ ممقوتٌ.

﴿ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ. فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴾، سُبحانَ اللهِ، كيفَ استطاعَ هكذا سَرِيعًا

أَن يَذْبَحَ هذا العِجْلَ وأَنْ يَطْبُخُه؟! لكنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُسْتَعِدٌ للضَّيوفِ، ﴿فَجَآءَ بِعِجْلِ صَنِينٍ ﴾، وفي آية سُورة هُودٍ: ﴿جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾ [هود: ٦٩]، وهناك فرقٌ بينَ الآيتين في المَعْنَى، لكن لا تَنافي بينَهما، فالعِجْلُ كانَ سَمِينًا وقد شَوَاهُ لهم، والحنيذُ أي المَشْوِيُّ.

قوله تعالى: ﴿ فَقَرَبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ ، ولم يَقُل: كُلُوا. لم يَسْتَخْدِمْ فِعْلَ الأمرِ ؛ لأن فيه نَوْعًا من الاستعلاءِ ، لكن قال: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ ، وهذا عَرْضٌ ، والعَرْضُ أَدَبٌ. ولكنهم لم يَأْكُلُوا ؛ لأنهم مَلائِكَةٌ ، والملائكةُ ليسَ لهم أَجْسامٌ ، فلا يَحْتاجونَ إلى أكلٍ ولا شُربٍ. ولكن نحن نَحتاجُ ؛ لأن أَجْوافَنا كُلَّها جَوْفاءُ ، أما الملائكةُ لا أَجْوافَ لها ، فلا تَحْتاجُ إلى أكلٍ وشُربٍ، ولذلك لم يَأْكُلُوا .

فلما لم يأكلوا: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمٌ خِيفَةً ﴾، وهذا الخَوْفُ سَبَبُه أن العادةَ جَرَت أَنَّ الضيفَ إذا لم يَأْكُلِ أَنَّ الضيفَ إذا لم يَأْكُلِ منك فإنه يُرِيدُ بك كَيْدًا، وحتى في يَوْمِنا هذا، إذا لم يَأْكُلِ الضَّيْفُ فإنه يُرِيدُ بك كَيْدًا، ﴿قَالُواْ لَا تَخَفَّ ﴾ فطَمْأَنُوهُ.

بل زَادوا على هذا: ﴿وَبَشَرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيدٍ ﴾، والبِشَارةُ: الإخبارُ بها يُسَرُّ، وهذا الغُلامُ العَلِيمُ هـو إِسْحاقُ، وفي سُورةِ الصَّاقَاتِ: ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَيْمٍ حَلِيمٍ ﴾ الغُلامُ العَلِيمُ هـو إِسْحاقُ، وفي سُورةِ الصَّاقَاتِ: ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَيْمٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ١٠١]، وهو غيرُ هذا، فالمرادُ به في الصَّافَاتِ أبو العَرَبِ إسهاعيلُ، أما هذا فهو إِسْحاقُ أبو بَنِي إِسْرائيلَ.

لكنَّ امرأَته كانتْ كبيرةَ السِّنِّ، أي: عَجُوزًا، ﴿فَأَفَيْلَتِ ٱمْرَأَتُهُ، فِي صَرَّةٍ ﴾، أي صَيْحَةٍ، تَصِيحُ، ﴿فَصَكَّتْ وَجُهَهَا ﴾ أي: ضَرَبَت على وَجْهِها مُتَعَجِّبةً؛ لأنها عَجوزٌ، فَمِن أينَ يَجِيئُها الوَلَدُ؟ فأقبلتِ المرأةُ تَصْرُخُ وتَضْرِبُ على وَجْهِها، كما هو عادةُ

النساء، فإنَّ المرأة إذا أَخْبَرَها الرَّجُلُ بشيءٍ واسْتَغْرَبَتْهُ صَاحَتْ وفَعَلَتْ هكذا. ﴿وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴾، والعجوزُ: كَبِيرةُ السِّنِّ، والعَقِيمُ: التي لا تَلِدُ.

وهنا أَمْرُ أُنِبِهُ عليه، بعضُ الناسِ يقولُ: لي أَبُّ عَجوزٌ. وهذا لا يَستقِيمُ، فالعجوزُ هي الأُمُّ، وهذا أَجِدُه كثيرًا في لِسانِ إِخوانِنا العَرَبِ، لكن عليه أَنْ يَقولَ: لي أَبُ شَيْخُ. فالذَّكَرُ يُقالُ له: شَيْخٌ. والمرأةُ يُقالُ لها: عَجوزٌ. ولهذا نقولُ لإخوانِنا الذين يَقَعون في هذا الخَطَأ: طَهِّروا أَلْسِنتَكم من ذلك؛ لأنك لو خاطبتَ إنسانًا غيرَ عَربيٍّ، وقد تَعَلَّمَ اللغةَ العربيةَ ومعلومٌ أَن الذين لا يَنْطِقونَ العربيةَ يَتعلَّمون اللغة العربية الفُصْحَى وقولوا للغَبَرِ من الرِّجالِ: شيخٌ، وللكبيرةِ من النِّساءِ: عَجوزٌ.

﴿ وَقَالَتْ عَبُوزُ عَقِيمٌ ﴾، فأجابتها الملائكة بكلام لا مُعارَضة فيه ولا مَنْدُوحَة عنه، ﴿ قَالُوا كَذَلِكِ ﴾، أي: قالَ الله عَزَوَجَلَّ هذا، فإِمَّا أَنْ تَكُونَ (كذلك) خَبَرًا لمبتدأ عذوفٍ، والتقديرُ: الأَمْرُ كذلك، وإِمَّا أَنْ تَكُونَ مَفْعُولًا مُطْلُقًا لَمَا بعدَها الذي هو قولُه: ﴿ قَالَ رَبُّكِ ﴾. أي: كذلك قال رَبُّكِ: إنَّه سَيُولَدُ لكِ غُلامٌ. ﴿ إِنَّهُ مُو الْمَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾، وكثيرًا ما يُقَدِّمُ الحِحْمة على العِلْم؛ وذلك لأن هذا الأَمْرَ الوَاقِعَ خِلافُ ما جَرَت به العادةُ، فلا بُدَّ أن يكون هناك حِحْمةٌ، ولهذا قَدَّمت الملائكةُ اسمَ الحكيمِ على اسمِ العَلْمِ؛ لأنَّ هذا الشيءَ خلافُ المُعتادِ، لكنَّ الله تَعالَى قَدَّرَه لِحِحْمةٍ عظيمةٍ.

فلما عَرَفَ أنهم ملائكةٌ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾، أي: ما شَأْنُكم، ﴿أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هـؤلاء القَوْمُ هم قَـوْمُ لُوطٍ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، بُعِثَ إليهم لأنهم مع كَفْرِهم باللهِ

سُبْحَانَهُ وَتِعَالَى يَأْتُونَ أَمَّرًا فَاحَشًا لَم يُسْبَقُوا إليه، وهو اللُّواطُ، أي جِمَاعُ الذَّكَرِ الذَّكَر، نَسْأَلُ اللهَ العافيةَ والحِمايةَ. أُرْسِلَ هؤلاء الملائكةُ إلى قومِ لُوطٍ، فقالوا:

﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴾ بأمرِ اللهِ عَنْفَجَلَ، ولا تَسْأَل: مِمَّ أُخِذَ هذا الطِّينُ؟ بل آمِنْ فقط بها جاءَ في القُرآنِ، ولا تَسْأَل؛ لأنَّ هذهِ الأُمورَ فَوْقَ طَاقَتِكَ.

﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ (مُسوَّمة) أي: مُعَلَّمة، مأخوذةٌ من السِّمة، وهي العَلامَةُ، كلُّ حَجَرٍ عليه اسْمُ صَاحِبِه، قال اللهُ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، أي مَن كان في القرية من المؤمنين، وهم لُوطٌ وأهلُه، إلا امرأته، وكانتِ المرأتُه خائنةً كافرةً، وهي لم ثُخْبِرْه بالكُفْرِ، بل بَقِيَتْ مع قَوْمِها، فقالَ تَعالَى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ ﴾.

انْظُروا إلى لُوطٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فهو رَسُولٌ مُؤَيَّدٌ بالآياتِ، ما آمَن معه أَحَدٌ، ما وُجِدَ في القرية إلا بيتٌ واحدٌ من المُسْلِمِينَ. وهنا لَعَلَّك تقولُ: كانَ المُتوقَّعُ أَنْ يُقالَ: «فيا وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ»؛ لأنه قال: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ». فلهاذا عَبَّرَ بالمُسلِمِينَ في الآيةِ الثانيةِ دونَ الأُولى؟

قالَ بعضُ أهلِ العِلْمِ: إنَّ هذا يَدُنُّ على أنَّ الإيمانَ والإسلامَ بمعنًى واحدٍ، وأنه عَبَرَ بهذا وهذا للتَّنوعِ في العبارةِ، والتنوعُ في العبارةِ نوعٌ من البلاغةِ. لكنَّ هذا غيرُ صَحِيحٍ، وإنها عَبَرَ بالإسلام؛ لأنَّ البيتَ كانَ مُسْلِمًا؛ إذ إنَّ امرأةَ لُوطٍ كانتْ تُظْهِرُ الإسلام، فكانَ البيتُ نَفْسُه بَيْتَ إسلام، لأنَّ امرأةَ لُوطٍ ما كانت مُؤْمِنةً، لكنْ لمَّا الإسلام، فكانَ البيتُ نَفْسُه بَيْتَ إسلام، فأنَّ امرأةَ لُوطٍ ما كانت مُؤْمِنةً، لكنْ لمَّا جَاءَتِ النَّجاةُ ما نَجَا إلا المؤمنون فَقَطْ، ولهذا قال: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾.

والفَرْقُ ظَاهِرٌ بينَ المُسْلِمِ وبينَ المُؤْمِنِ، فقد يَكُونُ الإنسانُ مُسْلًا، ولكن ليسَ بمُؤْمِنٍ؛ ولهذا جاءَ رَجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أَحدُ الصحابةِ: يا رسولَ اللهِ، إنَّه مُؤْمِنٌ. قال: «أَوْ مُسْلِمٌ». قال: إنَّه مُؤْمِنٌ. قال: «أَوْ مُسْلِمٌ» (١٠). ففرَّقَ بينَ الإسلام والإيهانِ.

وفي القُرآنِ الكريمِ قال تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ السَّلَمْنَا ﴾ [الحجرات:١٤]، ففرَّقَ بينَ الإيهانِ والإسلامِ، والإيهانُ بالقلْبِ، ولا أَحَدَ يَستطيعُ أَنْ يَتَظاهَرَ بأنه مُؤْمِنٌ بقَلْبِهِ؛ لأَنَّ الإيهانَ في القَلْبِ، لكنَّ الإسلامَ ظاهِرٌ، فيستطيعُ الإنسانُ أَنْ يُظْهِرَ أنه مِن أَسْلَمِ الناسِ، وهو مِن أَخْبَثِ الناسِ، واقْرَأْ قولَه تَعالَى عن المُنافِقِينَ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ ۗ [المنافقون:٤]؛ لأَنَّ المَظْهَرَ مَسْلِمٍ، إذا رأيتَه أَعْجَبَكَ، ﴿وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِم فَهُ لأَن عندَهم فَصَاحةً، لكنْ ما فيهم خَيْرٌ، ﴿كَانَهُمُ خُشُبُ مُسَنَدَهُ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾، (فيها) أَيْ دِيَارِ قَوْمِ لُوطٍ، وهي مَشْهورةٌ مَعْروفةٌ، كها قالَ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ الْصَافَاتِ:١٣٧-١٣٨].

وفي هذه القِصَّةِ دَلِيلٌ على أَنَّ اللَّوطِيَّ يُقْتَلُ بكلِّ حالٍ، والزَّانِيَ لا يُرْجَمُ إلا إذا كانَ مُحْصَنَا، أي إذا كانَ قد تَزَوَّجَ وجامَعَ زَوْجَتَه، فإذا زَنَى بعدَ ذلك رَجَمْنَاه. أمَّا اللَّوطِيُّ يُقْتَلُ على كلِّ حالٍ، ولو كانَ بِكْرًا، ما دامَ بالغًا عاقلًا؛ لأنَّ اللَّواطَ -والعياذُ باللهِ - قَتْلُ للرُّجولةِ، وإلحاقٌ للرَّجُلِ بالمرأةِ، حتى إنَّ الذي يُفْعَلُ به يَبْدَأُ يُتابِعُ باللهِ - قَتْلُ للرُّجولةِ، وإلحاقٌ للرَّجُلِ بالمرأةِ، حتى إنَّ الذي يُفْعَلُ به يَبْدَأُ يُتابِعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب تألف قلب مَن يُخاف على إيهانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيهان من غير دليل، رقم (١٥٠).

الفُحولَ، ويقولُ بلسانِ الحالِ أو المَقَالِ: يا ناس، افْعَلُوا به. وهذا دَمارٌ للمُجْتَمَعِ وفَسَادٌ.

ولهذا كانَ أَصَحُّ أقوالِ العلماءِ أنَّ اللُّوطِيَّ -الفَاعِلَ والمفعولَ به- يُقْتَلُ، حتى وإنْ كَانَا بِكْرَيْنِ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدْثَمُّوهُ يَعْمَلُ حَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ»(١). وهنا الحُكْمُ مُطْلَقُ.

وهذا شَيْخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ، بَحْرُ العُلومِ وحَبْرُ الأُمَّةِ فِي زَمَانِهِ، يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ (التَّفَقَ الصَّحابةُ على أنَّ اللَّوطِيَّ يُقْتَلُ، سَواءٌ كان فَاعِلَّا أو مَفْعُولًا به، ولكنِ اخْتَلَفُوا كيفَ يُقْتَلُ، فقال بَعْضُهم: يُرْجَمُ بِالحِجَارَةِ حتى يَمُوتَ. وقال بَعْضُهم: يُحْرَقُ بِالنَّارِ، كيفَ يُقْتَلُ، فقال بَعْضُهم: يُحْرُونَ: يُلقَى من أَعْلَى شَاهِقٍ فِي البلدِ، ويُتْبَعُ بِالحِجَارةِ، فتُوقَدُ النارُ ويُلْقَى فيها. وقال آخَرُونَ: يُلقَى من أَعْلَى شَاهِقٍ في البلدِ، ويُتْبَعُ بِالحِجَارةِ، فالاختلافُ في نَوْعِ القَتْلِ، لا في أَصْلِهِ (٢).

وهذا هو المُتَعَيَّنُ، فيَجِبُ على وُلاةِ الأُمورِ إذا ثَبَتَ اللُّواطُ بَيْنَ شَخْصينِ أَنْ يَقْتُلُوهما وُجوبًا، وإلا فقد عَطَّلوا حَدًّا من الحُدودِ الشَّرْعيةِ، وعَرَّضوا شُعوبَهم للخَطَرِ والبَلاءِ.

واللُّواطُ خُلُقٌ سَيِّعٌ، سَمَّاه لُوطٌ عَلَيْهِ الفَاحِشَة، فقالَ لقَوْمِه: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَة فَالَ لَقَوْمِه: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا الزِّنَى اللَّوطَيِّ الرَّنَى ، قال تَعالَى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا الزِّنَى الْفَاحِشَة مَثَلَ الزِّنَى ، قال تَعالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَى الْفَاحِشَة ﴾ [الأعراف: ٢٦]. وفي قَتْلِ اللُّوطِيِّ إِحياءٌ للمُجْتَمَع، لا أقولُ: إِحْياءٌ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً ﴾ [الإسراء: ٣٢]. وفي قَتْلِ اللُّوطِيِّ إِحياءٌ للمُجْتَمَع، لا أقولُ: إِحْياءٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط، رقم (٢٤٤٦)، والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، رقم (١٤٥٦)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من عَمِل عَمَل قوم لوط، رقم (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوي (٢٨/ ٣٣٥).

للأجسادِ، لكنْ إحياءٌ للمعاني، وإحياءٌ للرُّجولةِ؛ حتى لا يَبْقَى الناسُ لا يُعْرَفُ منهم الذَّكَرُ من الأُنْثَى في المَعْنَى. نَسْأَلُ اللهَ تَعالَى أن يُجَنِّبَ بلادَ المسلمين الفواحشَ والمِحَنَ، ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ.



## الدَّرسُ الثَّاني:

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ ؛ نَحْمَدُه ، ونَستعينُه ، ونَسْتَغْفِرُه ، ونَعوذُ باللهِ من شُرورِ أَنْفُسِنا ، ومِن سَيِّئاتِ أَعَالِنا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له ، وأشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له ، وأشهدُ أن مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه ، أرْسَلَه اللهُ تَعَالَى بالهُدَى وَدِينِ الحقِّ ، فبلَّغَ الرسالة ، وأدَّى الأمانة ، ونصَحَ الأُمَّة ، وجاهد في اللهِ حقَّ جهاده ، وترك أُمَّته على بَيْضاء نَقيَّة ، لا يَزِيغُ عنها إلّا هالِك ، فصلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه وعلى وترك أُمَّته على بَيْضاء نَقيَّة ، لا يَزِيغُ عنها إلّا هالِك ، فصلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ هَلَ أَنَـٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا ۚ قَالَ سَلَنَمٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴾ [الذاريات:٢٤-٢٥].

الاستفهامُ هنا للتَّشْويقِ؛ يعني كأنَّ اللهَ عَنَّهَجَلَّ ليَّا أرادَ أن يُخْبِرَنا عن هَذَا الضيفِ أتى بِصِيغةِ الاستفهامِ لِنَشْتَاقَ إلى هَذَا ونتطلَّعَ إليه.

وإبراهيمُ هو الخَلِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ؛ إمامُ الحُنفَاءِ، الَّذي اتَّخَذَه اللهُ تَعَالَى خليلًا؛ كما في قولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَا تَعَذَ اللَّهِ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ﴾ [النساء:١٢٥]. وقد ثَبَتَ عن النّبِيِّ عَلِيلًا أن اللهَ اتَّخَذَه -أي اتخذَ النّبِيَ عَلِيلًا حَلِيلًا كما اتخذَ إبراهيمَ خليلًا (١)، وأنه قال -أي النّبِيُ عَلِيلًا ﴿ وَلَنْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكُرِ خَلِيلًا ﴾ [النساء:٢٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، رقم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، رقم (٣٩٠٤)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ رقم (٣٩٠٤).

والخَليلُ هـ و الَّذي بَلَغَتْ مَحَبَّتُه شَغَافَ القَلبِ ومجاري الدمِ، على حدِّ قولِ الشاعر (۱) في مَعشوقتِه:

# قَدْ تَخَلَّلْتِ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وبِذا سُمِّيَ الخليلُ خَلِيلًا

وعلى هَذَا فَا خُلَّة هِي أَعْلَى أَنُواعِ الْمَحبَّةِ، وحينئذِ يَتَبَيَّنُ لِنَا أَن مَن قَالَ: إِن إِبراهيم خليلُ اللهِ، ومحُمَّدًا حبيبُ اللهِ، فقد أخطاً خطاً عظياً في قولِه: «محُمَّدٌ حبيبُ اللهِ»، حيثُ انتقصَ من قَدْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ لأننا لو سُئلنا: أيُّها أعلى رُتبةً؛ أن يكونَ خليلًا أو أن يكونَ حليلًا، لا شكَّ، فإذا قلتَ: إبراهيمُ خليلُ اللهِ ومحُمَّدٌ حبيبُ اللهِ، فقدِ انتقصتَ من حقِّ الرَّسُولِ عَلَيْهُ، فلينْتَبه لهذهِ النقطةِ؛ ولهذا ومحَمَّدٌ حبيبُ اللهِ عَرَقِبَلَ للرُّسلِ ولغيرِ الرسُلِ، فاللهُ تَعَالَى يُحِبُّ المؤمنينَ، ويُجِبُّ المتَقينَ، ويُجِبُّ المقسِطِينَ، ويُجِبُّ الصابرينَ، لكن لا يَجوزُ أن نقولَ: إنه خليلُ المُتَقينَ، ولا نَعْلَمُ أحدًا من الخَلْقِ ثَبَتَتْ له الخُلَّةُ إلَّا رَجلين؛ وهما إبراهيمُ ومُحَمَّدٌ عليها الصَّلاة والسلامُ.

ونحن لا نَشُكُّ بأن القائلَ هَذَا يظُنُّ أن كَلِمةَ حَبيبِ اللهِ أعظمُ من كلمةِ خَليلِ الله، أو أَنَّه أرادَ أن يُمَوِّهَ على الخلقِ لِيُفَرِّقَ بينَ إبراهيمَ وَمُحَمَّدٍ عليهما الصَّلاة والسلام.

فالحاصلُ أن إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَليلُ اللهِ، ولقد جَرَى له قِصَّةٌ عظيمةٌ؛ وهي أَنَّه بَلَغَ مِنَ الكِبَرِ ما بَلَغَ، ولم يأتِهِ أولادٌ، ثمَّ إنَّ اللهَ تَعَالَى بشَّرَهُ بغُلامٍ حَليمٍ على حِينِ كِبَرِ سِنِّ، وهو إسهاعيلُ قَطعًا، وما ذَهَبَ إليه بعضُ العلهاءِ من أنَّه إسحاقُ فهو خَطأٌ ظاهِرٌ، كها يَدُلُّ على ذلك سِياقُ آياتِ سُورةِ الصافَّاتِ؛ فإن الله تَعَالَى بعدَ أن ذكرَ

<sup>(</sup>١) هو بشار كما في تفسير القرطبي (٥/ ٤٠٠).

قصة الذبح قال بعدَها: ﴿ وَبَثَمْرَنَكُ بِإِسْحَقَ ﴾ [الصافات:١١٢]، فإسماعيلُ هو أولُ مولودٍ وُلِدَ لإبراهيم، وتعلَّقت به نفسُه، وأحبَّه؛ لأنَّه بِكْرُه، وجاءه على حين كِبَرٍ من السنِّ، وبلَغَ معَه السَّعْيَ؛ ومعنى بُلوغِ السعيِ أنَّه ليسَ طِفْلًا لا تَتَعَلَّقُ به النفسُ، وليسَ كَبِيرًا قد فاتَ تَعَلَّقُ النفسِ به، ولكنَّه كان شابًا صغيرًا بَلغَ معَ أبيه السَّعْيَ، وهَذَا غايةُ ما تَتَعلَّقُ به النفسُ.

رَأَى إبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ في المَنامِ أَنَّه يَذْبَحُ هَذَا الولدَ، ورُؤيا الأنبياءِ وَحْيُ، فقال لابنِه: ﴿ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي آذَبَحُكَ ﴾ [الصافات:١٠٢]، وهو لا يُرِيدُ أن يُشاوِرَه في أمرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لأن إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَجَلُّ مَن أن يُشاوِرَ ابنَه في تنفيذِ أمرِ اللهِ، أمرِ اللهِ عَنَوْجَلَّ؛ لأن إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَجَلُّ مَن أن يُشاوِرَ ابنَه في تنفيذِ أمرِ اللهِ، لكن أرادَ أن يُختبرَ الابنَ، وماذا يُقابل بهذهِ الرؤيا، فكانَ الابنُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صابرًا، قال: ﴿ يَنَا أَبِتِ الْفَعْلُ مَا نُوْمَرُ ﴾ [الصافات:١٠٢].

فإنْ قالَ قائلٌ: إبراهيمُ رأى أنَّه يَذْبَحُه فأينَ الأمرُ بالذَّبْحِ؟

قلنا: إنه لا يُمْكِن أن يَقْتُلَ ابنَه وهو نَفْسٌ من الأنفسِ المُحَرَّمةِ إلَّا بأمرٍ، فهل يُمكِنُ أن يَذْبَحَ الإِنْسَانُ ابنَه إلَّا بأمرٍ من اللهِ! لا يُمْكِنُ، فإسهاعيلُ فَهِمَ من كونِه يَنْبَحُه أَنَّه قد أُمِرَ بذبحِه، وأنه يُنَفِّذُ ما أُمِرَ به؛ لأَنَّه ليسَ من المُمْكِنِ أن يَذْبَحَ الإِنْسَانُ وَلَدَه إلَّا بأمرٍ من اللهِ.

﴿ قَالَ يَتَأَبَتِ ٱنْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآهَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾، كلامٌ عجيبٌ، (سَتجدني) السِّين هنا للتنفيس وهي تُفِيدُ التحقيقَ.

وقوله: ﴿إِن شَآةَ ٱللهُ ﴾ أتى به لِئَلَّا يَعتمِدَ على نفْسِه، وعلى تصميمِه وعَزيمتِهِ. وقولُ الإِنْسَانِ: إن شاءَ اللهُ، مِمَّا يُسهِّلُ الأُمورَ، ألا تَرَون أن سُليهانَ بنَ داودَ

عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الذي آتاهُ اللهُ مُلكًا لا يَنبغِي لأحدِ من بعدِه قال: «لاَ طُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةٍ، أَوْ تِسْعِ وَتِسْعِينَ، كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ »، اعتمادًا على ما في نفسِه من التصميم، «فَلَمْ يَحْمِلْ إِنْ شَاءَ اللهُ »، اعتمادًا على ما في نفسِه من التصميم، «فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ »، لا إِلَهَ إلاّ الله ! بنصفِ إنسانِ ؛ حتَّى يُرِيه اللهُ عَرَقِجَلَ أَنَّ الأَمرَ بيدِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، قال النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ »(١).

قَـالَ تعـالى: ﴿ وَنَكَيْنَكُهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾ [الصافات:١٠٤]. وهنا فائدةٌ؛ وهي: أين جـوابُ الشَّرطِ في قـولِه: ﴿ فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ، لِلْجَبِينِ ﴿ ثَنَ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾ [الصافات:١٠٣-١٠٣]؟ نقولُ: جوابُ الشَّرطِ محذوفٌ. وتَبَيَّنَ بذلك امتثالُ إبراهيمَ.

وهذهِ القصَّةُ في القُرآنِ صارَ حَوْلَها من الإسرائيلياتِ شيءٌ كثيرٌ، فقِيلَ: إنه أَكَبَّه على وَجْهِه، وإنه أمرَّ السِّكِينَ على حلْقِه، وإن السِّكِينَ انقلبتْ، وذَكَروا أشياءَ كثيرةً، وكلُّ هَذَا غيرُ مقبولٍ؛ لأنَّه لم يأتِ عن معصومٍ، وكلُّ خبرِ لم يأتِ عن معصومٍ، وكلُّ خبرِ لم يأتِ عن معصومٍ، وليسَ في القُرآنِ فإنَّه لا صِحَّةَ له؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَذِينَ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من طلب الولد للجهاد، رقم (٢٨١٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الاستثناء، رقم (١٦٥٤).

قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَثَمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [إبراهيم: ٩].

إذن لا نَتَلَقَّى عِلْمَهِم إلَّا من اللهِ؛ من القُرآنِ، أو من صَحيحِ السُّنَّة عن رسولِ اللهِ عَلَيْةِ.

فالحاصلُ أن إبراهيمَ صار خليلًا لتقديمِه ما يحبُّه اللهُ على ما تحبُّه نفسُهُ، فصارَ بذلك خليلًا للهِ عَنَّهَ عَلَى.



## الدَّرسُ الثَّالث:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدِ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قال تعالى: ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِنْ هِمَ أَلَمُكُرَمِينَ ﴾ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْصُوبَةً على أنها مُصدَرٌ لفعلٍ محذوفٍ، والتقديرُ: نُسلِّمُ سلامًا، والثَّانيةُ مرفوعةً على أَنَّهَا مُبْتدأٌ خبرُه محذوفٌ، والتقديرُ: عليكم سَلامٌ.

قال العُلماءُ رَحَهُمُ اللهُ: وردُّ إبراهيمَ أكملُ من تسليمِ الملائكةِ الَّذين هم الضيوفُ؛ لأن تسليمَ الملائكةِ وَقَعَ بالصيغةِ الفعليَّةِ الدالَّةِ على الحُدوثِ، وردَّ إبراهيمَ وقعَ بالصيغةِ الخبريَّةِ الدالَّةِ على الخُدوثِ، وردَّ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَيغةِ الخبريَّةِ الدالَّةِ على الثُّبوتِ والاستمرارِ، فصارَ رَدُّ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَيَلامُ الصيغةِ الخبريَّةِ الدالَّةِ على الثُّبوتِ والاستمرارِ، فصارَ رَدُّ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَيوفِ، وهكذا يَنْبغي للإنسانِ إذا سَلَّم عليه أحدُّ أن يكونَ ردُّه أكملَ من تسليمِ الضيوفِ، وهكذا يَنْبغي للإنسانِ إذا سَلَّم عليه أحدُّ أن يكونَ ردُّه أكملَ، أو على الأقلِّ عمائلًا.

ولهَذَا لو قال قائلٌ: السلامُ عليكَ، فقال الآخَرُ: أهلًا ومرحبًا، تَفضَّلْ، ليسَ اليومَ أحدٌ أكْرَمَ مِنَّا ضيفًا، حيَّاكَ اللهُ وبيَّاكَ، ستَجِدُ الفِراشَ والمَأْوَى، وغير ذلك من هذهِ الألفاظِ، فإنه لا يَكونُ قدردَّ السلامَ حتَّى يقولَ: عليك السلامُ.

إذن الواجبُ أن يقولَ: عليك السلامُ؛ لأنَّ قولَ القائلِ: السلامُ عليكَ. دعاءٌ له بالسلامِ من وجهٍ، وتأمينٌ له؛ ولهَذَا قال العُلماءُ: إذا مرَّ بك الكافرُ وقال: السلامُ عليك، فقلتَ: عليك السلامُ، صار بذلك آمِنًا، فالإسلامُ تَحِيَّتُه سلامٌ وأمنٌ وطُمأنينةٌ. وكذلك الحُكْمُ في استعمالِ الهاتفِ؛ فالمتَّصِلُ عندَما يَرفَعُ السَّاعةَ لِيُكلِمَ

صاحبَه، فإنه يقول: ألو. ومعناها -كما يقولون- مَرحبًا بالإنجليزيَّة، فبَدَلَ مِن أَنْ نقولَ: (هالو) أو (ألو)، فإننا نقول: «السلامُ عليكم»؛ لأنَّ هذهِ هي تَحِيَّةُ الإسلام.

فإذا قلت: السلامُ عليكم، وقال الَّذي اتصلتَ عليه: أهلًا ومرحبًا، فإنَّه ما ردَّ، حتَّى يقولَ: عليك السلامُ، فإنِ اقتصرَ على قولِه: أهلًا ومرحبًا، صارَ آثِهًا؛ لأنَّه عَصَى اللهَ عَرَّفَجَلَ؛ فإنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾، وهَذَا الأكملُ ﴿ أَوْ رُدُوهَا ﴾ والنساء: ٨٦]، إن لم تَكُنْ أحسنَ.

وهذهِ مَسائلُ يَغْفُلُ النَّاسُ عنها، وليسَ طَلَبة العلمِ، فإذا اتَّصلوا بالهاتفِ قالوا: السلامُ عليكم، حتَّى يُعلِّموا النَّاسَ، وإذا ردَّ المُكَلَّمُ بقولِ: أهلًا، فإنَّ طَالِبَ العِلْمِ يقولُ: رُدَّ السلامَ، وكذلك إذا اتَّصَلَ عليك أحدٌ وقال: ألو، فقلْ: سلِّمْ، فإن قال مَرَّةً أخرى: ألو، فقلْ: سلِّمْ، حتَّى يقولَ: السلامُ عليكمْ.

فنُعوِّدُ النَّاسَ بالفعلِ؛ لأن التعليمَ بالفعلِ أبلغُ من التعليمِ بالقولِ، فإذا اجتمعَ القولُ والفعلُ صارا نُورًا على نورٍ.

قال تعالى: ﴿إِذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ ﴿ أَي: عليكم سَلامٌ ﴿ فَوَمٌ مَنْكَرُونَ ﴾ (قومٌ) خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، والتقديرُ: أنتم قومٌ، ومن أَدَبِ إبراهيم ﷺ أَنّه ما وَاجَهَهُمْ بالخطابِ، فقال: أنتم قومٌ، بل قَالَ: ﴿ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ﴾ ، وهَذَا من التأدّبِ باللَّفظِ؛ ألّا تُجَابِهَ المُخاطَبَ بما يَكرَهُ؛ لأنّ ﴿ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ﴾ يَصِحُ أن يكونَ خَبرًا لمبتدأ معذوفٍ تَقْديرُه: أنتم، أو هم قومٌ مُنكرون، وليسَ مُجابهةً صَريحةً كما في قولِه: أنتم، فعلى هَذَا نقول: (قومٌ ) خَبرٌ لمُبتدأٍ محذوفٍ تقديرُه: أنتم، وإنها لم يَذْكُرِ المبتدأ تَلَطّفًا وتأذّبًا في اللفظ؛ لأن مُجابهة الإِنْسَانِ بقولِ: أنتَ رجلٌ مُنْكَرٌ مثلًا، أو أنتم قومٌ مُنكرونَ فيها في اللفظ؛ لأن مُجابهة الإِنْسَانِ بقولِ: أنتَ رجلٌ مُنْكَرٌ مثلًا، أو أنتم قومٌ مُنكرونَ فيها

شيءٌ من الجَفَاءِ، فتأدَّبْ يا أخي بأدبِ أبيكَ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

إذن في الآية حَذْفانِ؛ حذفُ مبتداً وحذفُ خَبرٍ؛ فالأوَّلُ قولُه: ﴿ فَوَمُ مُّنكَرُونَ ﴾، حُذِف منه المُبْتدأُ، والأصلُ: أنتم قومٌ منكرون، والثاني: ﴿ قَالَ سَلَمٌ ﴾ مُبْتدأٌ خَبرُه محذوفٌ، والتقديرُ: عليكم سلامٌ.

إذن نأخُذُ من هَذَا أَنَّه يَجوزُ أن نَحْذِفَ المبتدأَ، ويجوزُ أن نَحذِفَ الخبرَ، لكن بشرطِ أن يكونَ المحذوفُ مَعْلومًا؛ لقولِ ابنِ مالِكٍ في الألفيَّةِ (١):

وَحَذْفُ ما يُعلَمُ جائزٌ كما تقولُ: زيدٌ، بعدَ: مَن عِنْدَكُما؟

قال تعالى: ﴿ قَالَ سَلَنُمُ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴾ معنى مُنكرون: أي غيرُ مَعروفينَ؛ لأنَّه رأى وُجوهًا لم يَرَهَا من قَبْلُ، ولكَرَمِه راغَ إلى أهلِه، أي انطلقَ خُفيةً؛ لِئَلَّا يُخْجِلَ الضيوف، أو يقولوا له: لا تأتِ بشيءٍ، فراغَ -أي ذَهَبَ خُفْيةً - إلى أهلِه، فجاء بعِجْلٍ سَمينٍ.

وإنني بهذه المُناسبة أقول: إن بعض النَّاسِ إذا نزلَ به ضيفٌ، وراغَ إلى أهلهِ لِيُقَدِّمَ الطعامَ للضيفِ، قال الضَّيفُ للمُضِيفِ: عليَّ الطلاقُ أن لا تَذْبَح لي شاةً، وقال المُضِيفُ: عليَّ الطلاقُ أن لا تَذْبَح لي شاةً، وقال المُضِيفُ: عليَّ الطلاقُ لأَذْبَحَنَّ لكَ شاةً. إذن الآن لا بُدَّ أن إِحْدَى المَرْأتينِ سوف تكونُ طَالِقًا، فالمُضِيفُ قَالَ: عليَّ الطلاقُ لأَذْبَحَنَّ لك، والضيفُ قَالَ: عليَّ الطلاقُ أن لا تَذْبَح، فمَنِ الأحقُّ أن يكونَ حانثًا؟

الجواب: الثَّاني هو الأحقُّ بالجِنْثِ؛ لأنَّ الأُوَّلَ ليَّا حَلَفَ صارَ من حقِّه عليه أن يَبَرَّ بِيَمِينِه؛ ولهَذَا من حقِّ المُسلِمِ على المُسلمِ إبرارُ القسمِ، فإذا أردنا أن نَحْكُمَ بينَهما فإننا نقولُ: الحقُّ على الحالِفِ الأخيرِ؛ فهو الَّذي يَحْنَثُ؛ لأنَّ الأولَ حَلَفَ

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك (ص:١٨) في الابتداء.

واستحقَّ أن يكونَ هو الَّذي يَبَرُّ قَسَمَه، وفي هذهِ الحالِ لو أن المسألةَ وَقَعَتْ وجاء يَستفتي فهل نقول: إنك لمَّا ذبحتَ طَلُقَتْ زوجةُ الضيفِ؟

ومسألةٌ أخرى؛ إذا قال الرجُلُ: إذا طلعتِ الشمسُ فامرأَ وطالِقٌ. فإنه تَطلُقُ المرأةُ باتفاقِ العلماءِ، ولا يُمْكِنُ أن يُقصَد به اليمينُ؛ لأن الإِنْسَانَ ما يَملِكُ منعَ المرأةُ باتفاقِ العلماءِ، ولا يُمْكِنُ أن يُقصَد به اليمينُ؛ لأن الإِنْسَانَ ما يَملِكُ منعَ الشمسِ إطلاقًا. والَّذي قَالَ: إن ذَبَحْتَ لي فامرأَ قالِقُ وذَبَحَ؛ جُمهورُ الأُمَّةِ، وعُلماءُ الأئمَّةِ على أنها تَطلُقُ بكلِّ حالٍ، وليسَ فيه تفصيلُ ولا شيءَ؛ لأنَّه قَالَ: إن ذَبَحْتَ فامرأَ واللهُ وذبحَ، فتَطلُقُ، كما لو قَالَ: إذا طلعتِ الشمسُ فامرأَ وطالِقٌ. فطلَعَتْ.

لكنَّ شيخَ الإسلامِ ابنَ تَيْمِيَّةَ رَحْمَهُ اللَّهُ قَالَ: "إنه إن قَصَدَ اليمينَ فهو يمينٌ يُكفَّرُ، وإن قَصَدَ الطلاقَ فهو طَلاقٌ يَقَع "(1). واحتجَّ لذلك بقولِ النَّبِيِّ عَلَيْ الطلاقِ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "(1)، ولم يَرِدْ عنِ السَّلَفِ تَعليقُ الطلاقِ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "(1)، ولم يَرِدْ عنِ السَّلَفِ تَعليقُ الطلاقِ مَقصودًا به اليمينُ، وإنها الَّذي وَرَدَ عنهم تَعْلِيقُ النَّذرِ مَقصودًا به اليمينُ، فقال شيخُ الإسلامِ وَحَمَهُ اللَّهُ: "النذرُ إذا قَصَدَ به اليمينَ صار يَمِينًا "(1)، فكذلك الطلاقُ من بابِ أولى، والعلماءُ قبلَ شيخِ الإسلامِ وبعدَه يقولون: إنَّ المرأة تَطْلُقُ.

فينبغِي ألَّا يَسرعَ النَّاسُ في هَذَا الأمرِ؛ لأنَّه معَ الأسفِ الشديدِ كَثُرَ في الآونةِ الأخيرةِ الحَلِفُ بالطلاقِ بأَسْهَلَ ما يَكُونُ، وهَذَا خطيرٌ جدًّا.

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي (٣٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي (٣٣/ ١٢٦).

لِنَفْرِضْ مثلًا أن الرجلَ قد طلَّقَ زوجته طلقتينِ سابقًا، ثمَّ قَالَ: إن كَلَّمْتُ فُلانًا فامرأتي طالقٌ، فكلَّمَ فلانًا، فعلى المذاهبِ الأربعةِ تَطْلُقُ المرأةُ، وتَبِينُ منه؛ لأن هَذَا الطلاقَ هو الثَّالثُ، فتبِينُ منه، وتكونُ حرامًا عليه، إلَّا بعدَ زوج، وعلى رأي شيخِ الإسلامِ فيه التفصيلُ، لكن يَبْقَى هَذَا الرجلُ لوِ اختارَ قولَ شيخِ الإسلامِ ابن تيميةً، يَبْقَى يُجامِعُ زوجته جِماعًا مُحرَّمًا على رأي جمهورِ العلماءِ، وعلى رأي الأئمَّةِ الأربعةِ، فالمَسْألةُ خَطِيرةٌ، فيَجِبُ على الإِنْسَانِ أن يَتَجَنَّبَ الحَلِفَ بالطلاقِ، وألَّا يَتساهلَ فيه.

يقولُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَرَاعَ إِلَى آهَلِهِ وَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴾ [الذاريات: ٢٦]، وفي آيةٍ أُخْرَى: ﴿ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ [هود: ٢٩]، والمعنى مُخْتَلِفٌ، والجمعُ بينهما: أوَّلًا الحَنيدُ هو المَشْوِيُّ؛ لأن اللحمَ المشويَّ أطعمُ منَ اللحمِ المطبوخِ، حيث إنَّ طَعْمَ اللحمِ يَبْقَى فيه، بخِلافِ المطبوخِ فإنَّه يَمْتَزِجُ بالماءِ ويكونُ طَعْمُه غيرَ لَذيذٍ، فالمعنيانِ لا يَتنافيانِ؛ فهو سَمِينٌ ومَشويُّ.

يقول عَنَّهَجَلَّ: ﴿ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٧]، وهَذَا أيضًا من الأَدَبِ الفعليِّ والقوليِّ، قال: ﴿ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ ﴾ فلم يجعلِ الطعامَ في مكانِ ويقول: تَفَضَّلُوا للطعامِ، بل قرَّبه إليهم، ثمَّ لم يَقُلْ: كُلُوا، بل قَالَ: ألا تأكلونَ، و(ألا) هنا أداةُ عَرضٍ، والعرضُ هو الطلبُ برفقٍ، فتجدون في قِصَّةِ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ في هذهِ الضيافةِ آدَابًا عظيمةً. لَيْتَنَا نَتَدَبَّرُ القُرآنَ!

قال تعالى: ﴿ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾، ولكنَّهم لم يأكلوا، ولم يَمُدُّوا أيديَهم إليه، ولم تَصِلْ إليه أَيْدِيهِمْ.

قال تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات:٢٨].

قولُه: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أي أحسَّ بخِيفةٍ من هؤلاء؛ لأنَّهم لم يأكلوا من ضِيفةٍ، وقد جرتِ العادةُ أن الضيفَ إذا لم يَأْكُلُ من مُضِيفِه، فقد أَضْمَرَ شرَّا، فخاف، ﴿ قَالُوا لَا تَخَفّ ﴾ فطَمْأَنُوه. وهنا قال: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾، وهَذَا إحساسٌ نفسيٌّ، فكيف عَلِموا بذلك حين قالوا: لا تَخَفْ؟

نقولُ: لأنَّ الإِنْسَانَ الخائفَ يَظْهَرُ أثرُ الخَوفِ على وَجْهِه ويَتَبَيَّنُ، كأنها تَقْرَأُ ما في قلبِه إذا رأيتَ وَجْهَه، حتَّى المَحَبَّةَ والبَغْضاء؛ فإذا قَابَلَ الإِنْسَانُ غيرَه يُعْرَفُ أَنَّه يُجِبُّه أو يُبْغِضُه، وللقلبِ على القلبِ دَلِيلٌ حِينَ يَلْقاهُ؛ لأن هَذَا -بإذنِ اللهِ- يَظْهَرُ على مَلامِحِ الوَجْهِ.

قال: ﴿ وَبَشَرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ ﴾، فإنْ قِيلَ: هَذَا الغُلامُ العَلِيمُ، هل هو الغلامُ الحَليمُ في سورةِ الصافَّاتِ؟

قلنا: لا، بل هَذَا إسحاقُ، والحليمُ إسهاعيلُ؛ ولهَذَا وُصِفَ إسحاقُ بالعلمِ ﴿بِغُكَيْمٍ عَلِيمِ﴾، وإِسْهاعيلُ بالحِلْمِ؛ لقصَّةِ الذبحِ.

قال تعالى: ﴿فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُۥ فِي صَرَّقِ فَصَكَّتَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ﴾ [الذاريات:٢٨-٢٩]

قولُه: ﴿ فِي صَرَّةِ ﴾ ، أي في صَيْحةٍ ؛ تَصِيحُ وتَزْعَقُ: إنها عجوزٌ عَقِيمٌ ، كيف تَلِدُ؟! ومعنى كونِها عَقِيمًا أنها بَلَغَتْ من الكِبَرِ ما أَيِسَتْ منه أن تَحْمِلَ بعدَ ذلك.

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الذاريات:٣٠].

قولُه: ﴿ قَالُوا كَذَلِكِ ﴾ ، أي الأَمْرُ كذلك بقولِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ، وهنا قَدَّمَ الحكيمَ على العليمِ، وهو أَنْسَبُ في هَذَا المَقامِ، ولا شَكَّ أن كلامَ

اللهِ تَعَالَى غايةٌ في البلاغةِ، فالأنسبُ هنا تَقدِيمُ الحكيمِ على العليمِ؛ لأن هَذَا جاءَ على خِلافِ المَعْهودِ، بعد أن كَبِرت المرأةُ، ولكنْ حِكمةُ اللهِ تَعَالَى فوقَ تَصوُّرِ الإِنْسَانِ وعَقْلِه.

ثم بعدَ أن عَرَفَ إبراهيمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَنَّهُم رُسُلٌ ﴿ قَالَ فَا خَطْبُكُو آَيُهُا الْمُرْسِلُونَ ﴾ [الذاريات: ٣١]؛ أي ما شَأْنُكم؟ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ تَجْمِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٦]، وهم قومُ لُوطٍ الَّذين يَأْتُونَ الذُّكرانَ من العالمينَ، ويَذَرُونَ ما خَلَقَ لهم رَبُّهم من أَزُواجِهم؛ فيأتي الذَّكرُ الذَّكرَ كها يأتي المرأة، والنساءُ بَاقِيةٌ لا أحدَ يأتيهنَّ، حتَّى إن الضيوفَ أَتُوا إلى لُوطٍ بصورةِ رجالٍ، فقدِمَ إليه قومُه يُهرَعون إليه يُريدون هؤلاءِ الضيوفَ أَتُوا إلى لُوطٍ بصورةِ رجالٍ، فقدِمَ إليه قومُه يُهرَعون اليه يُريدون هؤلاءِ الضيوفَ -نسألُ اللهَ العافيةَ - لأنَّهم يأتون الذُّكرانَ ولا يأتون النساءَ. والقصَّةُ مَبْسوطةٌ في غيرِ هَذَا المَوْضِع.

يقولُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِن طِينٍ ﴿ ثَنَ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الذاريات:٣٣-٣٤]؛ مُسَوَّمةً يعني مُعْلَمَةً، كلُّ حِجَارةٍ قد كُتِبَ وأُعْلِمَ عليها اسْمُ مَن تَقَعُ عليه، فوقعتِ الحجارةُ على بَلْدَتِهم، حتَّى كان أَعْلاها أسفلَها؛ لأنَّها تَهَدَّمَت بهذهِ الحجارةِ، فصارَ أعلاها أسفلَها وانهدمَ بالأرضِ، كما قال تَعَالَى: ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾ [الحجر:٤٧].

وقِيلَ: إِن جِبريلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَمَلَ هذهِ القريةَ، أو القُرَى كُلَّها وقَلَبَها، فصَارَ عاليها سافلَها، فاللهُ أعلمُ.

يقولُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات:٣٥-٣٦]. قال: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقال: ﴿ فَمَا وَبَعْدَنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقال: ﴿ فَمَا وَهَدَا اللّهِ عَنَى الْمُشْلِمِينَ ﴾ وهناك فرقٌ بينَ التعبيرينِ في المَعْنَى ؛ لأنّه لم يَنْجُ إلّا المُؤْمِنُ، وأمَّا البيتُ فهو بَيْتُ إسلام ؛ لأنّه هَذَا البيتَ يَشْمَلُ لُوطًا وأهلَه المؤمنينَ وزوجتَه الكافرة ؛ لأن زوجتَه الكافرة مُسْلِمة في ظاهرِ الحالِ، ولهَذَا جَعَلَها الله تَعَالَى خائنةً لِزَوْجِها، كها قال تَعَالَى: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللّذِينَ كَفَرُوا المَرْأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [النحريم:١٠].

فكانتِ المرأةُ كافرةً، لكنَّها لا تُظْهِرُ الكُفْرَ، وإذا كانتْ لا تُظْهِرُ الكفرَ صارَ البيتُ بيتَ إسلام، ولهَذَا كانَ المُنافقونَ في عهدِ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ يُعامَلُونَ مُعاملةَ المُسْلِمينَ، وإن كانوا غيرَ مُؤمِنينَ. أما الَّذي نَجَا وأُخْرِجَ فَهُم المؤمنونَ.

قال تَعَالَى: ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [الذاريات:٣٧].

الَّذي يَخافُ العقوبةَ يَتْرُكُ هَذَا العَمَلَ المُشِينَ؛ وهو اللُّواطُ -والعياذُ باللهِ-واللواطُ أَقْبَحُ منَ الزِّنَى؛ ولهَذَا سيَّاه لُوطٌ الفاحشة، وأمَّا الزِّنَى فقالَ اللهُ عنه: ﴿إِنَّهُ، كَانَ فَنَحِشَةً ﴾ [الإسراء:٣٢].

وفرقٌ بينَ الفاحشةِ وبينَ فاحِشَةٍ؛ لأن قوله: ﴿كَانَ فَنحِشَةَ ﴾ أي من الفواحشِ، لكنِ الفَاحِشَةُ عني العُظْمَى الكُبْرَى.

ولهَذَا كَانَ القولُ الراجِحُ أَنَّ اللائطَ والمَلُوطَ به يُقتلانِ جميعًا، وإن لم يكونَا مُتزوِّجَينِ، بخلافِ النِّنى، فإن الزِّنى لا يُرجَم فيه إلَّا مَن كَان ثَيِّبًا، أما اللُّواطُ فإنَّه يُقْتَلُ فيه الفاعلُ والمفعولُ به مُحتارًا، سواءٌ كانا مُحْصَنيْنِ أم غيرَ مُحْصَنَيْنِ. مُحْصَنَيْنِ أم غيرَ مُحْصَنَيْنِ.

ولهَذَا قال شَيْخُ الإسلامِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «أَجْمَعَ الصحابةُ عَلَى قَتْلِ اللائطِ والمَلُوطِ بهِ، لكنِ اخْتَلَفُوا كيفَ يُقتلانِ؛ فمنهم مَن قَالَ: يُحرقانِ بالنارِ، ومنهم مَن قَالَ: يُلقيانِ من أَعْلَى شاهقٍ في البلدِ، ويُتبَعانِ بالحجارةِ، ومنهم مَن قَالَ: يُقتلانِ كما يُقْتَلُ الزاني المُحْصَنُ؛ أي يُرْجمانِ بالحجارةِ من غَيْرِ أن يُلقَيَا من شَاهِقٍ» (١). وعلى كلِّ حالٍ، فإنَّه لا تَصْلُحُ الأُمَّةُ إلَّا بقَتْلِ اللُّوطيِّ الفاعلِ والمفعولِ به، ولو كانَا غيرَ مُحْصَنينِ ما دَامَا بالِغَيْنِ عاقِلَيْنِ. نَسْأَلُ اللهَ لنا ولكم السلامة والحهاية.

قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات:٤٧].

قَولُهُ: ﴿بِأَيْنِدٍ﴾ أَيْدٍ بِمَعنَى قُوةٍ، مَصْدَرُ: آدَ يَئِيدُ أَيْدًا، مثلُ بَاعَ يَبِيعُ بَيْعًا، ولَقَدْ ظَنَّ كَثيرٌ منَ النَّاسِ أَنَّ أَيْدًا هنا جَمْعُ يَدٍ، وأنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَاءَ بِأَيْدٍ كثيرةٍ، وهَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ الربَّ عَنَفَجَلَّ لَيْسَ لهُ إِلَّا يدانِ اثنتانِ فَقَطْ بِدَلَالةِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ.

أَمَّا الكتابُ: فقالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُثْنِيًا عَلَى نَفْسِهِ، ورَدًّا عَلَى اليَهُودِ الَّذِينَ قالُوا: ﴿ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٢٤]، قَالَ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَآهً ﴾ [المائدة: ٢٤]، وهَذَا نَصُّ صَريحٌ فِي مَدْلُولها فِي انجِصَارِ العَدَدِ وهَذَا نَصُّ صَريحٌ فِي مَدْلُولها فِي انجِصَارِ العَدَدِ بِاثنينِ، بِخِلافِ الجمعِ، فَقَدْ يَكُونُ لِلتَّعظيمِ، ولَا يَدُلُّ عَلَى عَدَدٍ، لكنَّ التَّثنيةَ نَصُّ فِي مَدْلُولها بِالعددِ، وأنَّها اثْنَانِ، فَتَمدَّحَ اللهُ بِنَفْسِه بِأَنَّ لهُ يَدَيْنِ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ .

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي، وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ »(٢)، بِلفظِ التَّثنيةِ، وأجمعَ أَهْلُ السُّنةِ وَأَئمةُ الأُمَّةِ عَلَى أَنَّ اللهَ لَهُ يَدانِ اثْنَتَان فَقَطْ.

<sup>(</sup>١) انظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص:٨٤)، ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله عليه، بابٌ، رقم (٣٣٦٨).

فَإِنْ قَـالَ قَائِـلٌ: أَلَسْتُم تُنْكِرُونَ عَلَى الَّذِينَ يُحُرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه، ويُفُسِّرُونَ آياتِ الصِّفَاتِ بِمَعَانٍ لَا يُرِيدُهَا اللهُ وَلَا رَسُولُه ﷺ ويَدَّعُونَ أَنَّ التعبيرَ جِهَا مَجَازٌ عَن كَذَا وكَذَا؟

قُلْنَا: بَلَى، نُنْكِرُ عَلَى ذَلِكَ، ولكَنْنَا فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿بِأَيْئِدٍ ﴾ ما حرَّ فناهَا، وَلَا صَرَ فْناها عَنْ ظَاهِرِها، فَاللهُ عَنَّفِجَلَّ لَمْ يُضفِ الأَيْدِيَ إِلَيْه حَتَّى نَقُولَ: إِنَّهُ يَتَعينُ أَنْ تَكُونَ هِيَ أَيْدِ اللهِ، بَلْ قَالَ: ﴿بِأَيْئِدٍ ﴾، وأَيْدٌ كُلُّ مَنْ عَرَفَ اللَّغةَ العربيَّةَ عرَفَ أَنَّ المُرادَ بَكُونَ هِيَ أَيْدِ اللهِ، بَلْ قَالَ: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ [النبأ: ١٢]، أَيْ: قُويَّةً، وَحَينَ لِهُ تَعَالَى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ [النبأ: ١٢]، أَيْ: قُويَّةً، وَحِينَ لِهُ لَا تَحْرِيفَ.

وإِنْ قِيلَ: إِنَّ أَيْدًا هُنَا هِيَ أَيْدِي اللهِ.

قُلْنَا: هَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ اللهَ لَمْ يُضِفْها إِلَى نَفْسِه، ومثلُ هَذَا قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم:٤٢]، فكلِمَةُ ﴿سَاقِ ﴾ وَرَدَ فِيها عنِ السَّلفِ قَوْلانِ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّ المُرادَ بالسَّاقِ الشِّدةُ، وَقَالَوا: إنَّ هَذَا مِثلُ قولِ العربِ: كَشَفْتِ الحَرْبُ عنْ سَاقِهَا.

القولُ الثَّاني: أنَّ المرادَ بِالساقِ سَاقُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَ فَهُوَ القولُ الأولُ؟ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [السورى: ١١]، والأَسْعَدُ بالدَّلِيلِ منْ حَيثُ اللفظُ هو القولُ الأولُ؟ لِأَنَّ اللهُ لَمْ يُضِفْهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ عَزَّقِجَلَّ لِأَنَّ اللهُ لَمْ يُضِفْهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ عَزَّقِجَلَّ لَمَ يَقُلُ فِي الكتابِ العزيزِ: يَوْمَ يُحْشَفُ عَنْ سَاقِ اللهِ.

هُناكَ حَديثٌ جَاءتْ بِهِ السُّنةُ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ رَسولِ اللهِ ﷺ

مُطَوَّلًا، وفيهِ: «فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ »(۱)، وَإِذَا قَرَأْتَ الحديثَ وَقَرَأْتَ الحديثَ وَقَرَأْتَ الآياتِ، وجَدْتَ أَنَّ مَعْنَاها واحدٌ.

وعَلَى هَذَا، فَيَتَرَجَّحُ أَنْ يَكُونَ المرادُ بالساقِ سَاقَ اللهِ لَا مِنْ حَيثُ اللفْظُ ولكنْ مِنْ حَيثُ اللفْظُ ولكنْ مِنْ حَيثُ بَيَانُ السُّنةِ؛ وَلِهَذَا كَانَ القولُ الرَّاجِحُ أَنَّ المرادَ بِالساقِ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ لَكُنْكُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ٤٢] ساقُ اللهِ عَزَّهَجَلَّ.

وليسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ سَاقَ اللهِ تُشبِهُ أَو تُمَاثِلُ سُوقَ المَخْلُوقِينَ، كَمَا نُثْبِتُ أَنَّ للهِ وجهًا، وللهِ عَينًا، ولكنَّه لَا يُهَاثُلُ أَوْجُهَ المخلوقِينَ وأَعْيُنَهم.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَبُوهُ يَوْمَهُو لَأَيْرُهُ ۚ إِلَىٰ رَبِّهَا فَاظِرَهُۗ [القيامة:٢٢-٢٣]، رقم (٧٠٠١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣).

## الدَّرس الرَّابِع:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن زَزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ [الذاريات:٥٧].

تلك آياتٌ بَيِّنَاتٌ أَنْزَلَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ على عِبادِهِ ؛ لِتَسْتَقِيمَ عِبادَتُهُم، وتستقِيمَ أَخلاقُهُم، وتعَلُو آدابُهُم، خَلَقَ اللهُ الجِنَّ والإنْسَ لا لأَجْلِ أن يتَمَتَّعوا في هذِهِ الدُّنْياكَا تَتَمَتَّعُ البهائمُ والأَنْعامُ، ولا لأَجْلِ أن يَعْمُروا القُصُورَ، ويُشَيِّدُوا البِناءَ، ولا لأَجْلِ أن يَكَاثُرُوا في المالِ، والأَجْلِ أن يَكَاثُرُوا في المالِ، والأَغراضُ يكونَ بَعْضُهم لبَعْضِ عَدُوَّا أو صَدِيقًا، ولا لأَجْلِ أن يتكاثَرُوا في المالِ، والأَغراضُ كثِيرَةٌ؛ ولكِنَّ الجِكْمَةُ التي مِنْ أَجْلِهَا حَلَقَ اللهُ الجِنَّ والإنسَ هي حِكْمَةٌ واحِدَةٌ، هي عِبادَةُ اللهِ عَرَقَبَلَ.

والعبادَةُ: تُطْلَقُ على مَعْنَيْنِ:

المعنَى الأوَّلِ: فِعْلُ الْعَبْدِ، وهو التَّعَبُّدُ.

المعْنَى الثاني: مفعولُ العَبْدِ، وهو العِبادَةُ التي يَفْعَلُها.

فهي بالمَعْنَى الأوَّلِ تَذَلَّلُ العبدِ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بظاهِرِه وباطِنِهِ، بقَلْبِهِ ولِسَانِهِ وجوارِحِهِ، يتَذَلَّلُ له كَمالَ التَّذَلُّلِ، بحيثُ لا يُخالِفُهُ في أَمْرِهِ، ولا يُخالِفُه في نَميِهِ، فإذَا أَخْبَرَهُ بشيءٍ قالَ: سَمِعْنَا وآمَنَّا، فهو مُتَذَلِّلُ له غايَةَ التَّذَلُّلِ، إن شَرَدَ عن اللهِ عَرَقَجَلً مَرَّةً مِنَ المرَّاتِ بفِعْلِ معْصِيَةٍ، أو تَرْكِ واجِبٍ، تَجِدُهُ التَّذَلُّلِ، إن شَرَدَ عن اللهِ عَرَقِجَلً مَرَّةً مِنَ المرَّاتِ بفِعْلِ معْصِيَةٍ، أو تَرْكِ واجِبٍ، تَجِدُهُ

يَرجِعُ إلى اللهِ؛ لأنَّهُ مُتَذَلِّلُ إلى رَبِّهِ عَنَّقِجَلَّ ولا يَتَذَلَّلُ لغيرِهِ، لا يَتَذَلَّلُ لبشَرِ حَيِّ، ولا لبشَرٍ مَيِّتٍ، فالعبادَةُ للهِ وحدهُ، يَتعبَّدُ للهِ وحْدَهُ، لا يَتعبَّدُ لأَحدِ دونَ اللهِ، لا لمَلَكِ مُقَرَّبٍ، ولا لنَبِيٍّ مُرْسَلٍ، ولا لوَزيرٍ، بل عِبادَتُهُ للهِ وحْدَهُ.

وبالمَعْنَى الثاني: مَفْعُولُ العَبْدِ، وهو المُتَعَبَّدُ بِهِ، وهو بهذَا المَعْنَى كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ: «هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ» (١)، كالصلاةِ، والزكاةِ، والصِّيامِ، والحَجِّ، وبِرِّ الوالدَيْنِ، وصِلَةِ البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ» (١)، كالصلاةِ، والزكاةِ، والنَّهْيِ عنِ المُنكَرِ، وغيرِ ذلِكَ.

ومن أعمالِ العبادة: التَّوكُّلُ على اللهِ، فلا يَتَوكَّلُ الإنسانُ إلا عَلَى اللهِ وَحْدَه، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُّلُ المُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران:١٢٢]، فلا تَعْتَمِدْ على وَلِيِّ تَدَّعِي اللهُ تَعالى: ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُ اللهُ أَولئكَ القومِ الذين يَذْهَبُون إلى قَبْرِ فُلانٍ أو تَرْعُمُ أنه يَقْضِي لكَ حَوائِجَهُم، ويَستَعِينُونَ بِه، وهو لا يَمْلِكُ لهم نَفْعًا ولا ضَرَّا، أو قَبْرِ عِلَّانٍ، ويَسألونَهُ حَوائِجَهُم، ويَستَعِينُونَ بِه، وهو لا يَمْلِكُ لهم نَفْعًا ولا ضَرَّا، فَمَن توكَّلُ على غيرِ اللهِ تَوكُّلُ عبادَةٍ؛ فإنه مُشْرِكُ كافِرٌ، لا يَنفَعُهُ قولُهُ: إنه مُؤْمِنٌ؛ لأنه صَرَفَ شَيْعًا مِنَ العبادة لغيرِ اللهِ، فقَدْ أَشْرَكَ باللهِ صَرَفَ شَيْعًا مِنَ العبادة لغيرِ اللهِ، فقَدْ أَشْرَكَ باللهِ شِرْكًا أَكبَرَ مُحْرِجًا عَنِ المِلَةِ.

ولهذا نَحْنُ نَقْرَأُ في اليومِ والليلَةِ على أَقَلِّ تَقْدِيرِ سَبْعَ عَشْرَةَ مرَّةً قولَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿إِيَاكَ نَمْنُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إلا اللهُ، فإنَّنَا لا نَعْبُدُ إلا باللهِ، وقالَ تعالى: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود:١٢٣].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۱۶۹).

يُوجَدُ بعضُ الناسِ يُعَلِّقُونَ قُلُوجَهُم في حُصولِ المَطْلُوبِ ودَفْعِ المَكْرُوهِ علَى البَشَرِ، وهذا إن كانَ اعْتِهَادًا على السَّبَ معَ اعتقادِ أنَّ المسَبِّبَ هُوَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى فهذا نَوْعٌ من الشِّرْكِ الأصْغَرِ، وإن كان اعتِهادًا مُطْلَقًا وتَفْويضًا كامِلًا، تَفْويضَ تَذَلُّلٍ وافتِقَارِ؛ فهذَا شِرْكُ أكبرُ؛ لأنه لا يَصِحُّ إلا للهِ عَنَّهَجَلَّ.

من ذلك أيضًا: ما يَفْعَلُهُ بعضُ الناسِ مِنْ خَوفِ المَخْلُوقِ الذي يَمْنَعُهُ عن فِعْلِ ما أَمَرَ اللهُ بِه ورَسولُهُ ﷺ، فيَخافُونَ النَّاسَ كَمَا يَخَافُونَ النَّاسَ كَمَا يَخَافُونَ النَّاسَ كَمَا يَخَافُونَ اللهُ.

تَجِدُ الرَّجُلَ لا يَتكَلَّمُ بالحَقِّ معَ ثَمَكُّنِهِ من الكلامِ منْه؛ خَوفًا مِنَ المخْلُوقِ، وهذا خِلافُ طَريقِ المُؤْمِنِينَ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قالَ في كِتابِهِ: ﴿يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلاَ يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآمُ وَٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ٥٤].

قُلْ كَلِمَةَ الحَقِّ ولا تَخَفْ إلَّا اللهَ عَرَّفَ عَلَى فإنَّ كَلِمَةَ الحَقِّ لها تَأْثِيرٌ بالِغٌ على القُلُوبِ، ولو عَلَى المَدَى البَعيدِ، فَقَدْ لا تَنْفَعُ في الوقتِ الحاضِرِ، لكنْ يكونُ لهَا أثرٌ.

انظُرُوا إلى قولِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ حين جَمَعَ السحَرةَ لَهُ، وأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وعِصِيَّهُم حتى أَوْجَسَ فِي نَفْسِه خِيفَةً، فقالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ قُلْنَا لَا تَعَفَ إِنَكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى وَعِصِيَّهُم حتى أَوْجَسَ فِي نَفْسِه خِيفَةً، فقالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ قُلْنَا لَا تَعَفَ إِنَكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى اللهِ وَالْمِينِكَ نَلْقَفَ مَا صَنعُوا لَيْدَ صَنعُوا كَيْدُ سَنعِو وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنّى ﴾ [طه: ٢٩]، قالَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَلِمَةً لَهُمْ: ﴿ وَثِيلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللهِ صَحَدِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴾ [طه: ٢١]، كَلِمَةً مِنْ رَجُلٍ يَتكلَّمُ مَعَ عَدُوهِ، ومعَ ذلِكَ أَثَرَتُ هذه الكَلِمَةُ فيهِمْ، ذلك التأثُّرُ تَجِدُهُ فِي قولِه -جلَّ شَأَنه-: ﴿ فَلَانَزَعُوا الأَمْرَ، فصارَ كُلُ

واحِدٍ يَرَى رَأْيًا، ومِنَ المَعلومِ أَن التَّنَازُعَ سببٌ للفَشَلِ، كَمَا قالَ تعالى: ﴿وَلَا تَنَازُعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴾ [الأنفال:٤٦]، هذه كَلِمَةٌ واحِدَةٌ أَثَرَتْ هذَا التَّأْثِيرَ الذي صَارَتْ بالنسبَةِ لَهُ كَقُنْبُلَةٍ أُلْقِيَتْ بينَ أقوام مُجُتَّمِعِينَ.

ولكن ما كُلُّ كَلِمَةِ حَقِّ تُقَالُ في كلِّ مَوطِنٍ ؟ بل تُقَالُ في المَوطِنِ الذي يُمْكِنُ أن تَنْفَعَ فيه، يعْنِي: إنه لا يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَتَهَوَّرَ ، فيقولَ الكَلِمَةَ في مَوطِنٍ لا تَزُولُ بقَولِهِ المَفْسَدَةُ ؟ بل رُبَّمَا تَحَصُلُ مَفسَدَةٌ أكبرُ.

أنت لا تَدَعْ قولَ الحَقِّ، لكن انظُرْ أينَ تَضَعُ هذا القَوْلَ، قد تَقولُهُ في مكانٍ يَلُومُكَ عليهِ مَن يَلُومُكَ، لَكِنْ قُلْهُ في مَكانٍ يكُونُ لَهُ أثَرٌ، وهذَا يَختَلِفُ باخْتِلَافِ النَّاسِ.

لو أن صَبِيَّكَ فَعَلَ مُنْكَرًا، فقُلْتَ: يا بُنَيَّ، هذا مُنْكَرُّ، إياكَ أن تَفْعَلَهُ، فإن فَعَلْتَهُ فَسأَفْعَلُ بِكَ وَأَفْعَلُ، فوشُلُ هذا مُناسِبٌ في هذا المَقَامِ؛ لكِنْ أن تقولَ لرَجُلٍ بالغِ عاقِلٍ أجنَبِيٍّ عنْكَ، ورأَيتَهُ على هذا المُنْكرِ، تقولُ له مِثْلَ هذا القولِ؛ فهذا مِمَّا ليسَ في مَجلِّه، ولكِنَّ الوَاجِبَ عليكَ أن تَتَكَلَّمَ بالكلامِ المُناسِب، ورُبَّمَا إذا لم يَكُنِ الكلامُ مُناسِبًا في هذا المَكانِ، رُبَّما يكونُ مُناسِبًا في مكانٍ آخرَ.

رأيت رجُلًا -مثلًا - قَدْ أَسْبَلَ ثَوبَهُ، وهو رَجُلٌ شَرِيفٌ وَجِيهٌ، نافِعٌ للعِبادِ في مالِهِ وجَاهِهِ، رَأيتَه مُسْبِلًا في مَجْمَع، هل مِنَ الجِكْمَةِ أَن تقولَ له في هذَا المكانِ: يا فُلانُ، أنت فاعِلٌ كبيرةً، اتَّقِ اللهَ وارفَعْ ثَوبَكَ، أم هذا غَيْرُ مُناسِبٍ؟ لا شَكَّ أنه غَيرُ مُناسِبٍ؛ لأن الرَّجُلَ يَرَى لنفْسِهِ مَقَامًا، ويَرَى لنفْسِه مَرْتَبَةً، إذن: أَنْزِلُه مَنْزِلَتَهُ، وتَكَلَّمْ معَهَ سِرًّا، وقل: يا أخِي، هذا حَرامٌ عليكَ، وهذا مِنَ الكَبائرِ، ولا يحِلُّ لك أن تُنْزِلَ

ثوبَكَ إلى أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ.

فإذا قالَ لكَ في هذا المكانِ أو في هذا الحَالِ: أنا أعْلَمُ بذلِكَ مِنْكَ، قالَ النَّبِيُّ اللهُ عَنِ هَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاء، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١)، وأنا لَمْ أُنْزِلْهُ عَنِ الكَعْبَيْنِ خُيلاء، لكِنَّ هذَا شيءٌ أُرِيدُهُ، وهذِهِ عَادَتُنَا نحْنُ التُّجَّارُ الوُجَهاءُ الشُّرَ فَاءُ، أن تكونَ ثِيابُنَا طَوِيلَةً، وما دَامَ الرَّسولُ عَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يقولُ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاء»، فيُقيدُ بالحيُلاء، وأنا لم أَفْعَلْ هذَا خُيلاء، فأنا بَرِيءٌ من ذلِكَ، رُبَّمَا يُجَادِلُ بذلِكَ كَما يُجُادِلُ غَيرُهُ.

فنقولُ له: بَارَكَ اللهُ فِيكَ، كلامُ الرَّسولِ عَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ لا يَتَنَاقَضُ: «مَنْ جَرَّ وَفِي صحيح مُسلِمٍ: «ثَلاثَةٌ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ، وفي حَدِيثِ أبي ذَرِّ في صحيح مُسلِمٍ: «ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، قَالَ: لا يُكلِّمُهُمُ اللهُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، خَابُوا وَخَسِرُوا؟ قَالَ: «المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ» (٢)، فالوعيدُ الذِي قَالَهُ الرسولُ عَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ فِيمَنْ نَزَلَ ثُوبُهُ عن يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» (٣)، هذه عُقَوبَةٌ في مَنْ نَزَلَ ثُوبُهُ عن كَعْبِهِ هو: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» (٣)، هذه عُقَوبَةٌ في مَنْ الكَلامُ مُتنَاقِضًا؛ الذي حَصَلَتْ فيهِ المُخَالَفَةُ فَقَطْ، فلو أَنْنَا حَمْنُ هذا عَلَى هذا، لكانَ الكَلامُ مُتنَاقِضًا؛ لأن العقوبَة في الأوَّلِ –فيمَنْ جَرَّهُ خُيلاءً – غيرُ العُقُوبَةِ فيمَنْ نَزَلَ ثُوبُهُ عن كَعِبِهِ بدونِ خُيلاءً، ومعلومٌ أن كلامَ الرَّسولِ عَيَالَةٍ لا يَتَنَاقَضُ، فيكونُ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبُهُ خُيلَاءَ» له فيكونُ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبُهُ خُيلاءً» له

<sup>(</sup>۱) أُخْرَجه البخاري: كتاب المَناقِبِ، باب قول النبي ﷺ: «**لو كنت متخذا خليلا**»، رقم (٣٦٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، رقم (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧).

حَالٌ، وله وَعِيدٌ خاصٌّ، ومن نَزَلَ ثوبُهُ عن كَعبِهِ له وعيدٌ خاصٌّ.

قد يقولُ قَائِلٌ: كيف يُمكِنُ العذابُ بالنَّارِ على جُزْءِ مِنَ البَدَنِ؟

نقول: هذا مُمْكِنٌ شَرْعًا وحِسًا؛ أما شَرْعًا فإنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ رَأَى ذَاتَ يومٍ أصحابَهُ يتوَضَّؤونَ، ولكنَّهُم لا يُسْبِغُونَ الوُضوءَ في أَرْجُلِهِمْ، وأَعْقابِم -يعني: العَراقِيبَ- لم يَمَسَّهَا الماءُ مِنَ العَجَلَةِ؛ لأنَّ صَلاةَ العَصْرِ أَرْهَقَتْهُم، وصارُوا يَتُوضُّؤونَ على وَجْهِ العَجَلِ، فصارَ لا يُسْبِغُونَ الوُضوءَ في أَقْدامِهِمْ، فهاذا قالَ الرَّسولُ عَيْهِ العَكَمُ وَقال: «وَيلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»(۱).

إذن: النَّارُ هنا لا تَكونُ في كُلِّ البَدَنِ؛ بل تكونُ في المَكانِ الَّذِي حَصَلَتْ فيهِ المُخَالَفَةُ، إذن: يُمكِنُ أن يَكونَ العَذابُ على جُزْءٍ مِنَ البَدَنِ.

بهذا عَرَفْنَا أَن الوَعِيدَ يَخْتَلِفُ باختلافِ المَعْصِيَةِ، وأَنَّ العُقوبَةَ كذلِكَ تَختَلِفُ باخْتِلافِ المَعصْيَةِ.

أما حِسًّا فإنه يُمكِنُ أن تَكُوِيَ الرِّجْلَ دونَ بَقِيَّةِ البَدَنِ، ويكونُ الأَلَمُ مباشِرًا عَلَى الرِّجْلِ وحْدَهَا، وإن كان في هذَا الحالِ يَتَأَلَّمُ الجسدُ كلُّه، لكِنَّ الأَلَمَ المُباشِرَ هُو هذَا.

ولو قالَ قائلٌ: هل يَجوزُ لي أن يَكونَ ثَوْبِي فيهَا بينَ نِصْفِ السَّاقِ والكَعْبِ؟ الجواب: نَعَمْ، يَجوزُ هذَا، وهو مِنْ فِعْلِ الصحابَةِ رَضَالِللهُ عَنْهُ؛ لأن أبا بَكْرِ رَضَالِلهُ عَنْهُ لَمَّا حَدَّثَ النَّبِيُّ عَيَالِةٍ بقولِهِ: « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ»، قال: يا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، رقم (١٦١)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم (٢٤١).

رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرِخْي عَلَيَّ، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، قَالَ: "إِنَّكَ لَسْتَ عِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلاءً" (أ)، فهذا يَدُلُّ على أن إِنْزَالَ أبي بَكْرٍ رَضَائِلَهُ عَنهُ ليسَ إلى نِصْفِ السَّاقِ، بل هو أَنْزَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ لأنه لو كَانَ إلى نِصْفِ السَّاقِ، ثم استَرْخَى عليهِ حتَّى السَّاقِ، بل هو أَنْزَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ لأنه لو كَانَ إلى نِصْفِ السَّاقِ، ثم استَرْخَى عليهِ حتَّى يَنْزِلَ إلى الأرْضِ، لَزِمَ مِن ذَلِكَ أَن تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ مِنْ فَوقُ، وهذا دَلِيلٌ واضِحٌ على أَنْ الصحابَةَ رَضَالِكُ عَلَى أَنْ أَنْ كُمْ إلى أَسْفَلَ مِنْ نِصْفِ السَاقِ، في آيِنَ نِصْفِ السَّاقِ، في الإنسانِ، ولا يُقالُ: إِنَّ إيهانَهُ ضَعِيفٌ. السَّاقِ والكَعْبِ فلا بأسَ به، ولا يُنْكَرُ على الإنسانِ، ولا يُقالُ: إِنَّ إيهانَهُ ضَعِيفٌ.

نَعودُ إلى قولِهِ تَعالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّذِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذريات:٥٦]، في هذِه الآيةِ الكَريمَةِ دَلِيلٌ على أن الجِنَّ مُكَلَّفُونَ بالعبادَةِ، كما أن الإنسَ مُكَلَّفُونَ بالعبادَةِ، فهل مَا كُلِّف بِهِ الجِنُّ كالذي كُلِّفَ به الإنسُ؟ يعنِي: هَلْ على الجِنِّ صَلواتٌ خَسْ، وعَليهِمْ زكاةٌ، وعليهِمْ صيامُ شَهْرِ رمضانَ، وعليهِمْ حَجُّ بيتٍ، أم لهُم عِباداتٌ خاصَّةٌ تَلِيقُ بأحُوالِهِمْ؟

الجواب: في المَسْأَلَةِ قولانِ واحتِالانِ بالنَّسْبَةِ للعِلْمِ، فيَحْتَمِلُ أَن تكونَ العِبادَةُ التِي كُلِّفَ بها الإِنْسُ، ويُؤيِّدُ هذَا الاحتِهَالَ أَنَّنا العِبادَةُ التِي كُلِّفَ بها الإِنْسُ، ويُؤيِّدُ هذَا الاحتِهَالَ أَنَّنا إذا تَدَبَّرْنَا النُّصوصَ من الكِتَابِ والسُّنَّةِ، لم نَجِدْ خِطَابًا خاصًّا بالجِنِّ يُمَيِّزُهُمْ عن الإنسِ في العِباداتِ، وإذا كانَ رَسولُ اللهِ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُرْسَلًا اليهِمْ، ولم نَجِدْ بينَ أيدِينَا أَحْكَامًا خاصَّةً بهِمْ، دَلَّ ذلك عَلَى أن الأحكامَ التِي للبَشرِ هِيَ الأحكامُ التِي للبَشرِ هِيَ الأحكامُ التِي للبَشرِ

أما مَنْ قالَ: إِنَّهم يُكَلَّفُونَ بعباداتٍ تَلِيقُ بهِمْ، فقال: إِنَّ حِكْمَةَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي على: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٦٥).

تَقْتَضِي ذلِكَ؛ لأنَّ الجِنَّ ليسُوا كالإنسِ في الحَقِيقَةِ، فحقائقُهُم تَختَلِفُ عَنِ الإنسِ، فأصْلُهُم مِنَ النَّارِ، حَقِيقَتُهم تَخْتَلِفُ، فهُمْ أجسامُ، لكِنْ لا يُروْنَ، وعنْدَهُم قُوةٌ ليستْ عندَ البَشَرِ؛ بل هِي أَقْوَى مِنَ البَشَرِ، ولهذَا لها قالَ سُليهانُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الْمَلَوُا أَيْكُمُ يَأْتِينِ بِعَرْفِهَا ﴾ [النمل:٣٨]، يعني: عَرْشَ سُليهانُ عَلَيهِ السَّمَنِ: ﴿ قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل:٣٨]، هو في الشَّامِ في فِلسَطِينَ، وهُمْ في اليَمَنِ: ﴿ قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل:٣٨]، هو في الشَّامِ في فِلسَطِينَ، وهُمْ في اليَمَنِ: ﴿ قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل:٣٨]، هو قت مُعَيَّنُ وهُمْ في اليَمَنِ: ﴿ قَبْلَ أَن يَقُومَ مِن مَقَامِكُ ﴾ [النمل:٣٩]، وليسَ لقِيامِهِ مِنْ مَقامِهِ وقتُ مُعَيَّنُ عَلَيهِ مِقْ فَهِ: ﴿ أَنَا ءَائِكَ بِهِ وَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ ﴾ [النمل:٣٩]، وليسَ لقِيامِهِ مِنْ مَقامِهِ وقتُ مُعَيَّنُ يَقُومُ فيهِ: ﴿ أَنَا ءَائِكَ بِهِ وَقَلُ أَنِ يَقُومُ مِن مَقَامِكُ ﴾ [النمل:٣٩]، وليسَ لقِيامِهِ مِنْ مَقامِهِ وقتُ مُعَيَّنُ يَقُومُ فيهِ: ﴿ أَنَا ءَائِكَ بِهِ وَقَلَ اللَّهُ مَا أَن يَقُومُ مِن مَقَامِكُ ۚ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَويَ أَمِينٌ ﴾ [النمل:٣٩].

انظُرْ إلى بَلَاغَةِ الجِنِّيِّ: ﴿ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ﴾؛ لأنَّ ثَمَامَ الأُمُورِ بالقُوَّةِ والأمانةِ ، فالضَّعِيفُ لا يُتْقِنُ العَمَلَ ، وغيرُ الأَمِينِ يَخُونُ في العَمَلِ ، فقالَ: ﴿ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِئُ أَمِينُ وَالنَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَقَوِئُ أَمِينُ وَالنَّمِ عَنَدُهُ عِنْدُهُ عِنْدُهُ عِنْدُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ [النمل: ٣٩-٤] ، وهذا أَسْرَعُ مِنَ الأَوَّلِ حيثُ قالَ: ﴿ فَبْلُ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ ، يعني مَدَّ الطَّرْفِ وَهَذَا أَسْرَعُ مِنَ الأَوَّلِ حيثُ قالَ: ﴿ فَبْلُ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ ، يعني مَدَّ الطَّرْفِ وَرَدَّهُ ، فقَبْلَ أَن تَرُدَّة تَجِدُ العَرْشَ عَنْدَكَ ، ولهذا قالَ: ﴿ فَلَمَا رَءَاهُ ﴾ [النمل: ٤٤]، أتى بالفاءِ الدَّالَّةِ على التَّرْتِيبِ والتَّعْقِيبِ: ﴿ مُسْتَقِرًا عِندُهُ ، وهنا لم يَقُلْ: فليَّا رَآهُ عَنْدَهُ ؛ بلفاءِ الدَّالَةِ على التَّرْتِيبِ والتَّعْقِيبِ: ﴿ مُسْتَقِرًا عِندُهُ ، وهنا لم يَقُلْ: فليَّا رَآهُ عَنْدَهُ ؛ بلفاءِ الدَّالَةِ على التَّرتِيبِ والتَّعْقِيبِ: ﴿ مُسْتَقِرًا عِندُهُ ، وهنا لم يَقُلْ: فليَّا رَآهُ عَنْدَهُ ؛ لللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَلَا سَتَقَرًا وَلَهُ اللهَ عَلَى الْوَجُودِ ، يعْنِي: رَأَى العَرْشَ مُستَقِرًّا كَأَنَّ أَنْ الْمَالَةِ وَلا يَتَحَرَّكُ ، لما رَأَى مُسْتَقِرًّا عَندَهُ: ﴿ وَلا يَتَحَرَّكُ ، لما رَأَى مُسْتَقِرًّا عَندَهُ: ﴿ وَلا يَتَحَرَّكُ ، لما رَآهُ وَلَا عَندَهُ: ﴿ وَلا يَتَحَرَّكُ ، لما رَأَهُ مُسْتَقِرًا عَندَهُ: ﴿ وَلا يَتَحَرَّكُ ، لما رَبَّهُ وَلِي المَالَونِ فَاللهُ مِنْ مُلْكُولُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

والشاهِدُ قُولُه: ﴿قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ [النمل:٣٩]، قالَ بعْضُ العُلماءِ: فإذَا كانَ الجِنُّ مُخَالِفِينَ للإنْسِ في الحَقِيقَةِ، فإن

حِكْمَةَ اللهِ تَقْتَضِي أَن تكونَ عِبَادَاتُهُم مُناسِبَةً لأَحْوالهِمْ، كَمَا أَن العِبادَاتِ فِي البَشَرِ مُناسِبَةٌ لحالِ الإنسانِ، فالصَّغِيرُ لا يُكلَّفُ بالعباداتِ ولا يُلْزَمُ؛ لأنه لا يَتَحَمَّلُ، والمريضُ يُلْزَمُ بالصلاةِ قائمًا، فإن لم يَستَطِعْ فقاعِدًا، فإن لم يَستَطِعْ فعلى جَنْبٍ، فإن لم يَستَطِعْ فلَيْنُو بقَلْبِهِ الركوعَ والسجودَ والقُعودَ والقُعودَ والقِيامَ، كلُّ ذلكَ يَنُويهِ بقَلْبِهِ.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: يُومِئُ بعَينِهِ إذا لم يسْتَطِعِ الإيماءَ بالرأسِ، وفيهِ حديثٌ ضَعِيفٌ أَخَذَ به هؤلاءِ العلماءُ، وآخَرُون لم يأخُذُوا بِهِ.

وأما الصلاة بالإصبع في حالِ عَدَمِ القُدْرَةِ؛ فهذا لا صِحَّة له إطلاقًا، لا بالآثارِ عَنِ السابِقِينَ، ولا بمُؤلَّفاتِ المُتأخِّرِينَ، ما رَأينا أحدًا يقولُ: إن المَريضَ يُصَلِّي بإصبَعِهِ، فالظاهِرُ أن هذِهِ حكايةٌ عامِّيَّةٌ، رَأَوْا أن الإِصْبَعَ قَرِيبٌ مِنَ الإنسانِ، فإذا وَقَفَ وقالَ: اللهُ أكبرُ، نَصَبَ إِصْبَعَهُ، وَإذا رَكَعَ حَنَى إِصْبَعَهُ قَلِيلًا، وإذا سَجَدَ حناهُ أكثرَ من الرُّكوع، فقالوا: يُصَلِّي بالإِصْبَع، وهذا ليسَ بصَحيح، فما دامَتِ الآثارُ لم تَرِدْ بِهِ، والعُلماءُ لم يقُولُوا بِهِ، فإنه يُرفَضُ، فيُقالُ: أقلُّ ما نَقُولُ أن يُومِئَ بعينِهِ -وإن تردْ بِهِ، والعُلماءُ لم يقُولُوا بِهِ، فإنه يُرفَضُ، فيُقالُ: أقلُّ ما نَقُولُ أن يُومِئَ بعينِهِ -وإن لم نَقُل بذلِكَ - كما اختارَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّة (١)، فإننا نَقولُ: يُصَلِّي بِقَلْبِهِ، هذا هو الراجِحُ.

أقول: إن بعضَ العلماءِ يقول: إن العباداتِ التِي أُلزِمَ بِهَا الجِنُّ عباداتٌ خاصَّةٌ بِهِمْ، تَلِيقُ بأَحْوالهِمْ، فالغَنِيُّ عليهِ زكاةٌ، بِمِمْ، تَلِيقُ بأَحْوالهِمْ، فالغَنِيُّ عليهِ زكاةٌ، والفَقِيرُ لا زكاةَ عليهِ، إذن: سقَطَ عنه رُكْنٌ مِنْ أركانِ الإسلام؛ لأنَّه لا يَستَطِيعُهُ،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۳/ ۷۲).

والقادِرُ على الحَجِّ عليهِ الحَجُّ، والعاجِزُ ليسَ عليهِ، وهَلُمَّ جَرًّا.

وهذا القولُ من حيثُ مُوافَقَةُ الحِكْمَةِ أقرَبُ للصوابِ، أي: إنَّ الجِنَّ مُكلَّفُونَ بعباداتٍ تَلِيقُ بأحُوالهِمْ.

فإذا لم يَقُمِ الجِنُّ بالعِبادَةِ، بأنْ وَصَلَ بِهِمُ الحَدُّ - مثلًا - إلى الكُفْرِ، فهُمْ في النَّارِ؛ لقولِ اللهِ تَبَالِكَوْوَتَعَالَى: ﴿ قَالَ اَدْخُلُوا فِى أَمَرٍ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِى النَّارِ ﴾ [الأعراف:٣٨]، حيثُ قالَ: ﴿ مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ﴾، وإذا أطاعُوا دَخَلُوا الجَنَّة؛ النَّارِ ﴾ [الأعراف:٣٨]، حيثُ قالَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ فَإِنَّ فَإِلَى عَالَا مُكِذِبَانِ ﴾ القولِهِ تعالى في سورَةِ الرَّحْنِ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ فَإِلَى عَالَا مُكِنِّ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنَامُ مَلِيعِينَ وَالإنْسِ، وهذا القَولُ هُو الراجِحُ ، أنَّهُم يَدْخُلُونَ الجُنَّةُ إذا كَانُوا مُطِيعِينَ.

## نعودُ بعدَ هذَا إلى العبادَةِ:

قلنا: إنها تُطْلَقُ على مَعْنَيْينِ: الأوَّلُ: التَّعَبُّدُ وهو فِعْلُ العَبْدِ، والثاني: مَفْعُولُ العَبْدِ وهُو المُتَعَبَّدُ به، ولكِلِّ واحدٍ مِنْهما حَدُّهُ.

وَلْيُعْلَمْ أَن العبادَةَ لا تَصِحُّ إلا بشَرْطينِ: الإخْلاصِ للهِ، والمتابِعَةِ لرَسولِ اللهِ عَلَيْهُ مَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ مِرارًا، وعليه فمَن ابتدَعَ عبادَةً لم يَشْرَعْهَا اللهُ، ولو كان قَلْبُهُ يَلِينُ لَهَا ويَطْمَئِنُ إليها، ولكنها لم تُشْرَعْ، فإنها لا تُقْبَلُ منْه؛ لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ" (۱).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).



بسمِ اللهِ الرحمَنِ الرَّحِيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، وأُصَلِّي وأَسَلِّمُ على نَبِيِّنَا محمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإمامِ المتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قولُهُ تَعالَى: ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونٍ ﴾ [الطور:٢٩]، إلى قولِهِ: ﴿ وَإِن يَرَوّا كِشَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرّكُومٌ ﴾ [الطور:٤٤] إلى آخِرِ السُّورَةِ.

في هذه الآياتِ العظيمةِ يأمُّرُ اللهُ نَبِيَّهُ محمَّدًا عَلَيْ أَن يُذَكِّرَ الناسَ بالذِّكْرِ، أَلا وهُو كتابُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وما جاءَتْ به سُنَّةُ الرسولِ عَلَيْ. ثم يُبيِّنُ أَنه بنِعْمةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ عليه بهذَا الوَحْيِ العَظِيمِ، لم يَكُنْ مِنَ الكَهنَةِ، ولا مِنْ ذي الجُنونِ، وكانَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَيه بهذَا الوَحْيِ العَظِيمِ، لم يَكُنْ مِنَ الكَهنَةِ، ولا مِنْ ذي الجُنونِ، وكانَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَبَلُ أَن يُوحَى إليهِ يُسمِّيهِ أهلُ مَكَّةَ الأمِينَ، ويَأْتَمَنُونَهُ أعظمَ ائتمانٍ، وليَّا مَنَّ اللهُ عليه بالوَحْيِ صارُوا أعْدَاءً لَهُ، يَرْمُونَهُ بكُلِّ لقبِ مَعِيبٍ، فقالوا: إنه شاعِرٌ، وكاهنُّ، ومجنونٌ، وساحِرٌ، وكذابٌ. وغيرُ ذلك مما أَخْقُوا به النَّبِي عَلَيْ مِنَ الألْقابِ السَّيِّئَةِ؛ ومجنونٌ، وساحِرٌ، وكذابٌ. وغيرُ ذلك مما أَخْقُوا به النَّبِي عَلَيْ مِنَ الألْقابِ السَّيِّئَةِ؛ يَنْعِيرًا للناسِ عن دَعْوتِهِ، وتَهْجِينًا له، ولكنَّ اللهَ عَنَّوَجُلَّ يَقُولُ لهُ: ﴿ فَذَكِرً فَمَا آنَتَ بِغَمْتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا جَنُونٍ ﴾ [الطور: ٢٩].

والكاهنُ هو الَّذِي يُخْبِرُ عن الغَيبِ، يُخبِرُ عما يكونُ في المُستَقْبَلِ، وكان الكَهَنَةُ في المُستَقْبَلِ، وكان الكَهَنَةُ في الجاهليةِ قَوْمًا يتَّصِلُونَ بالشياطِينِ الذين يَسْتَرَقُونَ السَّمْعَ مِنَ السماء، فيأتي الشيطانُ إلى صاحِبِهِ، ويُخبِرُهُ بما سَمِعَ من السماء، ثم يُضِيفُ إلى ما سَمِعَه ليُوْحِيَ إليه

كَذِباتٍ كثيرَةً، فيُحَدِّثُ الناسَ بذلك، فإذا وقَعَ الأمرُ كَمَا سَمِعَ رَئِيُّه (١) مِنَ الشياطِينِ، قالَ الناسُ: إن هؤلاء يَعْلَمُونَ الغَيبَ. فَحَذِرُوهُم وعَظَّمُوهُم، وأَغْدَقُوا عليهِمُ الأموالَ والهِباتِ، وغير ذلك.

والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ليسَ بكاهِنٍ، بل يَأْتِيهِ الوحْيُ مِنَ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ عن طَريقِ جِبريلَ الأمينِ، وليسَ بمَجْنونٍ، بل هو أعْقَلُ الناسِ -صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ-.

قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَزَيْصُ بِهِ عَرَيْبُ ٱلْمَنُونِ ﴾ [الطور: ٣٠]، يقولُ هؤلاءِ المحذِّبُونَ للرسولِ ﷺ: إنه شاعِرٌ. وكَذَبُوا فيها قَالُوا؛ فإنَّ اللهَ عَزَقِجَلَّ يقولُ: ﴿ وَمَا عَلَمَنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَا ذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مَّبِينٌ ﴾ [يس: ٢٩].

﴿ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ [الطور: ٣١]، وهذا الأمرُ للتَّهْديدِ يُهَدِّدُهم اللهُ عَرَّفِجَلَّ فيقولُ: انتَظِرُوا؛ فإني مَعَكُم من المُنتَظِرينَ، وستَعْلَمُونَ لَمَن تكونُ العاقِبَةُ، فصارَتِ العَاقِبَةُ للنَّبِيِّ وَالحمدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ.

وَأَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ فَوَمٌ طَاغُونَ ﴾ [الطور: ٣٢]، يعني: هَلْ عُقُولُهم هِي التي تَأْمُرُهم بِمِثْلِ هذا القولِ، أم طُغْيائهُم وعُدُوائهم مَعَ عِلْمِهِمْ بأن النَّبِيَ عَلَيْ ليسَ على الوصفِ الذِي وَصَفُوه بِهِ، والواقِعُ أَنَّ الأمرَ هو الثَّانِي؛ فإنهم طُغَاةٌ بُغاةٌ يعْلَمُونَ على الوصفِ الذِي وَصَفُوه بِهِ، والواقِعُ أَنَّ الأمرَ هو الثَّانِي؛ فإنهم طُغَاةٌ بُغاةٌ يعْلَمُونَ أن رسولَ اللهِ عَلَيْ ليسَ بكاهِنِ، وليسَ بمَجنونِ، وليسَ بساحِرٍ، وليسَ بكذَّابٍ، وليسَ بشاعِرٍ، لكنَّ الطُّغْيانَ والعُدوانَ هو الَّذِي حَلَهُم على تَلْقِيبِهِ بهذِهِ الألقابِ السَّبِّيَة.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ ﴾ [الطور: ٣٣]، أي قالَهُ على اللهِ معَ أنه كاذِبٌ على اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) هو التابع من الجن، انظر: تاج العروس رأي.

﴿ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْمَأْنُواْ بِحَدِيثٍ مِّشْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ [الطور:٣٣-٣٤]، إن كانوا صادِقِينَ أَنَك مُتَقَوِّلُهُ، وأنه من قولِك؛ فإنكَّ بشَرٌ، وإذا كُنْتَ بشَرًا، وكان هذا من قولِكَ اللهِ فَلْمَانُوا بِحَدِيثٍ مِقْلِهِ ﴾ [الطور:٣٤]، واللامُ هنا للأَمْرِ الذي تُقوَّلْتَهُ على اللهِ: ﴿ فَلْمَأْتُواْ مِحَدِيثٍ مِقْلِهِ ﴾ [الطور:٣٤]، واللامُ هنا للأَمْرِ الذي يُرادُ به التَّعْجِيزُ، ولكنهم عَجَزُوا ولم يأتُوا بحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فدَلَّ ذلك على أن هذَا القرآنَ كلامُ اللهِ، وليسَ مِنْ كلامِ النَّبِيِّ ﷺ.

قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]، أي هَلْ هؤلاءِ خُلِقُوا من غَيرِ خالِقٍ، أم هُمُ الذين خَلَقُوا أَنْفُسَهُم، وهذا الدَّلِيلُ العَقْلِيُّ البُرْهَانِيُّ على أَنَّ لَهُمْ خالِقًا، وهو اللهُ عَرَّوَجَلَّ، يُسَمَّى بدَليلِ السَّبْرِ والتَّقْسِيمِ؛ وذلِكَ لأننا نقولُ: إن هؤلاءِ الَّذِينَ يُخَاطِبُونَ النَّبِيَ عَلِيهِ لا هُمْ خَلَقُوا أَنْفُسَهُم، ولا هُمْ خُلِقُوا من غيرِ خالِقٍ؛ لأَمْم ليسوا هم الذينَ خَلَقُوا أَنْفُسَهم؛ إذ إنهم كانوا عَدَمًا قَبْلَ أَن يُوجَدُوا، والعَدَمُ غيرُ مَوجودٍ، فكيفَ يُوجِدُ غَيرَهُ؟! وهم لم يُخْلَقُوا من غيرِ خالِقٍ بأن جَاءوا صُدْفَةً، غيرُ مَوجودٍ، فكيفَ يُوجِدُ غَيرَهُ؟! وهم لم يُخْلَقُوا من غيرِ خالِقٍ بأن جَاءوا صُدْفَةً، فهذا لا يُمكِنُ؛ لأن هذا الخَلْقَ لا بُدَّ له من خالِقٍ، والقاعدَةُ العَقْلِيَّةُ النظرِيَّةُ أَن: كلَّ حادِثٍ لا بُدَّ لهُ مِنْ مُحْدِثٍ.

فلو أن شَخْصًا حَدَّثَكَ بأن هناكَ قَصْرًا مَشِيدًا تَجْرِي فيه الأنهارُ، وتَهْتَزُّ فيهِ أغصانُ الأشجارِ، وفيه مِنْ كلِّ ما يُجَمِّلُه من فَرْشٍ وأوانٍ وغيرها، لو قالَ لكَ قائِلُ: إن هذا القَصْرَ خَلَقَ نَفْسَهُ، وأوْجَدَ نفْسَهُ! لقلتَ: إن هذا نوعٌ مِنَ الجُنونِ، فإن هذا القَصْرَ لم يأتِ صُدْفَةً من غيرِ أن يَبْنِيَهُ بانٍ، ومَن يصَدِّقُ هذا فإنه رجلٌ جَنُونٌ! كيف يكونُ هذا القَصْرُ لم يأتِ صُدْفَةً من غيرِ أن يَبْنِيَهُ بانٍ، ومَن يصَدِّقُ أنه من غيرِ بانٍ بَنَاهُ، هذا لا يُمْكِنُ أبدًا.

ولما جاء قومٌ من أهلِ الإلحادِ يُحاجُّونَ أبا حَنِيفَةَ رَحَهُ أللَهُ فِي وُجودِ اللهِ عَرَقِجَلَّ ويقولون: إنَّ الله تَعالَى ليسَ بمَوجودٍ، فهلْ لك مِنْ دَليلٍ تُقْنِعُنَا به؟ فقال: دَعُونِي أَفَكُرُ. فَتَرَكُوه يُفَكِّرُ، ثم قالَ بعدَ ذلِكَ: «إنَّ هُناكَ سَفِينَةً جاءَتْ إلى نَهرِ دِجْلَةَ مُحَمَّلَةً بالأَرْزاقِ، فأرْسَتْ فِي المِيناءِ، ثم أَنْزَلَتْ هذِهِ الأَرْزاقَ على الساحِلِ بدونِ أن يكونَ لهَا مَلَّاحٌ، وبدُونِ أن يكونَ هناك حَالونَ يُنزِلُونَ هذِهِ الأَرْزاقَ». فقالَ هؤلاءِ القومِ لأبي حنيفة: هذا لا يُمكِنُ! هذا ليسَ بعقلٍ. فقالَ لهم: «إذا كانَتْ هذِه السَّفِينَةُ وهي للسِّ بشَيْءِ بالنسبَةِ إلى الشَّمْسِ والقَمْرِ، والنجومِ، والساءِ والأرْضِ، فهي لا يُمكِنُ أن تكونَ هذا المخلوقاتُ العظيمَةُ خُلِقتْ بدونِ خالِقٍ»!!

ولهذا قيلَ لأَعْرَابِيِّ: بِمَ عَرَفْتَ ربَّك؟ فقالَ: «الأثَرُ يَدُلُّ على المَسِيرِ، والبَعْرَةُ تَدُلُّ على البَعِيرِ، فسَماءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، وأَرْضٌ ذاتُ فِجَاجٍ، وبِحَارٌ ذاتُ أَمْواجٍ، أَلَا تَدُلُّ على السَّميع البَصِيرِ»(١).

سُبْحانَ اللهِ! أَعْرَابِيُّ يَنطِقُ بهذا النُّطْقِ العَقْلِيِّ الذي لو تكلَّمَ عليه الفَلاسِفَةُ بمُجَلَّدَاتٍ ما أَتَوْا بمِثْلِهِ! (الأثرُ يدُلُّ على المسِيرِ)، لو وَجَدْتَ أثرَ أقدامٍ على أرضٍ رَمْلِيَّةٍ، فهل يُمْكِنُ أن تكونَ هذِهِ الأقدامُ من غيرِ سائرٍ عليها؟ لا يُمكِنُ. ولو وجَدْتَ بعْرةً هل يُمْكِنُ أن تكونَ هذِهِ البَعْرةُ من غيرِ بَعِيرِ؟ لا يُمْكِنُ.

إذن، السهاءُ العظيمَةُ ذاتُ الأبراجِ العظِيمَةِ، وهي النجومُ العالِيَةُ، والأرضُ ذاتُ الفِجَاجِ الواسِعَةِ بها فيها مِنَ الجبالِ والأودِيَةِ وغيرِ ذلِكَ، والبحارُ العَظِيمَةُ ذاتُ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (٣/ ٤٣١).

الأمواج، مَن خَلَقَهَا هُو اللهُ عَزَوَجَلَّ، فهِي تَدُلُّ على السَّمِيعِ البَصِيرِ.

﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور:٣٥]؟ والجوابُ: لَا هذا ولا هَذَا. فهل هؤلاءِ خَلَقَهُم رُؤساؤُهُم؟ هل خَلَق الإنسانَ أَمَّهُ وأَبُوه؟ لَا، إذن لا بُدَّ أَن يكون هناكَ خالِقٌ وراءَ هذا الخَلْقِ، أَلَا وهُوَ اللهُ عَنَّوْجَلَّ.

كانَ جُبَيرُ بنُ مُطْعِم رَضَى لِللَّهُ عَنهُ أَحَدَ الأُسَراءِ فِي بَدْرٍ، فسَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقْرَأُ هذِهِ الآيَةَ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]، فقال رَضَالِتُهُ عَنهُ: ﴿ فَكَادَ قَلْبِي يَطِيرُ ﴾ [الطور: ٣٥]، فقال رَضَالِتُهُ عَنهُ: ﴿ فَكَادَ قَلْبِي يَطِيرُ ﴾ [الطور: ٣٥]، فقال رَضَالِتُهُ عَنهُ: والحُجَّةِ البَيِّنَةِ، ودخَلَ الإيهانُ في قَلْبِهِ من ذلِكَ يَطِيرُ ﴾ الوقتِ، حتى أَسْلَمَ في النِّهايَة رَضَالِيَّهُ عَنهُ.

إذن، نَستَدِلُّ بهذِهِ الآيَةِ الكَريمَةِ بدَليلٍ عَقْلِيٍّ على أنَّ هذا الكونَ له خالِقٌ، وهو اللهُ عَزَّقِجَلَّ.

﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الطور:٣٦]؟ والجوابُ: لا، فَهُمْ لَم يَخْلُقُوا السَّمَاواتِ والأرضَ، بل اللهُ هو الخالِقُ، حتى هم: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لقان:٢٥]، ومعَ ذلك يُنْكِرُونَ شَرْعَهُ ويُكَذِّبُونَ رَسُولَهُ.

﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ ﴾ [الطور:٣٧]؟ والجوابُ: لا، فخَزائنُ رِزْقِ الله ليستْ عنْدَهُم، بل هي عندَ اللهِ وحدَهُ.

﴿ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَلِّطِرُونَ ﴾ [الطور: ٣٧]؟ أي لهُمُ السيطَرَةُ والسُّلطانُ؟ والجوابُ: كلُّ ذلك لم يكُنْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ۞﴾ [ق: ٣٩]. رقم (٤٨٥٤).

﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴾ [الطور: ٣٨]؟ أي: يَضْعَدُونَ فيهِ إلى السَّماءِ، ويستَمِعُونَ مَا يَخْدُثُ في السماءِ، والجوابُ: لا، فإنْ كانَ لَهُمْ سُلَّمٌ: ﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ ﴾ [الطور: ٣٨]، ولن يَفْعَلَ أَبَدًا.

﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾ [الطور: ٣٩]؟ وهذا الاستفهامُ إنكارٌ؛ لأن هؤلاءِ يقولونَ: إنَّ الملائكة بناتُ اللهِ، فينسُبُونَ المَلائكة إلى اللهِ عَرَّفِجَلَّ بوَصْفِهِمْ بناتٍ له، مع أنَّهم هم لا يَرْضَوْنَ أَن تُنسَبَ البناتُ إليهِمْ: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَ وَجُهُهُ، مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللهِ مَن ٱلْقَوْمِ مِن سُوّءِ مَا بُشِرَ بِدِ اللهِ أَنهُ مَلَهُ مَلَى هُونٍ آمَ يَدُسُهُ، فِي النَّرابِ ﴾ [النحل: ٥٥ - ٥٥]، ومَعْنَى ﴿ أَيمُسِكُهُ عَلَى هُونٍ ﴾ [النحل: ٥٥]: أن يُبقِي يَدُسُهُ فِي النَّرابِ فيدُ فِنها وهِي حَيَّةٌ، فهُم لا يَرْضَوْنَ البناتِ لاَ نَفْسِهِمْ، ويَرْضَوْنَهُنَ للهِ، فأنكرَ اللهُ عليهِمْ ذلكَ: ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾ [الطور: ٣٩].

﴿ أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثَقَلُونَ ﴾ [الطور: ٤٠]؟ والجواب: لا، فإنَّ الرسولَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ مَنْ أَلْتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ مَا أَسْتَلُكُمْ لَم يَطْلُبُ منهم مالًا أو أَجْرًا، قال تَعالَى: ﴿ قُلْ مَا آسْتَلُكُمْ لَم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ مَا مَلْكُمْ مِنَ الْمَعْلُمُ مِنَ الْمَعْلُمُ مِنَ الْمَعْلُمُ مِنَ الْمَعْلُمُ مِنَ الْمَعْلُمُ مِنَ الْمَعْلُمُ مِنَ الْمُعْلُمُ مِنَ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ مَن المَعْلُمُ الْمُعْلُمُ مِن المَعْلُمُ مَن المَعْلُمُ المَعْلُمُ المَعْلُمُ اللّهُ اللّه

﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴾ [الطور:٤١]؟ والجواب: لا، ليسَ عندَهُم عِلْمُ الغَيْبِ، ولم يَكتُبُوا مَقادِيرَ الخلائقِ، وإنها الذي عنْدَهُ عِلْمُ الغَيبِ ويكتُبُ مَقادِيرَ الخلائقِ هو اللهُ عَرَّفَجَلَّ.

﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ﴾ [الطور:٤٢]؟ وهذا هُو الوَاقِعُ، فَهُمْ يُريدونَ كَيْدًا برسولِ اللهِ

عَلَيْهُ، يُريدونَ أَن يُنَفِّرُوا الناسَ عنه، ولكنَّ هذه الإرادةَ للكَيْدِ لن تُؤَثِّرُ على رسولِ الله عَلَيْهُ، بل تُؤَثِّرُ عليهِمْ، ﴿ فَالْذَينَ كَفَرُواْ هُرُ الْمَكِيدُونَ ﴾ [الطور:٤٢]، وهنا أتى بالجُملةِ الاسميَّةِ للدَّلاَلةِ على أَن الكيدَ مُلازِمٌ لَهُمْ، لا يَنْفَكُّونَ عنه، فهُمُ المَكِيدونَ، ولهذا قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ آلَ وَلَيْدُ كَيْدًا ﴿ آلَ فَهِلِ النَّعُونِينَ أَمْهِلُهُم رُونَدُ كُولًا فَلُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ آلَ وَلَيْدُ كَيْدًا ﴿ آلَ فَهِلِ النَّعُونِينَ أَمْهِلُهُم رُونَدُ كُولًا فَلُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ آلَ وَلَيْدُ حَتَى سُحِبَ صَناديدُ هؤلاءِ المُكَذِينَ وَكُبَرَاؤُهُم جُثَنًا، وأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قد جَيَّفُوا وأَنْتَنُوا (١)، وهذا هو نَتِيجَةُ قولِه تَعالَى: ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُونَ ﴾ [الطور:٤٤].

﴿ أُمَّ لَمُمَّ إِلَكُمْ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ [الطور:٤٣]؟ والجواب: لا.

قال تعالى: ﴿ سُبَحَانَ ٱللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، تَنْزِيهًا للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَنَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، تَنْزِيهًا للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَنَ عَمَّا يُشْرِكُ بِهِ هؤلاءِ الجَهَلَةُ السُّفهاءُ الذين يأتِي أَحَدُهم إلى الأرْضِ، يَنْزِلُ فيها في السَّفَرِ، فيَختارُ أربعةَ أحجَارٍ، يَجْعَلُ ثلاثَةً مِنْها أَثَافِيَ للقِدْرِ – والأثَّافِي: مَناصِبُ يُنصَبُ عليهَا القِدْرُ – ويَجْعَلُ الرابعُ مِن هذِهِ الأحجارِ إِلْمَا يَعْبُدُهُ! وهذا سَفَهُ شديدٌ، حتى إنَّ عليهَا القِدْرُ – ويَجْعَلُ الرابعُ مِن هذِهِ الأحجارِ إِلْمَا يَعْبُدُهُ! وهذا سَفَهُ شديدٌ، حتى إنَّ بعْضَهُم لَيعْجِنُ التَّمْرَ على صِفَةِ تمثالٍ، فيَعْبُدُهُ، فإذا جاعَ أَكَلَهُ، وهذا مِنَ السَّفَهِ العظيم، ولهذا قالَ اللهُ عَرَقِجَلَ: ﴿ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الطور: ٤٣].

قال تعالى: ﴿ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَافِطًا﴾ [الطور:٤٤]، يعْنِي عَذَابًا نازِلًا عليهم لم يُصَدِّقُوا بذلِك، ولكن ﴿يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرَكُومٌ ﴾ [الطور:٤٤]، ولا يُصَدِّقُونَ بالعَذابِ. ونظيرُ ذلك ما حصَلَ في عَصْرِنَا اليومَ، إذا رَأَوْا كُسوفَ الشَّمْسِ والقمرِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المُشركين بالهزيمة والزلزلة، رقم (٢٩٣٤)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، رقم (٢٨٧٤).

قالوا: هذا أمرٌ طَبِيعِيٌّ لا يَحْتاجُ أن نَخافَ منْه، ولا أنْ نَفْزَعَ إلى الصلاةِ والذِّكْرِ، وغَفَلَ هؤلاءِ عن أن الكُسوف والحُسوف لهما سَببانِ؛ سببٌ كَوْنِيٌّ طبيعِيٌّ، وسببٌ شَرْعِيٌّ وَوَجْيِيٌّ جاءَ عن طَريقِ الوَحْي.

أما السببُ الكونيُّ الطَّبِيعِيُّ؛ فإن سَبَبَ كسوفِ الشَّمْسِ هو أنَّ القَمْرَ يَحُولُ بِينَها وبِينَ الأرضِ، فيُظْلِمُ الجانِبُ الذي حُجِبَ عنه نُورُ الشَّمْسِ بظِلِّ القَمْرِ، وكذا في خُسوفِ القَمَرِ، سببُهُ حَيْلُولَةُ الأرضِ بِينَ الشمْسِ والقَمَرِ؛ لأن نُورَ القَمَرِ مُستفادٌ مِنَ الشمْسِ، ولهذا كُلَّما قَرُبَ القَمَرُ مِنَ الشمسِ ضَعُفَتِ المُواجَهَةُ بِينَه وبينَها، فقَلَّ النورُ الذي فيه، وكُلَّما ابتَعَدَ عن الشَّمْسِ كَبُرَتِ المُقابَلَةُ بِينَه وبينَ الشمسِ، فكبرَ النورُ.

فإذا أرادَ اللهُ عَرَّفَكِلَ أَنْ يَخْسِفَ القَمَرَ، حالَتِ الأَرْضُ بِينَهُ وبِينَ الشَّمْسِ، وهذا أمرٌ مَعلومٌ، ولا أحدَ يَشُكُّ فيهِ، والذي أَوْجَدَ السببَ لحَيْلُولَةِ القَمَرِ بِينَ الشَّمْسِ والقَمَرِ هو اللهُ، أَوْجَدَهُ لِيُخَوِّفَ العبادَ والأرضِ، وحَيلُولَةِ الأَرْضِ بِينَ الشَّمْسِ والقَمَرِ هو الله، أَوْجَدَهُ لِيُخَوِّفَ العبادَ بذلِكَ، وهذا هو السببُ الشَّرْعِيُّ الذي أخبرنَا عنه رَسولُ اللهِ ﷺ ولا يُمكِنُ أَن يَعْلَمَهُ أَحدٌ إلا عَنْ طريقِ الوَحْي.

أما الأوَّلُ -وهو السببُ الطَّبِيعِيُّ - فهذا يَعرِفُهُ الناسُ كلُّهُم حتَّى المُلْحِدُونَ الكَافِرُونَ، لكنَّ السببَ الشَّرْعِيَّ الذي هو تَخويفُ العبادِ بهذِهِ الحادِثَةِ، لا يَعْلَمُهُ إلا مَنْ أَوْحاهُ اللهُ إليهِ، وهو رَسولُ الله عَلَيْهُ وعَلَى هذا: فإن أولئكَ القومَ الذينَ يَستَهِينُونَ بَأَمْرِ الكُسوفِ والخُسوفِ، ويقولون: هذا أمرٌ طَبِيعِيُّ لا يُهِمُّنَا، لا يَنْبَغِي أن نَهُمَّمَّ بِهِ، فَهم يُشابِهُون هؤلاءِ المُشْرِكينَ الذين إذا رَأَوْا كِسْفًا مِنَ السهاءِ سَاقِطًا قالُوا: ﴿سَحَابُ مَرَّكُومُ ﴾ [الطور: ١٤٤].

قال تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنَهُمْ كَذَهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنَصَرُونَ ﴾ [الطور:٤٥-٤٦]، هذه الآياتُ العَظِيمَةُ التي إذا قَرَأَهَا الإنسانُ اسْتَنتَجَ منها صِحَّة ما جاء بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وأنَّ اللهَ تَعالَى وَحْدَه هُو الحالِقُ، وهو الَّذِي له الأَمْرُ الكَوْنِيُّ والشَّرْعِيُّ.





## الدَّرسُ الأوَّل:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى الجَمْدُ الْحَمْدُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قال تَعَالَى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۚ لَ مَا ضَلَ صَاحِبُكُورَ وَمَا غَوَىٰ ۚ ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوئَ ۚ لَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ۚ لَ عَلَّمُهُ شَدِيدُ الْقُوئِ ۚ فَ ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ ۚ لَ وَهُو الْمُوئَ لِلَّ اللَّهُوئِ لَا أَنْ اللَّهُ وَمَى اللَّهُ وَمَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

هذه الآياتُ الكريمةُ تُشِيرُ إلى قِصَّةِ المِعْراجِ عِندَمَا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ إلى السهاواتِ السَّبْعِ، وكانَ ذلك وهُو في مَكَّةَ قبلَ الهِجْرَةِ بثلاثِ سنواتٍ أو بسَنةٍ واحدة، وهذه الليلةُ ليلةُ المِعْراجِ لم يُحدَّدْ زَمَنُها في أيِّ شَهْرٍ هي، أو في أيِّ ليلةٍ هِي، ومَا اشْتَهَرَ بينَ الناسِ مِنْ أنَّ ليلةَ المِعْراجِ في الليلةِ السابِعَةِ والعشرينَ من شَهْرِ رَجَبٍ، فلا أصْلَ له من الناحِيةِ التارِيخِيَّةِ، ولهذا فالأقربُ أن ليلةَ المِعْراجِ في رَبيعِ الأوَّلِ قبلَ الهِجرَةِ إما بِسَنةٍ وإما بثلاثِ سنواتٍ.

عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ من الأرضِ إلى السهاواتِ العُلاحتَّى بَلَغَ مَقَامًا سَمِعَ فيه

صَريفُ الأقلامِ، الأقلامُ التي يَكْتُبُ اللهُ بها القضاءَ والقَدَر، هذا المِعْراجُ لا شَكَّ أنه مِنْ مَناقِبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ومِنْ فَضائِلِهِ، ولهذا يَنْبَغِي لنَا أَن نَشْكُرَ اللهَ تَبَارَكَوَقِعَالَى على هذِهِ النَّعْمَةِ التي أَنْعَمَ اللهُ بها عَلَى نَبِينًا محمَّدٍ عَلَيْهِ؛ لأَن نِعْمَتُهُ عليهِ هِي في الحَقِيقَةِ نِعْمَةُ علينا، ثم إِنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴾، ما ضَلَّ في عِلْمِهِ، وما غَوَى في عَمَلِهِ، فالضَّل بالنَّسْبَةِ للعِلْمِ، والغَيُّ بالنَّسْبَةِ للعَمَلِ، فالنبيُّ عَلَيْهِ، فالخَمل، فالنبيُّ والعَمَل.

وقولُه: ﴿صَاحِبُكُونَ ۚ يَعْنِي بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وإنها قال: ﴿صَاحِبُكُونَ وَلَمْ يَقُلِ: النَّبِيُّ، كأنه يُشِيرُ إلى أن هذَا النَّبِيَّ ليسَ غَرِيبًا عليكُمْ، ولكنَّه صاحبُكُم الذي تَعْرِفُونَهُ، وتَعرِفُونَ صِدْقَهُ، وتَعْرِفُونَ أَمانَتَهُ.

قال تعالى: ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴾ يعْنِي: لا يُمْكِنُ أن يَنْطِقَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم- عن الهَوَى، إنها يَنْطِقُ بوَحْيِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَمَّىُ يُوحَىٰ ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْفُوَىٰ ﴾، يَعْنِي: عَلَّمَهُ إِياهُ شديدُ القُوَى، وهو جِبريلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

﴿ ذُو مِرَةِ ﴾ أي: ذُو هَيئَةٍ حَسَنَةٍ ، ﴿ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ [النجم: ٦] ، فِعْلًا ، ﴿ وَهُوَ بِٱلْأَفْقِ النَّاعِلُ ﴾ ، حيثُ إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ فِي الأُفْقِ عَلَى خِلْقِتِهِ التي كانَ عليهَا ، وله سِتُّ مِئةِ جَناحٌ قد سَدَّ الأُفْقَ (١) ، ورَآهُ كذلك مَرَّة أُخْرَى عندَ سِدْرَةِ المُنْتَهى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السهاء، رقم (۳۲۳۲)، مسلم: كتاب الإيهان، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم (۱۷٤).

على صُورتِه التي خَلَقُه اللهُ عليهَا، وله سِتُّ مِئةِ جَناحٍ<sup>(۱)</sup>، فتعالى اللهُ المَلِكُ الحَقُّ، فهذا المَخْلُوقُ العظِيمُ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَنَّاجَلَّ.

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ بِأَلْأَفْتِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴾ ﴿ دَنَا ﴾: أي شَدِيدُ القُوى وهو جبريل، ﴿ فَنَدَكَ ﴾ أي فنزَلَ، فكانَ قابَ قوسَيْنِ أو أَدْنَى، أي: كانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْرَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ.

قال تعالى: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾، أَوْحَى جبريلُ بها جاء بِه مِنْ وحْيِ اللهِ إِلَى النّبِيِّ صلّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلّم، فأَوْحَى إليهِ ما أَوْحَى، وهنا الإبهامُ قال العلهاءُ: إنه للتّعظيم، لم يقُلْ: أَوْحَى إليه القُرآنَ، قالَ: ﴿ مَا أَوْحَى ﴾ مِنْ ذلكَ الوَحْيِ العلهاءُ: إنه للتّعظيم، لم يقُلْ: أَوْحَى إليه القُرآنَ قالَ: ﴿ مَا أَوْحَى ﴾ مِنْ ذلكَ الوَحْيِ العَظِيمِ، والإبهامُ يأتي للتّعظيم أحيانًا، ففيهِ دليلٌ على عِظم القُرآنِ حيثُ أَبْهمهُ وأوقعَهُ مَوقِعَ التَّفْخِيمِ والتعظيم. كما في قولِهِ تَعالَى عَنْ آلِ فِرْعُونَ: ﴿ فَغَشِيمُهم مِنَ ٱلْمُعْ مَا غَشِيمُهُم أَمرٌ عظيمٌ وهو ذلكَ الماءُ الّذِي أَغْرَقَهم وأهلكهُم عن آخِرِهِم.

قال اللهُ تَعالَى: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْغُوَادُ مَا رَأَى ﴾ ، القَلْبُ ما كَذَبَ ما رَأَتَهُ العَينُ ، أي: أنه طابَقَ وَعْيهُ لِهَا رَأَتْهُ عَيْنُهُ ، وهذا دَليلٌ على ثباتِ النَّبِيِّ ﷺ ، إذ إنَّ الأمْرَ ليسَ بالهَيِّنِ ، ضعد به مِنَ الأرضِ إلى السهاواتِ العُلا ، ومع ذلك كانَ ثابِتَ القَلْبِ بحيثُ لَمْ يَتَصَوَّرْ إلا مَا رَأَتْهُ عينُهُ حقيقةً .

قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ أَفَتُمُنُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴾، وهذا الاستِفهامُ للإنكارِ على قُريشِ الذين مارَوا النَّبِيّ ﷺ على ما رَآهُ بِعينِهِ وعَلِمَهُ بقَلْبِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٤٠٧)، رقم ٣٨٦٢).

﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ رأى النّبِي ﷺ جبريل نَزلَة أخْرَى، أي: مرّة أُخْرَى نازِلًا، ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنتَهَى سِدْرَةٌ عَظِيمَةٌ وصَفَهَا النّبِي ﷺ عَلَيْهِ بِعِفاتٍ عَظيمَةٍ، ويَدُلُّ لذلكَ قولُهُ تَعالَى: ﴿ إِذْ يَعْشَى ٱلْمِتْدَرَةَ مَا يَعْشَىٰ ﴾، أي: غَشِيهَا أَمرٌ عظيمٌ، لا يَكادُ أحدٌ يَصِفُها من البَهاءِ والحُسْنِ، فإنَّ اللهَ تَعالَى كَسَاهَا في ذلِكَ الوقتِ، والنّبِي عَيْدَالصَّدَةُ وَالسَّدَمُ يَنْظُرُ إليها مِنَ البهاءِ والحُسْنِ ما لا يَقْدِرُ أحدٌ أَنْ يَصِفَهُ.

قال اللهُ تَعالَى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَنَى ﴾ ، ﴿ مَا زَاغَ ﴾ أي: ما زَلَّ عَمَّا حُدِّدَ لَهُ ، ﴿ وَمَا طَنَى ﴾ أي: ما زَلَّ عمَّا حُدِّدَ لَهُ ، ﴿ وَمَا طَنَى ﴾ أي: ما رَفَعَ بصَرَهُ إلى شيءٍ طَنَى ﴾ أي: ما تَجاوزَهُ ، فكانَ عَلَى جَانِبٍ عظيمٍ مِنَ الأدبِ ، ما رَفَعَ بصَرَهُ إلى شيءٍ لم يُؤْذَنْ له فيهِ ، ولا تَجاوزَهُ ، بل كانْ على نهايَةِ الأدبِ -صلوات الله وسلامه عليه - ، وهذا أَدَبٌ مُسْتَحْسَنٌ في العُقولِ أَنْ يكونَ الإنسانُ أدِيبًا ، لا يَنْظُرُ إلى مَا لم يُؤْذَنْ له فيهِ .

قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴾، أي: رَأَى مِنَ الآياتِ العظِيمَةِ ما هو عَظِيمٌ جِدًّا، ثم انتَقَلَ اللهُ بعدَ ذلِكَ إلى الاستفهامِ على سَبيلِ السُّخْرِيَةِ وعلى سَبيلِ السُّخْرِيَةِ وعلى سَبيلِ الضَّغْفِ والهوانِ لأَصنام قُريشٍ فقالَ:

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴾ أي: أخبِرُونِي ما شَأَنُها هذِهِ الآلهةِ الَّتِي زَعَمْتُموها؟ ما شَأْنُها وما عَظَمَتُها بالنِّسْبَةِ إلى عَظَمَةِ اللهِ عَزَقِجَلَّ؟ إنَّها ليست بشيءٍ. ولهذا أتى بالاستِفْهامِ المقرِّرِ لهوانِها وذُلِهَا، ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴾، وفي هذا دليلٌ واضِحٌ على بالاستِفْهامِ المقرِّرِ لهوانِها وذُلِهَا، ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴾، وفي هذا دليلٌ واضِحٌ على أن كلَّ مَن اتَّخذَ معَ اللهِ آلهةً يَدْعُوهَا مِن دُونِ الله، ويَعْبُدُها من دُونِ اللهِ، ويَنْبُدُ لها ويَرْكَعُ، فإنه قَدْ اتَّخذَها إلهًا بغير حَقِّ، ويكونُ بذلك مُشْرِكًا باللهِ، ويَنْذِرُ، ويَسْجُدُ لها ويَرْكَعُ، فإنه قَدْ اتَّخذَها إلهًا بغير حَقِّ، ويكونُ بذلك مُشْرِكًا باللهِ، حتى لو صَامَ ولو صَلَّى ولو جاءَ إلى مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أو لِيُحَجَّ، بل مَنْ كانَ على هذِهِ

العَقيدَةِ وهي الشَّرْكُ وتَعْظِيمُ أصحابِ القُبورِ تَعْظِيمًا لا يَلِيقُ إلا باللهِ، فإنه مُشْرِكُ يَحْرُمُ عليه أن يَدْخُلَ مَكَّةَ لقولِ اللهِ تَعالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَشْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾ [التوبة:٢٨].

فعلى المَرْءِ الَّذِي مَنَّ اللهُ عليه بالخُضورِ إلى هذَا البيتِ في الحَجِّ أو في العُمرَةِ عليه أن يَتُوبَ إلى الله، وأن يُخْلِصَ العبادَةَ لَهُ، وألَّا يتَّخِذَ وَلِيًّا من دُونِهِ، لا مَلَكًا مُقَرَّبًا ولا نَبيًّا مُرْسَلًا، حتى رسولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يقولُ اللهُ لَهُ: ﴿ قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف:١٨٨]، وفي آيَةٍ أُخْرَى قدَّمَ الضَّرَّ: ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [يونس:٤٩]؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ لا يَمْلِكُ لنَفْسِهِ جَلْبَ مَنْفَعَةٍ ولا دَفْعَ مَضَرَّةٍ، ومَن لا يَمْلِكُ ذلك لِنَفْسِه لا يَملِكُهُ لغيرِهِ، ولهذا قالَ اللهُ لهُ: ﴿ قُلُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ [الجن:٢١]، فأنا لا أَمْلِكُ أن أَدْفَعَ عَنْكُم ضَرًّا، ولا أن أَجْلُبَ إِلَيكُمْ رَشَدًا، بل أَبْلَغُ مِنْ ذلكَ قولُهُ: ﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴾ [الجن:٢٢]، يعني: لو أَرَادَنِي اللهُ بسُوءِ فلا أَحَدَ يُجِيرُنِي مِنَ اللهِ، فأنا بنَفْسِي لا أَحَدَ يُجِيرُنِي مِنَ اللهِ لو أرادَ اللهُ بِي سُوءًا، فكيفَ أَملِكُ أَن أُجِيرَكُم أَنتُمْ، وبهذا عَلِمَ أن الذينَ يتَعَلَّقُونَ بغيرِ اللهِ مِنَ الرُّسِل، يتَعَلَّقُونَ بغيرِ اللهِ، سواءٌ تَعَلَّقُوا بالرُّسلِ أو بأَحَدٍ مِنَ الملائكَةِ أو بأَحَدٍ ممَّنْ يَزْعُمُونَهم أُولِياءَ؛ فإنَّهم تَعَلَّقُوا بغيرِ مُتَعَلَّقٍ؛ لأنه لا يَنْفَعُنَا مِنَ التَّعَلُّقِ برَسولِ اللهِ ﷺ إلا اتِّباعُ شَريعتِهِ، هذا هو الذي يَنْفَعُنَا حَقِيقَةً إذا اتَّبَعْنَا شَريعتِهِ، هذا هو الذي يَنْفَعُنَا حَقِيقَةً إذا اتَّبَعْنَا شَريعتِهِ، بذلِكَ، أما أنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ يَدْفَعُ عنَّا ضَرًّا أو يَجْلُبَ لنَا نَفْعًا فذلِكَ أَمْرٌ نَفاهُ اللهُ عَزَوَجَلً.

فإذا كانَ محمَّدٌ ﷺ وهو أعظَمُ الناسِ جَاهًا عندَ اللهِ، وهو سَيِّدُ الحَلْقِ ﷺ لا يَكُونُ مَالِكًا لهذا لا يَكُونُ مَالِكًا لهذا أَبَدًا، فلا يَجُوزُ للمَرْءِ أَن يُعَلِّقَ حاجَاتِهِ بغير رَبِّه.

قد يقولُ قائلٌ: إننا أحْيانًا نأتي صاحبَ القَبْرِ ونستَغِيثُ بِه، ونَنتَفِعَ بذلِك؟ فنقولُ: هذا أَمْرُ قد يُصِيبُ، ولكنه ليسَ حَاصِلًا بسَبَبِ دُعائِهِمْ لصاحِبِ القَبْرِ، ولكنه حَصَلَ عنْدَه لا بِهِ فِتْنةً لهؤلاء؛ فإنَّ اللهَ تَعالَى قد يُيسِّرُ للمرءِ أسبابَ القَبْرِ، ولكنه حَصَلَ عنْدَه لا بِهِ فِتْنةً لهؤلاء؛ فإنَّ اللهَ تَعالَى قد يُيسِّرُ للمرءِ أسبابَ المَعصِيةِ فَتْنةً له؛ ليَخْتَبِرَهُ، فهذا إذا صَحَّ بأنهم إذا استَغَاثُوا بأصحابِ القُبورِ أُغِيثُوا، فإنَّم لم يُغَاثُوا مِنْ قِبَلِ صاحبِ القَبْرِ؛ لأن صاحبَ القَبْرِ مَيِّتُ، وهو نفْسُهُ يَعتاجُ إلى فإنَّم لم يُغَاثُوا مِنْ قِبَلِ صاحبِ القَبْرِ؛ لأن صاحبَ القَبْرِ مَيِّتُ، وهو نفْسُهُ يَعتاجُ إلى مَن يَدْعُو له، فكيفَ يُدْعَى مِن دونِ اللهِ، فإنَّ اللهَ تَعالَى يَبْتَلِيهِمْ حيث يُقَدِّرُ أسبابَ مَن يَدْعُو له، فكيفَ يُدْعَى مِن دونِ اللهِ، فإنَّ اللهَ تَعالَى يَبْتَلِيهِمْ حيث يُقَدِّرُ أسبابَ إغاثَةِ هؤلاءِ بأُمورٍ أَخْرَى غيرِ دُعاءِ هؤلاءِ المَقْبُورِينَ، ولكنه يكونُ عندَ دُعاءِ هؤلاءِ إغاثَةِ هؤلاءِ بأُمورٍ أُخْرَى غيرِ دُعاءِ هؤلاءِ المَقْبُورِينَ، ولكنه يكونُ عندَ دُعاءِ هؤلاءِ

فَالمُهِمُّ: أَنه وَاجِبٌ على المَرْءِ أَن يُوَحِّدَ اللهَ حَقِيقَةً في العِبادَةِ والقَسَمِ، وأَن يَكونَ دَائِمًا على ذِكْرِ مِنْ قولِ الشاعِرِ<sup>(۱)</sup>:

رَبُّ العِبادِ إِلَيْهِ الوَجْهُ وَالعَمَلُ

فهو الَّذِي يَتَوَجَّهُ إليه الناسُ ويَعْمَلُونَ لَه ويَعْبُدُونَهُ ويَرْجُونَهُ.

وإنَّنِي وأنا أَنظُرُ إلى هذا الجَمْعِ العظِيمِ في هذِه الليلةِ التي يُرْجَى أن تكونَ ليلَةَ القَدْرِ، أنظُرُ إلى هذا الجمعِ العظيمِ وأقولُ: ما ظَنَّ المرءِ لو كانوا كلُّهم على سُنَّةٍ صحِيحَةٍ، وعلى تَوحيدٍ خالِصٍ، وعلى اتِّبَاعٍ مَشْرُوعٍ، لو أنَّهم كانوا على ذلِكَ فإنَّنِي

فِتْنَةً لهم، واللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ حَكَيمٌ عَلِيمٌ.

<sup>(</sup>۱) الصاحبي (ص:۱۳۲–۱۳۶).

واثِقٌ بأنهم لن يُغْلَبُوا أبدًا؛ لأن رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ (١) ، كيفَ والذي في المَسْجِدِ الحرامِ يُقارِبُ في هذِه الليلَةِ أَرْبَعَ مِنْةِ أَلْفٍ أو نحوَ ذلك، ومعَ هذا فإنَّنَا كَمَا تُشاهِدُونَ بالنِّسبَةِ لغيرِنَا مِنْ دُولِ الكُفْرِ لا نُعْتَبَرُ في عِزٌّ؛ لأنَّنا في الحقيقةِ أَضَعْنَا فأضَاعَنَا اللهُ، ونَسِينَا اللهَ عَرَّهَجَلَّ فنَسِينَا، أَنْسَانَا أَنْفُسَنَا في الواقِع، فَالَّذِي أَرْجُوهُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في هذِه الليلةِ أَن يُصْلِحَ للمُسلِمِينَ عُلماءَهُم؛ لأن العُلهاءَ عليهِمْ مدارٌ كَبِيرٌ في تَوجِيهِ الناسِ، فنحن هنا في المَمْلكَةِ العربيةِ السُّعوديةِ -وللهِ الحمدُ- مَوضِعُ ثِقَةٍ بينَ العَالَم الإسلامِيِّ، ولكننا وإن كنَّا كذلِكَ، قدْ لا يَقْبَلُ منًّا عَوامُّ هذا العالَمِ الإسلامِيِّ كلَّ ما نَقُولُ، فالمَسئوليةُ إذن على عُلماءِ العالم الإسلامِيّ، وهم مَسْؤُولُونَ أمامَ اللهِ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْ عَوامِّهِمْ، ففيهِمْ مَن يُشْرِكُ باللهِ عَزَّوَجَلَّ ويَعْبُدُ القُبورَ ويستَغِيثُ بهِمْ، فيَجِبُ عليهم أن يَقُومُوا للهِ مَثْنَى وفُرادَى، وأن يَقُولُوا كَلِمَةَ الحَقِّ وإن أغْضَبُوا الدَّهماءَ مِنَ العامَّةِ، فإن هؤلاءِ الدَّهماءَ من العامَّةِ إذا غَضِبُوا يومًا، فإن مَنْ بيَدِهِ ملكوتُ كلِّ شيءٍ يُرضِيهِمْ؛ لأن مَنِ التَمَسَ رِضَا اللهِ بسَخَطِ الناس، رَضَالِتُهُ عَنهُ، وأَرْضَى عنه الناسَ، وأما مَنِ التَمَسَ رِضَا الناسِ بسَخَطِ اللهِ، فإن اللهَ يُقَلِّبُ عليهِ القُلوبَ، ويُسْخِطُ عليهِ الناسَ، فأَدْعُو نَفْسي وإخوانِي العُلماءَ أَن يَتَّقُوا اللهَ عَزَّجَكًا، وأن يقُومُوا للهِ قيامَ مُخْلِصٍ داعِ إلى ربِّه على بَصيرَةٍ حتى يَنْصُرَهُم اللهُ، وحتى يُقِيمَ بِهِم المِلَّةَ ويَنْصَحَ بهم الأُمَّةَ، وتكونَ الأُمَّةُ الإسلاميةُ في أقطارِ الدُّنيا كلِّها على بَصِيرَةٍ ويتَحَقَّقَ بذلكَ قولُ اللهِ تَعالَى للنَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ هَذِهِ ـ سَبِيلِي آدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَشُبِّحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف:١٠٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۶، رقم ۲۹۸۲)، وأبو داود: كتاب الجهاد، باب فيها يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، رقم (۲۸۲۷)، وابن ماجه: كتاب الجهاد، باب السرايا، رقم (۲۸۲۷).

ولْيَعْلَم هؤلاءِ العلماءُ الذين عليهِمْ مَسؤوليةُ نَشْرِ العِلْمِ والدَّعْوةِ إلى اللهِ أَنَّهم وإن أَغْضَبُوا مَن يَغْضَبُ مِنْ وُلاةِ أَمُورِهِمْ، فإنَّ ذلك لن يَضُرَّهُم شيئًا إذا قامُوا لله، فالعاقِبَةُ ستكونُ للمُتَّقِينَ، يقولُ اللهُ تَعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ فالعاقِبَةُ ستكونُ للمُتَّقِينَ، يقولُ اللهُ تَعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ، والله واللهُ عَرَّقِبَلَ وهو أَصْدَقُ القائلينَ، وأقدرُ القائلينَ على تَنفيذِ ما قالَ، وهو الذي لا يُخْلِفُ المعادَ، أوجَبَ على نفسِه أن يَنْصُرَ المُؤْمِنِينَ، ولكن أينَ المُؤمِنُ حَقًّا؟ الذي يقولُ: سأقولُ كَلِمَةَ الحقِّ رَضِيها مَن رَضِيهَا، وغَضِبَ منها مَن المُؤمِنُ عَقَا؟ الذي يقولُ: سأقولُ كَلِمَةَ الحقِّ رَضِيها مَن رَضِيهَا، وغَضِبَ منها مَنْ غَضِبَ، ولْيَعْلَمِ المرءُ أن نَصْرَ اللهِ إياهُ يكونُ في الدُّنيا ويكونُ في الآخية وذلك بأنْ عَضِبَ، ولْيَعْلَمِ المرءُ أن نَصْرَ اللهِ إياهُ يكونُ في الدُّنيا ويكونُ في الآخية التي قَالِمَا فيكونُ بذلِكَ أحيًا شُنَةً من شُنَنِ الرسولِ عَلَيْهِ.

ثم إنَّ عليكُمْ أيها المُسلِمُونَ الذين تَعْلَمُونَ حَطَرَ هذِهِ القُبورِ، وخَطَرَ عِبادَتِهَا عَما تَسْمَعونَ من عُلماءِ هذه المَمْلكَةِ وغيرِهِمْ من عُلماءِ المُسلِمينَ الصالجِينِ، عليكُم أن تُرْشِدُوا أيضًا إِخُوانَكُم لهذا الأمرِ العظيمِ حتى تَصْلُحَ الأُمَّةُ الإسلامِيَّةُ صَلاحًا على ما جَرَى عليهِ سَلَفُها؛ فإنَّه لن يُصْلِحَ آخِرَ هذا الأُمَّةِ إلا ما صَلَحَ عليه أَوَّلُها(۱)، كما قالَ الإمامُ مالكُ رَحَمَهُ اللَّهُ، أما كونُنا نَسْكُتُ ونَخْشَى مِن غَضَبِ الدَّهماءِ والعامَّةِ ووُلاةِ الأمورِ، فإن هذا خَطَرٌ عظيمٌ على المُجْتمعِ الإسلامِيِّ، وأنا واثقٌ كلَّ الثَّقةِ بأنه إذا صَلَحَ العلماءُ ووَجَّهُوا العامَّةَ إلى ما فيهِ الصَّلاحُ والرشادُ، فإن الوُلاةَ سوفَ يَضْشُونَ إليهم وسوفَ يَصْلُحونَ؛ لأن الوُلاةَ ولا سِيِّا الذين لا يَرْعُونَ حُرمَةَ اللهِ عَنْضَمُّونَ إليهم وسوفَ يَصْلُحونَ؛ لأن الوُلاةَ ولا سِيِّا الذين لا يَرْعُونَ حُرمَةَ اللهِ عَنْضَمُّونَ اللهِ مَ مَراكِزَهُم، إذا رَأُوا أنَّ العامَّة على ما يَخْفَظُ لهم مَراكِزَهُم، إذا رَأُوا أنَّ العامَّة قد صَلَحَتْ اضْطَرُّوا إلى أن يَصْلُحُوا تَبَعًا لهم، ولو كان ذلك على سبيلِ المُداهَنَةِ والنَّفاقِ.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٣٩٦)، وإغاثة اللهفان (١/ ٢٠٠).

وهنا -وللهِ الحمدُ-في المَمْلَكَةِ، الحكومَةُ لا تَأْلُو جُهْدًا في مُناصَرَةِ الدُّعاةِ ومُساعَدَتِهِمْ، ولكنَّ الَّذِي يُخْشَى منه هو الانْدَفاعُ الذي لا ضَوَابِطَ لهُ، والذي يُرِيدُ منه الداعِيَةُ أن يَعْسِفَ الناسَ قَصْرًا إلى أن يكونُوا على الحَقِّ دَفْعَةً واحِدَةً، ويَنْسَى أنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَ وهو الحكيمُ العَليمُ الَّذِي أرسلَ الرسولَ مُؤَيَّدًا بالآياتِ البيناتِ، يَنْسَى أنه جَعَلَ الشريعةَ على التَّدْرِيجِ شَيئًا فشيئًا حتى صَلَحَ الناسُ واستَقَامَتِ الأمورُ.



# الدَّرسُ الثَّاني:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّى وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قولُه تَعالى: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١].

هذا قَسَمٌ، صِيغتُه الواوُ، وأكثرُ ما يُقسَمُ بهِ منَ الحروفِ الواوُ.

وقد يُقْسَمُ بالتاءِ، كقولِه تَعالى: ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَٰنَكُمُ ﴾ [الأنبياء:٥٧]، تاللهِ بمعنَى واللهِ، ويُقْسَمُ بالباءِ كثيرًا أيضًا كقولِه تَعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ [الأنعام:١٠٩].

والمرادُ بالنجمِ، ليسَ نَحْصوصًا بنَجْمٍ مُعَيَّنٍ، إنها هوَ عامٌ، وقيلَ: إنهُ الثُريَّا، وهيَ الأَنْجُمُ المُجْتمِعةُ التي يَعرِفُها الكثيرُ منَ الناسِ، والصوابُ أنها عامُّ.

قولُه: ﴿إِذَا هَوَىٰ ﴾، قيلَ: إذا غابَ، وقيلَ: إنَّ المرادَ بهِ الشُّهبُ التي تُرسَلُ على الشياطينِ الذينَ يَسْتَرِقُونَ السَّمعَ، وإذا كانَ اللفظُ صَالِحًا لِلْمَعْنَيْنِ فإنهُ يُحملُ عليها، للقاعدةِ المعروفةِ: ﴿إذا كَانَ نصُّ القرآنِ أو السُّنَّةِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ لا يُنافي أَحدُهُمَا الآخرَ؛ فإنهُ يُحْمَلُ على المَعْنيينِ » وذلكَ لسبينِ:

الأولُ: أنهُ أَعَمُّ وأشملُ.

الثاني: أنهُ أَبرأُ للذِّمةِ وأحوطُ.

أما إذا كانَ أَحَدُهما يُنافي الآخرَ، فإننا نَنْظُرُ أَيُّهُما أرجحُ، ونأخُذُ بالراجحِ. قولُه تَعالى: ﴿ مَا مَنَلَ صَاحِبُكُرُ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم: ٢]. هذا هوَ المُقْسَمُ عليهِ، وهو انتفاءُ ضَلالِ النبيِّ عَلَيْهُ وغَيِّهِ.

فإن قيلَ: ما الفرقُ بينَ الضلالِ والغَيِّ؟

قلنًا: الفرقُ أن الخَطَأَ عن جهلٍ يُسَمَّى ضلالًا، والخطأُ عن عِلْم يُسَمَّى غَيًّا، فالنبيُّ عَلَيْهِ الضَّلَاءُ ولم يَتكَلَّمْ عن جَهْلٍ فيها تَكَلَّمَ بهِ مِن أُمرِ المِعْراجِ، وما غَوَى: أي ما تَعَمَّدَ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ أن يَتكَلَّمَ عن خَطَأٍ.

وهنا يَرِدُ سؤالٌ: في قولِه: ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُرُ وَمَا غَوَىٰ ﴾ لهاذا لم تكنِ العبارةُ ما ضلَّ مُحَمَّدٌ وما غَوى؟

الجواب: لأنَّ قولَه: ﴿ مَاحِبُكُو ﴾ وإضافةُ صُحبتِه إليهمْ، كإقامةِ الحُجَّةِ عليهم، فكأنهُ قالَ: صاحبُكم الذي تَعرِفونَه، وتعرفونَ صِدقَه، وتعرفونَ أمانتَه، حتى كُنتُم تُسمونَه قبلَ البَعْثةِ بالأمينِ، فصارَ بعدَ البَعثةِ مَوْصوفًا بالكَذِبِ عندكُم.

قولُه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴾ [النجم:٣].

أي لا يَتكلَّمُ كلامًا صادرًا عن هَوًى، وإنها يَتكلَّمُ بالحقِّ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَّةُ وَٱلسَّلَامُ.

قولُه: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى مُوكَى ﴾ [النجم:٤]، أي ما جاءَ بهِ مِن القرآنِ، إلا وَحْيُّ يُوحَى مِن قِبلِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ.

قولُه تعالى: ﴿عَلَمْهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَ ﴾ [النجم:٥-٧].

وقولُه: ﴿ عَلَمْهُ, شَدِيدُ ٱلْقُونَ ﴾، هوَ جبريلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

قولُه: ﴿ ذُو مِزَةٍ ﴾، أي ذُو هَيْئةٍ حَسَنةٍ.

قولُهُ: ﴿ فَأَسْتَوَىٰ ﴾ أي كَمَلَ.

وقولُه: ﴿ وَهُوَ بِٱلْأَفِيَ ٱلْأَغَلَى ﴾، ولهذَا رآهُ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صُورتِه التي خُلِقَ عليها مَرَّتينِ، مرةً وهو في غارِ حِرَاءٍ، (رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّ مِئَةِ جَنَاحٍ » ('')، فجِبْريلُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ كغيرِه منَ الملائكةِ لهُ أَجْنِحةٌ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتُ عَلَيْهِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحةٍ ﴾ [فاطر: ١].

ورآهُ مرةً أُخرَى عندَ سِدرةِ المُنتَهى على صُورتِه التي خُلِقَ عليهَا لهُ ستُ مئةِ جَناحٍ قد سدَّ الأفق، فعنِ ابنِ مسعودٍ رَضَالِللهُ عَنهُ قالَ (رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، وَلَهُ سِتُّ مِئةٍ جَنَاحٍ، كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا قَدْ سَدَّ الأَفْقَ يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهِ مِنَ النَّهَ إِيهِ عَلِيمٌ» (٢).

قولُه: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَلَٰكَ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ؞ مَآ أَوْحَك﴾ [النجم:٨-١٠].

ثم دَنَا جِبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَتَلَلَّى، أي نَزَلَ، فكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى فأَوْحَى إلى عبدِ اللهِ -محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ- ما أوحَى.

وقولُه: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ أتى هنا بصِيغةِ الإبهامِ تَعْظيمًا لشأنِه، كقولِه تَعالى: ﴿ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمَيْمِ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [طه:٧٨]، لتعظيمِه وتهويلِه.

قولُه: ﴿مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ﴾ [النجم:١١].

أي أنَّ فُؤادَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ما كَذَبَ الذي رَأَى، بل ما رآهُ النبيُّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، سورة والنجم، برقم (٣٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٥، رقم ٣٧٤٨).

واستقرَّ في فُؤادِهِ فهوَ الحُقُّ، فالبَصَرُ ما زاغَ، والفؤادُ ما كَذَبَ.

قولُه: ﴿ أَفَتُمُنُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ [النجم:١٢].

الخطابُ في قولِه: تمارونَ، يَعودُ على قريشٍ، الذينَ مارَوُا الرسولَ على ما رآهُ، وكَذَّبُوه وصارُوا يُناقِشونَهُ.

قولُه: ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، الفاعلُ في ﴿رَءَاهُ ﴾ الرسولُ ﷺ، ومفعولُ ﴿رَءَاهُ ﴾ الرسولُ ﷺ،

﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَكَ ۚ ۞ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النجم:١٤-١٨].

قولُه: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ﴾، يعني مِنَ الجمالِ والحسنِ، ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾، أي ما مَالَ يَمِينًا وشِمالًا، ولا طَغَى: فنَظَرَ إلى ما لم يُؤْمَرْ بهِ، ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَالِبَ رَبِّهِ الكبرى.

## الإسراءُ والمعراجُ:

هذهِ الآياتُ في قصةِ المِعْراجِ، والنبيُّ ﷺ حَدَثَ لهُ الإسراءُ والمِعْراجُ في ليلةٍ واحدةٍ، والكلامُ هنا في أُمورٍ:

الأمرُ الأولُ: مِن أين كانَ إسراءُ النبيِّ صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ:

كانَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مَكَّةَ حينَ أُسْرِيَ بهِ وعُرِجَ بهِ، وأُسْرِيَ بهِ مِنَ الحِجْرِ الذي في الكعبةِ، وهذا مَعْنَى قولِهِ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آسْرَى وَأُسْرِيَ بهِ مِنَ الحِجْرِ الذي في الكعبةِ، وهذا مَعْنَى قولِهِ: ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّذِي آسْرَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء:١]، وقد جاءَ في بعض الرواياتِ أنهُ أُسْرِيَ بهِ منْ بَيتِ أُمِّ هاني، وجَمَعَ بينَ الرِّوايَتَيْنِ الحافظُ ابنُ حَجْرٍ بعض الرواياتِ أنهُ أُسْرِيَ بهِ منْ بَيتِ أُمِّ هاني، وجَمَعَ بينَ الرِّوايَتَيْنِ الحافظُ ابنُ حَجْرٍ

## الأمرُ الثاني: متى كانَ المعراجُ:

ليسَ هناكَ شيءٌ ثابتٌ في الأحاديثِ والآثارِ، وأقربُها إلى الصحةِ أنهُ كانَ في ربيعِ الأولِ، وهوَ شَهرُ المَبْعَثِ، وشهرُ المَوْلِدِ، وشهرُ المَهَاتِ، علي خِلافٍ في كونِه شَهْرًا للمَوْلِدِ، وعلى كلِّ حالٍ أقربُ ما يقالُ في المِعْراجِ والإسراءِ أنهُ كانَ في ربيعٍ الأولِ، وكانَ قبلَ الهجرةِ بثلاثِ سنواتٍ.

ثالثًا: هلِ المِعْراجُ بالرُّوحِ، أم بالجَسَدِ، أم بهما معًا:

المِعْراجُ كَانَ بِجَسَدِه ورُوحِه؛ لقولِه تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسَرَىٰ بِعَبْدِهِ عَ اللهِ وَلَوْ عَبْدِهِ وَلَا اللهُ وَلَوْحِه . ثَنْكِرُهُ ؟ لأَنَّ الْمَنَامَ أَوِ الرُّؤْيَا لا يُنْكِرُها أُحدٌ ، فالصحيحُ أَنهُ أُسْرِيَ بِجَسَدِه ورُوحِه .

رابعًا: هلِ الإسراءُ والمِعْراجُ كانَا في ليلةٍ واحدةٍ، أو كلُّ مِنهما في ليلةٍ:

كانَ الإسراءُ والمِعْراجُ في ليلةٍ واحدةٍ، لكن ذُكِرَ أحدُهُما في سورةٍ في القرآنِ، وذُكِرَ الآخرُ في سورةٍ أخرَى.

فالإسراءُ ذُكِرَ في سورةِ الإسراءِ، قالَ تَعالى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مَنَ الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾، والمِعْراجُ ذُكِرَ في سُورةِ النجم.

هذا الإسراءُ والمِعْراجُ يُعْتَبرُ من آياتِ اللهِ، ويُعْتَبرُ من الشرفِ العظيمِ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سارَ مِن مكة إلى المسجدِ الأقصى على البُراقِ، بصُحْبةِ جبريلَ عَلَيْهِ السَّلامُ والتقى بالأنبياءِ هناك، وصلَّى بهم إمامًا، مع أنهُ آخِرُهم عَلَيْهِ الصَّلامُ؛ إظهارًا لشرفِه، وأنهُ إمامُ الأنبياءِ (۱).

ولهذا أَخَذَ اللهُ على كلِّ نبيِّ أَن يُؤْمِنَ بمحمدٍ صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وسلمَ، فقالَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيتِ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ فَقالَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيتِ لَمَا مَعَكُم لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَهُ ﴿ [آل عمران: ٨]، فالنبيونَ جَاءَكُم رسُولُ مُصدِّقُ لِما مَعَهُم أَخَذَ اللهُ عليهمُ المِيثاق، وهو العهدُ الثقيلُ، أنهُ إذا جَاءَهُم رسولُ مُصدِّقُ لها مَعهُم فَليُؤمنُوا بهِ ولينصرُوه، والذِي جاءَ مُصَدِّقًا لمَنْ سَبقَهُ من الأنبياءِ هو الرسولُ عَلَيُوالسَّلَام، جاءَ مُصَدِّقًا لكلِّ مَن سَبقَهُ من الأنبياءِ، وآمرًا بالإيهانِ بهم، قالَ عَلَيْهِ الشَّهُ وَالسَّلَامُ، جاءَ مُصَدِّقًا لكلِّ مَن سَبقَهُ من الأنبياءِ، وآمرًا بالإيهانِ بهم، قالَ تَعلَيْهِ الشَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ الللَّهُ الللْفُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ولهذا إذا نَزَلَ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في آخِرِ الزمانِ فسيَحْكُم بشَريعةِ النبيِّ ﷺ فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَتَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ عَمْودَ تُعْجِبُنَا، أَفَتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا، فَقَالَ: «أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكُتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلا اتّبَاعِي »(٢).

ثم إن جبريلَ عُرِجَ بهِ إلى السهاءِ الدُّنيَا فاستفتح؛ لأنَّ السهاءَ لها أبوابٌ لا يَناهُما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تَعالَى: ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُمُ زَكَرِيًّا ﴾. برقم (٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٧، رقم ١٥١٩٥).

كلُّ أحدٍ، فقيلَ: مَن هذا؟ قالَ: جِبريلُ، قيلَ: ومَن مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قيلَ: قد أُوحِيَ إليهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قيلَ: مَرْحَبًا بهِ، فنِعْمَ المَجِيءُ جاءَ.

ففتحتِ السهاءُ الدُّنيا، ثم الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسادسة، والسابعة، حتى وَصَلَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكانٍ سَمِعَ فيهِ صَرِيفَ أَقْلامِ القَضاءِ والقَدَرِ، وصَرِيفُ الأقلامِ يعني أصواتَها حينَ الكتابة؛ لأنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿ يَشَكُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحن:٢٩]، يُعِزُّ ويُذِلُّ، ويُغني ويُفقِرُ، ويُحيي ويُميتُ، ويداولُ الأيامَ بينَ الناسِ.

وَصَلَ إِلَى هذا المُنتَهَى إِلَى مكانٍ سَمِعَ فيهِ صَرِيفَ الأقلامِ، أقلامِ القضاءِ، وَكَلَّمَهُ اللهُ عَرَّفَكَلَ بِما كَلَّمَهُ بهِ بفَرْضِ الصلواتِ، وفَرَضَها عليهِ وعلى أُمَّتِه خمسينَ صَلاةً في اليومِ والليلةِ، فرَضِيَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، واستسلمَ وامتثلَ وأَذْعَنَ، ونَزَلَ حتى مرَّ بمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فقالَ لهُ: ماذا فَرَضَ ربُّكَ عليكَ وعَلَى أُمَّتِكَ؟ قالَ: «خُسِينَ صلاةً في اليومِ والليلةِ»، قالَ: إِن أَمتَكَ لا تطيقُ ذلكَ، اذهبْ إلى ربِّكَ فَاسْأَلُهُ التخفيفَ لأمَّتِك. فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُراجِعُ اللهَ حتى وصَلَتْ إلى خُس لكنها خمسٌ بالفعلِ وخمسونَ في الميزانِ (۱).

وليسَ هذا مِن بابِ أن الحَسَنةَ بعَشْرِ أَمْثالِها؛ لأن هذا في كلِّ عِبادةٍ، ولكن هذهِ الصلواتُ الخمسُ، تَكونُ كالصلواتِ الخمسينَ في الفعلِ، بمعنى أنهُ يُؤْجَرُ أَجْرَ كلِّ صلاةٍ خَمسينَ صلاةً.



<sup>(</sup>١) أُخْرَجه البخاري: كتاب الصلاة، باب كيف فُرِضت الصلاة في الإسراء، رقم (٣٤٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الإسراء برسول الله ﷺ، رقم (١٦٣).

### الدَّرسُ الثَّالث:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ ﴾ [النجم:١-٤]، إِلَى آخِرِ الآياتِ.

قَولُهُ: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾، هَذا قَسَمٌ، أَقْسَمَ اللهُ تَعالَى بِالنَّجْمِ حَينَ يَهْوِي، والنَّجْمُ هُنا اسمُ جنسٍ والنَّجْمُ هُنا اسمُ جنسٍ، وليسَ نَجمًا مُعَيَّنًا، لَا الثُّريا، ولَا غيرهَا؛ بَل هوَ اسمُ جنسٍ يَعُمُّ كلَّ نجمٍ هَوَى، و ﴿ هَوَىٰ ﴾ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِمعنَى غابَ، وإمَّا بمعنَى سقطَ، وكِلاهمَا صحيحٌ.

وإنهَا أَقْسَمَ اللهُ بالنجمِ عَلى صِحَّةِ مَا جاءَ بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّم؛ لأنَّ اللهَ تَعالى جَعلَ النجومَ رُجومًا لِلشَّياطينِ، تَرْجُمُ الشياطينَ الَّتي تَسْترِقُ السمعَ وتَأْتيه إِلى الأرضِ.

يقولُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم: ٢]، مَا ضَلَّ فِي عِلْمِهِ، ومَا غَوَى ﴾ ومَا غَوَى أَلَّهُ اللهُ تَعالَى ومَا غَوَى فِي عَمَلهِ، والضَّلالُ ضدُّهُ العلمُ، والغَيُّ ضِدُّهُ الرُّشْدُ، فَأَقْسَمَ اللهُ تَعالَى بِالنجمِ إِذَا هَوَى بأنَّ مُحمدًا صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ مَا ضَلَّ فِي عِلْمِهِ، ومَا غَوَى بِالنجمِ إِذَا هَوَى بأنَّ مُحمدًا صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ هو أَعْلَمُ الخلقِ بِشريعةِ اللهِ، وأَهْدَى الخلقِ وأَرْشَدُهم فِي دينِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ.

والنبيُّ ﷺ عَلى غايةٍ منَ الكمالِ فِي العلمِ، وغايةٍ فِي الكمالِ فِي الرُّشدِ، صَلواتُ اللهِ وسلامهُ عليهِ.

وقولهُ: ﴿ صَاحِبُكُو ﴾ يَعني بِذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّم، وفيهِ التَّمجيدُ الظاهرُ بكفارِ قريشِ الذينَ كذَّبوا بالنبيِّ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّم وقالُوا: إنَّه ساحرٌ ، وشاعرٌ ، وكاذبٌ ، ومجنونٌ ، ووجهُ ذلكَ أنهُ قالَ : ﴿ صَاحِبُكُو ﴾ ، كأنهُ قالَ : ﴿ وَمَا خَوَى ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمَوَى ، النَّطقُ عَنْ قَولِ اللسانِ ، والهوَى مَا يَهواهُ الإنسانُ وَيُريدهُ .

وثَمَّةَ فرقٌ بِينَ قولهِ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰٓ ﴾ وبِينَ قولِنَا: مَا يَنطِقُ بِالْهَوَى، وهوَ فَرقٌ ظاهرٌ، فَمَعْنَى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰٓ ﴾، أَيْ: إِنَّ نُطْقَهُ ليسَ صادرًا عنْ هَوَى؛ ولكنهُ صَادِرٌ عنْ وَحْيٍ؛ ولذلكَ قالَ: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ ﴾، فهوَ ﷺ لم يَنْطِقْ عنِ الْهَوَى، بلْ عنْ وَحْيٍ.

وقولُهُ: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى مُ يُوحَى ﴾، إنْ قالَ قائلٌ: عَلامَ يَعودُ الضَّميرُ (هو) فِي الآيةِ؟

قُلْنَا: قيلَ: إنَّه يَعودُ عَلَى النُّطقِ المَفهُومِ مِن قولِهِ: ﴿يَنطِقُ ﴾؛ أي: يَعودُ عَلَى مَا يَنْطِقُ بهِ الرَّسولُ عَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِن عِندِ نَفْسِهِ، وأنَّه لَا يَتكَلَّمُ إلَّا بوَحْيٍ؛ وذلكَ لأنَّ كلَّ فعلٍ يَشتمِلُ عَلَى مَصْدَرٍ وزَمَنٍ، فيكونُ الضميرُ فيهِ ﴿هُوَ ﴾ يَعودُ عَلَى لأنَّ كلَّ فعلٍ يَشتمِلُ عَلَى مَصْدَرٍ وزَمَنٍ، فيكونُ الضميرُ فيهِ ﴿هُو ﴾ يَعودُ عَلَى المَصْدرِ المفهومِ من المفعولِ، وهذَا كقولهِ تَعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ النائدة: ٨]، (هوَ) أي: العدلُ المفهومُ مِن كلمةِ: (اعدلُوا)؛ لأنَّ الفِعْلَ -كَمَا قُلتُ- يَتضَمَّنُ الذَّلَاةَ عَلَى المصدرِ وعَلَى الزمنِ.

وقيلَ: إنَّ الضميرَ فِي قولِهِ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ﴾، يعودُ عَلَى القرآنِ؛ لأنَّ

اللهَ تَعالَى قالَ: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَذْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا آلْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وهذَا القولُ الثَّاني هوَ الراجحُ، وهوَ الذِي اختارهُ إِمامُ المُفسِّرينَ ابنُ جَريدٍ (١) رَحَمَهُ ٱللَّهُ، وليسَ عَائدًا إِلَى الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ.

لكنْ نَعْلَمُ عِلْمَ اليقينِ أَنَّ النبيَّ ﷺ لَا يَنْطِقُ عَنْ هَوَى، وإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنِ اللهِ وسَلامةُ اجتهادٍ، ثمَّ إِنهُ أَحيانًا يكونُ اجْتهادُهُ اجتِهادًا مَأْجورًا عليهِ، صَلواتُ اللهِ وسَلامةُ عليهِ، كَقُولِه تَعَالى: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيكَ صَدَقُوا عليهِ، كَقُولِه تَعَالى: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيكَ صَدَقُوا عليهِ، كَقُولِه تَعَالى: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ النَّهِ وَسَلامةُ وَتَعَلَمَ النَّهِ عَنهُ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَا عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَالَةً عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلْمُ اللّهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلْمُ عَلَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَ

وكَذلكَ قالَ اللهُ لهُ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَىٰ اللهُ الْأَعْمَىٰ اللهُ لَهُ لَهُ عَبَسَ وَتَوَلَىٰ اللهُ الْأَعْمَىٰ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وعلَى آلِه وسلّمَ أَنْ يُخاطَبَ بِمثلِ هذَا الغَائبِ؛ تَكريها لِرسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلّمَ أَنْ يُخاطَبَ بِمثلِ هذَا النّائِهُ اللهُ عَلَيْهِ وعلى آلِه وسلّمَ أَنْ يُخاطَبَ بِمثلِ هذَا النّائِهُ عَلَيْهِ وعلى آلِه وسلّمَ أَنْ يُخاطَبَ بِمثلِ هذَا .

وكذَلِك أَيضًا قالَ اللهُ لهُ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْلَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَهُ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴾ [التحريم:١].

وهذه الأمثلةُ كلُّها تَدُلُّ عَلَى أَنَّ القولَ الرَّاجِحَ فِي قَولَهِ تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُوحَى ﴾ [النجم:٤]، أَنَّ الضَّميرَ يَعودُ فيهِ إِلَى القُرآنِ؛ وَلِهَذَا قالَ بعدَهُ: ﴿عَلَمْهُ، شَدِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وعلَى اللهُ عليهِ وعلَى اللهُ عليهِ وعلَى اللهُ عليهِ وعلَى

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٨).

آلِه وسلَّمَ القرآنَ؛ لأَنَّهُ يَنزِلُ بِالقرآنِ منْ عندِ اللهِ عَلَى رسولِ اللهِ عَلَى قَالَ تَعَالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٣]، والرُّوحُ الأَمِينُ هُو نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ الأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٣]، والرُّوحُ الأَمِينُ هوَ جَبريلُ، وإنَّمَا قالَ: ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ دُون أَنْ يقولَ: عليكَ؛ معَ أَنَّه قالَ ذلكَ فِي آيَاتٍ أَخرَى؛ لِبيانِ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ وَعَى مَا يَنزِلُ بِهِ جبريلُ وَعْيًا كَاملًا؛ لأَنَّ القلبَ هوَ مَكلُّ الوَعْي والعقل.

﴿ ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ ﴾، هذا عطفُ بيانٍ لقولهِ: ﴿ عَلَمْهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾، والمِرَّة: الهيئةُ الحسنَةُ؛ ولهذَا كانَ جبريلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلى هَيئةٍ حَسنةٍ، رآهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ مرةً عَلى صُورتهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيها، حَيث رَآهُ ولَه ستُّ مئةِ جَناحٍ، قَد سَدَّ الأفقَ (١)، ملاً الأفقَ كلهُ، وهذا يَدُلُّ عَلى عظمةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ؛ ولهذا قال: ﴿ ذُو مِرَةٍ ﴾.

قال تعالى: ﴿ ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفِي ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴿ فَكَانَ قَالَ عَلَىٰ اللَّهُ فَكَانَ اللَّهُ وَمُو بِٱلْأُفِي ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ قَالَتُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمُو بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَالِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الاستعالُ الأوَّلُ: أنْ تَأْتِي مُطْلقةً.

الاستعمالُ الثَّاني: أنْ تَتَعَدَّى بـ(إلى).

الاستعمالُ الثالثُ: أنْ تَتَعَدَّى بـ(على).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بَدْء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السهاء، رقم (٣٢٣٢)، مسلم: كتاب الإيهان، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم (١٧٤).

الاستعْمالُ الرَّابِعُ: أَنْ تَقْتَرِنَ بِالواوِ.

فإنْ جاءتْ مطلقةً، حينئذٍ تكونُ بمَعْنَى كَمَلَ، وَمنهُ قولهُ تَعَالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى أَي: كَمَلَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ﴾ [القصص:١٤]، ومنها أيضًا قَوْلُنَا: إنَّ الطعامَ قدِ استَوى، أي: كَمَلَ نُضْجُهُ.

وإنْ تَعَدَّتْ بـ (على) فَهِي بِمَعْنَى العلوِّ، ومنهُ قولهُ تَعالى: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى اَلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ اللَّذِي نَجَنَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِينَ ﴾ [المؤمنون:٢٨]، وقالَ تَعَالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ السَّتَوُرُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف:١٣]، ﴿ لِتَسْتَوُرا عَلَى ظُهُورِهِ \* ، أَي: تَرْكَبُوا عَلَيها، ﴿ لِتَسْتَوُرا عَلَى ظُهُورِهِ \* ، أَي: تَرْكَبُوا عَلَيها، ﴿ فَشَمَّ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ ﴾ ، أي: إذا رَكِبْتُم عليهِ وَاسْتَقْرَرْتُمْ عليهِ.

وإنْ تَعَدَّتْ بـ(إلى) فتكونُ بِمعنى قَصَدَ، يقولُ: استوَى إِلَى كَذَا، أَي: قَصَدَ، ومنهُ قولهُ تَعَالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى اُلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ ﴾ [فصلت: ١١]، أَي: قَصَدَ إِلَيْها؛ لِيَخْلُقَها عَلَى وَجْهِ التهامِ، وهذَا أحدُ القولينِ فِي تفسيرِ هذهِ الآيةِ، والقولُ الثَّاني: أنَّ ﴿ إِلَى ﴾ هُنا بِمَعنى (على)، فتكونُ منَ القِسْمِ الثَّاني.

وإنْ جَاءَتْ مَقرونةً بِالواوِ حينئذِ تكونُ بِمعنى سَاوى، كَقولِهمُ: استوَى الماءُ والخشبةُ، أَي: إنَّ الماءَ يَرْتَفِعُ فِي البئرِ حتَّى يَصِلَ إِلَى الخَشَبةِ، أَيْ: إنَّ الماءَ سَاوَى الخشية.

كلُّ هذهِ المعَاني فِي اللُّغةِ العربيَّةِ، والذِي يُعَيِّنُ المَعْنَى المُرادَ هوَ السياقُ؛ لأنَّ السِّياقَ لهُ دَخْلُ كبيرٌ فِي تَعْيِينِ المَعْنَى، رُبَّ كَلِمةٍ واحدةٍ فِي سِياقٍ لا يكونُ لَهَا مَعْنَى، وفِي سياقٍ آخرَ تكونُ لَهَا مَعْنَى، فقولهُ تَعالى: ﴿ وَسَّئَلِ ٱلْفَرْبَيَةَ ٱلَّتِي كُنَا

فِيهَا ﴾ [يوسف: ٢٨]، المرادُ بِالقريةِ: سَاكنوهَا، وقولهُ تَعَالى: ﴿إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت: ٣١]، المرادُ بِأهلِ هذهِ القريةِ: المَبانِي المُجْتمِعةُ، يَعني البَلَد، والقَرْيةِ ﴾ [العنكبوت: ٣١]، المرادُ بِأهلِ هذهِ القريةِ: المَبانِي المُجْتمِعةُ، يَعني البَلَد، واللَّذي عَيَّنَ أَنْ تَكُونَ القَرْيَةُ فِي الآيةِ الأُولى هي أهلَ القَرْيةِ، وفِي الآيةِ الثَّانيةِ هي البناءَ المُجتمِعَ ؛ الَّذي عَيَّنَ ذلكَ هوَ السياقُ.

فيَجِبُ أَنْ يُتَنَبَّه إِلَى السياقِ؛ حيثُ إِنَّ السياقَ هوَ الَّذِي يُعَيِّنُ المعنى المرادَ، ومِنْ ثَمَّ -وأَنَا لَا أُحِبُ أَنْ أَدْخُلَ فِي جُنَّةِ البحرِ؛ لكنْ لَا بأسَ أَنْ نَغْتِرِفَ غَرْفةً - قَالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّه لَا مجازَ فِي اللَّغةِ العربيةِ، ولا سِيَّا فِي القرآنِ قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّه لَا مجازَ فِي اللَّغةِ العربيةِ، ولا سِيَّا فِي القرآنِ الكريمِ (١)؛ وذلكَ لأنَّ المَعْنَى المَجازِيَّ يُعَيِّنُه أَهلُ المَجازِ، هوَ حَقِيقيٌّ فِي سِياقهِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يُرادَ بهِ غَيْرُهُ، وعَلى هذَا فَها يَظْهَرُ منَ الكلامِ منَ المَعْنَى بحَسَبِ السِّياقِ يكونُ حَقِيقةً فيهِ.

ولهذا؛ لوْ أنَّك قلت: رأيتُ أَسَدًا يَحْمِلُ حَقِيبتَهُ لِيَذْهَبَ إِلَى المدرسةِ، أو: رأيتُ أَسَدًا يَحْمِلُ سِلاحَهُ لِيَذْهَبَ إِلَى ساحةِ الوَغَى، وقلت: أَرَدْتُ بالأَسَدِ الحيوانَ المُفْتَرِسَ ذَا الأرجلِ الأربع؛ لَو قلت: إنَّ هذَا هوَ مُرادُكَ؛ لقالَ الناسُ: هذَا مُحالٌ، مُحالٌ أَنْ يُرَادَ هذَا، فالمرادُ بِالأسدِ هوَ الرجلُ الشُّجاعُ، عَيَّنَ هذَا المعنى السياقُ، فإذا تعيَّنَ المعنى بِالسياقِ فلا عليكَ منَ اللفظِ، هوَ حقيقةٌ فِي مَدْلولهِ، وهذا هوَ المُرادُ.

ومِنْ هُنا نَعرِفُ أَنَّ مَا ذَهَبَ إليهِ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رَجَمَهُ اللَّهُ وتِلْميذُهُ ابنُ القَيِّمِ<sup>(٢)</sup> مِنْ أَنَّهُ لَا مَجَازَ فِي اللغةِ العربيةِ؛ ولَا سِيَّما فِي القرآنِ الكرِيمِ؛ هوَ القولُ الرَّاجحُ.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى: (٧/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:٢٨٥).

ولعلكَ تقول: كيفَ نَصْنَعُ بقولهِ تَعَالى: ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴿ وَالكهف: ٧٧]، فهلْ للجِدَارِ إِرادةٌ ؟ ولا يَصِحُّ أَنْ نقولَ: إنَّه لَيس لَه إِرادةٌ ؟ إِذْ كيفَ يقولُ ربُّ العَالمينَ: ﴿ يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ ، ونَحنُ نقولُ: ليسَ لهُ إرادةٌ ؟! إذْ كيفَ يقولُ ربُّ العَالمينَ: ﴿ يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ ، ونَحنُ نقولُ: ليسَ لهُ إرادةٌ ؟! نستغفِرُ اللهَ مِن هذَا ، ولا يَصْلُحُ أَنْ نقولَ هذَا ، والصَّوابُ أَنْ نقولَ: لهُ إرادةٌ ؟ ولكنَّ اللهُ رادةِ كَذَا وكذَا وكذَا ؛ حتَّى لا نَنْفِي مَا أثبتَ اللهُ ، كَما قلنَا ذلكَ قبلُ فِي التفريقِ بينَ مَن يُنكِرُ الشَّيْءَ تَأُويلًا ، ومَن يُنكِرِهُ تَكذيبًا ، وأَنَّ الإنسانَ لَو قال: إنَّ اللهَ لَم يستوِ عَلى العرشِ كَفَرَ ، ولكنْ يؤمن يُنكِرِهُ تَكذيبًا ، وأَنَّ الإنسانَ لَو قال: إنَّ اللهَ لَم يستوِ عَلى العرشِ كَفَرَ ، ولكنْ لوْ قالَ: استَوى ؛ ولكنْ يِمعنى استولى ؛ صارَ مُؤَوِّلًا .

فَيَجِبُ عَلَينَا أَنْ نَقُولَ: بَلِ الجِدارُ لَهُ إِرادَةٌ حَقَيقَيَّةٌ، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ اَلسَّهَوْتُ اَلسَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ ﴾ [الإسراء:٤٤]، وهل يُوجَدُ تَسْبِيحٌ بِلَا إِرادةٍ، ولَو وُجِدَ تَسْبيحٌ بِلَا إِرادةٍ لَم يَكُنْ هَذَا مَحَلًا لِلثَّنَاءِ.

إِذِن؛ الجِدارُ لهُ إِرادةٌ، وأَزِيدُ عَلَى هذَا أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ لَمَّا أَقبلَ عَلَى المدينةِ قالَ: «هَذَا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»(١)، والمَحَبَّةُ أَخصُّ منَ الإرادَةِ، والجبلُ جَمادٌ، وأثبتَ لهُ النبيُ عَلَيْهُ وهو الصادِقُ المصدُوقُ، أَثْبَتَ أَنَّ لهُ حَبَّةً، فمَنِ الَّذِي يقولُ: إِنَّ الجدارَ لهُ النبيُ عَلَيْهُ وهو الصادِقُ المصدُوقُ، أَثْبَتَ أَنَّ لهُ حَبَّةً، فمَنِ الَّذِي يقولُ: إِنَّ الجدارَ ليسَ لهُ إِرادةٌ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ ﴾، كلُّ شيءٍ يُسبِّحُ بحمدِ اللهِ، فَالبَهائِمُ لَهَا إِرادةٌ، وقَد عَرَفنا ذَلك منَ الأدلةِ وَالواقع، تأتي البَهيمةُ وأَوَّلُ مَا تَقْصِدُ وَلَدُها، وَكَذلك تَأْتِي إِلَى أُناسٍ فَتَقْصِدُ صَاحِبَها الَّذِي يُربِيها، وهذا شيءٌ معروفٌ.

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [النجم: ٧]، أي: هذا المَوصوفُ بِهذه الصَّفاتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب خرص الثمر، رقم (١٤١١)، ومسلم: كتاب الحج، باب أحد جبل يجبنا ونحبه، رقم (١٣٩٢).

فِي الأُفْقِ الأَعْلَى، يَعني أُفْقَ السهاءِ، وذَلك حِينَ رآهُ النبيُّ ﷺ عَلى خِلقتِه التِي هُو عَلَيها، ولمْ يَرَهُ عَلى خِلْقَتِهِ الَّتِي هُو عَلَيها إلَّا مَرَّتينِ، وهَذِه إحْدَى المَرَّتينِ.

﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴾ [النجم: ٨]، فاعلُ الدنوِّ هوَ جِبْريلُ، ﴿فَنَدَكَ ﴾ أَيْ: مِن عُلوِّ إِلَى سُفْلِ، ﴿فَنَدَكَ ﴾ أَيْ: مِن عُلوِّ إِلَى سُفْلِ، ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ أَي: كانَ قَدْرَ قَوْسَيْنِ أَو أَدْنَى منْ ذَلك.

وقدْ عَرَفْنا صِفَةَ الوَحْيِ أَوَّلَ مَا نَزَلَ عَلَى رسولِ اللهِ عَلَىٰ ، فَقدْ رُوِيَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَى وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ فِي شَيءٍ اذْ إنهُ جَلَّوْعَلَا بِكلِّ شيءٍ محيطُ، وبكلِّ اللهَّكُ؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَشُكَ اللهُ فِي شَيءٍ اذْ إنهُ جَلَّوْعَلاَ بكلِّ شيءٍ محيطُ، وبكلِّ شيءٍ عليمٌ؛ لكنْ قيلَ فِي ﴿أَوْ ﴾ إنّها بِمَعنى: (بَل)، كَمَا سَبَقَ؛ فَتكُونُ مِن بابِ الإضرابِ الانتِقَالِيِّ، يَعني قَابَ قَوْسَيْنِ، ثمَّ قالَ: بَل أَدْنَى، أَيْ: إِنَّهُ أَدْنَى، ويكونُ مَا قَبْلَهَا لَاغِيًا.

وقيل: ﴿أَوَ ﴾ لِلتَّحقيقِ، أَي: تَحقيق مَا سَبَقَ، كَأَنَّهُ قالَ: قابَ قَوْسَينِ إِنْ لَمْ يَنْقُصْ لَمْ يَزِدْ، كقولهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْنَةِ ٱلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات:١٤٧]، قيلَ: المَعْنَى بِلْ يَزِيدُونَ، وقيلَ: المَعْنَى إِنْ لَمْ يَزِيدُوا عِنْ أَلْفٍ فَإِنَّهُم لَا يَنْقُصونَ، وعَلَى خَلْ حالٍ المَعْنَى أَنَّه كَانَ قَرِيبًا جدًّا، كَانَ قابَ قَوْسينِ أَو أَدْنى.

﴿ فَأُوحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا آوَحَى ﴾ الضّمائرُ كلُّها تَعودُ إِلَى جِبْرِيلَ، لَمَاذَا نَجْعَلُ الضميرَ هُنا إِلَى اللهِ عَزَّهَ جَلَّ، وكلُّ الضمائرِ فِي سياقٍ واحدٍ تَعودُ إِلَى جبريلَ؟ ﴿ فَأُوحَىٰ ﴾ الضّميرُ فِي عَبْدِهِ هُنا يَتَعَيَّنُ أَنْ يكونَ إِلَى اللهِ؟ نقولُ: لأنَّ عُمدًا صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ لَيْسَ عبدًا لِجبْرِيلَ؛ بَلْ هوَ عَبْدٌ للهِ، أَوْحَى إِلَى عَمدًا صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ لَيْسَ عبدًا لِجبْرِيلَ؛ بَلْ هوَ عَبْدٌ للهِ، أَوْحَى إِلَى

عبدهِ مَا أَوْحَى، الكلامُ هُنا مُبْهَمٌ.

مَا فائدةُ الإبهام؟

فائدتهُ التَّضخيمُ والتعظيمُ، أَيْ: وَحْيًا عَظِيمًا مُفَخَّمًا، كَقولهِ تَعَالى: ﴿فَغَشِيهُم وَأَبقاهم فِي تَغْطيةٍ كاملةٍ، إذن؛ مِنَ ٱلْمَيْمَ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [طه:٧٨]، أَيْ: شيءٌ عظيمٌ غَشِيَهُمْ وَأَبقاهم فِي تَغْطيةٍ كاملةٍ، إذن؛ أَوْحَى إلى عبدهِ شيئًا عَظيمًا مُفَخَّمًا، وهو كلامُ اللهِ عَرَّهَ جَلَّ، الذِي هو أصدقُ الكلامِ وأشرفُهُ.

وهنا نَقِفُ وقفةً يَسيرةً لِنسألَ: هلْ كلامُ اللهِ منْ صِفاتهِ، أَو لَا؟

ونقولُ: كلامُ اللهِ تَعَالَى مِنْ صِفَاتِه، وهُو كلامٌ غيرُ مَخَلُوقٍ؛ لأنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ، وصِفةٌ منْ صِفاتِه، وصِفاتُ اللهِ غيرُ مَخَلُوقةٍ، هذَا هوَ التَّعليلُ، وهوَ تعليلٌ طيبٌ ومقبولٌ، لكنْ إذَا قيلَ لكَ: مَا الدليلُ؟ فَأْتِ بنصِّ منَ القرآنِ والسُّنَّةِ، وإذَا قيلَ لكَ: أنتَ تقولُ: اللهُ خالقُ كلِّ شيءٍ. والقرآنُ شيءٌ، فيكونُ مَخَلُوقًا؟!

نقول: نَعَم اللهُ خالقٌ، والخالقُ غيرُ المخلوقِ، والقرآنُ ليسَ هوَ اللهُ، ولكنِ القُرآنُ مُعَلَّمٌ، وكلُّ مُعَلَّمٍ فَهو غيرُ مخلوقٍ، يَعني أن الشيءَ الَّذي عَلَّمَنا اللهُ إِياه فهوَ غيرُ مُخلوقٍ.

إذن نَستطيعُ الإجابةَ عَلى مَن طَلَبَ منَّا إثباتَ أنَّ القرآنَ ليسَ مخلوقًا.

وأمَّا مَا استدلَّ بهِ بعضُ الإِخوةِ عَلَى أَنَّ القرآنَ نَحَلوقٌ وهو قولُه: ﴿ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد:١٦]، وقولُه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ نَقْدِيرًا﴾ [الفرقان:٢].

نقولُ: إنَّ هذَا ليسَ بِحجةٍ؛ لأنَّ وجهَ ذلكَ أنَّ اللهَ قالَ: ﴿ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾،

وقالَ: ﴿وَخَلَقَ حُكُلَ مَنْ عِ﴾، والقرآنُ صفةٌ منْ صفاته، وصفاتهُ مِن ذاتهِ فِي الواقع؛ لأنَّ الشيءَ لا يَكْمُلُ إلَّا بذاتٍ وصفةٍ؛ إذْ لا يُمْكِنُ أَنْ تُوجَدَ ذاتُ بلَا صفةٍ إطلاقًا؛ لأنَّ الشيءَ لا يَكْمُلُ إلَّا بذاتٍ وصفةٍ؛ إذْ لا يُمْكِنُ أَنْ تُوجَدَ ذاتُ بلَا صفةٍ بلَانَّكَ لَو فَكَرتَ غَايةَ التفكيرِ وفِي أَفضلِ وقتٍ للتفكيرِ تُرِيدُ أَنْ تتصورَ ذاتًا بِلَا صفةٍ؛ مَا استطعتَ إِلَى ذلكَ سَبِيلًا، فاللهُ تَعالَى بِصفاتهِ غيرُ مخلوقٍ، والقرآنُ تَقَرَّرَ أَنَّه منْ صِفاتِهِ.

وقدْ رُدَّ عَلَى الزَّخْشَرِيِّ حِينَ فَسَّرِ قُولَهُ تَعَالى: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، وقالَ: إن كلَّم هُنا بِمَعْنَى: جَرَّحَهُ بِمَخَالِبِ الحِكْمةِ (١). والكَلْمُ بِمَعْنَى الْجُرْحِ، كَمَا قَالَ النبيُّ ﷺ: «مَا مِن مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وكَلْمُهُ يَثْعُبُ دَمًا » (١)، يقولُ: جَرَّحَهُ، هذَا مَجَازُ استعارةٍ. وهذَا منَ الحِكْمةِ أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ اللهُ.

فَالزَّغْشريُّ هُنا حَرَّفَ بِناءً عَلى مَذْهَبِهِ؛ لكنْ رُدَّ عَلَيْهِ بقولهِ تَعَالَى: ﴿وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ [الأعراف:١٤٣]، فَهُو هُنا لَا يَسْتطيعُ أَنْ يَقُولَ: (الهاء) فِي (كَلَّمَهُ): فاعلُ؛ لأنَّ الهاءَ بِإِجماع أَهْلِ اللَّغةِ ضَميرُ نصبِ.

وقالَ اللهُ تَبَارَكَوَقَاكَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى:٥٦]، فجعلَ الأمرَ الوحي مِن أَمْرِهِ، وقالَ تَعَالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَاقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الاعراف:٥٤]، فجعلَ الأمرَ قَسِيمًا للخلقِ، وقَسِيمُ الشَّيْءِ غيرُ الشيءِ، والأمرُ هُنا الوحيُ، وهذَا دليلٌ واضحٌ استدلَّ بهِ أهلُ الشَّنةِ والجماعةِ عَلى الجهْميَّةِ وأَتْبَاعِهم.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف للزنخشري: (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عَزَّقَجَلَّ، رقم (٢٦٤٩)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦).

ثمَّ إِنَّنَا لَو قُلنا: القرآنُ مَحَلوقٌ؛ لَبَطلتِ الشريعةُ؛ لأنَّ القرآنَ مَكتوبٌ ومَسموعٌ، فَإِذَا قلنَا: إِنَّه مَحْلوقٌ صَارَ مَعناهُ أَنَّ الله خَلَق شيئًا عَلى هَذهِ الصورةِ مَسْموعًا، أَو عَلى هذهِ الصورةِ مَدُعوبًا، ولَيْسَ فِيه أمرٌ ولَا نهيٌ؛ لأنَّ ﴿أَقِيمُوا﴾ إذَا جَعَلناها مَحلوقةً هذهِ الصَّورةِ مَحْتوبًا، ولَيْسَ فِيه أمرٌ ولَا نهيٌ؛ لأنَّ ﴿أَقِيمُوا﴾ إذَا جَعَلناها مَحلوقةً صَار مَعْناها: أَنَّ الله خَلَق صوتًا بِهذا اللَّفظِ يَدُلُّ عَلى أمرٍ، كَمَا خَلَق النَّجْمَ عَلى صُورةٍ مُعَينةٍ، والشمس عَلى صُورةٍ مُعَينةٍ، والبَعِيرَ على صُورةٍ مُعَينةٍ، لَيسَ فِيها أَمْرٌ وَلَا نَهِيٌ، وَكَذلك أَيضًا إِذَا كَتَبْتَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الفَيَلَوَةَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]، صَار مَعْناها أَنَّا صُورةٌ، أي خَلق اللهُ شَيئًا عَلى هذهِ الصورةِ، أَو عَلَى هذا المَسمُوعِ، وليسَ أمرًا ولا نَهْيًا؛ وَلِهَذا كَانَ بعضُ الناسِ يَستغرِبُ مِن قَولِ بعضِ أهلِ السُّنةِ: إِنَّنا إذَا قُلنا: القرآنُ عَلُوقٌ، أَبْطَلْنا الشَّريعةَ عَامةً، فَكيف هَذَا؟

نقولُ: وَجُهُهُ أَنْ يَكُونَ خَلَقَ اللهُ أصواتًا عَلَى صُورةٍ مُعَينةٍ، أَو خَلَقَ أَصواتًا وَخَلَقَ حُروفًا عَلَى صُورةٍ مُعَينةٍ لَا تَدُلُّ عَلَى أَمرٍ ولَا نهيٍ، وهذَا واضحٌ جدًّا، تَعليلُ عَقْليٌّ لَا يُمْكِنُ الانفكاكُ عنهُ، فَالقرآنُ إذن كلامُ اللهِ، والكلامُ -كَما نَعْلَمُ جَميعًا- لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَيْنًا قائمةً بنفسها، وإذَا لَمْ تَكُنْ عينًا قائمةً بِنفسِها لَزِمَ أَنْ تَكُونَ لَا يُعْمِي أَنْ القرآنَ صِفَةٌ، وليسَ عَيْنًا قَائِمةً بِنفسِها، فَلمَّ أَضَافها اللهُ قائمةً بِغيرِها، وهذَا يَعْنِي أَنَّ القرآنَ صِفَةٌ، وليسَ عَيْنًا قَائِمةً بِنفسِها، فَلمَّ أَضَافها اللهُ إلى نفسِه، كَان صِفةً لهُ غيرَ مُخلوقٍ؛ لأنَّ صِفاتِ الخالقِ غيرُ مُخلوقةٍ.

وأمَّا قولُهُ: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة:٦]، فدليلٌ عَلَى أنَّ القرآنَ غيرُ مخلوقٍ إذَا قلنَا: إنَّه صِفَةٌ؛ وَلِهَذَا مَا يُضافُ إِلَى اللهِ تَعالَى يَنقَسِمُ إِلَى قسمينِ:

الْأُوَّلُ: قِسْمُ عَينٍ قائمةٍ بِنَفسِها، أَو وَصفٌ قائمٌ بِتلكَ العينِ، فَهَذَا مُحلوقٌ. الثَّاني: وَصفٌ مضافٌ إِلَى اللهِ، فَهذا غيرُ مُحلوقٍ، هذهِ هي القاعدةُ.

فقولُ اللهِ تَعَالى: ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللّهِ ﴾ [البقرة:١١٤]، وقولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ اللّهِ ﴿ وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطّآبِفِينَ وَالْقَابِمِينَ ﴾ [الحج:٢٦]، وقولُهُ: ﴿ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ ٱللّهِ نَاقَةَ ٱللّهِ وَسُقِينَهَا ﴾ [الشمس:١٣]، وقولُهُ فِي عيسَى ابنِ مريمَ: ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوجِنَا ﴾ [التحريم:١٢]، وقولُهُ: ﴿ وَرُوحُ مِّنَهُ ﴾ [النساء:١٧١]، وقولهُ فِي آدَمَ: ﴿ وَنَفَخْتُ فِي عِينَ وَاللّهُ إِمّا عَيْنٌ قائمةٌ بِنَفسِها، أَو وَصْفٌ فِي تَلكَ العينِ.

فأمّا قولهُ تَعَالى: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا آوْحَى ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ الفؤادُ: القلبُ، ومَعْنَى ذلكَ أنّ النبيّ صلّى الله عليه وعلى آلِه وسلّمَ وَعَى مَا شَاهَدَه وَعْيًا كَاملًا، لَمْ يَكْذِبْ بِهِ الفؤادُ، وكَانَ الذِي رآهُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ أَنَّهُ رَأَى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الكُبْرَى، رَأَى أَمرًا عَظيًا لا يَصْبِرُ الإنسانُ عليه، لَو أنَّ الإنسانَ شَاهَدَهُ لِحُنَّ، لَو لا أنَّ اللهُ ثَبّتَ مُحَمَّدًا عَظِيمًا لا يَصْبِرُ الإنسانُ عليه، لَو أنَّ الإنسانَ شَاهَدَهُ لِحُنَّ، لَو لا أنَّ اللهُ ثَبّتَ مُحَمَّدًا عَظِيمًا وَ حَبريلُ يَعْمِلُهُ مِنَ الأَرضِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا، ثم إلى الثَّانيةِ، ثمَّ إلى الثَّالثةِ... ثم إلى السابعةِ؛ حتَّى يَصِلَ إِلَى مَلِّ سَمِعَ فيهِ صَرِيفَ الأقلامِ تَكْتُبُ، ثمَّ الثَالثةِ... ثم إلى السابعةِ؛ حتَّى يَصِلَ إِلَى مَلِّ سَمِعَ فيهِ صَرِيفَ الأقلامِ تَكْتُبُ، ثمَّ الثَالثةِ... ثم إلى المُنتَهَى، ورَأَى فيهَا العَجائِبَ، مثلُ هذَا لا يَثْبُتُ لهُ إِلّا مَن ثَبَتَهُ اللهُ عَرِضَتْ لهُ سِدْرَةُ المُنتَهَى، ورَأَى فيهَا العَجائِبَ، مثلُ هذَا لا يَثْبُتُ لهُ إلَّا مَن ثَبَتَهُ اللهُ عَرْضَتْ لهُ سِدْرَةُ المُنتَهَى، ورَأَى فيهَا العَجائِبَ، مثلُ هذَا لا يَثْبُتُ لهُ إلَّا مَن ثَبَتَهُ اللهُ عَرْضَتْ لهُ سِدْرَةُ المُنتَهَى، ورَأَى فيهَا العَجائِبَ، مثلُ هذَا لا يَثْبُتُ لهُ إلا يَثْبُتُ لهُ إلا يَشْبُتُ اللهُ عَمَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعلَى آلِه وسلّمَ، ولم يَكُنْ أهلًا لِهذَا الثباتِ إِلَّا محمدٌ عَلَيْهِ المَّاسَ إِللْهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، ولم يَكُنْ أهلًا لِهَا الثباتِ إِلَّا مَعَمدٌ عَلَيْهِ

قال تعالى: ﴿ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ هَذا استفهامٌ إنكاريٌّ، أَي: أَتُجادِلُونَهُ وَتُخَاصِمُونَه عَلَى شَيْءٍ رَآه وعَقِلَهُ بفؤادِهِ، هذَا مُنْكَرٌ.

وهُنا قَد يَسأَلُ سائلٌ: ﴿ أَفَتُمْنُونَهُ ﴾ كَيف نَقولُ فِي إِعْرَابِها؟

نقول: الفاءُ عاطفةٌ عَلى مَا قَبلها منَ الجملِ، لكنْ كيفَ تَحُولُ هَمْزةُ الاستفهامِ بَيْنَ المعطوفِ والمعطوفِ عليهِ؟ نقولُ: لأنَّ لَهَا الصدارَةَ، فَالفاءُ عَاطفةٌ، وَالهمزةُ

منَ الاستفهامِ، وَاختلفَ النَّحْوِيُّونَ فِي المعطوفِ عليهِ، فقيلَ: إنَّ المَعْطوفَ عليهِ مَا سَبَقَ منَ الجُمُلِ، وعَلى هذَا القولِ نَحْتَاجُ أَنْ نَقولَ: إنَّ الفاءَ مُزَحْلَقةٌ عنْ مَكانِهَا، ومَعْنَى مُزَحْلَقةٍ: أَي: مَنقُولة مِن مَكانِها إلى آخِرٍ، والأصلُ: فَأَثْمَارُونَهُ، فَتكونُ الفاءُ عَاطفةً، ومَا بَعدَها مَعطوفٌ عَلى مَا سَبَقَ، وهذا القولُ لَيسَ فيهِ إلَّا أَنَّ الفاءَ زُحْلِقَتْ عَن مَكانِها.

القولُ الثّاني: أنَّ الفاءَ عَاطفةٌ، وأنَّ المعطوف عليهِ مَعْذُوفٌ مُقَدَّرٌ بعدَ الهمزةِ، ويُقَدَّرُ بحَسَبِ السياقِ، فنقولُ فِي قولِهِ تَعَالى: ﴿أَفَامَ يَنظُرُوا إِلَى السّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَظُرُوا إِلَى السّماءِ، وهذَا القولُ لَيسَ فِيه إلّا أنَّ فِي الكلامِ حَذْفًا، والأصلُ عدمُ الحذفِ، والقولُ الأولُ لَيسَ فِيه إلّا أنَّ الفاءَ مُزَحْلَقةٌ، والأصلُ عدمُ الزّحلةِ.

إذن، كلُّ واحدٍ مِنهم خَالَفَ الأصلَ، لكنْ أَيُّها أَسهلُ مِن حيثُ التقديمُ؟ نقولُ: الأَسْهَلُ الأوَّلُ، أَنَّه ليسَ هُناك شَيءٌ مَحَدُوفٌ يُقَدَّرُ؛ لأَنَّهُ أَحيانًا تَعْجِزُ أَنْ تُقَدِّرَ شيئًا بينَ الهمزةِ وبينَ الفاءِ؛ فَلذلكَ نَختارُ أَنَّ الهمزةَ لِلاستفهامِ، وأَنَّ الفاءَ حَرْفُ عطفٍ، وأَنَّ المعطوفَ عليهِ مَا سَبَقَ منَ الجملِ، وأَنَّه ليسَ فِي الكلامِ إلَّا زَحْلَقةُ الفاءِ، وهذَا شيءٌ مُحْتَمَلٌ؛ حتَّى نَسْلَمَ منْ تَكَلُّفِ المُقَدَّرِ.

وكنَّا قدْ ذَكَرْنا قبلُ قاعدةً أنَّه إذَا اختلفَ النَّحْويونَ فِي مسألةٍ يُؤخذُ بِالأسهلِ والأيسرِ.

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَتُمُنَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدُ رَمَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَالْمَاءُ تَعُودُ عَلَى جِبْرِيلَ، أَي: سِدْرَةِ ٱلْمُنْكَفِىٰ ﴾ [النجم: ١٢-١٤]، الفاعلُ الرسولُ ﷺ والهاءُ تَعُودُ عَلَى جِبْرِيلَ، أي:

رَأَى النبيُّ ﷺ جِبْرِيلَ مَرَّةً أُخْرَى عندَ سِدْرةِ المُنتَهَى، وسُمِّيتْ سِدْرةَ المُنتهَى؛ لأنهُ يَنتهِي إليها مَا يُرْفَعُ مِنَ الأرضِ، وهي سِدْرةٌ، لكنَّها لَيست كَالسِّدَرِ، نَبْقُها كَقِلالِ هَجَرَ، وأَوْرَاقُها كَآذَانِ الفِيلةِ، هَكَذَا شَبَّهَها النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ (۱)، هَجَرَ، وأَوْرَاقُها كَآذَانِ الفِيلةِ، هَكذا شَبَّهها النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ (۱) لكنِ غَشِيها مَا غَشِيها مِنَ البهاءِ والحُسْنِ الَّذِي لا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ، قَالَ اللهُ تَعَالى: لكنِ غَشِيها مَا غَشِيها مِنَ البهاءِ والحُسْنِ الَّذِي لا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ، قَالَ اللهُ تَعَالى: وَلِذَ يَعْشَى ٱلسِّذِرةَ مَا يَعْشَى آلَيه وسلَّمَ فِي هذَا الأمرِ العَظيمِ العَجيبِ، مَا زَاغَ بَصَرُهُ ومَا طَغَى، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ فِي هذَا الأمرِ العَظيمِ العَجيبِ، مَا زَاغَ بَصَرُهُ ومَا طَغَى، ضَلَّ اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ فِي هذَا الأمرِ العَظيمِ العَجيبِ، مَا زَاغَ بَصَرُهُ ومَا طَغَى، نحنُ إذَا رَأَينا شَيْئًا عَجِيبًا قَامَتْ أَبْصَارُنا تَتَقَلَّبُ يَمِينًا وَشِهالًا مَا شَاءَ اللهُ، ونتساءلُ: نحنُ إذَا رَأَينا شَيْئًا عَجِيبًا قَامَتْ أَبْصَارُنا تَتَقَلَّبُ يَمِينًا وَشِهالًا مَا شَاءَ اللهُ، ونتساءلُ: مَا هَذَا؟ لكنَّ الرسولَ عَلَيْهُ مَا زَاغَ بَصَرُهُ، أي: مَا جَاوَزَ مَا أَذِنَ لَه فِي النَظرِ إليه، ﴿وَمَا طَغَى ﴾، يعني: ومَا زَلَّ، أو مَا زَادَ.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٨]، ضميرُ (رأى) يَعودُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ فقد رأى مِن آياتِ ربهِ الكبرَى، والكبرَى هُنا صِفةٌ لآياتٍ، إذن: رَأَى منَ الآياتِ الكبيرةِ، ويكونُ مفعولُ (رَأَى) مَخذوفًا، يَعني: لقدْ رَأَى منْ آياتِ ربه الكُبرى مَا هُو كبيرٌ عظيمٌ.

إذن قولهُ: ﴿الْكُبُرَىٰ ﴾ فِيها إِعْرَابان، الأولُ: أنَّها صفةٌ لآياتٍ، ومَفْعولُ (رأَى) معذوفٌ، والتّقديرُ: لَقد رَأَى منْ آياتِ رَبِّهِ الكُبْرَى مَا رَأَى منَ الأمورِ العَظيمةِ، والقولُ الثّاني: أنَّ الكُبْرَى مَفعولُ (رَأَى)، والتقديرُ: لَقد رَأَى الكُبْرَى منْ آياتِ رَبِّهِ، والقولُ الثّاني: أنَّ الكُبْرَى مفعولُ (رَأَى)، والتقديرُ: لَقد رَأَى الكُبْرَى منْ آياتِ رَبِّهِ، ويكونُ مَا رآهُ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَكْبَرُ الآياتِ، والقولُ الأولُ أحسنُ، وهُو أنَّ الكُبرى صِفةٌ، والمفعولُ محذوفٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٠٧).



### الدُّرسُ الأوَّل:

الحمدُ للهِ رَبِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه أجمعين، أَمَّا بَعْدُ:

قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر:١٧]، قوله: ﴿ وَلَهَدْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ استفهامٌ للتشويقِ، أي: تَذَكَّروا حتى يُبَيِّنَ لكم القرآنُ ما لم يَكُنْ بَانَ لغَيْرِكم، ولهذا لها قالَ أبو جُحَيْفَةَ لعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ: ﴿ هَلْ عِنْدَكُمْ ثَنِي عَنْ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمًا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ» (١٠).

الصَّحِيفَةِ» (١٠).

وبهذا نَعْلَمُ كَذِبَ مَن قالوا: إِنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبِ هُو الحَليفةُ بعدَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن نَشْهَدُ أَنَّ الحَليفةَ حقًّا بعدَ رسولِ اللهِ هُو أَبُو بَكُرٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كونِه الحَليفةَ بأُمورٍ وَاضِحَةٍ منها:

أُولًا: أنه لَمَا مَرِضَ وَكَّلَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالناسِ، ولَم يُوكِّلُ عَلِيًّا ولا عُثْمَانَ ولا عُمْواً ولا عُمْرُوا ولا عُمْرُوا ولا عُمْرُوا ولا عُمْرُوا عَلَيْهِ الطَّلَاءُ وَالسَّلَامُ: «مُرُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، رقم (٣٠٤٧).

# أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»(١).

ثانيًا: لمَّا مَرِضَ أَمَرَ أَن تُسَدَّ جَمِيعُ الأبوابِ المُشْرَعَة في المَسْجِدِ إلا بابَ أبي بَكْرِ (٢)؛ إِشَارةً إلى أنَّه سَيكونُ الخليفة، ويَأْتِيهِ النَّاسُ من المَسْجِدِ.

ثالثًا: أنه ليَّا تَخَلَّفَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحَجِّ في السَّنَةِ التَّاسعةِ أُمَّرَ أبا بَكْرِ لِيَحُجَّ بالناسِ<sup>(٣)</sup>.

رابعًا: أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمَّا جَاءتُهُ امرأَهُ في حَاجَةٍ، ووَعَدَها العامَ المُقْبِلَ، قالت: يا رسولَ، أرأيتَ إن لم أَجِدْكَ؟ قالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَائْتِي أَبَا بَكْرٍ»(٤).

خامسًا: قال: «وَيَأْبَى اللهُ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ »(٥).

سادسًا: قال: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ »(٦). أي: أَعْظَمُهم مِنَّةً على الرَّسولِ هو أَبُو بَكْرِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجهاعة، رقم (٦٦٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض، رقم (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، رقم (٤٦٧)، وكتاب المناقب، باب هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة، رقم (٣٩٠٤)، ومسلم: كتاب فضائل المدينة رقم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب لَا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك، رقم (١٦٢٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب لَا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رقم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رَضَالِللهُ عَنْهُ، رقم (٣٦٧٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي أبكر رَضِّ َاللَّهُ عَنهُ، رقم (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٢).

سابعًا: قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ»(١).

ثامنًا: لما سُئِلَ: مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَهُ». قِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ. قَالَ: «أَبُوهَا» (٢).

فكيفَ يُمْكِنُ بعدَ هذا أَنْ نقولَ: إِنَّ الحلافة لعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ؟ عليُّ بنُ أَبِي طَالبٍ كَانَ فِي مَوْضِعِه من الجِلافةِ تمامًا، ولا شَكَّ أنه أحقُّ الناسِ بالخلافةِ بعدَ عُثْمانَ، ولا شَكَّ أنه أحقُّ الناسِ بالخلافةِ بعدَ عُثْمانَ، ومَن نَازَعَه فِي الحَلافةِ فإنه مُخْطِئٌ، لكنه مُجْتَهِدٌ، والمُجْتَهِدُ من هذه الأُمَّةِ إذا أَخْطأَ فله أَجْرٌ، وإنْ أصابَ فله أَجْرَانِ.

المُهِمُّ أنَّ الوَاجِبَ عَلَيْنَا أن نَقْبَلَ الحَقَّ مِن كلِّ مَن جاءَ به، وأنْ نَعْرِفَ الرِّجالَ بالحَقِّ، لا أَنْ نَعْرِفَ الحَقَّ بالرجالِ لَقَبِلْتَه من فُلانٍ؛ لأنك لو عَرَفْتَ الحَقَّ بالرجالِ لَقَبِلْتَه من فُلانٍ؛ لأنه ليسَ برَجُلٍ. اللَّهُمَّ أَرِنا الحَقَّ حَقًّا، وارْزُقنا اتِباعَه، ولا تَجْعَلْه مُلْتَبِسًا علينا فنَضِلَّ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذًا خليلا، رقم (٣٦٥٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر رَضَالِللَهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٣). (٢) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب من فضل عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، رقم (٣٨٩٠).

# الدَّرسُ الثَّاني:

إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شُرورِ أنفسِنا ومِنْ سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ الا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إلَهُ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وخليلُه، وأمِينُه على وَحْيِه، بَلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأُمَّة، وجاهدَ في اللهِ حقَّ جهادِه، وتركَ أُمَّتَه على مَحَجَّةٍ بيضاءَ، ليلُها كنهارِها، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ.

ومعنى نستعينُه: أن نطلبَ منهُ العونَ، ونستغفرُه: نطلبُ منهُ المغفرة. وفي قولِه: ﴿إِيَّاكَ مَنْهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ إِلا قَالُهُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ إِلا إِياهُ، وَلا نستعينُ إلا إِياهُ، أَمَّا بَعْدُ:

قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَاكَ فِي سورةِ اقتربتِ الساعةُ: ﴿إِنَّاكُلُ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، و(كُلَّ) مَنْصوبةٌ بفعلٍ محذوفٍ يُفسِّرُه ما بعدَهُ، والتقديرُ: إنا خَلَقْنَا كلَّ شيءٍ بقَدَرٍ، فتُفِيدُ هذهِ الجملةُ أن كلَّ شيءٍ مخلوقٌ للهِ، ونحنُ لا نَعقِلُ بعدَ هذهِ الآيةِ إلا أن الأشياءَ كلَّها إما خَالِقٌ وإما خَلُوقٌ، فإذا كانَ كلُّ شيءٍ مَخْلُوقًا للهِ، صارَ الخالقُ هوَ اللهَ عَرَّوَجَلَ، فيتَضَمَّنُ أن كلَّ شيءٍ مخلوقٌ خَلَقَ فَاللهُ عَرَّوَجَلَ، فيتَضَمَّنُ أن كلَّ شيءٍ مخلوقٌ خَلَقَهُ اللهُ.

قولُه: ﴿ مِقَدَرِ ﴾ هذا وصفٌ آخَرُ، يعني كل شيءٍ بقَدَرٍ ؛ بقَدرٍ في زمنِه، بقَدَرٍ في مكانِه، بقَدَرٍ في مكانِه، بقَدَرٍ في طُولِه، بقَدَرٍ في قِصَرِه، بقَدَرٍ في حَجْمِه؛ كبيرٍ أو صغيرٍ، بقَدَرٍ في شِدَّتِه، بقَدَرٍ في خِفَّتِه. فكلُّ شيءٍ بقَدَرٍ، حتى قَطَراتُ المَطَرِ بقَدَرٍ، قالَ اللهُ تعالى:

﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَّهُ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَكُمَآ أَنتُ مَ لَهُ بِخَنزِنِينَ ﴾ [الحجر:٢٢].

وقالَ تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنـدَنَا خَزَآبِنُهُ. وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر:٢١].

وقالَ تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً بِقَدَرٍ ﴾ [المؤمنون:١٨].

فالقطرةُ الواحدةُ ولو كانتْ مِن أصغرِ القطراتِ بقَدَرٍ، قَدَّرَها اللهُ عَنَّا على أَيِّ مَكانٍ تَنْزِلُ، ويَعْلَمُ جَلَّوَعَلاَ أَيُّ ثَمَرةٍ ونَتيجةٍ تكونُ لهذهِ القَطْرةِ.

إِذِنْ كُلُّ شِيءٍ بِقَدَرٍ، فَالْإِنسَانُ بِقَدَرٍ، وَأَخلَاقُهُ ذَمِيمَةٌ أَو حَمِيدَةٌ بِقَدَرٍ، ولهذا قَالَ اللهُ عَزَيْجَلَّ: ﴿ وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اللهُ عَزَيْجَلَّ: ﴿ وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَاللهُ هُوَ الذِي يُعْطِي مَن يَشَاءُ، ويَحْرِمُ مَن يَشَاءُ، لكنهُ لا يُعْطِي العَطاءَ إلا مَن هو أهلُ لِحِرْمانِهِ منَ العَطاء؛ لقولِ اللهِ مَو أهلُ لِحِرْمانِهِ منَ العَطاء؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ٱللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام:١٢٤].

المُهِمُّ كلُّ شيءٍ محلوقٌ بقَدَرٍ، وأجَلُ الإنسانِ بقَدَرٍ، وأجلُ الحيوانِ، وأجلُ الخيوانِ، وأجلُ النباتِ، وأجلُ الحِرِّ، وأجلُ البَرْدِ بقَدَرٍ. وهذا دليلٌ على عُمومِ علمِ اللهِ عَزَّيَجَلَّ وإحاطتِه بكلِّ شيءٍ.

قولُه: ﴿ وَمَا آمَرُنَا إِلَّا وَحِدَّةً ﴾، يعني أنَّ الله إذا أرادَ شيئًا أمرَ مَرَّةً واحدةً، ثم كانَ الشيءُ ﴿ كَالَمْجِ مِا لَبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠]، وليسَ هناكَ شيءٌ أسرعَ مِن لَمحِ البَصَرِ،

فبمُجَرَّدِ أَن يقولَ اللهُ عَرَّفِكًا: كُنْ، يكونُ.

واستَمِعْ إلى قولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي البعثِ: ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٥٣]، اللهُ أكبرُ ﴿صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ يأمرُ اللهُ عَزَقَجَلَّ ﴿ فَإِذَا هُمْ ﴾ الخلائقُ كلُّها جميعًا مُحْضرُ ونَ إلى اللهِ عَزَقِجَلَّ.

وقالَ تعالى: ﴿ فَإِنَمَا هِمَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ آَنَ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ [النازعات:١٣-١٥]، على وَجْهِ الأرضِ، كَلِمةٌ واحدةٌ تَخْلُقُ الخلائقَ كلَّها بعدَ الفناءِ بكلمةٍ واحدةٍ.

واستدلَّ بهذهِ الآيةِ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ﴾ شيخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ على الإيهانِ بالقَدَرِ (۱).

#### شروطُ الإيمانِ بالقدرِ:

والإيمانُ بالقَدَرِ لا يَتِمُّ إلا بأربعةِ شروطٍ:

الشرطُ الأولُ: أن تُؤْمِنَ بعلمِ اللهِ المُحِيطِ بكلِّ شيءٍ، يعني أنَّ اللهَ عَلِمَ ما كانَ، وما يكونُ لو كانَ كيفَ كانَ يكونُ، ويَعْلَمُ كلَّ شيءٍ سابقٍ أو لاحقٍ، فلا يَجْهَلُ ما يُسْتَقْبَلُ، ولا يَنسَى ما مَضَى.

ولما قالَ فِرْعُونُ لَمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ [طه: ٥١]، قالَ لهُ: ﴿ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتَبِ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥١] عَرَّوَجَلَّ، لَا يَضِلُ: عِنِي لا يَجْهَلُ، فهوَ لا يَجْهَلُ ما يُستقبَلُ، ولا يَنْسَى ما كانَ ومَضَى، فلا يُمْكِنُ أن تُؤْمِنَ بعنِي لا يَجْهَلُ، فهوَ لا يَجْهَلُ ما يُستقبَلُ، ولا يَنْسَى ما كانَ ومَضَى، فلا يُمْكِنُ أن تُؤْمِنَ بالقَدَرِ إلا إذا آمنتَ بعلم اللهِ المحيطِ بكلِّ شيءٍ جُملةً وتفصيلًا، فيعلمُ اللهُ كلَّ شيءٍ،

<sup>(</sup>١) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (٧٠)، ط. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

فَكُلُّ مَا مَضَى فَهُوَ مَعْلُومٌ عَنْدَ اللهِ، وكُلُّ مَا يُستَقْبَلُ مَعْلُومٌ عَنْدَ اللهِ، ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمُ ۚ أَيْنَ مَا كُشُتُم ۗ وَاللَّهُ بِمَا لَغُرُجُ فِيهَا ۗ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُشُتُم ۗ وَاللَّهُ بِمَا لَغَمُلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد:٤].

الشرطُ الثاني: أن تُؤمِنَ بأن اللهَ تَعالَى كَتَبَ مَقاديرَ كلِّ شيءٍ إلى قيامِ الساعةِ، فلا بُدَّ أن تُؤمِنَ بهذا، وقد كتبَ جَلَّوَعَلَا في اللَّوحِ المحفوظِ ما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ.

قَالَ اللهُ عَزَقِجَلَّ فِي كَتَابِهِ الْعَزْيَزِ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ والمُخاطَبُ هو الإنسانُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج:٧٠]، ففي هذه الآية ذَكَرَ الأمرينِ جميعًا، وهما العِلْمُ والكِتَابَةُ.

وكانتِ الكتابةُ قبلَ أن يَخْلُقَ اللهُ السهاواتِ والأرضَ بخمسينَ ألفَ سنةٍ؛ «إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، فَقَالَ: اكْتُبْ» (١). والقَلَمُ هذا لا تَسأَلْ عن كيفيتِه ولا مادتِه، فإن سألتَ عن كيفيتِه وعن مادتِه فأنتَ مُتَنطِّعٌ، وقدْ قالَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «هَلَكَ المُتَنطِّعُونَ» (١). فلا تقولُوا: ما هذا القلمُ؟ وما مادتُه؟ وكيفَ هوَ؟ وما مِدادُه؟ ولا تَسألوا عنْ هذا.

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، فَقَالَ: اكْتُبْ، فَقَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ القَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ».

وهلْ سؤالُ القلم ربَّه ماذا يَكْتُبُ يُعْتَبَرُ تَأَنُّوا فِي تَنفيذِ الأمرِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٠)، والترمذي: أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة (ن)، رقم (٣٣١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠).

الجوابُ: لا؛ لأنَّ هذا أمرٌ مُجْمَلُ: اكْتُب، فهاذا يَكْتُبُ؟ ولهذا لها قالَ: «اكْتُبِ القَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ»، كتب ما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ، سبحانَ اللهِ العظيمِ! فكلُّ شيءٍ يَخْضَعُ لأمرِ اللهِ، وكلُّ شيءٍ يَسْجُدُ لأمرِ اللهِ إلا عُتاةَ بني آدَمَ، فعُتاةُ بني آدَمَ ما يَخافونَ مِن أمرِ اللهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي بني آدَمَ ما يَخافونَ مِن أمرِ اللهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمَثُ وَالْتَحَرُّ وَالنَّكَمُ وَالنَّاسِ وَكَنْ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالشَّجُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِن النَّاسِ وَكَثِيرُ عَن النَّاسِ وَكَثِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالمَّيْرُ الذي حَقَّ عليهِ العذابُ بالنسبةِ لمن سَجَدَ عَلَيْهِ مَا لِعذابُ بالنسبةِ لمن سَجَدَ تَسعُ مئةٍ وتسعةٌ وتسعونَ من الألفِ، فهؤلاءِ حقَّ عليهِ العذابُ بالنسبةِ لمن سَجَدَ تسعُ مئةٍ وتسعةٌ وتسعونَ من الألفِ، فهؤلاءِ حقَّ عليهِ العذابُ العذابُ.

ولهذا صَحَّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ أنهُ قالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: «يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: «يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ». وآدَمُ الآنَ امتثلَ، نظيرَ ما قلنَا في القلمِ قبلَ قليلٍ، «قَالَ: مِنْ كُلِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ». وآدَمُ الآنَ امتثلَ، نظيرَ ما قلنَا في القلمِ قبلَ قليلٍ، «قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِئةٍ وَتِسْعِينَ».

فهؤلاءِ بَعْثُ النارِ أهلُ النارِ مُحَلَّدونَ فيها، والعياذُ باللهِ، تسعُ مئةٍ وتسعةٌ وتسعونَ من الألفِ في النارِ –اللهمَّ أَنْجِنَا منَ النارِ، أَسْأَلُ اللهَ العافيةَ – هؤلاءِ أهلُ النارِ، وواحدٌ في الجنةِ ناجِ، أسألُ اللهَ أن يَجْعَلَنِي وإياكُم منهمْ.

فكَبُرَ ذلكَ على الصحابةِ، وعظُم عليهم وشقَّ عليهمْ «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الوَاحِدُ؟ قَالَ: «أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا» (١). فنقولُ: إن كلَّ شيءٍ كُتِبَ وانتهَى، وجَفَّتِ الأقلامُ، وطُويتِ الصحفُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم (٣٣٤٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين، رقم (٢٢٢).

الشرطُ الثالثُ: أن تُؤْمِنَ بأنَّ كلَّ ما حَدَثَ في الكونِ فإنهُ بمشيئةِ اللهِ؛ كإنزالِ المَطَرِ، وإحياءِ الموتَى، وإماتةِ الأحياءِ، والرياحِ، والبرقِ، والرعدِ، فهذا مَعروفٌ أنهُ بمشيئةِ اللهِ؛ لأنهُ ليسَ لنا فيهِ تَدَخُّلُ إطلاقًا، وهذا كلامٌ معقولٌ ومعلومٌ. وكذلكَ ما كانَ مِن فِعْلِنَا فهوَ بمشيئةِ اللهِ، قالَ تَعالى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَشْتَقِيمَ ﴿ مَا تَشَآءُونَ كَانَ مِن فِعْلِنَا فهوَ بمشيئةِ اللهِ، قالَ تَعالى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ مَا تَشَآءُونَ لِللَّهِ أَن يَشْتَقِيمَ اللهِ وَالتكوير:٢٨-٢٩].

قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا أَقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة:٢٥٣].

وقالَ تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّكَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٧].

إذنْ كلُّ ما نَفْعَلُهُ فبمَشيئةِ اللهِ، لكنْ كيفَ أَعْلَمُ أَنهُ بمَشيئةِ اللهِ؟ اعْلَمْ أَنهُ إذا وَقَعَ ما شِئْتُهُ أَنا فَقَدْ شاءَهُ اللهُ، ولا شَكَّ، ولا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ في مُلْكِ اللهِ ما لا يَشاؤُه أبدًا.

ثم المَشِيئةُ منَ الناحيةِ العقليةِ صِفةُ منْ صِفةِ الإنسانِ، والإنسانُ مخلوقٌ للهِ، فكلَّ شيءٍ مخلوقٌ للهِ، فصِفاتُه مخلوقةٌ، والخالقُ صِفاتُهُ غيرُ مخلوقةٍ؛ لأنهُ خالقٌ، فصِفاتُه غيرُ مخلوقةٌ، والآدميُّ مخلوقٌ فصِفاتُه مخلوقةٌ، إذنْ مشيئتُكَ مَخلوقةٌ للهِ باعتبارِ أنها صفةٌ مِن صفاتِك. فهذا هو الدليلُ السمعيُّ الأثريُّ، والدليلُ العقليُّ النظريُّ هو أن مشيئةَ الإنسانِ كائنةٌ مخلوقةٌ للهِ عَرَّفَجَلَّ.

الشرطُ الرابعُ مما لا بدَّ منهُ في الإيهانِ بالقَدَرِ: الحَلْقُ، وهوَ أَن تُؤْمِنَ بأَن اللهَ تَعالَى خالتُ كلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُو بَاللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُولُ ﴾ [الزمر:٦٢].

وقالَ تَعالَى في الآيةِ التي نحنُ بصددِها: ﴿إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ﴾، فحركاتُك غلوقةٌ للهِ، لكنهَا فِعلٌ لكَ، ولهذا لا يُنْسَبُ فِعْلُكَ للهِ، وإنها يُنْسَبُ فِعْلُكَ لكَ، لكنِ الذي خَلَقَ هذا الفِعْلَ هوَ اللهُ.

فالإنسانُ هو المُصَلِّى، وليسَ اللهُ هو المُصَلِّى، وهوَ الصائمُ، وهوَ المُتصَدِّقُ، وهوَ المُتصَدِّقُ، وهوَ البارُّ، وهوَ العاقُّ، وهوَ الواصلُ، وهو القاطعُ، فالفعلُ فعلُ الإنسانِ، لكنهُ خلوقٌ للهِ؛ لأن فعلَ الإنسانِ ناتجٌ عَن أمرينِ: عن إرادةٍ وقُدْرةٍ؛ لأنهُ إذا لم يُرِدْ لم يَفْعَلْ.

مثالُ ذلك: قلتَ لصاحبِكَ: يا فلانُ، هيا إلى صَدِيقِنا، قالَ: لا، أُرِيدُ أن أنامَ. فهوَ الآنَ لم يَفْعَلْ؛ لعَدَم الإرادةِ.

وإن قلتَ لصاحبِكَ وهوَ مشلولٌ، وليسَ عندَك آلةٌ تَحْمِلُه عليها: تعالَ يا فلانُ نَزُرْ صَدِيقَنا فلانًا، فإنهُ ما يَذْهَبُ؛ لأنهُ غيرُ قادرٍ.

إِذِنْ فِعلُ الإنسانِ ناتجٌ عنْ أَمْرينِ: عنْ إرادةٍ وقُدرةٍ، والذي خَلَقَ الإرادة وخَلَقَ الإرادة وخَلَقَ الأفعْلَ لا يَكُونُ إلا بإرادة وخَلَقَ القُدْرةَ هُوَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ؛ إذِنْ فِعْلُكَ مُحلوقٌ للهِ؛ لأنَّ الفِعْلَ لا يَكُونُ إلا بإرادة جازمةٍ، وقُدْرةٍ تَامَّةٍ، فإذا كانتِ الإرادةُ الجازمةُ والقُدْرةُ التامَّةُ مَحْلوقتَيْنِ للهِ لَزِمَ أن يَكُونَ فِعْلُكَ مَحْلُوقًا للهِ عَرَفَجَلَ.

ولهذا قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات:٩٦]، أيْ خَلَقَكُم

وعَمَلَكُم، فأنتَ نَخْلُوقٌ للهِ، وعَمَلُك نَخْلُوقٌ للهِ.

فلا يُمْكِنُ أَن يَتِمَّ الإيهانُ بالقَدَرِ إلا بهذهِ الأُمورِ الأربعةِ: الإيهانِ بالعلمِ، وبالكتابةِ، وبمشيئةِ اللهِ، وبخلقِ اللهِ، ولهذا جُمِعَتْ هذهِ الأربعةُ في بيتٍ:

عِلْمٌ كِتَابَةُ مَوْلَانَا مَشِيئَتُهُ وَخَلْقُهُ وَهُو إِيجَادٌ وَتَكْوِينُ

«عِلْمٌ كِتَابَةُ مَوْلَانَا مَشِيئَتُهُ» هذه ثلاثةٌ في الشَّطرِ الأولِ، «وخَلْقُه» وهوَ في الشَّطرِ الثاني «وَهوَ إِيجَادٌ وَتَكْوِينُ».

وذَكَرْنا الأدلة الدالة على ذلك.

#### القدريةُ والجبريةُ:

والقَدَرُ تنازعتِ الأمةُ فيهِ، حتى إنَّ النبيَّ ﷺ خَرَجَ ذاتَ يومٍ على أصحابِهِ وهمْ يَتنازعونَ في القَدَرِ، فغَضِبَ ﷺ منْ ذلكَ غَضَبًا شديدًا (١)؛ لأن التنازعَ في القَدَرِ خطيرٌ جدًّا، ولذلكَ ضلَّ فيهِ طائفتانِ ضلالًا مُبِينًا:

طائفةٌ تقولُ: لا قَدَرَ في أفعالِ العبدِ، تعني أن العبدَ مُستقِلٌ بفعلِهِ، ليسَ للهِ فيهِ تَعَلُّقٌ إطلاقًا، فأنا مثلاً أَتكلَّمُ بإرادتي، وأفعلُ بإرادي، وأذهَبُ بإرادتي، لا بإرادةِ اللهِ، وليسَ للهِ تَعَلُّقٌ بفعلي. فهؤلاءِ يُسَمَّوْنَ القَدَريةَ، نُفاةَ القَدَرِ، الذينَ همْ مجوسُ هذهِ الأُمةِ؛ لأنَّ المَجوسَ يقولونَ: الحوادثُ لها خالقانِ؛ خالقٌ للخيرِ وخالقٌ للشرِّ، فهؤلاءِ القَدَريةُ يقولونَ: الحوادثُ لها خالقانِ: حوادثُ تَتعلَّقُ بفعلِ اللهِ، خالقُها اللهُ، وحوادثُ تَتعلَّقُ بفعلِ اللهِ، خالقُها اللهُ، وحوادثُ تَتعلَّقُ بفعلِ اللهِ، خالقُها العبدُ، وهؤلاءِ يقولونَ: الإنسانُ هو يَفْعَلُ باختيارِه، ولا عَلاقةَ للهِ بهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب القدر، باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر، رقم (٢١٣٣).

فقابَلتْهُم الجَبْرِيةُ بِيدْعةٍ أَقْبَح؛ قالُوا: الإنسانُ مُجْبُرٌ على عَمَلِه، وليسَ لهُ إرادةٌ ولا قُدْرةٌ ولا اختيارٌ أبدًا، فهوَ مُجْبُرٌ على العملِ، فيُصَلِّي جَبْرًا، ويصومُ جبرًا غصبًا عليه، وليسَ لهُ إرادةٌ، رجلانِ على سَطْحٍ، أحدُهما دُفِعَ مِن فوقِ الدَّرَجِ حتى تَدَحْرَجَ بغيرِ اختيارٍ، وآخَرُ نزلَ على الدَّرَجِ بهُدوءِ درجةً درجةً، يقولونَ: إن فِعْلَهُما سواءٌ، فكلُّ منهما جَبُورٌ؛ الأولُ الذي تَدَحْرَجَ والذي يَنزِلُ دَرَجةً درجةً! فهذا غيرُ معقولٍ، لكن لِغُلُوهم في إثباتِ القَدرِ سَلَبُوا الإنسانَ قُدرَته واختيارَه وقالُوا: حركاتُ الإنسانِ كحركاتِ السعفةِ في الهواءِ، وحركاتِ الأشجارِ في الرياح.

وسَلَكتُ طائفةٌ تَحْتَجُّ بِالقَدَرِ مَسْلَكَ الجَبْرِيةِ فِي المعاصي، ومسلكَ القدريةِ في الطاعاتِ، إذا فَعَلَ منهمُ الإنسانُ الطاعاتِ قالَ: فَعَلْتُها باختيارِي وشَمَخَ أنفُه، وقالَ: أنا مَن أنا، وذَكَّى نفسَه، وإذا عصى الله قالَ: أنا مَجْبورٌ، فصارَ جبريًّا عندَ المعصيةِ، قدريًّا عندَ الطاعةِ، فيَحتَجُّ بالقَدرِ في المعاصي، لكنهُ في الطاعاتِ كأنهُ الذي فَعَلَ، فيَمُنُّ على اللهِ بعَمَلِهِ.

والحمدُ للهِ الذي هدَى الذينَ آمنُوا إلى الحقِّ بإذنِهِ.

ويُذكرُ أَنْ رَجُلًا مِنَ المُعتزلةِ -والمعتزِليُّ قَدَرِيُّ- جَلَسَ إِلَى شَخْصِ آخَرَ يُّا وَيُذكرُ أَنْ رَجُلًا مِنَ المُعتزِلةِ بسبحانَ مَن تَنَزَّهَ عنِ الفحشاءِ. والفحشاءُ فعلُ العبدِ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].

فقالَ لهُ السُّنيُّ أو المُقابِلُ: سبحانَ مَن لا يَقَعُ فِي مُلْكِه إلا ما يشاءُ.

والفحشاءُ حَدَثَتْ في مُلكِ اللهِ، والإنسانُ مملوكٌ للهِ، وعَمَلُه مملوكٌ للهِ كلُّه.

فقالَ لهُ القَدَرِيُّ أوِ المُعتزِلُّ: أفرأيتَ إن مَنَعَنِي الهُدى، وقضَى عَلَيَّ بالرَّدَى،

أَحْسَنَ إِلَيَّ أُم أَسَاءَ؟.

فقالَ لهُ خَصْمُهُ: إن مَنَعَكَ ما هوَ لكَ فقدْ أساءَ، وإن مَنَعَكَ ما هوَ لهُ فيختصُّ برَحْمَتِه مَن يشاءً. فبُهِتَ القَدَرِيُّ وعَجَزَ عنِ الإجابةِ (١).

وهنا نقولُ: إذا مَنَّ اللهُ على إنسانٍ بالطاعةِ، فهوَ فضلُ اللهِ وإحسانُه، وفضلُ اللهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ.

أعودُ فأقولُ: الإيمانُ بالقدرِ أحدُ أركانِ الإيمانِ الستةِ، ولا يَتِمُّ إلا بأربعةِ أمورٍ. ثمراتُ الإيمانِ بالقدرِ:

واعْلَمْ أَن للإيهانِ بالقَدَرِ ثمراتٍ جليلةً؛ منها أنهُ مِن عَمَامِ الإيهانِ، فإنهُ أحدُ أَركانِه، ومنها أنهُ مِن عَمَامِ الإيهانِ برُبوبيةِ اللهِ عَنَّفَكَلَ، ومنها أنَّ الإنسانَ يَطْمئِنُّ؛ فإنْ أصابَهُ مَرَضٌ فبقَدَرِ اللهِ، وإن شُرِقَ مالُه فبقَدَرِ اللهِ، وإن أصابَهُ مَرَضٌ فبقَدَرِ اللهِ، وإن شُرِقَ مالُه فبقَدَرِ اللهِ، وإن هلكَ وَلَدُه فبقَدَرِ اللهِ، فتجدُ المُؤمِنَ بالقَدَرِ مُطْمئِنًا دائمًا كما قالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «عَجبًا لأَمْرِ المُؤمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحْدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّاءُ صَبَرَ فكَانَ خَيْرًا لَهُ» (١).

لأن المؤمنَ يقولُ: أنا عبدٌ، أنا مملوكٌ، يَفْعَلُ بِي سيدِي ومالكِي ما شاءَ، فتَجِدُهُ مُطمئنًا راضيًا، فإذَا أصابتُه الضراءُ احتسبَ الأجرَ وقالَ: عذابُ الدنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٢٦١، ٢٦٢)، وهي مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والقاضي عبد الجبار المعتزلي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، رقم (٢٩٩٩).

وَيُحْكَى عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ العَابِدَاتِ أَنَّهَا عَثَرَتْ، فَانْقَطَعَتْ إِصْبَعُهَا، فَضَحِكَتْ، فَقَالَ نَهُ عَنْ مَعَهَا: أَتَضْحَكِينَ، وَقَدِ انْقَطَعَتْ إِصْبَعُكِ! فَقَالَتْ: أُخَاطِبُكَ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ؛ حَلَاوَةُ أَجْرِهَا أَنْسَتْنِي مَرَارَةَ ذِكْرِهَا (١). كلمةٌ عظيمةٌ!

فالإنسانُ إذا تَأَذَّى بمرضٍ أو جُرحٍ أو غيرِه وذَكَرَ الأَجرَ فإنهُ يهونُ عليهِ، يقولُ: هذا يُكفَّرُ بهِ سَيِّئاتي وتكثرُ بهِ حسناتي؛ معَ احتسابي، وانتظارِ الفرجِ.

فالإيمانُ بالقَدَرِ منْ أكبرِ أسبابِ طُمأنينةِ القلبِ.

ومنْ فوائدِ الإيهانِ بالقَدَرِ أَن الإنسانَ لا يَفْخُرُ بنفسِه، فإذا عَمِلَ عَمَلًا صالحًا فكما قالَ تَعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلأَرْضِ وَلَا فِى آنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَبِ مِّن فَجْلِ قَالَ نَعْلَى: ﴿ لَكَتَلَا تَأْسَوّاً عَلَى فَجْلِ أَن نَبْرَاهَا أَ إِنَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢]، والتعليل: ﴿ لِكَيْتَلَا تَأْسَوّاً عَلَى مَا فَاتَكُم شيءٌ؛ لأن هذا شيءٌ مكتوبٌ فلا بُدَّ أَن يَقَعَ مَا فَاتَكُم شيءٌ؛ لأن هذا شيءٌ مكتوبٌ فلا بُدَّ أَن يَقَعَ ﴿ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا عَالَكُم، فَوَا بِمَا عَطاكُم، وَالعَديد: ٢٣].

فأنتَ آمِن بالقَدَرِ إذا أردتَ الطمأنينةَ والرضا والسرورَ والانشراحَ، ولا تَجْزَعْ مِن مُصيبةٍ، وكنْ دائمًا معَ اللهِ عَزَقِجَلَّ، لكنِ المعاصي يَجِبُ ألا ترضَاها لنفسِكَ ولا لغيرِك، فيَجِبُ أن تُقْلِعَ عنِ المعاصي، وتَنتَهِيَ عنِ المعاصي.

وانْظُرْ إلى هذا الحديثِ العَظيمِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ اللهِ، أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فالصحابةُ أَوْرَدوا على الرسولِ هذا، فها دَامَ الشيءُ مَكْتوبًا فلهاذا نَعْمَلُ؟ قال:

<sup>(</sup>١) مدارك السالكين (٢/ ١٦٧).

«اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِهَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَأَتَّقَىٰ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَتَّقَىٰ وَاللَّهُ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ [الليل:٥-٦](١).

فلا تَقُلْ: واللهِ إذا كانَ مِن أهلِ الجنةِ فهوَ في الجنةِ، ولو كانَ نائمًا، وإن كانَ منْ أهلِ النارِ، وإن كانَ قائمًا. فلا تقلْ هذا، بلِ اعْمَلْ.

أرأيتُم لو أن شخصًا قيلَ لهُ: تَزَوَّجْ لِيأتِيكَ الأولادُ، فقالَ: إن كانَ اللهُ مُقدِّرًا لي أولادًا فإنهم سيأتونَ! فهذا مَجْنونٌ ولا أَحَدَ يَرْضَى منهُ هذا.

وإن قيلَ لهُ: اعْمَلْ صالحًا تدخُلِ الجنةَ قالَ: إذا كنتُ منْ أهلِ الجنةِ فسوفَ أَدْخُلُها. فهذا ما يُمْكِنُ، فلا تَدْخُلُ إلا بعَمَلٍ، ولهذا قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وجزاهُ اللهُ عنا أفضلَ ما جَزَى نبيًّا عن أُمَّتِه – قالَ هذهِ الكلمةَ المُوجَزةَ الواضحة القاطعة: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرُ لِهَا خُلِقَ لَهُ».

ولو جلسَ واحدٌ مثلًا يُصلي في بيتِه، وهوَ ممن تَجِبُ عليهِ الجهاعةُ، فقلنَا: صلِّ معَ الجهاعةِ، فقلنَا: صلِّ معَ الجهاعةِ، فصلاةُ الجهاعةِ أفضلُ مِن صلاةِ الفردِ بسبعٍ وعشرينَ درجةً، فقالَ: إن كانَ مُقدَّرًا لي الثوابُ أَخَذْتُه، فنقولُ: هذا غيرُ معقولٍ.

إذنْ لا بدَّ أَن نَعْمَلَ؛ لأنهُ في الحقيقةِ لا نَعْلَمُ ما سيَقَعُ غدًا، فالإنسانُ يُقَدِّرُ شيئًا في ذِهْنِه أنه غدًا سيَصُومُ، أو سيَحْضُرُ درسَ علم، أو سيقومُ يصلي الضَّحَى، أو سيقرأُ القرآنَ، وما أشبهَ ذلكَ، لكنْ لا يَعْلَمُ أن هذا سيكونُ، فقدْ يُحالُ بينهُ وبينهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿فَسَنَيْرَهُۥ لِلْمُسْرَىٰ﴾ [الليل: ١٠]، رقم (٤٩٤٩)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (٢٦٤٧).

ولهذا نَهَى اللهُ نبيَّه محمدًا عَلَيْهِ فقالَ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءِ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا اللهَ كَتَبَ إِلَا أَن يَشَآءَ اللهُ نبيَّه محمدًا عَلَيْهِ فقالَ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءِ إِنِي فَاعِلُمْ أَن اللهَ كَتَبَ إِلَا أَن يَشَآءُ اللهُ لَا اللهَ كَتَب اللهَ عَملُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ لَكَ ما عَمِلْتَ، قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ».

ولذلكَ تَجِدُ شَخْصينِ أخوينِ أَحَدُهُما سَلَكَ طريقَ الخيرِ، والثاني سَلَكَ طريقَ الخيرِ، والثاني سَلَكَ طريقَ الشِّر، والمَنْبُتُ واحدٌ، واللَّبُ والأَبُ والأَمُّ واحدٌ، فهذا أرادَ الخيرَ فهُدِيَ لهُ، وهذا أرادَ الشَّرَ فهُدِيَ لهُ، قالَ تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ ﴾ [الصف:٥]، واللهِ لن يُضلَّكَ اللهُ إلا وهوَ يَعْلَمُ أنكَ تريدُ الضلالَ.

ولذلكَ احْرِصْ على إحسانِ النيةِ، ومعاملتِكَ معَ اللهِ، واجْعَلْ عملَكَ خَالِصًا للهِ عَنْفَجَلَّ، لا تُراعي فيهِ أحدًا، ولا تُرِيدُ أن يَمْدَحَكَ الناسُ، والأمرُ الثاني: اتَّبعْ، فقدْ يَكُونُ تَهَجُّدُ الإنسانِ خيرًا لا شَكَّ، وقدْ يكونُ غيرُ التهجدِ أفضلَ منهُ، ألم تعْلَموا أن نبيّكم عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَحُثُ على اتباعِ الجنائزِ، ومعَ ذلكَ يُفوتُ جنائزَ كثيرةً وما حَضَرَها؛ وذلكَ لأنهُ مُنشغِلُ بها هوَ أفضلُ، ألم تَعلموا أنهُ كَانَ يَصُومُ حَتَّى كُقالَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ (١)، هكذا جاءَ يُقالَ: قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقالَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ (١)، هكذا جاءَ الحديثُ؛ لأنهُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلامُ يَتَبعُ ما هوَ الأفضلُ، فأنتَ احْرِصْ على اتباعِ السُّنةِ، فهي خيرُ.

مثالٌ: رجلٌ قامَ يُصلي سُنَّةَ الفجرِ فأطالَ فيها القِراءةَ، وأطالَ الرُّكوعَ، وأطالَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان، واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم، رقم (١١٥٨).

السُّجودَ؛ لأنهُ يُحِبُّ أن يَقْرَأً، ويُحِبُّ أن يَدْعُوَ اللهَ، وآخَرُ صَلَّى سُنةَ الفجرِ فخَفَّفَ حتى يَقولَ القائل: إنهُ لم يَقْرَأُ بفاتحةِ الكتابِ، فأَيُّهُما أفضلُ؟

الجوابُ: الأفضلُ هوَ الثاني الذي خَفَّف؛ لأنهُ أَتْبَعُ للسَّنةِ منَ الأولِ، معَ أن الأولَ أكثرُ عملًا، لكنْ مَن وافقَ السَّنةَ فعَمَلُه هوَ الأفضلُ، وإن قلَّ، واسْتَمِعْ إلى قولِ اللهِ تعالى: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ آحَسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢]، ولم يَقُل: أكثرُ، وكلُّ ما كانَ أوفقَ للشرعِ كانَ أحسنَ، فعليكَ يا أخي بهذهِ القاعدةِ المهمةِ.

#### احتجاجُ العاصِي بالقدرِ:

بَقِيَ أَن يُقالَ: هلْ للعَاصِي أَن يَخْتَجَّ بالقَدَرِ على مَعْصِيَتِه؛ فإذا قِيلَ لهُ: اتقِ اللهَ واجتَنِبِ الحرامَ. قالَ: هذا مُقدَّرٌ عليَّ؟

الجوابُ: ليسَ للعاقلِ أن يَحْتَجَّ لمَعْصِيَتِه بقَدَرِ اللهِ، ولوِ احْتَجَّ لم يُقْبَلْ منهُ، واسْتَمِعْ إلى قولِ اللهِ تَعالَى في الردِّ على المُحْتَجِّينَ بالقَدَرِ؛ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿سَيَقُولُ وَاسْتَمِعْ إلى قولِ اللهِ تَعالَى: ﴿سَيَقُولُ اللّهِ مَا أَشَرَكُوا في الردِّ على المُحْتَجِّينَ بالقَدَرِ؛ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿سَيَقُولُ اللّهِ مَا أَشَرَكُوا لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشَرَكُ نَا وَلا حَرَّمْنا مِن شَيْءً كَذَلِكَ كَذَبَ اللهِ اللهِ اللهِ تَعالَى ذلكَ تَكْذِيبًا، والأنعام:١٤٨]، فجعَلَ اللهُ تَعالَى ذلكَ تَكْذِيبًا، وأَذاقَهُم بأسَه، ولو كانتْ حُجَّتُه صَحِيحةً ما كانَ قولُهم تكذيبًا، ولا ذاقُوا بأسَ اللهِ؛ لأن اللهَ لا يَظْلِمُ أحدًا، فالعاصِي إذا احتجَّ بالقَدَرِ فحُجَّتُه غيرُ مَقبولةٍ.

دليلٌ آخَرُ: قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلِّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللهِ رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُسُلِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤-١٦٥]، ومَعْلُومٌ أَن فِعْلَ الإنسانِ حتى بعدَ الرسالاتِ الإلهيةِ بقضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، ولو كانَ

القضاءُ والقدرُ حُجَّةً لم تَنتَفِ بإرسالِ الرسلِ؛ لأن فعلَ الإنسانِ واقعٌ بقَدَرِ اللهِ حتى بعدَ إرسالِ الرسلِ.

ثم نقولُ لهذا العاصِي: أنتَ الآنَ شَرِبتَ الخمرَ وتحتجُّ بالقدرِ، أرأيتَ لو قيلَ لكَ: هذهِ البلدُ لها طريقانِ؛ أحدُهما نحَوفٌ فيهِ قُطَّاعُ الطريقِ وفيهِ السِّباعُ، ووَعرٌ لكَ: هذهِ البلدُ لها طريقًانِ البلدِ طريقٌ آمِنٌ مُسَفْلَتٌ سَهلٌ، فهلْ تَسْلُكُ الطريقَ الأولَ وتَحْتَجُّ بالقَدَرِ!

وحتى الذِي يَزْنِي ويقول: الزِّنَى بقَدرِ اللهِ، ويَشْرَبُ الخَمْرَ ويقولُ: شُرْبُ الخمرِ بقَدرِ اللهِ، ويَشْرَبُ الخَمْرَ ويقولُ: شُرْبُ الخمرِ بقَدرِ اللهِ، نقولُ: تعالَ، أرأيتَ لو أردتَ أن تُسافِرَ إلى بلدٍ لهُ طريقانِ أَحَدُهما مَحُوفٌ كُلُه قُطَّاعُ طريقٍ وكلَّه سِباعٌ ووعرٌ وصعبٌ، والطريقُ الثاني سهلٌ آمنٌ مُطمئنٌ، فأيُّها تَسُلُكُ؟ يقولُ: الثانِي ولا شكَّ، وفعلًا يَشُدُّ الرحلَ ويَمْشِي منَ الطريقِ الثاني.

نقول: إذا كنتَ تَسْعَى في الأسهلِ الآمنِ في طُرقِ الدنيا، فلمإذَا لا تَسْلُكُ الأيسرَ الآمِنَ في طُرقِ الآخرةِ، فكلُّ إنسانٍ وأنتَ بنفسِك لو ذهبتَ في الطريقِ المَخوفِ الوعرِ وقلتَ: واللهِ هذا قضاءٌ وقَدَرٌ، فكلُّ يقولُ: هذا غَلَطٌ، وليسَ بحُجَّةٍ.

فأنتَ قدْ أعطاكَ اللهُ إرادةً، وأعطاكَ عقلًا، فلهاذَا لا تَسْلُكُ الطريقَ الآمِنَ؟! فإذنْ لا حُجةَ للعاصِي على مَعصيتِهِ بقَدرِ اللهِ، فهي حُجةٌ باطلةٌ ولا تَنْفعُه عندَ اللهِ عَنَّهَجَلَ، ولا يَرِدُ على هذا إشكالُ إلا حديثًا صحَّ عنِ النبيِّ عَلَيْهِ أَنَّ آدَمَ وموسَى اللهِ عَنَّهَجَلَ، ولا يَرِدُ على هذا إشكالُ إلا حديثًا صحَّ عنِ النبيِّ عَلَيْهِ أَنَّ آدَمَ وموسَى اللهِ عَنَّهَجَلَ، ولا يَرِدُ على هذا إشكالُ إلا حديثًا صحَّ عنِ النبيِّ عَلَيْهِ أَنَّ آدَمَ وموسَى اللهُ واحدِ على الآخرِ، ومُوسَى عَليها الصلاةُ والسلامُ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ وَلَدُ آدَمَ عليها الصلاةُ والسلامُ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ وَلَدُ آدَمَ عليها الصلاةُ والسلامُ: "أَنْ آدَمَ عَليْهِ الصَّلامُ قالَ اللهُ لهُ ولزوجتِه:

﴿ السَّكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقَرَبًا هَذِهِ الشَّجَرة ﴾ [البقرة:٣٥]، ولكنِ الشيطانُ وسوسَ لهما وقاسمَهُما إني لكما لمِنَ الناصِحِينَ، فدَلَّاهما بغُرورٍ، وأكلَا منَ الشجرةِ، فأخرجهما اللهُ منَ الجنةِ؛ لأنهما أكلًا منَ الشجرةِ، فبمَعْصيةٍ واحدةٍ خرجَا منَ الجنةِ!

«قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ. قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ آدَمُ : قَالَ أَنْ يَغْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟»، قال النبيُ عَلَيْ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى،

ومعنى حَجَّهُ: غَلَبَه في الحُجَّةِ، فالذي غَلَبَ الآخَرَ آدمُ، مُحْتَجَّا بالقَدَرِ، قالَ: هذا شيءٌ كَتَبَهُ اللهُ عليَّ فهاذا أصنعُ.

واختلفَ العلماءُ رَحَهُمُاللَهُ في تخريجِ هذا الحديثِ؛ لأن ظاهرَهُ أن آدمَ احْتَجَّ بالقَدَرِ، فغَلَبَ موسى، لكن أجابَ العلماءُ عنهُ بأحدِ جوابينِ:

الجوابُ الأولُ: أن موسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَم يَلُمْ آدمَ على الذنبِ، وإنَّما لامَهُ على نتيجةِ الذنبِ، وهِيَ الإخراجُ منَ الجنةِ، فاحْتَجَّ آدمُ بالقَدَرِ على المُصيبةِ لا على الفِعْلِ الذي كانَ مِن ثَمَرتِهِ المُصِيبةُ، فهوَ مِن بابِ الاحتجاجِ بالقَدَرِ على المُصيبةِ.

ونظيرُ ذلكَ قولُ رسولِ اللهِ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله، رقم (٦٦١٤)، ومسلم: كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، رقم (٢٦٥٢).

وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ»<sup>(١)</sup>.

هذا وَجْهُ، واختارَ هذا الوَجْهَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْميَّةَ رَحِمَهُ اللَهُ (٢)، وقالَ: ما كانَ لمُوسَى وَهُوَ أَحَدُ الرُّسُلِ الكِرَامِ، بَلْ مِنْ أَكَابِرِ الرُّسُلِ؛ لأَنَّهُ مِن أُولِي العَزْمِ، ما كانَ لِيَلُومَ أَباهُ عَلَى ذَنْبٍ قد تَابَ منهُ وأنابَ إِلَى اللهِ؛ فإنَّ آدمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ تابَ اللهِ، ثمَّ اجْتباهُ ربُّه فتابَ عليهِ وهَدَى، فكيفَ يَلِيقُ بمُوسَى أن يَلُومَ أَباهُ على ذَنْبِ تابَ منهُ واجتباهُ اللهُ تعالى بعد ذلك وتابَ عليهِ، إن الإنسانَ لو لامَ شخصًا مثله على ذَنْبٍ تابَ منهُ لكانَ هذا اللائمُ ملومًا، فكيفَ برسولٍ مِن أولي العزمِ؟!

وما قالَهُ شيخُ الإسلامِ مُتَّجَهٌ وجَيِّدٌ، وذهبَ تلميذُه ابنُ القيمِ رَحْمَهُ اللَّهُ (٣) إلى الوجهِ الثاني: أن احتجاجَ الإنسانِ بالقَدَرِ على مَعصيةٍ تابَ منها وتركَها لا بأسَ بهِ، وأنهُ لم يُرِدْ -أي المُحْتَجُّ بالقَدَرِ - أن يَدْفَعَ اللومَ عن نفسِه؛ لأنهُ مُقِرُّ بالذنبِ، ولكنهُ تائبٌ، ونظيرُ ذلكَ أن يَزِلَ شخصٌ مُلتزِمٌ زَلَّةً، فيأتي الصاحبُ ويقولُ: يا فلانُ، آسِفٌ عليكَ أن تفعلَ كذا وكذا. فيقولُ: واللهِ هذا قضاءُ اللهِ وقَدَرُه، وهوَ لم يَحْتَجَ بالقضاءِ والقدرِ على أن يُصِرَّ على المَعصيةِ، بل نَدَمًا على ما جَرَى منهُ، وهذا لا بأسَ بهِ.

وما ذَهَبَ إليهِ ابنُ القيمِ هوَ أيضًا وَجِيهٌ، فيكونُ الجوابُ عن حديثِ آدمَ إما بها اختارَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةً، وإما بها اختارَهُ تلميذُهُ ابنُ القيم، وكلاهُما صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، رقم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) انظر شفاء العليل (ص:١٣).

أما إذا احْتَجَ الإنسانُ بالقَدَرِ على المَعصيةِ لِيَسْتمِرَّ فيها، فهذَا لا شكَّ أنهُ لا حُجَّةَ فيهِ، وأنهُ لا يُعذرُ فيهِ الإنسانُ. نسألُ اللهَ أن يَهْدِينا جميعًا لها يُحِبُّ ويَرْضَى.

وأَسألُ اللهَ تَعالَى أن يَهدِينِي وإياكُم صِراطَهُ المُستقِيمَ، وأنْ يَتولَّانَا في الدنيا والآخرةِ، وأن يَجْعَلَ خيرَ أعمالِنا آخِرَها، وخيرَ أعمالِنا خَواتِيمَهَا.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلمَ على نبيِّنا محمدِ وعلى آلِه وصحبِهِ.



## الدَّرسُ الثَّالِث:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر:٤٩].

قَوْلُهُ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ﴿كُلَّ ﴾ مَفْعولٌ بِهِ لِفعلٍ مَحذوفٍ عَلَى الاشتغَالِ، والتقديرُ: إِنَّا خَلَقْنا كلَّ شَيْءٍ بِقَدرٍ.

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ ﴾ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا سِوَى اللهِ، فاللهُ خَالتٌ، ومَا سِوَاهُ خَلُوقٌ، فَكُلُّ شَيْءٍ خَلُوقٌ للهِ عَرَقِجَلَّ فَالسَّماواتُ، والأرضُ، والنجومُ، والجبالُ، والشجرُ، والدَّوابُ، كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الخالقِ فَإِنَّهُ مَخْلُوقُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكُيلُ ﴾ [الرعد، الزمر:٢٦]، وَقَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرُهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ [الرعد، الزمر:٢٦]، وَقَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرُهُ وَلَا الفرقان:٢].

َ فَالآدَمِيُّ وَأَفْعَالُهُ، وَأَقْوَالُهُ، وَصِفَاتُهُ: منَ الطُّولِ، والقِصرِ، والجمالِ، والقُبحِ، كُلُّهُ مَخْلوقٌ، فَكلُّ شَيْءٍ مَخلوقٌ للهِ عَزَّهَجَلَّ، واللهُ تَعَالَى هُوَ الحَالتُ.

أمَّا صِفَاتُ الربِّ عَنَّوَجَلَّ كَسَمْعهِ، وبَصَرِهِ، وقُدرتِهِ، واسْتوائِهِ عَلَى عَرْشِهِ، ونُزولِهِ إلى السَّمَاءِ الدُّنيَا، وَإِتيانِهِ لِلفصلِ بَيْنَ عِبادهِ، غَيرُ مخلوقةٍ؛ لِأَنَّ الصَّفاتِ تَابعةٌ لِلذَاتِ، فَكُمَا أَنَّ ذَاتَ الحَالقِ عَنَّهَجَلَّ غيرُ مَخْلُوقةٍ، فَكَذَلك صِفاتُهُ غيرُ مَخَلُوقةٍ.

فكلامُ اللهِ غَيرُ خَلوقٍ؛ لِأَنَّ الكلامَ صِفةُ المتكلمِ، فَالقُرْآنُ غيرُ خَلوقٍ؛ لِأَنَّ التُوْآنَ كلامُ اللهِ عَيرُ خَلوقٍ؛ لِأَنَّ التُوْآنَ كلامُ اللهِ بِنصِّ القُرْآنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنَّى يَسْمَعَ كُلَامَ ٱللهِ ﴾ [التوبة:٦]، والمرادُ بِهِ القُرْآنُ بِإِجماع المُفسِّرِينَ، فإِذَا كَانَ

كذلك، فالقُرْآنُ غيرُ مَخلوقٍ؛ لِأَنَّهُ كلامُ اللهِ، وَاللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى فرَّقَ بَيْنَ الحَلْقِ، والأمرِ، والشَّرْآنُ منَ الحلقِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنُ أَمْرِ اللهِ، وفرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ الحلقِ وَالأَمْرِ فِي أَمْرِ اللهِ، وفرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ الحلقِ وَالأَمْرِ فِي أَمْرِ اللهِ، وفرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ الحلقِ وَالأَمْرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَاتَى وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، فالعطف يَقْتضي المُغايرة، أَيْ: أَنَّ وَلَيْمَ مِنَ الحلقِ، وَحِينئذِ يَكُونُ أَمْرُ اللهِ -وَمِنْهُ القُرْآنُ - قَسِيمًا لِلحلقِ، ولَيْسَ منَ الحلقِ.

فَمَنْ قَالَ: إِنَّ القُرْآنَ خُلُوقٌ، لَبطَلَ بقولهِ هَـذَا كُلُّ أَمرٍ وكلُّ نَهِ، وبَقِيتِ الأوامرُ وَالنَّواهِي الَّتِي فِي القُرْآنِ لَا قِيمةَ لَهَا؛ لِأَنَّك إِذَا قُلتَ: إِنَّه خُلوقٌ، فَكَلِمَةُ: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، مَكْتوبةٌ عَلَى شَكْلٍ مُعَيَّنٍ، فإذَا قُلتَ: إِنَّهَا خُلوقةٌ، صَارِت كَها لَو نَقَشَ الإِنْسَانُ عَلَى الأَعْمَدَةِ، لَيْسَ لَهَا قِيمةٌ، وَلَا تَدُلُّ عَلَى أَمرٍ، وكذلكَ لَو قُلتَ: إِنَّ القُرْآنَ فَلَوْ أَسَانُ عَلَى الْمَوْ، وكذلكَ لَو قُلتَ: إِنَّ القُرْآنَ خَلُوقٌ مَسموعٌ منْ عندِ اللهِ، لَزِمَ أَيضًا أَلَّا تَكُونَ فِيهِ أَوامرُ ولَا نواهِ؛ لِأَنَّنَا نَسْمَعُ عُلوقةٌ، لَكنْ لَا تَدل عَلَى أَمرٍ وهي خَلُوقةٌ، لَكنْ لَا تَدل عَلَى أَمرٍ ونهي .

وَلِهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ: إِنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ القُرْآنَ خَلُوقٌ، لَزِمَ عَلَى قُولِهِ إِبطالُ الأمرِ وَالنهيِ، وَبَقيتِ الشرائعُ كُلُّها غَيرَ قائمةٍ، إِنَّما هِيَ حُروفٌ خُلِقتْ عَلَى هَذَا الشكلِ كَما خُلقت الثُّريا نُجومًا مُتَعددةً، وكَذَلك الجوزاءُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (۱).

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّه سُمِعَ منَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ بِأَصواتٍ.

قُلْنَا: إِذَا قُلتَ: إِنَّ هَذِهِ الأصواتَ غَلُوقةٌ صَارِت لَا تَشْتَمِلُ عَلَى أُوامرَ

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:٣٥٧).

وَلَا نَواهِ، كَأَصْواتِ الرعدِ، وحَفيفِ الرِّياح، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فَعَقيدتُنَا أَنَّ كلامَ اللهِ غيرُ خَلوقٍ، وأَنَّ القُرْآنَ منْ كَلامِ اللهِ، فَالقُرْآنُ غَيرُ خَلوقٍ، وأَنَّ القُرْآنَ منْ كَلامِ اللهِ، فَالقُرْآنَ خَلوقٌ، خَلوقٌ، وهَذِهِ هِيَ النتيجةُ الحتميةُ الَّتِي تُبطِلُ قولَ كُلِّ مَن قالَ: إِنَّ القُرْآنَ خَلُوقٌ، وإِنَّ قولهُ جِنَايةٌ عَلَى كلامِ اللهِ، فكلامُ اللهِ عَرَّفَجَلَّ أشرفُ وأجلُّ منْ أَنْ يَكُونَ مخلوقًا؛ لِأَنَّهُ صِفتُه، والصِّفَةُ تَابعةٌ لِلموصوفِ.

والمِحْنَةُ الَّتِي جَرَتْ فِي عَهِدِ المأمونِ، تُبَيِّنُ لَنَا مَا امْتُحِن بِهِ أَئِمَّةُ الهُدَى مَنْ هَذَا القولِ الباطِلِ، فصَارِتِ العاقبةُ لِلمُتَّقِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْلَهِ ٱلْغَيْبِ هَذَا القولِ الباطِلِ، فصَارِتِ العاقبةُ لِلمُتَّقِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قِلْكَ مِنْ أَنْلَهِ ٱلْغَيْبِ فَوَمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِرُ ۚ إِنَّ الْعَنقِبَةَ لِلمُتَقِينَ ﴾ وُوجِيهَ إِلَيْكُ مَا كُنت تَعْلَمُهَا أَنت وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِرُ ۚ إِنَّ الْعَنقِبَةَ لِلمُتَقينَ، لِإِمامِ أهلِ السنَّة، أحمدَ بنِ حنبلٍ، وَذَويهِ، وَدُحِضَ أهلُ الباطلِ الَّذِينَ قَالُوا: إنَّ القُرْآنَ خَلُوقٌ.

قالَ ابنُ القيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (نُونِيَّتِهِ) العَظِيمَةِ:

وَالْحَـقُّ مَنْصُورٌ وَمُمْتَحَنٌ فَلَا تَعْجَبْ فَهَـذِي سُنَّةُ الرَّحْمَنِ (١)

فَلَا بُدَّ أَنْ يُمْتَحَنَ الحَقُّ بأهلِ الباطلِ، فاقْرَأْ قَولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوَ يَشَاهُ اللهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ.

فَعَلَينَا بِالصبرِ وَالثباتِ عَلَى الحَقِّ، الَّذِي عليه سَلَفُ الأُمةِ، وَإِيَّاكَ وبُنيَّاتِ الطريقِ، وحَوادِثِ البِدَعِ، فإنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ قالَ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: نونية ابن القيم (ص:١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

إِذَنْ، يُستَثْنَى منْ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِقَدَرٍ ﴾ صفاتُ اللهِ تَعَالَى: الذَّاتيةُ، وَالفعليَّةُ؛ لِأَنَّ الصِّفاتِ تَابِعةٌ لِلْموصوفِ.

﴿ وَالْ يَتَا اللهُ عَنَّوَجَلَ لَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ، وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلَا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ، وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلَا عِندَا اللهُ عَنَّوَجَلَ لَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ، وَمَا نُنَزِلُهُ وَاللهُ يَقَدَرٍ مَعْلُومٍ عَندَ اللهِ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿ وَالْحَرِنَا اللهِ عَنْوَلُ بَنْزِلُ بَنْزِلُ بَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ عَندَ اللهِ عَزَوَجَلَّ، فَيَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ نُقُطةَ المَطَرِ مَتَى نَزَلتْ، وأَيْنَ نَزَلَت، وكَيْفَ نَزَلت؛ لِأَنَّ كُلَّ عَنْوَجَلَّ اللهِ خَزَائِنُهُ، وكُلُّ شَيْءٍ مُقدَّرٌ عِنْدَ اللهِ عَزَقِجَلَّ الآجالُ، والأَرزاقُ، والأحوالُ مُقَدَّرةٌ، واختِلافُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، كُلُّ شَيْءٍ مُقدَّرٌ.

﴿ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ قَالَ أهلُ العلمِ: مَرْتَةُ الإيهانِ بِالقَدَرِ عَظيمةٌ ؛ لِأَنَّهُ أحدُ أَرْكانِ الإيهانِ، فَمَن لَمْ يُؤمنِ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّه، فإنَّ إِيهانَهُ نَاقصٌ، ورُبَّها يَكُونُ مَعْدُومًا بالكُلَّيَّةِ، والدَّلِيلُ عَلَى أنَّ الإيهانَ بالقَدَرِ أحدُ أَرْكانِ الإيهانِ، مَا جَاء فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ بالكُلَّيَّةِ، والدَّلِيلُ عَلَى أنَّ الإيهانَ بالقَدَرِ أحدُ أَرْكانِ الإيهانِ، مَا جَاء فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخطابِ رَضَائِلُهُ عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيلَ سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ عِنِ الإيهانِ، فَقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ " أَن فَالإيهانُ بالقَدَرِ ذُو مَرتبةٍ عَظيمةٍ ؛ لِأَنَّهُ أحدُ أركانِ الإيهانِ.

## مَرَاتَبُ الإيمانِ بِالقَدرِ:

المَرْتَبَةُ الأُولَى: أَنْ تُؤْمِنَ بعِلْمِ اللهِ الأَزَلِيِّ الأَبَدِيِّ، وأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَالِمٌ بكُلِّ شيءٍ، جُمْلةً وتَفْصِيلًا.

فقولُنَا: «الأزليُّ»، يعنِي: الماضِي، و(الأبديُّ) يَعني: المُسْتقبَل، قَالَ مُوسَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ، رقم (٥٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الإيهان ما هو، رقم (٩).

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِين سَأَلَهُ فِرعونُ: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ آَنُ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه:٥١-٥٦]، ﴿ لَا يَضِلُ ﴾ أَيْ: لَيْسَ بِجَاهِلٍ مَا يَكُونُ، ﴿ وَلَا يَسَى ﴾ [طه:٥١ محلوقِ مَحْفُوفٌ بِآفتينِ، الجهلِ، وهوَ مَا يَكُونُ، ﴿ وَلَا يَسَى ﴾ مَا يَكُونُ؛ فعِلْمُ المخلوقِ مَحْفُوفٌ بِآفتينِ، الجهلِ، وهوَ سابقٌ علَيْهِ، والنَّسْيانِ وهوَ لاحقٌ علَيْه، أمَّا عِلْمُ الخالقِ فإنَّهُ أَزَلِيُّ أَبَديُّ.

والدَّلِيلُ عَلَى عِلْمِ اللهِ الإِجْمَالِيِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٨٢]. والدَّلِيلُ عَلَى عِلْمِ اللهِ التَّفْصيلِيِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا وَالبَّلَهُ وَاللّهُ اللهِ التَّفْصيلِيِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ يَعْلَمُهَا إِلَا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَا نَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي طُلُمُنَ إِلّا هُو كَنْ مَا فِ اللّهِ إِلّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴾ [الأنعام:٥٥]، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ لِلَّهُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا نَضَعُ إِلّا فِي كِنْبِ مُرْتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا نَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ عَلَى اللهِ اللهُ فَي هَذَا كَثيرةٌ .

فَإِنْ قَالَ قائِلٌ: هلِ اللهُ عَنَّهَ جَلَّ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُهُ بَنُو آدم؟

قُلْنَا: يَعْلَمُ اللهُ مَا يَعْمَلُهُ بَنُو آدَمَ، سَواءٌ كَتَمُوهُ أَمْ أَبِدَوْهُ، بَلِ أَبْلَغُ منْ هَذَا أَنَّهُ عَرَّوَجَلَّ يَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُ الإِنْسَانِ، وَلَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُ الإِنْسَانِ، وَلَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا سَيكُونُ فِي المُستقبَلِ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ . ﴾ [ق:١٦]، بَلْ إِنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ مَا سَيكُونُ فِي المُستقبَلِ لِلْإِنْسَانِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا لِللهُ مُسْنَقَرَهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ [هود:١٦]، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ لِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٦].

المرْتبةُ الثَّانيةُ: أَنْ تُؤمِنَ بأنَّ اللهُ كَتَبَ مَا سَيكونُ إِلى يومِ القيامةِ فِي اللَّوحِ المَحفوظِ، قَالَ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُب، فَجَرَى بِمَا هُوَ

كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ»(١)، ودليلُ هَاتينِ المَرْتبتَيْنِ منْ مَراتبِ الإيهانِ بِالقَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحج: ٧٠]، فهذَا العلمُ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ ﴾ أَيْ: مَكتوبٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾.

المرتَبَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ تُؤْمِنَ بَأَنَّ كُلَّ مَا حَدَثَ فِي الكونِ، فَإِنَّهُ بِمَشيئةِ اللهِ، لَا أَحَدَ يُكرِهُهُ عَلَى مَا يُرِيدُ فَيَثُرُكَ، بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَه المشيئةُ لَيَرْمُهُ عَلَى مَا يُرِيدُ فَيَثُرُكَ، بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَه المشيئةُ التَامَّةُ، أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفعالِهِ فَالأَمرُ ظَاهرُ: يُحْيِي بِمَشِيئتِه، وَيُميتُ بِمَشِيئتِه، وَيَرفعُ اللَّرضَ لِلْأَنَام بِمَشِيئتِه. اللَّمَاءَ بِمَشِيئتِه، وَيَضعُ الأرضَ لِلْأَنَام بِمَشِيئتِه.

فَإِنْ قَالَ قائِلُ: هلْ أَفْعالُ العبادِ بِمَشيئةِ اللهِ؟

قُلْنَا: نَعم، أَفْعالُ العبادِ بِمَشيئةِ اللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلَ اللهِ اللهِ مَا بَعَدِهِم مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِهِم مَن ءَامَن وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا ٱقْتَتَلُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الإنعام: ١٣٧]، فَعَلُوهُ ﴾ [الإنعام: ١٣٧]، وقالَ فِي آيةٍ أُخْرَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الإنعام: ١٣٧]، إذَنْ، أَفْعالُنا بِمَشِيئةِ اللهِ.

فإنْ قِيلَ: أَلَيْست لَنَا مَشِيئةٌ نَخْتارُ مَا نُريدُ؟

قُلْنَا: بَلَى، لَكَنْ مَشِيئتُنَا تَابِعةٌ لِمَشيئةِ اللهِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَشْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير:٢٨-٢٩].

المَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الكونِ فَإِنَّهُ خَالُوقٌ للهِ، وَدليلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٧/ ٣٧٨، رقم ٢٢٧٠٥).

وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر:٦٢]، فخَلَقَ اللهُ الآدَمِيَّ، وخَلَقَ صِفاتِهِ الذاتيَّة، كأنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ طويلًا أو قصيرًا، أَوْ أَبيضَ أو أسوَدَ، أَوْ سَريعَ الغضبِ أَوْ بَطِيءَ الغَضَبِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَا يُنْكِرُ أَحدٌ أَنَّهُ مِنْ خَلْقِ اللهِ.

فَإِنْ قَالَ قائِلٌ: هِلْ أَفْعالُ العبدِ الاختيارِيَّةُ مَخْلُوقةٌ للهِ؟

قُلْنَا: نَعَمْ، أَفعالُ العبدِ الاختيارِيَّةُ مَخلوقةٌ للهِ، ودَلِيلُهُ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ حَنْه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٦٩]، فَقَائِلُ هَذَا إِبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وحَكَاهُ اللهُ عَنْه مُقَرِّرًا إِيَّاهُ، قَالَ إِبْراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ۚ وَكَا اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا مُقَرِّرًا إِيَّاهُ، قَالَ إِبْراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ۚ وَكَا اللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ خَلُوقًا، وَلَيْلُ النَّذِي تَنْحِتُونَهُ، فَكَيْف تَعْبُدُونَ خَلُوقًا، والعِبَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلخَالَقِ، وَهَذَا دَليلٌ مِنَ الأَثْرِ، والدَّلِيلُ النَّظَرِيُّ هُوَ أَنَّ فِعْلَ وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلخَالَقِ، وَهَذَا دَليلٌ مِنَ الأَثْرِ، والدَّلِيلُ النَّظَرِيُّ هُو أَنَّ فِعْلَ الإِنْسَانِ مَنْ صِفَاتِهِ، وَصِفَاتُ المَخلوقِ خَلُوقةٌ.

وإِذَا أَصَابَنا مَا نَكُرَهُ مَعَ بَذُلِ الأسبابِ النافعةِ، فَحِينئذِ نَسْتَسلِمُ لِلْقضاءِ، لكنْ إِذَا أَصَابَنا مَا نَكْرَهُ مَعَ عدَمِ فِعْلِ الأسبابِ، فَإِنَّنا نُلامُ عَلَى ذلكَ؛ لِأَنَّ الواجبَ أَنْ يَفْعَلَ الإِنْسَانُ الأسبابَ الَّتِي تَنْفَعُهُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ لِفَعَلَ الإِنْسَانُ الأسبابَ الَّتِي تَنْفَعُهُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: وَلَا تَعْرِضَ عَلَى مَا يَنْفَعُنا، وأَنْ تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: فَدُرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ »(۱). أَمْرَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا يَنْفَعُنا، وأَنْ نَحْرِصَ عَلَيْه، فَإِذَا لَمْ يأْتِ الأَمْرُ عَلَى مَا نُرِيدُ، حِينَئذٍ نَسْتَسلِمُ للقضَاءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، رقم (٢٦٦٤).

مِثَالُ ذلكَ: أَنَّ الإِنْسَانَ مَأْمُورٌ بِالتَكَسُّبِ الْحَلالِ، قَالَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ: ﴿ فَإِذَا فَضِيبَ الصَّلَوْةُ فَأَنشَدُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ [الجُمُعَة: ١٠]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ هُو النِّي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ﴾ [الملك: ١٥]، فإذَا فَعَلَ الإِنْسَانُ الأسباب، ثُمَّ لَمْ يَرْبَحْ وخَسِرَ، فَلَا يُلَامُ؛ لِأَنَّهُ حَرَصَ عَلَى مَا يَنْفَعُه، ولكنْ صَارَ قَضَاءُ اللهِ وقَدَرُهُ فَوْقَ إِرَادةِ الإِنْسَانِ، فَاحْرِصْ عَلَى كُلِّ مَا يَنْفَعُكَ فِي ولكنْ صَارَ قَضَاءُ اللهِ وقَدَرُهُ فَوْقَ إِرَادةِ الإِنْسَانِ، فَاحْرِصْ عَلَى كُلِّ مَا يَنْفَعُكَ فِي الكَنْ صَارَ قَضَاءُ اللهِ ومَا شَاءَ فَعَلَ، ولكنْ مَا تُرِيدُ، فَقَلْ: قَدَرُ اللهِ ومَا شَاءَ فَعَلَ، ولا تَحْزَنْ، ولا تَأْسَ عَلَى ما فَاتَكَ؛ لِأَنَّ ما قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ، وتَغْيِيرُ الحَالِ بَعَدَ وُقُوعِ الشَّيءِ مِنَ المُحالِ.

فعلَيْنا التَّسليمُ لِلقضاءِ وَالقَدَرِ، وَبِذَلكَ يَطْمَئِنُّ الإِنْسَانُ، ولَا يُصِيبُهُ نَدَمٌ، ولَا حُزْنٌ، لَاسِيَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ المصائبَ تَكفيرٌ لِلسيِّئاتِ، ورِفعةٌ للدرجاتِ، فإنَّ ذلكَ يُهَوِّنُ الأمرَ علَيْه.

قِيلَ لِرابعةَ العَدَويَّةِ - وقدْ أُصِيبَتْ فِي إِصْبَعِها، فَحَمدتِ اللهَ عَلَى ذلكَ، فقالُوا لها: كَيْفَ تَحْمَدِينَ اللهَ وَالإِصْبَعُ قَد أَصَابِهُ مَا أَصَابِه، فَقَالَتْ: إِنَّ حلاوةَ أَجْرِها أَنْسَتْنِي مَرَارةَ صَبْرِها (١).

إِنَّ الإِنْسَانَ يُثابُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُصِيبُه مِنْ همٍّ وغَمٍّ وحُزْنٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: 
«مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ، 
حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (٢) ، فالشَّوكةُ إِذَا أصابتِ الإِنْسَانَ 
فصَبَرَ واحْتَسَبَ، نَالَ بِذَلك أَجرًا، ويَقُولُ فِي نَفْسِهِ: الحمدُ للهِ، إِذَا حَصَلَ لِيَ الأَذَى فِي

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۱۶۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، رقم (٥٣١٨).

دُنيايَ، حَصَلَ لي بِذَلِكَ الأجرُ والثوابُ فِي أُخْرَايَ.

وَلِهَذَا قَالَ عَلْقَمةُ رَحِمَهُ اللَّهُ -وهوَ مِنْ كِبارِ أَتْباعِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ، وتَكَلَمَيْهُ وَتَكَلَميذِهِ - فِي قُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن:١١]: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ المُصِيبةُ، فَيَعْلَمُ أَنَها مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَيَرْضَى ويُسَلِّمُ » (١) ، فَيَهديهِ اللهُ عَرَقِجَلَّ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ المُصِيبةُ ، وَالانشِرَاح، وَعَدَمِ التحسُّرِ.

وهُنَا يَرِدُ سؤالٌ: لَو أَنَّ العاصِيَ نَهَيْناه عنِ المعصيةِ، وَقَالَ: واللهِ هَذَا بِقَدَرِ اللهِ، فَهُلْ لَهُ حُجةٌ فِي هَذَا؟

الجَوَابُ: لَيْست لَه حُجةٌ؛ لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى هَذِهِ المعصيَةِ بِاختيارِهِ، وهَذَا شَيْءٌ مُشاهَدٌ، فَلا حُجَّةَ لَهُ.

يُذْكُرُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الخطابِ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ وهوَ الخليفةُ الثَّانِي لَهَذِهِ الْأُمَةِ، رُفِعَ إِلَيْهِ السَّارِقُ، وتَمَّتْ شُرُوطُ القَطعِ فِي السَّرِقَةِ، فَأَمَر رَضَّالِيَهُ عَنْهُ أَنْ تُقطَعَ يَدُه، وكَانَ أَمِيرُ المؤمنينَ عُمرُ بنُ الخطابِ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ مَعْرُوفًا بالعدلِ، قالَ: مهلا يَا أَمِيرُ المؤمنينَ، لَا تَقْطعوا يَدِي، واللهِ مَا سَرَقْتُ إِلَّا بقَدَرِ اللهِ، فقالَ عُمَرُ رَضَّالِيَهُ عَنْهُ: (اللهِ، فقالَ عُمَرُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: وَمَعَ أَنَّ القَطْعَ بِقَدَرِ اللهِ، وَهُو يَسُرِقُ بِقَدَرِ اللهِ لَا بِشَرْعِ اللهِ، فَالشَّرِعُ لَا يَأْذَنُ لَهُ بِالسَّرِقَةِ، إِلَّا أَنَّ وَصَلَابًا وَشَرْعِ اللهِ؛ لِآنَهُ يُرِيدُ وَشَرْعِ اللهِ؛ لِآنَهُ يُرِيدُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لَم يَقلَ لَه: نَحْنُ نَقْطَعُكَ بِقَدَرِ اللهِ وَشَرْعِ اللهِ؛ لِآنَهُ يُرِيدُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لَم يَقلَ لَه: نَحْنُ نَقْطَعُكَ بِقَدَرِ اللهِ وَشَرْعِ اللهِ؛ لِآنَهُ يُرِيدُ أَنْ يُقَامَ الإِنْسَانَ حُجَّتَهُ مَنْ نُطَقِهِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشف والبيان للنيسابوري: (٩/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار (٢/ ٤٩٧).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَمَرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر:٥٠].

أَيْ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَرادَ شَيْئًا وأَمَرَ أَنْ يَكُونَ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشيءُ بِدُونِ تَكُرارٍ، وبِدونِ تَأْخيرٍ مثل لَمحِ البصرِ.

#### فَائدَةٌ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾، ولمْ يَقُلْ: أَوْ أَقْرَبَ، وفِي أَمْرِ الساعةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا آَمَنُ ٱلسَّاعَةِ إِلَا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾.

والسرُّ فِي هَذَا أَنَّ الساعةَ يُنْكِرُهَا الكُفَّارُ، فبيَّنَ اللهُ أَنَّ أَمرَ الساعةِ سَهْلُ عِنْدَ اللهِ: ﴿كَلَمْحِ ٱلْهُونَ هُوَ أَقَرَبُ﴾.

أَمَّا عُمومُ الأمرِ فَلَمْ يَقُلْ: أَوْ أَقْرَبُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمْرُنَاۤ إِلَّا وَحِدَّةُ كَلَمْج بِٱلْبَصَرِ ﴾.

فَالأُمُواتُ فِي قُبُورِهُمْ يَوْمَ القيامَةِ يَأْمُرُهُمُ اللهُ عَرَّوَجَلَ، فَيَخْرُجُون بِأَمْرٍ واحدٍ دَاخِل فِي العُمُومِ: ﴿ وَمَا أَمَرُنَا إِلَا وَحِدَةً كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾، وهُناك شَيْءٌ بِخُصُوصِه، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّا هِى زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ آلَ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ [النازعات: ١٣-١٤]، أَيْ: عَلَى وَجْهِ الأرضِ فَسُبْحانَ مَن يُحْصِي العالَمَ مُنذ خَلَقَ آدمَ إِلَى قِيامِ السَّاعةِ، وَيُحْرِجُهم مَنْ أَراضٍ كلداءَ صَعبةٍ، وأَراضٍ رَمْليَّةٍ سهلةٍ، وأراضٍ جَبليَّةٍ صَعْبةٍ، يُخْرِجُ الجميع مَنْ أَراضٍ كلداءَ صَعبةٍ، وأراضٍ رَمْليَّةٍ سهلةٍ، وأراضٍ جَبليَّةٍ صَعْبةٍ، يُخْرِجُ الجميع خُروجَ رَجلٍ واحدٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَا كَنَفْسٍ وَحِدَةً ﴾ الله عَرَقِجَلَّ فَيخْرُجونَ، ﴿ فَإِنَا هُمْ وَلا بَعْثُكُمُ إِلَا كَنَفْسٍ وَحِدَةً ﴾ [لقان: ٢٨]، يَأْمُرُهُمُ اللهُ عَرَقِجَلَّ فَيخُرُجونَ، ﴿ فَإِنَا هُمْ جَيعٌ لَدَيْنَا مُحْمَرُونَ ﴾ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِن كَانَتُ إِلَا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَيعٌ لَدَيْنَا مُحْمُرُونَ ﴾ [يس: ٣٥]، كُلُّهم جَاؤُوا، وأُحضِروا إِلَى اللهِ عَرَقِجَلَ لِلقضَاءِ بَيْنهم بِكَلِمَةٍ واحدةٍ.

#### قصتان في بيان قدرة الله عَزَّوَجَلَّ:

وهناكَ قِصَّتانِ تُبَيِّنانِ لَنَا الدَّلِيلَ عَلَى قُدرةِ اللهِ، وأنَّ أَمْرَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿كَلَمْتِحِ ٱلْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾.

# القصَّةُ الأُولَى: مُوسَى مَعَ فرعونَ:

لمَّا خرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَا وَالسَّلَامُ وقَوْمُه مِن مِصرَ مُتَّجِهِينَ إِلَى الشَّامِ عَبْرَ البحرِ الأَحْمِرِ، وَصَلُوا إِلَى البحرِ، وإِذَا فِرعونُ بِجُنودِه وَرَاءَهمْ وَالبحرُ بِلُجَجِهِ أَمَامَهم، فقالَ المُحربُ وَصَلُوا إِلَى البحرِ، وإِذَا فِرعونُ بِجُنودِه وَرَاءَهمْ وَالبحرُ بِلْجَجِهِ أَمَامَهم، فقالَ أَصْحابُ مُوسَى: ﴿إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦]، فَإِنْ تَقَدَّمْنا لِلبَحْرِ غَرِقنا، وإِنْ وَقَفنا أَدْرَكنا فِرْعَونُ، فقالَ لَهُمْ مُوسَى مَقَالَة المُطْمَئِنِّ، الواثقِ بِاللهِ: ﴿ قَالَ كُلَّآ ﴾، لَسْتُمْ أَدْرَكنا فِرْعَونُ، فقالَ لَهُمْ مُوسَى مَقَالَة المُطْمَئِنِّ، الواثقِ بِاللهِ: ﴿ قَالَ كُلَّآ ﴾، لَسْتُمْ بِمُدْرَكِينَ، ﴿إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ١٦]، فَالإِيمانُ وَاليقِينُ عندَ الشَّدَائِدِ يُعرَفُ بِمُدْرَكِينَ، ﴿إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْه أَنْ يَضْرِبَ بِعَصاهُ البحرَ، فنِسْبةُ بِهِ المرءُ: ﴿إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْه أَنْ يَضْرِبَ بِعَصاهُ البحرَ، فنِسْبةُ عَصَا مُوسَى كَعَصَا الرَّجلِ عَصَا مُوسَى كَعَصَا الرَّجلِ العاديَّةِ، يَتَوكَّأُ عَلَيْها، ويَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنمِهِ، والبحرُ واسعٌ، تَجْرِي فِيهِ السفنُ. العاديَّة، يَتَوكَّأُ علَيْها، ويَهُشُّ بِها عَلَى غَنمِهِ، والبحرُ واسعٌ، تَجْرِي فِيهِ السفنُ.

فَمُوسَى ضَرَبَ بِعَصاهُ البحر، فصَارَ اثْنَيْ عَشَرَ طَرِيقًا، وفِي الحالِ تَمَايزَ الماءُ حَتَّى صارَ ﴿ كُلُ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ٦٣]، أَيْ: كَالجبلِ العظيم، وصَارتِ الأرضُ يَابسةً فِي الحالِ، وَعبَرَ مُوسَى وقَوْمُه، وَنَجَوْا، وَدَخَلَ فِرْعونُ وقومُهُ وَغَرِقوا الأرضُ يَابسةً فِي الحالِ، وَعبَرَ مُوسَى وقَوْمُه، وَنَجَوْا، وَدَخَلَ فِرْعونُ وقومُهُ وَغرِقوا فِي كَنْظةٍ، وَهَذَا دَليلٌ عَلَى قُدْرةِ اللهِ عَنْفَجَلَ، وأَنَّ أَمْرَه كَما قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كَلَمْتِ اللّهِ عَنْفَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : ﴿ كَلَمْتِ النّهِ مَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : ﴿ كَلَمْتِ اللّهِ مَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : ﴿ كَلَمْتِ اللّهِ مَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : ﴿ كَالمُتِ اللّهِ مَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : ﴿ كَالمُتِ اللّهُ مُنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : ﴿ كَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## القِصَّةُ الثَّانيةُ:

والقصةُ الثَّانيةُ وَقَعتْ لِخَاتَمِ الأنبياءِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: دَخَلَ رَجُلٌ يومَ الجُمُعَةِ

والنّبِيُّ عَلَيْ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا، وكَانْتِ السَّمَاءُ صَحْوًا مِنْ أَقْصَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا، فَرَفَعَ النّبِيُّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: يُغِيثُنَا، وكَانْتِ اللّهُمَّ أَغِثْنَا، اللّهُمَّ أَغِثْنَا»، فَخَرَجت سَحَابةٌ مِثْلَ التُّرسِ<sup>(۱)</sup> ثَلاثَ مَرَّاتٍ: «اللّهُمَّ أَغِثْنَا، اللّهُمَّ أَغِثْنَا» اللّهُمَّ أَغِثْنَا»، فَخَرَجت سَحَابةٌ مِثْلَ التُّرسِ<sup>(۱)</sup> صغيرةٌ، وَفِي الحالِ ارْتَفَعت فِي السَّمَاءِ، وانْتَشَرت، وَتَوسَّعت، وَرَعَدت، وبَرَقَت، وأَمْطَرت، ومَا نَزَلَ النّبِيُّ عَلَيْهِ مِن مِنْبَرِه إِلّا والمَطَرُ يَتَحَادَرُ مِن لِحْيتِهِ بَهَذِهِ السرعةِ العظيمَةِ.

وَبَقِيَ الْمَطَرُ عَلَى الْمَدِينَةِ أُسبوعًا كَاملًا والسَّمَاءُ تُمُطِرُ، والأرضُ تَجْرِي، فَدَخَلَ رَجلٌ أَوِ الرجلُ الأولُ منَ الجُمُعَةِ الثَّانيةِ، وَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا»، فمِنْ كَثْرةِ الْمَطَرِ البِناءُ تَهَدَّمَ، والمالُ غَرِقَ، والحيوانُ جَرَتْ بِهَا الأَوْديةُ، والزُّروعُ أَفْسَدَتْها كَثرةُ الهاءِ، فَادعُ اللهَ يُمْسِكُها عنَّا.

هَذَا الرجلُ طَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ أَنْ يُمْسِكُها اللهُ ولكنَّ النَّبِيَ ﷺ لَم يُوافِقُهُ فِي وَجْهٍ، وَوَافَقَهُ فِي وَجِهٍ، فَهَاذَا قَالَ الرَّسُولُ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا»، مَا دَعَا بِالإِمْساكِ، دَعَا بِشَيْءٍ وعلَى آلِه وسلَّمَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا» مَا دَعَا بِالإِمْساكِ، دَعَا بِشَيْءٍ يَعْصُلُ بِهِ الخِيرُ، وَيَنْتَفِي بِهِ الضَّررُ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى يَعْصُلُ بِهِ الخِيرُ، وَيَنْتَفِي بِهِ الضَّررُ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الاَّكُومُ (٢) وَالطَّرَابِ (١) وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، فَانْجَابِتِ السَّحِبُ عنِ المَدِينَةِ، حَتَّى إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يُشيرُ إِلَى السُّحِبِ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا،

<sup>(</sup>١) التُّرْس: ما كان يُتَوَقَّى به في الحرب. المعجم الوسيط (توس).

<sup>(</sup>٢) جمع أكم، وهي الرابية. انظر: النهاية (أكم).

<sup>(</sup>٣) أي: الحصون. انظر: النهاية (أجم).

<sup>(</sup>٤) الظراب: الجبال الصغار، واحدها: ظُرِبٌ بوزن كتف. وقد يجمع في القلة على أَظْرُب. النهاية (ظرب).

وَلا عَلَيْنَا» (١) ، وَيُشَاهِدُ الصَّحَابَةُ السحابَ يَتَمَايَزُ ، بِأَمرِ اللهِ ، لا بِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ لَم يَقُلْ: يَا سَحابُ، حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، بَلْ دَعَا رَبَّهُ، فقالَ: «اللهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْنَا» لَكنَّه عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ يُشِيرُ إِلَى مَا كَانَ حَولَه وَالسَّحابُ يَتَمَايَزُ يَمِينًا وشِمَالًا بأمرِ اللهِ عَنَّقَجَلَ بِسرعةٍ.

فالشَّواهِدُ عَلَى كونِ أوامرِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ ﴿كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ ﴾ كثيرةٌ جدًّا، وَبِهِ يَتَبيَّنُ كَمَالُ قُدرةِ اللهِ تَبَارِكَوَتَعَاكَ وَقَوَّتهِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠١٤)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).



### الدَّرسُ الأوَّل:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّم عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ الرَّحْمَانُ ﴿ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ آلرحن:١-٤].

إِن سُورَة الرَّحْمَنِ سُورَةٌ عظيمةٌ من أعظمِ السُّورِ، ففيها ابتدأ اللهُ بهذا الاسمِ الكريم: ﴿الرَّحْمَنُ ﴾، وهو مُبْتَدَأً، وجملةُ: ﴿عَلَمَ ٱلْقُـرْءَانَ ﴾ خَبَرُ المُبْتَدَأِ. فها الرَّحْمَنُ؟

الرحمنُ اسمٌ من أسماءِ اللهِ، من أشرفِ أسمائِه وأعظمِها، والعجَبُ أن المُشرِكينَ يُنكِرُ ونه، حتَّى عندَ كتابةِ الصُّلْحِ بينَهم وبينَ الرَّسُولِ عَلَيْ فِي الحُدَيْبِية ليَّا قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُو، وَلَكِنِ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. ثُمَّ قَالَ: «هَذَا فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُو، وَلَكِنِ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. ثُمَّ قَالَ: «هَذَا فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُو، وَلَكِنِ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ». فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَعَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَوَالَ اللهِ اللهِ إِنِّ كَذَبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنِّ لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَبَتُمُونِي، اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١).

فانظُرْ -يا أخي- كيفَ كانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُراعِيَ المَصْلَحَةَ فِي أَمْرٍ عَظيمٍ؛ وهو عَدَمُ كِتابةِ اسْم من أسماءِ اللهِ، وفي عَدَمِ كتابةِ رِسالتِه، مَعَ أَنَّه حَقَّ، ولهذا قال: «وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي»، فتنازَلَ عن اسم من أسماءِ اللهِ، وعن الإقرارِ برسالةِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ وكلُّ هذا من أجلِ المَصْلحةِ.

ولهذا ليَّا بَلَغَ النَّبِيُّ عَلَيْ الحُدَيْبِيَةَ بَرَكَتِ الناقة، فزَجَرَها الناسُ فلم تَقُم، فقالوا: خَلاَتِ القَصْوَاءُ، خَلاَّتِ القَصْوَاءُ، فَعَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةِ: «مَا خَلاَتِ القَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ». فدافع حتَّى عن البَهائِم، فالظُّلْمُ لا أَحَدَ يَرْضَاهُ، يقولُ القَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ». فدافع حتَّى عن البَهائِم، فالظُّلْمُ لا أَحَدَ يَرْضَاهُ، يقولُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، اللَّوسُ الفِيلِ»، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» (١).

وفعلًا هَذَا الَّذِي حَصَلَ، أَجابَهم عَلَى هَذَا الأمرِ العظيم، وهو مَحْوُ اسمِ الرَّحْمَنِ من البسملةِ، والثَّاني مَحْوُ وصفِه بالرسالةِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَاللَّلَ هَذَا لتعظيمِ حُرماتِ اللهِ.

وتَعْرِفُونَ أَيضًا أَنَّه ذُكِرَت شُرُوطٌ صعبةٌ عَلَى المُسْلِمِينَ، ومعَ ذلك قَبِلَها، ومن أَعْظمِ الشُّرُوطِ أَن يَرْجِعَ ولا يُتِمَّ العُمْرَةَ، وأَن يَأْتِيَ من العامِ القادمِ، وألَّا يَبْقَى إِلَّا ثَلاثةَ أَيامٍ، وأنَّ مَن جاءَ منهم مُسلمًا رَدَدْناه إليهم، ومَن ذَهَبَ منَّا إليهم لا يَرُدُّونه، فهذا الشَّرطُ ظَاهِرُه الحَيْفُ والجَوْرُ، فكيفَ نقولُ: مَن جاءَ منكم مُسْلمًا رَدَدْناهُ إليكم، ومَن جَاءَكم مِنَّا لا تَرُدُّونه! ولهذا حَاوَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنهُ إِلْغاءَ هَذَا الشَّرطِ، وناقشَ الرَّسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ، وَعَدُونًا عَلَى وناقشَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الْمُسْلَمُ وَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ، وَعَدُونًا عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١).

الْبَاطِلِ؟ قَالَ: «بَلَى». قال: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَنْ؟ قال: «إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَمْ نَاصِرِي»(١). فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَن هَذِهِ الشروطَ كانتْ بإقرارٍ منَ اللهِ عَرَّى َجَلَ.

ثمَّ ذَهَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ؛ لأَنَّ أَبا بكرٍ أخصُّ النَّاسِ برسولِ اللهِ ﷺ وهو الَّذِي قالَ عنه: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» (٢). ذَهَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يُناقِشُه، فكانَ جَوابُ أَبِي بَكْرٍ رَضَى اللهُ عَلَيهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ سواءً بسواءٍ. فكُتبت الشروطُ.

وقال النَّبِيُّ عَلَيْ مُدافِعًا عن هَذَا الشَّرطِ الثقيلِ: أن مَن جَاءَ منهم مُسلمًا رَدَدْنَاهُ إليهم، ومَن جاءَ منا إليهم لا يَرُدُّونه: «إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَيَحْرَجًا»(٣)؛ لأنَّ مَن ذَهَبَ من المُسْلِمِينَ إِلَى الكَفَّارِ يعني أنَّه اختارَ الكُفْرَ عَلَى الإيهانِ، لكن مَن جاء منهم مُسْلمًا فرَدَدْنَاهُ فإنَّه سيَجْعَلُ له اللهُ فَرَجًا ويَحْرُجًا.

ووقَعَ الأمرُ كذلك؛ وذلك في قِصَّةِ أبي بَصِيرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ حينَ جاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَالِلَهُ مُسْلِمًا، فأَخْقَتْ به قُرَيْشٌ رَجُلينِ يَطْلُبَانِه من الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فلما وَصَلَ المَدِينَةَ إذا بالرجلينِ يَلْحقانِ به، فطَلَبا من الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن يَرُدَّه إليهما،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٥٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، رقم (٣٩٠٤)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، رقم (١٧٨٤).

وقالا للرَّسُولِ عَلِيا اللَّهِ اللَّذِي جَعَلْتَ لَنَا. فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لَأْرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ كَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ<sup>(١)</sup>، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا». فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِيْ قَالَ: قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ. فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «وَيْلُ امِّهِ(٢) مِسْعَرَ حَرْبِ(٢)، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُّ». فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِم، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ البَحْرِ، أي سَاحِلَه عَلَى جَادَّة قُرَيْشِ ذَهابهم إِلَى الشام ورُجوهم إِلَى مَكَّة، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْش رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَمَا يَسْمَعُونَ بِبعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، لأنَّ قُرَيْشًا فِي ذلك الوقتِ كانوا حَرْبِيِّينَ بالنِّسْبَةِ لهذا الرَّجُلِ، وإن كانَ بينَهم وبينَ الرَّسُولِ عَهْدٌ، لكنَّ هَذَا الرَّجُلَ رُدَّ إليهم، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ تُنَاشِدُهُ بِاللهِ وَالرَّحِم أن يَكُفَّ عنها هؤلاء، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ (١).

<sup>(</sup>١) أي: مات. النهاية (برد).

<sup>(</sup>٢) الويل هنا بمعنى التعجب، والمعنى: ويل امه تعجبا من شجاعته وجرأته وإقدامه. النهاية (ويل).

<sup>(</sup>٣) يُقَالُ: سَعَرْتُ النَّارَ والحرْبَ إِذَا أُوقَدتَهَا، وسَعَّرْتُهُمَّا بِالتَّشْدِيدِ لِلْمُبَالَغَةِ. والمِسْعَرُ والمِسْعَارُ: مَا تُحَرَّكُ بِهِ النارُ مِنْ آلةِ الحَدِيدِ. يَصِفُه بِالمُبَالَغَةِ فِي الحَرْبِ وَالنَّجْدَةِ. النهاية (سعر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١).

فالمُهِمُّ أَننا نَقُولُ: إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ لا يُمْكِنُ أَن يَدَعَ شيئًا تُعظَّمُ فيه حُرُماتُ اللهِ إِلَّا اللهُ خالصًا من فيه حُرُماتُ اللهِ إِلَّا اللهُ خالصًا من قَلْبِه. فنسألُ اللهَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أَن يُدخِلنا فِي شَفاعتِه، وأن يَسْقِينا من حَوضِه، وأن يَبْمَعَنا به فِي جَنَّاتِ النعيم.

يقولُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ اَلرَّحْمَنُ ﴾ والرَّحْمَنُ اسمٌ من أسماءِ اللهِ، وكلُّ اسمٍ من أسماءِ اللهِ فإنَّه يَتَضَمَّنُ صِفةً من صِفاتِ اللهِ، وليسَ فِي أسماءِ اللهِ ما لا يَدُلُّ عَلَى صفةٍ إطلاقًا، لكنَّ أسماءَ المَخْلوقِينَ لا تَدُلُّ عَلَى الصِّفَاتِ، فقد يُقالُ: هَذَا عبدُ اللهِ وهو من أكفرِ عبادِ اللهِ، وليسَ فيه شيءٌ من صِفاتِ العُبوديَّةِ، وقد يُقالُ: فُلانٌ صالحٌ، وهو من أَفْسَدِ عبادِ اللهِ، لكنَّ أسماءَ اللهِ لا بُدَّ أن تَتضمَّنَ صِفةً دلَّ عليها هَذَا الاسمُ.

ولذلك نقول: كلُّ اسمِ مُتضَمِّنٌ لصِفَةٍ، وليسَ كلُّ صِفَةٍ مُتَضَمِّنةً لاسم.

وبهذا نَعرِفُ أَن الصِّفَاتِ أَوْسَعُ مِن الأسهاءِ؛ إِذ قد يُوصَفُ اللهُ عَنَّقِجَلَّ بصفةٍ، ولكنْ لا يُشْتَقُّ منها اسمٌ للهِ، لكنْ كُلَّها وجدتَ اسمًا فإنَّه مُتضمِّنٌ لصِفةٍ، مثلًا الرَّحْن مُتضمِّنٌ للرحمةِ، والسميعُ للسمعِ، والبَصِيرُ للبَصَرِ، والحَكِيمُ للحكمةِ... وهَلُمَّ جَرَّا.

ولذلك غَلِطَ المُعْتَزِلَةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُم عُقَلاءُ وَخَالَفُوا الْعَقْلَ فِي قَولِهِم: إِنَّ أَسَاءَ اللهِ مُجُرَّدةٌ عن الصِّفَاتِ، نَقُولُ: كَيْفَ يُمكِنُ أَن يُسَمَّى السميعَ ولا سَمْعَ، هل هَذَا معقولًا أَبَدًا لَيْسَ مَعْقولًا نُطقًا ولا مَعقولًا عقلًا، فمِن رَحمةِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ ما نراهُ من النِّعمِ الكثيرةِ واندفاعِ النَّقَم، فكم للهِ علينا مِن نعمةٍ؟

قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ آللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم:٣٤]، كُلُّها من آثارِ

رَحْمَتِه: المَطَرُ من رَحْتِه، ونَباتُ الأرضِ من رَحْمَتِه، والأمنُ من رَحْمَتِه، والرَّخَاءُ فِي العَيشِ من رَحْمَتِه، قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل:٥٣].

قولُه: ﴿عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾، بَدَأَ بالعِلْمِ قبلَ ذِكْرِ الخلقِ؛ لأنَّ الإِنْسَانَ بلا عِلْمٍ لَيْسَ بإِنْسَانٍ، فقال: ﴿عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلإِنسَانِ، فقال: ﴿عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلإِنسَانِ، فبدأ بالعلمِ ولم يَذْكُر إلَّا تعليمَ القُرْآنِ؛ لأنَّ تَعليمَ القُرْآنِ أفضلُ تعليمٍ، وأفضلُ من أيِّ تعليمٍ كان، وجميعُ العلومِ بالنِّسْبَةِ لعلم القُرْآنِ ليستْ بشيءٍ، كعلمِ العَجائزِ بالنِّسْبَة لعلم العُلَاء، بل هو أعظمُ.

فالقُرآنُ هُوَ كلُّ شيءٍ، فإذا وَفَّقَ اللهُ العبدَ لتعليمِه نالَ سعادةَ الدُّنيا والآخرةِ إذا عَمِلَ به ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُوْلَتِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ ﴾ [البقرة:١٢١].

# ما هُوَ القُرْآن؟

القُرْآنُ هُوَ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ كما قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللهِ بِلِسَانٍ عَرَقٍ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٢-١٩٥]، أي: بلُغَةٍ عَرَبِيَّةٍ بيِّنَةٍ وَاضحةٍ فَصِيحةٍ.

ويَبتدِئ القُرْآنُ بالفَاتِحَةِ، ويَنتهي بسُورةِ النَّاسِ.

وهَذَا هُوَ القُرْآنُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ والذي قالَ اللهُ عنه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَوْظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، ولهذا لا زيادة فيه ولا نَقْصَ، وهَذَا القُرْآنُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ تَلَقَّاهُ الأصاغرُ عن الأكابرِ، وسَيَبْقَى بإذنِ اللهِ عَلَى هَذَا، إلى أن يَأْذَنَ اللهُ بخرابِ العالَمِ، فإذا أَذِنَ اللهُ بخرابِ العالَمِ، فإذا أَذِنَ اللهُ بخرابِ العالَمِ، فإذا أَذِنَ اللهُ بخرابِ العَالَمِ فإذا أَعْرَضَ

النَّاسُ عنه إِعْرَاضًا كُلِّيًّا فحينَئذٍ لا يَبْقَى، ولَيْسَ من الحكمةِ أن يبقى بين قومٍ لا يُقدِّرونه قَدْرَه، فيُنزَع.

إذن نقولُ: القُرْآنُ هُوَ أشرفُ علم يَتعلَّمُه الإِنْسَانُ؛ ولهذا لم يَذكرِ اللهُ سِواه؛ لأَنَّه أشرفُ العلوم، وإنني أَحُثُّكم عَلَى تعلُّمِ القُرْآنِ حِفظًا -يعني تلاوةً- ومعنَّى وعَمَلًا، فهَذَا هُوَ عَمَلُ الصَّحَابَةِ، فكانوا لا يَتجاوزون عَشْرَ آياتٍ حتَّى يَتَعَلَّمُوها وما فيها من العِلْم والعَمَلِ(۱).

قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَىٰ ﴾، الإِنْسَانُ هنا مُفرَدٌ، لكنْ مُرادٌ به العُمومُ؛ لأنَّه اسمُ جنسٍ، والإِنْسَانُ هُوَ البشرُ، وأوَّلُ ما خلقَ اللهُ من البَشَرِ هو آدمُ ﷺ.

ولم يَذْكُرْ خَلْقَ غيرِه؛ لأنَّ أشرفَ المخلوقاتِ جِنسًا هم البَشَرُ من حيثُ الجنسُ، لا من حيثُ الأفرادُ؛ لأنَّ بعضَ البشرِ أخسُّ منَ الأنعامِ؛ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ مُمْ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ مُمْ اللهُ مُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان:٤٤]، لكنَّ البَشَرَ من حيثُ الجنسُ هُم أفضلُ أجناسِ المخلوقاتِ.

قولُه: ﴿عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾، يعني عَلَّمَ الإِنْسَانَ البيانَ.

ومعنى البيان: التعبيرُ عمَّا فِي نفسِه؛ ولهذا نَجِدُ أن الإِنْسَانَ هُوَ الَّذِي يُعَبِّرُ عمَّا فِي نفسِه بعِبارةٍ واضحةٍ بَيِّنةٍ.

فإنْ قالَ قائلٌ: هل البيانُ مُخْتَصُّ باللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ؟ بمعنى أنَّ مَن لَيْسَ يَنطِقُ العربيةَ فليسَ عندَه بيانٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٨/ ٢٦٦)، رقم ٢٣٤٨١).

فالجواب: لا، فبيانُ كلِّ قـوم بلُغتِهم، وعلى حَسَبِ ما يَفْهَمونَه، قـالَ اللهُ تَبَالِكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلِيْبَتِينَ لَهُمُ ﴾ [إبراهيم:٤]، فالبيانُ عندَ العربِ هُوَ النَّطقُ باللَّغَةِ العَربِيَّةِ الفُصْحَى، والبيانُ عندَ غيرِ العَربِ عَلَى حَسَبِ لُغتِهم.

ولذلك نَجِدُ أن مِن النَّاسِ مَن يقومُ خَطيبًا فِي النَّاسِ ثمَّ يَسْحَرُهم بخُطبتِه، فيتحوَّلون من الرأي الَّذِي كانوا عليه إلى الذي أراد هَذَا الخطيبُ أن يَمْحُوَه من نُفوسِهم؛ يَتحولون إلى رَأْيِه هو بسَبَبِ البيانِ.

وفي الحَدِيثِ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا»(١)، و «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً»(٢).

ثم قال تعالى: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ﴾ ، إِلَى آخِرِ ما ذَكَرَ اللهُ فِي هَذِهِ السُّورةِ ، ثم قال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحن: ٤٦] ، وذَكَرَ الجنتينِ ، ثمَّ ذَكَرَ جَنَّتينِ أَخْرَيَيْنِ ، وقدِ اختلف العُلَمَاءُ أَيُّهما أفضلُ: الجَنَّتانِ الأُوليانِ أو الأُخريانِ ، والصوابُ أَخْرَيَيْنِ ، وقدِ اختلف العُلَمَاءُ أَيُّهما أفضلُ : الجَنَّتانِ الأُوليانِ أو الأُخريانِ ، والصوابُ أن الجنتينِ الأُوليينِ أفضلُ ، فإذا تَدَبَّرْتَها وجدتَ ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَقَجَانِ ﴾ [الرحن: ٢٥]، وفي الأخريين ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةً وَغَلَّ وَرُمَانُ ﴾ [الرحن: ٢٥]، فالأُولَى أعمُّ.

وقـال في الأولى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِّيَانِ﴾ [الرحن:٥٠]، وفي الثانيةِ: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ [الرحمن:٢٦]، والنَّضْحُ أقلُّ من الجريانِ.

وقـال في الأولى: ﴿فِهِنَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ [الرحمن:٥٦]، وفي الثانيـةِ: ﴿حُورٌ مُورُّ مُورُّ فِي الثانيـةِ: ﴿حُورٌ مُقَصُورَاتِ: مَقْصُورَاتِ الطَّرْفِ والمقصوراتِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب إن من البيان سحرا، رقم (٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، رقم (٦١٤٥).

قاصراتُ الطَّرْفِ يعني أن أزواجَهنَّ لا يَنْظُرُونَ إِلَى غَيْرِهنَّ، فَتَقْصُرُ طَرْفَ زوجِها عن غَيرِها؛ لأنها قد مَلَأَتْ قَلْبَه سُرورًا ومَلَأَتْ بَصَرَه نَظَرًا، أما في الثانية فهنَّ مَقصوراتُ فِي الحيامِ. ومع هَذَا نقولُ: إن الحُورَ المذكوراتِ فِي الأُوليينِ والأُخريينِ أوصافُهنَّ للجميع، ولهذا تَجِدُ: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ ﴾، ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾، أوصافُهنَّ للجميع، ولهذا تَجِدُ: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ ﴾، ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾، ﴿فِيهِمَا مِن كُلِ فَكِكَةِ نَوْجَانِ ﴾، ﴿فِيهِمَا فَكِكَةُ وَنَعْلُ وَرُهَانٌ ﴾، وكلُّها بلفظِ التثنيةِ فيها، لكنْ لنَّا تَكلَّمَ عن الحُورِ قال: ﴿فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلُّ وَرُهَانٌ ﴾، وكلُّها بلفظِ التثنيةِ فيها، لكنْ لنَّا تَكلَّمَ عن الحُورِ قال: ﴿فِينَ ﴾؛ فأتى بالجمع، فيستفادُ منه -واللهُ أعلمُ- أن هَذِهِ الأوصافَ أوصافَ الحُور العِينِ ثَابِتَةٌ فِي كليها.

وآخِرُ الأمرِ قال: ﴿ نَبَرُكَ اَسَمُ رَبِّكَ ذِى لَلْمَكَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن:٧٨]، وقال فِي أثناءِ السُّورةِ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن:٢٦-٢٧].

فإن قِيلَ: لهاذا قالَ في إحدى الآيتين: ﴿وَيَبَقَىٰ وَجَهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ﴾، وقال في الأخرى: ﴿ نَبْرَكَ ٱمْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ ﴾، في الأُولى: (ذو) وفي الثانيةِ (ذي).

قلنا: (ذو) صِفَةٌ لـ(وَجْهُ)، و(وَجْهُ) مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّه فاعلٌ.

و(ذي) صِفَةٌ لـ(رَبِّ)، وهو بَجْرورٌ بالإضافةِ، فكانتِ الصِّفَةُ (ذي)، ولم تَكُنْ (ذو).

إذن الموصوفُ بذِي الجلالِ والإكرامِ هُوَ وَجْهُ اللهِ عَزَّقَجَلَ، أما اسْمُه فهو اسْمٌ، لَيْسَ ذَا الجَلالِ ولا ذَا الإِكْرَامِ، وذُو الجلالِ والإكرامِ هُوَ الربُّ ووَجْهُ اللهِ.
السِمِّ، لَيْسَ ذَا الجَلالِ ولا ذَا الإِكْرَامِ، وذُو الجلالِ والإكرامِ هُوَ الربُّ ووَجْهُ اللهِ.

وفي الآيةِ: ﴿وَيَتَفَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾، إثباتُ صِفَةٍ من صِفاتِ اللهِ، وهي الوَجْهُ للهِ عَزَّفَكِاً.

وهناك آياتٌ أُخْرَى تُشِتُ الوجهَ للهِ؛ كما في قولِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص:٨٨]، وهناك آيةٌ ثالثةٌ: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللّهِ﴾ [البقرة:١١٥].

فَهَذِهِ آيَاتٌ فِي القُرْآنِ الكريمِ، والحُكمُ يَثْبُتُ بخبرٍ واحدٍ عنِ اللهِ عَنَّهَجَلَ، أو عنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فكيفَ إذا تَكرَّرَ؟!

ومن هنا نَأْخُذُ إِثباتَ صفةِ وجهِ اللهِ، فالوجهُ صِفةٌ للهِ عَنَّقَجَلَ، وهذا الوجهُ لا يُمكِنُ أن يكونَ مُماثلًا لأَوجُهِ المَخْلوقِينَ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ أَن يكونَ مُماثلًا لأَوجُهِ المَخْلوقِينَ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَعَتُ مُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، ولأنه باتِّفاقِ العُقلاءِ إذا اشتركَ اثنانِ فِي اسمٍ فإنَّه لا يَلزَمُ مَنهُ مَاثُلُ المُسَمَّى، يعني: الاشتراك فِي الأسماءِ لا يَلزَم منه تماثُلُ المُسمَّى، يعني: الاشتراك فِي الأسماءِ لا يَلزَم منه تماثُلُ المُسمَّى،

وهذا كَلامٌ مَعْلُومٌ؛ لأنَّنا نَعْلَمُ أن للفَرَسِ وَجْهًا، وللبَعيرِ وَجْهًا، ولا يُمكِنُ أن يكونَ هَذَا مِثْلَ هذا، وهذا حَسَبَ الوَاقِعِ، لكن لو شاءَ اللهُ لَكانَا سواءً.

إذن هذه قاعدةٌ مفيدةٌ فِي الأسماءِ والصِّفَاتِ: لا يَلزَمُ منِ اشتراكِ الأسماءِ تَمَاثُلُ المُسمَّياتِ.

إذن نقولُ: للهِ وَجْهُ يَلِيقُ بجلالتِه، ولا يُشبِهُ أَوْجُهَ المَخْلوقينَ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.

# الدَّرسُ الثَّاني:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ فَيَا مِي فَيالَيْ ءَالَآهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَارٍ وَنُحَاشُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ ﴿ فَهِأَيْ ءَالَآهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن:٣٣-٣٦].

فِي هَاتَيْنِ الآيتينِ يَتَحَدَّى اللهُ عَرَّفِجَلَ الجِنَّ وَالإِنسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَسُلْطَانِه، فَيَقُولُ: ﴿ يَمَعْشَرَ الجِنِ وَالْإِنسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ﴾، وَلَا يُمْكِنُهُم أَنْ يَنفُذُوا مِن ذَلك؛ لأنّه لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنفُذُوا ﴿ إِلّا يَسُلُطَنِ ﴾، أَي: بِسُلطةٍ وَقُدرةٍ يَرْتَفعون بِهَا، أَي: يَنفُذُون، وهذَا غَيرُ مُمكنٍ؛ وَلِهذَا قَالَ بَعدهَا: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِن نَارٍ وَخُاشٌ فَلا تَنضِرَانِ ﴾، وهذَا يَكُونُ يَوْمَ القيامَةِ، بَعدهَا: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِن نَارٍ وَخُاشٌ فَلا تَنضِرَانِ ﴾، وهذَا يَكُونُ يَوْمَ القيامَةِ، فإنَّ اللهَ سُبْحَانهُ وَقَعَالَى قَالَ قَبْلَ هَذُو الآيةِ: ﴿ سَنَفْعُ لَكُمْ أَيْدُ ٱلثَّقَلَانِ ۚ أَنْ يَنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الرحن:٣٠-٣٣].

هذه الآيةُ الكريمةُ إِذَا تَأَمَّلها الإِنسانُ، وتَأَمَّل السِّياقَ الذِي قَبْلَها وَبَعْدَها، عَلِمَ قطعًا بأَنَّها إِنَّها تكونُ يَوْمَ القيامَةِ، وحِينَ صَعِدَ الناسُ بِهَا عَلَّمَهمُ اللهُ تَعَالَى إِلَى السَّهاء حَتَّى خَرَجُوا مِنْ أَجُواءِ الأرضِ إِلَى الفضاءِ، وَوَصَلوا إِلَى القمرِ، قَامَ كَثيرٌ مِنَ الناسِ بِتَحريفِ هَذِهِ الآيةِ، وَقَالوا: إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الناسُ مِنَ الصعودِ إِلَى الفضاءِ، وَالوصُولِ إِلى القمرِ! وَهذَا خَطأٌ، وَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُفسِّرَ كلامَ اللهِ، وَأَنْ نَلُويَ

أَعناقَ الآياتِ لِأُمورٍ حَدَثَتْ، أَو إِلَى آرَاءٍ وأَفكارٍ قَالَ بِهَا مَن قَالَ مِنْ عُلماءِ الغربِ أَوْ عُلماءِ الشرقِ؛ وَذَلكَ لأنَّ الشَّيْءَ الحادثَ فِي الوَاقعِ لَا يَحْتاجُ إِثْباتَهُ إِلَى دَليلٍ مِنَ الوَحيِ؛ لأنَّه وَاقعٌ، فَهو مَعْلومٌ بِالحسِّ، فَها كَان مَعلومًا بِالحسِّ لَا يُمْكِنُ إِنْكارُهُ.

وَمَا عَلِمَهُ النَّاسُ مِنْ عَجائِبِ الكونِ الَّتِي أَوْدَعها اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي هذَا الكَونِ العَظيمِ الوَاسعِ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتاجُ إِلَى أَنْ نَتعسَّفَ فِي دَلالةِ القرآنِ أَوِ السُّنةِ عَلَيْه، حَتَّى نَلْوِيَ أَعناقَ الأدلةِ لِتَلْتَفِتَ إِلَى هذَا المَعْنَى الواقع المَحسُوسِ.

كَمَا أَنَّ بَعضَ النَّاسِ رُبَّما يُحِرِّفُ بعضَ الآياتِ إِلَى مَعانِ يَتَوَقَّعُها مَن يَتَوَقَّعُها مِنَ النَّاسِ، فَيَستدِلُّ بِهَا عَلَى ذَلكَ، ثُمَّ عَّدُثُ آياتٌ وأحكامٌ أُخْرَى ثُخَالِفُ هَذهِ الآيةَ الَّتِي حَرَّفَ الآياتِ إلَيْها، فَيكونُ تَفْسيرُ القرآنِ بِالرَّأيِ الَّذِي تَبيَّنَ بُطْلانُهُ جِنايةً عَلَى كِتابِ اللهِ عَزَّيَجَلَّ.

وعَلَى الذِينَ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَجْعَلُوا مِنَ القُرآنِ العَظيمِ أَوْ مِنَ السَّنَّةِ النَّبُويةِ دَلَالةً عَلَى نَظَرِيَّاتٍ حَادثةٍ، أَوْ عَلَى أُمورٍ وَاقعةٍ مَعَ بُعدِ دَلَالةِ النَّصوصِ عَلَيْهَا، أَن يَدَعُوا الأُمُورَ تَجْرِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ الأَمْرُ، فَالنَّظرِياتُ تَظَلُّ نَظَرِياتٌ حَتَّى يَشْهَدَ لَهَا الواقعُ.

والشَّيءُ الوَاقعٌ وَاقعٌ، لَا يُحْتاجُ إِلَى إِثْباتِهِ بِالوَحْيِ، وَرُبَّمَا نَسْتَشْهِدُ لِنَظريةٍ قَالَ بِهَا مَن قَال بِهَا مَنَ الناسِ بِآياتٍ مِنَ القرآنِ، أَوْ أَحاديثَ عَنْ رَسولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ يَتبيَّنُ بُطلانُ هَذهِ النَّظريةِ، وَحِينئذٍ يَكُونُ هَذَا قَدْحًا فِي الكتابِ وَفِي السُّنَّةِ، لَا سِيَّا عِندَ أَعداءِ المُسلِمينَ.

فَالْحَدْرَ الْحَدْرَ مِنْ سُلُوكِ مِثْلِ هَذَا الطَّريقِ، وَدَعُوا العُلُومَ الكَونيَّةَ يَشْهَدُ لَهَا الواقع، فَإِذَا وُجِدَ فِي القرآنِ مَا يَدُلُّ عَلَيْها دَلالةً وَاضحةً، أَوْ بِإِشارةٍ سَليمةٍ لَيْسَ فِيها

تَكَلُّفٌ وَلَا تَعَشُّفٌ، فَلَا مَانعَ مِنْ أَنْ يُستدَلَّ بِالقرآنِ، لَكَنْ بِشَرطِ أَلَّا يَكُونَ مُجَرَّدَ نظريةٍ؛ لأنَّ النظريةَ قَدْ تُخطِئ وَقَدْ تُصِيبُ، وَلَكنْ يَكُونُ أَمَرًا وَاقعًا محسوسًا.





# الدَّرسُ الأوَّل:

الحمدُ للهِ رَبِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأَصْحَابِهِ ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ [الواقعة:١]، هي يومُ القيامةِ، والواقعةُ أي: العَظِيمةُ الشديدةُ الوَقْعِ على الناسِ، ﴿لَيْسَ لِوَقْعَنِهَا كَاذِبَةً ﴾ [الواقعة:٢]، بل هي حَقُّ وصِدْقٌ.

﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً ﴾ [الواقعة:٣]، أي هناك يَكُونُ الغَبْنُ العَظِيمُ، ففي الدنيا مها كانَ الأمرُ فَلَيْسَ هناك غَبْنٌ، فإذا كانَ أَحَدٌ من الناسِ أَكْثَرَ مِنَّا مالًا أو أَكْثَرَ عِيالًا أو أَكْثَرَ عِيالًا أو أَكْثَرَ قُصورًا، وما أَشْبَهَ ذلك، فَلَيْسَ فيه غَبْنٌ؛ لأنَّ هذا الهَالَ لن يَبْقَى لك، إِمَّا أَنْ يَفْنَى قَبْلَك، أو تَفْنَى قَبْلَه، فكلُّ وَاحِدٍ منا، غَنِيًّا كانَ أو فقيرًا، ليسَ له إلا مِلْءُ بَطْنِه،

ولو مِن أَوْراقِ الشَّجَرِ، وما يَمْلَأُ به بَطْنَه يَذْهَبُ إلى المَرَاحِيضِ، كُلُّ الناسِ في هذا سَواءٌ.

ورُبَّهَا يَكُونُ الغَنِيُّ إِذَا أَكَلَ أَطْيَبَ الطعامِ وأحسنَ الطعامِ يُؤْلِمُه بَطْنُه، وعندَ الحُرُوجِ أيضًا يَخْرُجُ بِمَشَقَّةٍ، والفقيرُ الذي يَأْكُلُ ما تَيَسَّرَ بسُهولةٍ، ولا يَجِدُ ألمَّا في البَطْنِ، ولا أَلمًا عندَ إخراجِه، أَهْنَأُ وأَفْضَلُ بلا شَكِّ من الغَنِيِّ الذي يَأْكُلُ من كلِّ شيءٍ ويُؤلِمُه بَطْنُه، ويَجِدُ الأَلَمَ عندَ إخراجِ هذا المأكولِ.

إذَن الغَبْنُ يـومَ القيامةِ، قـال اللهُ عَرَّهَ عَلَى يَغْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعْ ذَلِكَ يَوْمُ النّفَائِيُّ ﴾ [التغابن: ٩]، أي يَوْمُ القِيامَةِ.

وكم مِن إنسانٍ في الدنيا رَفِيعِ المَقامِ لا يُوصَلُ إليه إلا بسِكِرْتِيرٍ، يكونُ يومَ القيامةِ خَفْهُ وضًا. وربها إنسانٌ في الدنيا أَشْعَثُ أَغْبَرُ مَدْفوعٌ بالأبوابِ، لا يُؤْبَهُ له، ولا يُلْتَفَتُ إليه، يكونُ يومَ القيامةِ رَفِيعَ المَقامِ. وكم مِن إنسانٍ عالٍ خَفَضَتْهُ الواقعةُ، وكم مِن إنسانٍ وَضِيعِ رَفَعَتْهُ.

﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴾ [الواقعة:٤]، أي: رَجًّا عَظِيمًا.

﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴾ [الواقعة:٥]، أي صَارَت كالرَّمْلِ، انْدَكَّتْ، ولهذا قال بعدَ أن تُبَثَّ: ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْبَثًا ﴾ [الواقعة:٦]، أي: مِثْلَ الهَبَاءِ الذي نَرَاهُ في شُعاعِ الشَّمْسِ.

﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ [الواقعة:٧]، أي: أَصْنَافًا، كما قالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَجُ ﴾ [ص:٥٥]، أي أَصْنافٌ. ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنِهُونَ ﴿ أَوْلَكِمِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ [الواقعة:١٠-١١]، أي: إلى اللهِ في الفِرْدُوسِ الأعلى، والفِرْدُوسُ هو أَعْلَى الجَنَّةِ، وسَقْفُه عَرْشُ الربِّ عَزَّقِجَلَّ.

﴿ فِي جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ثُلَّ ثُلَةٌ مِنَ ٱلأُوَّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة:١٢-١٤]، ثُلَّةٌ من الأولين من هذه الأُمَّةِ؛ لأنَّ السَّلَفَ ثُلَّةٌ من الأولين من هذه الأُمَّةِ؛ لأنَّ السَّلَفَ الصالِحَ كثيرٌ منهم من السُّبَّاقِ، وآخِرُ الأُمَّةِ مِن هؤلاء قليلٌ.

﴿ عَلَى شُرُرِ مَّوْضُونَةِ ﴾ [الواقعة: ١٥]، أي مَنْسوجةٍ من الذَّهَبِ، ﴿ مُتَكِينَ عَلَيْهَا ﴾ [الواقعة: ٢٥]، والاتّحاءُ يَدُلُّ على الراحةِ، وعلى طُمَأْنينةِ القَلْبِ، وعلى سُرورِ النَّفْسِ، ﴿ مُتَقَدِيلِينَ ﴾، فهم مُتَّكِئون مُتقابِلونَ، فإن كانوا كَثِيرينَ فالمَكانُ أَوْسَعُ، فهم مُتقابِلُون مها كَثُروا؛ لأنَّ المَكانَ وَاسِعٌ، والنَّظُرُ قَوِيُّ والكلامُ وَاضِحٌ مها تَبَاعَدُوا، فكأنهم مُتلاصِقُونَ، أَدْنَى أهلِ الجَنَّةِ مَن يَرَى مَنْزِلَه مَسِيرةَ أَلْفَيْ عَامٍ، يَرَى أَقْصَاهُ كها يَرَى أَدْنَاهُ أَنْ.

﴿يَطُونُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: يَتَرَدَّدُ عليهم ﴿وِلْدَنَّ مُخَلَدُونَ ﴾ [الواقعة:١٧]، أي: شَبابٌ مُنعَمون أبدًا دائمًا، ﴿إِ كَوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ [الواقعة:١٨]، الكوبُ مِثْلُ الكأسِ، والأباريقُ مَعْروفةٌ، وهي آنِيَةٌ لها يَدٌ تُمْسَكُ مِنْها ولها خُرْطومٌ.

﴿ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾، أي: من خَمْرٍ صَافٍ ليسَ فيه كَدَرٌ، ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنَهَا ﴾ أي: لا يُصِيبُ رُؤُوسَهم صُدَاعٌ ودُوَارٌ كَخَمْرِ الدنيا، ﴿ وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ [الواقعة:١٩]، أي: لا تَذْهَبُ عُقولُهم. فالخَمْرُ في الدُّنْيا يُذْهِبُ العَقْلَ؛ ولذلك حُرِّمَ تَحْرِيهًا مُؤَكَّدًا، وعُوقِبَ عليه، فشُرْبُ الخَمْرِ حَرامٌ بإجماعِ المُسلِمِينَ بالكتابِ والسُّنةِ، ومن قالَ: إنه وعُوقِبَ عليه، فشُرْبُ الخَمْرِ حَرامٌ بإجماعِ المُسلِمِينَ بالكتابِ والسُّنةِ، ومن قالَ: إنه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨/ ٢٤٠، رقم ٤٦٢٣).

حلالٌ، وهو قد عَاشَ بينَ المُسْلِمِينَ، فقد ارْتَدَّ عن دِينِ الإسلامِ؛ لأنه أَنْكَرَ شَيئًا مَعْلُومًا بالضرورةِ من الدِّينِ، ومَن شَرِبَه وهو يَعْتَقِدُ أنه حَرَامٌ فإنه يُعاقَبُ بثمانين جَلْدَةً، أو ما يَراهُ الإمامُ رَادِعًا له ولأَمْثالِه، فإنْ عاقبناه أَوَّلَ مَرَّةٍ وعادَ في الثانيةِ أَعَدْنَا العُقوبة، وفي الثانيةِ نَقْتُلُه قَتْلًا، وهكذا جاءَ الحديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم (۱).

وإذا رأينا أنَّ الناسَ الْهَمَكوا فيه، ولم يَصُدَّ عنه إلا القَتْلُ في الرابعةِ قَتَلْناهم؛ لأنَّ هذا فيه إصلاحٌ للمُجتمع، حتى لا يَشِيعَ فيه الخَمْرُ، وفيه رَأْفَةٌ بالشاربِ أيضًا؛ لأننا مَنَعْناه من أن يُكرِّرَ هذه المَعْصِيةَ العظيمة، وهو إن لم يَمُتِ اليومَ ماتَ غدًا، فبذلك إصْلاحٌ للمُجْتمَع، وفي ذلك أيضًا رَأْفَةٌ بهذا.

وَاسْمَعْ قُولَ اللهِ عَرَّفَكِلَ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنفُسِمِمْ أَا إِنْ عَلَا اللهِ عَرَفَكُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران:١٧٨]، فهذا لو تَركْنَاه ازدادَ شَرًّا وصارَ كلَّ يومٍ يَطْلُعُ علينا بشُرورٍ، فكانَ قَتْلُه في الرابعة إصلاحًا للمُجتمع من وَجْهٍ، وحِماية لهذا الشاربِ ورَأْفَة به من أن يَزْدَادَ إثبًا مِن وَجْهٍ آخَرَ، وهو إنْ لم يَمُتِ اليومَ ماتَ غدًا.

﴿ وَفَكِكَهَةِ مِّمَا يَتَخَيِّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٠]، والفاكهة هنا أنواعٌ، والدليلُ أنَّه قال: ﴿ وَفَكِمَهَ مِّمَا يَشْتَهُونَ ﴾ ، وهذا يَقْتَضِي أنه يكونُ أشياءُ فيها خِيارٌ، ﴿ وَلَحْرِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: ٢١]، سَواءٌ كان مَطْبُوخًا، أو مَشْوِيًّا، كما يُرِيدُ، ومِن أَطْيَبِ اللُّحومِ لُحومُ الطُّيورِ، وفي الجَنَّةِ لحمُ طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ، أسألُ اللهَ تَعالَى أن يَجْعَلَه مَذَاقَنا ومَذَاقَكم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم (٤٤٨٤)، والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، رقم (١٤٤٤).

﴿ وَحُورُ عِينٌ ﴾ [الواقعة: ٢٢]، الحُورُ جَمْعُ حَوْرَاءَ، والعِينُ جَمْعُ عَيْناءَ، أي: ذَاتُ أَعْيُنٍ جَمِيلةٍ، وهي حَوْراءُ وَجُهُها أَبْيَضُ، ولكنه مُشْرَبٌ بِحُمْرةٍ، فهي حَوْراءُ وعُيُونُها أَعْيُنٍ جَمِيلةٍ، وهي حَوْراءُ وَعُيُونُها أَشْكُونِ ﴾ [الواقعة: ٣٣]، واللَّؤلؤ مَعْروفٌ، والمَكْنونُ؛ ولهذا قال: ﴿ كَأَمْثَلِ ٱللَّؤلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٣٣]، واللَّؤلؤ مَعْروفٌ، والمَكْنونُ؛ الذي في صَدَفِه لم يُفْتَحْ، وهذا من أَحْسَنِ ما يَكُونُ مَرْأًى.

﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْتِيمًا ﴾ [الواقعة: ٢٤- ٢٥]، بل يَسْمَعُونَ كَلامًا طَيِّبًا، ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَنَا ﴾ [الواقعة: ٢٦]، وكلامُنا في الدنيا إما لَغُو ٌ أو تَأْثِيمٌ أو طَيِّبٌ، والتأثيمُ من الآثام، وهو حَرامٌ، أما اللَّغُو فهو ما يكونُ بينَ الناسِ من كلام لا مَعْنَى له ولا هَدَف. ولكن في الجنَّةِ لا يكونُ فيها إلا الطَّيِّبُ فَقَطْ.

نسألُ الله أن يَجْعَلَنا من السَّابِقِينَ، الذين هم مُقَرَّبون، اللَّهُمَّ إنا نَسْأَلُك بأسهائِكَ الحُسْنَى وصِفَاتِكَ العُلْيا يا ربَّ العَالَمِينَ أنْ تَجْعَلَنا منهم، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا منهم، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا منهم، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا منهم.



#### الدَّرسُ الثَّاني:

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُه، ونَسْتَعِينُه، ونَسْتَغْفِرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفسِنا، وسَيِّئاتِ أعالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، وأَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وخَلِيلهُ، وأمينُهُ على وَحْيِهِ، بَلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأُمَّة، وجاهدَ في اللهِ حقَّ جِهادِه، صلى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

إنَّ سورةَ الواقعةِ سورةٌ عظيمةٌ، ابتداًها اللهُ تَعَالَى بذِكْرِ أحوالِ النَّاسِ يَوْمَ القيامةِ، واخْتَتَمَها بذِكْرِ أحوالِ النَّاسِ عندَ الموتِ.

أما أحوالُ النَّاسِ يومَ القيامةِ فقَسَّمَهم اللهُ تَبَارَكَوَقَعَالَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: الأوَّل: السابقونَ.

والثَّاني: أصحاب اليمينِ.

والثَّالث: أصحاب الشمالِ.

أَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَن يَجْعَلَني وإياكمْ منَ السابقينَ.

فقال في الأوَّل: ﴿ وَالسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ اللَّهَ عَنَّوَجَلَ فِي الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [الواقعة:١٠-١١]؛ السابقونَ إلى الخيرِ، وإلى طاعةِ اللهِ، وإلى عبادةِ اللهِ عَنَّوَجَلَ في هذهِ الدُّنْيَا، هم السابقونَ إلى ثُوابِهِ في الآخرةِ، وهم المقرَّبون إليه جَلَّوَعَلا في جنَّاتِ النَّعيمِ؛ ﴿ أُولَتَهِكَ الْمُقَرَّبُونَ إلى ثَوابِهِ في الآخرةِ، وهم المقرَّبون إليه جَلَّوَعَلا في جنَّاتِ النَّعيمِ؛ ﴿ أُولَتَهِكَ الْمُقَرِّبُونَ إلى فَي جَنَّاتِ النَّعيمِ ﴾ [الواقعة:١١-١٢].

فاحرِصْ يا أخي على أن تَكُونَ من هؤلاءِ، فسَابِقْ إلى الخيراتِ، ومتى ذُكِرَ لكَ

الخيرُ فاسْبِقْ إليه، وسَارِعْ إليه؛ حتَّى تكونَ من السابقينَ يومَ القيامةِ.

وقولُه: ﴿فِي جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ أي في الجناتِ الَّتي كلُّها نعيمٌ، شَبَابٌ لا هَرَمَ (١) معَه، صِحَّةٌ لا مَرَضَ مَعَها، بَقاءٌ لا فَنَاءَ معه، فيها ما لا عَينٌ رَأَتْ، ولا أُذُنُ سَمِعَتْ، ولا خَطرَ على قَلْبِ بَشَرِ (٢)، أَصْحابُها النَّبِيُّونَ والصِّدِّيقُونَ والشهداءُ والصالحونَ.

قال تعالى: ﴿ عَلَىٰ شُرُرِ مَّوْضُونَةٍ ﴾ [الواقعة:١٥]، أي مُخصوفةٍ بالذَّهبِ، وليسَتْ مِنَ الخَشَبِ، ولا مِنَ الحَديدِ، بل هي مِنَ الذَّهَبِ. جَعَلَنا اللهُ وإياكم ممَّن يَتَّكِئون عليها.

قولُه: ﴿ مُُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ﴾ [الواقعة:١٦]، كلُّهم مُتقابِلُونَ، وهَذَا يَدُلُّ على سَعَةِ المكانِ، وأنهم دائرةٌ واسعةٌ مُتقابِلونَ.

قولُه: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُّعَلِّدُونَ ﴾ [الواقعة:١٧]، خَلَقَهم اللهُ تَعَالَى في الجنةِ لأهلِ الجنةِ، ومنذُ خَلَقَهم، خَلَقهم لِلبَقاءِ؛ لأنَّهم من نَعِيمِ الجَنَّةِ، والجَنَّةُ خُلِقَتْ للبقاءِ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿وِلْدَنَّ مُعَلِّدُونَ ﴾ لا يَفنون، لا يَمرَضون، ولا يَملُّون من خِدمةِ أَسْيادِهِمْ.

قولُه: ﴿ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ [الواقعة:١٨]، الأكوابُ: جمعُ كُوبٍ، وهي الأواني الَّتي ليسَ لها عُرَّى؛ بدليلِ قولِه: ﴿ وَأَبَارِيقَ ﴾، والإبريقُ له عُروة، وهَذَا يَدُلُّ على تَنوُّعِ الأواني عندَهم.

وهذهِ الأواني من الذهبِ والفِضَّةِ، والجِنانُ العُليا منَ الذهبِ، قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ:

<sup>(</sup>١) الهُزَم: كِبَر السنِّ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بَدْء الخلق، باب ما جاء في صِفَة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٤٤)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم (٢٨٢٤)، أن النبي ﷺ قال: «قَالَ اللهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ».

«جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا»(١).

قوله: ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ [الواقعة:١٥-١٩]؛ وهي كأسُ الخمرِ بَيضاءَ لَذَّةٍ للشاربينَ، لا فيها غَوْلُ يَغْتالُ عُقولَهم، ولا هم عنها يُنزِفون، أي تُصدَّعُ رُؤُوسُهم، ولكنَّهم يَشْرَبونها لَذيذةً طيِّبةً، لا يُمكِنُ أن يكونَ لها مَثيلٌ في الدُّنيًا، كها قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَغْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧].

قولُه: ﴿ وَفَكِكَهَةِ مِّمَا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٠]؛ والفاكهةُ ما يَتَفَكَّه به الإِنْسَانُ من مأكولٍ.

قولُه: ﴿وَلَمْتِهِ طَيْرِ مِّمَا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة:٢١]؛ ولحمُ الطيورِ هو أفضلُ اللحومِ وأَنْعَمُها وألذُّها.

قولُه: ﴿وَحُورُ عِينُ ﴿ كَأَمْنَالِ ٱللَّؤَلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٢٢- ٢٣]؛ الحُورُ جَمعُ حَوْرَاءَ، وهي الجميلةُ في أَعْيُنِها، والَّتي أَعْيُنُها شديدةُ البياضِ في بَياضِها، وشديدةُ السَّوادِ في سَوادِها، وحَسَنةُ الوَجْهِ، و(عِين) جَمعُ عَيْنَاءَ، أي واسعةُ العُيونِ، حَسَنةُ العُيونِ.

قولُه: ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّؤَلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ﴾، اللؤلؤ المكنونُ: أَصفَى ما يكونُ وأحسنُ ما يكونُ وأحسنُ ما يكونُ منظرًا، وهَذَا جَزاءُ السابقينَ.

أما الطرفُ الثَّاني؛ وهو الطرفُ المُتطرِّفُ، أصحابُ الشِّمالِ، فيقولُ اللهُ عنهم: إنهم ﴿ فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ ﴿ ثَنَ وَظِلِ مِن يَعْمُومِ ﴿ ثَنَ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ [الواقعة:٤٢-٤٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٦]، رقم (٤٨٧٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، رقم (١٨٠).

(سَمُوم) حَرارةٌ شَديدةٌ، و(حميم) كذلك أيضًا، حتَّى ما يَشْرَبونَه مِنَ المياهِ فإنها حَارَّة في أشدِّ الحرارةِ.

قولُه: ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْبُومِ اللَّ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ﴾؛ إذن هو ظِلُّ لا يُظِلُّ، وليسَ كَريمًا مُلائِمًا للطَّبع، ولكنَّه في أَرْذَكِ ما يكونُ، وأبعدِ ما يكونُ عن مُوافقةِ الطِّباع.

ثمَّ بَيَّنَ اللهُ حَالَ هؤلاءِ الَّذِين يُعَذَّبُون هَذَا العذابَ فيها سَبَقَ فقالَ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَيَل نَبِكُ مُتَرَفِيكَ ﴾ [الواقعة: ٤٥]؛ قد أَثْرَفَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِنَعِيمِ الدُّنْيَا، وذلك من أَجْلِ أن تَزدادَ حَسْرَتُهُم بِفَقْدِ هَذَا النَّعِيمِ، ومن ثَمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن كَثْرَةِ الإِرْفَاهِ، وَأَمَرَ بِالإِحْتِفَاءِ أَحْيَانًا (١)؛ لأن كثرةَ التَّرَفِ فيها التَّلَفُ.

وإذا نَظَرْنا إلى حَالِنا اليومَ وَجَدْنا أننا وَاقِعونَ في هَذَا، وأَنَّنا مُتْرَفون غايةً التَّرَفِ، حتَّى إنَّ الإِنْسَانَ لَيَمْضِي من بيتِه إلى المَسْجِدِ وليسَ بينَه وبينَ المَسْجِدِ إلَّا خُطواتٍ ولا يَمْشِي، ولكن يَرْكَبُ السَّيارةَ؛ لأنَّه يَخْشَى من لَفْحِ الحَرِّ، وهو إذا رَكِبَ السَّيارةَ رَكِبَها مُكيَّفةً.

حتى إنَّ الرجل لَيأتي بالخَدَمِ إلى بيتِه من غيرِ حاجةٍ، ولذلك كانتْ مُشكِلَةُ الحَدَمِ فِي نَظري مُشكلةً عظيمةً؛ من جِهةِ ما يَحْدُثُ -وهو قليلٌ والحمدُ للهِ- من الأخلاقِ السافلةِ والفحشاءِ، وفيها يَحْدُثُ لرَبَّةِ البيتِ الأُولى مِنْ الإتّكاليَّةِ والترهُّل والسُّكَّر والضَّغْطِ والفراغِ، فتَجِدُها تُرِيدُ أن تخرُجَ إلى الأسواقِ تَتَسَكَّع فيها، أو إلى جِيرانِها لِتُؤذِيَهم وتُثقِلَ عليهم، أو تَبقَى في رَبْعَةٍ (٢) من البيتِ واضعةً خَدَّها على جِيرانِها لِتُؤذِيَهم وتُثقِلَ عليهم، أو تَبقَى في رَبْعَةٍ (٢) من البيتِ واضعةً خَدَّها على

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل، رقم (٤١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أيْ موضع من البيت، والرَّبْع: المنزل، والرَّبعة أخصُّ منه.

كُفِّها؛ هاجسٌ يأتي وهَاجِسٌ يَروحُ؛ لأنها ليس عندَها عَمَلُ، وهَذَا لا شَكَّ أَنَّه ضَررٌ عِلَمَ النساءِ، أما إذا كان هناك ضَرورةٌ فالأمرُ -والحمدُ للهِ- واسعٌ، والخدمُ اثَّخَذَها الصحابةُ رَعَوَلِللهُ عَنْمُ لكن للضرورةِ والحاجةِ، وبشرطِ أن تكونَ المرأةُ المُستقدَمةُ معَها مَحْرُمُها؛ لأن النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم» (١).

ويَنْبغِي أَلّا يأتي بامرأةٍ كافرةٍ خادمًا؛ لأن ذلك يُخشَى منه أن يَحْصُلَ من هذهِ الحادمِ دَعوةٌ إلى النصرانيَّة إن كانت نصرانية، أو البُوذِيَّة، أو غير ذلك، وهي لا تَشْعُر، وكيفَ تَقَرُّ عينُ المرءِ وفي بيته مَن هو عَدوٌّ لله وعَدُوٌّ له؛ لأنَّ كلَّ كافرٍ -ويَنْبغِي ألا يَستهِينَ النَّاسُ بالأمرِ - كلُّ كافرٍ فهو عدوٌ لله وعدوٌّ لك، قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًا لِلهِ وَمَلَيْهِ عَدُوُّ لِللهِ وَمَدَوُّ للهِ عَدُوُّ اللهِ عَدُوْلًا اللهِ عَدُوْلًا اللهِ عَدُولًا عَدُولًا اللهِ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهِ عَدُولًا اللهِ عَدُولًا اللهِ عَدُولًا اللهِ عَدُولًا اللهِ اللهِ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ اللهِ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهو عدوٌ لك أيضًا، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيآءَ ﴾ [الممتحنة:١].

فَاحْذَرْ يَا أَخِي، وَائْتِ بِالمُسلِمةِ، وَائْتِ بِالْعَامِلِ الْمُسلِمِ، وَلَو نَقَصَ فِي ظَنَّكَ عَن العاملِ الْمُسلِمِ، وَلَو نَقَصَ فِي ظَنَّكَ عَن العاملِ الْكَافِرِ، فَإِن اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ۗ أُولَكِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

أقولُ: إن هؤلاء الَّذين هم من أصحابِ الشَّمالِ كانوا في الدُّنيَا كما قالَ اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى لَلْمِنتُ هُ وَ الواقعة: ٤٦]؛ وهو الشِّركُ، والحِنْثُ هو الإثمُ، والمرادُ به الشِّرْكُ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَ لَا الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [القان: ١٣]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١).

ويُنكِرونَ البَعْثَ.

قولُه: ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ اَوَءَابَآؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ [الراقعة:٤٧-٤٨]، والاستفهامُ هنا للإنكارِ، أنكروا إنكارًا مؤكَّدًا بـ(إنَّ) و(اللامِ)، ﴿ أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴾ أيضًا ويُبْعَثُ آباؤنا الأوَّلُون؟ قالَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ مجيبًا لهَذَا الإنكارِ:

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَقَلِينَ وَٱلْآخِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَمُجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿ الْوَاقِعةَ ٤٩-٥٢]، شَجُرٌ مِن الزِقُومِ الوَاقِعةَ ٤٩-٥٢]، شَجُرٌ مِن الزِقُومِ الطَّعْمِ، الخبيثِ المَرْأَى، الخبيثِ الرِّيحِ، قالَ اللهُ تَعَالَى في شَجَرةِ الزَّقُومِ: ﴿ إِنَّهَا الْخَبِيثِ الطَّعْمِ، الخبيثِ المَرْأَى، الخبيثِ الرِّيحِ، قالَ اللهُ تَعَالَى في شَجَرةِ الزَّقُومِ: ﴿ إِنَّهَا الْخَبِيثِ الطَّعْمِ، الخبيثِ المَرْأَى، الخبيثِ الرِّيحِ، قالَ اللهُ تَعَالَى في شَجَرةِ الزَّقُومِ: ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ ثَغْرُجُ فِي آصَلِ الْجَيمِ اللهُ طَلْعُهَا كَانَهُ رُءُوسُ الشَّيَطِينِ ﴾ [الصافات: ٢٤-٦٥]، وهَذَا أَكْرَهُ مَا يَكُونُ مَرَأًى، وطَعْمُها مُرُّ شَدِيدُ المَرارةِ، خَبيثٌ، ورائحتُها كذلكَ.

قولُه: ﴿ لَاَكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومِ ﴿ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٣-٥٥]؛ يَمْتلِئُ البطنُ منها، ويأكلونها بِنهَم عظيم، فإذا أَكَلُوها أَصابَهم العَطَشُ، فيكونُ شَرابُهم: ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُعَيْمِ ﴾ [الواقعة: ٤٥]؛ من الماءِ الحارِّ -والعياذ بالله - شَديدِ الحرارةِ، قال تعالى: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهَ ﴾ [الكهف: ٢٩]، قبلَ أن يَصِلَ إلى الأمعاءِ، فإذا شَرِبوه سُقوا ماءً حميمًا فقطَّع أمعاءَهم.

قال: ﴿ فَشَارِبُونَ شُرِّبَ ٱلْجِيمِ ﴾ [الواقعة:٥٥]؛ الهِيمُ جَمْعُ هَيُهَا، وهي الإبلُ العِطاشُ؛ أي يَشْرَبون شُرْبَ الإِبلِ العِطاشِ، ومعلومٌ أنَّ الإبلَ العِطاشَ تَشْرَبُ ماءً كثيرًا؛ لقول النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْهَاءَ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم (٢٤٢٧)، ومسلم: كتاب اللقطة، رقم (١٧٢٢).

فها ظنُّكم بقومٍ أكلوا من شجرةِ الزقُّوم حتَّى مَلَؤوا البطونَ، ثمَّ شَرِبوا عليها من الحَميمِ شُرْبَ الإبلِ العِطاشِ، إنَّ هَذَا لهو العذابُ الأليمُ والعياذُ باللهِ.

قولُه: ﴿ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱللِّينِ ﴾ [الواقعة:٥٦]، أي ضِيَافَتُهم.

أما عندَ الموتِ فاستمِعْ إلى قولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴾ [الواقعة: ٨٣]؛ (لولا) بمعنى (هَلَّا): هلا إذا بَلَغَتِ الحلقومَ تَرْجِعُونها؛ يعني إذا كنتم صادقين، فإذا بَلَغَتِ الرُّوحُ الحُلْقومَ، وهو أعْلَى الصدرِ، تَرْجِعُونها.

قولُه: ﴿ فَلُولا إِذَا بَلَعْتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ ثَنَ وَأَنتُمْ حِينَهِ نِ نَظُرُونَ ﴿ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لا نَبْصِرُونَ ﴿ فَالَولا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ فَا تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ ﴾ ومها بَلَغَ في الطبّ، ومها بَلَغَ في الطبّ، ومها بَلَغَ في الطبّ، ومها بَلَغَ في السُّلطة، ومها بَلَغَ في الطبّ، ومها بَلَغَ في السُّلطة، ومها بَلَغَ في الغنى، هل يُمكِنُ أَن يَرُدَّ الروحَ إذا بلغتِ الحلقوم؟ أقول: لا والله لا يمكِنُ، ولو اجتمع عنده من بأقطارِها، فإنّه لا يُمكِنُ.

قولُه: ﴿ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُدَ حِينَبِنِ نَظُرُونَ ﴾ أي: تَنْظُرونَ رُسُلَ ربّكم إذا نَزَلوا لِقَبْضِ الرُّوحِ.

قولُه: ﴿ وَنَعَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَا نَبْصِرُونَ ﴾ (نَحْنُ) أي بملائِكَتِنا، ملائكةِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ الَّذين يَنزِلون لِقَبْضِ الرُّوحِ أَقْرَبُ إلى الإِنسَانِ منَ الحُلقومِ. والقُرْبُ هنا ليسَ قُربَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، بل هو قُربُ الملائكةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَعَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ لَيسَ قُربَ اللهِ عَنَّهَجَلَ، بل هو قُربُ الملائكةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَعَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَا نَبْصِرُونَ ﴾.

والربُّ عَنَّهَ عَلَى لا يَقرُبُ قُربًا بحيثُ يُبْصَرُ أَو لا يُبْصَرُ، ولكنَّ المُرادَ قُربُ الملائكة.

# فإنْ قالَ قائلٌ: كيفَ أضافَ اللهُ القُربَ إلى نفسِهِ وهو لِمَلائكتِهِ؟

قلنا: كما أضافَ القراءةَ إلى نفسِه وهي لملائكتِهِ، في قولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّلُهُ عَرَانَهُ ﴿ لَا تُحَرِّلُهُ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرَءَانَهُ ﴿ آنَهُ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنَيْعَ قُرَءَانَهُ ﴾ [القيامة:١٦-١٨] واللّذي يَقْرَأُ هو جِبريلُ، فأضافَ اللهُ القراءةَ إلى نفسِه، والقارِئُ جِبريلُ، وهنا أضافَ اللهُ القُرْبَ إلى نَفْسِه، والمرادُ مَلائِكتُه الَّذين نَزَلُوا لِقَبْضِ رُوحِ ابنِ آدمَ. جعلَ اللهُ قَبْضَ أُرواحِنا قَبْضَ حيرِ وسلامةٍ.

قولُه: ﴿ فَلَوْلَآ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَآ ﴾، يعني هلَّا إِن كنتم غير مَجْزِيِّينَ كما تَزعُمون تَرجِعون هذهِ الرُّوحَ ﴿إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الواقعة:٨٦-٨٦]؟ والجوابُ: لا يُمكِنُ أبدًا أَنْ يَرِجُعوها.

ثم قَسَّمَ اللهُ النَّاسَ فَقَالَ: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرَفْحُ وَرَقِحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴾ [الواقعة:٨٨-٨].

(رَوحٌ) رَحمةٌ، (رَيْحَانٌ) طِيبُ رِيحٍ (وَجَنَّةُ نَعِيمٍ)، وهَذَا الرَّوْحُ والرَّيْحانُ وجَنَّةُ النعيم يكونُ في ذلك اليوم؛ ولهذَا في الاحتضارِ يُبشَّرُ المؤمنُ، فيُقالُ لِرُوحِه: اخْرُجِي أَيْتُها الرُّوحُ الطيِّبةُ، كانتْ في الجسدِ الطيِّب، اخْرُجِي إلى رحمةٍ من اللهِ ورضوانٍ، فتَفْرَحُ وتَنقَادُ وتَخْرُجُ بسرعةٍ مُطْمَئِنَةً. ويَشهَدُ لهذَا قولُ اللهِ بَبَارَكَوَتَعَالَ: ورضوانٍ، فتَفْرَحُ وتَنقَادُ وتَخْرُجُ بسرعةٍ مُطْمَئِنَةً. ويشهدُ لهذَا قولُ اللهِ بَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَرَضُوانٍ، فَتَفْرَحُ وَتَنقَادُ وتَخْرُجُ بسرعةٍ مُطْمَئِنَةً ويَشهدُ الهَذَا قولُ اللهِ بَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَاللَّهُ ثُمَّ السّتَقَدَمُوا تَسَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَتِحِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا قَرْنُوا مِن ماضٍ ﴿ وَالشِّرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّهِ كُنتُهُ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا تَحْرَنُوا مِن ماضٍ ﴿ وَالشِّرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّهِ كُنتُهُ اللهُ الل

ولهَذَا يُوجَدُ منَ النَّاسِ مَن إذا ماتَ استنارَ وجهُه حتَّى كأنه قِطعةُ قَمَرٍ؛ لأَنَّه بُشِّرَ بهذهِ الجَنَّةِ، فخَرَجَتْ رُوحُه وهي مُسْتَبْشِرَةُ، فظَهَرَ أثرُ ذلك في جَسَدِه.

قولُه: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمَينِ ﴾ [الواقعة: ٩٠] الَّذين سَلِموا منَ الذُّنوبِ والآفاتِ، لكن لم يَصِلوا إلى درجةِ السبقِ ﴿ فَسَلَادٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمَينِ ﴾ [الواقعة: ٩١]؟ يعني أنهم سَالِمون منَ العَذابِ الَّذي يكونُ لأصحابِ الشمالِ.

قولُه: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَلِّبِينَ ٱلطَّالِينَ ﴿ فَانُولُ مِنْ جَمِيمٍ ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَمِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٩٢-٩٤] -أعاذنا اللهُ وإياكم من ذلكَ - أي فشأنُه نُزُلٌ من حَميمٍ وتَصْلِيَةُ جَميمٍ.

قولُه: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٩٥]، هَذَا كلامُ رَبِّ العَالَمِينَ جَلَّوَعَلاً، ﴿إِنَّ هَٰذَا﴾ أي: المُشارَ إليه في أحوالِ النَّاسِ عندَ الموتِ ﴿لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ﴾، وهذهِ الجملةُ مؤكَّدةٌ بثلاثةِ مُؤكِّداتٍ:

الأول: إنَّ.

الثَّاني: اللام في (لهو).

الثَّالث: ضمير الفصل (هو)؛ لأن ضميرَ الفَصْلِ من جُملةِ الأدواتِ المُؤكِّدةِ.

فهَذَا خَبَرٌ مُؤَكَّدٌ مِنَ اللهِ عَنَّقِجَلَّ بهذهِ المُؤكِّداتِ الثلاثِ، بأنَّ ما ذُكِرَ من أحوالِ النَّاسِ عندَ الموتِ هو حقُّ اليَقينِ.

قولُه: ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة:٩٦]، يعني قُلْ: سُبْحانَ ربِّي العظيمِ. وقد رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه لَمَّا نَزَلَ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ قَالَ:

## «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»(١).

ويَشْهَدُ لَهَذَا مَا ثَبَتَ فِي الْحَديثِ الصحيحِ: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبُّ» (٢).
وليَّا نَزَلَ قولُه تَعَالَى: ﴿سَبِحِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، قَالَ: «اجْعَلُوها فِي سُجُودِكُمْ» (٢).

هَذَا في الواقِعِ إلى مم يُسِيرٌ فيها تَضَمَّنَتْه هذهِ السورةُ العظيمةُ. نَسأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنا وإيَّاكم الاتِّعاظَ بها في كِتابِه.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٥، رقم ١٧٥٤)، وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم (٨٦٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم (٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٥، رقم ١٧٥٤)، وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم (٨٦٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم (٨٨٧).

## الدَّرسُ الثَّالث:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

سُورةُ الوَاقعةِ سُورةٌ عَظيمةٌ، قسَّمَ اللهُ النَّاسَ فِيهَا إِلَى ثَلاثةِ أَقْسَامٍ بَعْدَ الموتِ، كَذَلك قَسَّمَهم إِلَى ثَلاثةِ أَقْسَام بَعْدَ قِيامِ السَّاعةِ.

فَأَمَّا الأَقسامُ بَعدَ قِيامِ الساعةِ:

القسمُ الأولُ: السَّابقونَ.

القِسمُ الثَّاني: أصحابُ اليَمينِ.

القِسمُ الثَّالثُ: أصحابُ الشِّمالِ.

فَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي السَّابِقِينَ: ﴿ وَالسَّنِيقُونَ السَّنِيقُونَ اللَّهُ وَلَكِيكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ اللَّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّ ثُلَةً مِّنَ ٱلأَوَّلِينَ ﴾ [الواقعة:١٠-١٣].

وقالَ تَعَالَى فِي أَصْحَابِ الْيَمِينِ: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرٍ مَغْضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴾ [الواقعة:٢٧-٢٩]، إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة:٣٩-٤١].

وقَالَ تعالى فِي أَصْحابِ الشَّمالِ: ﴿ وَأَصْحَبُ الشِّمالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ اللَّ فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ اللَّ وَظِلِ مِن يَعْمُومِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ ال

(الواقعة:٤٦-٤٤].

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنتُدْ حِينَإِذِ نَظُرُونَ ﴾ قِيلَ: إنَّكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى الميتِ ولَا تَسْتَطِيعون أَنْ تَصْنعوا شَيئًا، وَلَوِ استطاعَ الإنسانُ أَنْ يَفْدِيَ هَذا الميتَ بِنَفسِهِ لَفَعَلَ، ولكنْ لَا يَسْتطيعُ أَنْ يَمْنَعَ هَذهِ الرُّوحَ التِي وَصَلَتْ إِلَى الحُلقومِ أَنْ تَخْرُجَ.

وقِيلَ: ﴿وَأَنتُمْ حِينَهِ نَظُرُونَ ﴾ خطابٌ لِلذِينَ احتَضَرُوا، تَنظُرونَ إِلَى المَكَثَرُونَ ﴾، أي: لَا تُبْصِرونَ المَكَثَمُ وَلَكِكَن لَا نُبُصِرُونَ ﴾، أي: لَا تُبْصِرونَ المَلائِكَة الذِينَ حَضَرُوا إِلَى هذَا الميتِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى بَعْدَ هَذَا: ﴿ فَأَمَا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَكُمْ وَرَجَّانُ وَجَنَّتُ وَجَنَّتُ وَجَنَّتُ اللهُ وَلَهُ فِي أُولِ السُّورةِ: ﴿ وَٱلسَّنِيقُونَ اللهُ وَلَهُ فِي أُولِ السُّورةِ: ﴿ وَٱلسَّنِيقُونَ السَّالِقُونَ ﴿ وَٱلسَّنِيقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ إِلَى اللهُ وَاللهَ عَنَا اللهُ ال

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْمَينِ ۞ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْمَينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْمَينِ ۞ وَتَصَّلِيَهُ جَمِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٩٠-٩٥]، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ ۞ فَلْزُلُّ مِنْ جَمِيمٍ ۞ وَتَصَّلِيَهُ جَمِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٩٠-٩٤]، فعَلَيْنا أَنْ نُفتَشَ فِي أَنْفسِنَا هَلْ نَحنُ مِنَ السَّابِقينَ، هلْ كُلَّما ذُكِرَتْ لَكَ خَصلةٌ مِن

خِصالِ الخيرِ مِنْ عِبادةٍ للهِ، أَوْ إِحسانٍ إِلَى عبادِ اللهِ سَبَقَت إِلَيْهِ، فَانتهزتَ الفرصةَ فِي الوُصولِ إِلَيْه، أَم أَنْتَ مِنَ المُتسَاهِلِينَ، وهَلْ أَنْتَ قَائمٌ بِهَا أَوْجَبَ اللهُ علَيْكَ، تَارِكٌ لَهَا حرَّمَ اللهُ علَيْك، أَم أَنتَ مُضيِّعٌ لِذَلكَ، مُثْرِفٌ لِنَفسِك، هَالكٌ لِدُنياك؟



#### الدَّرس الرَّابِع:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى الجَمْدُ الحَمْدُ اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُونَ ﴿ أَلَى ءَأَنتُو تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحَنُ ٱلْخَالِقُونَ ﴾ [الواقعة: ٣٣]، ثمَّ قالَ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَاءَ الواقعة: ٣٠]، ثمَّ قالَ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَاءَ الْوَاقعة: ٣١]. اللَّذِى تَشْرَبُونَ ﴾ [الواقعة: ٢١].

فذكرَ اللهُ فِي هذهِ الآياتِ الكريمةِ مَبداً الإنسانِ، وهَذَا أصلُ، وذكرَ إِمْدادَ الإنسانِ بِهَذهِ الأصنافِ الثَّلاثةِ، وهِيَ الزَّرعُ، والهاءُ، والنَّارُ؛ لأنَّ الحياةَ لَا تَقومُ إلَّا بِنَاكَ، فَقَالَ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَعُرُثُونَ ﴿ آَلَ عَلَيْ مَا تَعُرُثُونَ ﴿ آَلُ عَنْ الزَّرِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٣٦- ٣٤]، وجوابُ هَذَا الاستفهامُ ﴿ عَأَنتُهُ تَرْعُونَهُ وَ أَمْ نَعَنُ الزَّرِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٣٤]، الجوابُ: بَل وجوابُ هَذَا الاستفهامُ ﴿ وَأَنتُهُ تَرْعُونَهُ وَ أَمْ نَعَنُ الزَّرِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٣٥].

ثمَّ قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا ﴾ [الواقعة: ٢٥]، ولَمْ يَقُلْ: لَو نَشاءُ لَمْ نُخْرِجْه، لهاذًا؟ معَ أَنَّ مُقْتَضَى قولِهِ: ﴿ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٤]، مُقْتَضَى السِّياقِ أَنْ يَقُولَ: لَو نَشاءُ لَم نُخْرِجْه، فَلِهاذا قَالَ: ﴿ لَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ مُطَنَعًا ﴾ ؟ قلنًا: لأنّه إذَا خَرَجَ وتَعَلَّقتْ بهِ النَّفُسُ ثُمَّ جَعَلهُ حُطامًا كَانَ ذلكَ أَشدَّ فِي الحَسْرَةِ، فَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَعلَى أَنُواعِ التَّحسرِ عَلى هذَا الزَّرعِ.

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَنْتُهُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ خَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٨-٧٠]، لهاذَا لَم يَقُلْ: لَو نَشاءُ لَم نُنزَّلُهُ؟ لأنَّ وُجودَ المَاءِ بَيْنَ أَيْدِينا، ولكنَّه أُجاجٌ لَا نَستطيعُ شُرْبَهُ أَشدُّ فِي التَّحَسِرِ مِمَا لَو لَمْ يَنْزِلْ.

وقال فِي النَّارِ: ﴿أَفْرَءَيْتُمُ النَّارِ اللهُ تَعَالَى فِي النَّارِ أَنَّ هَذِهِ النَّارَ أَوْ جَدَهَا اللهُ تَعَالَى المُنشِعُونَ ﴾ [الواقعة ٧١-٧٧]، ثمَّ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي النَّارِ أَنَّ هذهِ النَّارَ أَوْ جَدَهَا اللهُ تَعَالَى لِتَكُونَ تَذْكِرَةً لِلْإِنسَانِ بِنَارِ جَهَنَّمَ، إذَا عَرَفَ حرَّ النَارِ فِي الدَّنيَا فَإِنَّه يَخَافُ حَرَّ النَّارِ فِي الدَّنيَا فَإِنَّه يَخَافُ حَرَّ النَّارِ فِي الدِّنيَا فَإِنَّه يَخَافُ حَرَّ النَّارِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ اللهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَقِينَا وإِيَّاكُمْ حَرَّهَا، وأَنْ فَضِّلَتَ عَلَى نَارِ الدُّنيا بِتِسَعَةٍ وستِّينَ جُزءًا، نَسَأَلُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَقِينَا وإيَّاكُمْ حَرَّهَا، وأَنْ يَقِينَا مِنَ النَارِ، إنَّه جوادٌ كريمٌ.



#### الدَّرس الخَامِس:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَكَلَا أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ. لَقَسَمُّ لَوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ, لَقُرُهَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنْكِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنزِيلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الوافعة:٧٥-٨].

﴿ وَلَا آفَيْمُ ﴾ [الواقعة: ٧٥]، (لا) هُنا قالَ عنها بعضُ المُفَسِّرِينَ: إنها نَافِيةٌ. ثم اختَلَفُوا في المَنْفِيِّ، فقِيلَ: ﴿ وَلَا آفَيْمُ ﴾، أي: لا يَخْتاجُ الأمرُ إلى قَسَمٍ وإنه أوضَحُ وأَبْيَنُ مِن أَنْ يَخْتَاجُ إلى الإقسامِ عليهِ. وعلى هذا فتكونُ نافِيةً للقَسَمِ باعتبارِ أن القَسَمَ هنا لا يُحتاجُ إلَيْهِ وَلُوضوحِ أَمْرِ المُقْسَمِ عليهِ. وقيلَ: إِنَّهَا نافِيَةٌ، والمَنْفِيُّ محذوفٌ، هنا لا يُحتاجُ إلَيْهِ وَلا قبولَ لها أنكرَهُ هؤلاءِ مِنْ هذا القُرآنِ الكريمِ. وَذَهَبَ بعضُ تقديرُهُ: لا صِحَّةَ، ولا قبولَ لها أنكرَهُ هؤلاءِ مِنْ هذا القُرآنِ الكريمِ. وَذَهَبَ بعضُ المُفَسِّرِينَ إلى أن (لا) هنا لَيْسَتْ نافِيَةً، ولكنها للتَّنْبِيهِ وأن (لا) يُرادُ بِهَا تنبيهُ المُخاطَبِ، العنايَةُ بِهِ، والتَّنبُهُ له. وهذا القولُ هو الصَّحِيحُ وأن (لا) يُرادُ بِهَا تنبيهُ المُخاطَبِ، يعني: انتَبِهُ لها سيُلقَى إليكَ.

قولُه: ﴿بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ [الواقعة:٧٥- ٧٦]، مَواقِعُ النُّجومِ جَمعُ مَوقِعٍ، وهو إمَّا مَطَالِعُها ومغَارِبُها، وإما ما يقَعُ من الشُّهُبِ التي تُرمَى بها الشياطينُ الذين يَستَمِعُونَ الوَحْيَ.

قوله: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْمَانٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة:٧٧]، إنه -أي: هذا القرآن- الذي نَزَلَ على رسولِ اللهِ ﷺ والذي حَمَى اللهُ السهاءَ مِنْ أَجْلِهِ بِالشُّهُبِ: ﴿لَقُرْمَانٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة:٧٧]،

والكريمُ في كلِّ موضعٍ بحَسَبِهِ، فكرَمُ الرجالِ يكونُ ببَذْلِ الجاهِ، وبَذْلِ الهالِ، وبَذْلِ العظيم، العِلْمِ، وكَرَمُ القرآنِ بما يَتَرَتَّبُ على التَّمَشُكِ به، وعلى تِلاوتِهِ من الأَجْرِ العظيم، والآثارِ الحَميدَةِ.

ومن فَضْلِ اللهِ تَعالَى على الإنسانِ أنه لم يَثْرُكُه في هذِهِ الحياةِ يَسْتَهْدِي بِهَا أَوْدَعَهُ اللهُ فيهِ من فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ تَقودُهُ إلى الخيرِ، بل بَعَثَ إليهِ رَسُولًا يَحْمِلُ من اللهِ كِتابًا، وآخِرُ هذِهِ الكُتُبِ هي القرآنُ العظِيمُ، الذي أُنْزِلَ على آخِرِ الرُّسُلِ محمَّدٍ ﷺ.

#### أوصاف القرآن الكريم كما في القرآن:

وقَدْ تَعَدَّدَتْ أوصافُ الكِتابِ العَزيزِ، وهذه أوصَافُهُ التي اسَتَطَعْتُ التَّوَصُّلَ إليهَا مِنَ القرآنِ:

- أنه نورٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِكُمُ ﴾ [النساء:١٧٤]
  - ٢. أنه هُدًى.
  - ٣. أنه شِفَاءٌ.
  - ٤. أَنَّه رَحْمَةٌ.
- أنه مَوعِظةٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ ثَكُم مَّوْعِظةٌ مِن زَيِكُمْ وَشِفَآهُ لِمَا فِي ٱلصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:٥٧].
- ٦. أنه مباركٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَهَاذَا كِتَنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾
   [الأنعام: ٩٢].
- الله مُبِينٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿قَدْ جَاءَ كُم مِن اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيثُ ﴾
   الهائدة: ١٥].

- ٨. أنه بُشْرَى، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧].
- ٩. أنه عَزِيزٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُ ۚ وَإِنَّهُ. لَكِئنَبُ عَزِيزٌ ﴾
   [فصلت: ٤١].
  - ١٠. أنه بَجِيدٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ بَجِيدٌ ﴾ [البروج: ٢١].
  - ١١. أنَّه كَرِيمٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرُواَنَّ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة:٧٧].
- ١٢. أنه بَشِيرٌ ونَذِيـرٌ، قـالَ اللهُ تَعـالَى: ﴿كِنَابُ فُصِّلَتَ عَايَنتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ
   يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَبَذِيرًا ﴾ [فصلت:٣-٤].
- ١٣. أنه كِتابٌ مُفَصَّلُ، قال تَعالَى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِننَبَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام:١١٤].
  - ١٤. أنه عَرَبِيٌّ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف:٢].
  - ١٥. أنه عَجَبٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ [الجن:١].
- ١٦. أنَّه مُصَدِّقٌ للكُتُبِ المنزَّلَةِ، قالَ تَعالَى: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا مَنْ مَدَنْهِ ﴾ [آل عمران:٣].
  - ١٧. أنه كِتابٌ مُتَشَابِهٌ مثانٍ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ كِنَابًا مُتَشَيِهًا مَّثَانِي ﴾ [الزمر: ٢٣].
- ١٨. أنه بَيِّنَةٌ، قالَ تَعالَى: ﴿ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ﴾
   الأنعام:١٥٧].
- ١٩. أنه ذِكْرَى، قالَ تَعالَى: ﴿ كِنْتُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْدِكَ حَرَبُ مِنْهُ لِلْمُنذِرَ بِهِـ ١٩. أنه ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٢].

- ٢. أنه بصائرُ، قالَ تَعالَى: ﴿ هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾ [الأعراف:٢٠٣].
  - ٢١. أنه حَكِيمٌ، قالَ تَعالَى: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [يونس:١].
  - ٢٢. أنه الحقُّ، قالَ تَعالَى: ﴿ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ ﴾ [الرعد:١].
  - ٢٣. أنه الفُرقانُ، قالَ تَعالَى: ﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان:١].
- ٢٤. أنه قَيِّمٌ، قالَ تَعالَى: ﴿قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ﴾ [الكهف:٢]، القِرَاءةُ المَشْهورةُ (قِيًا).
- ٢٥. أنه ذِكْرٌ ومُحْدَثٌ، قالَ تَعالَى: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْمَٰنِ مُحْدَثِ إِلَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ [الشعراء:٥].
- ٢٦. أنه شَرِيفٌ، قالَ تَعالَى: ﴿ صَ ۚ وَٱلْقُرَءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾ [ص:١]، في قَوْلِ مَنْ قالَ: إن مَعناهُ ذُو الشَّرَفِ.
  - ٢٧. أنه رُوحٌ، قالَ تَعالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنا ﴾ [الشورى:٥٦].
- ٢٨. أنه العَلِيُّ، قالَ تَعالَى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الزخرف:٤].
  - ٢٩. أنه مَسْطُورٌ، قالَ تَعالَى: ﴿ وَكِنَابٍ مَّسَّطُورٍ ﴾ [الطور:٢].
  - ٣٠. أنه تَذْكِرَةٌ، قالَ تَعالَى: ﴿ وَإِنَّهُ, لَنَذَكِرُهٌ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [الحاقة:٤٨].
  - ٣١. أنه حَسْرَةٌ على الكافِرينَ، قالتَعالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الحاقة: ٥٠].
    - ٣٢. أنه قولٌ ثَقِيلٌ، قالَ تَعالَى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل:٥].
- ٣٣. أنه العظيمُ، قالَ تَعالَى: ﴿عَمَّ يَسَآءَلُونَ ۞ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ﴾. قال مُجاهِدٌ: يَعْنِي:

القرآن<sup>(۱)</sup>.

٣٤. أنه قولٌ فَصْلٌ، قالَ تَعالَى: ﴿إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَّلُّ ﴿ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزَٰلِ ﴾ [الطارق:١٣-١٤].

٣٥. أنه كِتَابٌ مُطَهَّرٌ، قالَ تَعالَى: ﴿ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ [البينة:٢].

قوله: ﴿ فِي كِنَبِ مَّكْنُونِ ﴾ [الواقعة:٧٨]، والكِتـابُ المكنـونُ هـو اللَّوْحُ المحفوظُ؛ لقولِهِ تَعـالَى فِي آيـةٍ أُخْرَى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ تَجِيدٌ ﴿ آَ فِي لَوْجٍ تَحْفُوظٍ ﴾ [البروج:٢١-٢٢].

وهناك قاعدَةٌ مُهِمَّةٌ في التَّفْسِيرِ، وهي أنَّ الآيةَ الكَرِيمَةَ إذا كانَتْ تَحْتَمِلُ مَعْنَيينِ أو أَكْثْرَ، ولا يُنافِي أَحَدُهما الآخَرَ؛ فإنه يَجِبُ أن تُحمَلَ على المَعْنَيْنِ جميعًا؛ لأن مَعانيَ كلام اللهِ عَزَّقِجَلَّ واسعَةٌ.

أما إذا كانَتِ الآيَةُ تَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ، لكن لا يَجْتَمعانِ؛ فإن الواجبَ طَلَبُ المُرجِّحِ؛ حتى نُرَجِّح أَحَدَ المَعْنَينِ، فنأخُذ بِهِ، وندَعَ الآخرَ. هذا المَعْنَى الذي أشَرْنَا إليه الأخيرُ، وهو أنَّ المُرادَ بالكِتَابِ المَكنُونِ الصَّحُفُ التي في أَيْدِي

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢٤/٦).

الملائكةِ، ولا يُنَافِي ذلِكَ أن يَكُونَ المرادُ به اللَّوْحَ المحفوظ؛ لإمكانِ الجَمْعِ، فالقرآنُ في اللَّوْحِ المحفوظِ، والقرآنُ أيضًا فِي: ﴿فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةٍ ﴿ الْمَحْفُوطِ، والقرآنُ أيضًا فِي: ﴿فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةٍ ﴿ أَنَّ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وأما مَن قالَ مِنْ أهلِ العِلْمِ: إن الضميرَ في قولِهِ تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ ﴾ [الواقعة: ٧٩] الإنسانُ المُتَطَهِّرُ من الحَدَثِ، فهذا القولُ لا يُسْعِفُهُ اللَّفْظُ، ولا يُساعِدُهُ.

أما كونُه لا يُسْعِفُه اللَّفْظُ؛ فلأَنَّ القاعِدَةَ المُقرَّرَةَ في اللَّغَةِ العرَبِيَّةِ أَن الضَّمائِرَ وأسماءَ الإشارةِ تَعودُ إلى أَقرَبِ مَذْكُورٍ.

وأَمَّا كُونُهُ لا يُساعِدُهُ المَعْنَى؛ فلأنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ: ﴿إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]، وهو اسمُ مفْعُولٍ، ولو كانَ المرادُ بها المتَطَهِّرِينَ، لقال: المطَّهِّرُونَ -بكسرِ الهاءِ - ومَعْنَى المطَّهِّرِينَ، أي: المتَطَهِّرُونَ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ التَّوَيِينَ وَيُحِبُ ٱلمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وعلى هذا، فلا يكونُ مَرجِعُ الضميرِ إلى القُرآنِ، ولا يكونُ المرادُ بِهِ النَّاسُ الذين تَطَهَّرُوا من الأََحْداثِ. ولكن قد يَقولُ قائلٌ: هل يَجوزُ أَنْ يَمَسَّ القرآنَ مَن ليسَ بطاهِرٍ، أي كانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أصغرَ، أو كانَ على جَنابَةٍ؟ والجواب: لا يَجوزُ، لَكِنَّه لا يُؤْخَذُ من هذِهِ الآيةِ، وإنها يُؤْخَذُ من حديثِ عَمْرِو بنِ حَزْم الذي كَتَبَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ وَهُو «أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك رقم (٤٦٩)، والطبراني في الكبير (٣١٣/١٢، رقم ١٣٢١٧)، وأخرجه أيضًا في الصغير (٢/ ٢٧٧ رقم ١٦٦٢) قال الهيثمي (١/ ٢٧٦): رجاله موثقون.

وهذا الحديثُ وإن كانَ مُرْسَلًا، ونحن نَعلَمُ أن المُرْسَلَ من الحديثِ مِنْ أَلَّسَامِ الضَّعِيفِ، لكنَّ المُرْسَلَ إذا كانت له شواهد، أو تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بالقَبولِ، أُلِحَق بالصحيح، وهذا الحديثُ قَدْ تَلَقَّتُه الأُمَّةُ بالقَبولِ، وعَمِلت به في الدِّياتِ، والزَّكاةِ، بالصحيح، وهذا الحديثُ قَدْ تَلَقَّتُه الأُمَّةُ بالقَبولِ، وعَمِلت به في الدِّياتِ، والزَّكاةِ، وغَيْرِها مما جَاءَ فيهِ، فيكونُ هذا الحديثُ مَقْبُولًا معَ إرسالِهِ، وهذه فَائِدةٌ يَنبَغِي لطالِبِ الحديثِ أن يَعْتَبِرَ بِهَا، وهو ألَّا يَنْظُرَ إلى مُجَرَّدِ السَّنَدِ؛ فإنَّ مَن نظرَ إلى مُجَرَّدِ السَّنَدِ وظاهرِ الإسنادِ، قد يُصحِّحُ ما كانَ مُنْكرًا، ونحن نَعْلَمُ أن من شَرْطِ الصحيحِ السَّنَدِ وظاهرِ الإسنادِ، غيرَ مُعَلَّلٍ، ولا شاذً، فلا بُدَّ من أنْ يكونَ غيرَ معلَّلٍ ولا شاذً، فلا بُدَّ من أنْ يكونَ غيرَ معلَّلٍ ولا شاذً، فلا بُدَّ من أنْ يكونَ غيرَ معلَّلٍ ولا شاذً، فإلا كانَ صَعِيفًا، وإن كانَ رجالُ السنَدِ ثِقاتٍ وكانَ متَّصِلَ السندِ.

فَهُنَا الحَدِيثُ مُرْسَلٌ مُنقطِعٌ، لكن لمَّا تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بالقَبُولِ صارَ صَحِيحًا، فقولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، أي: طاهِرٌ مِنَ الحدَثِ، وبعضُ الناسِ يقولُ: إلا طاهِرٌ مِنَ الشَّرْكِ، قال: لأنَّ الله عَرَّفَجَلَّ يقولُ: ﴿ يَتَأَيّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَحَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكذاً ﴾ [التوبة:٢٨]، المُشْرِكُونَ بَحَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكذاً ﴾ [التوبة:٢٨]، ويقولُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ﴾ (١)، فيكونُ المرادُ بالطاهِرِ هنا المُؤمِن، سَواءٌ كانَ متَطَهِرًا مِنَ الحَدَثِ أَمْ لَا.

ولكن عِنْدَمَا نُمْعِنُ النظَرَ في هذَا الحديثِ، يَتَبَيَّنُ لنَا أَن هذَا التأويلَ للحديثِ غيرُ صَحِيحٍ؛ لأَن الطاهِرَ هو المُؤمِنُ الذي تَطَهَّرَ مِنَ الحَدَثِ، بدليلِ قولِهِ تَعالَى حِينَ ذَكَرَ آيَةَ الوُضوءِ والغُسْلِ والتَّيَمُّمِ: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنْ حَرَجٍ ذَكَرَ آيَةَ الوُضوءِ والغُسْلِ والتَّيَمُّمِ: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُم ﴾ [الهائدة:٦]، وهذا يَدُلُّ على أَنَّنَا غيرُ طاهِرِينَ قبلَ أَن نتَوضَّأَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (٢٨٥)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (٣٧١).

ونَغْتَسِلَ، فيكونُ (طَاهِرٌ) أي: متَوَضًا ومُغتَسِلٌ من الجَنَابَةِ، ولا نَعْلَمُ أن الشارعَ يُعَبِّرُ بكِلَمةِ (طَاهِر) عن المُؤمِنِ أو المُسلِم، وإنها يُعَبَّرُ عن المؤمِنِ بوَصْفِ الإيهانِ: ﴿إِنَّهَا اللَّمُومِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢]، وقالَ تَعالَى: ﴿إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُومِنِ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِ اللهِ ولا سُنَّةِ رسولِهِ عَلَيْ الطَّهارِ في كتابِ اللهِ ولا سُنَّةِ رسولِهِ عَلَيْ الطَهارَةِ، فالطهارَةُ فالطهارَةُ فالطهارَةُ وَضْفَ الإيهانِ وصْفُ عظيمٌ أَبْلَغُ من وَصْفِ الطهارَةِ، فالطهارَةُ فالطهارَةُ وَفَلَ المُؤمِنِ، ولكِنَّ الإيهانَ هو الأَصْلُ.

إذن، فالاستِدْلالُ بهذِهِ الآيةِ على أنه لا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهِرٌ بِناءً على أن الضَّمِيرَ فِي: ﴿ لَا يَمَسُّ مُهُ ﴾ [الواقعة: ٧٩] عائلٌ عَلَى القُرآنِ، وأنَّ المرادَ بالمطَهَّرِينَ الضَّمِيرَ فِي: ﴿ لَا يَمَسُّ المَّرُونَ، استِدْلالِ بالحدِيثِ: (لاَ يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ » (١).

قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٠]، هذه الآيةُ أَخَذَ منها عُلماءُ أهلِ السُّنَّةِ إثباتَ عُلُوِّ اللهِ بذاتِهِ، فعندمَا يقول: ﴿ تَنزِيلُ ﴾ إذن فرَبُّ العالَمِينَ فوقُ؛ لأنَّ النُّزولَ لا يَكُونُ إلا مِنْ عالٍ، واستَدَلُّوا بها أيضًا عَلَى أَنَّ القُرآنَ كلامُ اللهِ، وذلِكَ من قولِهِ: ﴿ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٠]، فمِنْهُ ابْتَدَأً وإليه يَعُودُ.

لكن قد يقُولُ قائلٌ: إنه لا يَلْزَمُ مِنَ التَّنْزِيلِ أَن يكونَ المُنزَّلُ صِفَةً للمُنزِّلِ، بل قدْ يَكونُ المُنزَّلُ خَلْقًا من مَخلوقاتِ المُنزِّلِ، مثل: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان:٤٨]، ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ ثَمَلِنِيَةً أَزُوجٍ ﴾ [الزمر:٦]، ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك رقم (٤٦٩)، والطبراني في الكبير (٣١٣/١٢، رقم ١٣٢١٧)، وأخرجه أيضًا في الصغير (٢/ ٢٧٧ رقم ٢١٦٢)، قال الهيثمي (١/ ٢٧٦): رجاله موثقون. وصححه الألباني.

بَأْشُ شَدِيدٌ﴾ [الحديد:٢٥]، والحدِيدُ والأنعامُ والماءُ كُلُها خَلُوقَةٌ، فلا يَلْزَمُ من نُزولِ الشيءِ مِنَ اللهِ أن يكونَ غيرَ خَلُوقٍ. وهي شُبْهَةٌ أورْدَهَا الجَهْمِيَّةُ والمُعتزِلَةُ على أهلِ السُّنَّةِ.

والجوابُ أن يُقَالَ: المُنزَّلُ قِسهانِ: قِسْمٌ قائمٌ بذاتِهِ، وقسمٌ لا يقُومُ إلا بغيرِهِ، فالقائمُ بذاتِهِ يكونُ خَلُوقًا، فالهاءُ النازِلُ مِنَ السهاءِ جِرْمٌ مَحْسُوسٌ نُشاهِدُهُ، قَائِمٌ بذاتِهِ، والأنعامُ ثَهانِيَةُ أزواجٍ قَائِمَةٌ بذاتِهَا، وهي ما جاءَتْ في الآياتِ الكريمةِ: ﴿ بَنَانِيهُ أَزُواجٍ قَائِمَةٌ بذاتِهَا، وهي ما جاءَتْ في الآياتِ الكريمةِ: ﴿ فَمَكَنِيهَ أَزُوَجٌ مِنَ الضَانِ اتّنينِ وَمِنَ الْمَعْزِ اتْنَكِينَ ﴾ [الأنعام:١٤٣]، ﴿ وَمِنَ الْإِبلِ النّايَنِ وَمِنَ الْإِبلِ النّايَنِ وَمِنَ النّايَةِ ﴾ [الأنعام:١٤٣]، ومعنى (اثنين) ذَكَرٌ وأُنْثَى.

قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٢٥]، فهذِهِ عَيْنٌ قَائِمَةٌ بنَفْسِهَا، بل هو كلامٌ، والكلامُ لا يَقومُ إلَّا بنَفْسِهَا، بل هو كلامٌ، والكلامُ لا يَقومُ إلَّا بمُتكلِّم، وإذا كانَ كذلِكَ لَزِمَ أن يكونَ الكلامُ صِفَةَ المُتكلِّم، وصفاتُ الخالِق غيرُ عُلُوقَةٍ، كما أنَّ صِفاتِ المَخْلُوقِ مَخْلُوقَةٌ: فسَمْعُ الإنسانِ وبَصَرُهُ وقُدْرَتُهُ وقُوَّتُهُ كلُّها مَخْلُوقَةٌ، لكِنَّ سَمْعَ اللهِ وبَصَرَهُ وقوَّتَهُ وكلامَهُ غيرُ خُلُوقَةٍ.

وبهذا بطَلَتْ شُبْهَةُ هؤلاءِ الجَهْمِيَّةِ والمُعتزِلَةِ، وتَبَيَّنَ أَنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ، وأنه عيرُ مخلُوق.



#### الدرس السادس:

الحَمدُ لله رَبِّ العالَمِنَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ وإمامِ الْتَقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فقدِ استَمَعْنَا إِلَى قِراءةِ إِمامِنَا فِي صلاةِ المَعْرِبِ، حيثُ قرَأَ فِي صلاةِ المَعْرِبِ أَوِ العِشاءِ قَوْلَ اللهِ تَعالَى: ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ فَكَ الْقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ فَكَ اللهِ اللهُ الل

يُقْسِمُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى بِمَواقِعِ النَّجُومِ، ومَواقِعُ النُّجُومِ أَماكِنُ وُقُوعِهَا، والنُّجُومُ اللهُ تَعالَى والنُّجُومُ جَمْعُ نَجم، وهِيَ هَذِهِ الأجرامُ المُنيرَةُ فِي السَّماءِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ تَعالَى لثلاثٍ لَا غَيْرُ، كما قَالَ قَتادَةُ رَحَمَهُ اللهُ : خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَلاثٍ: زِينَةً للسَّماءِ، ورُجُومًا للشَّياطِينِ، وعَلاماتٍ يُهْتَدَى بِهَا(۱).

الدَّلِيلُ عَلَى الأُوَّلِ والثَّانِي قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [اللَّكِ:٥] والدَّلِيلُ عَلَى الثالِثِ أَنَّهَا خُلِقَتْ علاماتٍ يُهْتَدَى بِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَىٰمَاتٍ مُ وَبِالنَّخِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النَّخلِ:١٦].

ويُسْتَدَلُّ بِالنَّجْمِ عَلَى الجِهاتِ، ويُسْتَدَلُّ بِالنَّجْمِ عَلَى القِبْلَةِ، ويُسْتَدَلُّ بِالنَّجْمِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَهْتَدِي إليْهِ الإِنْسَانُ بِسَبَبِهَا.

﴿ فَكَ آ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ [الواقِعَةِ: ٧٥] وهُنا سُؤالانِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٤/ ١٩٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٢٩١٣)، وعبد بن حميد كما في فتح الباري (٦/ ٢٩٥)، وعلقه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب في النجوم.

السُّوَالُ الأَوَّلُ: هلْ جُمْلَةُ: (لا أُقْسِمُ) إثباتٌ للقَسَمِ أَوْ نَفْيٌ للقَسَمِ؟

السُّوَّالُ الثَّانِي: كَيْفَ يُقْسِمُ اللهُ تَعالَى بمَواقِعِ النُّجُومِ، ولا يُقْسَمُ بِشَيْءٍ مِنَ المَّخُلُوقَاتِ؟

أمَّا الأَوَّلُ فنقولُ: إنَّ هَذِهِ الجُمْلَةَ إثباتٌ للقَسَم.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: ألَيْسَتْ (لا) مِنْ أَدَواتِ النَّفْي؟

قُلْنَا: بَلَى، لَكُنَّهَا أَحْيَانًا تأْتِي للتَّنْبِيهِ، فَقَوْلُهُ: (لَا أُقْسِمُ) (لَا) هُنا: للتَّنْبِيهِ والتَّوْكِيدِ، أَقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ.

أَمَّا الثَّانِي وَهُوَ: كَيْفَ أَقْسَمَ اللهُ تَعالَى بِمَواقِعِ النُّجُومِ، والقَسَمُ بِغَيْرِ اللهِ حَرامٌ ومِنَ الشَّرْكِ؟

الجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ للهِ تَعالَى أَنْ يُقْسِمَ بِهَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ تَعالَى بِ ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ [البُرُوجِ ١٠]، وأَقْسَمَ بِ ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ [البُرُوجِ ١٠]، وأَقْسَمَ بِ ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ [البُرُوجِ ١٠]، وأَقْسَمَ بِ ﴿ وَٱلْتَلِ إِذَا يَغْثَى ﴾ [اللَّلِ ١٠]، وأشياءُ وأقْسَمَ بِ ﴿ وَٱللَّلِ إِذَا يَغْثَى ﴾ [اللَّلِ ١٠]، وأشياءُ كثيرَةٌ أقْسَمَ الله بها، وللهِ تَعالَى أَنْ يُقْسِمَ بها شاءَ مِنْ خَلْقِهِ، أَمَّا نَحْنُ العِبادَ فليسَ لنَا أَنْ نُقْسِمَ بأَحَدٍ سِوَى اللهِ عَرَقِجَلً.

ولذَلِكَ يُخْطِئُ خَطَأً عَظِيمًا مَنْ يَحْلِفُ بِالنَّبِيِّ، أَوْ يَحْلِفُ بِالكَعْبَةِ، أَوْ يَحْلِفُ بِوَطَنِهِ، أَوْ بَعْيِرِ ذَلِكَ مِنَ المَخْلُوقَاتِ، وإنَّنَا لنَسْمَعُ بَرَئِيسِهِ، أَوْ يَحْلِفُ بِشَعْبِهِ، أَوْ يَحْلِفُ بِوَطَنِهِ، أَوْ بَعْيِرِ ذَلِكَ مِنَ المَخْلُوقَاتِ، وإنَّنَا لنَسْمَعُ كثيرًا مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ: والنَّبِيِّ، أَوْ وَحياةِ النَّبِيِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُقْسِمُونَ بِهِ سِوَى اللهِ، وهَؤُلاءِ عَلَى جَهْلٍ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قالَ:

«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»(١) وَقَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(٢).

أَخِي الْمُسْلِمَ: لَا تَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ عَنَّفَجَلَّ، لَا تَحْلِف بِالنَّبِيِّ، ولا بِالكَعْبَةِ، ولا بالسَّيِّدِ، ولا بالرَّئِيسِ، ولا بالوَزِيرِ، ولا بالمَلِكِ، ولا بأحَدٍ سِوَى اللهِ عَنَّفَجَلَّ، أمَّا رَبُّكَ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى فإنَّ لهُ أَنْ يُقْسِمَ بها شاءَ مِنْ خَلْقِهِ.

﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ [الوافِعَةِ:٧٦] ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أَيْ: إقسامُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَمُواقِعِ النُّجُومِ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، وجُمْلَةُ: ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ ﴾ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ لبيانِ أَهَمِيَّةٍ هَذَا القَسَمِ، وإنَّهَا كَانَ هَذَا القَسَمُ عَظِيمًا؛ لأنَّ المُقْسَمَ عَلَيْهِ عَظِيمٌ، وهُو القُرْآنُ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كُرِيمٌ ﴾ [الوافِعَةِ:٧٧].

﴿إِنَّهُۥ﴾ الضَّمِيرُ يعودُ عَلَى مَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ منْ كلامِ اللهِ وهُوَ القُرْآنُ، وسُمِّي قُرآنًا لأَنَّهُ يُقْرَأُ ويُتْلَى ﴿كَيْمٌ ﴾ لكَثْرَةِ خَيْراتِهِ وبَركاتِهِ، فَهَذَا القُرْآنُ بَركَةٌ، هَذَا القُرْآنُ شِفاءٌ لِلاَ فِي الصَّدُورِ، هَذَا القُرْآنُ شِفاءٌ للأَبْدانِ أَيْضًا كَهَا أَنَّهُ شِفاءٌ للصَّدُورِ.

يُقْرَأُ القُرْآنُ عَلَى المريضِ فيُشْفَى بإذْنِ اللهِ، أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً، فَنَزَلُوا عَلَى قَوْم ضُيُوفًا، لكنَّ القَوْمَ لَمْ يُضَيِّفُوهُمْ، فسَلَّطَ اللهُ عَلَى رَئِيسِ هَؤُلَاءِ القَوْمِ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب السؤال بأسهاء الله تعالى، رقم (٧٤٠١)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَيَخَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٢٥١)، والترمذي: كتاب النذور والأيهان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَبِخَالِلَهُ عَنْهُمَا.

أَبُوْا أَنْ يُضَيِّفُوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى رَئِيسِهِمْ عَقْرِبًا فلَدَغَتُهُ، فقالُوا: مَنْ يَقْرَأُ عَلَى هَذَا الَّذِي لُدِغَ، قالُوا: لَعَلَّ هَوُلاءِ القَوْمَ الَّذِينَ نَزَلُوا فِيهِمْ مَنْ يَقْرَأُ، فأَتُوْا إِلَى الصَّحَابَةِ، قالُوا: هِلْ فِيكُمْ قَارِئٌ؟ قالُوا: نَعَمْ، قالُوا: إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ، فاقْرَوُ وا عليْهِ، قالُوا: لَنْ نَقْرَأُ عَلَيْهِ إِلَّا بَجُعْلٍ -يَعْنِي إِلَّا أَنْ تَجْعَلُوا لِنَا شَيْئًا-لَدِغَ، فاقْرَو وا عليْهِ، قالُوا: لَنْ نَقْرَأُ عَلَيْهِ إلَّا بَجُعْلٍ -يَعْنِي إلَّا أَنْ تَجْعَلُوا لِنَا شَيْئًا- قالُوا: نُعْطِيكُمْ هَذَا القَطِيعَ مِنَ الغَنَمِ، فَذَهَبَ أَحَدُ الصَّحَابَةِ، وجَعَلَ يَقْرَأُ عَلَى هَذَا الرَّجُلُ اللَّذِيغُ كَأَنَّهَا نُشِطَ مِنْ عِقالٍ (١)، يَعْنِي الرَّجُلِ سُورَةَ الفَاتِحَةِ فقطْ، فقامَ هَذَا الرَّجُلُ اللَّذِيغُ كَأَنَّهَا نُشِطَ مِنْ عِقالٍ (١)، يَعْنِي كَأَنَّهُ بَعِيرٌ فُكَّ عِقالُهُ، وصارَ يَمْشِي طَلِيقًا لَيْسَ بِهِ بأَسٌ.

إِذَنِ: القُرْآنُ شِفاءٌ لأمْراضِ الأبْدانِ، كما أنَّهُ شِفَاءٌ لأمْراضِ القُلُوبِ.

﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقِعَةِ: ٧٧] ومِنْ كَرَمِ هَذَا القُرْآنِ أَنَّ مَنْ قَرَأَهُ فلَهُ بكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسناتٍ، لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ، لكنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، ولَامٌ حَرْفٌ، ومِيمٌ حَرْفٌ، وعلَى هَذَا يكونُ للقارِئِ إِذَا قالَ: ﴿ آلْعَكَمْ لُد يَّتِ الْعَكْمِينَ ﴾ [الفاتحةِ: ٢] يَكُونُ للهُ بكَلِمَةِ (رَبِّ) ثَلاثُونَ حَسَنَةً؛ لأنَّ (ربِّ) الباءُ مُضَعَّفَةٌ، فتكونُ عَنْ حَرْفَيْنِ، وعلى هَذَا كَلِمَةُ (رَبِّ) يَعْصُلُ لكَ بِهَا ثلاثونَ حَسَنَةً.

ومِنْ كَرَمِ القُرْآنِ أَنَّ أَهْلَ القُرْآنِ الَّذِينَ حَمَلُوهُ حَقِيقَةً فَتَحُوا بِهِ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، لَمَّا كَانَتِ الأُمَّةُ الإِسْلامِيَّةُ حَامِلَةً للقُرْآنِ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَتَحُوا بِذَلِكَ مَشَارِقَ الأَرْضِ ومَغَارِبَهَا، حتَّى جِيءَ بِتَاجِ كِسْرَى مَحْمُولًا إِلَى اللَّذِينَةِ لَمْ يَتَغَيَّرْ منهُ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية، رقم (٢٢٧٦)، ومسلم: كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية، رقم (٢٢٠١)، من حديث أبي سعيد الخدري رَخَوَاللّهُ عَنْهُ

ومِنْ بَرَكَةِ القُرْآنِ أَنَّ اللهَ تَعالَى يَفْتَحُ بِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، كَلَّمَا تَدَبَّرَهُ فَتَحَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ المَعانِي والحِكَمِ والأَسْرَارِ مَا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى المُعْرِضِ عَنِ القُرْآنِ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُ رُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه:١٢٤].

﴿إِنَّهُ, لَقُرُهَانُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَكُونِ ﴾ [الواقِعَةِ:٧٧-٧٧] وهُوَ اللَّوْحُ المَحْفُوظُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ بَلْ هُو قُرُهَانُ مَجِيدٌ ﴿ آ فِي لَتِج مَحْفُوظٍ ﴾ [البُرُوجِ:٢١-٢٢] وهَذَا اللَّوْحُ المَحْفُوظُ لَوْحٌ عَظِيمٌ فِي السَّماءِ، لَا يَعْرِفُ قَدْرَهُ إِلَّا اللهُ، ولا نَدْرِي مِنْ أَيِّ مادَّةٍ هُو، ولا يَكِلُّ لنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَا لَا نَعْلَمُ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هَذَا اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ؟

قُلْنَا: هَذَا السُّوَالُ بِدْعَةٌ، لَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ الصَّحَابَةُ، لِماذَا تَسْأَلُ مِنْ أَيِّ مادَّةٍ هُو؟ هل أنْتَ أَحْرَصُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى العِلْمِ؟!

إِذَنِ: اسْكُتْ كَمَا سَكَتَ الصَّحَابَةُ، فإنَّهُ لَوْحٌ عَظِيمٌ كَتَبَ اللهُ بِهِ مَقادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ.

﴿ فِي كِنَكِ مَكْنُونِ ﴾ [الواقِعَةِ:٧٧] المَكْنُونُ هُوَ المَحْفُوظُ كَمَا تُفَسِّرُهُ الآيَةُ الثَّانِيةُ ﴿ لَا يَمَسُّهُ ۚ اللَّاقِعَةِ:٧٩] الضميرُ الهاءُ فِي قَوْلِهِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ ۚ ﴾ أيعُودُ عَلَى اللَّوْحِ المَحْفُوظِ؟ عَلَى القُودُ عَلَى اللَّوْحِ المَحْفُوظِ؟

الجَوابُ: يَعُودُ عَلَى اللَّوْحِ المَحْفُوظِ، أَيْ: لَا يَمَسُّ هَذَا اللَّوْحَ إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ، والْمُطَهَّرُونَ هُمُ المَلائِكَةُ، ولا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِالآيَةِ الكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ لَا يَمَشُهُ إِلَّا الطَّاهِرُونَ، بِلْ قَالَ: ﴿إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ الَّذِينَ طَهَّرَهُمُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ، وعلى هَذَا فالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا يَمَشُهُ ﴾ يَعُودُ عَلَى اللَّوْحِ المَحْفُوظِ لَا عَلَى القُرْآنِ.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: أَيجوزُ لنَا أَنْ نَمَسَّ القُرْآنَ عَلَى غيرِ طَهارَةٍ؟

قُلْنَا: لا، لَكِنَّنَا لَا نَسْتَدِلُّ بَهِذِهِ الآيَةِ، وإنَّمَا نَسْتَدِلُّ بَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الَّذِي تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، وفِيهِ: أَلَّا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طاهِرٌ (١)، فالإنْسَانُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى طَهارَةٍ لَا يَمَسُّ القُرْآنَ.

لكنْ إِذَا احْتاجَ إِلَى أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ ولَيْسَ عَلَى طَهارَةٍ، ولَيْسَ حَافِظًا للقُرْآنِ فَإِذَا يَصْنَعُ؟

نقولُ: اجْعَلْ بَيْنَكَ وبينَ الْمُصْحَفِ حاجِزًا مِنْ وَرَقَةٍ، أَوْ مِنْدِيلٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ حتَّى يُمْكِنَكَ أَنْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، وأمَّا أَنْ تَمَسَّهُ مُباشَرَةً وأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فإنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ.

﴿ نَذِيلُ مِن زَبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الواقِعَةِ: ١٠] أَيْ نَازِلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ وهُوَ القُرْآنُ، أَنْ لَهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وكَيْفِيَّةُ إِنْزَالِهِ بَيَّنَهَا اللهُ تَعَالَى فَيْ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وكَيْفِيَّةُ إِنْزَالِهِ بَيَّنَهَا اللهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الشُّعراءِ؛ حيثُ قالَ: ﴿ وَلِنَّهُ لِلنَانِي لَ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الشَّعراءِ؛ اللهُ مَا اللهُ عَرَفِي مِن المُنذِينَ اللهُ بِلِسَانِ عَرَفِي مُبِينٍ ﴾ [الشُّعراء: ١٩٢-١٩٥].

هكَذَا نَزَلَ القُرْآنُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، عَلَى قَلْبِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وإنَّمَا قالَ: عَلَى قَلْبِكَ؛ لأنَّ القَلْبَ وِعاءُ الجِفْظِ.

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلْرُوحُ ٱلْآمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهِ بِلِسَانِ عَرَقِي مُبِينٍ ﴾ [الشُّعَراءِ:١٩٥-١٩٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۱۹۹، رقم ۱)، وأبو داود في المراسيل رقم (۹٤)، والدارمي في سننه رقم (۲۳۱۲)، والدارقطني (۱/ ۱۲۲).

يقولُ جَلَوَعَلا هُنَا فِي الآيَاتِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ الكلامِ علَيْهَا: ﴿ تَنزِيلُ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الواقِعَةِ: ١٨] عبَّرَ عَنَّوَجَلَّ بأنَّهُ مِنْ رَبِّ العالَمِينَ ؛ لأَنَّهُ لِمَّا كانَ نازِلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ اللهِ الَّذِي هُوَ رَبُّ العالَمِينَ وجَبَ عَلَى العالَمِينَ قَبُولُ هَذَا القُرْآنِ، وتَصْدِيقُ أَخْبارِهِ، وامْتِثَالُ أَحْكامِهِ.

﴿ أَفَيَهُذَا ٱلْمَدِيثِ أَنتُم مُدَهِنُونَ ﴿ أَنَهُمُ مَكَمَعُلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ أَكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨١- ٨] ﴿ أَفَيَهُذَا ٱلْمَدِيثِ ﴾ يَعْنِي القُرْآنِ ﴿ أَنتُم مُدَهِنُونَ ﴾ تُداهِنُونَ الكُفَّارَ ولا تَصْدَعُونَ بهِ، وهَذَا إِنْكَارٌ لَمِنْ دَاهَنَ بالقُرْآنِ، وصارَ لَا يَصْدَعُ بِهِ، ولا يَمْتَثِلُ أَحْكَامَهُ.

﴿ وَتَعْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تَكَذِبُونَ ﴾ [الواقِعَةِ: ١٨] أَيْ: تَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ وَعَطَائِكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي قَوْلِ الْعَرَبِ إِذَا نَزَلَ الْمَطَرُ قَالُوا: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وكذَا، ولا يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ ورَحْمَتِه، وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وكذَا، ولا يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ ورَحْمَتِه، وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهُنِيِّ وَعَيَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَكُونُ بِالحُدَيْبِيةِ صَلَاةَ الصَّبْحِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ -أَيْ: عَلَى إِثْرِ مَطَرٍ - فَقَالَ النَّبِيُ يَكُونُ لِأَصْحَابِهِ: ﴿ أَتَدُرُونَ مَاذَا قَالَ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ -أَيْ: عَلَى إِثْرِ مَطَرٍ - فَقَالَ النَّبِيُ يَكُونُ لِأَصْحَابِهِ: ﴿ أَتَدُرُونَ مَاذَا قَالَ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ -أَيْ: عَلَى إِثْرِ مَطَرٍ - فَقَالَ النَّبِيُ يَكُونُ لِأَصْحَابِهِ: ﴿ أَتَدُرُونَ مَاذَا قَالَ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ -أَيْ: عَلَى إِثْرِ مَطَرٍ - فَقَالَ النَّبِيُ يَكُونُ لِأَمْ مَنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بِي كَافِرٌ بِالكَوْمَنَ بِي كَافِرٌ بِالكَوْمَ فِي وَكُونِ مُ فَالَ: أَصْبَعَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بِالكَوْكِ اللَّهُ وَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ وَلَا اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنُ بِالكَوْكِ الْكَوْكِ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنُ بِالكَوْكِ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنُ بِالكَوْكِ الْكَوْكِ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنُ بِالكَوْكِ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ وَكُونَا بِفُوءً كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنُ بِالكَوْكَ اللّهُ مُنْ عِلَاكُونُ اللّهِ وَرَعْمَ اللّهِ وَلَا مُؤْمِنُ إِلْكُونَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنُ بِالكَوْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عِلَالِكُونُ اللّهِ الْعَلَى الْمُولِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وكَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَظُنُّونَ أَنَّ الأَنْوَاءَ -أي النُّجُومَ- هِيَ الَّتِي تُنْزِلُ المَطَرَ، وأَنَّ اخْتلافَ النُّجُومِ هُوَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ المَطَرُ، وهَذَا كُفْرٌ بِاللهِ عَنَّهَجَلً؛ لأَنَّ الَّذِي يُنْزِلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم (٨٤٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، رقم (٧١)، من حديث زيد بن خالد الجهني رَضَّاللَّهُمَنَهُ.

الَمَطَرَ هُوَ اللهُ، يُنْزِلُهُ مَتَى شَاءَ، أَحْيَانًا فِي هَذَا النَّوْءِ، وأحيانًا فِي النَّوْءِ الآخَرِ، أَحْيَانًا تَكُونُ السَّنَةُ مُجْدِبَةً، وأحيانًا تَكُونُ مُخْصِبَةً، وكُلُّ ذَلِكَ بإذْنِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، ولهَذَا إذَا أَصَابَنَا مَطَرُّ قُلْنَا: مُطِرْنَا بلنَّوْءِ الفُلانِيِّ؛ لأَنْنَا إذَا قُلْنَا: مُطِرْنَا بالنَّوْءِ الفُلانِيِّ؛ لأَنْنَا إذَا قُلْنَا: مُطِرْنَا بالنَّوْءِ الفُلانِيِّ، أَسْنَدْنَا النِّعْمَةَ إلى غَيْرِ مُسْدِيهَا، والنَّجْمُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، ولا يَصْنَعُ شَيْئًا، إنَّهَا الَّذِي يَفْعَلُ هُوَ اللهُ عَرَّهَجَلَّ.

إِذَنْ: مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٦] أَيْ: تَجْعَلُونَ شُكْرَ نِعْمَةِ اللهِ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ بها، وتَنْسُبُونَهَا إِلَى غَيْرِ اللهِ، كها يقولُ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ إِذَا نَزَلَ المَطَرُ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذَا وكذَا.

﴿ فَلُوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلُقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِذِ نَنظُرُونَ ﴿ وَكَكُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِنَ لَا نُتُصُرُونَ ﴿ فَالَوْلَاَ إِنَ كُنتُمْ عَثْرَ مَدِينِينَ ﴿ ثَا تَرْجِعُونَهَاۤ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَالَاَلْهِاءِ ١٣٠ ـ لَا نُتُصِرُونَ ﴿ فَالَوْلَهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

كُلُّ إِنْسَانٍ دَخَلَتِ الرُّوحُ فِي جِسْمِهِ، فَسَوْفَ تَخْرُجُ مِنْ هَذَا الجِسْمِ إِنْ عَاجِلًا وَإِنْ آجِلًا.

الجَوابُ: لا، والحُلْقُومُ تَصْعَدُ مِنْ أَسْفَلِ البَدَنِ إِلَى أَعْلاهُ، تَسُوقُهَا اللَائِكَةُ حتَّى

إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ -وهُوَ مَجْرًى النَّفُسِ- فإنَّهُ لَا يُمْكِنُ لأحدٍ أَنْ يَرُدَّهَا، مَهْمَا كَانَ سُلْطانُهُ، مَهْمَا كَانَتْ قُوَّتُهُ، مَهْمَا كَانَ عِلْمُهُ بِالطِّبِّ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرُدَّهَا، ولوِ اجْتَمَعَتِ الحَلائِقُ عَلَى أَنْ تُرَدَّ هَذِهِ الرُّوحُ الَّتِي بَلَغَتِ الحُلْقُومَ لَا يُمْكِنُ.

﴿ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٦] الجَوابُ: ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٤]. الجَوابُ: لَا يُمْكِنُ ﴿ وَأَنتُدْ حِينَإِذِ نَنظُرُونَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٤].

هلِ المَعْنَى أَنَّ المَيِّتَ يَنْظُرُ أَوْ أَنَّ الحاضِرِينَ للمَيِّتِ يَنْظُرُونَ، أَوْ أَنَّ المَعْنَى هَذَا وهَذَا؟

الجَوابُ: المَعْنَى هَذَا وهَذَا.

وسَأُعْطِيكُمُ الآنَ قاعِدَةً: إذَا كانَتِ الآيةُ الكَرِيمَةُ تَخْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ عَلَى السَّواءِ، ولا مُرَجِّحَ لأَحَدِهِمَا، فإنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى المَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا، أمَّا إذَا كانَ هُناكَ مُرَجِّحٌ أَخَذْنَا بِالْمُرَجِّحِ.

مثالُ ذَلِكَ: قَالَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿وَٱلْتِلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلْشَبِعِ إِذَا نَنَفَّسَ ﴾ وَالصَّبِعِ إِذَا نَنَفَّسَ ﴾ [التَّكُويرِ:١٧-١٨] (عَسْعَسَ) فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ لهَا مَعْنَيَانِ: الإقْبَالُ والإِدْبَارُ، فهلْ أَرَادَ اللهُ تَعالَى القَسَمَ باللَّيْلِ عندَ إِقْبالِهِ أَوْ باللَّيْلِ عندَ إِذْبارِهِ؟

الجَوابُ: كِلاهُمَا صَحِيحٌ؛ لأنَّ الآيَةَ تَحْتَمِلُهُمَا ولا مُرَجِّحَ ﴿وَٱلصَّبْحِ إِذَا نَنَفَسَ﴾ [التَّكْوِيرِ:١٨] يَعْنِي إِذَا بَدَأً وظَهَرَ.

وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَثَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُومٍ ﴾ [البَقَرةِ:٢٢٨] كَلِمَةُ (قُرُوءٍ) جَمْعُ قُرْءٍ، والقُرْءُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الحَيْضِ والطُّهْرِ، أَيْ أَنَّهُ يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ عَلَى الحَيْضِ ويُطْلَقُ عَلَى الطُّهْرِ، فهلْ يُحْمَلُ هُنَا عَلَى الطُّهْرِ والحَيْضِ أَوْ لَا يُحْمَلُ؟

الجَوابُ: لَا يُحْمَلُ؛ لأنَّ الحَيْضَ ضِدُّ الطُّهْرِ، فَلا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا.

إذَنْ نَنْظُرُ مَا الْمُرَجِّحُ، هلْ هُناكَ مَا يُرَجِّحُ أَنَّ الْمُرادَ بِالقُرْءِ الحَيْضُ فَنَأْخُذُ بِهِ، أَوِ الطُّهْرُ فَنَأْخُذُ بِهِ، إِذَا نَظَرْنَا وجَدْنَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ للمُسْتَحَاضَةِ -وهِيَ الَّتِي السَّمَرَّ علَيْهَا الدَّمُ- قَالَ: «اجْلِسِي مَا كَانَتْ أَقْرَاؤُكِ تَحْبِسُكِ» (١) (أَقْرَاؤُكِ) أَيْ: اسْتَمَرَّ علَيْهَا الدَّمُ- قَالَ: «اجْلِسِي مَا كَانَتْ أَقْرَاؤُكِ تَحْبِسُكِ» (١) (أَقْرَاؤُكِ) أَيْ: صَيْضُهَا، وعَلَى هَذَا يكونُ الْمُرَادُ بِالقُرُوءِ فِي الآيَةِ الكَرِيمَةِ الجِيَضُ؛ لأَنَّنَا وجَدْنَا مُرَجِّحًا.

إِذَنْ فَالْقَاعِدَةُ: إِذَا كَانَتِ الآيَةُ تَخْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ عَلَى السَّواءِ، ولا مُرَجِّحَ لأَحَدِهِمَا عَلَى الآخِرِ، ولا تَنافِي بَيْنَهُمَا، فالواجِبُ: حَمْلُهَا عَلَى المَعْنَيْنِ جَمِيعًا، فإنْ وُجِدَ لأَحَدِهِمَا مُرَجِّحٌ عَمِلْنَا به، وهَذَا إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فإنْ أَمْكَنَ أَخَذْنَا بالجَمْعِ.

يقولُ عَزَّهَجَلَّ: ﴿ فَلُوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ مَا وَأَنتُمْ حِينَإِذِ نَظُرُونَ ﴿ وَفَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ عَزَقَجَلَّ إِلَيْهِ عَزَقَجَلَّ إِلَيْهِ عَزَقَجَلَّ إِلَيْهِ عَنَقَجَلَّ اللهِ عَزَقَجَلَّ ﴿ وَلَمَا إِلَيْهِ عَنَاكُمْ وَهَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْهِ مِنْ كُمْ وَهَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٤)، من حديث عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا، بلفظ: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك».

الجَوابُ: الثَّانِي؛ وذَلِكَ لأَنَّ قُولَهُ: ﴿ فَلَوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ الْمَانِيُ وَذَلِكَ لأَنْ قُولَهُ: ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ اللوَاقِعَةِ: ٨٣- ٨٥] يَشْمَلُ الْمُؤْمِنَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٣- ٨٥] يَشْمَلُ الْمُؤْمِنَ والكافِرَ، والكافِرُ لَيْسَ أَهْلًا لأَنْ يَقْرُبَ اللهُ منهُ؛ ولهَذَا كانَ القَوْلُ الرَّاجِحُ مِنْ وَالكافِرَ، والكَافِرُ لَيْسَ أَهْلًا لأَنْ يَقْرُبَ اللهُ منهُ؛ ولهَذَا كانَ القَوْلُ الرَّاجِحُ مِنْ أَقُولُ العَلَّا لَكُلِّ أَقُولُ العَلَّا لَكُلِّ أَقُولُ العَلَا لَكُلِّ المُلَّالِيَ عَامًا لكُلِّ أَعُولُ العَلْمَانُ يَعْبُدُهُ، ولَيْسَ عامًّا لكُلِّ أَعُولًا العَلَيْ يَغْتَصُّ بِمَنْ يَدْعُوهُ أَوْ يَعْبُدُهُ، ولَيْسَ عامًّا لكُلِّ أَحَدِ.

فيكُونُ قَوْلُهُ: ﴿ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا نُبَصِرُونَ ﴾ [الواقِعَةِ: ١٥] أيْ بِمَلائِكَتِنَا، وهُمُ المَلائِكَةُ الَّذِينَ يَخْضُرُونَ لقَبْضِ الرُّوحِ، والرُّوحُ يَخْضُرُ قَبْضَهَا مَلائِكَةٌ يُرْسِلُهُمُ اللهُ عَزَقِجَلَّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ فَمَلائِكَةُ الرَّحْةِ، وإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ فَمَلائِكَةُ الرَّحْةِ، وإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ فَمَلائِكَةُ الرَّحْةِ، وَحَنُوطُ مِنَ الجَنَّةِ، وَعَنُوطُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَنُوطُ مِنَ الجَنَقِ مَلُونَ الرَّوحَ وَيَجْعَلُونَا فِي هَذَا الكَفَنِ، ويُعَنِّطُونَا فِي ذَلِكَ الجَنُوطِ، ويَصْعَدُونَ مِا سَاءً إِلَى اللهِ عَرَقِحَلَ، كَلَمْ مرَّتُ بَسَاءً أَثْنَى عَلَيْهَا أَهْلُ السَّاءِ.

أمَّا رُوحُ الكَافِرِ -أَعْاذَنَا اللهُ وإِيَّاكُمْ مِنَ الكُفْرِ- فإنَّمَا تُكَفَّنُ بِكَفَنٍ مِنَ النَّارِ، ويُضْعَدُ بِهَا فِي أَخْبَثِ رَائِحَةٍ تُوجَدُ عَلَى وجْهِ الأَرْضِ، فتُغْلَقُ وَحَنُوطٍ مِنَ النَّارِ، ويُصْعَدُ بِهَا فِي أَخْبَثِ رَائِحَةٍ تُوجَدُ عَلَى وجْهِ الأَرْضِ، فتُغْلَقُ أَبُوبُ السَّمَاءِ دُونَهَا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِتَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نُفْنَحُ لَمُمْ أَبُوبُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ السَّاءِ دُونَهَا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِتَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نُفْنَحُ لَمُمْ أَبُوبُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَا فَ مَتَ يَلِحَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ﴾ [الأغرافِ: ٤٠] سَمُّ الخِياطِ هُو ثُقْبُ الإِبْرِقِ، والجَمَلُ هُو ذَكَرُ الإِبلِ.

وإنَّمَا ذَكَرَ الجَمَلَ؛ لأنَّ الجَمَلَ أَضْخَمُ مِنَ النَّاقَةِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخِياطِ. إِذَنْ: مُسْتَحِيلٌ أَنْ تُفَتَّحَ أَبْوابُ السَّمَاءِ للذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ، واسْتَكْبَرُوا عنْهَا، مُسْتَحِيلٌ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ.

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٥] أَيْأَنَّكُمْ بِمَلائِكَتِنَا ﴿ وَلَكِن لَا نُبْصِرُونَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٥] أَيْ أَنَّكُمْ بِمَلائِكَتِنَا ﴿ وَلَكِن لَا نُبْصِرُ اللَّائِكَةَ، أَمَّا الَّذِي فِي سِياقِ المَوْتِ فَقَدْ يُبْصِرُ اللَّائِكَةَ، أَمَّا الَّذِي فِي سِياقِ المَوْتِ فَقَدْ يُبْصِرُ المَلائِكَةَ، وقدْ لَا يُبْصِرُ هُمْ، لكنِ الحاضِرِينَ لَا يُبْصِرُونَ المَلائِكَةَ.

﴿ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَا نُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَآ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَ ﴾ [الواقِعَة: ٨٥-٨٦].

يَعْنِي: هلَّا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَجْزِيِّينَ تُرْجِعُونَ الرُّوحَ.

الجَوابُ: لَا يُمْكِنُ، فلا بُدَّ لكُلِّ حَيٍّ مِنْ مَوْتٍ، ولا بُدَّ لكُلِّ حَيٍّ مِنْ مُجَازَاةٍ، كُلُّ سيُجازَى بعَمَلِهِ، أسألُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي وعَمَلَكُمْ صالحًا، وأَنْ يُثِيبَنَا عَلَى أَنْ عَمْلِي وعَمَلَكُمْ صالحًا، وأَنْ يُثِيبَنَا عَلَى أَلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثُمَّ اسْتَمِعْ إِلَى حَالِ اللَّبِ عَنْدَ النَّزْعِ ﴿ فَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ۖ ﴿ فَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۚ ﴿ وَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ فَسَلَدُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّمِينَ ٱلصَّالِينَ ۞ فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَمِيمٍ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٨-٩٤].

هَذَا التَّقْسِيمُ تَقْسِيمٌ لَبَنِي آدَمَ عندَ المَوْتِ، وأَوَّلُ السُّورَةِ -ونحنُ فِي سُورَةِ الوَاقِعَةِ الآنَ- أَوَّلُ السُّورَةِ تَقْسِيمٌ لَبَنِي آدَمَ عنْدَ البَعْثِ.

أُوَّلُ السُّورَةِ ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لَيْسَ لِوَقَّعَنِهَا كَاذِبَةُ ۚ ۚ ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةُ ۚ ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْمَائِمُ مَائِمًا اللَّهُ وَكُنتُمُ أَزُوكِهَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۚ ﴾ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنْبَئًا ۞ وَكُنتُمُ أَزُوكِهَا مُلْكَةً ﴾ [الواقِعَةِ:١-٧].

الصّنْفُ الْأَوَّلُ: السَّابِقُ ونَ ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ السَّنِهُونَ ﴾ [الواقِعَة: ١١-١١].

الصِّنْفُ الثَّانِي: أَصْحَابُ اليَوِينِ ﴿وَأَصَّكَ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصَّحَبُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ تَخْضُودٍ﴾ [الواقِعَة:٢٧-٢٨].

القِسْمُ الثَّالِثُ: أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿ وَأَصْحَنُ ٱلشِّمَالِ مَا ٓ أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الواقِعَةِ: ١ ٤]. وفيهِ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقِعَةِ: ١ ٥].

وهذِهِ الأصْنافُ الثَّلاثَةُ ذكرَهَا اللهُ تَعالَى فِي يَوْم القِيامَةِ، وعندَ الاحْتِضَارِ، وهذِهِ الأصْنافُ الثَّلاثَةُ ذكرَهَا اللهُ تَعالَى فِي يَوْم القِيامَةِ، وعندَ الاحْتِضَارِ، يقُول تعَالَى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٨] وهُمُ الصِّنْفُ الأَوَّلُ ﴿ فَرَفَّ وَرَيْحَانُ ﴾ واحتُ وَرَيْحَانُ ﴾ وائِحةُ طيِّبةٌ ﴿ وَجَنَتُ نَعِيمِ ﴾ أي جَنَّتُ نَعيمِ ﴾ أي جَنَّةُ يَنْعَمُ بِهَا أبدَ الأَبِدِينَ.

وفي هَذِهِ الآيةِ إشارَةُ إلى أنَّ المُؤْمِنَ يَكُونُ فِي الجَنَّةِ مِنْ حِينِ أَنْ يَمُوتَ؛ لأَنَّهُ إِذَا دُفِنَ فُسِحَ لهُ فِي قَبْرِهِ، وفُتِحَ لهُ بابٌ إلى الجَنَّةِ، وأتاهُ عَمَلُهُ الصالِحُ، وآنسَهُ عندَ الوَحْشَةِ، وبَسَطَ اللهُ لهُ قَبْرِهِ؛ ولهَذَا يقولُ: ﴿ فَرَقَحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَتُ نَعِيمِ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٩].

وهُنَا نَقُولُ: هلْ يَنْعَمُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ؟

والجَوابُ: نَعَمْ، ودَلِيلُ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ ﴿ ٱلَّذِينَ لَنَوْفَهُمُ ٱلْمَلَكِيكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النَّخلِ:٣٢] ولهذَا يُبَشَّرُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي وإيَّاكُمْ منهُمْ – فيُقالُ لرُوحِهِ: المُحْتَضَرُ إِذَا كَانَ مِنَ المُؤْمِنِينَ – وأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي وإيَّاكُمْ منهُمْ – فيُقالُ لرُوحِهِ: اخْرُجِي إلى رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ ورِضُوانٍ، فتَسْتَبْشِرُ وتَخْرُجُ مُنْقَادَةً؛ لأَنَّهَا الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إلى رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ ورِضُوانٍ، فتَسْتَبْشِرُ وتَخْرُجُ مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ورِضُوانٍ، فتَسْتَبْشِرُ وتَخْرُجُ مِنَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ ال

وإذَا حُمِلَ المَيِّتُ وهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْرِ تَقُولُ نَفْسُهُ: قدِّمُونِي قدِّمُونِي، يَعْنِي: أَسْرِعُوا بِي؛ لأنَّهَا بُشِّرَتْ بالنَّعِيم.

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمِمِينِ ﴾ لكنَّهُ دونَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَسَلَدُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَمِينِ ﴾ لكنَّهُ لَيْسَ كالأَوَّلِ، إِنَّمَا يكونُ سالِمًا مِنَ العَذَابِ، لكنَّهُ لَيْسَ كالأَوَّلِ، إِنَّمَا يكونُ سالِمًا مِنَ العَذَابِ.

ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ إِذَا سَلِمَ مِنَ العَذَابِ فلَهُ الثَّوَابُ، لكنْ لَمْ يُذْكَرْ؛ لأنَّ المُقرَّبِينَ أَفْضَلُ منهُ.

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينَ ﴿ فَانُلُلُ مِنَ جَمِيمٍ ﴿ وَتَصْلِيَهُ بَجِيمٍ ﴾ [الواقِعَة: ٩٦- ٩٤] جَزاؤُهُ النَّزُلُ مِنَ الحَمِيمِ، أي الماءِ الحارِّ، الَّذِي أَخْبَرَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ أَنَّ الْمُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ أَنَّ اللهُ عَرَّوَجَلَّ أَنَّ اللهُ عَرَقِ الوَّجُوهَ، إِذَا قَرَّبُوهُ إِلَى وُجُوهِهِمْ أَهْلَ النَّارِ إِذَا اسْتَغَاثُوا فَإِنَّمَا يُعاثُونَ بِهَاءٍ يَشُوي الوُجُوهَ، إِذَا قَرَّبُوهُ إِلَى وُجُوهِهِمْ أَهُوا فَإِنَّا يَعاثُوا فَإِنَّا يَعافُونِهِمْ قَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ، وإذَا تَجَرَّعُوهُ يَتَجَرَّعُهُ ولا يَكَادُ يُسِيغُهُ، فَواهَا، وإذَا نَزَلَ فِي بُطُونِهِمْ قَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ، وإذَا تَجَرَّعُوهُ يَتَجَرَّعُهُ ولا يَكَادُ يُسِيغُهُ، والعياذُ باللهِ، نسألُ اللهُ تَعالَى أَنْ يُحْسِنَ لنَا ولَكُمُ الحَاتِمَةَ، وأَنْ يَتُوفَانَا عَلَى الإيهانِ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

# فِي هَذِهِ الآيَاتِ مَباحِثُ:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: كَيْفَ أَقْسَمَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ بِمَواقِعِ النَّجُومِ مِعَ أَنَّهَا مِنَ المَخْلُوقَاتِ؟ الجَوابُ: لأَنَّ اللهَ تَعالَى لهُ أَنْ يُقْسِمَ بِهَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، بِارَكَ اللهُ فِيكَ.

لِمَاذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ [الواقِعَةِ:٧٦].

الجَوابُ: لعِظَم المُقْسَم عَلَيْهِ وهُوَ القُرْآنُ، بَارَكَ اللهُ فِيكَ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ, لَقُرُهَانُ كَرِيمٌ ﴾ [الواقِعَةِ:٧٧] مِنْ كَرَمِ القُرْآنِ أَنَّ مَنْ قَرَأَهُ فلَهُ بكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسناتٍ، هَذَا عطاءٌ جَزِيلٌ، ومِنْ كَرَمِهِ أَنَّ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ بتَدَبُّرٍ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ العُلُومِ مَا لَا يَخْطُرُ عَلَى البالِ، ومِنْ كَرَمِهِ أَنَّ فِيهِ شِفاءً للقُلُوبِ وَالأَبْدانِ.

وهُنَا إِشْكَالٌ أَنَّهُ ربَّما قَرَأَ الإِنْسَانُ الفَاتِحَةَ عَلَى مَرِيضٍ ولَمْ يُشْفَ.

نقولُ فِي الجَوابِ: إِنَّمَا السَّيْفُ بِضَارِبِهِ، فإنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَقْرَأُ القُرْآنَ عَلَى شَخْصٍ، لكَنَّهُ لَيْسَ كقارِئِ الصَّحَابَةِ الَّذِي قَرَأَ عَلَى الشَّخْصِ، إِنَّمَا السَّيْفُ بضارِبِهِ، فالسَّيْفُ البَتَّارُ يكونُ معَ الجَبَانِ، فإذَا جاءَهُ العَدُوُّ، أَلْقَى السَّيْفَ وهَرَبَ، فهذَا الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عندَهُ إِيهَانٌ بأنَّ القُرْآنَ سيُقِيدُ فإنَّهُ لاَ يَنْتَفِعُ بِهِ المريضُ.

كَذَلِكَ رُبَّما يَكُونُ القارِئُ أَهْلًا للقِراءَةِ، لكنِ المَقْرُوءُ عَلَيْهِ غَيْرُ مُؤْمِنِ بالشَّفاءِ، وحينئذٍ لَا يَنْتَفِعُ بهِ، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عندَ القارِئِ والمَقْرُوءِ عَلَيْهِ إيهانُ بأنَّهُ سَوْفَ يَنْتَفِعُ مِنْ هَذِهِ القِراءَةِ.

فإذَا كَانَ المَقْرُوءُ عَلَيْهِ شَاكًا فِي هَذَا الأَمْرِ، يقولُ: كَيْفَ يَنْفَعُ القُرْآنُ؟! أَذْهَبُ إِلَى المُسْتَشْفَى، آخُذُ عَقاقِيرَ، أَمَّا قِرَاءَةُ هَوُلَاءِ فلا تَنْفَعُ، فهَذَا وإنْ قُرِئَ عَلَيْهِ لَا يَنْتَفِعُ؛ لَا يَنْتَفِعُ؛ لَا يَنْتَفِعُ؛ لَا يَنْتَفِعُ؛ لَا يَنْتَفِعُ؛

ومِنْ بَرَكَةِ القُرْآنِ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ فَتَحُوا بِهِ مَشارِقَ الأَرْضِ ومَغارِبَهَا، لَمَّا كَانُوا عَامِلِينَ بِهِ، مُطَبِّقِينَ لأَحْكَامِهِ، مُصَدِّقِينَ بأَخْبارِهِ، فَتَحُوا بِهِ مَشارِقَ الأَرْضِ ومَغارِبَهَا؛ ولهَذَا قالَ: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِينَ وَجَلهِدْهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفُرْقانِ: ٥٠] بالقُرْآن. يعودُ ضَمِيرُ المَفْعُولِ بِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقِعَةِ:٧٩] إلى اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.

فلو قَالَ لكَ قائِلٌ: يَعُودُ إِلَى الْمُصْحَفِ كَمَا قَالَ بِهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ.

قُلْنَا: إِنَّهُ قَوْلُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لأَنَّ مِنْ قَاعِدَةِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ أَنَّ الضَّمِيرَ يعودُ إلَى أَقْرَبِ مَفْعُولٍ، اقْرَأِ الآيةَ: ﴿إِنَّهُ, لَقُرْءَانُّ كَرِيمٌ ﴿ فَ فِكِنَبٍ مَكْنُونِ ﴿ لَا القَرْآنُ. الْمُطَهَرُونَ ﴾ [الراقِعَةِ:٧٧-٧٩] فالأَقْرَبُ هُنَا الكِتابُ المَكْنُونُ لا القُرْآنُ.

إِذَنْ: لَا يَمَسُّ هَذَا الكِتَابَ المَكْنُونَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

وأَيْضًا دَلِيلٌ آخَرُ: قالَ: ﴿إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ ولم يَقُلْ إِلَّا الطَّاهِرُونَ، والمُطَهَّرُونَ هُمُ المَلائِكَةُ؛ لأنَّ اللهَ طهَّرَهُمْ مِنْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ ومِنْ كُلِّ مُحَالَفَةٍ.

نَسْتَفِيدُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تَنزِيلُ مِن رَّبِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٠] أَنَّ اللهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ؛ لأَنَّ النَّزُولَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الأَعْلَى، وعلى هَذَا، فيُسْتَدَلُّ بهذِهِ الآيةِ عَلَى عُلُوِّ اللهِ تَعالَى، وأَنَّهُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ.

كَيْفَ نَزَلَ القُرْآنُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ؟

الجَوابُ: نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِنَّهُ لِنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ اللَّهُ الرُّحُ الْمَاكِمِينَ ﴿ اللَّهُ الرَّحُ الْمَاكِمِينَ ﴿ عَلَى عَلَيْكَ ﴾ ولم يَقُلْ عَلَيْكَ ؛ لأنَّ القَلْبَ وعاءُ الجِفْظِ.

ذَكَرَ اللهُ تَعالَى فِي سُورَةِ الواقِعَةِ أَنَّ النَّاسَ ثَلاثَةُ أَصْنافٍ فِي وقْتَيْنِ: عنْدَ البَعْثِ وعِنْدَ المَوْتِ.

فعِنْدَ البَعْثِ فِي أُوَّلِ السُّورَةِ، إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ ﴿ أُولَكِيكَ ٱلْمُعَنِ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ اَصْحَابِ ٱلْمَعِينِ ﴾ ٱلمُفَرَّبُونَ ﴾ [الواقِعَةِ: ١٠]. وعنْدَ المَوْتِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمَعِينِ ﴾ [الواقِعَةِ: ٩٠].

والصِّنْفُ الثَّالِثُ: المُكَذِّبُونَ الضَّالُّونَ، وهُمْ أَصْحابُ الشِّمالِ، ذَكَرَ اللهُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ﴾ [الواقِعَةِ:٥١] وفِي آخِرِ السُّورَةِ ﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّآلِينَ﴾ [الواقِعَةِ:٩٢].

إِذَنْ: وجَدْنَا (الْمُقَرَّبُونَ) فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ﴿ وَالسَّنِهِقُونَ السَّنِقُونَ السَّنِهِ وَالسَّنِهِ وَالسَّنِهِ وَالسَّنِهِ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ اللَّمُورَةِ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُفَرِّبِينَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٨٨].

ووجَدْنَا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ أَصْحَابَ اليَمِينِ ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ ووجَدْنَا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ [الواقِعَةِ:٢٧] وفي آخِرِ السُّورَةِ: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمَيْمِينِ ﴾ ووجَدْنَا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ (المُكَذَّبُونَ الضَّالُّونَ) ووجَدْنَا أَيْضًا فِي آخِرِ السُّورَةِ: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ ﴾ [الواقِعَةِ: ٩٢].

وهذِهِ المُقابِلاتُ يَنْبَغِي للإِنْسَانِ أَنْ يَخْرِصَ عَلَيْهَا؛ حتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَنَّفَجًا؛ لتَطابُقِهِ، ولكَوْنِهِ مُتَشابِهًا، فقَدْ قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿اللهُ نَزَلَ الكَرِيمَ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَنَّفَجَلَ؛ لتَطابُقِهِ، ولكَوْنِهِ مُتَشابِهًا، فقَدْ قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿اللهُ نَزَلَ الْكَرِيمَ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَنْهَا إِللهُ اللهُ ال

مَنِ الَّذِي يتَوَلَّى قَبْضَ الرُّوحِ؟

نقولُ: ذَكَرَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ أَنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا ﴾ [الزُّمَرِ:٤٢] وذَكَرَ فِي موْضِعِ آخَرَ أَنَّ الَّذِي يَتُوفَى الأَنْفُسَ مَلَكُ المَوْتِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ يَنُوفَكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرَخَعُونَ ﴾ [السَّجْدَةِ: ١١] وذكر فِي موْضِعِ ثالِثٍ أَنَّ الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ الأَنْفُسَ رُسُلُ لَيُوسِكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ اللهِ عَنَّوَجَلَّ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ حَقَّ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ اللهِ عَنَّوَجَلَّ كما فِي قَوْلِهِ: ﴿ حَقِّ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأَنعام: ٦١]

فكَيْفَ نجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الآيَاتِ، لأنَّ القُرْآن لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَنَاقَضَ أَبدًا؟

نَقُولُ: أَمَّا إِضَافَةُ التَّوَفِّي إِلَى اللهِ عَرَّفَجَلَّ؛ فلأنَّ الوفاةَ بأمْرِهِ، وأَمَّا إِضَافَةُ الوَفاةِ إِلَى الرُّسُلِ؛ فلأنَّ مَلَكَ المَوْتِ لهُ أعْوانُ يَسُوقُونَ الرُّوحَ مِنْ أَسْفَلِ الجَسَدِ إِلَى أَعْلاهُ، ثُمَّ يَقْبِضُهَا مَلَكُ المَوْتِ، ثُمَّ تَأْتِي المَلائِكَةُ وتَأْخُذُهَا منهُ، لَا يَدَعُهَا فِي يدِهِ طُرْفَةَ عَيْنٍ، ويَجْعَلُونَهَا فِي الكَفَنِ النَّذِي نَزَلُوا بِهِ معَهُمْ، فصارَ مَلَكُ المَوْتِ يَقْبِضُهَا إِذَا ساقَتْهَا المَلائِكَةُ، ثُمَّ تَأْخُذُهَا المَلائِكَةُ منهُ، وتَجْعَلُهَا فِي الكَفَنِ والحَنُوطِ. وبذَلِكَ تَتَفِقُ الآيَاتُ، ولا يَحْصُلُ فِيهَا التَّنَاقُضُ.

واعْلَمْ أَنَّ القُرْآنِ الكَرِيمِ لَيْسَ فِيهِ تَناقُضُ إطْلاقًا، وإِذَا ظَنَنْتَ أَنَّ هُناكَ تَنَاقُضًا فَهُوَ لَسُوءِ فَهْمِكَ، أَوْ لَقِلَّةِ عِلْمِكَ، أَرَأَيْتُمْ قَوْلَ اللهِ عَنَّفَجُلَّ: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ:١٠٦]، وقَوْلَهُ تَعالَى: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَغَشُرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَغَشُرُ اللَّمَتِينِ تَعارُضًا ؛ لأَنَّ السَّوادَ غَيْرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَ لِذُرْقَا ﴾ [طه:١٠٢] الظاهِرُ أَنَّ بَيْنَ الآيتيْنِ تَعارُضًا ؛ لأَنَّ السَّوادَ غَيْرُ الزُّرْقَةِ، لكنْ نقولُ: لَا تَعَارُضَ؛ لأَنَّ يَوْمَ القِيامَةِ مِقْدَارُهُ خَسُونَ أَلْفَ سَنَةٍ، وإِذَا النَّودُ فَذَ لَكُ فَيُمْكِنُ أَنْ تَتَغَيَّرُ الوُجُوهُ مِنْ سَوادٍ إِلَى زُرْقَةٍ، أَوْ مِنْ زُرْقَةٍ إِلَى سَوادٍ، هَذَا وَجُهٌ.

الوجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ أَزْرَقَ حَالِكًا صَارَ يَمِيلُ إِلَى السَّوادِ.

فَالقُرْآنُ لَيْسَ بِهِ تَناقُضٌ إطْلاقًا، والتَّناقُضُ الَّذِي يَظُنَّهُ الظَّانُّ إمَّا لقُصُورِ فَهْمِهِ، وإمَّا لقِلَّةِ عِلْمِهِ، وقدْ يأْتِي الإِنْسَانُ يُشَبِّهُ بالقُرْآنِ إذَا كانَتْ إرادَتُهُ سَيِّئَةً؛ لقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ:٧].

أَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَنِي وإِيَّاكُمْ بِكِتَابِهِ، وأَنْ يَجْعَلَهُ دَلِيلًا لَنَا إِلَى جَنَّاتِهِ؛ إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.



## الدَّرس السَّابع:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّى وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُدَ حِينَإِذِ نَنظُرُونَ ۞ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِكَن لَا نُبْصِرُونَ ﴾ [الواقعة:٨٣-٨٥].

ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآياتِ أَقْسَامَ النَّاسِ عَندَ حُضُورِ الأَجلِ، وَذَكَرَ أَنَّهُم أَقْسَامٌ ثَلاثةٌ، فقالَ جَلَّوَعَلا: ﴿فَلَوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ نَظُرُونَ وَغَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَا نُبْصِرُونَ ﴾.

قَوْلُهُ: ﴿ فَلَوْلَا ﴾ بِمَعْنَى: فهلَّا.

قَوْلُهُ: ﴿إِذَا بَلَغَتِ ﴾ أَي: الرُّوحُ.

قَوْلُهُ: ﴿ٱلْخُلُقُومَ ﴾ أَعْلَى النَّحْرِ.

قُوْلُهُ: ﴿ وَاَنتُمْ حِينَإِنِ ﴾ أَيْ: حِينَ بُلُوغِهَا الحلقومَ ﴿ اَنظُرُونَ ﴿ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ ، أَي: بِمَلَا تُكتِنا ؛ لِأَنَّ المَلائِكَةَ تَنْزِلُ عندَ حُضورِ الأجلِ لِقَبضِ رُوحِ الميتِ ، إمَّا مَلائِكة رحمةٍ ، فَيَجْلسونَ منه مَدَّ البَصرِ وهُو يَنْظُرُ إِلَيْهم ، ويُخَاطِبونَ الرُّوحَ ، ويقُولُونَ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفسُ المُطْمَئِنَةُ إِذَا كَانَ منَ الصَّالحين ، ويَقُولُونَ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفسُ المُطْمَئِنَةُ إِذَا كَانَ منَ الصَّالحين ، ويَعُولُونَ: اخْرُجِي أَيَّتُها النَّفسُ الحَبِيثةُ إِذَا كَانَ منْ غيرِ الصَّالحينِ ، فتَخْرُجُ الرُّوحُ ، وَيَقُولُونَ: الْمُؤمنينَ تَخْرُجُ بِسُهُولَةٍ كَأَنَّا شَعرةٌ سُلَّت مِنْ عَجينٍ ؛ لِأَنَّها وَلَكنَّها بالنَّسْبَةِ لِأَرْواحِ المُؤمنينَ تَخْرُجُ بِسُهُولَةٍ كَأَنَّا شَعرةٌ سُلَّت مِنْ عَجينٍ ؛ لِأَنَّها وَلَكنَّها بالنِّسْبَةِ لِأَرْواحِ المُؤمنينَ تَخْرُجُ بِسُهُولَةٍ كَأَنَّا شَعرةٌ سُلَّت مِنْ عَجينٍ ؛ لِأَنَّها وَيَصَلَ إِلَى النَّعْم، اللَّذِي بُشِّرتْ بِهِ.

أَمَّا غيرُ المُؤمنِ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِرُوحِهِ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الخبِيثةُ إِلَى غَضبِ اللهِ وعِقَابِهِ، وحِينئذٍ تَأْبَى أَنْ تَخْرُجَ، تَتَفَرَّقُ فِي جِسمهِ، فَينتزِعونها بِشِدَّةٍ، وَفِي ذَاكَ يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوا آيَدِيهِمْ اللهُ عَزَوجَوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ ﴿ [الأنعام: ٩٣]، فَإِنَّ قَولَهُ: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، فَإِنَّ قَولَهُ: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، فَإِنَّ قَولَهُ: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسُ كُمُ أَلْيُومَ ﴾ [الأنعام: ٩٣]. عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ ٱلْمُؤْنِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْمُؤْنِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

قَـوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَثِحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ [الواقعة:٨٨-٨٩].

ثُمَّ قَسَّمَ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ إِلَى ثَلاثةِ أَقسام، فَقالَ: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَوَحَ مُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴾، فَالمُقربُونَ منَ الأَصْنافِ الثَّلاثةِ الَّتِي فِي أُوَّلِ السُّورةِ هُمُ السَّابِقُونَ: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَوَحَ ﴾ أَيْ: فلَهُ رَوحٌ بِمَعنى الرَّاحةِ، السَّابِقُونَ: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَوَحَ ﴾ أَيْ: فلَهُ رَوحٌ بِمَعنى الرَّاحةِ، ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾؛ لِأَنَّهُ يُبَشرُ ﴿ وَرَثِحَانُ ثُومِ وَالرَّيحانُ: ذُو الرَّائِحةِ الطَّيِّبَةِ، ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾؛ لِأَنَّهُ يُبَشرُ مِهَا.

قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ﴾ [الواقعة: ٩٠-٩١]، وَهُمُ الَّذِينَ ذُكِروا فِي أَوَّلِ السُّورةِ بِلَفْظِ: ﴿ أَصْحَتُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ [الواقعة: ٨]. قَوْلُهُ: ﴿ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَهِينِ ﴾ أَيْ: أَنَّه يَخْرُجُ سَالِمًا مِنَ الآثامِ والعقوبةِ، لكنَّهُ لَيْسَ كَالمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ لَهِمُ الرَّوحُ وَالرَّيحانُ وجنةُ النعيم.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَلِّذِينَ ٱلصَّالِينَ ﴿ ثَا فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿ ثَا وَتَصَلِيهُ عَمِيمٍ ﴿ وَتَصَلِيهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَوْلُهُ: ﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلضَّآلِينَ ﴾ وهَذَا هُوَ الصِّنفُ الثَّالِثُ، وهـوَ المَذكورُ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ بِقولهِ: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْءَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْءَمَةِ ﴾ [الواقعة:٩].

قَوْلُهُ: ﴿ فَنُزُلُ مِّنَ جَيعِ ﴾ أي: فلَهُ نُزُلُ مِنْ حَميمٍ، وَالنَّزُلُ: هُوَ مَا يُقدَّم لِلضَّيفِ عِنْدَ قُدومهِ، أَيْ: الماءِ الحارِّ - والعِيَاذُ بِاللهِ -.

قَوْلُهُ: ﴿وَتَصْلِيَهُ جَمِيمٍ ﴾ وهيَ النارُ يُصْلَى بِها.

قَولُهُ: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ المشارُ إلَيْه مَا ذُكِرَ منِ انقِسامِ النَّاسِ عِندَ حُضورِ الأجلِ إلى هَذِهِ الأقسامِ الثَّلاثةِ.

قَولُهُ: ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي: قُل سُبحانَ ربِّي العظيمِ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الآيةِ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٥، رقم ١٧٥٤)، وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم (٨٦٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم (٨٨٧).

### الدَّرس الثَّامن:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والعاقبةُ للمُتَّقِينَ، ولا عُـدوانَ إلَّا على الظالمينَ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شَرِيكَ له، إِلَهُ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ، وصَلَّى اللهُ وسلَّمَ على نَبِينا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وأَصْحابِهِ ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

إِنَّ سُورَةَ الواقعةِ سُورَةٌ عظيمةٌ، افتتحها اللهُ عَنَّهَجَلَّ بذِكْرِ يومِ القِيَامَةِ، وانقسامِ النَّاسِ في ذلكَ اليومِ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ: سَابقينَ، وأصحابِ يَمينٍ، وأصحابِ شمالٍ.

أما السَّابِقونَ فقَالَ اللهُ تَعَالَى فيهم: ﴿ وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ أَوْلَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَالسَّنِيقُونَ السَّنِيقُونَ السَّنِيقُونَ الْمُعَرِّبُونَ الْمُقَرِّبُونَ اللهُ عَنَى فَا اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى هذه الجُملةِ: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ إِنَ مِن هذهِ الأُمةِ، هذا هو القولُ الراجِحُ في مَعْنَى هذه الجُملةِ: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ إِنَ وَقَلِيلٌ مِن الْآخِرِينَ ﴾.

ولهذا كانَ خَيْرَ هذه الأُمةِ همُ الصَّحَابَةُ، ثمَّ التابعونَ، ثمَّ تابعوهم، ثمَّ تَتَغَيَّرُ الأُحوالُ بعدَ ذلك، كما صَحَّ هذا عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ (١).

أَمَّا أَصْحَابُ المَيْمَنةِ فإنهم دُون ذلك في المَنْزلةِ، وفي الثوابِ والأجرِ.

وأما أصحابُ الشِّمالِ فقد قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَضْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضْعَبُ ٱلشِّمَالِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَضْعَبُ ٱلشِّمَالِ اللهُ عَنَوْدٍ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَعِنْهُ إِللهِ اللهُ عَنْ وَعِنْهُ إِللهِ اللهُ عَنْ وَعِنْ اللهُ عَنْ وَعِنْهُ إِللهِ اللهُ عَنْ وَعِنْهُ إِللهِ اللهُ عَنْ وَعِنْهُ إِللهِ اللهُ عَنْ وَعِنْهُ إِللهِ اللهُ عَنْ وَعِنْهُ اللهُ عَنْ وَاللهِ اللهُ عَنْ وَعِنْهُ إِللهِ اللهُ عَنْ وَعِنْهُ إِللهِ اللهُ عَنْ وَعِنْهُ اللهُ عَنْ وَاللهِ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهِ اللهُ عَنْ وَاللهِ اللهُ عَنْ وَاللهِ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهِ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ مَا عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ مَا عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَنْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري: كتاب أصْحاب النبي عَلَيْ، باب فضائل أصحاب النبي عَلَيْ، رقم (٣٦٥١)، ومسلم: كتاب فضائل الصَّحَابَة، باب فضل الصَّحَابَة ثمَّ الذين يلونهم ثمَّ الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٣)، أن النبي عَلَيْ قال: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُونَا اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُونُونَ اللَّذِينَ يَلُونُونُ اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللْعُنْ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلُونَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَالِ اللَّذِينَ عَلَيْنُ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللْعُنِينَ عَلَيْنَالِ أَنْ الْعُنْ الْعُلُولُ اللَّذِينَ عَلَيْنُ اللْعُونَ الْعُلِينَ الْعُنْمُ اللَّذِينَ عَلَيْنَ الْعُنْمُ الْعُونُ الْعُلِينَ لَلْمُ الْعُلِينَ الْعُنْمُ الْعُلِينُ لِي الْعُمْ الْعُلِينُ لِلْعُونَ الْعُلْمُ الْعُلِينُ الْعُمُ الْعُونُ الْعُمْ الْعُونُ ا

أما في آخِرِ السُّورةِ فذكرَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى أحوالَ الإنسانِ عندَ قِيامِ ساعتِهِ؛ لأنَّ أُوَّلَ السورةِ عندَ قيامِ الساعةِ الكُبْرَى، ولكنَّ آخِرَها عندَ قيامِ ساعةِ الإنسانِ، وذلك عندَ موتِه، فقَسَّمَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى فيها النَّاسَ إلى ثلاثةِ أَقْسام:

القِسْم الأُوَّل: قال: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴿ فَرَفَّ وَرَفِّحَانُ وَحَنَّتُ نَعِيمِ ﴾ [الواقعة: ٨٨-٨٩]. أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي وَإِيَّاكِم منهم، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِن المُقرَّبِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِن المُقرَّبِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِن المُقرَّبِينَ.

قال: ﴿ فَرَفَّحُ وَرَثِمَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾، وهذا يُقابِلُ قولَه في أَوَّلِها: ﴿وَالسَّنِهِقُونَ ٱلسَّنِهُونَ ﴾.

القِسْم الثَّاني: أَصْحاب اليَمينِ؛ قال اللهُ فيهم: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ﴾ [الواقعة: ٩٠-٩١].

القِسْم الثَّالث: أصحاب الشَّمال، وهم الَّذِينَ عَبَّرَ اللهُ عنهم في آخِرِ السُّورةِ بقَوْلِه: ﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينَ ۞ فَنُرُلُّ مِّنْ جَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَمِيمٍ [الواقعة:٩٢-٩٢].



#### الدرس التاسع:

قال تَعَالَى: ﴿ غَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ ﴿ الْهَرَا الْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَ أَن نُبُدِلَ أَمْتَلَكُمْ أَلْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَ أَن نُبُدِلَ أَمْتَلَكُمْ وَنُسْتَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُدُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلُولا تَذَكَّرُونَ ﴿ الْهَ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَعْرُفُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُدُ النَّشَاةَ الْأُولَى فَلُولا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَعْرُفُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ مَعْرُفُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللِّهُ ال

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُوّلًا تُصَدِّقُونَ ﴾ يُخَاطِبُ بذلك مَن يُنكِرونَ البَعث، ويقولون: كيفَ نُبعَثُ وقد كُنا عِظامًا وَرُفَاتًا، وكيف يُبعَث آباؤُنا، وإذا كنتم صادقينَ في ذلكَ فرُدُّوا آباءَنا، مع أنَّ الرُّسلَ إنَّها جَاءَتْ بالبَعْثِ بعدَ الموتِ عندَ قيامِ الساعةِ، كها قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ المواقعة: ٤ - ٥٠].

يَقُولُ تعالى: ﴿ فَعَنُ خَلَقْنَكُمْ ﴾، أي ابْتَدَأْنَا خَلْقَكَم ﴿ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ أي فَهَلَّا تُصدِّقُونَ ﴾ أي فَهَلَّا تُصدِّقُونَ بالبَعْثِ؛ لأنَّ القَادِرَ على ابتداءِ الخَلْقِ قادِرٌ على إعادتِه، بل الإعادةُ أهونُ؛ كما قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدَوُ الْلَحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أَهُ وَهُو آهُونُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]، وهذا أَمْرٌ مُسَلَّم، فإعادةُ الشيءِ أهونُ من إنشائِه ابتداءً، فإذا كانَ اللهُ قادرًا على أن يَبدئَ الخلقَ فهو قادِرٌ على إعادتِهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ولهذا قال: ﴿ فَتَنُ خَلَقَنَكُمْ ﴾ يعني ابْتِداءً ﴿ فَلَوَلَا تُصَدِقُونَ ﴾ بإعادتِكم.

قولُه: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَنُونَ﴾ هـ ذا استـ دلالٌ بأمرٍ واقعٍ ﴿أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَنُونَ﴾ أي ما تُرِيقُونَ من المَنِيِّ في أَرحامِ النساءِ ﴿ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ ۥ أي في بُطونِ الأُمَّهاتِ ﴿أَمْ نَخْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾؟ والجوابُ: اللهُ عَزَّوَجَلَّ، فلا أَحَدَ يَخْلُقُ الجَنِينَ في بَطْنِ أُمِّهِ، لا أبوه ولا أُمُّه، ولا أيُّ إنسانٍ، وأكبرُ مَلِكٍ وأكبرُ رئيسٍ من البشرِ لا يَستطيعُ أن يَخْلُقَ هذه النَّطفةَ حتَّى تكونَ رَجلًا سَوِيًّا.

واستمِعْ إلى اللهِ عَرَّقِبَلَّ يَتَحَدَّى أُولئك القومَ الَّذِينَ يَعبُدُون مِن دُونِ اللهِ مَن سُو اللهِ مَن اللهِ عَرَقِبَلَ اللهِ مَن اللهِ عَرَقِبَلَ فَيَقُولُ عَرَّقِبَلَ: ﴿ يَكَأَيْهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِن اللهِ عَرَقِبَلَ فَي اللهِ عَرَقِبَلَ اللهِ عَرَقِبَلَ اللهِ عَرَقِبَلَ اللهِ اللهِ عَرَفِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ﴿ خِطَابٌ للناسِ كُلِّهِم؛ مُؤْمِنِهِم وكافِرِهِم ﴿ ضُرِبَ مَثُلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَدُو ﴾ فأَمَرَنا اللهُ عَرَّوَجَلَّ أَن نَستمِعَ لهذا المَثَلِ؛ لأَنَّه دَليلٌ حِسِّيٌّ على أن هذه المعبوداتِ لا تَصْلُحُ أَن تكونَ آلهة، ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُوا لَهُ ﴿ ﴿ وَهذا حَقٌّ، فلو اجْتَمَعَ البشرُ كُلُّهِم ومَعْبوداتُهم على أَن يَخْلُقُوا هذا الذُّبابَ المَهِينَ ما استطاعوا، ولو اجْتَمعوا له، ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّب اللهِ اللهُ اللهُ

قال بعضُ العُلماءِ: المَعْنَى أن هذه المَعْبوداتِ تُوضَعُ عليها الأطياب، فإذا جاءَ الذُّبابُ وارْتَشَفَ من هذه الأَطْيابِ فإن الأصنامَ لا تَستطِيعُ أن تَسْتَنْقِذَه منه (١)

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٨/ ٦٨٥).

﴿ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾.

إِذِن ﴿ ءَأَنتُمْ تَغَلُّقُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾؟ الجوابُ: اللهُ عَنَّوَجَلَّ.

وقولُه: ﴿ فَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ﴾، أي: كَتَبْنَاهُ مُقَدَّرًا عليكم، فكلُّ نفسٍ ذَائقةُ المَوْتِ، ﴿ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾، أي: ما نحن بمَغْلُوبِينَ، ﴿ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ ﴾، بل هذا أمرٌ سَهْلُ عَلَيْنا، ولا أَحَدَ يُعجِزُنا، ﴿ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، أي: في الآخرةِ اللّه عَلَمُونَ ﴾، أي: في الآخرةِ اللّه عَلَمُونَ خَرةِ فإننا لا نَستَطِيعُ اللّه عَلَمُونَ حَقِيقةٍ ذلك.

قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ النَّشَأَةَ الْأُولَى ﴾، والنشأةُ الأُولى أنَّ الإنسانَ خُلِقَ مِن ماءٍ مَهِينٍ من نُطْفةٍ، ﴿ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾، فتَعْلَمونَ أنَّ اللهَ تَعَالَى قادرٌ على إعادَتِكم.

قولُه: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُّوُنَ ﴾ هذا الطعام ﴿ ءَأَنَتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ غَنُ الزَّرِعُونَ ﴾ والجواب: الله عَرَّابَعَلَ. ولو أَنَّنا وَضَعْنا حَبَّةً للزَّرْعِ، وأرادَ الله تَعَالَى أَلَّا تَنبُت، فهل يُمْكِنُ لَجَميعِ الحَلْقِ أَن يُنبِتوا هذه الحَبَّةَ ؟ أبدًا واللهِ، قال تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْمَتِ الْمُكِنُ لَأَحِدِ أَن يَفلِقَ هذه الحَبَّةَ حَتَّى تَكُونَ زَرْعًا، ولهذا وَاللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وهنا سُؤالٌ: لهاذا لم تَكُنِ الآيةُ الكَريمةُ: أأنتم تَزْرعونه أم نحن الزارعونَ لو نَشاءُ لم نَزْرَعْه، ولكن قال: ﴿ لَوَ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا ﴾؟

الجواب: لأنّه لو لم يَنْبُتِ الزَّرعُ من الأَولِ لم تَكُنِ النفوسُ تَتَعَلَّقُ به، لكن إذا نَبَتَ الزرعُ واسْتَوَى على سُوقِه، تَعَلَّقتِ النفوسُ به، فإذا جُعِلَ حُطامًا بعدَ هذا صارَ أَشَدَّ إيلامًا وأشدَّ عذابًا للنفوسِ؛ فلهذا قال: ﴿ لَوَ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا ﴾، أي: بعدَ أَشَدَّ إيلامًا وأشدَّ عذابًا للنفوسِ؛ فلهذا قال: ﴿ لَوَ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا ﴾، أي: بعدَ أن يَخْرُجَ ويَستوِيَ على سُوقِه.

قولُه: ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾، أي: ظَلَلْتُم تَقُولُونَ كذا وكذا ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ بَلْ خَوْمُونَ ﴾. نَعَنُ مَحْرُمُونَ ﴾.

قولُه: ﴿ أَفَرَءَ يَنْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشَرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾ المُذْنُ: السَّحَابُ، والربُّ عَزَقِجَلَّ يَسْتَفْهِمُ يَقُولُ: ﴿ مَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُزْلُونَ ﴾؟

والجوابُ: بل أنتَ يا رَبَّنا.

ثم قال: ﴿ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ أي: جَعَلناه مَالِحًا لا يُمكِن شُربُه.

وهنا لو قال قائلٌ: لماذا لم تَكُنِ الآيةُ: لو نَشاءُ لم نُنْزِلْه؟

فالجوابُ كالأوَّلِ تَمَامًا؛ لأنَّه لو لم يَنْزِلْ من السَّماءِ لم تَتَعَلَّقِ النفوسُ به، لكن إذا كانَ الماءُ بينَ أيدِينا ولكنه أُجَاجٌ لا نَستطِيعُ شُربَه صَارَ أَشَدَّ حَسْرةً، فالذي أَنْزَلَهُ من المُزْنِ هو اللهُ، والذي جَعَلَه سَائِغًا هو اللهُ عَرَّفَجَلَّ.

قولُه: ﴿ أَفَرَءَ يَتُكُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمَ أَنشَأَتُمْ شَجَرَتُهَاۤ أَمْرَ نَحَنُ ٱلْمُنشِتُونَ ﴾؟ والجوابُ: اللهُ عَرَّفَجَلً.

ومعنى النَّارِ الَّتِي تُورُونَ: أَنَّه كانَ فيها سَبَقَ أشجارٌ مُعَيَّنةٌ من شَجَرِ البَوادِي،

يُضْرَبُ على سُوقِها بالزَّنْدِ؛ قِطْعة من الحَديدِ، ثمَّ إذا ضُرِبَ انقدحَ منها نارُّ؛ كما لو ضَرْبَتَ مَرْوَةً بمَرْوَةٍ، فإنه تَنقدِحُ النارُ، فإذا انْقَدَحتِ النَّارُ أُوقَدوا منها؛ كما قال اللهُ عَنَهَجَلَّ: ﴿ اللَّهِ مَنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ [يس:١٨]. عَنَهَجَلَ اللهُ عَنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنَهُ تُوقِدُونَ ﴾ [يس:١٨]. هذه النَّارُ ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشُمُ أَنشُمُ أَنَمُ مَنَ الشَّحَرَةُ مَا أَمْ نَحْنُ اللهُ نَشُونَ ﴾؟ والجوابُ: بل أنتَ يا رَبَّنا أنشأَتُها.

فذكَرَ اللهُ الطعامَ والشرابَ وما يَصْلُحُ به الطعامُ، وهي النارُ، وكلُّ هذا لا نَملِكُه، بل اللهُ عَرَّفَجَلَّ هو الَّذِي مَنَّ به علينا، فإذن لهاذا لا نُصدِّقُ بأننا سنبُعَثُ يومَ القِيَامَةِ، وسيُجازَى كلُّ واحدٍ منَّا بعَمَله! نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعامِلَنا بعَفْوِه عها أَوْجَبَ علينا، وبسَتْرِهِ عَمَّا خَالَفْناه فيه، إنَّه على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

قولُه: ﴿ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً ﴾، أي النارَ، جعلناها تَذْكرةً يَتذَكَّرُ بها الإنسانُ؛ لأَنَّه إذا أَحسَّ بحرارتِها، وعَلِمَ أن نَارَ الآخرةِ أَشَدُّ منها حَرارةً اتَّعَظَ وخافَ. ﴿ وَمَتَنَعًا لِلنَّمُ فُوينَ ، وهم المُسافِرونَ ، يَتَمَتَّعون بها في أَسفارِهم ؛ يُوقِدُونَها لإصلاحِ الطعامِ وللتدفئةِ.

وهذا القُرآنُ العَظِيمُ -يا إخواننا- إذا تَدبَّرَه الإنسانُ عَلِمَ أَنَّه من عِنْدِ اللهِ، وأنه لا يُمْكِنُ لأَيِّ بَشَرٍ أَن يَأْتِيَ بِمثلِه، بل ﴿ قُل لَإِن اَجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرُءَانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، بل ﴿ قُل لَإِن اَجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]، ولكن لا يَتذَوَّقُ طَعْمَ القُرآنِ إلا مَن تَدَبَّره وتَفَهَّمَ مَعَانِيه، إن كانْ قادرًا على الفَهْمِ بنَفْسِه فهذا المَطْلوبُ، وإنْ لم يَكُنْ قَادِرًا سَأَلَ أهلَ العِلْمِ بالتفسيرِ، أو راجَعَ كُتُبَ التفسيرِ المَوْثوقةِ؛ لأنَّه ليسَ كلُّ كتابِ تَفسيرِ مَوْثوقًا، بل بَعْضُ كتبِ التفسيرِ فيها التفسيرِ المَوْثوقةِ؛ لأنَّه ليسَ كلُّ كتابِ تَفسيرِ مَوْثوقًا، بل بَعْضُ كتبِ التفسيرِ فيها

الضلالُ البعيدُ والعياذُ باللهِ.

لكنْ مِثْلُ تفسيرِ ابنِ كثيرٍ رَحْمَهُ اللَّهُ تَفْسِيرٌ سَلَفِيٌّ جَيِّدٌ، وإن كانَ فيه بعضُ الإسرائيلياتِ، لكنَّ أكثرَها يُنبَّه عليها رَحْمَهُ اللَّهُ، وكتفسيرِ الشيخِ عبدِ الرحمنِ بنِ سِعدِي، وهو تفسيرٌ سهلٌ مُبَسَّطٌ يَفْهَمُه العامِّيُّ، وطالِبُ العِلْم.

أَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَن يَرْزُقَنا وإياكم الفَهْمَ في كتابِه، وأَنْ يَرْزُقَنا العَمَلَ به، إنَّه على كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.



#### الدرس العاشر :

الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، ونُصَلِّي ونُسلِّمُ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإنّنا اسْتَمَعْنَا فيما استمعنا إليه من كَلامِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ سُورةَ الوَاقِعَةِ التي ابْتَدَأَها اللهُ تَعَالَى بقولِه: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ لَيْسَ لِوَقَعْنِهَا كَاذِبَةُ ﴿ فَاضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ لَيْسَ لِوَقَعْنِهَا كَاذِبَةُ ﴿ فَانَتُ هَبَاءً مُنْبَقًا ﴾ [الواقعة:١-٦]، رُحَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسًا ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَقًا ﴾ [الواقعة:١-٦]، والمرادُ بالواقعة يومُ القيامة، وقد سَمَّى اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى هذا اليومَ بأسماءٍ عظيمة تُوجِبُ للإنسانِ المُؤْمِنِ أن يَسْتَعِدَّ لهذا اليومِ العظيمِ الذي يُبْعَثُ الناسُ فيه لِيُجازُوا على أعالِهم، إنْ خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فَشَرٌّ، يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيومِ الْقِيمَةِ فَلَا أَنْهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ عَنَّوَجَلَ اللهُ عَنَّوَجَلَ اللهُ عَنَّوَجَلَ اللهُ عَنَّا اللهُ اللهُ عَنَّوَجَلَ اللهُ عَنَّ الناسُ فيه لِيُجازُوا على أعالِهم، إنْ خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فَشَرٌّ، يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَ : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيومِ القِيمِ الْقِيمَةِ فَلَا لُغُلُم نَفْسُ شَيْعًا ﴾ [الأنبياء:٤٧].

وقد قَسَّم اللهُ -سبحانه-الناسَ في هذا اليومِ في سُورةِ الواقعةِ إلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: الأول: السَّابِقُونَ.

والثاني: أَصْحَابُ اليَمينِ.

والثالث: أصحابُ الشِّمالِ.

أما السابقون فقال تعالى: ﴿وَالسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ ﴾ [الواقعة: ١٠]، وهاتان الكلمتان هما كلمةٌ واحدةٌ، لكن لكلِّ كَلِمةٍ مَعنَى، السابقون إلى الخيراتِ هُم السابقون يومَ القيامةِ إلى الثوابِ، وَلَيْسَتَا مُتَرَادِفَتَيْنِ، بل لكلِّ واحدةٍ منها مَعْنَى، فكلُّ ما سَبقَ في هذه الدنيا من العَمَلِ الصَّالِحِ فإنه يَسْبِقُ يومَ القيامةِ إلى الثوابِ، ولهذا كانَ الناسُ يَمُرُّونَ على الصِّراطِ -وهو الجَسْرُ المَنْصُوبُ على جَهَنَّم - يَمُرُّون عليه على قَدْرِ

أَعْمَالِهِم بِحَسَبِ قَبُولِهِم ومُسارَعَتِهِم إلى الخيرِ واجتنابِ الشَّرِّ، هؤلاء السابقون هم المُقَرَّبُون إلى اللهِ، ونحن نَعْلَمُ أَنَّ الجناتِ المُقَرَّبُون إلى اللهِ عَنَّهُ عَلَمُ أَنَّ الجناتِ دَرَجاتُ بعضُها فوقَ بعضٍ، حتى قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْخُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الأُفُقِ» (١)، يعني يَنْظُرون الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الأُفُقِ» (١)، يعني يَنْظُرون إليهم أَنُوارًا تَتَلاَلاً عاليةً جِدًّا؛ لأنَّ لكلِّ درجاتٍ مما عملوا.

ثم ذَكَرَ اللهُ جَزَاءَهم، وذَكَرَ جَزاءَ أصحابِ اليَمينِ، ثم جَزَاءَ أصحابِ الجَحيمِ أَصْحابِ الشِّمالِ، وبَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حالَ أصحابِ الشِّمالِ في هذه الدنيا، فقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ [الواقعة:٤٥]، كانوا مُتْرَفِينَ في الدنيا مُنَعَّمِينَ، قد أَنْعَمَ اللهُ عليهم بالصِّحَّةِ والعافيةِ والمالِ والأهل والمساكنِ وغيرِ ذلك، حتى صاروا إلى التَّرَفِ، ويُقَالُ: إنَّ في التَّرَفِ التَّلَفَ؛ لأن كلَّ مَن انْغَمَسَ في الترفِ فإنَّ الغالبَ أنه يَهْلِكُ إِلا مَن شَاءَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ۖ ۚ ۚ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلِّحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴾، الحِنْثُ: الإثمُ، يُصِرُّون عليه ولا يُبالُونَ به، وهو الشِّرْكُ والكُفْرُ باللهِ عَنَّوَجَلَّ، وكانوا يَقولون مُنْكِرِينَ للبَعْثِ: ﴿أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُكَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ [الواقعة:٤٧]، والاستفهامُ هنا للإِنْكارِ، يعني يُنْكِرُونَ أن يُبْعَثُوا، يَقُولُونَ: كَيْفَ نُبْعَثُ وَقَدَ كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، بِل يَقُولُونَ: كَيْفَ نُبْعَثُ وَيُبْعَثُ آبَاؤُنَا الأولون، فيَزِيدُونَ إنكارًا على إنكارِ -والعياذُ باللهِ- إنكارَ أَنْ يُبْعَثُوا، وإِنْكارَ أَن يُبْعَثَ آباؤُهم الأولون، وقد ذكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى في آيةٍ أُخْرَى أنهم كانوا يَتَحَدُّوْنَ ويقولون: ﴿ فَأَتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الدخان:٣٦]، يعني إن كُنتُم صَادِقِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (٣٠٨٣)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف، رقم (٢٨٣١).

بالبَعْثِ فَأْتُوا بآبائنا الذين ماتوا من قَبْل، وهذا التَّحَدِّي تَحَدِّي مُكَابَرَةٍ؛ لأن الرُّسلَ –عليهم الصلاة والسلام– لم يقولوا للناس: إنَّهم سَيُبْعَثون في الدنيا حتى يكونَ لهذا التَّحَدِّي وَجْهُ، بل قالوا: ستُبْعَثُون في الآخرةِ يومَ القيامةِ، وليستِ الرُّسلُ تقول: إنكم ستُبْعَثُون اليومَ حتى يقولوا: أين آباؤُنا إن كنتم صَادِقِينَ، قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾، الأَوَّلُونَ والآخِرونَ كُلُّهم سيبُعَثُون إلى مِيقاتِ يومِ مَعْلومٍ، وهذا اليومُ المعلومُ قَرِيبٌ، ولكنَّ الله تَعالَى يُؤَخِّرُه إلى أَجَل مَعْلُوم، ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُۥ ۚ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ ﴾ [هود:١٠٤]، وما أحرى المَعْدُود أَنْ يَنْتَهِيَ، ولذلك تَمُّرُ الأيامُ على الإنسانِ وكأنها سَاعةٌ من نَهارٍ، فكم مَرَّ علينا منذُ العام الماضي من أيام، ومن ساعاتٍ، ومن دَقَائِقَ، ومن ثوانٍ، ومن لحظاتٍ، مرَّ علينا شيءٌ كثيرٌ وكأنه لَحْظَةٌ واحدةٌ، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارٍّ ﴾ [الأحقاف:٣٥]، هذا الوقتُ المَحْدُودُ المعدودُ ما أقْرَبَهُ، ما أقْرَبَ ما يقال: فلانُّ ماتَ وانْتَهَى كلَّ شيءٍ، انْتَقَلَ من الدنيا إلى الآخرةِ، ولم يَبْقَ لديه إلا العَمَلُ الصالحُ، ثم إذا بُعِثَ فالمجرمون يقولون: ﴿يَوَيَّلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا ﴾ [يس:٥٦]، كأنها نَوْمةٌ، مَهْمَا طالتِ المُدَّة وهو في القَبْرِ فكأنها نَوْمةٌ، يقولون: ﴿يَنَوَيِّلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا ﴾، وإذا بالآخرةِ، وإذا بالإنسانِ يُشاهِدُ الحقُّ وإذا الناسُ يَنْقَسِمونَ، فَرِيتٌ في الجَنَّةِ، وفريقٌ في السعيرِ، ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَآكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُّومٍ۞ فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَنْرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۞ فَشَارِيُونَ شُرَّبَ ٱلْجِيمِ ۞ هَاذَا نُزُلُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ [الواقعة:٤٩-٥٦]، نَعوذُ باللهِ من هذا النُّزلِ، أيها الضالون في عَمَلِهم المكذبون لرُسلِهِم فهم ضَالُّون في العَمَلِ مُكَذِّبون للخَبَرِ، آكِلُونَ من شَجَرٍ من زَقُّومٍ، وهذا الشَّجَرُ -والعياذُ باللهِ-

شَجُرٌ خَبِيثُ الرائحةِ، خَبِيثُ الطَّعْمِ، كَرِيهُ المَنْظَرِ، قال اللهُ تَعالَى في وَصْفِ هذه الشَّجَرُ خَبِيثُ الرائحةِ، خَبِيثُ الطَّعْمِ، كَرِيهُ المَنْظَرِ، قال الله تَعالَى في وَصْفِ هذه الشَّجرةِ: ﴿ طَلْعُهَا كَأْنَهُ, رُهُوسُ الشَّيَطِينِ ﴾ [الصافات:٢٥]، يأكلون هذا، ثم يَعْطَشُونَ لَذَةٍ وشَهْوَةٍ، ومع ذلك فإنهم يمْلئُونَ منها بُطوبَهم مُكْرَهِينَ على هذا، ثم يَعْطَشُونَ عَطَشًا شَدِيدًا، وإذا عَطِشوا فإنَّ الماء لا يأتي إليهم بسُهولةٍ، بل يَسْتَغِيثُونَ ويَسْألونَ ويُلحُّونَ ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُومَ ﴾ [الكهف:٢٩] -نَسْألُ اللهَ ويُلحُّونَ ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُومَ ﴾ [الكهف:٢٩] -نَسْألُ اللهَ العافية - مِن شِدَّةِ حَرَارَتِهِ يَشْوِي الوُجوة إذا أَدْنَوْهُ إلى وُجُوهِهم لِيَشْرَبوا، ﴿ فَشَرْبُونَ عَلَى العُهِ عَلَى العَالِمُ وَالإبل كها تَعْلَمون عَلَيهُ مِنَ الْمُعْرَبُونَ فَيْرَارَةِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لهؤلاء عَلْمَ والتَكذيبِ، إذا تَأَمَّلَه الإنسانُ فإنه المُثْرَفِينَ في الدنيا، الذين يُصِرُّونَ على الكُفْرِ والتكذيبِ، إذا تَأَمَّلَه الإنسانُ فإنه المُثرَفِينَ في الدنيا، الذين يُصِرُّونَ على الكُفْرِ والتكذيبِ، إذا تَأَمَّلَه الإنسانُ فإنه يُوجِبُ لكلً إنسانٍ عَاقِلٍ أن يَفِرَّ من حالِ هؤلاء فِرَارَه من الأَسَدِ، وأَنْ يَتَجَنَّبَ كُلَّ يُوبِ وتَنَعَّمُ يُوجِبُ له الكُفْرَ والتَكذيبِ، إذا اللّهَانُ وأَنْ يَتَجَنَّبَ كُلَّ تَعْدَا فَوْ وتَنَعُّمُ يُوجِبُ له الكُفْرَ والتَكْذِيبَ.

 أرادَ اللهُ أَنْ يُظْهِرَهم آيةً من آياتِه، فيُمْكِنُ هذا، قال اللهُ تَعالَى: ﴿ فَلَوْلَاۤ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَعالَى: ﴿ فَلَوْلآ إِن كُنْتُم غَيْرَ مَدِينِينَ وَهَذَا مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَاۤ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ لولا: بمعنى (هلّا) إنْ كُنتُم غيرَ مَدِينِينَ، وهذا تحذيرٌ مُشْرَبٌ بالتَّحَدِّي، يعني إنْ كُنتُم غَيْرَ مَجْزِيِّينَ بأعمالِكم فرُدُّوا الرُّوحَ التي بَلَغَتِ الحُلْقِومَ حتى تَرْجِعَ في البَدَنِ، وهذا لا يُمْكِنُ أبدًا.

ثم ذَكَرَ الله تَعالَى أن حالَ هؤلاءِ المُحْتَضَرِينَ تَنْقَسِمُ إلى ثلاثةِ أحوالٍ: مُقَرَّبون، وأصحابُ شِمالٍ، أما المُقرَّبون -وأسألُ الله أنْ يَجْعَلَنِي وإِيَّاكِم منهم - قال: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَأَعُ وَرَيُّانُ وَجَنَتُ نَعِيمٍ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرَيُّ وَرَيُّانُ وَجَنَتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ الْمُقَرِّبِينَ الْمُقَالِينَ فَي مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ فِي ينجو ساليًا بدُونِ عذابٍ، ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلطَّالِينَ فِي وَهِم أصحابُ الشَّمالِ ﴿ فَأَزُلُ مِنْ جَمِيمٍ ﴿ وَتَصْلِيلَةُ جَمِيمٍ كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلطَّالِينَ فِي وَهِم أصحابُ الشَّمالِ ﴿ فَأَزُلُ مِنْ جَمِيمٍ ﴿ وَصَوْلَ يَعِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَتَصَلِيلَةً بَعِيمٍ اللهُ وَمَا أَلْ بِهُ المُوتُ، ربها يُكذَّبُ إِذَا نَزَلَ بِهِ المُوتُ، ربها يُكذَّبُ الإنسانُ بهذا أو يَشُكُّ، ولكن إذا نَزَلَ بِه المُوتُ وعَايَنَهُ عَرَفَ الحَقَ.

## إثباتُ عذابِ القَبْرِ :

في هذه الآياتِ الأخيرةِ دَلِيلٌ على إثباتِ عذابِ القَبْرِ، وعذابُ القَبْرِ ثابتٌ بدَلالةِ القُرآنِ والسُّنةِ وإِجماعِ أهلِ الحقّ، أما القرآنُ ففيه عِدَّةُ آياتٍ تُشِيرُ إلى ذلكَ، منها هذه الآيةُ: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَحْ وَرَيْحَانُ ﴾ ، يكونُ هذا عندَ الاحتضارِ، وهذا يَدُلُّ على أنه يُنعَّمُ في قَبْرِه، ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينَ ﴿ فَكُلُّ مِنْ جَيمٍ ﴾ عندَ الاحتضارِ عندَ الموتِ، وهذا دَلِيلٌ على أنه يُعَذَّبُ في قَبْرِه، والمسلمونَ جَمِيعًا يقولونَ في صَلاتِهم: أعوذُ باللهِ مِن عَذابِ جَهَنَّمَ، ومِن عَذَابِ القَبْرِ (١) ، وهذا إثباتُ يقولونَ في صَلاتِهم: أعوذُ باللهِ مِن عَذابِ جَهَنَّمَ، ومِن عَذَابِ القَبْرِ (١) ، وهذا إثباتُ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه البخاري: كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذابِ القَبْر، رقم (١٣٧٧)، ومسلم: كتاب المَساجِدِ، باب ما يُستعاذُ منه في الصلاة، رقم (١٣٥٢)، واللفظ له.

له؛ لأنه لا يُسْتعاذُ إلا من شيءٍ مَوْجودٍ، فيَخْشَى الإنسانُ أن يَنْزِلَ به، فيَستعِيذُ باللهِ منه.

وثَبَتَ في الصحيحين من حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَعَوَلِيَّهُ عَنْهَا قال: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَقْ مَا يُعَلَّيُ بَقَبْرِهُ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَعَوَلِيَّهُ عَنْهَا قال: مَرَّ النَّبِيُّ بَقَبْرُهُ مَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» (١).

قولُه: «لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ»، أي إنه لا يَهْتَمُّ بطَهَارَةِ نَفْسِه، يُصِيبُ البَوْلُ ثَوْبَه، فلا يَغْسِلُه، ويُصِيبُ بَدَنَه، فلا يَغْسِلُه، ولا يَهْتَمُّ به، أما الثاني فكانَ يمشي بالنميمةِ، والنميمةُ: أن يَنْقُلَ الإنسانُ كلامَ الناسِ بَعْضِهم إلى بعضٍ للإفسادِ بينَهم، فيأتي إلى الشخصِ ويقولُ: يا فُلانُ، أمَا سَمِعْتَ كلامَ فُلانٍ فيكَ؟ يقول: إنَّك بَخِيلٌ، أو سَيِّئ، الشخصِ ويقولُ: يا فُلانُ، أمَا سَمِعْتَ كلامَ فُلانٍ فيكَ؟ يقول: إنَّك بَخِيلٌ، أو سَيِّئ، أو فَاسِتُّ، أو ظَالِمٌ، وما أَشْبَهَ ذلك، لأَجْلِ أن يُفرِّقَ بينَها، وهذا النَّامُ قال فيه رسولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةُ قَتَّاتٌ» (أ)، أي نَمَّمُ، فهذا النَّامُ يُعذَّبُ في قَبْرِه قبلَ يوم القيامةِ، نَسَألُ الله العافية.

في الحديثِ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»، كيفَ يقولُ هذا معَ أن عَدَمَ التَّنَزُّهِ من البولِ والنَّمِيمَةَ مِن كَبَائِرِ الذُّنوبِ؟

قال أهلُ العِلْمِ: المرادُ بقولِه ﷺ: «وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»، أي في أَمرٍ شَاقًّ عليها، بل هو أَمْرٌ سَهْلُ، لكن معَ ذلك تَهاوَنَا به، فأَوقَعَهما في العذابِ، ثم أَخَذَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر، رقم (١٣٦١)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، رقم (٥٧٠٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم (١٠٥).

جَرِيدَةً رَطْبةً، فَشَقَّها نِصْفينِ، فَغَرَزَ فِي كلِّ قَبرٍ واحدةً، فقالوا: لِمَ صَنَعْتَ هذا يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».

وقد أَخَذَ بعضُ الناسِ من هذا الحديثِ أنه يَنْبَغِي أن يُوضَعَ على القَبْرِ جَرِيدتانِ أو غُصْنُ أخْضَرُ من أَيِّ شَجَرةٍ، وهذا الأَخْذُ من هذا الحديثِ غَيْرُ صَحِيحٍ، ولا يَجُوزُ أن يُسْتَدَلَّ بهذا على أنه يُسْتَحَبُّ أن تُوضَعَ جَرِيدَةٌ أو غُصْنُ شَجَرةٍ، أو ما أَشْبَهَ ذلك على القَبْرِ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَّلَةٍ لم يَسُنَّ هذا لأُمَّتِه مُطلقًا، وإنها فَعَلَه حين كُشِفَ له عن هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ أنها يُعذَّبانِ، ولهذا اسْتَغْرَبَ الصَّحابةُ ذلك، وقالوا: لِمَ صَنَعْتَ هذا؟ وهو دَليلٌ على أنه ليسَ من سُنَّتِه أنْ يَفْعَلَ هذا في كلِّ قَبْرٍ.

وأيضًا إنها يُفْعَلُ هذا حِينَ نَعْلَمُ أن صاحبَ القَبْرِ يُعَذَّبُ، وهل عندَنا عِلْمٌ بأنَّ صَاحِبَ القَبْرِ يُعَذَّبُ؟ لا.

ولهذا نقولُ للرَّجُلِ إذا وضَعَ مِثْلَ هذا على قَبْرِ قَريبِه: أنتَ الآن أَوَّلُ مَن يَقْدَحُ فِي قَرِيبِكَ، وأَوَّلُ مَن يَتَّهِمُه بالسُّوءِ؛ لأنَّ هذه الجَريدة أو نَحْوَها لا تُوضَعُ إلا على مَن يُعَذَّبُ، فكأنك بوَضْعِك لهذه الجريدةِ شَهِدْتَ على قريبِكَ بأنه يُعذَّبُ، وهذا من أكبرِ القَدْح فيه.

ولهذا نقولُ لهؤلاء الإخوةِ الذين يَصْنعون مثلَ هذا الشيءِ: تَأَمَّلُوا مَا صَنَعْتُم عَجِدوا أَنكُم قد أخطأتُم في ذلك؛ لأن لَازِمَ فِعْلِكُم أَن هذا الذي في القَبْرِ يُعَذَّبُ، فأنتَ إذن أَوَّلُ قَادِحٍ في قَريبِكَ من أَبٍ، أو عَمِّ، أو خالٍ، أو جَدِّ، أو جَدَّةٍ، أو مَا أَشْبَهَ ذلك.

المُهِمُّ أَنَّ عذابَ القَبْرِ ثابتُ بدَلالةِ الكِتَابِ والسُّنةِ، وقد أَجْمَعَ عليه أهلُ الحقّ، وأَثْبَتُوا ذلك في عَقائِدِهم، ولكن لـو قال قائلٌ: هـل عذابُ القبرِ من الأمورِ

المَحْسوسةِ، بحيثُ لو كُشِفَ عن صاحبِ القبرِ لوُجِدَ أَثَرُ العذابِ فيهِ، أو مِن أُمورِ الغَيْب؟

نقول: هو مِن أُمورِ الغَيْبِ، وهذه الأمورُ لا يُمْدَحُ عليها الإنسانُ لو كانَ يُشاهِدُها، فلو قِيلَ لك: يا فُلانُ، هل تُؤْمِنُ بهذهِ المناراتِ التي في المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ فقلت: نَعَمْ. فليسَ في هذا مَدْحٌ، الشيءُ المُشَاهَدُ لا يُمْدَحُ الإنسانُ على الإيمانِ به؛ لأنه لا يُمْكِنُ إنكارُه إلا مُكابَرَةً، لكن الذين يُمْدَحُون هم الذين يُؤْمِنونَ بالغيبِ، ولهذا جعَلَ اللهُ هذه الأمورَ غَيْبًا، لا أَحَدَ يَطَّلِعُ عليها، ولا أَحَدَ يَعْلَمُ بها إلا عن طريقِ الرُّسلِ، ولو لا أنَّ اللهَ أخبرنا في كتابِهِ وعلى لسانِ رَسُولِه ﷺ عن هذه الأُمورِ، ما كُنَّا نَعْلَمُها أبدًا؛ لأنها أمورٌ غَيْبِيَّةٌ، لا تُمْكِنُ الإِحاطةُ بها عِلْمًا إلا عن طَريقِ الرُّسلِ ما كُنَّا نَعْلَمُها أبدًا؛ لأنها أمورٌ غَيْبِيَّةٌ، لا تُمْكِنُ الإِحاطةُ بها عِلْمًا إلا عن طَريقِ الرُّسلِ ما كُنَّا نَعْلَمُها أبدًا؛ لأنها أمورٌ غَيْبِيَّةٌ، لا تُمْكِنُ الإِحاطةُ بها عِلْمًا إلا عن طَريقِ الرُّسلِ ما لها الملام والسلام والمسلام والسلام والملام والسلام والسلام والمنابِ الشهر الشهر والمنابِ المنابِ والمنابِ والمنابِقُ والمنابِ والمن والمنابِ و

هذا ما نُرِيدُ أو ما أَرَدْنَا أن نَتكلَّمَ عليه فيها يَتعلَّقُ بها يَتعلَّقُ بها سَمِعْناه من قِراءةِ أَتمَّتِنا، ونسألُ اللهَ تَعالَى أن يَرْزُقَنا وإياكم الانتفاعَ بكتابهِ وبسُنَّةِ رَسولِهِ ﷺ.





بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، والعاقبةُ للمُتَّقِينَ، ولا عُدوانَ إلا على الظالمينَ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، إِلَهُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على نَبِيّنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابهِ ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ، أَمَّا بَعْدُ:

نَتناوَلُ بِهَا يُيَسِّرُهُ اللهُ عَزَّقِجَلَّ علي قولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بِٱلْمَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ مَن يَضُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْعَيْبِ إِنَّ ٱللهَ قُوئً عَزِيزٌ ﴾ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ مَن يَضُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْعَيْبِ إِنَّ ٱللهَ قُوئً عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥].

يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾، وهذهِ الجملةُ عندَ علماءِ النحوِ وكذلكَ عندَ عُلماءِ البلاغةِ مُؤكَّدةٌ بثلاثةِ مُؤكِّداتٍ:

المُؤكِّدُ الأولُ: القَسَمُ المحذوفُ؛ إذ إنَّ التقديرَ: (واللهِ لَقَدْ).

والثاني: اللامُ؛ لأن اللامَ مِن معناها التوكيدُ.

والثالث: (قد).

وإنها أَكَدَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى هذا لإقامةِ الحُجَّةِ على الخَلْقِ، وأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى لم يَكِلِ الخَلْقَ إلى عُقولِهم، وإنها أرسلَ الرُّسلَ مُبَشِّرِينَ ومُنذِرِينَ؛ لِئَلَّا يكونَ للناسِ

على اللهِ حُجةٌ مِن بعدِ الرسلِ؛ لئلا يقولَ قائلٌ: إنهُ لم يُرْسَلُ إلينا رسولٌ، فلا نَدْرِي ما شَرِيعةُ اللهِ حتى نُلْزَمَ بها.

قولُه: ﴿إِلْبَيِنَتِ ﴾، البيناتُ وَصْفٌ لمَوْصُوفٍ محذوفٍ، والتقديرُ: (بالآياتِ البيناتِ) الواضحةِ التي لا تُبْقِي لأحدٍ عُذرًا إذا كَفَرَ بهؤلاءِ الرُّسلِ. وكلُّ ما أبانَ الحقَّ فهو بَيِّنةٌ، وتُسمَّى بَيِّناتُ الأنبياءِ آياتٍ، وتَسْمِيَتُها بالمُعْجزاتِ تَسْمِيةٌ حادثةٌ ليستْ مَعْروفة في الكتابِ والسُّنةِ تسميةُ آياتِ الأنبياءِ بالمعجزاتِ، وإنها هي آياتٌ، والآياتُ جمعُ آيةٍ، والآيةُ هي العلامةُ؛ كها قالَ اللهُ بالمعجزاتِ، وإنها هي آياتٌ، والآياتُ جمعُ آيةٍ، والآيةُ هي العلامةُ؛ كها قالَ اللهُ بَاللَّهُ وَالْمَاكِ: ﴿وَمَايَةٌ لَمَامُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [يس:٤١]، أي علامةٌ.

وقالَ تعالى: ﴿ أُوَلَرْ يَكُن لَمُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ﴾ [الشعراء:١٩٧]، أي: أُولَمْ يَكُنْ لهم عَلامةٌ على صِدْقِ ما جاء بهِ محمدٌ ﷺ؟ فهذه هي الآيةُ.

إذنْ آياتُ الأنبياءِ نُسمِّيهَا آياتٍ ولا نُسمِّيها مُعْجِزاتٍ؛ لأن المُعْجِزَةَ قدْ تأي منَ الساحرِ، فالساحرُ يَفْعَلُ أشياءَ مُعْجِزةً لا يَستطيعُ الناسُ أن يَفعلُوها، والمُعجِزةُ تأتي منَ الأولياءِ. إذنْ عَبِّرْ عما يُعَبِّرُ عنهُ بعضُ العلماءِ بالمُعْجِزاتِ؛ عَبِّرْ بما عَبَّرَ اللهُ بهِ، وهوَ الآياتُ.

إذنْ قولُه: ﴿أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾، أي بالآياتِ البَيِّناتِ الدالةِ على صِدْقِهمْ.

وآياتُ الأنبياءِ تَختلِفُ؛ فمَثلًا من آياتِ الأنبياءِ أن يَأْتُوا بشيءٍ لا يَستطِيعُ السحرةُ أن يأتُوا بمثلِه؛ كآياتِ مُوسى عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فآياتُ موسى لا يمكنُ أن يأتي السحرةُ بمِثلِها؛ فمنها أن مَعَهُ عصًا يَتوكَّأُ عَليهَا ويَهُشُّ بها على غَنمِهِ، وله فيها حاجاتٌ أُخرى، ورآها في الأرض صارتْ حَيَّةً عظيمةً تَسْعَى، وإذَا نَزعَهَا عادتْ

عَصًا، فإذا شَاهَدَ الناسُ هذا قالوا: هذا سِحْرٌ، ولا يَستطِيعُ السحرةُ أَن يَأْتُوا بِمِثلِهِ، فهذه عَصًا إذا وَضعَها في الأرضِ صارتْ ثُعبانًا عَظيمًا؛ حيةً عظيمةً، وإذَا نَزَعَها عادتْ عَصًا، سبحانَ اللهِ! فهذا بأمرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وهذهِ العَصَا فيها آيةٌ أُخْرَى أيضًا؛ يَضرِبُ بها الحَجَرَ فيَتفَجَّرُ عُيونًا؛ ماءً، فهذا أَيضًا مِن أعظم ما يكونُ منَ الآياتِ.

وهذه العَصا فيها آيةٌ ثالثةٌ؛ فلم حاصَرهُم فِرْعُونُ وجُنُودُهُ، وليسَ أمامَهُم إلا البَحْرُ -أي وليسَ أمامَ موسى وقومِهِ إلا البَحْرُ- أَمَرَهُ اللهُ أَن يَضْرِبَ البَحْرَ بعَصاهُ، فضَرَبَهُ، فانْفَلَقَ البحرُ.

كذلكَ معهُ آيةٌ أُخرى مِنْ هذا النوع، حيثُ يُدْخِلُ يدَه في جيبه يدًا عاديةً ثم يُخْرِجُها بيضاءَ مِن غيرِ سُوءِ؛ أيْ مِن غيرِ عَيْبٍ، أيْ ليسَ بياضَ بَرَصٍ، ولكنهُ بياضٌ يُشِعُّ دونَ أن يَكونَ عَيْبًا، فهذا أيضًا مِن آياتِ اللهِ.

وإِنَّهَا أعطاهُ اللهُ تَعالَى هذهِ الآياتِ؛ لأنَّ السِّحْرَ فِي زَمَنِه كَانَ فَاشَيّا مُنتشِرًا، واذْكُرْ حِينها جُمِعَ الناسُ مِن أجلِ مُناظرةِ مُوسى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وبالفعلِ جُمِعَ السحرةُ من كلّ مكانٍ مِن أرضِ فِرْعونَ، وأَلقَوُا الحِبالَ وأَلقَوُا العِصِيَّ، وسَحَروا عُيونَ الناسِ، وجاءوا بسِحْرِ عظيم، فكانتْ هذهِ الحبالُ والعِصِيُّ حياتٍ وتَعابينَ تَسْعَى، وأَرْهَبتِ الناسَ، حتى إنَّ موسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَوْجَسَ فِي نفسِه خِيفةً، وأَمَرَهُ اللهُ عَرَقِجَلَّ أَن يُلقِيَ هذه العَصَا، فها كانَ من هذه العَصَا إلا أنْ جَعَلَتْ تَطُوفُ على هذهِ الحِبالِ والعِصِيِّ وتَلْتَهِمُها، سبحانَ الله! حَيَّةُ تَلْتَهِمُ كلَّ هذا الوادي المَمْلوءِ بالحُبالِ والعِصِيِّ، فأينَ تَذْهَبُ هذهِ الحِبالُ والعِصِيِّ وجِسْمُ هذهِ الحَيَّةِ صَغِيرٌ، والحِبالُ بالحُبالِ والعِصِيِّ، فأينَ تَذْهَبُ هذهِ الحِبالُ والعِصِيُّ وجِسْمُ هذهِ الحَيَّةِ صَغِيرٌ، والحِبالُ بالحُبالِ والعِصِيِّ، فأينَ تَذْهَبُ هذهِ الحِبالُ والعِصِيِّ وجِسْمُ هذهِ الحَيَّةِ صَغِيرٌ، والحِبالُ الله والعِصِيِّ، فأينَ تَذْهَبُ هذهِ الحِبالُ والعِصِيِّ وجِسْمُ هذهِ الحَيَّةِ صَغِيرٌ، والحِبالُ والعِصِيِّ، فأينَ تَذْهَبُ هذهِ الحِبالُ والعِصِيِّ وجِسْمُ هذهِ الحَيَّةِ صَغِيرٌ، والحِبالُ والعِصِيِّ، فأينَ تَذْهَبُ هذه والحِبالُ والعِصِيُّ وجِسْمُ هذهِ الحَيَّةِ صَغِيرٌ، والحِبالُ

والعِصِيُّ كثيرةٌ! لكنها تَذوبُ وتَروحُ كالبُخارِ إذا التَهَمَتْهَا، وتَزولُ بالكُلِّيةِ.

ولمّا رأى السحرةُ ما صَنَعَ موسى عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ وما صَنَعَتْ هذهِ العصا؛ عَلِموا أن ذلكَ ليسَ بقُدرتِهم، وأنَّ ذلكَ ليسَ من سَاحرٍ، فآمنوا باللهِ، وأُلْقِيَ السحرةُ ساجدينَ، وأُلْقُوا يعني كَأْنُهُم سَجَدُوا تِلْقائِيًّا من غيرِ شُعورٍ؛ لأن هذا الأمرَ مَلكَ ساجدينَ، وأُلْقُوا يعني كَأْنُهُم سَجَدُوا تِلْقائِيًّا من غيرِ شُعورٍ؛ لأن هذا الأمرَ مَلكَ مَشاعِرَهُم، وعَجزُوا أن يُمسِكُوا أَنْفُسَهمْ عنِ السُّجودِ، بلْ سَجَدوا كالمَقْهُورينَ، ولهذا قالَ: ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَلَجِدِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٠].

فأَعْلَنوا على المَلَا: ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَنَ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢١- ١٢٢]، ربِّ العَالَمِينَ كلِّهمْ، ربِّ مُوسَى وهارونَ الذي أَيَّدَهُما ونَصَرَهما في هذا المَوقِفِ العظيم.

إذنْ مِن أَبْرِزِ الآياتِ التي جاءَ بها مُوسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا يُشبِهُ أَن يكونَ سِحرًا وليسَ بسحرٍ، وإنها اختارَ اللهُ عَرَّهَ جَلَّ أَن يكونَ هذا من أَبْرِزِ آياتهِ؛ لأنَّ السِّحْرَ انتشرَ في وَقْتِهِ، فأَرَى اللهُ العبادَ آيةً عظيمةً لا يَستطيعُ السحرةُ أَن يَأْتُوا بِمثلِها.

عِيسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ آخِرُ أنبياءِ بَنِي إسرائيلَ، الذي ليسَ بينهُ وبينَ محمدٍ رسولِ اللهِ تَعالَى رسولٌ؛ أُوتِي آياتٍ مِن أَبْرَزِها ما يَعْجِزُ عنهُ الأطباءُ، فيُبْرِئُ الأكمة والأَبْرَصَ ويُحْيِي المَوْتَى، ويُخْرِجُهم من قُبورِهم، الطبُّ عاجزٌ عن ذلكَ، فالأَكْمهُ الذي خُلِقَ بعيبٍ لا يُمْكِنُ للطبِّ أن يَفْعَلَ فيهِ شيئًا، والأبرصُ لا يُمْكِنُ للطبِّ أن يَفْعَلَ فيهِ شيئًا، والأبرصُ لا يُمْكِنُ للطبِّ أن يَفْعَلَ فيهِ شيئًا، والأبرصُ لا يُمْكِنُ للطبِّ أن يَفْعَلَ فيهِ شيئًا، وكذلكَ إحياءُ المَوْتَى لا يُمْكِنُ أن يقومَ بهِ أحدٌ منَ الأطباءِ، فلا أحدَ منَ الأطباءِ يستطيعُ أن يَجِسِ الرُّوحَ إذَا أرادَ اللهُ أن تَخْرُجَ، لكن عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنَ الأطباءِ يستطيعُ أن يَجِسِ الرُّوحَ إذَا أرادَ اللهُ أن يَخْرُجَ، لكن عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ تَعالَى: يَقِفُ على المَيِّتِ أو يُؤْتَى إليهِ بالمَيِّتِ ويَأْمُرُه أنْ يَحِيا فيَحْيَا بإذنِ اللهِ، قالَ اللهُ تَعالَى: يَقِفُ على المَيِّتِ أو يُؤْتَى إليهِ بالمَيِّتِ ويَأْمُرُه أنْ يَحِيا فيَحْيَا بإذنِ اللهِ، قالَ اللهُ تَعالَى: يَقِفُ على المَيِّتِ أو يُؤْتَى إليهِ بالمَيِّتِ ويَأْمُرُه أنْ يَحِيا فيَحْيَا بإذنِ اللهِ، قالَ اللهُ تَعالَى:

﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْ فِي ﴾ [الهائدة:١١٠]، يَقِفُ على القَبْرِ ويُكَلِّمُ صاحبَ القبرِ ويقولُ: اخْرُجُ فَيَخْرُجُ حَيًّا بإذنِ اللهِ عَرَّهَ جَلَّ.

فهذهِ الآيةُ العظيمةُ لا يُمكنُ للأَطبَّاءِ أن يَأْتُوا بها، وإنها جَعَلَ اللهُ هذهِ الآيةَ منْ أَبْرَزِ آياتِ عِيسَى أن الطبَّ في وَقْتِه كانَ مُنتشِرًا، وقدْ بَلَغَ الأَوْجَ، ولكنْ يَعجِزُ الأَطباءُ أن تَأْتِيَ بمثلِ ما جاءَ بهِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ مُ

عمدٌ رسولُ الله -صلواتُ الله وسلامهُ عليه، وجعلنا الله وإياكم من أتباعه - اتاهُ الله آياتِ عظيمة اقاتٍ أَفْقية وآياتٍ أرضية اقاتٍ مَعْقولة وآياتٍ محسوسة الله آياتِ عظيمة وآياتٍ عليه السلام الله الله وهو مُحتّمِع فانفَلَق طَلَبت قريشٌ من الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ آية ، فأشارَ إلى القمرِ وهو مُحتّمِع ، فانفَلَق القمرُ فِرْقتينِ (١) ، يعني صارَ جُزءين ، والناسُ يُشاهدونَ ، ولا أَحَدَ يَستطيعُ أن يَفْعَلَ هذا إلا خالقُ الكونِ عَرَقِجَلَ .

دَخَلَ رجلٌ يومَ الجمعةِ والنبيُّ عَيْلِهُ يَخْطُبُ الناسَ وقالَ: يا رسولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فليسَ هناكَ مَطرٌ -والأموالُ: المواشي - والسُّبلُ انْقَطَعَتْ بَهُزالِ الإبلِ وعَدَمِ قُدْرتها على المَسيرِ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثنا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَيْهِ ثُمَّ عَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنا، اللهُمَّ أَغِثْنا، اللهُمَّ أَغِثْنا» ثلاثَ مراتٍ، قالَ أنسٌ، وهو راوي قال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنا، اللهُمَّ أَغِثْنا» ثلاثَ مراتٍ، قالَ أنسٌ، وهو راوي الحديثِ: «وَلَا وَاللهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلَا قَزَعَةً» يعني ليسَ هناكَ سحابٌ واسعٌ ولا شيءٌ يَسِيرٌ، فالسهاءُ صَحْوٌ، «وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ»، وسَلْعٌ: جبلٌ في المدينةِ يأتي من جِهَتِهِ السحابُ، لكنْ ما رَأَوْا سحابًا جاءَ مِن جَهَتِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي على آية، فأراهم انشقاق القمر، رقم (٣٦٣٧). القمر، رقم (٢٨٠٢).

يقولُ أنسٌ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التَّرْسِ» والتَّرْسُ مثلُ الطَّسْتِ، والطستُ هو الصَّحْنُ، والصَّحْنُ ما يُوضَعُ فيهِ الطعامُ.

يقول: «فَطلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التَّرْسِ، فَلَيَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ»، في مُدَّةٍ وَجيزةٍ، قالَ: «ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ عَلَيْهِ. لا إله إلا الله! آيةٌ منْ آياتِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، بهذهِ السرعةِ العظيمةِ نزلَ المطرُ قبلَ أن ينزلَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم منَ المنبرِ.

وبقيَ المطرُ ينزلُ أُسبوعًا كاملًا ما رَأَوُا الشمسَ، وسالَ الوادي المعروفُ في المدينةِ باسم قَناةَ بعدَ ذلكَ شهرًا كاملًا وهو يَجْرِي منْ آثارِ السيل.

وفي الجمعة الثانية دَخَلَ رجلٌ إما الأولُ أو غيرُه وقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ مَنْ كَثرةِ المطرِ -فالبناءُ تَهَدَّمَ، والمالُ غَرِقَ؛ الزُّروعُ غَرِقتْ، الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ مَنْ كَثرةِ المطرِ -فادعُ اللهَ يُمْسِكُهَا عَنَا. ولكنِ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ في هذهِ المَرَّةِ لم يَدْعُ اللهَ أَن يُمْسِكَهَا عنهم؛ لأن في إمساكِهَا حبسًا للمطرِ، ولكنهُ دَعَا دُعاءً مُفِيدًا غيرَ ضارً، قالَ: «اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا». وكانَ يُشيرُ إلى النواحي، يقولُ الراوي: «فَمَا يُشِيرُ بِيلِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلّا انْفَرَجَتْ»، سبحانَ اللهِ، فيَذْهَبُ السحابُ إلى أي نَاحِيةٍ مِنَ السَّحَابِ إلَّا انْفَرَجَتْ»، سبحانَ اللهُمَّ عَلَى الآكامِ السحابُ إلى أي جهةٍ أشارَ، قالَ: «اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللهُمَّ عَلَى الآكامِ والجَبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». يقولُ: «وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ» (۱). اللهُ أكبرُ! آياتُ الأنبياءِ عليهمُ الصلاةُ والسلامُ - آياتُ بينةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠١٤)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

وأعظمُ آيةٍ جاء بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي القرآنُ، فالقرآنُ آيةٌ عظيمةٌ في لفظهِ ومعناهُ ونظمهِ واتساقهِ، وفصاحتهِ وبلاغتِهِ، وأحكامهِ، وأخبارِهِ، في كلِّ شيءٍ آيةٌ مِن آياتِ اللهِ، وعجَائِبُه لا تَنقضِي، وأخبارُه لا تُمُلُّ، فلو بقيتَ الدهرَ كلَّهُ تقرأُ القرآنَ مَا مَلَلْتَهُ، لكنِ اقرأُ أعظمَ قصيدةٍ في العربِ مرتينِ أو ثلاثًا فإنكَ تَمَلُّ.

والقرآنُ لا يُمْكِنُ أن يَخْلَقَ على كَثْرةِ التردادِ، فهذهِ منْ آياتِ اللهِ.

والأمةُ لها كانتْ مُتمسِّكةً بهِ كانَ الناسُ يدخلونَ في دينِ اللهِ أفواجًا بدونِ قتالٍ، يُلقونَ بأيديهِم أسلحتَهمْ حتى يَنقَادُوا للإسلامِ، ولها أَعْرَضتِ الأمةُ الإسلاميةُ عن كتابِ اللهِ أصابَها الذلَّ والهوانُ، حتى صارتِ الشراذمُ منَ اليهودِ والنصارى تَتحَكَّمُ في مصيرِ الأُمةِ الإسلاميةِ؛ لأنها لم تَتَمَسَّكْ بدِينِها، وليسَ لها منْ دِينِها إلا القُشورُ. في مصيرِ الأُمةِ الإسلاميةِ؛ لأنها لم تَتَمَسَّكْ بدِينِها، وليسَ لها منْ دِينِها إلا القُشورُ. نَسأَلُ اللهَ أن يَرُدَّ الأَمةَ إلى دِينِها ردًّا جميلًا.

وهذا القرآنُ تَحَدَّى اللهُ عَزَّقَجَلَّ الخَلْقَ كلَّهمْ بهِ على أربعةِ وجوهٍ:

الوجهُ الأولُ: أن يَأتوا بمِثلِه كلِّه، والثاني: أن يأتوا بعَشرِ سورٍ منهُ، والثالثُ: أن يَأتوا بسورةٍ منهُ، والرابعُ: أن يَأتوا بشيءٍ منهُ.

والآيةُ التي تَحدَّى اللهُ فيها بالقرآنِ كلِّه هيَ قولُه تعالى: ﴿ قُل لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨]، يعني مُعِينًا، فلا يُمْكِنُ أَنْ يأتوا بِمِثْلِه.

أما عشرُ سورٍ فقَولُه: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ، مُفْتَرَيَّتِ وَاللهِ إِن كُنْتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ [هود: ١٣].

أما سُورةٌ فقولُه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةٌ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِتْلِهِ ﴾ [يونس:٣٨].

أمَّا بأيِّ شيءٍ فقولُه: ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ [الطور:٣٤].

وبَقِيَ هذا القرآنُ آيةً من آياتِ اللهِ، أَيَّدَ اللهُ بها رَسولَهُ إلى يومِنا هذا، والحمدُ للهِ، لكنْ يَخْتاجُ إلى تَدَبُّرٍ وتَفَكُّرٍ في مَعانِيهِ، لا أَنْ نَقرَأَهُ قراءةً لفظيةً دونَ أَن نَفْهَمَ المَعْنَى، فإننا لنْ ننتفعَ بهِ الانتفاعَ الكاملَ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُواً فإننا لنْ ننتفعَ بهِ الانتفاعَ الكاملَ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُواً وَلِيَالَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُواً

### عودةٌ إلى الآياتِ الكريمةِ:

قولُهُ: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، أي بالآياتِ البَيِّناتِ التي جَعَلَها اللهُ معَ الرُّسلِ حتى تقومَ الحُجَّةُ على الناسِ؛ لأنهُ لو جاءَ رسولُ إلى الناسِ وقالَ: أنا رسولُ اللهِ إليكمْ دونَ أن يكونَ مَعَهُ آياتُهُ لم يَكُنْ مَقبولًا، ولكانَ للناسِ حُجَّةٌ وعُذْرٌ، لكنْ لا بُدَّ منَ الآياتِ، قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: «مَا مِنَ الآنبِيَاءِ مِنْ نَبِيًا إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآياتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ » (١).

وفي كونِ اللهِ أرسلَ الرسلَ إلى الخلقِ دليلٌ على مسألةٍ مُهِمةٍ، وهيَ العُذْرُ بِالجهلِ، فإن الإنسانَ إذا كانَ غيرَ عالم بشَريعةِ اللهِ فإنهُ مَعذورٌ على كلِّ حالٍ، مَعذورٌ في أصولِ الدِّينِ وفُروعهِ، ولكن إذا كانَ هذا الإنسانُ يَنتسِبُ إلى دِينٍ غيرِ الإسلامِ فهوَ كافرٌ في أحكامِ الدنيا، ولا نقولُ: إنهُ مؤمنٌ، ولا إنهُ مسلمٌ، فالنصارى وإن كَانُوا عَوَامٌ، فإنهم يُعْتَبَرُونَ كُفارًا، وإنْ كَانُوا لا يَعْلمونَ بمحمدٍ صلى الله عليه وعلى آله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، رقم (٤٩٨١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب وجوب الإيهان برسالة نبينا ﷺ، رقم (١٥٢).

وسلم فهمْ كُفَّارٌ في أحكامِ الدنيا، لكن في الآخرةِ إذا كانَ لم تَبْلُغْهُمُ الدعوةُ، أي دعوةُ الرسلِ، فإن الله تَعالَى يَمتحِنُهم يومَ القيامةِ بما شاءَ، فمِنهمْ مَن يَوْمِنُ ومنهمْ مَن لا يؤمنُ، أما في الدنيا فإن كانوا على دِينٍ غيرِ الإسلامِ فهمْ كُفارٌ، وإن كانوا مَعْذورِينَ عندَ اللهِ إذا لم تَبْلُغْهمُ الرسالةُ، وأما المُنتسِبُ إلى الإسلامِ الذي يَفْعَلُ بعضَ الأشياءِ جَهْلًا ولم تَبْلُغْهمُ الرسالةُ فيها فإنهُ مَعذورٌ؛ لأن الله يقولُ في القرآنِ الكريمِ: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللهِ عُجَةً ابعدَ الرُسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥]. وهذا نصُّ صريحٌ بأن للخلقِ الحُجَّةَ إذا لم تَبْلُغْهمُ الرِسَالةُ.

وقالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى ۚ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص:٥٩].

وقالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء:١٥].

وقالَ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمَ مَا يَتَقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة:١١٥].

وقالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا النبيُّ عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»(۱).

قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي»، وأما مَن لم يَسْمَعْ فهوَ مَعذورٌ. إذنِ الأصلُ هوَ العُذْرُ بالجهلِ، فإذا بَلغَتِ الرسالةُ أحدًا منَ الخلقِ فقدْ قامتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عليه إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، رقم (١٥٣).

عليهِ الحُجَّةُ؛ قالَ اللهُ تعالى: ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِ ء وَمَنَ بَلَغَ﴾ [الأنعام:١٩]، وإذا لم يُؤْمِنْ بعدَ بُلوغ الرسالةِ إياهُ كانَ غيرَ معذورٍ.

قولُهُ: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنبَ وَٱلْمِيزَاتَ ﴾، الكتبابُ كالقرآنِ الكريم، والتوراةِ، والإنجيلِ، والزَّبورِ، وصُحفِ إبراهيمَ، وصُحفِ موسى، وغيرِها، فكلَّ رسولٍ مَعهُ كتابٌ يَأْمُرُ الناسَ بالعمل بهِ.

والمِيزانُ: ما تُوزَنُ بهِ الأشياءُ، قالَ العُلماءُ: والمرادُ بهِ ما يُقاسُ به على ما في الكتابِ، أي الشيء الذي لم يُنَصَّ عليهِ في الكتابِ موجودٌ ثابتٌ بالقياسِ، وفي هذا إثباتُ القياسِ على وجهٍ واضح.

قولُهُ: ﴿لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ»، فالكتبُ الإلهيةُ كلُّها جاءتْ بالعدلِ وحَكَمَتْ بينَ الناسِ بالقسطِ، قالَ تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [الهائدة:٤٨]، فكلُّ أمةٍ جَعَلَ اللهُ لها شريعةً تليقُ بها؛ لأن هذا هوَ العدلُ.

قولُهُ: ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنكِفِعُ لِلنَّاسِ﴾: بأسٌ شديدٌ أي قوةٌ عظيمةٌ، ﴿وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ﴾ هي منافعُ عظيمةٌ، ﴿وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ﴾ هي منافعُ للنَّاسِ الحديدُ فيهِ منافعُ لا يُحْصِيهَا إلا اللهُ ومِن سِكِّينِ المَطْبَخِ إلى قَاذِفاتِ القنابلِ، فكلُّ هذا بالحديدِ. ولهذا جاءتْ (مَنافعُ) على صيغةِ الجمع، وهو ما يُعْرَفُ عندَ النَّحْوِيِّينِ بصيغةِ مُنتَهَى الجُموعِ.

فَمَا هِيَ المناسبةُ فِي ذِكْرِ الحديدِ بعدَ ذكرِ الرسالةِ؟

قالَ العلماءُ: لأن الدينَ لا يقومُ إلا بالجِهادِ، والقتالُ يكونُ بالحديدِ وليسَ بالخشبِ؛ لأن الدينَ لا يقومُ إلا بهذا، ففي هذا إشارةٌ إلى الجهادِ في هذا الدينِ وأنهُ لا بدَّ منهُ.

قولُه: ﴿ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ ، يعني: وكذلك أَتينَا بالبيناتِ وبالحديدِ لِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ ورُسلَه بالغيبِ، ولكنْ بهاذا يُنْصَرُ اللهُ ؟ هلِ اللهُ عَزَّهَجَلَّ مُحْتاجٌ إلى الخلقِ ليَنْصُروهُ ؟

الجوابُ: لا واللهِ، فالخلقُ مُفْتَقِرونَ إلى اللهِ، واللهُ غَنِيٌّ عنهمْ، لكنِ المرادُ بنصرِ اللهِ كلما وَجَدْتَها في القرآنِ: نَصْرُ دِينِ اللهِ عَزَّقَجَلَ، فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليسَ بحاجةٍ إلى اللهِ كلما وَجَدْتَها في القرآنِ: نَصْرُ دِينِ اللهِ عَزَقَجَلَ، فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليسَ بحاجةٍ إلى الخلقِ. قالَ تعالى: ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَ اللهِ هوَ نصرُ اللهِ هوَ نصرُ دينهِ.

قَولُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴾ خَتَمَ الآياتِ بالقوةِ والعزةِ حتى لا يَقولَ قائلٌ: إن أَعْداءَنا أَقْوَى مِنا وأعزُّ منا، نقولُ: لكنِ اللهُ هوَ القويُّ العزيزُ، فانْصُرِ اللهَ يَنصُرْكَ اللهُ عَرَجَلَ، ولو كنتَ ضَعِيفًا، قالَ تعالى: ﴿كَمْ مِن فِنَتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً اللهُ مِعْ أَلْقَهُ مَعَ ٱلصَّلِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

نَسْأَلُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَ أَن يَنْصُرَ دِينَهُ، وأَن يُعْلِيَ الكلمةَ، ويَجْعَلَنَا وإياكُم مِن أَنْصارِهِ، إنهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

### منْ فوائدِ الآيةِ الكريمةِ:

وهذهِ الآيةُ إذا تَأَمَّلَها الإنسانُ ربي يَستنبطُ منها فوائدَ كثيرةً:

الفائدةُ الأولى: إثباتُ الرِّسالاتِ الإلهيةِ؛ لقولِهِ: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ﴾.

الفائدةُ الثانيةُ: ومنْ فوائدِ الآيةِ الكريمةِ رحمةُ اللهِ بالخلقِ، ونأخذُ هذا منْ إرسالِ الرسلِ اللهِ الرسلِ أَتُوا بآياتٍ؛ لأنهُ لو جاءتِ الرسلُ بلا آياتٍ ما انتفعَ الناسُ بها.

الفائدةُ الثالثةُ: ومِنْ فوائدِ الآيةِ الكريمةِ أَنَّ اللهَ تَعالَى يُقِيمُ الحُجَّةَ على أَكْمَلِ وَجْهٍ، يعني أَنهُ عَزَّقِجَلَ إِذَا أَقَامَ الحُجَّةَ فلا بُدَّ أَن تَكُونَ إِقَامَتُها على أكملِ وجهٍ؛ لقولهِ: ﴿ إِلَّا اللهُ عَزَقِجَلَ إِذَا أَقَامَ اللهُ أَرَادَ أَن يُقِيمَ الحُجَّةَ على أكملِ وجهٍ، وذلكَ بالآياتِ البَيِّناتِ؛ إذ لو لم يَكُنْ آياتٌ بَيِّناتٌ ما انتفعَ الناسُ بالرسلِ.

الفائدةُ الرابعةُ: ومِنْ فوائدِ الآيةِ الكريمةِ أنهُ ما مِنْ رسولٍ إلا ومعهُ كتابٌ؛ لقولِه: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِننَبَ﴾. فكلُّ رسولٍ لا بدَّ لهُ مِن كتابٍ فيهِ الشريعةُ حتى تُتَبَعَ.

الفائدةُ الخامسةُ: ومنْ فوائدِ الآيةِ الكريمةِ بَيانُ علوِّ اللهِ تَعالَى على خَلقِه؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنبَ﴾.

وذلكَ لأن الإنزالَ إنها يكونُ مِن أَعْلَى، والكتابُ هوَ كِتابُ اللهِ عَرَّهَ جَلَّ، فإذا كانَ الكتابُ نَازِلًا منْ عندِ اللهِ لَزِمَ أن يكونَ اللهُ فوقَ كلِّ شيءٍ، ولهذا كانَ من عَقيدةِ السلفِ إثباتُ عُلوِّ اللهِ تعالى، وأنهُ تَعالَى فوقَ كلِّ شيءٍ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ﴾ [الأنعام:١٨].

والآياتُ المُشْبَتَةُ لِعُلوِّ اللهِ عَرَّقِبَلَ لا تكادُ ثُحْصَرُ، والأحاديثُ النبويةُ كذلكَ، والعقلُ يَدُلُّ على عُلوِّ اللهِ، وإجماعُ السلفِ كذلكَ، والعقلُ يَدُلُّ على عُلوِّ اللهِ، وإجماعُ السلفِ كذلكَ، ولهذا لا يكادُ تُوجدُ مسألةٌ اجتمعتْ بها الأدلةُ الخمسةُ كها اجتمعتْ في الدلالةِ على علوِّ الله عَرَّقِبَلَ:

الأولُ: القرآنُ.

الثاني: السُّنةُ.

الثالث: إجماعُ السَّلفِ، فما مِنهمْ أحدٌ قالَ: إنَّ اللهَ تَعالى ليسَ فوقَ سَماوَاتِه، أبدًا.

الرابعُ: العقلُ.

الخامسُ: الفطرةُ.

فكلُّها تَدُلُّ على عُلوِّ اللهِ، وإني أَسْأَلُكمْ جميعًا: إذا قالَ القائلُ منكمْ: يا اللهُ، فأينَ يَشْعُرُ بِاللهِ عَزَّيَجَلَّ: فوقُ أم تحتُ؟

الجوابُ: فوقُ، يا اللهُ! فلا أَحَدَ يَشْعُرُ إطلاقًا إلا أنَّ اللهَ في السماءِ، ولا يَتَجِهُ قلبُه إلا إلى السماءِ، ولا يَوِيلُ يَوِينًا ولا شِمالًا ولا أسفلَ، ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠].

لكنِ انتكستْ قُلوبُ وفِطَرُ أقوامٍ وأَنكرُوا عُلوَّ اللهِ عَنَّهَجَلَ، نَسأَلُ اللهَ العافية، فمن قالَ: لا يُوصَفُ اللهُ في مكانٍ إطلاقًا، ولا تَقُلْ: فوقُ ولا غَيرُ فَوْقٍ، ومِنهمْ مَنْ قالَ: إنَّ اللهَ في كلِّ مكانٍ، نَسأَلُ اللهَ العافية.

وهؤلاءِ كلُّهم ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرهِ، أما الأولونَ فأنكروهُ، إذ قالوا: إن اللهَ ليسَ فوق ولا تحت، ولا يمينًا ولا شمالًا، ولا مُتَّصِلًا ولا مُنْفصِلًا، فأينَ هوَ؟!

ولهذا قالَ محمودُ بنُ سُبُكتكِينَ (١) رَحِمَهُ اللّهُ لمحمدِ بنِ فُورَكَ، لما قالَ: صِفْ ربَّكَ قالَ: «فلو ربَّكَ قالَ: «يا أَيُّهَا الأميرُ، إن اللهَ ليسَ فوق ولا تحت ولا يَمِينًا ولا شِمالًا»، قالَ: «فلو أردتَ أن تَصِفَ المَعْدُومَ كيفَ كُنْتَ تَصِفُه بأكثرَ من هذا»؟! أو قالَ: «فَرَّقْ لي بينَ

<sup>(</sup>١) هو السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين التركي، صاحب خراسان والهند. انظر سير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٨٣).

هذا الربِّ الذي تَصِفُه وبينَ المَعدومِ»!(١).

والذينَ قالوا: إنَّ اللهَ في كلِّ مكانٍ واللهِ ما قَدَرُوا اللهَ حقَّ قَدرِه؛ لأن لَازِمَ قولِهم أن يكونَ اللهُ -تعَالَى عنْ قَولِهم عُلوَّا كبيرًا - في الحُشوشِ، والأنتانِ، والمَواضع القَذِرةِ، والأماكنِ الضَّيقةِ، وغيرِ ذلكَ، وسبحانَ اللهِ! اللهُ إلهُ واحدٌ كيفَ يكونُ في كلِّ مكانٍ بذاتِه، إلا إذا أرادوا أن يُجزِّئُوه ويجعلُوه أعضاءً، فحَسْبُهمُ اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ.

فالفطرةُ والعقلُ وإجماعُ السلفِ والسُّنةُ والقرآنُ كلُّها تَدُلُّ على عُلوِّ اللهِ عَرَّهَجَلَّ فوقَ عبادهِ، ولا يُنكِرُ هذا إلا منكوسُ الفِطْرةِ والعياذُ باللهِ.

الفائدةُ السادسةُ: مِن فوائدِ هذهِ الآيةِ الكريمةِ إثباتُ القياسِ والعدلِ، وتُؤخَذُ مِن قولِه: ﴿وَٱلْمِيزَاتَ ﴾. والميزانُ ما تُوزنُ بهِ الأشياءُ، ويُقارَنُ بعضُها ببعضٍ، ومنهُ العدلُ، والعدلُ واجبٌ في كلِّ شيءٍ، يقولُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَانْ اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَانْ اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَانْ اللهُ عَنَّهُ مَا لَهُ عَنَّهُ مَا اللهُ عَنَاهُمُ وَالْعَدِلُ وَاجْبُ فِي كُلِّ شِيءٍ، يقولُ اللهُ عَنَّهُ عَنَّهُ مَا اللهُ عَنَاهُمُ وَالْعَدُلِ وَالْعَدِلُ وَاجْبُ فِي كُلِّ شِيءٍ، يقولُ اللهُ عَنَّهُ مَا اللهُ عَنَّامُ لَهُ اللهُ عَنَّامُ مَا يَعْمُلُ وَاجْبُ فِي كُلِّ شِيءٍ، يقولُ اللهُ عَنَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

### العدل بينَ الأولادِ:

والعدلُ وَاجِبٌ بِينَ الأولادِ، قالَ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ »(٢). وسببُ هذا الحديثِ أن بَشِيرَ بنَ سعدٍ الأنصاريَّ رَضَّ لِللَهُ عَنْهُ أعطى ابنه النَّعُمانَ بنَ بَشيرٍ عَطيةً، فقالتْ أُمُّه: لا أَقْبَلُ حتى تُشْهِدَ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى اللهِ وسلمَ على ذلكَ.

<sup>(</sup>١) درء التعارض (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، رقم (٢٥٨٧)، ومسلم: كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم (١٦٢٣).

فَذَهَبَ بَشيرُ بنُ سعدٍ إلى رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ، فقالَ لهُ الرسولُ عَلَيْهِ السَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا غَيْرِي اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى عَني أَن الرسولَ تَبَرَّأً منهُ، وامْتَنَعَ عنِ الشهادةِ، وقالَ: «اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْ لادِكُمْ اللهُ عَنِ الشهادةِ، وقالَ: «اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْ لادِكُمْ اللهُ عَنِ الشهادةِ، وقالَ: «اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ اللهُ عَنِ الشهادةِ اللهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ اللهُ عَنِ الشهادةِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَالَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَا عَنْ عَالْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَالِكُولُ اللّهُ عَنْ عَالَا عَنْ عَالْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَالْمُ عَنْ عَنْ عَالْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَالْمُ عَنْ عَالَا عَا عَالْمُ عَنْ عَالْمُ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَا عَ

فهؤلاءِ الأوْلادُ يَجِبُ العدلُ بينَهمْ، حتى كانَ السَّلَفُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يَعْدِلُونَ بينَ أُولادِهم حتى في القُبَلِ -جمعُ قُبلةٍ- يعني إذا قَبَّلَ الصبيَّ مرةً قَبَّلَ أخاهُ مرةً، فما يُقَبِّلُ هذا مرتينِ وهذا مرةً، وحتى في الابتسامةِ، وحتى في المُعاملةِ. فاعْدِلْ بَينهُم إن كنتَ تُريدُ أن يَكُونُوا لكَ في البرِّ سواءً.

فإذا قالَ قائلٌ: عندي ولدٌ ما شاءَ اللهُ جِسْمُهُ كبيرٌ وولدٌ جسمُهُ صغيرٌ، فاشتريتُ للصغيرِ ثوبًا بعشَرةِ ريالاتٍ، وللكبيرِ ثوبًا بمِئةِ ريالٍ، والفرقُ بينهما تسعونَ ريالًا، فهلْ أُعْطِي الصغيرَ تسعينَ ريالًا حتى يُساويَ ثوبَ الكبيرِ، يعني أُعطيهِ ثوبًا وتسعينَ ريالًا، وهوَ الفرقُ بينَ ثوبِه وثوبِ الكبيرِ؟

فالجوابُ: لا؛ لأن النفقةَ العدلُ فيها القيامُ بالكفايةِ.

كذلك: رجلٌ عِندهُ أولادٌ، أحدُهم في القسمِ العالي منَ الدراسةِ ويحتاجُ إلى كُتبٍ، والثاني في الابتدائي ويحتاجُ إلى كتبٍ، وكتبُ الأولِ قدْ تَصِلُ إلى خَس مِئةِ ريالٍ، والثاني خمسينَ ريالًا، لكنْ إذا اشترى للأولِ كتبًا بخمسِ مِئةِ ريالٍ يَحْتاجُها، فإنه لا يَجِبُ عليهِ أن يُضِيفَ إلى قيمةِ كتبِ الثاني الفرقَ بينَ قِيمَتَيْ كُتُبَيْهِما.

إذنِ العدلُ باعتبارِ النفقةِ أن يُعطِيَ كلَّ إنسانٍ ما يحتاجُ إليهِ.

كذلكَ: إنسانٌ عندَه شابٌّ بَلَغَ عِشْرِينَ عامًا، واحتاجَ إلى الزواجِ، فزَوَّجَهُ بمَهْرٍ

قَدْرُه أربعونَ أَلفًا، والثاني صَغِيرٌ لهُ عشرُ سنواتٍ، فهل يَجِبُ عليهِ إذا زَوَّجَ الأولَ بأربعينَ ألفًا؟

بعبارةٍ أخرى: الآنَ الصغيرُ لهُ عشرُ سنواتٍ، والكبيرُ لهُ عشرونَ سنةً، فزَوَّجَ الكبيرَ بأربعينَ ألفًا، فأنتَ زَوَّجتَ أخي الكبيرَ بأربعينَ ألفًا، فأنتَ زَوَّجتَ أخي بأربعينَ ألفًا فأعطِني أربعينَ ألفًا، فهل يَجِبُ عليهِ؟

الجوابُ: لا، حتى يَبْلُغَ أَن يَتَزَوَّجَ، فإذا بَلَغَ أَن يَتَزَوَّجَ والأَبُ غَنِيُّ وَجَبَ أَن يُزَوِّجَهُ.

وفي هذهِ المُدَّةِ لها بَلَّغَ الصبيُّ الذي له عَشْرُ سنواتٍ إلى مَبْلغِ الأولِ واحتاجَ إلى الزواجِ، وَجَدْنَا أن المَهْرَ صارَ غَالِيًا، فالأولُ تَزَوَّجَ بأربعينَ، وهذا لا يَستطيعُ أن يَتزَوَّجَ إلا بثمانينَ، فهلْ يقولُ للثاني: لا أُعْطِيكَ إلا مثلَ ما أَعْطَيْتُ أخاكَ، أو لا بدَّ أن يُعْطِيَهُ ثمانين؟

الجوابُ: الثاني، والفَرْقُ أربعونَ ألفًا.

والعكسُ: زَوَّجَ الأولَ بأربعينَ ثم رَخُصتِ المُهورُ -ونسألُ اللهَ أن يُرخصَها-فزَوَّجَ الثانيَ بعِشْرِينَ ألفًا، فهلْ يقولُ الأولُ: يا أبتِ، أَعطِني الفرقَ بينَ مَهْرِي ومَهْرِ أخي؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ المفروضَ الكفايةُ.

## العدلُ بينَ الزوجاتِ:

وَيَجِبُ العدلُ كذلكَ في مُعاملةِ الزوجاتِ، فإذا كانَ للإنسانِ أكثرُ من زوجةٍ

وَجَبَ العدلُ بَيْنَهَنَّ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيَّكَ قَالَ: مَنْ كانتْ لهُ امرأتانِ، فهالَ إلى إحدَاهُما جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُهُ مَائِلٌ<sup>(۱)</sup>. والعياذُ باللهِ! خِزيٌ وعارٌ بينَ الخلائقِ كلِّها، فيأتي وشِقُهُ -يعني جانبَ بَدَنهِ - مائلٌ؛ لأنهُ جَانَبَ العَدْلَ؛ فعُومِلَ بمثلِ ما فَعَلَ، فلمْ يَكُنْ عَادِلًا بينَ شِقِيهِ؛ أَحَدُهما مائلٌ عنِ الثاني؛ لأنهُ مالَ إلى إحدَى الزوجتينِ دونَ الأخرى.

وكثيرٌ منَ الناسِ لا يُبالي بهذا، فتَجِدُهُ يُعامِلُ إِحْدَى الزوجتينِ مُعاملةً طَيِّبةً ويَقومُ بحقِّها على أكملِ وجهٍ، ولكنهُ يُعاملُ الأخرى مُعاملةً سيئةً، ويُقَصِّرُ في حقِّها، ويا ويلَ هذا مِنَ الخِزْيِ يومَ القيامةِ، فيأتي يومَ القيامةِ وشِقَّهُ مائلٌ.

### العدلُ في الحكمِ:

ويَجِبُ العدلُ بينَ الناسِ في الحُكْمِ، فإذا حَكَمْتَ بينَ الناسِ فاحْكُمْ بالعدلِ، فلوْ تَخَاصَمَ إليكَ رَجُلانِ أحدُهُما ابنُك، والثاني عَدوُّكَ، فيَجِبُ عليكَ العَدْلُ بَينَهُما.

وقدْ يُقالُ: الطبيعةُ تَقْتضي ألا تُعامِلَ العدوَّ معاملةً طيبةً، وهذا طبيعيُّ، أنكَ لا تُعامِلُ عَدُوَّكَ مُعاملةً طيبةً، والفطرةُ تَقضي أن تُعامِلَ ابنكَ مُعاملةً طيبةً، ولو أنكَ سَوَّيتَ بينَ عَدُوِّكَ وبينَ ابنِكَ في الحكمِ لكنتَ قاطعًا للرحمِ؛ لأن ابْنكَ يَجِبُ أن تَصلَه؟

فنقول: لا يَحْكُمُ لابنهِ على عَدُوِّهِ بغيرِ الحقِّ؛ لأنَّ مَقامَ الحُكْمِ بينَ الناسِ يَجِبُ أَن يكونَ بالعدلِ، قالَ تَعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَننَتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، رقم (۲۱۳۳)، والترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم (۱۱٤۱)، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، رقم (۳۹٤۲)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، رقم (۱۹۲۹).

بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُّلِ ﴾ [النساء:٥٨].

وقالَ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَبِعُوا ٱلْهُوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ﴾ [النساء:١٣٥]، يعنِي إن أَرَدْتُم أن تَعدِلُوا فلا تَتَبعُوا الهَوَى.

إذنِ الحُكْمُ بينَ الناسِ يَجِبُ فيهِ العدلُ.

فإذا كانَ خَصْمانِ أحدُهُما مُسلِمٌ والثاني كافرٌ أَتَيا إلى القاضي لِيَحْكُمَ بينَهُما، فهلْ يُسَوِّي بينَهُما؟ بأن يَنْظُرَ إلى الكافرِ بعينٍ شريرةٍ، يُسَوِّي بينَهُما؟ بأن يَنْظُرَ إلى الكافرِ بعينٍ شريرةٍ، وإلى المُسلم بعَيْنِ الرِّضا؟

الجوابُ: ما دامَ في مَجْلِسِ الحُكْمِ فيَجِبُ أَن يكونَ النظرُ إليهما واحدًا، ولا يُفَضِّل المسلمُ على الكافرِ؛ لأن المَقامَ مَقامُ حُكْمٍ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكَّمُوا بِٱلْعَدْلِ ﴾ [النساء:٥٨].

وكذلكَ في الدخولِ، فإذا اسْتَأْذُنَا للدخولِ عليهِ، والبابُ ضيقٌ ما يَسعُ إلا رجلًا واحدًا، فلمَنْ يَقولُ: تَفَضَّلْ؟ يقولُ للكافرِ: تَفَضَّلْ، أم للمُسْلِمِ: تَفَضَّلْ، أم للكبير؟

المُهِمُّ لا يقولُ للمُسلِمِ: تَفَضَّلْ قبلَ أَن يَقولَ للكافرِ، يعني حتى في الدُّخولِ يَجِبُ أَن يَعْدِلَ بينَ الحَصْمَينِ، فهذا هوَ الإسلامُ، قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ ﴾، والناسُ عامُّ، فيَشْمَلُ الكافرَ والمؤمنَ ﴿أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدَٰلِ ﴾.

فإذا انتهتِ الخُصومةُ، وحَكَمَ القاضي للكافرِ على المسلمِ، أو للمسلمِ على الكافرِ، فهلْ بعدَ انتهاءِ الخُصومةِ يقولُ للمسلمِ: اقْتَرِبْ، صَبَّحَكَ اللهُ بالخيرِ، كيفَ

الأولادُ، كيفَ المَعِيشةُ، وذاكَ يَصْرِفُهُ؟

الجوابُ: يَجوزُ؛ لأنَّ الحُكومةَ انتْهَتْ، قالَ تَعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَلَى الْجُوابُ: يَجوزُ؛ لأنَّ الحُكومةُ انتهتِ الآنَ، وإذا انتهتْ فلي أَن أَلقَى المُسْلِمَ بوَجْهِ طَليقٍ وأسألَهُ عن حالِه وعن كلِّ شيءٍ، والكافرُ يَمشي.

## الجورُ والسُّحتُ:

أَرْسَلَ اللهُ الرُّسلَ وأنزلَ مَعَهمُ الكتابَ والمِيزانَ، فعليكمْ بالعَدْلِ، ولا تَأْخُذْكُمْ في اللهِ لَوْمةُ لائم، وقدْ فَتَحَ النبيُّ عَلَيْهِ خَيْبرَ، وكانتْ في يَدِ اليهودِ فيها المَزارعُ والحصونُ العَظِيمةُ، وفتَحَها النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وطَلَبَ اليهودُ منَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّقِ، ولهمُ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّقِ، ولهمُ النصفُ وللمسلمينَ النصفُ.

وأرسلَ إليهمْ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ عَبَدَ اللهِ بِنَ رواحة، وهوَ من خِيارِ الصحابةِ، أَرْسَلَهُ إليهمْ لِيَخرُصَ عليهمُ الثَّمَرةَ ويُقاسِمَهمْ، واليهودُ -عليهمْ لَعَناتُ اللهِ المُتتابِعةُ إلى يومِ القيامةِ، اللهمَّ العَنْهُم لَعْنَا كبيرًا -أهلُ سُحْتِ، سَمَّاعونَ للكذبِ، أَكَالُونَ للسُّحتِ، فأرسَلُوا إلى رَسولِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، وهوَ عبدُ اللهِ بنُ رواحةَ رَخَوَلَيْكَ عَنْهُ، أَرْسَلُوا إليهِ هَدِيَّةً؛ رِشوةً، فجَمَعَهمْ وقَالَ كلمةً عَظِيمةً: «يَا أَعْدَاءَ اللهِ تَطْعِمُونِي السُّحْتَ، وَلَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إليَّ وهوَ رسولُ اللهِ عَلَيْ بُغْضِي السُّحْتَ، وَلَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنَ القِرَدَةِ وَالْحَنازِيرِ» اللهُ أَكبرُ! «وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي اللهِ عَلَيْ مَنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إليَّ هوَ وَرسولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ أَكبرُ! وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ أَكبرُ! فعندَنا طَرَفانِ؛ طَرَفٌ فيهِ رسولُ اللهِ وَالْحَاذِيرِ، ومعَ ذلكَ يقولُ: «وَلَا يَحْمِلُنِي اللهِ وَاصحابُه، وطَرَفٌ فيهِ إخوانُ القِرَدةِ والخنازيرِ، ومعَ ذلكَ يقولُ: «وَلَا يَخْمِلُنِي اللهِ وَلَا يَعْمِلُنِي اللهِ وَلَا يَعْمِلُنِي واللهِ وَلَا يَعْمِلُنِي اللهُ وأصحابُه، وطَرَفٌ فيهِ إخوانُ القِرَدةِ والخنازيرِ، ومعَ ذلكَ يقولُ: «وَلَا يَخْمِلُنِي

بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَلَّا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ». فأين نحنُ الآنَ مِنْ هؤلاءِ القومِ! «فَقَال اليَهُودُ: بِهَذَا قَامَتِ السَّهَاوَاتُ وَالأَرْضُ»(١). يعني بالعدلِ. واليهودُ يَعْلَمُونَ الحَقَ، لكنهمْ خالَفُوهُ معَ عِلْمِهم بهِ، ولهذا وُصِفُوا بالأُمَّةِ الغَضَبيةِ، المَغْضُوبِ عليهمْ.

أردتُ مِن هذا -يا إخواني- أن يقومَ الناسُ بالقسطِ، ففي عَهْدِنا الآنَ معَ الأسفِ الشديدِ يُوجَدُ الجَورُ ويُوجَدُ السُّحتُ، وتَجِدُ بعضَ الناسِ يُعامِلُ هذا المُوظَّفَ مُعاملةً شَدِيدةً، ولا يَسْمَحُ إطلاقًا لهذا الموظفِ أن يُخِلَّ بشيءٍ منَ النظامِ، وابنُ عمِّهِ أو ابنُ قَبيلتِهِ يَتهاونُ مَعَهُ، فيُخِلُّ بكثيرٍ منَ الأنظمةِ لكنْ يَتسامَحُ مَعَهُ، فهذا ليسَ بعَدْلٍ.

فإذا عَامَلَ الجميعَ بالتهاونِ والتلاعبِ، لا يقولُ لهذا ولا لهذا، فكُلُّهم يَجِيءُ مُتَأَخِّرًا فِي الدوامِ ويقولُ: لا مانعَ، وكلُّهم يَخْرُجُ قبلَ انتهاءِ الدوامِ فيقولُ: لا مانعَ، فهلْ هذا منَ العدلِ؟

الجوابُ: ليسَ عدلًا بالنسبةِ للدولةِ، فالواجبُ أن يَأْخُذَ للدولةِ حقَّها كما يُعْطِى الرَّعِيَّةَ حقَّها.

وأقولُ: هل نحنُ مَعْشَرَ المسلمينَ قُمْنا بالعَدْلِ كما يَنْبَغِي؟

الجوابُ: لا، إلا مَن شاءَ اللهُ، فالعدلُ قليلٌ، ففي هذهِ الأُمَّةِ مَن يَأْكُلُ السُّحتَ، وفيها منَ المُوَظَّفِينَ مَن يَقولُ لأصحابِ المَصالِحِ المُتَرَدِّدِينَ عليهمْ: تعالَ، أنتَ الآنَ تَتَرَدَّدُ على الديوانِ وما تَجِدُ مُبتغاكَ، فهاتِ عَشَرةَ آلافٍ ونُمشي الأُمورَ، فيُعطِيهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٦/ ١٨٩، رقم ١١٦٢٦).

عَشَرَةَ آلافٍ. فَتَجِدُ صاحبَ المَصْلحةِ يُراجِعُ شَهْرينِ أو ثلاثةَ أشهرٍ أو أكثرَ وما حَصَلَ على شيءٍ، فإذا أعطاهُ عشَرةَ آلافٍ فإنهُ قبلَ انتهاءِ الدوامِ يقولُ لهُ المُوَظَّفُ: تَفَضَّلْ خُذْ، هذا ما تُرِيدُ.

إذنِ الذينَ يأكُلُونَ السُّحتَ والرِّشوةَ فيهمْ شَبَةٌ باليهودِ، وهذا داخلٌ في قولِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَّالسَّلَامُ مُحَذِّرًا أُمَّتَهُ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»(١).

#### الحسدُ:

في الأُمةِ الآنَ مَن يُشبهُ اليهودَ، ففي الأُمَّةِ حَسدةٌ، فكثيرٌ منَ الناسِ إذا رَأَى اللهَ قد أَنْعَمَ على أَحَدِ بهالٍ أو بعِلْمٍ أو بجاهٍ، حَاوَلَ أن يَهْدِمَ تلكَ النَّعْمةَ، والذينَ يَحْسُدونَ الناسَ على ما آتاهُمُ اللهُ مِن فَضلِه فيهمْ شَبَهٌ باليهودِ، فلو قلتَ لهذا الرَّجُلِ: أنتَ مُشابِهٌ لليهودِ بهذا الحَسَدِ انتفخَ واحْرَتْ عينَاهُ غَضَبًا عليكَ، وهو بنفسِه يَخْتارُ أن يكونَ مُشابِهً لليهودِ.

# وإني أَسأَلُكم: هلْ ينالُ الحاسِدُ مَرامَه؟

الجوابُ: لا واللهِ، لن يَنالَ ذلكَ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِمَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴾ النساء:٤٥]، فلن يَنالَ الحَاسِدُ مَرامَه، بل إنها يَزدادُ حَسْرةً وتَعَبًا في كلِّ نِعْمةٍ أنعمَ اللهُ بها على عِبادهِ، فإذا رأيتَ اللهَ أنعمَ على شخصٍ بهالٍ أو بعلمٍ أو جاهٍ أو قُوَّةٍ أو صِحَّةٍ أو غيرِ ذلكَ فهاذا تَصْنَعُ؟ مثالُ ذلكَ: إنسانٌ مريضٌ مِسْكينٌ، وكلَّ يومٍ هو مريضٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٥٦)، ومسلم: كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، رقم (٢٦٦٩).

والناسُ حولَه أَصِحًاءُ نُشَطاءُ، فإذا أرادَ أن يَكونَ مِثلَهُم هل يَتَمَنَّى أن تَزولَ نِعَمُ اللهِ عليهمْ أم ماذا يَصْنَعُ؟

الجوابُ: الحَلُّ مَوْجودٌ في القرآنِ: ﴿ وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اَكْ تَسَبُوا وَ لِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَا اَكْسَبَنَ ﴿ فَمَا الدَّواءُ؟ فَمَا اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء:٣٧]، يقولُ: ﴿ وَسَعَلُوا اللهَ مِن فَضَالِهِ وَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء:٣٧]، يقولُ: اللّهُمَّ كَمَا أَنْعَمْتَ على فُلانٍ بالمالِ، أو بالعلم، أو بالجاهِ، أو بالشرف، أو بغير ذلك، اللهمَّ كما أنعمتَ عليهِ بهذهِ النعمةِ فأَنْعِمْ عليَّ بِمِثلِها؛ لأن الذي أعطاهُ هذا هو الله، فاللهمَّ كما أنعمتَ عليهِ بهذهِ النعمةِ فأَنْعِمْ عليَّ بِمِثلِها؛ لأن الذي أعطاهُ هذا هو الله، فاللهمَّ كما أنعمتَ عليهِ بهذهِ النعمةِ إنكَ، ولا تَكرَهُ ما أنعمَ اللهُ بهِ عليهمْ، ولا تَتَمَنَ وال نعمةِ اللهِ عليهمْ.

حَدَّثَنَا بعضُ مَشايخنا أنهُ سَمِعَ طائِفًا يَطوفُ بالكعبةِ يقولُ: اللهمَّ إني أَسْأَلُكَ فِقُهُ شيخِ الإسلامِ، ونحوًا كنحوِ ابنِ هشامٍ. وابنُ هشامٍ إمامٌ في النحوِ.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتهِ تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلمَ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ.





## الدَّرسُ الأوَّل:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى الجَمْدُ الحَمْدُ اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

في سورة ﴿ قَدْ سَمِع ﴾ [المجادلة:١]، يقولُ اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿ قَدْ سَمِع اللهُ قَوْلَ اللّهِ عَبَدِلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ اللّهِ سَمِيعٌ بَمِيرٌ ﴾ [المجادلة:١]، هذه الآيةُ في قِصَّةِ امرأةٍ جاءَتْ تشْتَكِي للنّبِيِّ عَلَيْ زَوْجَهَا حين ظاهَرَ منْهَا، وكانَ الظّهارُ حلى ما يقولون في الجاهِليّةِ - كان طَلاقًا بَائنًا، وقد ظاهرَ منها على أنّها قَدْ بانتُ منْهُ، فجاءتْ تشْتَكِي إلى النّبِيِّ عَلَيْ وَتُحاوِرُهُ، أي: تُراجِعُهُ الكلامَ فيما صارَ مِنْ رَوْجِهَا، واللهُ عَرَقِجَلَ قد أَخْبَرَ في كلامِهِ هذا أنّه قد سَمِعَ قولَ هذِه المرأةِ، التي تُجَادِلُ النبي عَلَيْ وَتَعَلَى شَكُواهَا، وبيّنَ حُكْمَ الظّهارَ فيا بَعْدُ.

قَ اللَّ عَائِشَةُ رَضَىٰ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَى هَذِهِ الآيَةِ: «تبارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، والله إِنِّي لَفِي الحُجْرَةِ، وإِنَّهُ لَيَخْفَى عَلَيَّ بعضُ حَدِيثِهَا، والله جَلَّوَعَلا من فَوْقِ سَبْعِ سَهاواتٍ سَمِعَها وهُو على عَرْشِهِ (۱). وهذا دَلِيلٌ على سَعَةِ سَمْعِ اللهِ عَرَّقِجَلَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:١٣٤]، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨٨).

وسَعَةِ صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كُلُّها في ضِمْنِ قولِهِ: ﴿ وَٱللَّهُ وَسِئَ عَسَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٠]، وما أَشْبَه ذلِكَ. فإنَّ جميعَ صِفاتِهِ واسِعَةٌ عامَّةٌ شامِلَةٌ.

فاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَمِعَ قُولَ هَذِهِ المَرأةِ، وسَمِعَ مُحَاوِرَتَهَا للنَّبِيِّ عَلَيْهُ، وجاءتِ الكَلِمَةُ الثانيةُ: ﴿ يَسَمَعُ مَحَاوُرَكُمُ أَ ﴾ [المجادلة:١] بلَفْظِ المُضارع؛ حكايةً للحالِ الماضِيةِ، كأنها حاضِرَةٌ الآن. وفي هذه الآيةُ دَلِيلٌ على أن الله جَلَّوَعَلَا يتَكَلَّمُ بالقُرآنِ حين إنزالِهِ؛ كأنه إذا كان اللهُ قد تحَدَّثَ عن أمرٍ مَضَى بلفْظِ الماضِي؛ دَلَّ ذلك على أن كلامَهُ كان بعدَ ذلِكَ الأمرِ الذي مَضَى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ ﴾ [آل عمران:١٨١].

والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ؛ ومنْها: قولُهُ تَعالَى: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوّئُ وَالْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران:١٨١]، وقولُه تَعالَى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ اللّهِينَ فَالْوَا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِينَاهُ ﴾ [آل عمران:١٨١]، وقولُهُ تَعالَى: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ اللّهَ فَوْلَ اللّهَ بِمَا النّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهَوْلُ وَكَانَ اللّهُ بِمَا النّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمِلُونَ مُحَلّمُ اللهِ عَيْرِ ذلك مِنَ الآياتِ الكثيرةِ، التي يَظْهَرُ منْها ظُهورًا بَيّنًا جَلِيًّا، أن الله يَتكَلّمُ بالقرآنِ حينَ إنزالِهِ، فيتلَقَّاهُ جبريلُ، ثم يَنْزِلُ به على قَلْبِ النّبِيِّ عَيْلِيَّهُ.

فَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١]، فأصَحُّ الأقوالِ فيها: أن مَعْناها أنَّنا ابتَدَأْنَا إنزالَهُ في ليلَةِ القَدْرِ، فَقَدْ ابتدأَ إنزالَ القُرآنِ على النَّبِيِّ ﷺ في ليلةِ القَدْرِ.

ثم بَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حُكْمَ المُظاهِرِ، وبَيَّنَ أنه مُنْكُرٌ منَ القَوْلِ وزُورٌ، فهو

مُنْكَرٌ من حَيثُ الحُكْمُ، وهو زُورٌ مِنْ حيثُ الخَبَرُ؛ لأن قولَ القائلِ لامرأتِهِ: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي، يتَضَمَّنُ أمرينِ:

أَحَدُهما: الإخبارُ عَنْها بأنَّها كظَهْرِ أُمِّهِ، وفي هذه الحَالِ نَصِفُ هذا الخَبَرَ بأنه زُورٌ، والزُّورُ هو الكَذِبُ.

ثَانِيهِما: الحُكْمُ بِأَنَّ زُوجَتَهُ حَرَامٌ عليه كَما تَحُرُمُ عليه أُمُّهُ، وهذا نَصِفُه بأنه مُنْكَرٌ. فقولُهُ هذا جامِعٌ بِينَ المُنْكَرِ والزُّورِ؛ ذلك لأنه شَبَّهَ أَحَلَّ النساءِ إليهِ بأحْرَمِ النساءِ عليهِ، حيث قال: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي، فإذا قالَ الإنسانُ لزَوجَتِهِ هذا القولَ؛ قلنا: إن هذا مُنْكَرٌ، وهذا زُورٌ، وهو حَرامٌ عليكَ، ويَجِبُ عليك أن تَتُوبَ إلى اللهِ عِمَّا قُلْتَ.

ثم يَكُونُ الحُّكُمُ بعد ذلِكَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمُ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن فَبَلِ أَن يَتَمَآسَا ﴾ [المجادلة:٣]، وقد بيَّنَ اللهُ تعالى كَذِبَ هذا القولَ بقولِهِ: ﴿ مَا هُنَ أُمَّهُ نَهِم ۚ إِنْ أُمَّهُ نَهُم لِلّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُم ۚ ﴾ [المجادلة:٢]، ﴿ مَا هُذَا القولَ بقولِهِ: ﴿ مَا هَنَ نُعْرِبُها على أَنها (ما) الحِجازِيَّة؛ لأن (ما) التي بمَعْنَى (ليس) إذا وُفَعَتِ الاسمَ ونصَبَتِ الخَبَرَ، سَمَّوْها حِجازِيَّة؛ لأن هذا هُو عَمَلُها في لُغَةِ أهلِ رَفَعَتِ الاسمَ ونصَبَتِ الخَبَرَ، سَمَّوْها حِجازِيَّة؛ لأن هذا هُو عَمَلُها في لُغَةِ أهلِ الحِجازِ، أما عَمَلُها عندَ بَنِي تَمْيمٍ ؛ فإنها لا تَعْمَلُ عملَ (ليس)، ولكنها تَرْفَعُ المبتدأ والخَبَرَ، فيقولُ بَنو تَمْيمٍ : ما هَذَا رَجُلٌ، ويقولُ الحِجَازِيُّونَ: ما هَذَا رَجُلًا، قالَ الشَاعِرُ: وَمُهَفَهُ فِ الأَعْطَافِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ المُحِبِّ حَرَامُ (١)

هذه المرأةُ مِنْ قَبيلَةِ بَنِي تَميمٍ؛ لأنَّها لو كانَتْ حِجَازِيَّةً لقالتْ: ما قَتْلُ المحِبِّ حرَامًا. فالحِجَازِيُّون يَرْفعونَ المُبْتدأَ ويَنْصِبُونَ الخبرَ بـ(ما)، ولهذا عندَ الإعرابِ

<sup>(</sup>١) انظر: نفح الطيب (٥/ ٢٢٧).

نقول: ﴿ مَا ﴾ نافية حِجَازِيَّةُ، و ﴿ هُرَى ﴾ اسْمُها، و (أُمهاتِ) خَبَرُهَا. يعني: إن هؤلاءِ النساءِ اللَّالِي وصَفُوهُنَّ بأَنَّهُنَّ كظهرِ أُمَّهَاتِهِمْ لَسْنَ بأُمَّهاتِهِمْ، مَنْ أُمَّهاتُهُمْ ؟ ﴿ إِنّ النساءِ اللَّالِي وصَفُوهُنَّ بأَنَّهُنَّ كظهرِ أُمَّهاتِهِمْ لَسْنَ بأُمَّهاتِهِمْ، مَنْ أُمَّهاتُهُمْ ؟ ﴿ إِنّ النسلَمُ الْمَعَلَّمُ لَلَّا اللَّهُ وَوَضَعْتَ (ما) عِوضًا عن (إنْ)؛ لاستقامَ الكلامُ، تقولُ: ﴿ مَا أُمَّهاتُهُمْ إلَّا اللائي وَلَدْنَهُمْ »، إذن (ما) هنا نافِيَةٌ؛ ولهذا إذا جاءتْ (إلَّا) بعدَ (إنْ)؛ فإنَّ (إنْ) تكونُ نافِيةً، ولهذا إذا جاءتْ (إلَّا) بعدَ (إنْ)؛ فإنَّ (إنْ) تكونُ نافِيةً، مثالُ ذلكَ قولُهُ تَعالَى: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [الهائدة:١١]، أي: ما هذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ، ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدْنَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدْنَهُمْ .

وقوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكِرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُو عُفُورٌ ﴾ [المجادلة: ٢]، فيَعْفُو عَنْهُم، ويَغْفِرُ لهُم إذا رَجَعُوا إليه.

إذن حُكْمُ المُظاهِرِ أَن نَقولَ لَهُ: إِن زَوْجَتَكَ لا تَحْرُمُ عليكَ بهذا القَوْلِ؛ ولكن لا يَحِلُّ لكَ أَن تَمَسَّها، أي: أَن تُجامِعَهَا؛ حتى تَفعَلَ ما أَمَرَكَ اللهُ به. وهو عَلَى الترتيبِ: أولًا: عِنْقُ رَقَبَةٍ.

ثانيًا: إن لم يَجِدْ عِتْقَ رَقَبَةٍ؛ فصيامُ شَهْرينِ مُتتابِعَيْنِ.

ثالثًا: إن لم يَستَطِعْ صيامَ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ؛ فإطعامُ ستِّينَ مِسْكِينًا، وقبلَ ذلِكَ لا يَجِلُّ لَهُ أَن يُجامِعَهَا.

قَالَ العُلَمَاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ: ولا يَحِلُّ له أيضًا أن يَفْعَلَ مُقَدِّماتِ الجِماعِ، مِنَ التَّقْبِيلِ، والنَّمْ، وما أَشْبَهَ ذلِكَ، على خِلافٍ بينَهُم في هذهِ المَسْألةِ -أعنِي: مُقَدِّماتِ الجِماعِ - وعلى نَصِّ في كِتابِ اللهِ أن الجِماعَ مُحَرَّمٌ؛ لقولِهِ: ﴿مِن قَبْلِ أَن

يَتُمَاَّسًا ﴾ [المجادلة:٤].

وهل يَجْتَنِبُ زَوجَتَهُ لَمُدَّةِ شَهْرَينِ حتَّى يَصومَ؟ والجوابُ: نَعَمْ يَجْتَنِبُهَا، وهذا الذي عُمِلَ به هُوَ الذي جَنَاهُ عَلَى نَفْسِهِ؛ إذْ لهاذا يقولُ لزَوجَتِهِ: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي؟! فهذه هي الكَفَّارَةُ التي أَوْجَبَ اللهُ عليه قَبْلَ أن يمَسَّ زَوْجَتَهُ.

لو قالَ الرجُلُ لزَوْجَتِهِ: أنتِ عليَّ كظهْرِ أُخْتِي، فهَلْ هو كقَولِهِ: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي؟ نَعَمْ، هو كقولِهِ: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي، ولو قالَ لها: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّكِ؟ نَعَمَ مِثْلُه؛ لأنَّ أُمَّهَا حَرَامٌ عليه تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا.

أما لو قالَ لها: أنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِكِ؛ فقد اختَلَفَ العلماءُ في هذا؛ فمِنْ قائلٍ: إنَّ هذا ظِهارٌ، ومِنْ قَائلٍ: إنه ليسَ بظِهارٍ؛ لأن ظَهْرَ أُختِهَا ليسَ حَرامًا عليه تَحْرِيمًا كَائِمًا؛ إذ إنه لو فارَقَ هذه الزَّوْجَةَ لِحَلَّتْ له أُخْتُها.

إذن، فتَحْرِيمُ أُختِ زَوجَتِهِ عليه ليسَ كتَحْرِيمِ أُختِهِ هو عليه، والفَرْقُ بينَ التَّحْرِيمَيْنِ؛ هو أن هذا مُؤبَّدٌ، وهذا إلى أَمَدٍ مُؤقَّتٍ؛ ولذلك لا يَجوزُ لأختِ الزَّوْجَةِ أَن تَكشِفَ وَجْهَهَا لِزَوْجِ أُخْتِهَا؛ لأنها ليستْ مُحَرَّمَةً عليهِ، فلا يَجِلُّ لهَا أن تَتكشَفَ عندَ زَوْجِهَا؛ لأنها أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ.

ومَعَ الأسفِ الشَّدِيدِ، أن بعضَ الناسِ يتَهَاونُونَ في هذا، فتَجِدُ أُخْتَ الزوجَةِ تَكْشِفُ وَجْهَهَا لِزوْجِ أُخْتِهَا، وربها تُصَافِحُه، وتَجِدُ أَخَا الزَّوجِ تَكْشِفُ له زَوْجَةُ أخيهِ، ورُبَّها يُصَافِحُها، وهذا حرامٌ، لا يَجوزُ لأحدٍ أن يُمَكِّنَ زَوْجَتَهُ منْه.

نَعُودُ لَمَسْأَلَةِ الظِّهارِ، فنقولُ: لو قالَ الزَّوجُ لزَوْجَتِهِ: أنتِ عَلَيَّ حَرامٌ، ولم يَقُلْ: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي، فهل هو كمِثْلِ قولِهِ: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي؟ اختلفَ العلماءُ في ذلِكَ أيضًا، فمِنْهُم مَنْ يقولُ: إن الرَّجُلَ إذا قالَ لزوجتِهِ: أنتِ عَلَيَّ حرامٌ، فهو كقولِهِ: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي؛ لأن كِلْتَا الجُملتَيْنِ تدُلَّانِ على التَّحْرِيم. ولكِنَّ القولَ الصَّحِيحَ أنها لَيْسَتْ كقولِهِ: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أمِّي؛ لأن زوجَتهُ قد تكونُ حرامًا عليه؛ لكونهَا عائلًا لنستَ كقولِهِ: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي، ولذلك إذا قالَ لزوجتِهِ: أنتِ عَلَيَّ حرامٌ، ولم يَنْوِ شيئًا؛ فإنها تكونُ يَمِينًا كظَهْرِ أُمِّي، ولذلك إذا قالَ لزوجتِهِ: أنتِ عَليَّ حرامٌ، ولم يَنْوِ شيئًا؛ فإنها تكونُ يَمِينًا مُكَفَّرَةً، أي: يُكفِّرُ كَفَّارَةَ يمينِ فَقَطْ، ولا يَحُرُمُ عليه جِمَاعُها؛ لأن اللهَ يقولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا لَكُونَ اللهَ يَقولُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا لَكُونَ اللهَ يَعْولُ: ﴿ يَكُونُ اللهَ لَكُونَ اللهَ لَكُونَ اللهَ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزَوَجِكَ ﴾ [التحريم: ١]، ثم قالَ: ﴿ فَذَ فَرَضَ اللهُ له لكُمُ تَجِلَةً لَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢]، وهذا ذليلٌ على أن الرَّجُلَ إذا حَرَّمَ شَيْئًا أحلَّه اللهُ له، فهذَا التحريمُ يَمِينٌ تُكفَّرُ، وكَفَّارَةُ اليَمِينِ إطعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ، أو كِسُوتُهُم، أو تَحْرِيرُ وَبَيْقًا، فمن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثَةِ أَيَّام.

إذن؛ حُكْمُ الظِّهارِ حَرامٌ. ودَلِيلُ ذلك قولُ اللهِ تَعالَى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ ﴾ [المجادلة: ٢].

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إذا ظاهَرَ من زَوجَتِهِ أَلَّا يَمَسَّها حتى يَفْعَلَ ما أَمَرَهُ اللهُ به، فيُعْتِقَ رَقَبَةً، فإن لم يَعتَطِعْ فإطعامُ سِتِّينَ فِينَ. فإن لم يَستَطِعْ فإطعامُ سِتِّينَ مِسكِينًا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآيِهِم مَّا هُرَى أُمَّهَاتِهِمٌ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا النَّتِي وَلَدْنَهُمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوُ عَفُورٌ ﴾ النِّني وَلَدْنَهُمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ﴾ [المجادلة: ٢]. إذن الظّهارُ أَنْ يَقُولَ الإنسانُ لِزَوجِتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، هذَا القولُ وَصَفَهُ اللهُ تعالى بوَصْفينِ:

الأولُ: بِأَنَّه مُنكرٌ، قَال تَعَالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا ﴾، ﴿مُنكَرًا ﴾؛ لأَنَّه مُخَرَّمٌ.

الثَّاني: بأَنَّه زُورٌ، قَالَ تَعَالى: ﴿وَزُورًا ﴾؛ لأَنَّه كَذبٌ.

فالزَّوجةُ التِي هِي أَحَلُّ النِّساء لِلرَّجلِ، لَيْست كالأُمِّ الَّتي هِي أَحرمُ المحرَّماتِ عليْهِ.

فَوَصَفَ اللهُ هَذَا القولَ بِالزُّورِ وَالكذبِ؛ وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي سُورةِ الأَحزابِ: ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللهُ تَعَالَى فِي سُورةِ الأَحزابِ: ﴿ مَّا جَعَلَ ٱلنَّهِ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ ٱزْوَجَكُمُ ٱلنَّي تُظْلِهِرُونَ مِنْهُنَّ ٱمْتَهَا اللَّهِ وَمَا جَعَلَ ٱزْوَجَكُمُ ٱلنَّي تُظُلِهِرُونَ مِنْهُنَّ ٱمْتَهَا اللَّهُ وَمَا جَعَلَ ٱدْعِيآءَكُمْ أَبْنَاءًكُمْ ﴾ [الأحزاب:٤].

﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآمِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَاً ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِۦ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة:٣].

ثُم بَيْنَ اللهُ تَعالَى كَفَّارةَ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امرأَتِهِ، ومَاذَا يَجِبُ علَيْهِ، فَقالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً ﴾، هذه المَوْتبَةُ اللهُ وَلَى، فَإِذَا قَالَ لِزَوجِتِهِ: أنتِ عَلَىّ كَظَهرِ أُمِّي، فَإِنَّما لَا تَجُلُّ لَهُ إِلَّا إِذَا أَعتقَ رَقبةً اللهُ وَلَى فَإِنْ اللهُ اللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿ فَمَن قَالَ تِعالَى: ﴿ فَنَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا ﴾ ، فإنْ لَمْ يَجِدْ: فَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿ فَمَن قَالَ تعالَى: ﴿ فَمَن اللهُ مِينِ مُنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا ﴾ [المجادلة:٤]، فَلَا بُدَّ أَن يَصومَ شَهْرينِ مُتَتابِعينِ قَبلَ أَنْ يَمَسَّ زَوْجَتُهُ، فإنْ مَسَّها فِي أَثْناءِ هَذَيْنِ الشهرينِ، وَجَب عَلَيْهِ إِعادةُ الشَّهرينِ؛ لأنَّ اللهَ اشترطَ شَهْرَينِ مِن قَبلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ وقب عَليْه أَنْ يُعِيدَ عَلِيهِ إِعادةُ الشَّهرينِ؛ لأنَّ اللهَ اشترطَ شَهْرَينِ مِن قَبلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ . الشهرينِ، فَإِنَّه يَجِبُ عليْه أَنْ يُعِيدَ آخِرِ يَومٍ مِنَ الشهرينِ، فَإِنَّهُ الْمَترطَ شَهْرَيْنِ مُنَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ .

فإنْ لَم يَسْتطِعْ؛ لِكونِهِ مَريضًا لَا يَسْتطيعُ أَنْ يَصومَ شَهرينِ مُتَتَابِعينِ، فإِنَّه يُطعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا؛ لِقَولِه تَعَالى: ﴿فَنَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة:٤].



## الدَّرسُ الثَّاني:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَعَلَى الجَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

في سُورَةِ المُجادِلَة أو المُجادَلَةِ آدابٌ جَلِيلةٌ عظِيمَةٌ، تَتَعَلَّقُ بالمجالِسِ، وآدابٌ تَتَعَلَّقُ بمُناجاةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أيضًا ما ذَكَرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في شُمولِ سَمْعِهِ، وأنه شامِلٌ لكُلِّ مَسمُوع.

فَلْنَبْدَأُ بَهِذِهِ النَّقْطَةِ: وهِيَ أَنَّ سَمْعَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَامِلٌ لِكُلِّ مَسْموعٍ، قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَذَ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللّهِ وَٱللّهُ يَسْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَذَ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللّهِ وَٱللّهُ يَسْمَعُ عَاوُرَكُمُا ۚ إِنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ بَصِيعٌ ﴾ [المجادلة: ١].

والمَعْروفُ عندَ عُلماءِ النَّحْوِ أَنَّ كلِمَةَ (قَدْ) إذا دَخَلَتْ على الفِعْلِ الماضِي، كَانَتْ للتَّحْقِيقِ، فَيُحَقِّقُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ أنه سَمِعَ قَوْلَ المَرْأَةِ التي تُجادِلُ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شَأْنِ زَوْجِهَا، وكانَ زَوْجُها قَدْ ظَاهَرَ مِنْها، أي: قالَ لهَا: أنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. وكانَ الظِّهَارُ فِي الجاهِلِيَّةِ طَلاقًا بَائِنًا، أي: إنَّ الرجُلَ إذا قالَ لزَوجَتِهِ: عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، حَرُمتْ عليه تَحْرِيًا مُؤبَّدًا، فجاءتْ هذِهِ المرأةُ التي قَدْ كَبِرَ سِنُّها، وكَبِرَ ولَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا، تَشْتَكِي إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتُجادِلُهُ في شأنِ هذَا الزَّوجِ، الذي ظاهَرَ مِنْهَا بعدَ تَقَدُّمِ السِّنِّ، وكثرَةِ الولَدِ، وأن هؤلاءِ الأولادَ سيَضِيعُونَ إنْ وَكَلَتْهُمْ إليهِ، وسيَجُوعُونَ إن وُكِلُوا إليها.

ولكن النَّبِيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يُجِبْهَا بشيءٍ، ولهذا جَعَلَتْ تُجادِلُهُ، قالتْ عائِشَةُ رَضَوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ تُجادِلُهُ، قالتْ عائِشَةُ رَضَوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ

المُجَادِلَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنِّي لَفِي الحُجْرَةِ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ حَدِيثِهَا، وَاللهُ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ سَمِعَ مَجَادَلَتَهَا مِنْ فَوْقِ سَبْع سَهَاواتٍ»(١).

وهذا يَدُلُّ على إِحاطَةِ عِلْمِ اللهِ بكُلِّ شيءٍ، وأنه لا يَخْفَى عليهِ أَيُّ شيءٍ يَتكَلَّمُ بِهِ الإنسانُ، بل يَعْلَمُ جَلَّوَعَلا ما تُوسُوسُ به نَفْسُ الإنسانِ، وإن لم يَنْطِقْ بِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَقْسُمُ ﴿ اَق:١٦]، فإذَا آمَنَا بذلِكَ، اللهُ تَعالَى مِن أَي بَانَّ اللهُ يَسْمَعُ كلَّ قولٍ مَهْما كان خَفِيًّا، فإن ذلِكَ يُوجِبُ أَلَّا نُسمِعَ اللهَ تَعالَى مِن كَلامِنَا ما يُغْضِبُهُ -جلَّ شأَنُه - ؛ لأَنَّنا نخافُ الله، ونَخْشَى أن نُسمِعَهُ ما يُغْضِبُهُ، فيغضبَ علينا.

ولهذا كانَ الإيمانُ بها وصَفَ اللهُ به نَفْسَهُ يزِيدُ في إيمانِ العَبْدِ، ويُصلِحُ مِنْ مَنْهَجِهِ وسُلُوكِهِ وطَريقِهِ إلى اللهِ عَزَّهَجَلَّ.

ثم قالَ: ﴿وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمُا ﴿ [المجادلة:١]، كَلِمَةُ: ﴿ يَسْمَعُ ﴾ فِعْلُ مضارعٌ يَدُلُّ على الاستِمْرارِ، يعني: وفي حالِ استِمْرَارِ مُجَادَلَتِهَا ومُحَاوَرَتِهَا للرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ ؛ فاللهُ تَعالَى يَسْمَعُ ذلكَ، لا يَخْفَى عليهِ شيءٌ مِنْهُ، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة:١].

وقَبْلَ أَنْ أَتَعَدَّى مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الآيةِ، أُذَكِّرُ أَنَّنَا قَدْ تَكَلَّمْنَا قَبْلُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بالظِّهارِ فِي هذهِ الآيةِ، وطُبعَ ذلِكَ في كِتَابٍ سُمِّيَ: (فتَاوَى مَكَّةَ)، ولا مَانِعَ أَن نُعِيدَ مَا ذُكِرَ هناكَ، فَنَقُولُ:

الطّهارُ: هو أَنْ يقُولَ الإنسانُ لِزَوجَتِهِ: أَنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، هذه الجُملَةُ تَتَضَمَّنُ أَن يُشَبِّهُ أَحَلَّ النِّساءِ له بأَحْرَمِ النِّساءِ عليه -نَسْأَلُ اللهَ العافيةَ-، وهذا عَيْنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري مُعَلَّقًا: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:١٣٤].

المُحادَّةِ للهِ عَرَّفَجَلَ، ولو كانَ الإنسانُ يَعتَقِدُ أَن هَذَا هو الحُكْمُ، لكان أَمْرُهُ خَطِيرًا، ولكنه يُريدُ بذلِكَ أَن يُحَرِّمَها على نفْسِهِ، فإذا قالَ: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي، قُلْنَا له: الآنَ لا تَقْرَبُها؛ حتى تُكَفِّر، والكفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فإن لم يَجِدْ فَصيامُ شَهرَيْنِ مَتَتَابِعَينِ، فإن لم يَستَطِعْ فإطعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا، يُؤدِّي هذِهِ الكفَّارَةَ من قَبْلِ أَن يتَمَاسًا، كمَا قالَ اللهُ تَبَالِكَوَقَعَالَى في العِتْقِ، وكذلِكَ في الصيام، وسكت عن ذلِكَ في الإطعام.

واختَلَفَ العلماءُ رَحَهُمُ اللهُ هَلْ يَجوزُ أَن يَقْرَبَها قَبْلَ أَن يُكَفِّرَ بالإطعامِ إذا كانَ لا يَشْرَبَها وَبلَ أَن يُكفِّر ولا الصيام، أو لا بُدَّ أن يُكفِّر قبْلَ أن يَقْرَبَهَا ؟ والراجِحُ أنه لا بُدَّ أن يُكفِّر أَوَّلا ؛ لأنه إذا كانَ يُشتَرَطُ تَقْدِيمُ الكفَّارَةِ في العِتْقِ والصِّيامِ، وهُما أبعدُ حُصُولًا مِنَ الإطعام، فالإطعامُ مِنْ بابِ أَوْلَى.

وعلى هذا فنَقولُ للرَّجُلِ: الزوجَةُ حَرامٌ عَلَيْكَ، ولا يُمكِنُ أَن تَقْرَبَها حتَّى تُكَفِّرَ، فإذا كَفَّرْتَ فلَكَ أَن تَقْرَبَهَا.

ويَقَعُ عندَ كثيرِ مِنَ النَّاسِ -مع الأسفِ الشديدِ - لَفْظُ التَّحريمِ، فيقُولُ -مَثَلًا -: زُوْجَتِي حَرَامٌ عَلِيَّ إِلَّا تَفْعَل كذَا -يُخاطِبُ غيرَه -، وهذا يَقَعُ كثيرًا عندَ البادِيَةِ حينَ يَنْزِلُ عليهِمُ الضَّيْفُ، فيقولُ -مثلا - صاحِبُ البيتِ، أو يكونُ من عادَتِهِ أنه يَذْبَحُ ذَبِيحَةً للضَّيْفِ، فيقولُ الضيفُ: زَوْجَتِي حَرامٌ عليَّ إن ذَبَحْتَ لي ذَبِيحَةً، وهذا مِنَ الخطأ، لهاذا ثُحَرِّمُ زَوجَتَكَ إذا ذَبَحَ لك هذه الذبيحَة؟! وما عَلاقَةُ الزَّوجَةِ بهذَا الرَّجُلِ؟! لكن هذا سَفَهٌ مِنَ القائلِ.

فلو فُرِضَ أن المُضِيفَ ذَبَحَ له ذَبيحَةً، فتكونُ زَوجَتُهُ حَرامًا عليه، ولا تَحِلُّ لَهُ، وهذِه مسألَةٌ خَطِيرَةٌ، لكن لو قالَ هذَا الضيفُ: أَردْتُ بقَولي: «إن ذَبَحْتَ الذبِيحَةَ

فزَوْجَتِي حرَامٌ عَلَيَّ، أو: حرَامٌ عليَّ زَوْجَتِي إن ذَبَحْتَ لِي الذَّبِيحَةَ» أن أُؤكِّدَ عليهِ أَلَّا يَذْبَحَ، وأنا ما أَرَدْتُ أن أُحُرِّمَ زوْجَتِي، لكن أرَدْتُ أن أُؤكِّدَ عليهِ أَلَّا يَذْبَحَ لي. فإنْ قالَ ذلِكَ قَبِلْنَا قولَهُ؛ لأن النِّيَّةَ أمرٌ باطِنٌ، لا تُعلَمُ إلا مِنْ قِبَلِ النَّاوي.

فإذا قال: إنّه أرادَ بذلِكَ أن يُؤكّدَ على صاحِبِ البَيتِ ألّا يذْبَحَ له، وأنّه لا يُريدُ عَرْمِمَ زوْجَتِهِ، قلنا له: إذن هذا حُكْمُهُ حُكْمُ اليَمِينِ، أي: إنه إذَا ذبَحَ له صاحِبُ البَيتِ، فإنه يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينِ، فيُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكِينَ، أو يكْسُوهُم، أو يُعْتِقَ رَقَبَةً، البَيتِ، فإنه يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، فيُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكِينَ، أو يكْسُوهُم، أو يُعْتِقَ رَقَبَةً، فإن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثَةِ أيامٍ. قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿لا يُؤَخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغِوِ فِي آيتكنِكُمْ وَلَكِن يُؤَخِدُ كُم مسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا وَلَكِن يُؤَخِدُ كُم اللهُ مَسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تَطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَد يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ ذَاكِ كَفَّرَةُ أَمْن لَدَي يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ ذَاكِ كَفَّرَةُ فَمَن لَد يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ ذَاكِ كَفَّرَةُ فَمَن لَدَ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَلَاكُمْ إِذَا كَلَفْتُ أَنْ إِلَا يُعْرَكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ اللهُ إِلَا يُعْرَدُهُ إِللّهُ عَمَن اللّهُ وَالِهُ لَكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ إِلَا يُعْرَبُهُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

أما إذا أرادَ هذَا الحالِفُ تَحرِيمَ زَوجَتِهِ، فهنا يَقَعُ الخِلافُ بينَ العُلمَاءِ: فمِنْهُم مَن جعَلَهُ ليمينًا، ومنهم مَن جَعَلَهُ عَلَهُ يَمِينًا، ومنهم مَن جَعَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ مَن جَعَلَهُ

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء (١/ ٣١٨).

لَغْوًا، ومنْهُم مَن قالَ: هو على نِيَّتِهِ، وبَسْطُ هذا له مَوْضِعٌ آخَرُ.

وبِناءً على أن هَذَا كثيرٌ في البادِيَةِ، وربها يُوجَدُ أيضًا في الحاضِرَةِ، فإنني أَنْصَحُ إخوانَنَا المُسلمِينَ بالابتعادِ عن هذِهِ الطَّريقِ التِي رُبَّها يكونُ استِفْتاؤُهُمْ عندَ رَجُلٍ يَرَى أَن التَّحريمَ -أي: تحريمَ الزوجَةِ- ظِهارٌ بكُلِّ حالٍ، وحِينَئذٍ يَقَعُ في الحَرَجِ الشَّديدِ.

وفي السورة الكريمة مِن الآدابِ: التأدُّبُ بين يَدَي الرَّسول عَلَيْهِ السَّهِ الله عليه فإنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَر عبادَهُ المؤمِنِينَ إِذَا أرادُوا أَن يُنَاجُوا الرَّسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يُقَدِّموا بين يدَي نَجُواهُمْ صدَقَةً، يعني: إذا أرادَ أحدٌ مِنْهُم أن يَتكلَّم مع الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ بكلام سرِّ مُناجَاةً، فإنه لا بُدُّ أَن يُقَدِّم بينَ يَدَي يَتكلَّم مع الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بكلام سرِّ مُناجَاةً، فإنه لا بُدُّ أَن يُقَدِّم بينَ يَدَي المُناجَاةِ صدَقَةً، وكلِمَةُ (صدقة) مُطلَقة، تَشْمَلُ القليلَ والكثير، كلُّ هذا تأدُّبًا بجانِب رسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لِثَلَّا يُكثِرَ الناسُ عليه مِنَ المُناجَاةِ، فيؤذُوهُ من حيثُ لا يَشْعُرونَ، ولكن لها شَقَ هذا على المُسلمِينَ نَسَخَهُ اللهُ عَنَهَا فَقَالَ: ﴿ وَالشَفَقَامُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَوْرَيكُمُ صَدَقَتِ فَإِذَ لَوَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّولَ فقالَ: ﴿ وَالمَعادلة: ١٤٣]، فرَخَصَ الله لهُمْ بعدَ ذلِكَ أَن يُنَاجُوا الرَّسولَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم دونَ أَن يُقَدِّمُوا صَدَقَةً.

وفي هذا دَلِيلٌ على أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ الحُكْمُ، فَيَنْسَخُ مَا شَاءَ، ويُثبِتُ مَا شَاءَ، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿مَا نَنْسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَآ ﴾ [البقرة:١٠٦].

وفي السورَةِ الكَريمَةِ مِنَ الآدابِ أيضًا: آدابُ المَجَالسِ، في قَولِهِ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ

أَنشُرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ ﴿ [المجادلة:١١]، وهذه الآيَةُ فِي آدابِ المجَالِسِ، والقُرآنُ الكريمُ شامِلُ لكُلِّ ما يَحتاجُهُ الناسُ في أُمورِ الدِّينِ والدُّنيا، حتى آداب المجالِسِ التي تُعتبَرُ بالنسبَةِ لأمَّهاتِ الدِّينِ وأصولِهِ قليلَةً، فإنَّ الله تَعالَى ذَكرها فِي القُرآنِ الكريم.

﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَحُوا ﴾ ، ومَعْنى التَّفَسُّحِ: التَّوَسُّعُ، يعني: إذا دخلَ رجُلُ ، فقال صَاحِبُ البَيْتِ: تفَسَّحُوا لهذا ، فافْسَحُوا ، أي: افتَحُوا لَهُ مكانًا ، ﴿ يَفْسَحِ ٱللَّهُ كُمْ أَي : يُوسِّعِ اللهُ لَكُمْ تَوْسِيعًا حِسِّيًّا ومَعْنَوِيًّا ، يَشْمَلُ الأَمرَيْنِ ، أما الفَسْحُ الحِسِّيُّ فهو أنكم إذا تَفَسَّحْتُمْ ، وجَلَسَ هذَا الرَّجُلُ في المكانِ ، فإنه سيكونُ الحِسِّيُّ فهو أنكم إذا تَفَسَّحْتُمْ ، وجَلَسَ هذَا الرَّجُلُ في المكانِ ، فإنه سيكونُ المكانُ فَسِيحًا ، ويوسِّعُهُ اللهُ عَرَّفَجَلَ ، وإن كُنْتُمْ تَتَصَوَّرُن أَوَّلًا أَنَّه ضَيِّقٌ ، فإن اللهَ تَعالَى يُنزِلُ فيهِ البَرَكَة .

وأما الفَسْحُ المَعنوِيُّ فهو: أن الله يُعْطِي الإنسانَ سَعَةً في صَدْرِهِ، وسَعَةً في خُلُقِهِ، حِينَئذٍ يُثَابُ على هذا العَمَلِ بثَوَابَيْنِ: ثوابٍ حِسِّيِّ، وثوابٍ مَعْنَوِيٍّ، الثوابُ الحِسِّيُّ هو سَعَةُ المكانِ الذي قِيلَ لَهُ: ﴿فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المجادلة:١١]، وأمَّا النَّوابُ المَعْنَويُّ فهُو سَعَةُ الصَّدْرِ.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ ﴾، ومَعْنى ﴿ٱنشُرُواْ ﴾ أي: ارتَفِعُوا عن المكانِ، وقُومُوا عنه، فإذا قالَ صاحِبُ البَيتِ -مثلا- للضيوفِ: قُومُوا، بعدَ أن يُؤدِّي واجِبَ الضيافَةِ، فإنهم يَقُومُونَ: ﴿وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ ﴾.

ولكن؛ هل يَلِيقُ بصاحِبِ البَيتِ أَن يقُولَ للضَّيُوفِ: انشُزُوا، أي: ارتَفِعُوا عَنِ المكانِ؟

الجواب: نَعَم، يَلِيقُ له ذلِكَ؛ لأنه قَدْ تكونُ له أسبابٌ أَدَّتْ إلى أن يقُولَ هذا القولَ، مع أنه في لِسَانِهِ أمرُّ مِنَ الصَّبِرِ، لكِنْ لا بُدَّ أن يَقولَهُ.

وكانَ المُسلِمُونَ في عَهدِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَا اللهُ عَنْدَهُم مِنَ الصراحَةِ ما يَجْعَلُ الإنسانَ يَقُولُ هذَا القَوْلَ بكُلِّ شُهولَةٍ، ولهذا قالَ اللهُ تَعالَى في سُورَةِ النُّورِ: ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ الرَّحِعُواُ هُو اَزْكَى لَكُمْ ﴾ [النور:٢٨].

الآن لَوْ أَنَّ أَحدًا قَرَعَ عليكَ البابَ، ثُمَّ فَتَحْتَ البابَ، وقلتَ لَهُ: ارْجِعْ، ربما يكونُ في نَفْسِه عليكَ شيءٌ، وهذا غَلَطٌ، بل إذا قالَ لكَ: ارْجِعْ. فارْجِعْ، فإن هذا أَزْكَى لكَ، يعني: أَطَهَرُ وأَبَرَكُ لكَ من أَن تُحرِجَهُ، فتَدْخُلَ بَيتَهُ وهو يُرِيدُ مِنْكَ أَن تُرْجِعَ.

كذلك أيضًا في المجالِسِ، إذا قالَ صاحِبُ البَيتِ: يا إخْواني، أنا أريدُ أن تُغَادِرُوا، وقد أدَّى ما يجِبُ عليه مِنَ الضِّيافَةِ، فعَلينا أن نَقُومَ.

ثم قالَ تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَتِ ﴾ ، يَعْنِي: لا تَظُنُّوا أَنْكُمْ إذا قُمْتُمْ بعد أن يقولَ لكُمْ: انْشُزوا، أن ذلِكَ يُوجِبُ أن تَذِلُّوا، وأن تَضْعُفُوا، وأن تَنْزِلَ قِيمَتُكُم، فإنَّ أهلَ العِلْمِ والإيهانِ قدْ يَرْفَعُهُم اللهُ تَعالَى درَجاتٍ، وهذا هو الواقعُ، فإننا نَجِدُ -وللهِ الحمدُ - أهلَ الإيهانِ وأهلَ العِلْمِ مَرْفُوعِينَ دَرَجاتٍ على عِبادِ اللهِ، ولكن يَجِبُ عَلَى مَنْ منَّ اللهُ عليه بالعِلْمِ والإيهانِ ورَفَعَهُ بِهَا أن يَتواضَعَ اللهِ رَفَعَهُ اللهُ اللهُ اللهِ يها إلايهانِ والعِلْمِ أن يَزْدَادَ تَواضَعً اللهُ عليهِ بالإيهانِ والعِلْمِ أن يَزْدَادَ تَواضَعًا بالإيهانِ والعِلْمِ أن يزْدَادَ تَواضَعًا بالإيهانِ والعِلْمِ أن يزْدَادَ تَواضَعًا بالإيهانِ والعِلْمِ أن يزْدَادَ تَواضَعًا بالإيهانِ والعِلْمِ أن يَنتَفِخَ، وأن يَرَى نَفْسَهُ فوقَ العَالَمِ؛ بل الواجِبُ أن يزْدَادَ تَواضَعًا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم (٨/ ٤٦).

كلُّمَا ازدادتْ نِعْمَةُ اللهِ عليهِ.

هذه آدَابٌ مِنَ الآدابِ الشَّرْعِيَّةِ التي جَاءَتْ في هذِهِ الشُّورَةِ، ويَجِبُ علينَا أن نتَدَبَّرَ القرآنَ تَدَبُّرًا كامِلًا؛ حتَّى يُطْلِعَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ على مَا في مَعانِيهِ مِنَ الأُصُولِ العظِيمَةِ النافِعَةِ.

اللهُمَّ إِنَا نَسَأَلُكَ أَن تَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ القرآنِ الذين هُمْ أَهْلُكَ وخَاصَّتُكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللهُمَّ اجْعَلْنَا مَن يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوتِهِ، ومَن يَعمَلُونَ بِه عقِيدَةً وقَوْلًا وعَمَلًا، ونسألُكَ اللَّهُمَّ أَن تَنْصُرَ الإسلامَ والمُسلِمِينَ، وأَن تَنْصُرَ إِخُوانَنَا فِي فِلسَطِينَ، وفي ونسألُكَ اللَّهُمَّ أَن تَنْصُرَ الإسلامَ والمُسلِمِينَ، وأَن تَنْصُرَ إِخُوانَنَا فِي فِلسَطِينَ، وفي كلِّ بلادٍ يُضْطَهُدُ فيهَا العالَمُ المسلِمُ، إنك على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، والحمدُ للهِ رَبِّ كلِّ بلادٍ يُضْطَهُدُ فيهَا العالَمُ المسلِمُ، إنك على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، والحمدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ، وصَلَّى اللهُ وسلَّمَ على نَبِينَا محمَّدِ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ.



### الدَّرسُ الثَّالِث:

إن الحمد لله، نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتغفِرُه، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرورِ أنفسِنا ومنْ سَيِّئاتِ أَع إلِنا، مَن يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لهُ، وأَشْهَدُ أَن لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه وخليلُه، وأمينُه على إلا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه وخليلُه، وأمينُه على وَحْيِه، وخِيرتُه مِن خَلْقِه، أرسلهُ اللهُ تَعالَى بينَ يَدِي الساعةِ بَشيرًا ونَذيرًا، فخَتَمَ بهِ النبوة، وأكملَ بهِ الدينَ، وأتمَّ بهِ النعمة، فجاهدَ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ في اللهِ حَقَّ جهادِه حتى أتاهُ اليقينُ، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تبعهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمُا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة:١].

هذهِ امرأةٌ لها زَوْجٌ قديمٌ ولها منهُ أولادٌ، وظاهرَ زوجُها منها، يعني قال لها: أنتِ عَلَيَّ كظهرِ أُمِّي، وظهرُ الأمِّ على الإنسانِ حرامٌ، ومِن أَشَدِّ ما يَكونُ حُرْمَةً، وكانوا في الجاهلية يَرَوْنَ الظِّهارَ طلاقًا بَائِنًا، فهذهِ المرأةُ تقولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهرَ مِنِّي (۱). تقولُ: أنا أُمُّ أولادِه، وبعدَ أن كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وكَثُر ولدِي يُظاهِرُ مني فيُفارِقُني فِراقًا بائنًا، تَشتكِي إلى الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، والنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لم يُجِبْها بشيءٍ، وقيلَ: إنهُ قالَ: ما أُرَى زَوجَكِ إلا قدْ طَلَقكِ.

والآيةُ ليسَ فيها إشارةٌ لهذا ولا هـذَا، لكن لا شكَّ أنها جَرَى بينَها وبينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب الظهار، رقم (٢٠٦٣).

الرسولِ مجادلةٌ ومحاورةٌ.

وقدْ قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجُدِلُكَ فِي رَوْجِهَا ﴾ ، واللهُ تعالى فوق سبع سهاواتٍ على عرشِه يَسْمَعُ قولَ هذهِ المرأةِ تُجادِلُ نَبِيّهُ محمدًا عَلَيْ ﴿ وَاللهُ يَسْمَعُ مَا وَرَكُما أَ وَ ذَكرَهَا بصيغةِ المضارعِ الذي يَدُلُّ على الحالِ، يعني وفي هذهِ الحالِ يَسْمَعُ جَلَّوْعَلا تَحَاوُرَكُما ﴿ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ قالتْ عائشةُ رَخِوَاللَّهُ عَنَهَ: ﴿ الحَمْدُ للهُ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْواتَ » يعني أحاطَ بكلِّ صوتٍ عَنَهَجَلَّ ﴿ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْواتَ » يعني أحاطَ بكلِّ صوتٍ عَنَهَجَلَّ ﴿ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْواتَ » يعني أحاطَ بكلِّ صوتٍ عَنَهَجَلَّ ﴿ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى وَسِعَ سَمْعُهُ اللهُ عَنَهَجَلَّ يَسْمَعُ مُحَادَلَتَها وَسِعَ عَلَيْ كَلامُهَا » (١) ، فاللهُ عَنَهَجَلَّ يَسْمَعُ مُحَادَلَتَها للرسولِ عَلَيْهِ الشَّهُ عَنَهَجَلَّ يَسْمَعُ مُحَادَلَتَها للرسولِ عَلَيْهِ الصَّدَةُ وَالسَّلَامُ ؛ إذنْ هو يَسْمَعُ ما نقولُ سواءٌ كانَ جهرًا أو سرَّا ، قالَ اللهُ للرسولِ عَلَيْهُ الصَّدَ وَالْخَفَى ﴾ [طه: ٧] ، وقالَ تعالى: ﴿ أَمْ يَسَبُونَ النّا للرسولِ عَلَيْهُ مَرَّ الْقَوْلُ فَإِنَّهُ مَا يَعْولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَ يَكُنُهُونَ ﴾ [الزخرف: ١٨]، أيْ ويَكُتُبُون ذلكَ الشَعْمُ سِرَّهُمْ وَجُومُهُمْ بَلِنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَ يَكُنُهُونَ ﴾ [الزخرف: ١٨]، أيْ ويَكُتُبُون ذلكَ أيضًا.

فأقوالُنا -أيها الإخوةُ- سواءٌ كانتْ سرَّا أم جَهْرًا مَسموعةٌ للهِ عَنَّهَجَلَّ، وأقوالُنا مكتوبةٌ علينًا، يَكْتَبُها الحفظةُ؛ كما قالَ عَرَّهَجَلَّ: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨].

فَأُحَذِّرُ نَفْسِي وإِياكُم أَن نُسْمِعَ اللهَ عَرَّفَجَلَّ مَا لا يَرضَاهُ، وأُحَذِّرُكُم أَن نَسْمَعَ ما يُسْخِطُ اللهَ عَرَّفَجَلَّ؛ لأَن كَلامَنا وإن كانَ لا يَسْمَعُه مَن إلى جانبِنا فإنَّ اللهَ تَعالَى يَسْمَعُه، ﴿ وَإِن جَمِّهُ لِأَنْقُولِ فَإِنَهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه:٧]، فحذار أيها المؤمنُ حذار أن تُسْمِعَ ربَّك ما لا يَرضاهُ، أو ما يُسْخِطُه؛ فإن الأمرَ شديدٌ وعظيمٌ، وسواءٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق، باب الظهار، رقم (٣٤٦٠).

كانَ هذا الذِي لا يَرْضاهُ اللهُ مما أَصْلُه محمودٌ مشروعٌ، أو مما ليسَ بمشروعٍ أصلًا.

فالسبُّ والشتمُ والقدحُ والاستهزاءُ مسموعٌ عندَ اللهِ، وهوَ غيرُ مشروعٍ إذا كانَ لم يَقَعْ بأهلِه، والذِّكرُ وقراءةُ القرآنِ وغيرُ ذلكَ منَ الأقوالِ التي يُحِبُّها اللهُ مَشروعةٌ، لكنْ إذا فُعِلتْ على وَجهٍ لم تَرِدْ بهِ الشريعةُ كانتْ غيرَ مشروعةٍ، ولهذا لوِ اجتمعَ أناسٌ على ذكرِ اللهِ، وبَدَؤوا يقولونَ بألسنتِهم ويُحَرِّكونَ رُؤوسَهم: لا إلهَ إلا اللهُ، لا إلهَ إلا اللهُ، لا إلهَ إلا اللهُ، ثم إلا اللهُ، لا إلهَ إلا اللهُ، أو واحدٌ يقولُ: لا إلهَ، والثاني يقولُ: إلا اللهُ، ثم في النهايةِ إذا جاءُوا إلى القمةِ بَدَؤُوا يقولونَ: هوَ، هوَ. فإن أصلَ لا إلهَ إلا اللهُ مشروعٌ، فهي كلمةُ التوحيدِ التي لا يَصِحُّ الإسلامُ إلا بها، لكن إذا جاءتْ على غيرِ الوجهِ المشروعِ كانتْ غيرَ مَرضيةٍ عندَ اللهِ؛ لأن اللهَ يقولُ: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الوجهِ المشروعِ كانتْ غيرَ مَرضيةٍ عندَ اللهِ؛ لأن اللهَ يقولُ: فلا تكونُ مَرضيةً عندَ اللهِ.

وبناءً على هذا نقولُ: جميعُ الطرقِ التي يَتعَبَّدُ بها المُتَطَرِّقُونَ، ولم تَكُنْ على شَريعةِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإنها لا تَزِيدُهم من اللهِ إلا بُعدًا والعياذُ باللهِ، ولا مِن لَدُنه إلا سُخْطًا، فعلى المرءِ أن يكونَ عبدًا للهِ حقيقةً، يَعْبُدُ اللهَ بها شَرَع، مُخْلِطًا لهُ الدينَ، مُتَبِعًا لسُنةِ خيرِ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ، بل مُتَبِعًا لسُنةِ خيرِ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ، بل مُتَبِعًا لسُنةِ خيرِ النبيينَ والمرسلينِ.

إذنْ نُشِتُ في هذهِ الآيةِ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ﴾ من صفاتِ اللهِ السَّمْعَ المُحِيطَ بكلِّ شيءٍ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَى أُمَّهَ تَهِمُّ إِنْ أُمَّهَ تُهُمُّ

إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ﴾ [المجادلة:٢].

ثم قالَ عَرَّهَ عَلَى مُبَيِّنًا حُكْمَ الظِّهارِ: ﴿ اللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآيِهِم مَّا هُرَى أُمَّهَ تِهِمَّ إِنْ أُمَّهَ تُهُمُ إِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَهُمْ ﴾، فالرَّجُلُ إذا قالَ لزَوجتِه: أنتِ كظهرِ أمِّي، أمَّهَ تَهِمُ في الحرامِ عليَّ، نقولُ: هذهِ ليستْ أُمَّكَ؛ لأن اللهَ قالَ: ﴿ مَّا هُرَى أُمَّهَ تَهُمْ إِلَّا اللهَ قالَ: ﴿ مَّا هُرَى أُمَّهَ تَهُمْ إِلَّا اللَّهِ قَالَ: ﴿ وَجَنُك، فَمَن أُمَّهُ ؟ ﴿ إِنْ أُمَهَ تُهُمْ إِلَّا اللَّهِ وَلَدَنَّكُ، وَجَنُك، فَمَن أُمُّهُ ؟ ﴿ إِنْ أُمَهَ تُهُمْ إِلَّا اللَّهِ وَلَدَنَّكُ، وَجَعْلُكَ الزوجةَ أُمَّا كَذِبٌ وَلِيسَ صِدْقًا.

وفي قولِه: ﴿إِنْ أَمَّهَنَّهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ ﴾، إشارةٌ إلى أنَّ الأسهاءَ الشرعية تَنزِلُ على ما وُضِعَتْ لهُ، ولهذا قالَ النبيُّ عَلَيْ في صلاةِ العشاءِ: ﴿لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى ما وُضِعَتْ لهُ، ولهذا قالَ النبيُّ عَلَيْ في القرآنِ العزيزِ: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا العِشَاءُ ﴾(١)؛ ففي القرآنِ العزيزِ: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءَ ﴾ أنور: ٥٨]. والأعرابُ يُسمونها العَتَمة؛ لأنهم يُعْتِمونَ بالإبلِ، ويكونُ إعتامُهم بها وقتَ العتمةِ، فيُضِيفُونَ الصلاةَ إلى العَتَمةِ، فلهذَا نَهَى النبيُّ عَلَيْ عن ذلكَ.

ونظيرُ هذا الآنَ مَشهورٌ عندَ الناسِ أن أُمَّ الزوجةِ تُسَمَّى حَمَاةً، لكن بعضَ الناسِ يُسمِّيها عَمَّةً، وبعضُ الناسِ يُسمِّيها خالةً، وهي ليستْ خالةً لا في كتابِ اللهِ ولا في سُنةِ رسولِ اللهِ، وليستْ عمةً أيضًا، لكن لا بأسَ عندَ نِدائِها أن تقولَ: يا عمة، يا خالة، أما أن تَصِفَها بأنها عمةٌ أو خالةٌ فتقولَ: قالتْ خالتِي، قالتْ عَمَّتِي. فهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٤٤).

غَلَطٌ؛ لأن الذِي تُخاطِبُه إذا قلتَ: قالتْ خالتِي. فإنهُ يَفْهَمُ أنها أُخْتُ أُمِّك، وإذا قلتَ: قالتْ عَمَّتِي فإنهُ يَفْهَمُ الناسُ خِلافَ ما أرادَ قالتْ عَمَّتِي فإنهُ يَفْهَمُ أنها أُخْتُ أبيك، فلا تَقُلْ هكذَا فتَفْهَم الناسُ خِلافَ ما أرادَ اللهُ بِهِ بالخالةِ.

قالَ اللهُ عَزَّفَ عَلَى: ﴿إِنَّ أُمَّهَ تُهُمُ إِلَا ٱلَّتِى وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾، مُنْكَرًا مُحَرَّمًا، وزُورًا كَذِبًا، ووَجْهُ أَنهُ مُحَرَّمٌ أَن اللهَ حَرَّمَه؛ وإنها قالَ مُنْكرًا فهوَ حرامٌ، وزورًا أي كذبًا؛ لأنهُ يقولُ: هي أمِّي وليستْ أمَّه، ﴿وَإِنَ ٱللهَ لَعَفُولُ عَفُولُ ﴾.

قولُه تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ
أَن يَتَمَآسَأَ ذَلِكُو تُوعَظُوكَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ثَى فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ
مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ
وَرَسُولِهِ ۚ وَيِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ اللّهِ المجادلة:٣-٤].

ثم بَيَّنَ كفارةَ الظِّهارِ، فذَكَرَ أنها عِتقُ رقبةٍ، فإن لم يَجِدْ فصِيامُ شهرينِ مُتَتابعينِ مِن قبلِ أن يَتَهاسًا، فإن لم يَستطِعْ فإطعامُ سِتينَ مسكينًا، ولا يُجامِعُها زوجُها إذا قالَ لها: أنتِ عَلَيَّ كظهرِ أمِّي حتى يُكَفِّرَ.

بناءً على ذلك رجلٌ قالَ لزوجتِه: أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، قلنا: لا تَقْرَبُها حتى تَصومَ - وهوَ ليسَ عندَهُ شيءٌ يُعتِقُه - شهرينِ مُتتابعينِ، فصامَ شهرينِ مُتتابعينِ، ولها بَقِيَ يومٌ واحدٌ جَامَعَ الزوجة، فلا يَجوزُ؛ لأنه لم يُكفِّرْ حتى الآنَ، لكن معَ قولِنا: لا يَجوزُ نقولُ: يَجِبُ عليكَ الآنَ أن تَسْتأنِفَ الصومَ منْ جَديدٍ، فتصومَ شهرينِ مُتتابعينِ، فإذا قالَ: أنا صُمْتُ شهرًا وتسعةً وعشرينَ يومًا وبَقِيَ يومٌ، قلنا: لكنكَ لم تَف بالشرطِ الذي شَرَطَهُ اللهُ، وهو مُتتابعينِ، فصُمْ شهرينِ مُتتابعينِ.

فصامَ شهرينِ، ولما بَقِيَ يومٌ جامعَ، فنقولُ: لا يَجوزُ أن تُجامِعَ المرةَ الثانيةَ حتى تَصومَ شهرينِ مُتتابعينِ، وإذا قالَ: لم يَبْقَ عَلَيَّ إلا يومٌ؛ قلنا: لكنكَ لم تَفِ بالشرطِ؛ لأنَّ اللهَ قالُ: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ﴾.

ومثلُ ذلكِ كفارةُ القتلِ، فإذا قَتَلَ مَعصومَ الدمِ خطاً وَجَبَتْ عليهِ الكفارةُ؛ وهي عِنْقُ رقبةٍ، فإن لم يَجِدْ فصِيامُ شهرينِ مُتتابعينِ، لا يُفْطِرُ بينَهُما يومًا واحدًا، فإن أفطرَ يومًا واحدًا قبلَ تَمَامِهما وَجَبَ عليهِ أن يَستأنفَ منْ جديدٍ؛ لأن اللهَ لم يَقُلْ: ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ ﴾ وأطْلَقَ، بلْ قالَ: ﴿مُتَكَتَابِعَيْنِ ﴾ [النساء: ٩٢].

إذنْ لو سأَلَنَا سائلٌ: ما حُكْمُ ظِهارِ الرجلِ مِنِ امرأتِه؟

فإننا نقول: حرامٌ، ويَترتَّبُ على ذلكَ أنهُ لا يَمَسُّها حتى يُكَفِّر، والكفارةُ هيَ أغلظُ الكفاراتِ: عتقُ رقبةٍ، فإن لم يَجِدْ فصيامُ شهرينِ مُتتابعينِ، فإن لم يَستطعْ فإطعامُ سِتِّينَ مسكينًا، فإنْ لم يَجِدْ فلا شيءَ عليهِ؛ لأن اللهَ قالَ: ﴿لَا يُكُلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا ﴾ [الطلاق:٧].





### الدَّرسُ الأوَّل:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَـوْلُهُ تَعَالَـى: ﴿سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحشر:١].

قَـوْلُهُ: ﴿سَبَحَ ﴾، قَالَ العُلَمَاءُ: التَّسبيحُ: تَنْزيهُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مَأْحُـوذُ مِنْ قَوْلِهِم: سَبَحَ فِي الماءِ؛ إذَا قَطَعَه مُبْتَعِدًا.

وقَد سَبَّحَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَفْسَهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرةٍ مِنَ القُرْآنِ، وَأَمَر بِتَسْبِيحِه تَارةً بِلَفظِ الأعلَى، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَسَيِّحَ بِٱسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ تَارةً بِلَفظِ الأعلَى، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٤٧]، قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ فِي الآيةِ الأُولَى: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»، وَقَالَ فِي الثَّانيةِ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»، وَقَالَ فِي الثَّانيةِ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» (١)؛ وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى المُصَلِّي أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ: سُبحانَ رَبِّي العَظِيمِ، وأَنْ يَقُولَ فِي سُجودِهِ: سُبحانَ رَبِّي الأَعْلَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٥، رقم ١٧٥٤)، وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم (٨٦٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم (٨٨٧).

ومِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنةُ فيها عدَا ذَلك قولُه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي (١) ، فقد كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي (١) ، فقد كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَعدَ إِذ نَزَلَ علَيْهِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْواجًا (١) فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ﴿ [النصر:١-٣]، قالتْ عَائشةُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِه وسُجوده بَعْدَ إِذْ نَزَلَتْ علَيْه: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ يَقُولُ فِي رُكُوعِه وسُجوده بَعْدَ إِذْ نَزَلَتْ علَيْه: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ». فَيَنْبُغِي لَكَ أَنْ تُكثِرَ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ». فَيَنْبُغِي لَكَ أَنْ تُكثِرَ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ». فَيَنْبُغِي لَكَ أَنْ تُكثِرَ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ الْمُؤَرْ لِي ». فَيَنْبُغِي لِكَ أَنْ تُكثِرَ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي »؛ اقْتِداءً برسولِ اللهِ عَيْقِيْ

واعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يُنزَّهُ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةُ أَشْياءَ:

الأوَّلُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُنزَّهُ عنهُ كُلُّ عَيبٍ ونقصٍ، كالموتِ، والعَمَى، والصَّمَمِ، والعَجْزِ، والخِيانةِ، ومَا أَشْبَهَهَا، هَذِهِ صِفاتُ نَقْصٍ يُنزَّهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بكلِّ حالٍ، ولا يُمْكِنُ أَن يُوصَفَ بَهَا بأيِّ حَالٍ منَ الأحوالِ؛ لِأَنَّهُ جَلَّوَعَلَا لهُ المَثَلُ الأعلَى، أي: الوَصفُ الأكمَلُ الَّذِي لَا شَيْءَ فَوْقَه، ولَا شَيْءَ يُدانيهِ.

وأمَّا قُولُ العُوامِّ: إِنْ خُنتُكَ فَاللهُ يَخُونُنِي. فَهَذَا قُولٌ مُنكَرُّ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُوسِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللهَ مِن تَعَالَى لَا يُوسِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللهَ مِن تَعَالَى لَا يُوسِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللهَ مِن قَعَلَى لَا يُوسِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللهَ مِن قَعَلَى لَا يُوسِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللهَ مِن قَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الثَّانِي: أنه سُبْحانَه مُنَزَّهُ عن مُشَاجِةُ المَخْلُوقِينَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُهاثِلُ أَحَدًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب التسبيح والدعاء في السجود، رقم (٧٨٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٤).

و لَا يُماثِلُهُ أَحَدٌ فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فَحياةُ المَخْلُوقِ لَيْست كَحَيَاةِ الحَالَقِ، فَحَيَاةُ المَخْلُوقِ مَسْبُوقَةٌ بِعَدَم، ومَلْحُوقةٌ بِفَنَاء، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، قَالَ اللهُ مَسْبُوقةٌ بِعَدَم، ومَلْحُوقةٌ بِفَنَاء، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ آَنَ وَبُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٦-٢٧]، فَنشْبِتُ لَلهُ تَعَالَى وَجُهًا كَمَا قَالَ تَعَالَى هُنَا: ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾، ولكنَّ هَذَا اللهُ تَعَالَى وَجُهًا كَمَا قَالَ تَعَالَى هُنَا: ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجُلُولِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾، ولكنَّ هَذَا اللهُ عُهَ لَا يَكُونُ مُمَاثَلًا لِأَوْجِهِ الْمَخْلُوقِينَ.

أَثْبَتَ اللهُ لِنَفْسِهِ يَدَيْنِ، نُثْبِتُهَا للهِ، وَنَقُولُ: للهِ يَدَانِ حَقِيقيَّتانِ لَا ثَمَاثلانِ أَيْدِي المَخْلُوقِينَ. المَخْلُوقِينَ، وَلَا تُمَاثِلُهُمَا أَيْدِي المَخْلُوقِينَ.

وَنُثبتُ للهِ أَصَابِعَ، ولكنَّنا نَقُولُ: إِنَّها أَصَابِعُ لَا تُمَاثُلُ أَصابِعَ المَخْلُوقِينَ، وَلَا تُمَاثِلُهَا أَصابِعُ المَخْلُوقِينَ؛ استِنَادًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَتَءُ ﴾.

وقَدْ ضلَّ فِي هَذَا طَائفَتَانِ منَ النَّاسِ:

الطَّائِفَةُ الأُولَى: طَائِفَةٌ ادَّعَتْ أَنَّ صِفَاتِ اللهِ تَبَارُكَوَتَعَالَى مُعاثلةٌ لِصِفَاتِ اللهِ تَبَارُكَوَتَعَالَى مُعاثلةٌ لِصِفَاتِ اللهَ خُلوقِينَ، وَهَوُّلاءِ المُمَثِّلةُ هم الَّذِينَ يُمَثِّلُونَ اللهُ تَعَالَى بِخَلقهِ، وَيَقُولُونَ: نُشْتُ للهِ الصَّفَاتِ عَلَى أَنها مِثلُ صِفَاتِ المَخْلوقِينَ، وَهَوُّلاءِ غَفَلُوا عَنْ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الصَّفَاتِ عَلَى أَنه مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ: الَّتِي ضَلَّت فَأَنْكروا الصِّفاتِ، وَقَالُوا: لَا يُوصَفُ اللهُ بِأَنَّ لَهُ وجهًا، ولَا أَنَّ لَهُ عَيْنًا، ولَا أَنَّ لَهُ أَصابِعَ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَنْكروا هَذَا؛ طَنَّا منهمْ أَنَّنَا لَو أَثْبَتْنا ذَلك للَزِمَ منَ الإثباتِ أَنْ يَكونَ اللهُ مُمَاثِلًا لِلْخَلْقِ، ولكنَّهُم

ضَلُّوا؛ فإنَّ المَخْلُوقاتِ تَتَماثُلُ فِي الأَسْمَاءِ وَلَا تَتَماثُلُ فِي المُسَمَّياتِ، فَمَا بَالُكَ فِيما بِيْنَ الحَالقِ وَالمَخْلُوقِ أَوْلَى منِ انتفاءِ التَّماثلِ بَيْنَ المَحلوقاتِ بَعْضِها مَعَ بعضٍ، فهَؤُلاءِ يُحَرِّفونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ بِحُجةِ أَنَّ إِثباتَ هَذَا الشيءِ يَسْتلزِمُ التَّمثيلَ.

وكلُّ مَن حرَّفَ نصًّا منَ الصِّفاتِ عنْ ظَاهِرِهِ، فقدِ ارتكبَ مَحْظُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ: المَحْظورُ الأُوَّلُ: إخراجُ النصِّ عَمَّا أرادَ اللهُ بِهِ ورسولُهُ ﷺ.

المَحظورُ الثَّاني: إثباتُ مَعْنَى لَا يُرِيدُهُ اللهُ وَلَا رَسولُهُ ﷺ فَيَكُونونَ قَد جَنَوْا عَلَى النصوصِ فِي الإثباتِ والنفْيِ، ففِي الإثباتِ أَثْبتوا مَعَانيَ لَا يَدُلُّ علَيْها اللفظُ، وفِي النَّفي نَفَوُا المَعْنَى الَّذِي يَدُلُّ علَيْهِ اللَّفظُ.

فكَيْفَ يُقابِلُ الإِنْسَانُ ربَّهُ يَوْمَ القيامَةِ إِذَا سَأَلَهُ عَمَّا أَنْزَلَ عَلَى رسولِهِ ﷺ وعمَّا قالَهُ وعمَّا قالَهُ رَسولُهُ ﷺ فِي ذَاتِ اللهِ وصِفَاتهِ، وَلِهَذَا أَخطأَ خطأً عَظيمًا مَنْ قالَ: إِنَّ طَريقةَ السلفِ أَسْلَمُ، وطَريقةُ الحَلَفِ أَعْلَمُ وأَحْكَمُ! فإنَّ هَذَا القولَ مُتَناقِضُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ هُناكَ سَلامةٌ إِلَّا بِعلم وحِكْمةٍ.

# مَا هِيَ طَريقةُ السلفِ؟

هم يَقُولُونَ: إِنَّ طَرِيقةَ السلفِ أَنْ يَقْرَؤُوا النصوصَ وَلَا يَتَعَرَّضُوا لَمَعْناهَا؛ لِأَنَّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ يَفْهَمُونَ أَنَّ طَرِيقةَ السَّلَفِ فِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفاتِ هِيَ التَّفويضُ، وأَنْ نُفُوِّضَ المَعْنَى ونَقولَ: اللهُ أَعْلَمُ، ولكنَّ هَذَا إِمَّا كَذِبٌ عَلَى السَّلَفِ، وإمَّا جَهْلٌ بِحَقيقةِ مَا هُم عَلَيْهِ، فَالسَّلَفُ يُثْبِتُونَ مَعَانِيَ آياتِ الصِّفاتِ وَأَحَاديثِهَا، لكنَّهُم يُعْقِق مَا هُم علَيْهِ، فَالسَّلَفُ يُثْبِتُونَ مَعَانِيَ آياتِ الصِّفاتِ وَأَحَاديثِهَا، لكنَّهُم يُفوِّضُونَ عِلْمَ الكَيْفيةِ، ويَقُولُونَ: مَا نَدْري، لَكنَّ المَعْنَى يَعْلَمُونَهُ ويُثْبِتُونَه، ولقدْ قَالَ

الإمامُ مالكُ رَحِمَهُ اللهُ فِي الاستِواءِ: «الإسْتِواءُ غَيْرُ مَجْهولِ، والكيفُ غَيْرُ معقولِ، والإيمانُ بهِ وَاجِبٌ، والسؤالُ عَنْهُ بِدْعةٌ اللهُمْ إمَّا أَنْ يَكُونُوا جَهِلوا مَذْهَبَ السَّلَفِ، وإلاّ يمانُ بهِ وَاجِبٌ، والسؤالُ عَنْهُ بِدْعةٌ السَّلَفِ. وإمَّا أَنْ يَكُونُوا جَهِلوا مَذْهَبِ السلفِ.

بَلْ قَدْ قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ رَحْمَهُ اللّهُ فِي كِتَابِهِ (دَرْءِ تَعَارُضِ النَّقْلِ وَالعَقْلِ) المَعْروفِ عند النَّاسِ اختصَارًا بكِتابِ (العَقْلُ وَالنَّقْلُ)، قالَ: «إِنَّ قَوْلَ المُفَوِّضَةِ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ وَالإِخْادِ»(١)؛ لِأَنَّ المُفَوِّضَةَ يَجْعَلُونَ القُرْآنَ وَالسُّنَّةَ فِيها يَتَعَلَّقُ شِمَّ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ وَالإِخْادِ»(١)؛ لِأَنَّ المُفَوِّضَةَ يَجْعَلُونَ القُرْآنَ وَالسُّنَّةَ فِيها يَتَعَلَّقُ بِمَنْ اللهِ وَصِفَاتِه بِمَنْ لِهِ الحروفِ الهِجَائيَّةِ، أَو بِمَنْ لِةِ الكلامِ العربيِّ عِنْدَ الأعجميِّ، وَلَا شَكَ أَنَّ هَذَا نَقْصٌ عظيمٌ فِي مَدلولِ الكلامِ لَو كَانَ مِن آدميٍّ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَيْكِةً.

فَالصِّفاتُ فِيها يَتَعلقُ بِالمُهاثلَةِ، ضَلَّت فِيها طَائفَتَانِ:

الطَّائفةُ الأُولَى: المُمَثِّلَةُ.

الطَّائفةُ الثَّانيةُ: المُعَطِّلةُ.

ولقدْ قَالَ ابنُ القَيِّمِ فِي مُقَدِّمةِ كِتَابِهِ: المنظومَةُ النُّونيةُ: «إِنَّ المُمَثَّلَةَ يَعْبُدُونَ صَنَّمًا، وَإِنَّ المُوَحِّدَ يَعْبُدُ إِلهَ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ»(٣).

فَإِنْ قِيلَ: أَيُّهَا أُولَى، التعبيرُ بِنَفيِ المهاثلَةِ، بِأَنْ تَقولَ: إِنَّ اللهَ لَا يُهاثِلُهُ شَيءٌ أَوْ أَنْ تَقولَ: إِنَّ اللهَ لَا يُهابِهُ شَيءٌ؟

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه أبو نُعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥)، والبَيْهقي في الأسهاء والصِّفات (٢/ ٣٠٥، رقم ٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية: (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة القصيدة النونية لابن القيم (ص:٦).

# قُلْنَا: التَّعبيرُ الأَوَّلُ هُوَ الأُولِي لِسَبَبَيْنِ:

السببُ الأوَّلُ: أَنَّ نَفْيَ المُهاثَلَةِ هُوَ الَّذِي جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ، لَيْسَ فِي القُرْآنِ لَا يُشَابِهُ شيءٌ، بَل فِيه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾، وَالمُحافظةُ عَلَى لَفْظِ القُرْآنِ لَا يُشَابِهُ شيءٌ، بَل فِيه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾، وَالمُحافظةُ عَلَى لَفْظِ النَّصِّ أَوْلَى منَ الإِتيانِ بغَيْرِ اللَّفظِ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّصُّ، حَتَّى وإِن كَانَ مُرادِفًا لهُ، أيْ: حَتَّى وإِنْ كَانَ بِمَعناهُ، فكَيْفَ وإذَا كَانَ يَخْتلِفُ، فإذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعبِّرَ بِنَفْيِ المُشَابِةِ فَقُلْ: اللهُ لَا يُهَاثِلُهُ شَيءٌ؛ لِأَنَّهُ هُوَ اللَّفظُ الَّذِي جَاءَ فِي القُرْآنِ.

السَّبِبُ النَّانِي: أَنْ نَفْيَ المُهاثلةِ نَفيٌ لِلتَّساوِي مِن كُلِّ وَجهٍ؛ وَلِهَذَا يُقالُ: هَذَا الشيءُ يُشَابِهُ هَذَا أَو يُهَاثِلُهُ، فإنْ ساوَاهُ مِن كُلِّ وَجهٍ فَهو مُمَاثِلٌ، وإنِ اختلفَ عَنْهُ مِن بعضِ الوُجوهِ فَهو مُشابِهٌ.

ونَفْيُ المشَابِهِ إِنْ أُريدَ بِهِ أَنَّه لَا يُشَابِهُهُ حَتَّى فِي أَصلِ الصَّفَة، فَهَذَا خَطأُ؛ لِأَنَّ هُو، هُنَاكَ اشْتِراكًا بَينَ الحَالقِ والمخلوقِ فِي أَصلِ الصَّفَةِ، فَمَثَلًا: العِلْمُ ثابتُ للهِ، والمخلوقُ لهُ علمٌ، لكنْ لَا يَتَهَاثلانِ، السَّمْعُ كَذَلِكَ، المخلوقُ لَهُ سَمعٌ، والرَّبُ عَزَقِهَلَ لَهُ سَمعٌ، والرَّبُ عَزَقِهَلَ لَه سَمعٌ، لكنَّها لَا يَتَهَاثلانِ؛ فَلِذَلك كَانَ التَّعبيرُ بِنَفي المهاثلةِ أحسنَ منَ التَّعبيرِ بِنَفي المُهابَةِ.

الثَّالِثُ: أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّهٌ عن النقصِ فِي كَمَالِه، يَعْني: أَنَّ كَمَالَهُ عَنَّوَجَلَّ لَا يَلْحَقُه نَقْصٌ، وهكذا بَقِيَّةُ الصِّفاتِ، فَاللهُ تَعَالَى مُنَزَّهُ عَنْ أَن يَكُونَ فِي صِفاتِ كَمَالِهِ شَيْءٌ من النقصِ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَ عَنْ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَّنُوبٍ ﴾ [ق:٣٨]، يَعْني: مَا مَسَنَا مِنْ نَقْصٍ عَلَى أَنَّهُ خَلَقَ هَذِهِ السماوَاتِ والأرضَ فِي هَذِهِ المدة

القَصيرةِ عَلَى عِظَمِ هَذِهِ المَخلوقَاتِ، ومَا مَسَّهُ مَنْ لُغُوبٍ عَنَّوَجَلَّ أَيْ: مِنْ تَعَبِ وإعياءٍ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى عِلَمَ اللَّهَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٤]؛ لِكَمَالِ قُدْرتِهِ؛ لِأَنَّ القوة ضِدُّها العَجزُ، والقوة ضِدُّها الضَّعفُ، وَقَالَ تَعَالَى فِي العِلْمِ: ﴿ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٢٥]، أَيْ: لَا يَجْهَلُ جَهْلًا سَابقًا عَلَى العلمِ، وَلَا يَنْسَى فِي العِلْمِ، بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، كَمَا قَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٥].

مَسْأَلَةٌ: هُناكَ صِفاتٌ تَكونُ مَدْحًا فِي حَالٍ، وذَمَّا فِي حَالٍ، مثل: الخِدَاعِ، والأستهزَاءِ، فهلْ يُوصَفُ اللهُ بِهَا عَلَى الإِطلاقِ؟

الجَوَابُ: لَا، وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِمَا فِي الحَالِ الَّتِي وَصَفَ اللهُ بِمَا نَفْسَهُ، فمثلًا: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللهُ إِلاَنفال: ٣٠]، إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَصِفَ اللهَ بِالمَكْرِ، فَقُلْ: إِنَّهُ يَمْكُرُ بِمَنْ يَمْكُرُ بِه، وَبِدِينِه، وَرُسُلِه، وَأَوْليَائِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَذْكُرَ المَكْرَ عَلَى فَقُلْ: إِنَّهُ يَمْكُرُ بِمَنْ يَمْكُرُ بِمَ لَيَمْكُرُ بِهَ وَبِدِينِه، وَرُسُلِه، وَأَوْليَائِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَذْكُرَ المَكْرَ عَلَى وَجُهِ الإطلاقِ، وَإِنَّمَا تَذْكُرُهُ مُقَيَّدًا؛ لِأَنَّ المَكْرَ بِمَن يَمْكُرُ بِكَ دَليلٌ عَلَى الكَمَالِ، وأَنَّ قُوتَكَ أَشَدُّ مِنهُ.

أما صِفةُ الكَيدِ: فَلا يُوصفُ اللهُ تَعَالَى بِها عَلَى وجهِ الإِطلاقِ، ولَكنَّه يُوصفُ بِهِ عَلَى وَجهِ الإِطلاقِ، ولَكنَّه يُوصفُ بِهِ عَلَى وَجهِ التَّقييدِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿نَّ وَأَكِدُ كَيْدًا ﴾ [الطارق:١٥-١٦] يَعْني: أَكِيدُ كَيدًا أَعْظَمَ مَنْ كَيدِهِمْ.

وصِفةُ الاستِهْزاءِ: لَا يُوصَفُ اللهُ بِأَنَّه مُسْتهزِئٌ عَلَى وجهِ الإطلاقِ، بَلْ يُقالُ:

إِنَّ اللهَ يَسْتهزِئُ بِمَنِ اتَّخَذَ دِينَهُ هُزُوًا؛ مِنْ أَجْلِ المُقابِلَةِ، فيَكُونُ هَذَا كَمَالًا، لكنْ بِدُونِ أَن يَقَيَّدَ هُوَ نَقْصُ.

صِفَةُ الخِداعِ: فَلا يُوصفُ اللهُ تَعَالَى بِالخِدَاعِ عَلَى الإِطلاقِ، ولكنْ يُقالُ: إِنَّهُ يُخَادِعُ مَن يُخَادِعُهُ ؛ لِقَولهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾، وعلَى هَذَا فقِسْ.

صفةُ الخِيَانةِ: لَا يُوصفُ اللهُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا نَقصٌ بِكلِّ حالٍ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».

فَالصِّفَاتُ الَّتِي هِيَ نقصٌ فَاللهُ مُنزَّهُ عَنهَا، والصِّفاتُ الَّتِي تَكُونُ نَقصًا فِي حالٍ وكما لَا فِي حالٍ وكما لَا فِي حالٍ، يُوصَفُ بِها مُطْلَقةً.

الصِّفاتُ أَوِ المعَانِي الَّتِي يَحْتَمِلُ مَعْنَاها حقَّا، وَيَحْتَمِلُ مَعنَاها بِاطلًا، فَهَذِهِ يُخْبَرُ بِها عنِ اللهِ وَلَا يُسَمَّى بِهَا، مِثلُ المُتكلِّمِ، تَقولُ: إنَّ اللهَ مُتكلِّمٌ، ولكنْ لَا نُسَمِّيهِ بِالمُتكلِّمِ، فَلا يَجُوزُ أَنْ تَقولَ: يَا مُتكلِّمُ اغْفِرْ لِي.

المُرِيدُ: يَجُوزُ أَنْ تُخْبِرَ عنِ اللهِ بِأَنَّه مُريدٌ، ولكنْ لَا يَجُوزُ أَنْ نُسَمِّيه بِالمُرِيدِ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ كَلَّها حُسْنَى، وهَذِهِ الكلهاتُ تَخْتمِلُ مَعْنَيَيْنِ؛ لِأَنَّ المتكلِمَ قَد يَتكلَّمُ بِخِيرٍ، وقدْ يَتكلَمُ بشَرِّ، وقدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فِلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (۱)، كذلك المُريدُ، قَد يُرِيدُ الإِنْسَانُ سُوءًا وقَدْ يُرِيدُ حيرًا، فَلا يُسمَّى اللهُ بِالمُرِيدِ لَكنْ يُقالُ: إنَّه مُرِيدٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَالإرادةُ تَكُونُ لَهَذَا ولَهَذَا، فَلا يُسمَّى اللهُ بِالمُرِيدِ لَكنْ يُقالُ: إنَّه مُرِيدٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرِّقاق، باب حفظ اللِّسان، رقم (٦٤٧٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيهان، رقم (٤٧).

﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج:١٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج:١٤].

قَولُهُ: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، ﴿مَا ﴾ اسمٌ مَوصولٌ، وتكونُ لِلعُمُومِ، أَيْ: أَنَّ كُلَّ مَا فِي السهاوَاتِ وَالأَرضِ فَإِنَّهُ يُسبِّحُ اللهَ.

وَالتَّسبيحُ نَوْعانِ:

النَّوعُ الأوَّل: التَّسبيحُ بِلِسانِ المَقالِ.

النَّوعُ الثَّانِي: التَّسبيحُ بِلِسانِ الحالِ.

فالتَّسبيحُ بِلِسانِ المَقالِ أَنْ يَقُولَ القائلُ: سُبْحانَ اللهِ. وَالتَّسبيحُ بِلِسانِ الحالِ: أَنْ تَكُونَ حالُ المَخْلوقِ دَالَّةً عَلَى تَنْزيهِ اللهِ تَعَالَى عنْ كُلِّ نَقْصٍ.

المؤمنُ يُسَبِّحُ اللهَ بِلِسانِ الحالِ وَالمَقالِ، فَيَقُولُ بِلِسانِهِ: سُبْحانَ اللهِ، وإذَا تأمَّلتْ حَالَهُ، والخِلقةَ النَّتِي خَلقهُ اللهُ علَيْها، ومَا جَبَله اللهُ علَيْه منَ الأَخلاقِ والمعانِي والأَوصافِ، دلَّ ذلكَ عَلَى تنزيهِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى.

أمَّا الكافرُ فَيُسَبِّحُ اللهَ تَعَالَى بِلِسانِ الحالِ لَا بِلِسانِ المَقالِ؛ لِأَنَّ الكافر لَا يُسَبِّحُ اللهَ عَرَّفَ لَا يُسَبِّحُ اللهَ عَرَّفَ لَا يُسَبِّحُ اللهَ عَرَّفَ لَا يُسَبِّحُ اللهَ عَرَّفَ اللهِ عَرَّفَ وَمَعْنَى اللهَ اللهَ عَرَفْتَ حِكْمةَ اللهِ عَرَّفَ اللهِ عَرَفَتَ حِكْمةَ اللهِ عَرَّفَ اللهِ عَرَفَتَ حِكْمةَ اللهِ عَرَفَتَ خِلْقَيهِ، وفي سُلُوكِه، وفي جَمِيعِ أَعْمالِه، فَنَحْنُ نُسَبِّحُ الله عِنْدَمَا نُشاهِدُ الكافرِينَ كَيْفَ خِلْقَتِهِ، وفي سُلُوكِه، وفي جَمِيعِ أَعْمالِه، فَنَحْنُ نُسَبِّحُ الله عِنْدَمَا نُشاهِدُ الكافرِينَ كَيْفَ أَضَلَهمُ اللهُ عنِ الحقِّ مَعَ وُضُوحِهِ، لَوْ لَا أَنَّ اللهَ لَه الحكمةُ فِي ذَلِكُ مَا أَضَلَهم.

أَمَّا الجَهَادُ فَيُسَبِّحُ اللهَ بِلسَانِ الحَالِ وقِيلَ: بِلِسانِ المَقالِ أَيضًا، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَوَ اَنْ اللهُ عَالَى: ﴿ لَهُ اللهُ عَالَى: ﴿ لَهُ اللهُ عَالَى: ﴿ لَهُ اللهُ عَالَى: ﴿ لَهُ اللَّهُ مُعَالًى: ﴿ لَهُ اللَّهُ مُعَالَى: ﴿ لَهُ اللَّهُ مُعَالًى: ﴿ لَهُ اللَّهُ مُعَالًى: ﴿ لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَالًى: ﴿ لَهُ اللَّهُ مُعَالًى: ﴿ لَهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّه

لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾، فَهَذَا دَليلٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ المَخلوقَاتِ تُسبِّحُ اللهَ بِلِسانِ المقالِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَتِهِ كُهُ مِنْ خِيفَتِهِ ٤ ﴾ بِلِسانِ المقالِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَتِهِ كُهُ مِنْ خِيفَتِهِ ٤ ﴾ [الرعد: ١٣].

وسُمِعَ تَسبيحُ الحَصَى بَيْنَ يَدَيِ الرَّسُولِ ﷺ، وكانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْرِفُ حَجَرًا فِي مَكَّةَ يُسَلِّمُ عليه.

إِذَنِ الجهادُ يُسَبِّحُ اللهَ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ أَلَمْ تَسَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَّنتِ ﴾ [النور: ٤١]، فَالطُّيورُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ تُسَبِّحُ اللهَ عَنَّوَجَلَّ، وَقَالَ تَعَالَى فِي شَائِ دَاودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾ [الانبياء: ٧٩].

إِذَنِ، المخلوقاتُ: الجمادُ، والحيوانُ، تُسَبحُ اللهَ بِلِسانِ الحالِ وَبِلِسانِ المقَالِ.

وَلَا تَتَعَجَّبْ مِنْ هَذَا، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى عنِ الكافِرِينَ: ﴿وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوَا أَنطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت:٢١]، فَهُوَ سُبْحَانهُوَتَعَالَلَ أَنطَقَ كُلَّ شَييءٍ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾، ﴿ مَا ﴾ لِغَيْرِ العاقلِ أَيْ: لِلْجَهادِ.

وَقَالَ ابنُ هِشامٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الأَوْلَى أَنْ تَقولَ: لغيرِ العالِمِ دُونَ العاقِلِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يُوصفُ بِالعِلْم وَلَا يُوصفُ بِالعقلِ»<sup>(۱)</sup>.

وَالمسأَلَةُ سَهلةٌ مَا دُمنا نَعْرِفُ أَنَّ المُرادَ بِالعاقلِ مَن لَه إِدْراكٌ، وَبِغَيْرِ العَاقلِ

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني: (١/ ٢٢٢).

مَن لَيْسَ لَه إِدْراكُ، لَكن فِي آيةٍ أُخْرى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [الإسراء:٤٤]، فـ(مَن) هُنا لِلْعاقلِ، فَاللهُ تَعَالَى يُعبِّر أحيانًا بِـ(مَا)، وأحيانًا بِـ(مَن).

قَوْلُهُ: ﴿ وَهُو اَلْعَزِيرُ الْمَكِيمُ ﴾، فَاللهُ تَعَالَى عَزِيزٌ لا يُغلَبُ، بَلْ هُو الغالبُ لكلِّ شَيءٍ، والحكيمُ يَعْني: ذَا الحِكْمةِ والحُكْمِ، فَالحكيمُ مُشْتقةٌ منَ الحِكمةِ، ومُشتقةٌ منَ الحُكْمِ، وعَلَى هَذَا فاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ اللهُ منَ الأُمورِ المخلوقةِ، والأمورِ المشروعَةِ، فإنَّ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لهُ الحِكْمةُ فِي ذلكَ، كُلُّ شَيْءٍ فَللَّهِ فِيهِ حِكمةٌ، فخَلْقُ الكافرِ حِكمةٌ؛ حَتَّى يَتَبِينَ المؤمنُ منَ الكافرِ، وحتَّى يُقامَ الأمرُ بالمعروفِ وَالنهيُ عنِ المنكرِ، وحتَّى يُقامَ الجهادُ، وغيرُ ذلك منَ المصالِحِ.

وخَلَقُ الشَّيْطَانِ الَّذِي يُضِلُّ النَّاسَ حِكَمَةٌ يَعرِفُ الإِنْسَانُ بِه حِكْمَةَ اللهِ عَنَجَجَلَّ حيثُ سلَّطَ الشَّيْطَانَ عَلَى أُناسٍ دُونَ آخَرِينَ؛ وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ، لَيْسَ لَهُ، سُلُطَنُ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ، لَيْسَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ اللهِ اللهُ الل

خَلْقُ الأشياءِ المُؤْذَيَةِ كَالذِّنَابِ، والحَيَّاتِ، والعَقارِبِ، لَهَا حِكْمةٌ فَكَثيرٌ منَ النَّاسِ لَا يَحْمِلُه عَلَى قِراءَةِ الأَورَادِ وَالأَذْكَارِ إِلَّا الْحَوْفُ منَ العَقارِبِ وَالحَيَّاتِ؛ ولِذَلِكَ نَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ خَلَقهُ اللهُ أُو كُلُّ شَيْءٍ شرَعهُ اللهُ، فإنَّهُ بِحِكمةٍ، لكنَّ بعضَ الحِكمِ نَفْهَمُها وبَعْضَها لَا نَفْهَمُها، ولَيْسَ علَيْنا إِلَّا أَنْ نُسلِمَ الأَمْرَ للهِ عَنَّوَجَلَّ ونَقُولَ: ﴿ وَلَكُمْ مَنْ لَهُ مَا عَلَمْ لَنَا إِلَّا أَنْ نُسلِمَ الأَمْرَ للهِ عَنَّوَجَلَّ ونَقُولَ: ﴿ وَلَمْ مَنْكُ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْ تَنَا إِلَّا مَا عَلَمْ اللهُ أَنْ اللهِ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٢].

### الدَّرسُ الثَّاني:

الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإِمَامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأَصْحابِهِ، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يَوْم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فقد اسْتَمَعْنا إِلَى قِراءة إِمامِنا فِي صَلَاةِ الفَجْرِ هَذَا اليومَ، وقد قَرَأَ من سُورةِ الحَشْرِ، وهذه السُّورةُ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ، وبَنُو النَّضِيرِ إِحْدَى القَبائِلِ الثَّلاثِ اليَهُوديةِ الَّتِي كانتْ فِي المَدِينَةِ، وكانتِ القَبائِلُ فِي المَدِينَةِ ثلاثًا: بَنُو قُرَيْظَةَ، وبنو اليَهُوديةِ التَّتِي كانتْ فِي المَدِينَةِ ثلاثًا: بَنُو قُرَيْظَةَ، وبنو قَيْنُقاعَ، وبنو النَّضِيرِ، هَذِهِ القبائلُ أَتَتْ من الشامِ؛ وذلك لأنَّهم قَرَؤُوا فِي التوراةِ أَنَّه سَيُنْعَثُ نَبِيٌّ يَكُونُ مَبْعَثُه مَكَّةَ، ومُهاجَرُه المَدِينَةَ، ويَعْلَمون صِفَةَ هَذَا النبيِّ، يَعْرِفُونَه كَا يَعْرِفُونَ عَايَتُه، ويَعْرِفون ماذا تكونُ عَاقِبَتُه.

فقالُوا: نَقْدَمُ إِلَى المَدِينَةِ الَّتِي هِيَ مُهاجَرُه، ونَسْكُنُ فيها، ونَغْلِبُ غَيْرَها؛ لأنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ قَد تَكَفَّلَ اللهُ بأنْ يُظْهِرَه عَلَى جَمِيعِ الأديانِ، واليهودُ يَعْرِفونَ مَعْنَى كلمةِ (ظُهور) فِي قولِه تَعالَى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ وَ التوبة: ٣٣]، فاجتمعت هَذِهِ القبائلُ فِي المَدِينَةِ لنُصْرةِ النَّبِيِّ الَّذِي سيبُعْثُ، والذي تكونُ نُبُوَّتُه عَامَّةً شَامِلةً: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ٨٩].

لكن لما بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّم وصارَ مِن العَرَبِ، حَسَدُوا العَرَب؛ لأنَّ العَرَبَ واليهودَ أَبْناءُ عَمِّ، العَرَبُ بنو إِسْماعيلَ، وهؤلاء بَنُو إِسْرائيلَ، أي: بنو يَعْقوبَ، فهم أَبْنَاءُ عَمِّ، وغالبًا ما تكونُ العَداوةُ بينَ أبناءِ العمِّ، فهم حَسَدُوا العَرَبَ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّبِيُّ الكريمُ صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم منهم، فكَفَرُوا به.

هذه الآيةُ نَزَلَتْ فِي بني النَّضيرِ، ولَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الممدينةِ أَجْرَى بَيْنَه وبينَ هَذِهِ القَبائِلِ عَهْدًا، ولكنهم نَكَثُوا العَهْدَ، وكانت الذِّلة عَلَى هَوُّلاءِ النَّاسِ النَّاكِثِينَ للعَهْدِ، ومَن أرادَ الاستزادةَ من ذلك فعليه بقِراءةِ كُتُبِ التاريخ.

وإنني بهذه المُناسَبَةِ أَحُثُّ إِخُوانَنا عَلَى قِراءةِ سِيرةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنَّ قِراءةَ سِيرَتِهِ تَزِيدُ فِي الإيهانِ به، وفي محَبَّتِهِ ﷺ وتُكْسِبُ الإِنْسَانَ اقتداءً وتَأَسِّيًا به، لو أَنَّنا سَأَلْنا الآن عن سِيرةِ النَّبِيِّ ﷺ كثيرًا من طُلَّابِ العِلْم، فَضْلًا عن العامَّةِ، لَوَجَدْنا الحَلَلَ الكَثِيرَ؛ وهذا لأنَّهم لا يَقْرَؤُون سِيرةَ النَّبِيِّ ﷺ.

نَتَكَلَّمُ فِي هَذِهِ الجَلْسةِ عن بَعْضِ ما سَمِعْنا، إذ إِنَّنَا لو ذَهَبْنَا نَتَكَلَّمُ عن السُّورةِ كُلِّها، لطالَ بنا الوقتُ، ولكنْ نَتَكَلَّمُ عَلَى ما يَسَّرَ اللهُ عَنَّفَجَلَّ من ذلك.

هؤلاء ثَلاثُهُ أَصِنافٍ من النَّاسِ: المُهاجِرُونَ، والأنصارُ، والذين اتَّبَعُوهم بإحسانٍ، ونظيرُ هَذِهِ الآيةِ من هَذَا الوَجْهِ قولُه تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَالسَّنَجِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴿ [التوبة:١٠٠]،

فأصنافُ هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاثَةٌ: الصِّنْفُ الأَوَّلُ المهاجرون، والثَّاني: الأنصارُ، والثَّالثُ: المُتَّبعونَ.

أَمَّا المُهاجِرُونَ: فهم الَّذِينَ هَجَروا دِيارَهم، وأَمْوالَهم، وأَهْلِيهم، هاجروا إِلَى اللهِ ورَسُولِه ﷺ وذلك أنَّ النَّبِيَ ﷺ بُعِثَ فِي مَكَّةَ، كما هُوَ معروفٌ، ودعا إِلَى اللهِ واسْتمَرَّ فِي الدعوةِ، وخَرَجَ إِلَى أهلِ الطائفِ ودَعَاهم، ولكنَّ كَثِيرًا منهم لم يُؤْمِنوا به، فأَذِنَ اللهُ له أن يُهاجِرَ إِلَى المَدِينَةِ، فهاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ، فوجَدَ أُناسًا نَصَرُوهُ، ووَاسَوْهُ، وحَمَوْهُ ممَّا يَحْمُونَ منه أَبْناءَهم، وهم الذين: ﴿ تَبَوَّهُ و الدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِم ﴾ [الحشر: ٩].

ولا شَكَّ أنَّ المُهاجِرِينَ أفضلُ من الأنصارِ؛ لأنَّ المُهاجِرِينَ جَمَعُوا بينَ أَمْرَيْنِ: بينَ الهِجْرَةِ والنُّصْرةِ، ولهذا قالَ: ﴿وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ الحشر:٨]، أما الأنصارُ فإنَّهم أَتُوْا بالنُّصرةِ فَقَطْ، نَاصَرُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم في بِلادِهم، ولهذا قال: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِ ﴾ [الحشر:٩]، وهذا من في بِلادِهم، ولهذا قال: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِ ﴾ [الحشر:٩]، وهذا من حيثُ الجملةُ، وإلا فقد يُوجَدُ واحدٌ مَثلًا من الأنصارِ أَفْضَلُ من واحدٍ من المُهاجِرِينَ، لكن من حَيْثُ الجملةُ المهاجرون أَفْضَلُ.

قولُه: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التوبة:١٠٠] هم الَّذِينَ سَلَكُوا طَرِيقَتَهم فِي الإيانِ، وفِي العَمَلِ الصَّالِحِ، وفِي الجِهَادِ، وفِي كلِّ شُؤونِ الدِّينِ، وكذلك أيضًا فِي الأخلاقِ، هَوُلاءِ الَّذِينَ جَاؤُوا من بعدِهم هم الَّذِينَ اتَّبعوهم بإحسانٍ، وهم الَّذِينَ يُقِرُّونَ لهم بالفضيلةِ والسَّبْقِ، قال تَعالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يُقِرُّونَ لهم بالفضيلةِ والسَّبْقِ، قال تَعالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَبَنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الله

سَبْقًا زَمَنِيًّا ومَعْنوِيًّا، فهم سَبقوهم بالإيهانِ؛ لأنَّهم آمَنُوا قَبْلَهم، وهؤلاء تَابِعُونَ، سَبقوهم بالإيهانِ زَمَنًا، وسَبقُوهم أيضًا بالإيهانِ مَعْنَى، فإيهانُ الصَّحَابَةِ رَعَىٰ اللَّهُ عَنْهُ الْقُوى مِن إيهانِ التَّابِعِينَ، بلا شَكِّ، والمرادُ أيضًا الجِنْسُ، فقد يكونُ بعضُ الصَّحَابَةِ، أَقُوى مِن إيهانِ التَّابِعِينَ، بلا شَكِّ، والمرادُ أيضًا الجِنْسُ، فقد يكونُ بعضُ الصَّحَابَةِ أَقَلَ مِن بعضِ التابعين، لكنَّ التقريبَ إنَّمَا يكونُ فِي الجِنْسِ، لا فِي الوَاحِدِ، ولهذا نقولُ: أيها أفضلُ الرِّجَالُ أم النِّسَاءُ؟ الرِّجَالُ أَفْضَلُ، لكن مِن حَيْثُ الجِنْسُ قد يكونُ فِي النِّسَاءِ مِن هُوَ أَفْضَلُ مِن كثيرٍ مِن الرِّجَالِ، فَمَثَلا: أمهاتُ المُؤْمِنِينَ خَدِيجةُ، وعائشةُ، وأُمُّ سَلَمَةَ، وغَيْرُهنَ، هَوُلاءِ لا شَكَّ أَنَّهُنَّ أَفضلُ بكثِيرٍ مِن الرِّجَالِ، لكنِ المُرادُ الجِنْسُ: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُونِ عَلَى النِسَاءَ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ مِن الرِّجَالِ، لكنِ المُرادُ الجِنْسُ: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُونِ عَلَى النِسَاءَ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ مِن الرِّجَالِ، لكنِ المُرادُ الجِنْسُ: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُونِ عَلَى النِسَاءَ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ مِنْ المَّرَادُ الجِنْسُ: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُونِ عَلَى النِسَاءَ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَ أَمُولِهِمُ ﴾ [النساء: ٣٤].

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَنِنَا وَالْمِحْوَلِ فَوْلِا بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَلَا تَجْعَلْنَا فَرُخُولُ أَي: عَلَّمْ اللَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ أي: عِمَّنْ سَبَقُوا ولَجقوا، يعني: لا تَجْعَلْنا نُبْغِضُ الَّذِينَ سَبَقُونا بالإيهانِ من المُهاجِرِينَ والأنصارِ، ولا نُبْغِض الَّذِينَ كانوا فِي عَصْرِنا من المُؤْمِنِينَ، ولا نَحْمِلُ لهم حِقْدًا ولا غِلَّا، وهذا الدُّعاءُ سؤالُ اللهِ عَنَقَبَلَ لكن يَجِبُ المُؤْمِنِينَ، ولا نَحْمِلُ لهم حِقْدًا ولا غِلَّا، وهذا الدُّعاءُ سؤالُ اللهِ عَنَقَبَلَ لكن يَجِبُ المُؤْمِنِينَ، ولا نَحْمِلُ لهم حِقْدًا ولا غِلَّا، وهذا الدُّعاءُ سؤالُ اللهِ عَنَقِبَلَ لكن يَجِبُ اللهُ اللهَ عَنَفَعَلَ الأسبابَ المُوصِلةَ إليه –انتبه لهذه النقطةِ – الإِنسَانُ إذا دَعَا اللهَ عَنَفِئَلَ حَاجَاتِهِ الدِّينِيَّةَ والدُّنيوية، لكن إذا سَأَلُ اللهَ فلا بُدَّ أن يَفْعَلَ الأسبابَ المُوصِلة إليه اللهَ اللهَ فلا بُدَّ أن يَفْعَلَ الأسبابَ المُوصِلة اللهَ اللهَ فلا بُدَّ أن

**أرأيتَ لو أنَّ رَجُلًا قال**: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَدًا صَالِحًا، ولكنه لم يَتَزَوَّجْ، هل هَذَا لَائِقٌ، أم غيرُ لائِقٍ؟

لا شَكَّ أنه غَيْرُ لائِقٍ، كيف يُرِيدُ أَوْلادًا بدُونِ نِكاحِ؟! هَذَا لا يُمْكِنُ، كذلك

إذا سَأَلْتَ اللهَ أَن يَهْدِيكَ، فليسَ معناه أَن تَسْأَلَ اللهَ أَنْ يَهْدِيكَ وتَبْقَى مُسْتَلْقِيًا عَلَى فراشِكَ، لا بُدَّ أَنْ تَعْمَلَ، افْعَلْ أَسْبابَ الهِدايةِ، فهنا: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِللهَ اللهَ أَلَّا يَجْعَلَ فِي قَلْبِكَ غِلَّا، إذن لا تَتَّبعْ عَوْراتِ إِخُوانِكَ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، أَنْ تَسْأَلَ اللهَ أَلَّا يَجْعَلَ فِي قَلْبِكَ غِلَّا، إذن لا تَتَّبعْ عَوْراتِ إِخُوانِكَ المُؤْمِنِينَ؛ لأَنْكَ إِن تَتَبَعْتَ عَوْرَاتِهم، فلا بُدَّ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِكَ شِيءٌ، ولهذا حَذَّرَ النَّبِيُّ اللهُ عُوراتِ المُؤْمِنِينَ، فقال: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ اللهَ عَوْرَاتِهمْ يَتَبعُ اللهُ عَوْرَاتِهمْ يَتَبعُ اللهُ عَوْرَاتِهمْ يَتَبعُ اللهُ عَوْرَاتِهمْ يَتَبعُ اللهُ عَوْرَاتُهمْ يَتَبعُ اللهُ عَوْرَاتِهمْ يَتَبعُ اللهُ عَوْرَاتُهمْ يَتَبع اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ» (١).

إذن مَا دُمْتَ تَسْأَلُ اللهَ أَلَّا يَجْعَلَ فِي قَلْبِكَ غِلَّا، فلا تَفْعَلْ ما يَكُونُ سَبَبًا للغِلِّ، لا تَنْهَرْ أَخَاكَ، لا تُغْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، لا تَشْتَرِ عَلَى شِرَائِهِ، لا تَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، حَتَّى يَزُولَ عنكَ ما فِي قَلْبِكَ من الحِقْد، وحتى يَمْتَنِعَ الحِقْدُ والغِلُّ من قَلْبِكَ.

قولُه: ﴿رَبُّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر:١٠]، قالَ العُلَمَاءُ: ﴿رَءُوثُ ﴾ و﴿رَّحِيمُ ﴾ معناهما مُتقارِبٌ، لكنَّ الرأفةَ أَشَدُّ من الرحمةِ، يعني: هِيَ رَحْمَةٌ وزِيادةٌ، فمِن أسهاءِ اللهِ الرَّؤوفُ، ومن أسهائِه الرَّحِيمُ.

ثم نَتَكَلَّمُ عَمَّا فِي آخِرِ السُّورةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا فَقُوا ٱللهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتْ لِغَدِّ ﴾ [الحشر:١٨]. قولُه: ﴿ اَنَّقُوا ٱللهَ ﴾ أَمْرٌ بالتَّقْوَى، والتَّقْوَى ذَكَرْنَاها فِي أَوَّلِ هَذِهِ الوقايةُ بفِعْلِ هَذِهِ اللّهِ اللهِ وَقَايَةً، وتكونُ هَذِهِ الوقايةُ بفِعْلِ هَذِهِ الأوامرِ وَاجْتِنَابِ النَّواهِي.

قولُه: ﴿ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ ﴾، أي: ليَوْمِ القيامةِ، انْظُرْ ماذا قَدَّمْتَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في الغيبة، رقم (٤٨٨٠).

لا تَنْظُر ماذا قَدَّمْتَ ليَوْمِكَ فِي الدُّنيا، ولكنَّ المُهِمَّ أَنْ تَنْظُرَ ما قَدَّمْتَ لنَفْسِكَ فِي الآخِرةِ. ﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ ﴾ ﴿وَلْتَنظُرُ ﴾ بسُكونِ اللام، فاللامُ هنا للأَمْر، ولامُ الأَمْر مكسورةٌ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ [الطلاق:٧]، وسُكِّنَت فِي قولِه: ﴿وَلْتَنظُرُ ﴾ لأنها وَقَعَتْ بعدَ الواهِ، ولامُ الأمرِ إذا وَقَعَتْ بعدَ الواوِ، فإنَّها تكونُ مُسَكَّنَةً، وتُسَكَّنُ كذلك إذا وَقَعَتْ بعدَ الفاءِ، وتُسَكَّنُ كذلك إذا وَقَعَتْ بِعِدَ (ثُمَّ)، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُد بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقْطَعْ ﴾ [الحج:١٥]، فاللامُ هنا ساكنةٌ في مَوْضعَيْنِ؛ لأنها وَقَعَت بعدَ الفاءِ، ولأنها وَقَعَتْ بعدَ (ثُمَّ)، وسُكِّنت في قولِه: ﴿وَلَتَنظُرُ ﴾ لأنها وقعتْ بعدَ الواوِ. وقولُه: ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ [العنكبوت:٦٦]، ﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ اللام هنا مَكْسورةٌ؛ لأنَّ هَذِهِ لامُ التَّعْلِيلِ، فانتبهوا للفَرْقِ، كَثِيرٌ من النَّاسِ وهم قُرَّاءُ وأَئِمَّةٌ نَسْمَعُهم يَقولون: وَلْيَتَمَتَّعوا. وهذا لَحْنٌ يُحِلُّ بالمَعْنَى، فلا يَجوزُ، بل قُل: ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا عَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ ﴾. وكذلك اللامُ في قولِه: ﴿ هَاذَا بَلَغٌ لِلتَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ ـ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدُّ وَلِيذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَنبِ ﴾ [إبراهيم:٥٦]، هي لامُ التَّعْلِيل.

إذن اعْرِفوا الفَرْقَ بينَ لامِ التَّعْليلِ ولامِ الأَمْرِ، واعْلَمْ أنك إذا وضعتَ لامَ التعليلِ فِي مكانِ لامِ الأَمْرِ أو بالعكسِ، فإنك لَحَنْتَ لَخْنًا يُحِيلُ المَعْنَى.

إذن قولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آتَقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ ﴾ [الحشر:١٨] أي: ليومِ القِيامَةِ، فإنْ قالَ قائلٌ: كيفَ قالَ الربُّ عَزَّقِجَلَّ: (لِغَدِ) مَعَ أَنَّه بَعِيدٌ؟

قلنا: إنه قد يُرادُ بالغَدِ ما بعدَ يَوْمِكَ ولو بَعُدَ، ﴿ وَاتَقُواْ اللّهَ ۚ إِنَّ اللّهَ خَيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر:١٩]، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ نَسُواْ اللّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [الحشر:١٩]، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ نَسُواْ اللّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ أي: جَعَلَهم لا يَقُومُونَ بمصالحِهم، ولَهُذَا أَشَدُ النّاسِ تَضْيِيعًا للوَقْتِ هم الَّذِينَ يَعْصُونَ الله، فلا تَجِدُ أَحَدًا خَاسِرًا وَقْتَهُ وَلهذا أَشَدُ النّاسِ تَضْيِيعًا للوَقْتِ هم الَّذِينَ يَعْصُونَ الله، فلا تَجِدُ أَحَدًا خَاسِرًا وَقْتَهُ خَسارةً شَدِيدةً، إِلَّا مَن عَصَى الله، قالَ الله تَعَالى: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن فَرُنَا لِللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن فَرُنِنَا بِذِكْرِكَ اللّهُ مَّ أَحْي قُلُوبَنا بِذِكْرِكَ ، وَالنّهُمْ أَحْي قُلُوبَنا بِذِكْرِكَ .

قولُه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللّهَ ﴾، أي: تَركُوا طاعتَه، ﴿ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ أي: جَعَلَهم يَنْسَوْنَ مَصالِحَهم، ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩]، ﴿ اَلْفَسِقُونَ ﴾، أي الخارِجون عن طَاعةِ اللهِ، ومنه قَوْلُهم: فَسَقَت التَّمْرَةُ، إذا خَرَجَتْ عن قِشْرِها، وبَرَزْتْ، فالفِسْقُ هُوَ الحُرُوجُ عن الطاعةِ.

قولُه: ﴿لاَ يَسْتَوِى آصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ﴾، يعني لا يَتَسَاوَوْنَ، والفَرْقُ: ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَاآبِرُونَ ﴾ [الحشر: ٢٠]، يعني وأصحابُ النَّارِ هم الخاسِرُونَ، ولا شَكَّ فِي هذا، فأصحابُ الجنَّةِ هم الفَائِزُونَ، الَّذِينَ فَازُوا بأَعْمالِهم الصَّالِحةِ، والفَوْزُ هُوَ حُصولُ المَطْلُوبِ وزَوالُ المَكْروهِ، عَكْسُه أصحابُ النَّارِ.

فإذا كانَ اللهُ تَعَالَى نَفَى التَّساوِيَ بينَ أَصْحابِ النَّارِ وأصحابِ الجنَّةِ، فهذا يعني أَنَّه يَجِبُ علينا أَن نَتَّبعَ أَصْحَابَ الجَنَّةِ.

يا أخي، إنَّ اللهَ تَعَالَى لم يُخْبِرْكَ بأنه لا يَسْتَوِي أصحابُ النَّارِ وأصحابُ الجنَّةِ لِتَعْلَمَ هَذَا الخَبَرَ، ولكن لِتَحْمِلَ نَفْسَكَ عَلَى أن تَقُومَ بالعملِ الصَّالِحِ الَّذِي يَجْعَلُكَ

من أهلِ الجنَّةِ -انتبهوا لهذه النقطة- هل أرادَ اللهُ مِنَّا لها قال: ﴿لَا يَسْتَوِى آصَحَبُ النَّادِ وَأَصَّنُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ أن نَعْلَمَ أنَّهم لا يَتَساوَوْنَ، أم أرادَ مِنَّا شَيْئًا آخَرَ أَهَمَّ، وهو أن نَعْمَلَ بعَمَلِ أهلِ الجنَّةِ، وما ذاك عَلَى اللهِ بعزيزٍ، وليسَ علينا بصَعْبٍ إذا يَسَّرَهُ اللهُ عَرَّفِكِلَ.

قُولُه: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَـٰلِ لَّرَأَيْتَهُ. خَشِعًا مُّتَصَـٰدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر:٢١]، ﴿هَٰذَا﴾ اسْمُ إشارةٍ يُشارُ به للقَريبِ ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾، أي الَّذِي بِينَ أَيْدِيكُم، ﴿عَلَى جَبَلِ ﴾ وهو الأَصمُّ الصُّلْبُ الصَّعْبُ، ﴿لَرَأَيْتَهُۥ ﴾ أي: لرأيتَ الْجَبَلَ، ﴿ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ﴾ هَامِدًا، يَتَصَدَّعُ من خَشْيةِ اللهِ عَزَّقِجَلَ وذلكَ لِعِظَم ما أُنزِلَ عليه، وهو القُرْآنُ، أما لو رَأَى الجبلُ ربَّ العِزَّةِ والجلالِ يكونُ دَكًّا، ولهذا لها قالَ مُوسَى -صلى الله عليه وعلى إخوانِه من المرسلين-: ﴿رَبِّ أَرِنِيٓ أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾؛ لِشِدَّةِ اشتياقِه إِلَى اللهِ عَنْهَجَلَّ ومُحَبَّتِه له، فقال له: ﴿اَنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ [الأعراف:١٤٣]، سألَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ رَبَّه أَن يَنْظُرَ إليه: ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي ﴾ لا يُمْكِنُ، ﴿ وَلَكِينِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَىنِيَّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ ﴾ [الأعراف:١٤٣]، انْدَكَّ الجَبَلُ الأَصَمُّ الأَشَدُّ، فكيف بِبَنِي آدمَ؟! فإذا كانَ هَذَا الجبلُ لم يَسْتَقِرَّ لرُؤيةِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ فكيفَ بَبْنِي آدَمَ؟! ولهذا قال: ﴿جَعَلَهُ دَكَّ ﴾، فلما رَأَى مُوسَى هَذَا الأَمْرَ هَالَه: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاً ﴾ صَعِقَ مِن هَوْلِ ما رَأَى، ﴿فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف:١٤٣].

وهذا لا يُنافِي ما ثَبَتَ بالقُرْآنِ والسُّنةِ وإِجْماعِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُرَى يومَ القِيامةِ، فإنَّه يُرَى لا شَكَّ، ودَلَّ عَلَى هَذَا كتابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسولِه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماعُ الصَّحَابَةِ، وهو أنَّ اللهَ فِي القِيامَةِ يُرى رُؤْيةً حَقِيقيةً بالعينِ، ولكن إذا رُئِيَ بالعَيْنِ هل يُدْرِكُه الإِنْسَانُ؟ لا يُدْرِكُه، نَحْنُ الآن نَرَى الشَّمْسَ، فهل نُدْرِكُها بأَعْيُنِنا؟ لا، بل إِنَّكَ تَرَى الإِنْسَانَ نَفْسَه ولا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُدْرِكَ مَلا مِحَةً كُلَّها أَبَدًا.

نَحْنُ نَرَى الربَّ عَنَّا َ عَلَيْ مَ القِيامةِ، ونَسْأَلُهُ سُبْحانَه أَلَّا يَحْرِمَنا وإياكم من هَذِهِ التُّوْيَةِ يَوْمَ القيامةِ، لكن لا نُدْرِكُه، ولهذا يُعْطِي اللهُ النَّاسَ يومَ القيامةِ قُوَّةً فائقةً لا يَتَصَوَّرُها الإِنْسَانُ، فأَدْنَى أهلِ الجنَّةِ مَنْزلةً مَن يَرى مُلْكَه مَسِيرَةَ أَلْفَيْ عامٍ، يَرَى أَقْصاهُ كها يَرَى أَدْنَاهُ (۱)، هل باستطاعتِنا نَحْنُ أن نُدْرِكَ هَذَا فِي الدُّنيا؟ لا.

إذن الآخرةُ أحوالُها أحوالُ أُخْرَى، فالنَّاسُ يومَ القيامةِ يَرَوْنَ اللهَ عَنَّقِجَلَّ لكنْ لا يُدْرِكُونَه؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣].

القُرْآنُ لو نَزَلَ عَلَى جَبَلِ لَانْدَكَ الجَبَلُ: ﴿ لَرَأَيْتَهُۥ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ لَوَانِهُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ ال

قولُه تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]، الربُّ عَنَّوَجَلَّ يَضْرِبُ الأَمثالُ للنَّاسِ حتَّى يَتَذَكَّروا ويَتَفَكَّروا فِي هَذِهِ الأُمورِ، وهناك أمثلةٌ أخرى سِوَى هَذَا فِي القُرْآنِ الكريمِ، كقولِ اللهِ تَعالَى: ﴿ كَمَثُلِ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ ﴾ [الحشر: ١٥]. وكقولِه تَعالَى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨/ ٢٤٠، رقم ٤٦٢٣).

أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [البقرة: ١٧]، وكقولِه تَعَالَى: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللَّذِى ءَاتَيْنَهُ عَهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثُلُهُ الْفَاوِينَ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ أَوْ تَتَرُحَهُ يَلْهَثُ ﴾ [الأعراف:١٧٦-١٧١]، كَمْثُلِ اللّهِ تَبَارَكُوتَعَالَى فِي اليَهودِ: ﴿ مَثَلُ الّذِينَ حُمِلُوا اللهِ تَبَارَكُوتَعَالَى فِي اليَهودِ: ﴿ مَثُلُ الّذِينَ حُمِلُوا اللّهِ تَبَارَكُوتَعَالَى اللّهُ تَبَارَكُوتَعَالَى اللّهُ مَارَانُ ﴾ [الجمعة:٥]، فاللهُ تَبَارَكُوتَعَالَى يُبَيِّنُ الأُمورَ المَعْقُولَةَ بالأُمورِ المَحْسُوسَةِ، وهذا تَقْرِيبٌ للمَعاني.

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ تَعَالَى ضَرَبَ مَثَلًا للبَعْثِ بالمَطَرِ يَنْزِلُ عَلَى الأرضِ وهي هَامِدَةٌ، فإذا هِي خضراء ؟! ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مَعْضَرَرَّةً ﴾ فإذا هِي خضراء ؟! ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ عَ أَنْكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعةً ﴾ مُعْضَكَرَةً أَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ عَ أَنْكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعةً ﴾ معني: هامدةً ما فيها نبات، ﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلّذِى آخَياهَا لَمُحْي يعني: هامدةً ما فيها نبات، ﴿فَإِذَا آنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلّذِى آخَياهَا لَمُحْي الْمُوتَى اللهُ مُن كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٢٩].

المُهِمُّ أَنَّ ضَرْبَ الأمثالِ من طَريقةِ القُرْآنِ؛ لأنها تُقَرِّبُ المَعانِي، إذ إِنَّ تَصَوُّرَ الإِنْسَانِ للأُمورِ المَحْسوسةِ أَقْرَبُ من تَصَوُّرِه للأُمورِ المَعْقولةِ، فلهذا يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى الأمثالَ لِيُقرِّبَ للنَّاسِ المَعَانِيَ المَعْقولةَ، ثمَّ قال: ﴿ هُو اللهُ الَّذِي لاَ إِللهَ إِلَا هُو اللهُ الذِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الدَّلالةِ عَلَى المُسَمَّى، وهي جَمِيعُ أسهاءِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ فإِنَّهَا أَعْلامٌ وأَوْصَافٌ، وليستْ مُجُرَّدَ أَعْلامٍ، كما قالَه المُعتزِلةُ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ دَلالاتِها عَلَى صِفَاتِ اللهِ، بل هِيَ أعلامٌ وأَوْصَافٌ.

أَضْرِبُ لَكُم مَثُلًا: العَلِيمُ مِن أَسْماءِ اللهِ، والوصفُ الَّذِي تَضَمَّنَه العِلْمُ، لَيْسَ العَلِيمُ مُحُرَّدَ اسْمٍ فَقَطْ، بل هُو اسْمٌ وصِفَةٌ، فأسماءُ اللهِ -إذن - أعلامٌ وأوصافٌ. ومعنى قولِنا: أَعْلامٌ، أنها دَالَّةٌ عَلَى ذاتِ اللهِ عَرَقِجَلَّ ومعنى قولِنا: أَوْصَافٌ، أنها تَعْمِلُ ومعنى قولِنا: أَوْصَافٌ، أنها تَعْمِلُ مَعْنَى يَدُلُّ عليه الاسْمُ، ولا يَتِمُّ الإيمانُ إِلَّا بأنْ تُؤْمِنَ بأنها أَعْلامٌ وأَوْصَافٌ، فلو مَعْنَى يَدُلُّ عليه الاسْمُ، ولا يَتِمُّ الإيمانُ إِلَّا بأنْ تُؤْمِنَ بأنه يَتَضَمَّنُ السَّمْعَ، فإنك آمنتَ بأنَّ السميعَ مِن أسماءِ اللهِ فَقَط دُونَ أن تُؤْمِنَ بأنه يَتَضَمَّنُ السَّمْعَ، فإنك لم تُؤْمِن به، لا بُدَّ أَنْ تُؤْمِنَ بالاسْمِ وبها دَلَّ عليه من صِفَةٍ، فالحَالِقُ فِي الدَّلالةِ عَلَى اللهِ وعلى صِفَةِ الرِّزْقِ، والعَفُورُ فِي الدَّلالةِ عَلَى اللهِ وعلى صِفَةِ الرِّونَ مَا وَاحِدٌ.

القاعدةُ الثّانيةُ: أنَّ أسهاءَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ غيرُ مَصُورةٍ بعَدَدٍ مُعَيَّنِ لا تَزِيدُ عليه، فنحن لا نُدْرِكُها كُلّها، فقد أَعْلَمَنا اللهُ تَعَالَى بشَيْءٍ من أَسْهائِهِ، واسْتأثر بعلم أَسْهاءِ فنحن لا نُدْرِكُها كُلّها، فقد أَعْلَمَنا اللهُ تَعَالَى بشَيْءٍ من أَسْهائِهِ، واسْتأثر بعلم أَسْها أُخْرَى، ويَدُلُّ لهذا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ في دعاءِ الهمِّ والكرْبِ: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَمْتهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ عَلَمْتهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأثرْتَ بِهِ فِي عِلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ» (اللهُ بعِلْم الشَّيْءِ، يعني أَنَّه لَيْسَ مَحْصورًا، ولا يُمْكِننا عَصْمُ ه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ٤٥٢)، رقم ٤٣١٨)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٠، رقم ٢٩٣١٨)، والطبراني (١/ ١٩٠)، رقم ١٨٧٧).

وأَمَّا قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ»(١)، فالمعنى أنَّ مِن أسمائِهِ هَذَا العَدَدَ الَّذِي إذا أحصاهُ الإِنْسَانُ دَخَلَ الجنَّة.

وهنا سُوالٌ، وهو: هل أَسْاءُ اللهِ تَوْقِيفيَّةٌ أَم قِياسِيَّةٌ، بمعنى: هل أسماءُ اللهِ يُقْتَصَرُ فيها عَلَى ما وَرَدَ ولا يُقاسُ عليه، أَم هِيَ قِياسيةٌ؟ الجوابُ بالأَوَّلِ، وهو أَنَّ أَسَاءَ اللهِ تَوْقِيفيَّةٌ، فليسَ لنا أَن نُسَمِّي الله بها لم يُسَمِّ به نَفْسَه؛ لأَنَّ الله أَعْلَمُ بنفسِه وبغَيْرِه، فلو كانَ له هَذَا الاسمُ لأَنْزَلَهُ فِي كِتابِهِ، فأسماءُ اللهِ إذن تَوْقِيفِيَّةٌ، لا يُمْكِنُ لأحدٍ أَن يُحِدِثَ اسْمًا من أسماءِ اللهِ لم يُسَمِّ به نَفْسَه لا فِي القُرْآنِ ولا فِي السُّنَةِ، وأَهَمُّ اللهِ عِن هَذِهِ القَوَاعِدِ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ أَسماءَ اللهِ أَعْلامٌ وأَوْصَافٌ.

حَسَنًا، نَبْدَأُ بِهَا تَيَسَّرَ من الكلامِ عَلَى هَذِهِ الأسهاءِ الموجودةِ فِي آخِرِ سُورَةِ الحَشْرِ: ﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّذِى لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [الحشر:٢٢]، ﴿ اللَّهُ ﴾ هُو أصلُ الأسهاءِ وأعمُّها وأَشْمَلُها، ولهذا تَجِدُ السُّنَّةَ جَاءَت به، مثل: قالَ اللهُ تَعَالَى. اسْتَبْدَلَهَا بعضُ النَّاسِ بكلمةِ: قالَ الحَقُّ، ولا شَكَ أنَّ اللهَ هُو الحقُّ المُبِينُ، لكن لهاذا نَعْدِلُ عن طريقِ السَّلَفِ، وهو قَوْلُهم: قالَ اللهُ تَعَالَى، ونأتي بـ: قالَ الحَقُّ؟

دلالةُ اسم (اللهِ) عَلَى الربِّ عَزَّفَجَلَّ أَبْلَغُ فِي القُلوبِ من دَلالةِ الحَقِّ؛ لأنَّ فيه الأُلوهِيَّةَ الَّتِي هِيَ العبادةُ، أما الحَقُّ ففيها أنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ الثابتُ والحَقِيقَةُ الَّذِي لا شَكَّ فيه، لكنه لَيْسَ كدَلالةِ اللهِ عَلَى العِبادَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، رقم (٢٥٨٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب في أسهاء الله تَعالَى وفضل من أحصاها، رقم (٢٦٧٧).

المُهِمُّ أنَّ التعبيرَ بـ(قال الله) أحسنُ من التعبير بـ (قال الحق)، ففي القرآنِ: ﴿كَذَلِكُمْ قَالَكَ ٱللهُ مِن قَبَـٰلُ﴾ [الفتح:١٥]. وفي السُّنةِ: قالَ اللهُ تَعالَى: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»<sup>(١)</sup>. والأمثلةُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ.

ومَعْنَى اسمِ (اللهِ) كما قالَ العُلَمَاءُ: ذُو الأُلُوهِيَّةِ عَلَى الخَلْقِ، أي: إِنَّه هُوَ المَعْبودُ حَقَّا، فكلُّ ما عُبِدَ من دُونِه فإنَّه بَاطِلٌ، وأما عِبادةُ اللهِ فهي حقُّ، ﴿ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ﴾ [طه:٩٨]، هَذَا نَفْيٌ للشِّرْكِ، فلا مَعْبودَ حَقُّ إِلَّا اللهُ.

﴿المَلِكُ ﴾ وهو أَبْلَغُ من المَالِكِ، ولهذا جاءَ لها أُطْلِقَ (المَلِك) دُونَ المَالِكِ، ولهذا جاءَ لها أُطْلِقَ (المَلِك) دُونَ المَالِكِ، ولهذا كُن فِي الفَاتِحَةِ: ﴿ تَلِكِ بَوْرِ الدَيكِ ﴾ [الفاتحة:٤]، هَذِهِ مُقَيِّدة، مَعَ أَنَّ فيها قِراءةً سَبْعيةً: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ لكن (المَلِك) أَعْظَمُ؛ لأنَّ (المَلِك) يعني ذَا السُّلْطانِ، والمَالِكُ لا تَعْنِي السُّلْطان، ولهذا كُلُّنا يَمْلِكُ، أَنا أَمْلِكُ ثِيابِي هذه، وأنتَ تَمَّلِكُ ثِيابَك، لكن هل نَحْنُ مُلوكٌ بمَلْكِنا لِثيابِنا؟ لا؛ لأنَّ لَيْسَ لنا سُلْطانٌ، فالمَلِكُ أَعْظَمُ من المَالِكِ؛ لأَنَّه يَتَضَمَّنُ المِلْكَ وزِيادةً، وهي السُّلْطَةُ.

قولُه: ﴿القُدُّوسُ ﴾ أي: ذُو القَدَاسَةِ، وهي الطَّهَارَةُ والنَّزَاهَةُ عن كلِّ عَيْبٍ. قولُه: ﴿السَّلَامُ ﴾ أي: السَّالِمُ من كلِّ عَيْبٍ، ومن كلِّ نَقْصٍ، كانَ الصَّحَابَةُ وَعَنَاهُمْ يَقُولُونَ: السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ، فَنَهَاهُم الرَّسُولُ عَلَيْ جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ، فَنَهَاهُم الرَّسُولُ عَيْدِهِ السَّلامُ عَلَى اللهِ من عِبادِهِ السَّلامُ ، السَّلامُ اللهُ هُو السَّلامُ ، اللهُ من عِبادِهِ السَّلامُ اللهُ هُو السَّلامُ اللهُ عَرَقِجَلَّ فإنَّه السَّلامُ الَّذِي وإنها يُدعى بالسلام لمن يُمْكِنُ أَنْ يَلْحَقُه نَقْصٌ، أمَّا اللهُ عَرَقِجَلَّ فإنَّه السَّلامُ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم (٨٤٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، رقم (٧١).

لا يَلْحَقُه النَّقْصُ، ولهذا لا يَجوزُ أن تَقولَ: السَّلامُ عَلْيَكَ مِنِّي يا رَبِّي، أو: السَّلامُ عَلَى اللهِ من عِبَادِهِ. فهذَا حَرَامٌ؛ لأنكَ إذا قلتَ هَذَا أوهمتَ أنَّ اللهَ يُمْكِنُ أن يَلْحَقَه النقصُ، وليس كذلك.

وكانوا يقولون: السّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ، فنهاهم النّبِيُّ عَلَيْ أَن يقولوا: السّلامُ عَلَى اللهِ من عِبَادِهِ. ثمَّ أَرْشَدَهم إِلَى أَن يُبْدِلُوا كلمة «السلامُ عَلَى جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ» بها هُوَ أَعَمُّ، فقال: «قُولُوا السّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالحِينَ، فَإِنّكُم ومِيكَائِيلَ» بها هُو أَعَمُّ، فقال: «قُولُوا السّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالحِينَ، فَإِنّكُم إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ، سَلّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحِ فِي السّبَاءِ والأَرْضِ»(۱)، أَيْ عَلَى جَمِيعِ الصّالحِينَ مِن الجِنّ؛ لأَنَّ المَلائِكَةِ، وعَلَى جَمِيعِ الصّالحِينَ مِن بَنِي آدَمَ، وعَلَى جَمِيعِ الصّالحِينَ مِن الجِنّ؛ لأَنَّ المَلائِكَةِ، وعَلَى جَمِيعِ الصّالحِينَ، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فيهم مُسْلِمون، كها جاء في قولِه تَعَالَى: ﴿وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ، وفي الجِنّ مُسْلِمُونَ، وفي الجِنّ وَمِنَا ٱلْفَسِطُونَ ﴾ [الجن: ١١]، إذن في الجِنِّ مُسْلِمُونَ، وفي الجِنّ صَالحُونَ، وهم أعلى مِن المُسْلِمِينَ.

إذن قولُ المُصَلِّى: «وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ»، يَشْمَلُ كلَّ عَبْدِ صَالِحٍ، ويَشْمَلُ الأُمْمَ الصَّالِحِ فِي السَّمَاءِ والأَرْضِ» الأُمَمَ الصَّالِحِ فِي السَّمَاءِ والأَرْضِ» المَوْجودين والذين تُؤفُّوا من قبلُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، رقم (٨٣١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢).

## الدَّرسُ الثَّالِث:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ خَاتَمِ النبيِّينَ وإمامِ المتَّقينَ، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانِ إلى يومِ الدِّين، أَمَّا بَعْدُ:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَهِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكِ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَاصُرَنَّكُوْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ﴾ [الحشر:١١].

الاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ للتعجيبِ، يعني اعْجَبْ لهؤلاءِ القومِ، والخطابُ إما للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ وإمَّا لكلِّ مَن يَصِحُّ خِطابُه منَ المُكلَّفِينَ العُقلاءِ، وإذا احتملَ اللفظُ القرآنيُّ مَعْنيينِ أَحَدُهما أخصُّ قُدِّمَ الأعمُّ؛ لأنَّ الأَعَمَّ لايدخُلُ فيه الأعمُّ. وعلى هذا فيكونُ التعجيبُ هنا يدخُلُ فيه الأعمُّ. وعلى هذا فيكونُ التعجيبُ هنا شاملًا لكلِّ إنسانٍ يُمكِن أن يُوجَّهَ إليه الخِطابُ، أي ألم تَرَ أيها المُخاطَبُ إلى حالِ هؤلاء، اعجَبْ لها! ﴿ إِلَى ٱلَذِينَ نَافَقُوا ﴾ أي صاروا مُنافقينَ.

#### ما هو النفاق؟

النّفاقُ هو إظهارُ الإسلامِ وإبطانُ الكفرِ، يعني أن الإنسانَ يُظهِرُ أنه مُسْلِمٌ وهو في الحقيقةِ كافرٌ، هذا هو النفاقُ، وأوَّلُ ما حَدَثَ النفاقُ في الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ وبَزَغَ نَجْمُه بعدَ غَزوةِ بدرٍ، وغزوةُ بَدْرٍ كانت في السَّنةِ الثانيةِ من الهجرةِ، في شهر رَمَضَان، وقد ظَهَرَ فيها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ على عَدُوِّه ظُهورًا بيِّنًا، فقتلَ صناديدَ قُرَيشٍ وكُبَراءَهم، وعلا فيها صوتُ الإسلامِ حينتذٍ، وظَهَرَ النفاقُ؛ لأنه قبلَ

ذلك كانَ الناسُ قِسمينِ؛ كَافِرًا خالِصًا يُعلِنُ كُفرَه ولا يبالي، ومُسْلَمًا خالِصًا يُعْلِنُ إِسلامَه، فلما ظَهَرَ الإسلامُ بعدَ غَزْوةِ بدرٍ خافَ المنافقونَ على أنفسِهم، فخادعوا الله ورسولَه، وقالوا: نُعلِنُ أننا مسلمونَ وهم في الحقيقةِ كافرونَ، كما قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ في أَوَّلِ سورةِ البقرةِ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ في أوَّلِ سورةِ البقرةِ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٨]، أي: في قُلُومِهم.

لكن لهاذا يَصْنَعون هذا؟

﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا اَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾ [البقرة: ٩]؛ لأن الرَّجُلَ إذا سَمِعَهم يقولون هذا القولَ وسَمِعَهم يَتشدّقون به؛ ظنّ أنهم على حقّ؛ كما قال عَزَقَجَلَ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ تُعجِبُكم أجسامُهم بَهَيْتِهم، وكما قال عَزَقَجَلَ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ تُعجِبُكم أجسامُهم بَهَيْتِهم، وكما قال عَرَقَجَلَ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكُ أَجْسَامُهُمْ ﴾ تُعجِبُكم أجسامُهم بَهَيْتِهم، وكما في أرضِ اللهِ، ﴿ وَإِن يَقُولُوا فَي مَن أَصْلِحِ عبادِ اللهِ، وهم المُفسِدون في أرضِ اللهِ، ﴿ وَإِن يَقُولُوا فَي مَن أَصْلِحِ عبادِ اللهِ، وهم المُفسِدون في أرضِ اللهِ، ﴿ وَإِن يَقُولُوا فَيْمَعُ الإنسانُ لقولِهم لكنهم لِقَولِهم الكنهم كذَّابون.

قال تعالى: ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا اَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩]؛ لأنهم لَعِبوا على أنفسِهم، فظنُّوا أنهم بهذه الطريقِ نَجَوْا؛ لأنهم إذا ﴿لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهْزِ مُونَ ﴾ [البقرة: ١٤]، فظنُّوا أنهم يُرضُون هؤلاء بالجَنَانِ؛ أي: بالقلبِ.

هؤلاء المنافقونَ أضرُّ على الإسلامِ منَ الكَافِرِينَ الخُلَّصِ؛ لأنَّ الكافرَ يُعلِنُ أنه كَافِرٌ ولا إشكالَ في حالِه، لكنَّ البلاءَ كَافِرٌ ولا إشكالَ في حالِه، لكنَّ البلاءَ كلَّ البلاء في قوم يُخادعون، يقولون: إنهم مسلمونَ وهم كاذبونَ.

والعَجَبُ أنهم إذا جاءوا إلى الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَمُ ﴿ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَاللّهُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَنَّوَكُ اللّهُ اللّهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

فالمُنافِقُ أَضرُّ على الإسلامِ منَ الكافرِ الخالِصِ، وقد عَقَدَ ابنُ القَيِّمِ رَحَمَهُ ٱللَّهُ فِي (مَدارِج السالكينَ) (١) فَصْلًا عَجيبًا جدًّا في وَصْفِ المُنافِقِينَ وخِداعِهم وضَرَرِهم على الإسلامِ.

يَقُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ ﴾ وهم اليهود؛ لأن المدينة فيها ثلاث قبائِل من اليهود: بنو قَيْنُقَاعَ، وبنو النَّضِيرِ، وبنو قُريْظَة، وهؤلاء الطوائفُ من اليهود جاؤُوا من أرضِ الشامِ؛ لأن أصلَ بني إسرائيل كان في الشام، لكنهم قَرَؤُوا في التَّوْراةِ والإنجيلِ أنه سيبُعَثُ نبيُّ ويكونُ الظُّهورُ له، والغَلَبَةُ له، ويكونُ مُهاجَرَه المَدِينةُ؛ أرضٌ سَبِخَةٌ ذاتُ نَخيلٍ، فطبَّقوا هذا على المدينةِ، وجاءت هذه القَبائِلُ لتكونَ مع هذا النبيِّ الذي سيبُعَثُ ويكونُ له الغَلَبَةُ والنَّصَرةُ.

إذن وُجودُ اليهودِ في المدينةِ حادثٌ وليسَ بأصيلٍ، والسببُ أنهم يَنتظرون هذا النبيَّ الذي ستكونُ له الغَلَبَةُ؛ كما قالَ عَرَّفَجَلَّ: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ

<sup>(1)(1/307).</sup> 

عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ٨٩]، يعني يقولون: سَنَنْتَصِرُ عليكم باتِّباعِ هذا الرسولِ، فجاءَ الرسولُ عن العَرَبِ، وعرَفوا أن هذا هو الرَّسولُ نفسُه، ولكنَّ اليهودَ فيهم تلك الطَّبيعةُ الخَبيثةُ، وهي الحَسَدُ، وقالوا: لا يُمْكِنُ أن نَتَّبعَ هذا الرجلَ الذي هو من بَنِي عمِّنا، فحَسَدوه.

والرسولُ ابنُ عمِّ اليهودِ، ونحن العربُ أَبْناءُ عمِّ اليهودِ، وما أكثرَ العداوةَ بينَ أُولادِ العمِّ، حتى في القبائلِ الصغيرةِ تَجِدُ أولادَ العمِّ دائمًا في خِصامٍ ونِزاعٍ إلا أنْ يَشاءَ اللهُ.

المُهِمُّ أَنَّ هؤلاء المُنافِقِينَ قالوا ﴿ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَافُرَنَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَاصُرَنَكُمُ ﴾ لَيْنَ أُخْرِجْتُم من المدينةِ لنَخْرُجَنَّ مَعَكم، ولا نَبْقَى في وَعَدُوهُمُ الوعدَ الكاذب؛ لئن أُخْرِجْتُم من المدينةِ لنَخْرُجَنَّ مَعَكم، ولا نَبْقَى في المَدينةِ بعدَكم، ولا نُطيعُ أحدًا أبدًا في تَخَلُّفِنا عنكم مها كان هذا القائلُ، وإنْ لم تُخْرَجوا ولكن قُوتِلْتُم لَنَنْصُرَنَّكم، فوعَدوهم بأشياءَ ثلاثةٍ.

فقال الله عَزَّوَجَلَ ردًّا على هذا التعهُّدِ وهذا المِيثاقِ: ﴿ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ ، سُبحانَكَ رَبَّنا وبحمدِك ، إنَّ كلامَ اللهِ لا يَحتاجُ إلى إثباتٍ ، فمُجرَّدُ الخبرِ المحضِ من اللهِ يكونُ حقًّا صِدقًا ؛ لكنَّ الله عَرَّوَجَلَ يأتي بالمُؤكِّداتِ في أخبارِه حتى تَطْمَئِنَ اللهِ يكونُ حقًا صِدقًا ؛ لكنَّ الله عَرَّوجَلَ يأتي بالمُؤكِّداتِ في أخبارِه حتى تَطْمَئِنَ النفوسُ ، ولأنَّ القرآنَ يجري على مُقتضَى كلامِ العربِ، وهو تأكيدُ ما يحتاجُ إلى تأكيدٍ ؛ النفوسُ ، ولأنَّ القرآنَ يجري على مُقتضَى كلامِ العربِ، وهو تأكيدُ ما يحتاجُ إلى تأكيدٍ ؛ قال: ﴿ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ ، في هذه الجملةِ ثلاثةُ مُؤكِّداتٍ : الشهادةُ ، و (إنَّ ) ، واللامُ .

فَأَكَّدَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ كَذِبَ هؤلاءِ المنافقينَ بمُؤكِّداتٍ ثلاثةٍ، ثم قال: ﴿ لَهِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾، وهذا مُقابِلُ قولِهم: ﴿ لَهِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَرَ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ

فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُونَ ﴾.

قولُه: ﴿ لَإِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَهِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ ﴾؛ لأن المُنافِق يُحِبُّ الحياة حُبًّا شديدًا، ويَكْرَهُ الموتَ كَراهة شديدة، وإذا دُعِيَ للقتالِ فلا يَخْرُجُ بسهولةٍ، ﴿ وَلَهِن نَصَرُوهُمْ ﴾ يعني على تقديرِ أنْ يَخْرُجوا مَعَهم لِنُصْرَتِهم ﴿ لَيُولُّكُ الْأَذَبَارَ ﴾ ينهزِمون؛ لأن المنافق كشجرة اجتُثَتْ من فوقِ الأرضِ ما لها من قرارٍ، ما يَثْبُت أبدًا.

ولا يَخفَى على مَن له إِلمامٌ بالتاريخِ ما حَصَلَ من المُنافقينَ في غزوةِ أُحُدٍ، خَرَجَ النبيُّ ﷺ في غُزُوةِ أُحُدٍ بنَحْوِ أَلفِ مُقاتِلٍ، وتَخَلَّفَ عنه في الغَزْوِ منافقونَ كثيرونَ؛ لأنهم لا يُرِيدون أن يُقاتِلوا، فهم واليهودُ أذلُّ مَن يَكونُ في القتالِ.

قولُه تعالى: ﴿ وَلَهِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُّكِ ٱلْأَذْبَكَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾؛ لأنه إذا وَلَى بعضُ الجيشِ الدُّبُر خُذِلَ الباقونَ، ولهذا كانَ التولِّي يومَ الزَّحْفِ من كبائرِ الذنوبِ، كما قالَ عَنَّقَبَلَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَيِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةٍ فَقَد بَاهَ بِغَضَبٍ مِن اللهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال:١٥-١٦].

وفي هذه الآية دليلٌ على أن وَعْدَ المنافقِ كاذِبٌ، وأن المنافقَ معَ الكافرِ، لا معَ المُؤمنِ، فهو معَ المؤمنينَ في ظَاهِرِهِ لكنَّ باطنه مع الكفَّارِ.

وفيها أيضًا دَليلٌ على أنَّ المنافقَ صاحبُ غَدْرٍ وخيانةٍ، حتى لو شارَكَ الإنسانَ في مَبْدَأِ أمرِه فسوفَ يَخْذُلُهُ، يَقُولُ: ﴿ وَلَكِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّكِ ٱلْأَدْبَكَ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ ﴾.

ولهذا جاء في الحديث: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ» يعني علامات المُنافقينَ ثلاثُ

علاماتٍ: «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»<sup>(١)</sup>، هكذا جاء في الحديثِ، ومِن ثَمَّ صارَ الكذِبُ من علاماتِ المُنافقينَ، وهو من كبائرِ الذنوبِ.

وقد حَذَّرَ النبيُّ ﷺ من الكذبِ، وقال: «إِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ عَنْدَ اللهِ كَذَّابًا»(٢).

فاحْذَرْ يا أخي المسلِمُ مِنَ الكذِبِ، وكنْ صادقًا ولو على أُمِّ رأسِكَ، والصادقُ ناجٍ في الحالِ أو في المآلِ. وإياكَ والكذِبَ، حتى في مُخاطبةِ الصِّبيانِ، فلو قلتَ للصبيِّ وهو يَصِيحُ ويَبْكِي: اسْكُتْ وسأُعْطِيك حَلاوةً، وسكتَ ولم تُعْطِهِ فإن هذا يُعْتَبَرُ كذِبًا، وهو تدريسٌ للكذِبِ؛ لأنك تُربِي الطفلَ على إخلافِ الوعدِ والكذِبِ، فإيّاكَ والكذِب، حتى لو نَجَوْتَ بكذِبِكَ أوَّلَ مرَّةٍ فلن تَنْجوَ بكذبِك ثانيَ مرةٍ.

# توبةُ الثلاثةِ الذين خُلِّفوا:

ولعلَّنا نُلِمُّ بشيءٍ يَسيرٍ من قصةِ الثلاثةِ الذينَ خُلِفُوا<sup>(۱)</sup> وصَدَقوا اللهَ ورسولَه، ماذا حَصَلَ لهم من العاقبةِ الحميدةِ، وهم كَعْبُ بن مالِكٍ، وهِلالُ بنُ أُميَّةَ، ومُرَارَةُ ابْنُ الرَّبِيع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم (٣٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدَقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]، وما ينهى عن الكذب، رقم (٢٠٩٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩).

دعا النبيُّ عَلَيْ الصحابة إلى غَزوةِ تَبُوكَ في أطرافِ الشامِ، وصرَّح بأنه يُرِيدُ هذه الغَزوةَ، مع أنه في العادةِ إذا أرادَ غزوةً وَرَّى بغيرِها، فإذا أرادَ أن يَذْهَب إلى الشَّمالِ أظهرَ أنه يُرِيدُ الجنوبَ مثلًا، لكن في غَزوةِ تَبُوكَ لِبُعْدِ المُسافةِ، وشِدَّةِ الحرِّ، أخبرَ بالواقع صراحةً لكن أحيانًا يكونُ صَراحةً، وأحيانا يكونُ بالواقع صراحةً لكن أحيانًا يكونُ صَراحةً، وأحيانا يكونُ تَوْرِيةً، وإلا لا يُمْكِنُ أن يَكذِبَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ.

وليًّا أخبرَ بصراحةٍ، خَرَجَ مَن خَرَجَ، وتخلَّفَ مَن تَخَلَّفَ من المنافقينَ، بَعُدت عليهم الشُّقَّة، يعني المَسافَة، وتخلَّفوا، وتخلَّف من الصحابة الخُلَّصِ ثلاثةٌ: هِلالُ ابنُ أُميَّة، وكعبُ بنُ مالِكِ، ومُرارةُ بنُ الرَّبيعِ. وكانَ كَعْبُ رَضَيَّلِيَهُ عَنْهُ أَشَدَّهم وأَشَبَّهُم.

رجَعَ النبيُّ عَلَيْهِ مِن تَبُوكَ، وتعلمون أنه لم يَحْصُلْ غزوةٌ، لكنَّها كُتِبتْ غزوةً وإنْ لم يُقاتِلْ. وكان من عادتِه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إذا قَدِمَ من الغزوةِ أن يَجْلِسَ في المَسْجِدِ يَتَلَقَّى الناسَ، فجاءَ المُنافقونَ يَعتذِرون، كلُّ يأتي بعُذرٍ، وكان النبيُّ عَلَيْهِ المَسْجِدِ يَتَلَقَّى الناسَ، فجاءَ المُنافقونَ يَعتذِرون، كلُّ يأتي بعُذرٍ، وكان النبيُّ عَلَيْهِ لا يَعلَمُ الغيبَ، فيأخُذُ بظواهِرِهِم، ويَكِلُ سَرائِرَهم إلى الله، ويَستغفِرُ لهم؛ لأنه عَلَيْهِ لا يَعلَمُ ما في القلبِ، والمنافقون يقتنعون بهذا؛ أن الرسول عَلَيْهِ يَستغفِرُ لهم، ويَحَسَبون أنهم على شيءٍ.

وكعبُ بنُ مالكِ لمَّا حَضَرَ أَخْبَرَ بالصراحةِ، وقال لرسولِ اللهِ ﷺ: «وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا»، يعني أستطيعُ أن أُجادِلَ «وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْعُومِ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلِيَّ».

اللهُ أكبرُ! إنه الإيمانُ واليقينُ يا إخواني؛ لأنَّ اللهَ يَعْلَمُ السِّرَّ وأخفَى، قال:

أُعْلِمُك بالواقعِ، إني لم أكن أشـدَّ من هـذه الغزوةِ ولا أقوى ولا أغنَى، عندي راحلتانِ؛ بعيرانِ، ولكن قَدَرُ اللهِ وما شاءَ فَعَلَ.

فقال النبيُّ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ». فمشى خُطُواتٍ، فقامَ إليه نفرٌ من قومِه، وقالوا له: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَلَّا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ المُتَخَلِّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ.

قال كَعْبٌ: «فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلانِ، قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ فُيلَ هُمَا عَلْثُ مَا قُلْتُ، فَقِيلَ هُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ العَمْرِيُّ، وَهِلالُ بْنُ أَمُيَّةَ الوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا أُسْوَةً، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي».

فهَجَرهم رسولُ اللهِ ﷺ وأَمَرَ المسلمينَ أن يَهْجُروهم، فهَجَرَهم الناسُ، وصاروا يُسلِّمون فلا يُرَدُّ عليهم السلامُ، ولا يُكلِّمُهُم أحدُّ، حتى كانوا على الوَصْفِ الذي ذَكَرَ اللهُ عَنَّفِجَلَّ: ﴿حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمُ ٱللهُ يَنْ اللهِ إِلَا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة:١١٨]. فعندَ الفَرَج يكونُ الانفتاحُ.

فبينَها كانَ كعبُ بنُ مالكِ رَضَالِلَهُ عَنهُ يَمْشِي في أَسُواقِ المَدينةِ، وإذا برجلٍ يَسْأَلُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ. يقولُ كعبُّ: حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ، وَلا مَضْيَعَةٍ، فَالحَقْ بِنَا نُواسِكَ.

واللهِ إِنَّهَا لَفِتْنَةُ عظيمةٌ، رجلٌ مَهْجورٌ لا يُسَلِّمُ عليه أحدٌ حتى يَقولَ: وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ عَلَيَّ أَو لا. وهذا مِن شِدَّةِ الهَجْرِ.

المُهِمُّ جاءه هذا الكتابُ، وماذا تقولون لو جاءَ الكتابُ إلى واحدٍ منَّا في مثلِ هذه الحالِ؟ اللهُ أعلمُ، على كلِّ حالٍ إن لم يُثَبَّننا اللهُ قلنا: نَذَهَبُ إلى هناك ونَصِيرُ هناك ملوكًا، لكنَّ الإيمانَ إذا وَقَرَ في القلبِ -واللهِ - ما تُزَحْزِحُه الرِّياحُ العاصفةُ؛ فقد ذَهَب كعبُ بالوَرَقَةِ وأُحرَقَها وسَجَرَ بها التُّنُّورَ؛ خوفًا من أن تَتَعَلَّق بها نفسه بعدَه فيُغْوِيَهُ الشيطانُ ويقولَ: اذْهَبْ إلى هذا، فأَحْرَقَها رَضَالِيُهُ عَنْهُ نهائيًّا حتى تَتَقَطَّعَ علائقُ قليه بها. وهذا واللهِ الإيمانُ.

وفي يوم من الأيام يقول: «مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُني أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ».

فسلَّم على ابنِ عَمِّه وهو من أحبِّ الناسِ إليه ولم يَرُدَّ عليه السلام، مع أنَّ ردَّ السلامِ واجبُ، لكنَّ الله تَعالَى ما اختارَ لنبيِّه إلا أكملَ الخلقِ من الأتباعِ، وهم أصحابُ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَلَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ المَّهُ خَبَرِيَّة تُفِيدُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ المَّهُ خَبَرِيَّة تُفِيدُ المَعْنَى، وهي كَلِمةٌ مُطْلَقةٌ، فلم يَقُل أبو قتادةَ: لا ولا نعم؛ لأنه لو قال: لا أو نَعَم فقد تَكلَّمَ.

وبعدَ تَمَامِ أربعينَ ليلةً أرسلَ إليهم مَن هو بالمُؤْمِنينَ رَؤُوفٌ رحيمٌ أن يَعتزِلوا

نِساءَهم. إلى هذا الحدِّ؛ زَوْجاتُهم اللاتي جَعَلَ اللهُ بينَهنَّ وبينَهم مَودَّةً ورحمةً أَمَرَهم عَلَيْهِ أَنْ يَعْتزلوهنَّ، فقال كَعْبُ: «أُطَلِّقُهَا؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟». فقال الرسولُ الذي أَرْسَلَه الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لا، بَلِ اعْتَزِهُا وَلا تَقْرَبْهَا». فقال كعبُ لزوجتِه: «الحقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَـذَا الأَمْرِ». كعبُ لزوجتِه: «الحقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَـذَا الأَمْرِ». أما الآخرانِ فكانا كبيرينِ، فاستأذنا من الرسولِ عَلَيْهِ أَن تَخْدُمَهُما زَوْجَتاهما بدون أي استمتاع، فأذِنَ لهما للضرورةِ.

وبعدَ هذا بَقُوا عَشَرة أيامٍ فأكمَلوا الخمسين، وكعبُ بنُ مالِكٍ رَضَالِتُهُ عَلَى الرسولِ ضَاقَتْ به الأرض، وهو يَخْرُجُ ويروحُ ويصلِّي في المسجدِ ويُسلِّمُ على الرسولِ عَيْدَالصَّلاهُ وَالسَّلامُ ولا يَدْرِي هل ردَّ عليه السلامَ أو لا، أما الآخرانِ فاستكانا في بُيوتِها يَبْكيانِ طولَ الليلِ والنهارِ، وكعبٌ جَلْدٌ وشابُّ لكن في النهايةِ صارَ لا يستطيعُ أن يُقابِلَ الناسَ، فصَارَ يُصلِّي في بيتِه، يقولُ: «فَلَيَّا صَلَّيْتُ صَلاةَ الفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكرَ اللهُ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ».

قال كَعْبُ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: «فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَرَكُضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَلَمَّ عَلَى الجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، بِبُشْرَاهُ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، يُبشَرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، بِبُشْرَاهُ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ،

وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَسِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ».

قَالَ كَعْبُ: «حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهُرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلُ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ، وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ».

قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِ؛ لأَنَّه ﷺ بالمؤمنين رؤوفٌ رَحِيم: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ».

وفي هذا دَلِيلٌ على ثُبوتِ التَّهنئةِ بكلِّ ما يَسُرُّ، فالتهنئةُ لها أصلُ، سواءٌ لِوَلَدٍ، أو حُصولٍ على مالٍ، أو حُصولٍ على نتيجةٍ بنجاحٍ، أو زَواجٍ، فنُهنِّئُ فيها، وما يُقال: هذا بِدْعةٌ، فكلُّ شيءٍ يُسَرُّ به الإنسانُ فإنه يُهَنَّأُ عليه بأيِّ حالٍ.

على كلِّ حالٍ ماذا حَصَلَ بهذه القِصَّةِ العجيبةِ، وهي الصدقُ معَ اللهِ ورسولِه؟ أنزل اللهُ فيهم كِتابًا يُتلَى إلى يوم القِيَامَةِ، سِيرة إذا قرأها الإنسانُ له بكلِّ حرفِ حَسَنَةٌ، والحسنةُ بعَشْرِ أمثالها، سِيرة تُقْرَأُ في صلاةِ الفرضِ والنافلةِ، ولم يَحْصُلْ هذا لأحدٍ، فنحن لا نَقْرَأُ في القُرآنِ سيرة أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ، وهم أفضلُ من كعبٍ لا شكَّ، لكن مع ذلك لا، فهذه الخصِيصة الَّتي حَصَلَتْ لهؤلاء الثلاثةِ كُلُّها بأثرِ الصِّدةِ.

فعليك يا أخي بالصِّدْقِ، واترُكِ الكذِبَ، قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ

#### 

والصِّدِيقِيَّة ثاني مَرْتبةٍ في طَبقاتِ بَنِي آدمَ؛ لأنَّ طَبقاتِ بني آدمَ أربعُ مراتب، ذكرَها اللهُ في قولِه: ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيِتِ فَي قولِه: ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيْتِ فَي وَالشَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النساء: ٦٩]. فإذا كانَ الإنسانُ يستعمِلُ الشَّيتِ وَالشَّهُ مَا اللهُ مَلَ الإنسانُ يستعمِلُ الصِّدق وَيَصْدُقُ كلَم حدَّث، كُتِبَ عندَ اللهِ صِدِّيقًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا منَ الصدِّيقين يا ربَّ العالمين.

نَعودُ إلى قِصَّةِ المُنافِقِينَ فنقولُ: المنافقونَ كَذَبَةٌ، والمنافقونَ خَوَنَة، والمنافقونَ خَوَنَة، والمنافقونَ في المَنافقونَ في اللَّرْكِ الأسفلِ منَ النارِ، فاحْذَرِ النِّفاقَ، وكُنْ مُوفيًا بالوعدِ، صَادقًا في القولِ، أمينًا في الخُصومة.

وإنَّ من العَجَب أن بعض السُّفهاءِ الَّذِي دُهشوا واندَهشوا وانبهروا بالغَرْبِيِّنَ كان الواحدُ منهم إذا أراد أن يُؤكِّد الوَعْدَ يَقولُ: وعد إنجليزي، لا بارك اللهُ في الإنجليز ولا وَعْدِهِم، تَذَهَبُ إلى وعد إنجليزيٍّ وتَنْسَى وعدَ المؤمِنِ! سُبْحَانَ اللهِ! لكنَّ الظاهرَ أن مثلَ هذا لا يَدْرِي عن الإيهانِ شَيئًا حتَّى يَعرِفَ أن الوفاءَ بالوعدِ وَعْدُ مُؤْمِنٍ، والإنجليزُ وأمثالُهم منَ الكَفَرةِ الفَجَرةِ إنْ صَدَقُوا في شيءٍ فقد كَذَبُوا في مُؤْمِنٍ، ولم يَصْدُقوا إلَّا لمصلحتِهم الهادِّيَّة فقط؛ لأنهم يقولون وهم عُقلاءُ عَقْلَ إدراكٍ ويَعرِفونَ: لا يُمكِن أن يَجْتَمِعَ حَشَفٌ (٢) وسُوء كِيلَة، فها يَجتمِعُ أنْ يَبِيعَ تمرًا إدراكٍ ويَعرِفونَ: لا يُمكِن أن يَجْتَمِعَ حَشَفٌ (٢) وسُوء كِيلَة، فها يَجتمِعُ أنْ يَبِيعَ تمرًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اَللّهَ وَكُونُوا مَعَ اَلْصَدَقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] وما ينهى عن الكذب، رقم (٢٠٩٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) الحشف: أردأ التمر. مختار الصحاح (حشف).

حَشَفًا والكيلُ مَبْخُوس، فإذا كان حَشَفًا فزِدْ في الكيلِ حتَّى يُجْبِر هذا، أما أن يَجتمِعَ الحشفُ وسُوء الكيلة فهذا ما هو طيِّبٌ، هم يقولون: لا يُمكِنُ أَنْ يَجْتمِعَ كُفرٌ وسُوءُ معاملةٍ، فنُصلِحُ المُعاملةَ حتَّى تُغَطِّيَ مَساوئَ الكُفرِ.

والآن العُمَّال الَّذِينَ يأتوننا سواءٌ كانوا على مُسْتَوَّى عالٍ من العمالةِ والهندسةِ أو غير ذلك، إذا كانوا كفارًا فإنك تَجِدُهم يُحْسِنُون العملَ تمامًا؛ لسببين:

السبب الأوَّل: أن يُضفِيَ على مَساءتِه وعَيبِه هذه الحسنةَ حتَّى يَخفَى كُفْرُه أَمامَها.

السبب الثاني: قفل البابِ أمامَ العمَّالِ المُسلمينَ؛ لأن ضَعيفي الإيهانِ يُفَضِّلُونَ الآنَ العهالةَ الكافرةَ، ويقولون: إنَّهم أنصحُ، وهذا قد يكونُ حقًّا وصِدقًا.

فَيَعدِل مَن يريدون الدنيا عن العمالةِ المسلمةِ إلى عمالةٍ كافرةٍ، معَ أنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يقول: ﴿ قُل لًا يَسَتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَالطِّيْبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثُ ﴾ [المائدة:١٠٠].

وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا لَمَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ ۗ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَمَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾.

فعليك يا أخي بالصدقِ والوفاءِ بالوعدِ، وإذا أردتَ أن تُؤكِّده فلا تَقُلْ لصاحبِكَ: وعد إنجليزيِّ، بل تقول: وَعْد مُؤْمِن، والمؤمنُ -واللهِ- يَفي بوعدِه المتثالًا لأمرِ اللهِ: ﴿وَأَوْنُوا بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْمَهَدَ كَانَ مَسْمُولًا ﴾ [الإسراء:٣٤]، وتَقرُّبًا إلى اللهِ وتخلُّقًا بالأخلاقِ الإسلاميَّة.

أما الكذِبُ فيَقُولُ بعضُ النَّاسِ: إنَّ الكذِبَ يَنقسِمُ إلى قِسْمينِ: أبيضَ وأسودَ!

انْظُر إلى هذا الفِقِه الفارِقِ الخارِقِ. وما عَلِمنا بهذا، فالكذِبُ كلَّه أسودُ، وليسَ فيه أبيضُ، لكنهم يقولون: إذا كانَ الكذِبُ يَتَضَمَّنَ أكلَ الهالِ بالباطلِ فهو أسودُ، وإنْ كان لا يَتضمَّنُ ذلك فهو أبيضُ، فاكذِبْ ما شئتَ ومتى شئتَ وأين شئتَ!

وهذا غيرُ صحيحٍ، لكنَّ الكذِبَ إذا تَضمَّنَ أكلَ الهالِ بالباطِلِ ازدادَ ظُلمًا إلى ظُلمِه، وقُبحًا إلى قُبحِه، ولهذا كانَ الَّذِي يَكذِبُ في دَعْوَى يَدَّعِيها على أخيهِ ويحلِفُ عليها كانت يَمِينُه غَمُوسًا، ويَلقَى اللهَ تَعَالَى وهو عليه غَضْبَانُ، والعياذُ باللهِ.

أَسأَلُ اللهَ أَن يَجْعَلَنا وإياكم منَ الصادقينَ معَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، ومع عِبَادِ اللهِ، حتَّى نكونَ مع الَّذِينَ أنعمَ اللهُ عليهم.





الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَـالَ تَعَالَـى: ﴿ سَبَّحَ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الصف:١٠].

التّجارَةُ: كلَّ ما يُعامِلُ به الإنسانُ غيرَه لِيربَحَ منْه، ولا أعظمَ من ربْحِ الإيانِ والعملِ الصَّالِحِ مَضمونٌ ومُضاعَفٌ أَضْعَافًا كثيرةً؛ فإنَّ الله تَعالَى يقولُ: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها﴾ [الانعام:١٦٠]، ويقولُ: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها﴾ [الانعام:١٦٠]، ويقولُ: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مَنْهُ مِنْهُ إِللْهَ الله الله الله الله الله عَلَيْهُ وَاللّهُ وَيقولُ: ﴿مَن جَآءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مَنْهَ أَنْهَ مَنْهَ الله الله الله الله عَلْمَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْهُ إِللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْنَا مَنْهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْهُ إِللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْنَا مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ وَسِعْ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٦١]، فالتّجَارَةُ التي عرضَها الله علينا يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٦١]، فالتّجَارَةُ التي عرضَها الله علينا يُخلورةً رابِحةً يَقِينًا، وليسَ رِبْحًا قلِيلًا بل هو رِبْحٌ مُضاعَفٌ أَضعَافًا كثيرةً، وليسَ رِبْحًا في زمانٍ خَصُوصٍ، ولا في مَكانٍ فانيًا، بل هو رِبْحٌ في الدُّنيا والآخِرَةِ.

وتأُمَّلُوا عبادَ اللهِ قولَ اللهِ تَعالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْمِينَا مُا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مُؤْمِنُ فَلَنُحْمِينَا مُا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

﴿ عَيَوْةً طَيِّبَةَ ﴾ فليسَ هناكَ أحدٌ في الدُّنْيا أكثرَ نَعِيمًا ولا أطَيْبَ حياةً مِنَ المؤمنينَ الذين يَعمَلُونَ الصالحاتِ. ولهذا قالَ بعضُ السَّلَفِ: لو عَلِمَ المُلوكُ وأبناءُ المُلوكِ ما نَحْنُ فيهِ لَجَالَدُونا عليهِ بالسُّيوفِ (١). فهذا الَّذِي في قُلوبِ المؤمِنِينَ العامِلِينَ للصالحِاتِ، هو في الحقيقَةِ طُمأنِينَةٌ وانشراحٌ ورِضًا وسُرورٌ دائمٌ.

وقال تَعالَى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ. لِلْإِسْلَنِيهِ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ﴾ [الزمر:٢٢]، إن ورَدَتْ عليهِ الأحكامُ قَبِلَها بانْشراح، إن أصابَتْهُ الضَّراءُ صبَرَ فكانَ خَيْرًا له، وإن أصابَتْهُ السَّراءُ شَكَرَ فكان خيرًا له، كما قالَ ذلِكَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»(٢)، فإذا صَبَرَ أنزلَ اللهُ على قلبهِ النَّباتَ والطمأنينَةَ وصارتْ هذه المُصيبَةُ التي تُزَلْزِلُ الجِبالَ لم تُؤَثَّرْ فيه شَيئًا، أما مَنْ فَقَدَ الإيهانَ والعمَلَ الصالِحَ فإنه إذا نَزَلَتْ به المَصائِبُ، فإنه -والعياذُ باللهِ- يَضْجَرُ ويَسْأُمُ إِلَى حَدِّ أَنه يَبْلُغُ بِهِ الْأُمرُ إِلَى أَن يَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَيَكُونَ -كَمَا قِيلَ- كالمُستَجِيرِ من النارِ بالرَّمضاءِ -والعياذُ باللهِ-، فيَنْتَقِلُ من هذه الدنْيا التي عَجَزَ عن الصبْرِ على مَصَائِبِهَا إلى مَصائبَ أعظمَ وأشدَّ، إلى عذابِ النَّارِ وبئسَ المَصِيرُ، فهؤلاءِ الَّذِينَ يَنْتَحِرُونَ ويتخَلَّصُونَ من الدُّنْيا تَحَلَّصُوا من شَرِّ إلى أشَرَّ منْه؛ لأنه ما مِنْ إنسانٍ يَقْتُلُ نفسَهُ بشيءٍ في الدُّنيا إلا كانَ يَقتُلُ نَفْسَهُ به في نارِ جهنَّمَ خالِدًا مخلَّدًا فيها أَبدًا (٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق، باب المؤمن أمره كله خير، رقم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، رقم (١٣٦٣)، ومسلم: كتاب الإيان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم (١١٠).

وأما غيرُ المؤمِنِ فإذا أصابَتْهُ السرَّاءُ والنِّعَمُ اتَّخَذَ ذلِكَ سَبِيلًا إلى الأشَرِ والبَطَرِ والكِبْرِ والفَخْرِ -والعياذُ باللهِ- والحُيلاءِ والاستِطَالَةِ على الخلْقِ بغيرِ حَقِّ؛ فيكونُ بذلِكَ -والعياذُ باللهِ-خاسِرًا في الدُّنيا والآخِرَةِ.

قولُه -جل ذِكْرُه-: ﴿ هَلَ آذُلُكُو عَلَى تِجَزَوْ ﴾، هَذِه التجارَةُ التي عَرَضَها علينَا مولَانا جَلَوَعَلا هي أَعْظَمُ تِجارَةٍ، ولهذَا قالَ: ﴿ نُنجِيكُم يِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾، فهذِهِ فائدةٌ عظيمَةٌ أنها تُنْجِي المرءَ من العَذابِ الألِيمِ، وهي -واللهِ- الغِبْطَةُ، أن ينْجُوَ الإنسانُ من عذابٍ أليم.

واللهُ تَعالَى يقولُ: ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَ إِنَهُ عَسِيرٌ ﴾ [المدثر: ٩]، فاليومُ نَفْسُهُ عسيرٌ جِدًّا، ﴿ عَلَى الْمُؤمِنِ، فإن هذا اليوم العَسِيرَ يومَ الْعَسِيرَ يومَ الْعَسِيرَ يومَ الْعَسِيرَ يومَ الْعَسِيرَ عَلَى الْمُؤمِنِ، فإن هذا اليوم العَسِيرَ يومَ القيامَةِ يكونُ يَسِيرًا عليه حتَّى كَأَنَّما أَدَّى صلاةً مَفْرُوضَةً من يُسْرِهِ عليهِ، فاللَّهُمَّ يَسِّرُهُ علينا يا ربَّ العالَمِينَ .

﴿ يَحْزَمَ نُنجِكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُودُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ [الصف:١٠-١١]، بدأً اللهُ تَعالَى في بَيانِ هذِهِ التَجارَةِ فقالَ: ﴿ نُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْفُسِكُمُ ﴾ والإيمانُ: هُوَ الإقرارُ معَ القَبولِ والإذْعانِ، لا بُدَّ من إقرارِ باللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، على حَسَبِ ما سَبَقَ بَيانُهُ، من أَنَّ هذا الإقرارَ لا بُدَّ أَن يتَضَمَّنَ أَربعةَ أُمورٍ:

الإقرارَ بوُجودِ اللهِ، وبِرُبوبِيَّتِهِ، وبألُوهِيَّتِهِ، وبأسمائهِ وصِفاتِهِ، وقد تقَدَّمَ الكلامُ على ذلك .

أما الإيهانُ بالرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: فأنْ تُؤمِنَ بأنَّه رسولُ ربِّ العالمِينَ إلى الخَلْقِ أجمعينَ، فتُصَدِّقَهُ فِيهَا أَخْبَرَ، وتَفْعَلَ ما بِهِ أمرَ، وتَجْتَنِبَ ما عنه زَجَرَ.

ثم قال: ﴿وَجُهُودُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾، أي: تَبْذُلُونَ الجُهْدَ في سبيلِ اللهِ ، أي: في الطريقِ اللَّذِي تُريدُونَ به إعلاءَ كَلِمَةِ اللهِ ، وأن يُقاتِلَ المرءُ أعداءَ اللهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هي العُلْيَا، لا لأجلِ أن يَستَرِدَّ وطنهُ من أجلِ أنه وَطنهُ فقط، ولكن ليَسْتَرِدَّ وطنه من أجلِ أن يُقِيمَ عليه شَريعَةَ اللهِ التي أَبْطَلَهَا أولئك المُعتَدُونَ، هذا هو الجهادُ في سَبِيلِ اللهِ.

وقولُه تَعالَى: ﴿إِأَمْوَلِكُرُ وَأَنفُسِكُمْ ﴾، فيه دَلِيلٌ على أن الجهادَ يكونُ بالمالِ ويكونُ بالنَّفْسِ، على حسبِ استِعْدادِ المرءِ لذلِكَ، فإذا كانَ الإنسانُ من ذَوِي الأموالِ ولكنَّه ضَعيفُ البَدَنِ كان فَرْضُه الجهادَ بالمالِ، وإذا كانَ مِنْ ذَوِي الإعْدامِ ولكنَّه قَوِيُّ البَدَنِ كان فرضُه الجهادَ بالنَّفْسِ، وإذا كانَ جامِعًا للأمرين: الغِنَى بالمالِ والقُوَّةِ في البَدَنِ كان فرضُه الجهادَ بالمالِ وبالنَّفْسِ على حسبِ ما هو مُفصَّلُ في السُّنَةِ وفي في البَدَنِ، كان فرضُه الجهادَ بالمالِ وبالنَّفْسِ على حسبِ ما هو مُفصَّلُ في السُّنَةِ وفي كلام أهلِ العِلْمِ.

ومن الجهادِ في سبيلِ اللهِ أن يُساعِدَ الإنسانُ بالهالِ إخوانَه الذين يُجاهِدُونَ لتَخْلِيصِ بِلادِهِمْ من استعهارِ المشْرِكينَ؛ لأجلِ أن يُقِيمُوا عليها شَريعَةَ الإسلام، فهؤلاء الذين يقاتِلُونَ أعداءَ اللهِ الذين احتَلُّوا بلادَهُم من أجلِ أن يُحَلِّصُوها منهم حتى يُقِيمُوا بها مِلَّةَ الإسلامِ، هم مُجاهِدُونَ في سَبيلِ اللهِ، وصَرْفُ الأموالِ إليهم مِنَ الجهادِ في سبيلِ اللهِ، سواءٌ صَرَفْتَ ذلك مِنَ الزكاةِ أو تَبَرُّعًا من عِندِكَ فإن الكلَّ من الجهادِ في سبيلِ اللهِ بالهالِ.

قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿وَتُجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُو خَيْرٌ لَكُو ﴾ [الصف:١١]، قولُه: ﴿ نَيْرٌ لَكُو ﴾ مُطْلَقٌ، يَعنِي من كلِّ شيءٍ، فالإيهانُ والجهادُ في سبيلِ اللهِ بالهالِ والنَّفْسِ خيرٌ للإنسانِ مِنَ الدُّنيا وما فِيهَا، وقد أشارَ اللهُ إلى هذا المعْنَى بقولِهِ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّابِدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُونِ [محمد: ٣١]، وقالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد:٣٣]، وقالَ: ﴿ إِنَّمَا لَلْمَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لِعِبٌ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا يُؤْتِكُو أَجُوزَكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمُوالَكُمْ ﴾ [محمد:٣٦]، وقَالَ: ﴿هَآأَنتُم هَآؤُكَآءِ تُدْعَوْنَ لِثُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ﴾ [محمد:٣٨]، ذَكرَها اللهُ تَعالَى بعدَ الأمرِ بالجهادِ في سَبيلِهِ لِيُبَيِّنَ أَن الإنسانَ الذي لا يُجاهِدُ في سبيلِ اللهِ إِنَّمَا يَمْنَعُهُ من ذلك دُنْياهُ، سواءٌ مالُه أو بَقَاؤُه، فبَيَّنَ اللهُ عَزَّهَ جَلَّاأَنَّمَا الحياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ ولَهُو زائلٌ لا يَبْقَى، أما الجهادُ في سبيلِ اللهِ فإنه هو البَاقِي، ولهذا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُنَا: ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ نَعْلَمُونَ ﴾ [الصف:١١]، فنتييجَتُهُ: ﴿ يَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُو ﴾ [الصف:١٢]، ولم يَقُلْ: مِنْ ذُنُوبكُمْ، لأن (مِنْ) للتَّبْعِيضِ، ولكن قال: ﴿ ذُنُوبَكُو ﴾؛ لأن الجهادَ يُكَفِّرُ كلَّ شيءٍ، فإذا قُتِلَ الإنسانُ شهيدًا في سبيلِ اللهِ تَعالَى فإنه يُكَفَّرُ عنه كلُّ شيءٍ، إلا الدَّينَ فإنَّ الدَّينَ لا يُكَفَّرُ، ولا يَبْطُلُ بِقَتْلِ الإنسانِ في سبيلِ اللهِ، بل لا بُدَّ أن يُعْطِيَ صاحِبَهُ حقَّه .

قال تعالى: ﴿يَغْفِرُ لِكُورَ ذُنُوبَكُو وَيُدِّخِلَكُو جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَعْفِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾، جناتٌ، وليستْ جنَّةً واحِدَةً، وإنها هي جِنانٌ كثيرةٌ عظيمَةٌ، أعلاهَا الفِرْدوسُ الذي فوقَهُ عرشُ الرحمنِ جَلَّجَلَالُهُ.

هذه الجِنانُ العظيمَةُ قالَ عنْها النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِثَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ»(١)، ولهذا قالَ: ﴿وَلُدِّخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، رقم (٢٧٩٠).

ٱلْأَتَهُنُ ، جناتٌ فِيها مَا لا عَيْنٌ رأَتْ ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قَلْبِ بشَرٍ ، يَنْعَمُ الإِنسانُ فِيها فلا يَبْرَمُ ، ويَضِعُ فيها فلا يَمْرَضُ ، ويَشِبُ فيها فلا يَبْرَمُ ، ويَخْيَا فيها فلا يَمُوتُ ، فيها قرَّةُ العَيْنِ ، وفيها النَّظُرُ إلى الرَّبِّ جَلَّجَلَالُهُ ، كما قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وُجُوهُ يُومَهِ لِي مُوتُ ، فيها قُرَّةُ العَيْنِ ، وفيها النَّظُرُ إلى الرَّبِّ جَلَّجَلَالُهُ ، كما قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَجُوهُ مِعْمِولَ اللهُ مَعْرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ رَبِّجِمْ جَلَّجَلَالُهُ عِيانًا بأبصارِهِمْ كما قالَ نَبِينًا عَلَيْ : ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِيانًا بأبصارِكُمْ ، كمَا تَروْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ » (أ) ، وفي روايةٍ : ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَروْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ » (أ) ، وفي روايةٍ : ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كمَا تَروْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُوْيَيَهِ » (أ) . ساكِنُو هذه الجِنانِ هُم مَن أَنْعَمَ اللهُ عليهِمْ مِنَ النَبِيِّينَ والصِّدِيقِينَ والشَّهِداءِ والصَّالِينَ هذه الجِنانِ هُم مَن أَنْعَمَ اللهُ عليهِمْ مِنَ النَبِيِّينَ والصِّدِيقِينَ والشَّهداءِ والصَّالِينَ عَلَيْهِ والمُوسِلِينَ والسَّه المُوسِينَ والمُوسِينَ وحزْبِهِ المُفلِحِينَ ، هؤلاء هم ساكِنُوها .

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ غَرِي مِن تَخْبَهَ ٱلْأَنْهَرُ ﴾، أي: مِنْ تحتِ قُصُورِهَا وأشجارِهَا، وما فيها مِنَ النَّعِيمِ العظيمِ. وهذه الأنهارُ لا تَخْتَاجُ إلى رئيسٍ يَرْأَسُها، ولا تَحْتاجُ إلى عُمَّالٍ يُوجِّهُونها، ولا إلى حُفَرٍ أو أَخاديدَ تَمْنَعُها، ولهذا قالَ ابنُ القيِّمِ في نُونِيَّتِهِ المشهورةِ قالَ (٢):

أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أُخْدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مُمْسِكُهَا عَنِ الفَيضَانِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، رقم (٢٠٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تَعالَى: ﴿وَجُوهٌ يَوَمَهِذِ نَاضِرَةٌ ۚ ۚ إِنَى رَبَّا نَاظِرَةً﴾ [القيامة:٢٢-٢٣]، رقم (٧٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) نونية ابن القيم (ص:٣٢٦).

فأنهارُ الدُّنْيا تَجْرِي ويُوَجِّهُها الإنسانُ حيثَ شاءَ إذا شاءَ، يُوجِّهُ هذا النهرَ الجارِيَ إلى ما يُرِيدُ وهكذا.

وأَنْهَارُ الْجَنَّةِ عَظِيمَةٌ وهي أَرْبَعَةُ أَنواعِ كَمَا أَخْبَرَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فِيهَا أَنَهَرُّ مِن مَّلَهِ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَبَنِ لَمَ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُّ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّنْرِبِينَ وَأَنْهَرُّ مِنْ عَسَلٍ مُصَلَّى﴾ [محمد:١٥].

﴿ مِن مَلَهِ غَيْرِ عَاسِنِ ﴾: أي غيرِ مُتَغَيِّرٍ، لا يَتَغَيَّرُ بطولِ المُدَّةِ، و ﴿ لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طَعَمُهُ ، ﴾ بحُموضَةٍ ولا مَرارَةٍ، ولكنه في غاية ما يكونُ مِنَ الحَلاوَةِ واللَّذَّةِ، ﴿ وَٱنَّهُرُ مِنَ الْحَلاوَةِ واللَّذَّةِ، ﴿ وَٱنَّهُرُ مِنَ الْحَلاوَةِ واللَّذَّةِ فَقَطْ، لا فِيها غَوْلُ ولا هُمْ عنها يُنْزَفُونَ، لا تَغْتَالُ الْعَقُولَ ولا هُمْ عنها يُنْزَفُونَ، لا تَغْتَالُ العقولَ ولا تُصَدِّعُ الرؤوسِ ولكنَّها لذَّةُ كَامِلَةٌ خالِصَةٌ، ﴿ وَٱنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَغَى لَا لِيسَ العقولَ ولا تُنَجِّرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَغَى لَا لِيسَ اللهُ عَرَقِهَا اللهُ عَرَقِهَا .

وهذه الأنهارُ تَجْرِي من تحتِ القُصورِ والأشجارِ، وفيها الأرائكُ والسُّرُرُ، والمؤمنون على الأرائكِ مُتَّكِئونَ، ﴿ لَمُنْمَ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَمُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن زَبِّ زَجِيمٍ ﴾ [يس:٥٧-٥٨].

هذه الفاكِهَةُ وهذِه الشِّهارُ وهذه الأَشْجَارُ متَى نَظَرَ الإنسانُ إلى وَاحِدَةٍ منْها واشتَهَاهَا فإن الغُصْنَ يتَلَلَّ حتى تكونَ الثَّمَرَةُ بينَ يَدَيهِ فيَأْكُلَها من غيرِ تَعَبٍ، وهذَا واللهِ غايَةُ النَّعِيم.

قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ بَمِّرِى مِن تَعْظِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَتِبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ﴾ [الصف:١٦]، مساكِنُ: صيغَةُ منتَهَى الجُموعِ، يعني: مساكِنَ كثيرةً متَعَدِّدَةً للمؤمِنِ، فيها سبعونَ خَيمَةً من لؤلؤِ مجوَّفَة، فهي مساكِنُ طيِّبةٌ، كلُّ مَسْكَنٍ فيها أكثرُ راحةً من المَسكَنِ الآخر، وكلُّها مَساكِنُ مُرِيحَةٌ، ولهذا وصَفَهَا اللهُ بالطِّيبِ، فهي طَيَّبَةٌ من جميع الوُجوهِ، فيها نساءٌ مُطَهَّرَاتٌ، أزواجٌ مطهَّرَةٌ، وخدَمٌ بحسبِ ما يقولُ أسيادُهُم، إذا رأيتَ هؤلاءِ الحَدَمَ حَسِبْتَهم لُؤلؤًا منثُورًا لجَهالهِمْ وكهالهِمْ وكثرَتهِمْ، إذا كان هؤلاءِ الحدَمُ تَحْسَبُهم لُؤلؤًا منثُورًا فها بالُ أسيادِهِمْ الذين سكنُوا هذه الدارَ، أسألُ اللهَ لي ولَكمْ أن يَجْعَلَنا وإياكُمْ من ساكِنِيهَا. آمين يا رَبَّ العالمِينَ .

﴿ وَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾: الجُملَةُ هنا جملَةٌ خَبَرِيَّةٌ اسمِيَّة، المبتدأُ فيها معْرِفَةٌ والخَبَرُ فيها معرفَةٌ، ومثلُ هذه الصِّيغَةِ تَقتَضِي الحَصْرَ، أي: كأنَّه لا فَوْزَ عظيمٌ إلا هذا الفوزُ، وهذا هو الحَقُّ فذَلِكَ الفوزُ العظِيمُ.

بعدَ ذلك قالَ تعالى: ﴿ وَأَخْرَىٰ يَّحِبُّونَهَا ﴾ [الصف: ١٣]، بعدَ أن ذَكَرَ نعِيمَ الآخِرَةِ ذَكَرَ نعيمَ الدُّنْيَا، فقالَ: ﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا ﴾ الأخْرَى التي نُحِبُّها هِيَ ﴿ نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَنْحُ وَيَبُّهُ ﴾ والإنسانُ يُحِبُّ ذلك، كمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ قَاتِلُوهُم ﴾ ، يَعْنِي: الكُّفَّارَ ﴿ يُوجِبُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِم وَيَشَوْمُ عَلَيْهِم وَيَشَفِ صُدُورَ قَوْمٍ ﴿ يُعَذِبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُم مِنْ قَلْبٍ مُؤْمِنٍ يَحَبَّرِقُ مِن الغَيظِ على الكُفَّارِ، يَودُّ أن مُومِنِي يَحْبَرِقُ مِن الغَيظِ على الكُفَّارِ، يَودُّ أن يَقتُلَهُم، فإذا أباحَ اللهُ له رِقابَهَمُ ونِساءَهم وأمُوالَهمُ وذَرَارِيَّهم كان في ذلك قُرَّةُ عَيْنٍ، ولهذا يقولُ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهُمْ أَن تَكُونُوا كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَيُعْرِقُ مَنَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَيُونُوا كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَيُعْرِفُهُمْ وَأَمُولُكُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهاً وَكَانَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَيَعْرَفُهُمْ وَأَمُولُكُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهاً وَكَابَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَالْمَهُمُ وَاللهُ مُ وَالْمَالُهُ عَلَى اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمُ وَلِي اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَلَمُولُكُمْ وَأَوْرَثَكُمْ أَن تَكُونُوا كَهَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَأَمُولُهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطُعُوها وَكَابَ اللهُ عَلَى عَلَى الْحَدَابِ اللهُ عَلَى عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي المُعْوَالَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْرَاكِكُمْ أَرْضَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَورَكُمُ أَلَّ وَلَهُمُ اللهُ ا

فالمُهِمُّ: أن هَذِهِ الأُخْرَى التي نُحِبُّها هِي النَّصْرُ مِنَ اللهِ والفتحُ القَرِيبُ. ولكِنْ يَا إِخْوانِي المسلِمِينَ، انظُرُوا هل نَحْنُ من أهلِ البِشَارَةِ؟

وقوله تَعالى: ﴿وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لم يَقُلْ: وبَشِّرِ المسلِمِينَ، بل قال: بَشِّرِ المومنينَ؛ لأن البُشْرَى للمُؤمِنِ، أمَّا المُسلِمُ فإنه أقَلُّ حَالًا مِنَ المُؤمِنِ، ولهذا قالَ المُعالِمُ فإنه أقلُّ حَالًا مِنَ المُؤمِنِ، ولهذا قالَ اللهُ تَعالَى عَنِ الأعرابِ: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا أَقُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا للهُ تَعالَى عَنِ الأعرابِ: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا فَل لَمْ تُوْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤].

أما القُرآنُ فإنَّ اللهَ تَعالَى قالَ: ﴿ وَهُدَى وَبُشَرَى لِلمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:١٠٢]، ولكِنَّ النَّصْرَ المؤمنون، لكِنَّ النَّصْرَ المُومنينَ والمؤمنون، لكِنَّ النَّصْرَ للمُؤمِنِينَ فَقَطْ، فاللهُ قالَ: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧]، ولم يَقُلْ: نَصْرُ المُسلِمِينَ، ولهذا يَجِبُ أن نَعرِفَ ما هذَا الإيهانُ الذي بشَّرَ اللهُ تَعالَى أهلَهُ؟

الإيهانُ أَمرٌ عظيمٌ، نَضْرِبُ مَثلًا واحدًا؛ لِتَبَيَّنَ هل نَحْنُ مسلمونَ أو مُؤمنون؟ قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(۱)، فلو طَبَّقْنَا هذا عَلَى المُسلِمِينَ هُنا في هذَا المكانِ، فهلِ الإنسانُ مِنَّا يُحِبُّ لأخيهِ مَا يُحِبُّ لأخيهِ مَا يُحِبُّ لأخيهِ مَا يُحبُّ لأخيهِ مَا يُحبُّ لأخيهِ مَا يُحبُّ لأنهِ وَلَهذا تَجِدُ الإنسانَ الآن يُزاحِمُ لنفْسِهِ؟ أَعتَقِدُ أَن الجوابَ بالنَّفْيِ إلا مَن شاءَ الله، ولهذا تَجِدُ الإنسانَ الآن يُزاحِمُ الطائفينَ في المَطافِ، لِيُصَلِّي في المطافِ، معَ أَنَّه لا حقَّ له أَن يُصلِّي في المطافِ، ما دامَ الطائفونَ مُعتاجِينَ إليه، ولهذا بدأَ الله بالطَّائِفِينَ فقال: ﴿وَطَهِرَ بَيْتِيَ مَا دامَ الطائفونَ مُعتاجِينَ إليه، ولهذا بدأَ الله بالطَّائِفِينَ فقال: ﴿وَطَهِرَ بَيْتِيَ الطَّابِفِينَ فَقال: ﴿ وَطَهِرَ بَيْتِيَ السَّالِقِينِ فَا لَكَ يَسَلِّي فَكُلُّ المُسجِدِ الحَرَامِ لهُ مُصَلَّى، فلهذا إذن يُصلِّي مُضَلِّع مَا يُحِبُّ مَا المُصلِّي فَكُلُّ المَسجِدِ الحَرَامِ لهُ مُصلًى، فلهذا إذن يُصلِّي مُضلًى مُطافَهُم بلا وَجْهِ حقِّ، فهذا ليسَ مُؤمِنًا؛ لأنه لم يُحِبَّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لنفيهِ ما يُحِبُّ لأنه لم يُحِبُّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لنفيهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب من الإيهان أن يجب لأخيه ما يجب لنفسه، رقم (١٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يجب لأخيه، رقم (٤٥).

مثالٌ آخَرُ: يتقَدَّمُ المُسلِمونَ بعدَ الطوافِ إلى مَقامِ إبراهِيمَ ليُصَلُّوا فيه رَكْعَتينِ اقْتِدَاءً بالنبيِّ عَيَيْ فيَجِدُونَ على رُؤُوسِهِمْ أقوامًا معَهم كُتُبُ يَدْعُونَ اللهَ فِيهَا بأصواتٍ مُرْ يَفِعَةٍ، يُشَوِّشُونَ على المُصَلِّينَ، ويُؤذُونَهُم، وما أَجْدَرَ المصلِّي بأنْ يدْعُو بأصواتٍ مُرْ يَفِعَةٍ، يُشَوِّشُونَ على المُصَلِّينَ، ويُؤذُونَهُم، وما أَجْدَرَ المصلِّي بأنْ يدْعُو عَلَى هؤلاء أن يَنتَقِمَ اللهُ مِنهم وقد آذَوْهُ، وقدْ قالَ اللهُ عَرَّفَكِلَ: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ بِغَيْرِ مَا اصَحْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهُتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ اللهُ عَلَى هؤلاء أن يَنتَقِم اللهُ مِنهم وقد آذَوْهُ، وقدْ قالَ اللهُ عَرَّفَكُوا بُهُتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ اللهُ اللهُ عَرَقَبَلُوا بُهُتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ الله المُحارب: ٥٨].

وخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ على أصحابِهِ وهُمْ يَجْهَرُونَ بالقراءةِ فقالَ: «كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي القُرآنِ»، أو قالَ: «في القِرَاءَةِ »(١).

هؤلاء يَقِفُونَ على رُؤُوسِ المُصَلِّينَ عندَ مَقامِ إبراهِيمَ ويَدْعُونَ بهذِهِ الكُتيبَّاتِ بأصواتٍ مُرْتَفِعَةٍ فيُؤذُونَ المُسلِمِينَ مع أن الوُقوفَ في هَذَا المَكانِ للدُّعاءِ - أقولُ وأُكرِّرُ - بِدْعَةٌ، وأنه مُخَالِفٌ لهذي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فلم يَقِفِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عندَ مَقامِ إبراهيمَ ولا لحُظَةً واحِدةً، والوقوفُ للدُّعاءِ مُنْكُرٌ وبِدْعَةٌ، وليسَ بشَريعَةٍ ولا سُنَّةٍ، ولكنْ السف - الناسُ يَقْتَدِي بعْضُهم ببعضٍ، ويُقَلِّدُ بعضُهُم بَعْضًا على الحَقِّ وعلى الباطِل.

فالوَاجِبُ على المُسلِمِينَ أن يكونُوا مُؤمِنِينَ وأن يَعْبُدُوا اللهَ على بَصِيرَةٍ، ويُفَكِّرُوا هَلْ هذه الأعمالُ التي نَعْمَلُها من دِينِ اللهِ؟ هل مِنْ دِينِ اللهِ أن نَجْعَلَ لكُلِّ شَوطٍ دُعَاءً؟ دُعاء الشوطِ الأوَّلِ والثَّاني والثالثِ إلى آخِرِهِ ؟ هل من دِينِ الله أن نَدْعُو بدُعاءٍ لا نَعْرِفُ معنَاهُ ؟ قومٌ عَجَمٌ لا يَعرِفُونَ اللَّغَةَ العَرَبِيَّةَ يَقْرَؤُونَ هذا الكُتيِّبَ لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، رقم (١٣٣٢).

يَفْهَمُونَ معنَاهُ، بل كثيرٌ من الّذين يَتكلّمُونَ باللّغَةِ العَربِيَّةِ لا يفْهَمُونَ معناهُ، ويدُلُّ على ذلك أنَّكَ تَسْمَعُهم يُحرِّفُونَ المَعْنَى ويَقْرَؤُونَ اللَّفْظَ على غيرِ وَجْهِهِ، وتَجِدُ مَن يقولُ وهو مُعْتَمِرٌ: اللّهُمَّ اجْعَلْه حَجَّا مَبْرُورًا، هؤلاء هلْ عَرَفُوا ما يَدْعُونَ اللهَ بِهِ؟ يقولُ وهو مُعْتَمِرٌ: اللّهُمَّ اجْعَلْه حَجَّا مَبْرُورًا، هؤلاء هلْ عَرَفُوا ما يَدْعُونَ اللهَ بِهِ؟ إذن: يكونُ الواحِدُ منهم كالبَبَّغاء يُلقَّنُ الكلامَ لا يَدْرِي معناه، فالوَاجِبُ أن يَعْبُدَ الإنسانُ رَبَّه على بَصِيرَةٍ، والصحابةُ رَحَوَلَيَكَ عَلَمُ لم يكن مَعَهم كُتُبٌ، ولا هَدَاهم الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ إلى الكُتُبِ، بل كلُّ يَدْعُو وَحْدَهُ، يَدْعُو رَبَّه تَضَرُّعًا وخُفْيةً، الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةِ بل المُثَلِّ بل كلُّ يَدْعُو وَحْدَهُ، يَدْعُو اللهَ بِهِ، يَطوفونَ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةِ السَّلَفِ الصَالِح، كأنَّ على رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ، خاشِعينَ للهِ، لا صُرَاخَ ولا زَعَقَ، ولا أَحَدَ يُشَوِّشُ على وَلهُ المَالِح، ولا أَحَدَ يُشَوِّشُ على أَوْ وسِهِمُ الطَّيْرَ، خاشِعينَ للهِ، لا صُرَاخَ ولا زَعَقَ، ولا أَحَدَ يُشَوِّشُ على أَحَدُ ولا أَحَدَ يُلْهِي أَحَدًا، هذه الأمورُ ليستْ في الحقيقةِ من أعالِ السَّلَفِ الصالِح، ولهذا يَجِبُ علينا أَن نَعْبُدَ اللهَ على بَصِيرَةٍ وأَن نَقْتَدِيَ بالسَّلْفِ الصالح.

إذا جَاءَنا أحدُ الناسِ وقالَ: طَوِّفُونِ، نقولُ له: نَعَمْ، أهلًا وسهّلا، الآن أنت أمامَ الكعْبَةِ اذْهَبْ فابْدَأْ من الحَجَرِ الأسودِ، وقُلْ: باسْمِ اللهِ، واللهُ أكبرُ، ثم انْصَرِفْ عن يَمِينِكَ، واجعَلِ الكعْبَةَ عن يسارِكَ، وطُفْ سَبْعَةَ أشواطٍ، تَذْكُرُ اللهَ وتُهلِّلُ وتُكبِّرُ، وتدْعُو اللهَ بِهَا شئت، وتَقْرَأُ القُرآنَ إن أرَدْتَ، وتقولُ بينَ الرُّكْنِ اليهانِي والحَجَرِ الأسودِ: ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حسَنَةً وفي الآخِرَةِ حسَنَةً وقِنَا عذابَ النارِ، وكلَّما مَرَرْتَ على الحَجَرِ الأسودِ تُشِيرُ إليه وتَقولُ: اللهُ أكبرُ.

كذلك أيضًا الآن الناسُ يَتَقَاتَلُونَ مُقاتَلَةً شدِيدَةً لاستِلامِ الحَجَرِ الأسودِ، حتى إِنَّ الرجلَ يأتِي بنِسائِهِ الشابَّاتِ والعجائزِ يُزاحِمُ بهنَّ الناسَ لأجلِ أن يَسْتَلِمْنَ الحَجَرَ، وهَذَا أيضًا ليسَ مِنَ السُّنَّةِ، فرَسولُ اللهِ ﷺ ما استَلَمَ الحَجَرَ بالمُزاحَةِ، معَ أنه

لو وَقَفَ عندَهُ لتَفَرَّقَ الناسُ حتى يَسْتَلِمَ، لكنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرادَ أَن يَشْرَعَ لأُمَّتِهِ، فكانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنْ تَيسَّرَ له استَلَمَهُ وقبَّلَه، وإلا أشارَ إليهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وكان مَرَّةً يَطوفُ وهو راكِبٌ ويُشِيرُ إليه بالمِحْجَنِ، والمِحْجَنُ هو عَصَا البَعيرِ التي يَسُوقُها به، وربها يَستَلِمُهُ بالمِحْجَنِ ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ، أما إذا أشارَ إليه فلا يُقبِّلُ يَدَهُ.

وبعضُ الناسِ يُصَلِّي حَوْلَ الحَجَرِ الأسودِ فإذا سَلَّمَ الإمامُ التسليمةَ الأُولَى قامَ مِنْ فَوْرِهِ قبلَ أَن يُسَلِمَ لِيستَلِمَ الحَجَرَ الأسود، وهذا مِنَ الجهلِ العظيم؛ لأنه أبطلَ فَريضتَهُ، أبطلَ صلاتَهُ لأجلِ أَن يَفْعَلَ أَمرًا قد يَكُونُ مَشْرُوعًا، وقد يَكُونُ غيرَ مَشْرُوع؛ لأن مَشْرُوعيَّةَ استلامِ الحَجَرِ في الطوافِ فقط، فتَجِدُ هذا الرجل يَستَلِمُهُ ويَنْصَرِف، فيُضَيِّعُ الفَريضَةَ لأجلِ أَن يَفْعَلَ هذا الذي في نَفْسِهِ، والشريعةُ هُدًى وليستْ هَوَى، ليستِ الشَّريعةُ على ما يُريدُ الناسُ، ولكنَّ الشَّريعةَ على ما يَرْضاهُ اللهُ ورَسُولُهُ، فأنتَ أيها المرءُ إذا كُنْتَ تُريدُ رِضَا رَبِّكَ والوصولَ إلى كرامَتِهِ فافْعَلْ ما شَرَعَ لكَ، لا تَعْبُدِ اللهَ بالهَوَى، ولكن اعبُدْهُ بالهُدى .

والحاصلُ أنَّ اللهَ تعالى يَقولُ: ﴿وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، فالبِشَارَةُ للمُؤمِنِ، ويَجِبُ علينَا أن نَجتَهِدَ غايَةَ الاجتهادِ لِنَصِلَ إلى دَرجَةِ الإيهانِ بعدَ الإسلامِ حتَّى يتَحَقَّقَ لنا هذِهِ البشارَةُ العَظِيمَةُ مِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَاكَ.





### الدَّرسُ الأوَّل:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

يدَّعِي اليهودُ أنَّهم شَعبُ اللهِ المُختارِ؛ لأنَّ مُوسَى قالَ لَهم: إنَّ اللهَ فَضَّلكم عَلَى الْعَالَمِينَ، فقالُوا: نحنُ المُفَضَّلُونَ عَلَى الْعَالَم، ونحنُ الشعبُ المُختَارُ، فَتَحَدَّاهِمُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ، وقالَ لنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيكَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمُؤْتَ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [الجمعة:٦]، فاليَهوديُّ لَا يَتَمَنَّى الموتَ أبدًا ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ [البقرة:٩٦]، قالَ اللهُ لنبيِّهِ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيكَاهُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴾، ولكنْ لَا يُمْكِنُ أَن يَتمنَّوه؛ وَلِهذا قَالَ: ﴿ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ ۚ أَبَدًّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة:٧]، مَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَنُوهُ بِمَا قَدَّمت أَيْدِيهم؛ لِأَنَّهم يَعْلَمُونَ أَنَّهم لَمْ يُقَدِّمُوا شَيْئًا يَنتفعون بهِ بعد الموتِ، وإذَا لَم يَتَمَنَّوْهُ فَسَيُحاولون بِكُلِّ وَسِيلةٍ أَلَّا يُدْرِكَهِمُ الموتُ فَيَفِرُّوا مِنْه فِرَارَهُمْ مِنَ الْأُسِدِ، وإِذَا فَرُّوا منهُ فإنَّهُم لَن يَسْلَمُوا، ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَاقِيكُمْ ﴾ [الجمعة:٨]، يَفرُّون مِنْه، لكنَّه يَأْتيهم مِنْ أَمَامِهم، وَالعادَةُ أنَّ مَنْ فرَّ مِنكَ أَتيتَه مِنَ الخلفِ، لكنَّ هذَا أشدُّ، فَهم يَفِرُّونَ منَ الموتِ، لكنَّه سَيأْتِيهِم منَ الأمامِ ﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِّ ثُكُمُ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴾، فَتَأَمَّلْ شَأْنَ النَّها وَالمُشاقَّةِ. اليهودِ وشأنَ النصارَى، يَتَبَيَّن لَك مَا هُم عَلَيْه منَ العداوةِ وَالضلالِ وَالمُشاقَّةِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩]، يُنَادى لِلصلاةِ بِالأذانِ، هَذا النداءُ المُبارَكُ الذِي أُرِيه بعضُ الصحابَةِ، وَعَرَضَه علَى النبيِّ عَيَالَةً وأَقرَّهُ، وهُوَ كَلِماتٌ عَظِيمةٌ لَا يَتَّسِعُ المَقامُ لِشُرْحِهَا لكنَّهُ كَلِماتٌ عَظِيمةٌ، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ ﴾ يَعْني بِالأذَانِ ﴿ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾، اسْعَوا: يَعْني بَادِرُوا، ولَيْسَ المرادُ بِالسعي الركض؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا (١)، لكنْ يُرَادُ بِالسعي هُنا فِي قَولهِ: ﴿فَأَسْعَوا ﴾ المُبادَرَةُ بِالذُّهابِ إلَيْها، ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ ، وسَمَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الخُطْبَةَ والصلاةَ ذِكرًا؛ لأنَّ فِيهما التذكيرَ بِاللهِ عَنَّوَجَلَّ وبِآياتِهِ، وَالصلاةُ مِنْ أَوَّلِها إِلَى آخِرِهَا كُلُّها ذِكرٌ للهِ عَنَّوَجَلَّ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئَٰبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَلُوةً ۖ إِنْ ٱلصَّكَانُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ ﴿ جَعَلَ اللهُ صَلَاتَنا تَنْهانا عَنِ الفحشَاءِ وَالمُنْكرِ ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت:٤٥]، قالَ العُلماءُ: المَعْنَى ولِمَا فِيها منْ ذِكرِ اللهِ أَكبرُ، إِذَنْ ذِكرُ اللهِ المرادُ بِهِ الخطبةُ والصلاةُ.

قَوْلُه: ﴿وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾، أي اتْرُكوا البَيعَ، ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، نقِفُ عِندَ قَوْلِه: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾، فإذَا قَرأتَ الآيةَ فَقُلْ: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار، رقم (٦٣٦)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٢).

وَقِفْ، ثُم قُلْ: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾؛ لأنَّك إذا وَصَلْتَ اختلفَ المَعْنَى، إذَا قلتَ: ﴿ وَلِلْكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتم لَا تَعْلمون فلَيْسَ خيرًا لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم فَكُمْ أَن فَلَا بُدَّ إِذَنْ مِنَ الوقوفِ ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾، ثُمَّ تَقولُ: ﴿إِن كُنتُمْ فَعَنَى، فَلَا بُدَّ إِذَنْ مِنَ الوقوفِ ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾، ثُمَّ تَقولُ: ﴿إِن كُنتُم مِنْ ذَوِي العِلْم.

#### البُيوعُ:

البيعُ مَعروفٌ، وهو التَّبايُعُ بَيْنَ الناسِ بِالسِّلَعِ، أَمرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ نَدَعَ البيعَ إِذَا سَمِعنَا أَذَانَ الجَمعةِ، والمرادُ الأذانُ الثَّانِي؛ لأنَّ الأذانَ الثَّانِي هُوَ المعروفُ فِي عهدِ الرسولِ عَيَنهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَمْ، وهوَ الذِي يَكُونُ بَعدَ دُخولِ الإمامِ، أمَّا الأذانُ الأولُ، فإنَّه الرسولِ عَينهِ الخَليفةِ الراشدِ عُثْهانَ بنِ عفَّانَ رَضَالِلهُ عَنهُ وهو ثَابتٌ بإقرارِ النبيِّ عَلَيْهُ لهُ، مِن سُنَّةِ الخَليفةِ الراشدِ عُثْهانَ بنِ عفَّانَ رَضَاللهُ عَنهُ وهو ثَابتٌ بإقرارِ النبيِّ وَسُنَّتِي وَسُنَّتِي الرسولُ أقرَّه، لكنْ لَمْ يُقرَّه وَهُو فِي قَبْرِهِ، وإِنَّمَا أقرَّه بِقُولِهِ: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي السَّلَا اللهُ ا

ورُبَّما يَقُولُ قَائِلٌ: مَشروعٌ بالقرآنِ أَيضًا؛ لِقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّمِقُونَ الْأُوّلُونَ مِنَ الْمُهَجِدِينَ وَالنَّضَارِ وَالنَّيْنَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وعثمانُ بنُ عفانَ رَضَالِلَهُ عَنهُ مِنَ السَّالِقِينَ الأولينَ مِنَ المُهاجِرِينَ، ولَيسَ هذَا مَوْضِعَ البَسطِ فِي هذهِ المَسألَةِ، لكنَّنَا نَقولُ: إنَّ الأذانَ الأولَ يَوْمَ الجمعةِ شُنَّةٌ، ولَا يُنْكُرُ، وأيُّ إنسانٍ يُنْكِرُهُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۸/ ۳۷۳، رقم ۱۷۱٤٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧).

فإنَّنا نقولُ: أَنتَ خَيرٌ أمِ الخليفَةُ الراشِدُ؟ ثمَّ نَقولُ: أَأَنتَ خَيرٌ أمِ الصحابَةُ؟ فَالصحابةُ لَم يُنكِروا عَلَى عُثمانَ الأذانَ الأولَ فِي جمعةٍ.

ولما أَتَمَّ الصلاةَ فِي مِنَّى فِي الحَجِّ أَنْكروا علَيْه، أَفَيَظُنُّ هَذَا أَنَّ الصحابةَ يَسْكُتون عن الأذانِ الأوَّلِ فِي يَوْمِ الجمعةِ، ولَا يُنْكرون عَلى عُثمانَ، وَيُنْكرونَ الإتمامَ؟ أبدًا الصحابةُ رَيَّ اللَّهُ عَلَى عَلَى الأذانِ الأوَّلِ فِي يَوْمِ الجمعةِ الصحابةُ رَيَّ اللَّذَانِ الأَوَّلِ فِي يَوْمِ الجمعةِ فَهو حَقٌّ.

لَو تَبَايِعَ رَجِلانِ بَعْدَ أَذَانِ الجمعةِ الثَّانِي كَرَجُلِينِ تَبَايِعا وَتَقَابَضَا، بَاعِ عَلَيْه ساعَته بِمئةِ رِيالٍ، فَأَعطاه الساعة وَقَبَضَ المئة رِيالٍ بعْدَ أَن أَذَن، نقولُ: البيعُ باطلٌ، والدليلُ عَلى بُطْلانِه قَوْلُ النبيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ»(١)، وهذَا العَمَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ»(١)، وهذَا العَمَلُ لَيْسَ عَلَيْه أَمْرُ اللهِ وَرَسولِهِ، بَل عليْه نَهْيُ اللهِ عَرَّا فَيكونُ بَاطِلًا، وإذَا كَانَ بَاطلًا وقَدْ تَمَّ الآنَ التقابضُ، بِحيثُ أخذَ المُشترِي الساعة، وَالبائعُ أَخذَ الثمنَ، فَنقولُ لِلبائع: رُدَّ الشَعْة.

والدليلُ عَلَى أَنَّ البيعَ الباطلَ يَجِبُ رَدُّه أَنَّه جِيءَ إِلَى رَسولِ اللهِ عَلَيْ بَتمرٍ جَيِّدٍ، فَسأل: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟»، فَقَالُوا: يَا رسولَ اللهِ، كُنَّا نَأْخُذُ الصاعَ بِالصاعينِ، يَأْخذُونَ الصاعَ الجَيِّدَ بِالصاعينِ، وَالصَّاعينِ بِالثلاثَةِ، فَقالَ النبيُ عَلَيْ الرَّبَا، الصاعَ الجَيِّدَ بِالصاعينِ، وَالصَّاعينِ بِالثلاثَةِ، فَقالَ النبيُ عَلَيْ الرَّبَا، الصاعَ الطَّيبَ بِالقيمةِ يُساوِي الصَّاعينِ، لأنَّ الصاعَ الطَّيبَ بِالقيمةِ يُساوِي الصَّاعينِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب النجش، رقم (٢٥٥٠)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم (٢٢٠١)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤).

فَلا ظُلمَ لكنَّ التَّمرَ بِالتَّمرِ لَا بُدَّ أَن يَكونَ مِثْلًا بمِثْلِ سواءً بِسواءٍ.

علَى كلِّ حَالٍ، التبايعُ بعدَ أَذانِ الجمعَةِ الثَّانِ بَاطلٌ.

ولوْ تَبَايعتِ امْرأتانِ، بَاعتْ إِحداهُمَا حُلَيَّهَا عَلَى الأَخرَى بِخَمسةِ آلَافِ رِيَالٍ، فَقَبضتِ المُشتريةَ الحُلَيَّ وَقَبضتِ البائعةُ الثَّمنَ خَمسةَ آلافِ رِيالٍ، نَقولُ: البيعُ صَحيحٌ.

ولُوْ بَاعَتْ إِحداهمَا سَاعتهَا عَلَى الأُخرى بِمِئةِ رَيالٍ، وسلَّمتِ الساعةَ لِلْمشترية وَاستَلَمتِ الثمنَ مِنْهَا، فَالبيعُ صحيحٌ، والسببُ أنَّ الجمعة غيرُ وَاجبةٍ عَلَى النساء، وهِيَ وَاجبةٌ عَلَى الرِّجالِ، فَالحُكْمُ وَاضحٌ وَالتفريقُ وَاضحٌ.

وَلُو تَبَايِعَ رَجِلانِ مَرِيضانِ فِي المستشْفَى سِلْعةً بَعْدَ أَذَانِ الجَمعَةِ الثَّاني، فَبيعُهما صَحيحٌ؛ لأنَّ الجمعة سَاقطةٌ عَنهما.

إِذَنْ نَأْخُذُ منْ هَذَا أَنَّ البيعَ بعدَ أذانِ الجمعَةِ الثَّانِي مِثَّن تَلْزَمُهُ الجمعةُ بِاطلُ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدُّ».

فِي وَقْتِنا الحاضِرِ لَو سَمِعْنا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، وَلَم نَسْمَعِ المُؤَذِّنَ فِي المَسْجِدِ الثَّاني نَقولُ: إِنْ كُنتَ تُريدُ الصلاةَ فِي المَسْجِدِ الذِي لَم يُؤَذِّنْ فَالبيعُ صَحيحٌ، وإِنْ كُنتَ تُرِيدُ الصلاةَ فِي المسجدِ الَّذِي أَذَّنَ فَالبيعُ بَاطلٌ.

## إمْضاءُ البَيْعِ:

بِمَعْنَى أَنَّ الرَّجُلينِ تَبايَعَا شَيئًا واشْتَرطا فِيه الخيارَ، فلَم اتقابَلَا بعْدَ نِداءِ الجمعةِ الثَّاني قَالَا: أَمْضَيْنا البيعَ، يعْني لَمْ يَعْقِدَا عقدًا جديدًا، ولَكِنَّهما أَمْضيَا عقدًا سابقًا،

فَالبيعُ صحيحٌ؛ لأنَّ هذَا إمضاءٌ لِعقدٍ سابقٍ، والمنهيُّ عنه مُوَ ابتداءُ العقدِ.

ويُقاسُ عَلَى ذَلك مَا إِذَا أُقِيمتِ الصلاةُ لِغَيْرِ الجمعةِ نَقُولُ: إِذَا أُقِيمت الصلاةُ، فَالبيعُ بعدَ الإقامةِ بَاطلٌ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ الجاعةُ، وَالقياسُ هُنَا قِياسٌ جَلِيٌّ واضحُ؛ لأنَّ فالبيعُ بعدَ الإقامةِ بَاطلٌ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ الجاعةُ، وَالقياسُ هُنَا قِياسٌ جَلِيٌّ واضحُ؛ لأنَّ في كلِّ مِنْهَا إِضَاعةً لِلواجبِ، فَإِذَا أُقِيمتِ الصلاةُ والرجلانِ مِن أَهْلِ الجاعةِ حَرُمَ عَليهما أَنْ يَتَبايعا.



### الدَّرسُ الثَّاني:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ بِسُورَقِ (الجُمُعَة) وَ(المنافقونَ)؛ لِأَنَّ صلاةَ الجُمُعَةِ كَانَ يَجْتَمِعُ فيهَا أَهْلُ البلدِ فِي مكانٍ وَاحدٍ، ولمْ تَتَعَددِ الجُمعُ إلَّا فِي القرنِ الثَّالِثِ الهِجْرِيِّ، فكان أَهْلُ البَلَدِ يُصَلُّونَ فِي وَاحدٍ، ولمْ تَتَعَددِ الجُمعُ إلَّا فِي القرنِ الثَّالِثِ الهِجْرِيِّ، فكان أَهْلُ البَلَدِ يُصَلُّونَ فِي مَسْجدٍ واحدٍ أكثرَ منْ مِئتي سنةٍ، ثُمَّ حَدَثَ التَّوشُعُ فِي إنشاءِ الجوامِع، ولا يَجُوزُ إحْدَاثِ جَامعِ ثَانٍ إلَّا عندَ الضرورَةِ إذَا كَانَ الأولُ لَمْ يَتَّسِعْ، أَوْ تَبَاعدتِ البلادُ، أَوْ خِيفتِ الفِتنَةُ، أَو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فكانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَيْ مَقْرَأُ بِهَاتِينِ السُّورَتَيْنِ فِي صَلاةِ الجُمْعَةِ؛ للمناسبةِ وَلِلْأَهميّةِ:

أَمَّا المُناسِبَةُ: فَفِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾ [الجُمُعَة:٩].

وَأَمَّا الْأَهَمَيَّةُ: فَالمنافقُونَ الَّذِينَ يَعِيشُونَ بَيْنَنا يَقُولُونَ بِأَلْسَتِهِم مَا نَقُولُه بِأَلْسِنتنا، وَيَطَّلعُونَ عَلَى أُسرارِنَا، ونَحْن نَأْمَنُهُم وَهُمْ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة:٩].

هَوُّلاءِ المنافِقُونَ أَشُرُّ وأَضُرُّ عَلَى الإِسْلامِ والمُسْلِمِينَ مِمَّن أَعْلَنوا كُفْرهم؛ لِأَنَّ مَن أَعْلَن كُفْرَه فَهُو عَدُوُّ ظَاهِرٌ، يَسْهُلُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، ويُستعَدُّ لِقِتَالِه أَوْ إِدْخَالِه فِي دِينِ اللهِ ، لكنَّ المُشْكِلَ الَّذِي يُخَالِطُك، ويَقُولُ مَا تَقولُ وقَدْ أَبْطَنَ الكفر، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا إِلَى شَيَطِينِهِم قَالُواْ إِنَا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤]،

فَهَذَا هُوَ البلاءُ؛ وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحۡذَرْهُمَّ ﴾ [المنافقون:٤].

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ اُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ وَلَا يَنْمَنَّوَنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمًا النَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ وَلَا يَنْمَنَّوَنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلَيْ الْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ أَثُو الْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ أَثُو اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ [الجُمُعَة:١-٨].

قَوْلُهُ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيكَ أَهُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوۡتَ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ .

يَقُولُ اليَهُودُ: إِنَّهُم شَعبُ اللهِ المختارُ، يدَّعُون أَنَّهُم شَعْبُ اللهِ المختارُ؛ لِأَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّهُ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ اللهَ فَضَّلكمْ عَلَى العَالَمِينَ، فَقَالُوا: نَحْن مُفَضلُونَ عَلَى العَالَمِ، وَنَحنُ الشَّعبُ المختارُ، فَتَحدَّاهمُ اللهُ عَرَّقِجَلَّ، فقالَ لِنَبِيِّه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَنَحنُ الشَّعبُ المختارُ، فَتَحدَّاهمُ اللهُ عَرَقِجَلَّ، فقالَ لِنَبِيه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَنَحَنُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَنَامِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنَامُ اللّهُ عَنَامُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا اللّهُوتَ ﴾، فلا تَظُنَّ أَنَّ اليَهُوديَّ يَتَمَنى الموتَ أبدًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى عَلَى الْعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنَ النَّهُ وَمِنَ النَّهُ وَمِنَ النَّهِ عَلَى الْعَلَى الْهُ وَلِيكَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنَ النَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَمِنَ النّهُ وَمِنَ النّهُ اللّهُ وَمِنَ النّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

وَقَالَ لِنَبِيِّهِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيكَ أَهُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُمُنُمْ صَلِيقِينَ ﴾.

قَوْلُهُ: ﴿ وَلِا يَنَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴾، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَنَّوه بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لَمْ يُقَدِّمُوا شَيئًا يَنْتَفعون بِهِ بعدَ الموتِ، فَلَنْ يَتَمَنَّوه بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم؛ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُم لَمْ يُقَدِّمُوا شَيئًا يَنْتَفعون بِهِ بعدَ الموتِ، فَلَنْ يَتَمَنَّوه، وَإِذَا لَمْ يَتَمَنَّوه فَسَيُحَاولون بكلِّ وَسِيلةٍ أَلَّا يُدْرِكَهم الموتُ، ويَفِروا منهُ فَلَنْ يَتَمَنَّوهم منَ الأسدِ، وَإِذَا فَرُّوا منهُ، فَإِنَّهُ مُدْرِكُهم، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى فَرَارَهم منَ الأسدِ، وَإِذَا فَرُّوا منهُ، فَإِنَّهُ مُدْرِكُهم، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى

تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ, مُلَقِيكُمْ ﴾، والعادَةُ أَنَّ مَن فرَّ منكَ أَتَيْتَه مِنَ الخلفِ، لكنَّ هَذَا أشدُّ، فَالموتُ يَفِرُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ أَشْدُ، فَالمُوتُ يَفِرُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ فَيُنْيَئِكُمُ بِمَاكُنَةُ تَعْمَلُونَ ﴾.

فَتَأَمَّلْ شَأَنَ اليَهُودِ وَشَأْنَ النَّصَارَى يَتَبَيَّن لَك مَا هُم عَلَيْهِ مِنَ العَدَاوةِ والضلالِ والمُشاقَّةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجُمُعَة:٩].

قَوْلُهُ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ ﴾ يَعْني بِالأَذَانِ، هَـذَا النـداءُ المُبارَكُ الَّذِي أُرِيه بعضُ الصَّحَابَةِ، وعَرَضهُ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ وأقرَّه، وهوَ كلماتٌ عظيمةٌ.

قَوْلُهُ: ﴿ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ اسْعَوا يَعْنِي: بَادِرُوا، وَلَيْسَ الْمُرادُ بِالسعيِ الركضَ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ اللهِ عَامَةُ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلا تُسْرِعُوا، فَهَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلا تُسْرِعُوا، فَهَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا إِلَى الكنَّ المرادَ بِالسَّعيِ هُنَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْرِ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا اللهُ اللهُ تَبَارِكَوَتَعَالَى الخُطْبَةَ وَالصَّلاةَ ذِكْرًا؛ لِأَنَّ السَّمَى اللهُ تَبَارِكَوَتَعَالَى الخُطْبَةَ وَالصَّلاةَ ذِكْرُ اللهِ عَرَقِبَالَ الْمُعَالِقَ إِللهُ عَرَقِبَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَرَقِبَاللهُ عَرَاء اللهُ عَرَاء اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَرَقِبَاللهُ عَرَاء اللهُ عَرَقِبَاللهُ عَرَاء اللهُ عَرَقِبَالَ الْمُعَالَةُ إِلَى الصَّلاةَ وَكُولُ اللهُ عَرَقِبَاللهُ عَرَاء اللهُ عَرَاء اللهُ عَرَاه عَلَيْه عَرَاقِه اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ عَلَى اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَمَا لَيْ اللهُ عَمَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالَة عَمْ اللهُ عَمَالَة اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا عَلَى اللهُ عَرَاهُ عَلَى الْهُ الْمُعَالَة عَلَى الْفَالِقُولَ الْمُعَالِقَ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُولَ الْمُعَالِقُولُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِقُولُهُ اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِّ اللهُ الْمُعَالِي اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، رقم (۲۰۹)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا، رقم (۲۰۳).

عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴿ [العنكبوت:٤٥]، جَعَلَ اللهُ صَلَاتَنا تَنْهَانا عنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكرِ، ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ [العنكبوت:٤٥]، قال العُلَمَاءُ: المعنَى: وَلَمَا فِيها مِن ذِكرِ اللهِ أَكبرُ. إِذَنْ ﴿ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ المرادُ بِذِكرِ اللهِ: الخطبةُ والصَّلَاةُ.

قَوْلُهُ: ﴿وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة:٩]، حِينَما نَقْرَأُ هَذِهِ الآيةَ هَلْ نَصِلُ، وَنَقُولُ: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾؟ أم نَقِفُ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾؟

إِذَا قَرَأْتَ الآيةَ قُلْ: ﴿ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ وَقِفْ، ثُمَّ قُل: ﴿ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ؛ لِأَنَّك إِذَا وَصَلْتَ اختلف المَعْنَى، فَإِذَا قُلْتَ: ﴿ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ، صَارَ المعنَى: وَإِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ، صَارَ المعنَى: وَإِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَيْسَ خَيْرًا لَكم، وَهَذَا يَفْسُدُ بِهِ المَعْنَى، فَلَا بُدَّ إِذَنْ مِنَ الوُقوفِ: ﴿ وَلَا كُنتُمْ مَنْ ذَوِي العِلْمِ. ﴿ وَلَا كُنتُمْ مَنْ ذَوِي العِلْمِ.

مَسْأَلَةٌ: البيعُ هُوَ التَّبادلُ بَيْنَ النَّاسِ فِي السِّلَعِ، وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ نَدَعَ البيعَ إِذا سَمِعْنا أَذَانَ الجُمُعَةِ، ومَا المُرادُ بِالأَذانِ، الأَوَّلُ أَمِ الثانِي؟

الجَوَابُ: المرادُ هُو الأذانُ الثَّاني؛ لِأَنَّ الأذانَ الثَّانيَ هُو المعروفُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّرَةُ وَالسَّلَامُ، وهو الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ دُخولِ الإمامِ، وَأَمَّا الأذانُ الأولُ فإنَّهُ من سُنَّةِ الخليفةِ الراشدِ عُثهانَ بنِ عَفَّانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وَهو ثابتٌ بِإقرارِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَالرَّسُولُ عَلَيْهُ أَقَرَّهُ لِكُنْ لَم يُقِرَّهُ وهُو فِي قَبْرِهِ، وَإِنَّمَا أَقَرَّهُ بِقَوْلِه: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي، وَسُنَّةِ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۸/ ۳۷۳، رقم ۱۷۱٤٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (۲۰۷۷).

وعلى هَذَا، فَيكونُ الأذانُ الأولُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَشروعًا بِدَلَالةِ السُّنةِ، وهُو قولُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّنةِ، وهُو قولُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي، وَسُنَّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ»، وَعُثْمَانُ بنُ عفَّانَ أَحَدُ الخُلفاءِ الرَّاشِدينَ.

وَرُبَّمَا يَقُولُ قَائِلٌ: إِنَّهُ مَشْرُوعٌ بِالقُرْآنِ؛ لِقَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّنِهُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِنَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التوبة:١٠٠]، وعُثْمَانُ بنُ عفَّانَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ منَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ منَ المُهاجِرِينَ، ولَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ البَسطِ فِي هَذِهِ المَسَالَةِ.

فَنَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ الأُولَ يَوْمَ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ، وَلَا يُنْكُرُ، وأَيُّ إِنْسَانٍ يُنْكِرُهُ، فَإِنَّنَا نَقُولُ: أَأَنْتَ خَيْرٌ أَمِ الصَّحَابَةُ ؟ فَالصَّحَابَةُ لَمْ نَقُولُ: أَأَنْتَ خَيْرٌ أَمِ الصَّحَابَةُ ؟ فَالصَّحَابَةُ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى عُثْهَانَ الأَذَانَ الأُولَ فِي الجُمُعَةِ، وَلَيَّا أَتَمَّ الصَّلَاةَ فِي منَّى فِي الحَجِّ، أَنْكُرُوا يُنْكِرُوا عَلَى عُثْهَانَ الأَوْلَ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَلَيَّا أَتَمَّ الطَّلَاةَ فِي منَّى فِي الحَجِّ، أَنْكُرُوا عَلَيْه، أَفَيَظُنُ هَذَا أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْكُتُون عن الأَذَانِ الأَوَّلِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَلاَ يُنْكِرُون عَلَى عَثَانَ، وَيُنْكِرُونَ الإَعْمَ، فَالصَّحَابَةُ رَضَالِيَّكَ عَنْهُمْ كُلُّهِم ثِقَاتُ، فَإِذَا وَلَا يُشَانَ عَلَى الأَذَانِ الأَوَّلِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَهُو حَقٌّ.

مَسْأَلَةٌ: لَو تَبَايعَ رَجُلانِ بعدَ أَذَانِ الجُمْعَةِ الثَّانِ، فَمَا الحُكُمُ؟

الجَوَابُ: البيعُ بَاطلٌ، والدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِهِ قُولُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(١)، فَهَذَا العملُ لَيْسَ علَيْه أَمْرُ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ؛ بَلْ عَلَيْهِ نَهْيُ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، فَيكُونُ بَاطِلًا، وإِذَا كَانَ بَاطِلًا وقَدْ تَمَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، رقم (٢١٤١)، ومسلم: كتاب الحدود، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (١٧١٨).

التقابضُ، بينَ البائعِ والمشْتَرِي فَنَقُولُ لِلبائعِ: رُدَّ الثَّمنَ، وَنَقولُ لِلمُشْتري: رُدَّ الشَّمنَ، وَنَقولُ لِلمُشْتري: رُدَّ السَّلعَةَ.

والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ البيعَ الباطلَ يَجِبُ رَدُّه مَا جَاءَ فِي الحديثِ الشريفِ: جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرِ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ بِلَالٌ: مَّرُ كَانَ عِنْدَنَا رَحْنِ أَيْنَ هَذَا؟»، فَقَالَ بِلَالٌ: مَّرُ كَانَ عِنْدَ ذَلِكَ: رَحْنِ أَيْنَ هَلَا؟»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ: رَحْنِيَ مُ فَبَعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ» (١). مَعَ أَنَّه لَيْسَ فِيهِ ظُلمٌ اللهِ اللهِ الطيبَ فِي القيمَةِ السَّاوي الصَّاعِينِ، فَلَا ظُلمَ، لَكنَّ التمرَ بِالتمرِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْلٍ سواءً بِسَواءٍ، فَالتبايعُ بَعْدَ أَذَانِ الجُمُعَةِ الثَّانِي باطلٌ.

مَسْأَلَةٌ: تَبَايعتِ امرَأَتانِ فَبَاعتْ إِحْدَاهما حُلِيَّها لِلْأُخرى بِخَمْسةِ آلافِ رِيَالٍ، فَقَبَضتِ البائعةُ الثَّمنَ خُسْةَ آلافِ رِيالٍ؟

الجَوَابُ: البيعُ صَحيحٌ، لِأَنَّ الجُمُعَةَ غَيرُ وَاجبةٍ عَلَى النِّسَاءِ، وهي وَاجبةٌ عَلَى الرِّجَال.

مَسْأَلَةٌ: تَبَايعَ رَجُلانِ سِلْعةً فِي المستشفَى بعدَ أَذَانِ الجُمُعَةِ الثَّاني؟ الجَوَابُ: البيعُ صَحيحٌ؛ لِأَنَّ الجُمُعَةَ سَاقطَة عَنْها.

مَسْأَلَةٌ: سَمِعنا المُؤذِّنَ يُؤذِّنُ، وَلَمْ نَسْمعِ المُؤذِّنَ فِي المسجدِ الثانِي، فَهَلْ يَحْرُمُ البيعُ والشراءُ؛ لِأَنَّنا سَمِعنا المُؤذِّنَ أو لَا يَحْرُمُ البيعُ والشراءُ؛ لِأَنَّنا سَمِعنا المُؤذِّنَ أو لَا يَحْرُمُ الْإِنَّ المسجدَ الثَّانيَ لَمْ يُؤذِّنُ؟ الجَوَابُ: إِنْ كُنتَ تُريدُ الصَّلَاةَ فِي المسجِدِ الَّذِي لَمْ يُؤذِّنْ، فَالبيعُ صَحِيحٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا، فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مِثْلًا بمِثْل، رقم (١٥٩٤).

وَإِنْ كُنتَ تُريدُ الصَّلَاةَ فِي المسجدِ الَّذِي أَذَّنَ فَالبيعُ باطلٌ.

مَسْأَلَةٌ: تَبَايَعَ رَجُلانِ شَيئًا، واشتَرطًا فِيهِ الخيارَ، فَلَمَا تَقَابِلَا بَعْدَ نِداءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي، قَالَا: أَمْضَيْنَا البيعَ، يَعْني: لَمْ يَعْقِدَا عقدًا جَديدًا، ولَكِنهما أَمْضيَا عقدًا سابقًا، أَيْصِحُ أَمْ لَا؟

الجَوَابُ: يَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا إِمْضَاءٌ لِعَقدٍ سَابِقٍ، وَالمنهيُّ عَنه هُوَ ابتداءُ العقدِ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ نَقولُ: إِذَا أُقِيمتِ الصَّلَاةُ البيعُ بَاطلٌ بعدَ الإقامةِ عَلَى مَن تَلْزَمُهُ الجهاعَةُ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، نَقُولُ هَذَا، والقياسُ هُنَا قياسٌ جَلِيٌّ وَاضحٌ؛ لِأَنَّ فِي كلِّ مِنْهما إِضَاعةً لِلْواجبِ، فإِذَا أُقِيمتِ الصَّلَاةُ والرجلانِ منْ أَهْلِ الجماعةِ، حَرُمَ علَيْهما أَنْ يَتَبَايعًا.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا بَاعتِ امرأَةٌ عَلَى رَجلٍ بَعد أَذَانِ الجُمُعَةِ الثَّانِي، هَل يَصِتُّ أَو لَا؟ الجَوَابُ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ منْ قَواعدِ الفقهِ أَنَّه إِذَا اجتمعَ مُبيحٌ وحَاظرٌ، غُلِّب جانبُ الحاظرِ.





### الدَّرسُ الأوَّل:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

وكلُّ إنسانٍ يُظْهِرُ أَنَّه عَلَى تُقَى، وأَنَّه مُؤْمِنٌ، وهوَ بِخلافِ ذلكَ؛ فإنَّه شَبِيهٌ بِالمُنافقينَ، إنْ لمْ يَكُنْ منَ المُنَافِقِينَ.

ثمَّ يَقُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمٌّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمِيَّ [المنافقون:٤]، المَظْهَرُ مَظْهِرٌ جَيِّدٌ، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ هيئةُ خشوع، لْكُنَّهُ خُشُوعٌ ظَاهِرٌ، تَحْسَبُهِمْ يَعْقِلُونَ، إِذَا رَأَيْتَهِم أَعْجَبَتْكَ أَجْسَامُهِمْ، هذَا حسنُ الفعالِ وَالهيئَةِ والصورَةِ، وحَسَنُ المَقالِ ﴿ وَإِن يَقُولُواْ تَسَمَعُ لِقَوْلِمَ ﴾؛ لأنَّ قَوْلَهمْ فَصيحٌ، وبَيانُهم بَليغٌ؛ لكنَّهم ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ﴾ [المنافقون:٤]، الخُشُبُ هَيْئَتُها قَوِيةٌ، ولكنَّها لَا تَعْتَمِدُ عَلَى نَفْسِهَا، إذا أَوْقَفْتَ الخشبةَ فهَل تَقِفُ؟ إِنَّها لَا تَقِفُ، إذَا حَاوَلْتَ إِيقَافَها فَإِنَّها لَا تَقِفُ، إلَّا إِنْ حَفَرْتَ لَها، أَو جَعَلْتَ لَها عِمادًا، أَو أَسْنَدْتَها إِلى جِدارٍ، هَؤُلاءِ المنافقونَ لَا يَقُومون عَلى أَقدامِهمْ أبدًا؛ لأنَّهُم لَيسَ لَهم قَدَمٌ رَاسخٌ؛ بَل هُم كَالْخُشُبِ المُسَنَّدةِ، ومِن ضَلَالِهم أُنَّهم يَحْسَبُون كلُّ صَيحةٍ عَليهم، إذَا نَزَلَت آيةٌ ظَنُّوا أنَّها عَلَيهم، إذَا سَمِعوا قَولًا منَ الرسولِ ظَنُّوا أنَّه عَليهم، يُسِيؤون الظنَّ بكلِّ قولٍ؛ لأنَّهم أهلُ لسُوءِ الظنِّ، فَيَحْسَبُونَ أنَّ كلَّ صَيْحةٍ عَليهم ﴿هُرُ ٱلْعَدُولُ فَأَخَذَرْهُمْ ﴾، الكفارُ قالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ [الممتحنة:١]، أمَّا هؤلاءِ فَقالَ: ﴿هُرُ ٱلْعَدُونُ فَأَخَذَرُهُمْ ﴾ [المنافقون:٤]، وجملةُ ﴿هُرُ ٱلْعَدُونُ ﴾، جملةٌ اسميَّةٌ، مُكَوَّنةٌ مِنْ مُبْتدأٍ وخَبَرٍ، هذَانِ هُما رُكْنَا الجُملةِ، والمبتدأُ مَعرفةٌ، والخبرُ مَعرفةٌ أيضًا، وإذًا كانَ رُكْنَا الجملةِ مَعْرِفتينِ دلَّ ذلكَ عَلَى الحَصْرِ.

فقولُهُ: ﴿هُرُ ٱلْعَدُوُ﴾، كَأَنَّهُ قالَ: لَا عَدُوَّ إِلَّا هُمْ، هُمُ العَدُوُّ حَقِيقةً؛ لأَنَّهُمْ يَتَظَاهرون بِالإسلامِ، وَيَخْتَلِطونَ بِالمُسلمِينَ، ويَأْخُذون مَا عِنْدَهم، وَيَرُوحون بِه إِلى أَوْلِيائِهم مِنَ الشَّياطينِ: ﴿وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة:١٤]؛ وَلهذَا قَالَ: ﴿هُرُ ٱلْعَدُونُ فَاحْذَرُهُمْ ﴾، فإنَّهُم بطانةُ سوءٍ.

إذن عَداوةُ المُنافقِ لِلمُسلِمِ أَشدُّ منْ عَداوةِ الكافرِ لِلمُسلمِ؛ لأنَّ الكَافِرَ يُعْلِنُ ويُصَرِّحُ بأنهُ كَافِرٌ وضِدُّ المسلمِ، أمَّا المنافقُ فَيُبْطِنُ الكفرَ ويَتظاهرُ بِالصداقةِ، يَتَظاهرُ بِالإسلامِ، وأنَّهُ معكَ؛ لكنَّه خَبيثُ الطويةِ ﴿هُرُ ٱلْعَدُو فَأَخَذَرَهُمُ قَنَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يَتَظاهرُ بِالإسلامِ، وأنَّهُ معكَ؛ لكنَّه خَبيثُ الطويةِ ﴿هُرُ ٱلْعَدُو فَأَخَذَرَهُمُ قَنَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يَتَظاهرُ بِالإسلامِ، وأنَّهُ معكَ؛ لكنَّه خَبيثُ الطويةِ ﴿هُرُ ٱلْعَدُو فَأَخَذَرَهُمُ قَنَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى المَافقونَ ٤٤].

ثمَّ إِنَّ عِندَهُمُ استِكبارًا، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغَفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﴾ ومَن هَذا الذِي يَستغفِرُ لَنا ؟ ولمن الله ؟ ومَن هَذا الذِي يَستغفِرُ لَنا ؟ ويُلُوُّون رُوُّوسَهِم، ولَمْ يَقُلْ: لَوَوْا؛ لأنَّ لَوَّوْا أَبلغُ مِن لَوَوْا؛ لأنهَا مُضعَّفةٌ، ﴿ لَوَوْا وَيُوَا أَبلغُ مِن لَوَوْا؛ لأَنهَا مُضعَّفةٌ، ﴿ لَوَوْا وَيُكُونُ وَوُوسَهُم وَرَأَيْتَهُمْ يَعْتقرون المؤمنين، وهُم مُسْتكبرون؛ لأنبهُم يَعْتقرون المؤمنين، لا يَرَوْنَ المُؤْمِنِينَ شَيئًا، فَهُم يُلُوُّونَ رُوُّوسِهِم، وَيَصدون وهم مُسْتكبرون، ومَعَ ذَلكَ أَيْسَهُمُ اللهُ تَعَالَى من المغفرة، وقالَ لِرسولِهِ ﷺ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ اللهُ تَعَالَى من المغفرة، وقالَ لِرسولِهِ ﷺ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ اللهُ تَعَالَى من المغفرة، وقالَ لِرسولِهِ ﷺ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

ثمَّ يقولُ المنافقون: ﴿ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنفَضُوا ﴾ [المنافقون: ٧]، يقولُ بَعْضُهمْ لِبَعضٍ: لَا تُنفِقُوا عَلَى المُؤمِنِينَ الّذين مَعَ الرسولِ الله المُؤمِنِينَ الّذين مَعَ الرسولِ الإجلِ أَنْ يَنفَضُوا عنهُ، أَي: عنِ الرَّسولِ عَيَهِ الصَّلاَةُ وَالسَلامُ وألا يَنصروهُ، ف (حتى) فِي هذهِ الآيةِ لِلتعليلِ، ولَيْست لِلغايةِ؛ لأَنَّهَا لَو كانتْ لِلغايةِ لَكَان يشتُ المُغَيَّا بَعْدَ وُجودِ الغايةِ، وَلَكَانَ المَعْنَى: لَا تُنفقوا حتَّى يَنفضوا، فَإِذَا انْفَضوا فَأَنفقوا، وليسَ كَذلك، السَ المرادُ هذَا المعنى، ﴿لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنفضوا، أَيْ الله عَنى الله عَن الله عَنى الله عَنى الله عَنى الله عَنى الله عَنى الله عَنى الله عَنَى الله عَنى الله عَن الله عَنى الله عَنى الله عَنى الله عَنَى الله عَنى الله عَنْ الله عَنى الله عَنى الله عَن الله عَنى الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنى الله عَنْ الله عَنَى الله عَنْ عَلْ الله عَنْ الله

ٱلْمَجْرِ﴾ [الفجر:٥]، فحتَّى هُنا فِي هذهِ الآيةِ دَاخلةٌ عَلَى اسمٍ، وهيَ للغايـةِ، ومشالُ مَا جَاءتْ فيهِ (حتى) دَاخلةٌ عَلَى الفعلِ وهِيَ لِلغايةِ قَولهُ تَعَالَى: ﴿قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

هَوْلاءِ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفُضُّوا، ولكنْ أَتَظُنُونَ أَنَّ الصحابة وَعَلِينَهُ عَلَمُ إِذَا تُرِكَ الإنفاقُ عَليهم يَنْفَضُّونَ عَنْ رَسُولِ الله؟! لَا والله؛ ولهذَا لَما قالَ مَندُوبُ قُريشٍ فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيةِ لِمَّا قالَ لِلرسولِ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: مَا عِندَكَ إِلَّا أَوباشُ يُمْكِنُ أَنْ يَذْهَبُوا وَيَتْركُوكَ، قالَ لهُ أَبُو بَكُو: «المُصَصْ بَظُرُ مَا عِندَكَ إِلَّا أَوباشُ يُمْكِنُ أَنْ يَذْهَبُوا وَيَتْركُوكَ، قالَ لهُ أَبُو بَكو: «المُصَصْ بَظُرُ اللّاتِ» (١)، هذِه مَثْلَبةٌ عَظيمةٌ لِقريشٍ؛ لأنَّ قريشًا تعبدُ اللات، والبظرُ اسمٌ لشيء مَعلومِ لكثير منكمْ، لَا حاجة إلى ذِكْرِهِ، ومصَّهُ مَعروفٌ، المُهمُّ قالَ: «أَنَحْنُ نَتَفَرَّقُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَنَدَعُهُ؟»، فالصحابةُ لا يُمكنُ أَنْ يَدَعُوا الرَّسُولَ عَيْهَالصَّلاهُ وَالسَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَنَدَعُهُ؟»، فالصحابةُ لا يُمكنُ أَنْ يَدَعُوا الرَّسُولَ عَيْهَا المَنافقونَ ؟! لا واللهِ أَبِيلًا أَنْ المنافقونَ هَكَذَا يَظنونَ، يقولُ عَنَوْبَطَ فِي الردِّ عَلَى هؤلاءِ: ﴿ وَاللهِ حَنَا إِنْ المنافقونَ ؟! لا واللهِ، السَّاواتِ والأرضِ ﴿ وَلِلّهِ حَزَائِنُ السَاواتِ والأرضِ ﴿ وَلِلّهِ حَزَائِنُ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَالْمُونَ المَنافقونَ؟! لا واللهِ، الرِّرْقُ بِيدِ مَنْ لهُ خَزائِنُ السَاواتِ والأرضِ ﴿ وَلِلّهِ حَزَائِنُ السَاواتِ والأرضِ ﴿ وَلِلّهِ حَزَائِنُ السَاواتِ والأرضَ ﴿ وَلِلّهِ خَزَائِنُ السَاواتِ والأرضَ ﴿ وَلِلّهِ حَزَائِنُ السَاوَاتِ والأَرضَ ﴿ وَاللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَزائِنُ السَاواتِ والأرضِ ﴿ وَلِلّهِ حَزَائِنُ السَّمَونَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ المُنافقونَ؟! لا واللهِ السَّهُ وَلَيْ لَلْ المَنْ لَهُ خَزائِنُ السَاواتِ والأَرضِ ﴿ وَاللّهِ مَنْ لَا مُنَافِقُونَ اللّهُ المُنَافِقُونَ اللّهُ اللهُ المُنَافِقُونَ لَهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ المُنَافِقُونَ الللّهُ المُنَافِقُونَ السَالِهُ الللّهُ المُنَافِقِ الللّهُ الْمُنَافِقُونَ الللّهُ المُنَافِقُونَ الللّهُ المُنافِقُونَ الللّهُ المُنَافِقُونَ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللل

ثمَّ يقولُ اللهُ تَعالَى حِكايةً عَنْهُمْ: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ الْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلّهِ ٱلْمِذَةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ [المنافقون: ٨]، الأعزُّ صِيغَتُها فِي اللَّغةِ العَربيةِ المَّوْتُمُ الْأَذَلُ وَلِيلِهِ اللَّغْزَةُ وَلِرَسُولِهِ عَلَى اللَّعْزَةُ أَصْلَها الأَعْزَزُ ، الأَذَلُ أَصْلُها الأَذْلُلُ ، فَهُو اسمُ تَفضيلٍ ، عَلَى وزنِ أَفعل ، الأَعزُّ أَصْلَها الأَعْزَزُ ، الأَذَلُ أَصْلُها الأَذْلُ ، فَهُو اسمُ تَفضيلٍ ، وَيُريدونَ بِالأَذِلِ رسولَ اللهِ عَلَى وَأَصحابَهُ ، ويُريدونَ بِالأَذِلِّ رسولَ اللهِ عَلَى وَأَصحابَهُ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١).

ولكنْ مَاذا كَانَ الجوابُ مِنَ اللهِ؟ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيلّهِ ٱلْمِخْ وَلِكُنّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. هُمْ قَالُوا: ﴿لَيُخْ رِجَ الْأَعَزُ مِنْهَا ﴾ أَيْ: من المدينة وَلَكِنّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. ولمْ يَقُلِ اللهُ: واللهُ الأَعَزُ ، ورسولُهُ الأَعَزُ ، ورسولُهُ الأَعَزُ ، واللهُ الأَعَزُ ، وكانَ الجوابُ: ﴿وَيلّهِ ٱلْمِخْ أَو قالَ: واللهُ أَعَزُ لاَ شُعَرَ ذَلكَ بأَنَّ لِلمُنافِقِينَ والمُؤمِنونَ الأَعَزُ ، مَا قالَ هَكذا؛ لأنهُ لَو قالَ: واللهُ أَعَزُ لاَ شُعَرَ ذَلكَ بأَنَّ لِلمُنافِقِينَ عِزَةً ، وذلكَ لأَنْ عَلَمُ لِعَلَمُونَ ﴾ يعني وَلا عِزَةً لِلْمَنافقينَ إطلاقًا، العزةُ المُفَضَّلِ ؛ لكنَّ اللهُ قالَ: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِخْ أَعَزُ نَا بِإِيهَانِنا، ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِخْ مِنِي وَلا عِزَةً لِلْمَنافقينَ إطلاقًا، العزةُ وَلِلمُؤمِنِينَ ، اللّهم أَعِزَنا بإِيهَانِنا، ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِخْ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمؤمنِينَ ، اللّهم أَعِزَنا بإِيهَانِنا، ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِخْ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمؤمنِينَ ، اللّهم أَعِزَنا بإِيهَانِنا، ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِخْ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمؤمنِينَ ، وأَنْ يُذِلّ الشّرِكِينَ ، وأَنْ يُذِلّ الشّرُكَ وَالمُشْرِكِينَ، وأَنْ يُذِلّ الشّرُكَ وَالمُشْرِكِينَ، وأَنْ يُذِلّ الشّرُكَ وَالمُشْرِكِينَ، وأَنْ يُذِلّ الشّرُكَ وَالمُشْرِكِينَ، وأَنْ يُدَلّ الشّرِكَ وَالمُشْرِكِينَ، وأَنْ يُذِلّ الشّرِكَ وَالمُشْرِكِينَ، وأَنْ يُذِلّ الشّرِكَ وَالمُشْرِكِينَ، وأَنْ يُدَلّ الشّرِكَ وَالمُشْرِكِينَ، وأَنْ يُذِلّ الشّرِكَ وَالمُشْرِكِينَ، وأَنْ يُدَلّ الشّرِكِ.

ونَسْأَلُ اللهَ تَبَارَكَوَقَعَالَى أَنْ يُسَلِّطَ عَلَى أُولئكَ الشَّيوعِيِّينَ الَّذين تَسَلطوا عَلى إِخْوانِنا فِي الشِّيشانِ، اللَّهُم أَنْزِلْ بهمُ البلاء، وألقِ بَيْنَهمُ العداوة وَالبَغضاء؛ حتَّى يَكُونَ بَعضُهُم يَذْبَحُ بعضًا، ويَسْبِي بعضُهُم بعضًا، اللَّهم أَسِلْ مَتَاجِرَهم ومَكاتِبَهُمْ يَكُونَ بَعضُهُم يَذْبَحُ بعضًا، ويَسْبِي بعضُهُم بعضًا، اللَّهم أَسِلْ مَتَاجِرَهم ومَكاتِبَهُمْ بِدِمائِهِم بِأَيديم يَا ربَّ العَالَمِينَ، إنَّكَ عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ، ونَسألُ اللهَ تَعَالى أَنْ يَكْتُب مثلَ هذَا للصِّرْبِ المُعتدينَ الظَّالمينَ الغَابرينَ، الَّذين يَنْقضون المِيثاقَ مِن بعدِ عَهدِ اللهِ، أَنْزِلْ بِهم بَأْسَكَ الَّذِي لَا يُرَدُّ عنِ القومِ المُجْرِمِينَ، يَا أَرْحَمَ الراحمينَ.

وأنّا أَنصِحُ إِخُوتِي الكرامَ أَنْ يَحْرِصُوا عَلَى تَدَبُّرِ كَتَابِ اللهِ، واللهِ إنَّه لَرِياضٌ مُتنوعةٌ، تفتحُ القلوبَ، وتُبْهِجُ النفوسَ، تَجِدُونَ فِيهِ العِلْمَ العظيمَ الواسعَ، تَجدُونَ فِيه حَياةَ القلبِ، تَجِدُونَ فيهِ الإنابَةَ إِلَى اللهِ عَرَّقَجَلَّ، كثيرٌ منَّا يَشْكُو منْ قَسُوةِ قَلْبهِ، نَسَأَلُ اللهَ أَنْ يُلِينَهَا لَذِكْرِهِ، ولكنْ لَا يُلِينُهَا إِلَّا الرُّجوعُ لِلقرآنِ بِالقراءةِ وَالتأملِ وَتَعْظيمهِ؛ لأَنَّهُ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ خبيرٍ جَلَّوَعَلَا، يقولُ ابنُ عبدِ القويِّ رَحَمُهُٱللَّهُ فِي دَالِّيَتِهِ المَشْهورةِ:

# وَحَافِظْ عَلَى دَرْسِ القُرْانِ فَإِنَّهُ يُلِيِّنُ قَلْبًا قَاسِيًا مِثْلَ جَلْمَدِ (١)

وقولهُ: مثلَ جَلْمَد، أي: كَالصَّخْرِ العظيم، القَرآنُ يُلِينهُ؛ لكنْ يحتاجُ إلى تأمل، اقْرَأْ سطرًا منَ القُرآنِ وتَأَمَّلْ بفَهم، تَجِدْ قَلْبَكَ وقدِ انصَبَعَ بِهَذَا القرآنِ الكريم، وَلَانَ لذكرِ اللهِ عَنَّوَجَلَ، لكنَّ أكثرنا -وأنا مِنهم، أسألُ الله أنْ يُعامِلنا سُبحانه بِعَفْوِه- نَقْرَؤُه هذًّا، مِن أَجلِ أَنْ نَخْتِمَ، ومنْ أَجلِ أَنْ نَقْرَأً حِزْبَنا الذِي قَرَّرناه كلَّ يوم، ولكنِ اقرَؤُوا القرآنَ بِتَأْمَلِ، ولوْ علَى الأقلِّ غيرَ قِراءتِكَ المُعتادةِ، يَعْنِي اجْلِسْ فِي جَانِبِ منَ المَسْجِدِ، أُو فِي بَيْتِكَ، وخُدِ المُصْحَفَ، وتَأَمَّلْ بعضَ الآياتِ، تَجِدِ العجبَ العُجابَ، واجْعَلْ قِراءَتَكَ العاديَّةَ عَلى مَا هِي عليهِ، لكنَّ التَّأْمَلَ يَفتحُ القلبَ واللهِ، ويجدُ الإنسانُ طَعَمًا لَذيذًا لِلقرآنِ، ومَعانيَ عَظيمةً لَا يَعْلَمُها إِلَّا اللهُ عَزَّقِجَلَّ، هذَا مَا أَرَدْتُ أَنْ أُنِّهَ عَليهِ فِي هذهِ السُّورةِ العظيمةِ الَّتي أَنْزِ لها اللهُ تَعالى فِي المُنافقينَ، وأنا أَسَالُ: هَلْ أَنزَلَ اللهُ سُورةً كاملةً فِي اليهودِ؟ هَل أَنزَلَ اللهُ سُورةً كاملةً فِي النصارَى؟ فِي المُشْرِكِينَ؟ أمَّا سورةُ (الكافرُونَ) فَهذا لِإِظهارِ البراءةِ مِنهم، لَا لوَصْفِ حَالِهم، ولكنَّ اللهَ تَعالَى أَنزلَ سُورةً كاملةً فِي المُنافِقِينَ؛ لأَنَّهُم أَعْدَى مَا يَكُونُ لِلْإِسلام والمُسْلِمِينَ.



<sup>(</sup>١) انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص ٩٩).

## الدَّرسُ الثَّاني:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقون:١].

يُبِيِّنُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ الكريمةِ أَنَّ المُنافِقِينَ إِذَا جَاؤُوا إِلَى الرَّسُولِ عَيْهِ الضَّلَا وَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ وَهَى جُملةٌ مُؤَكَّدةٌ بِثَلاثةِ مُؤَكِّداتٍ: عَيْهِ الضَّلاهُ وَاللامِ، وكلامُهُمْ كَذِبٌ، ولهَذَا كَذَّبَهُمُ اللهُ تَعَالَى، وَقَالَ: ﴿وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ اللهُ اللهُ تَعَالَى، وَقَالَ: ﴿وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ اللهُ اللهُو

واللهُ عَنَّوَجَلَّ يَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ رَسُولُهُ، وَيَشْهَدُ بِذَلكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ، بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء:١٦٦].

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اَتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون:٢].

وَيَشْهَدُ المنافقُونَ هَذِهِ الشهادةَ المُؤكَّدَةَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَسُولُ اللهِ؛ لِأَنَهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً يَسْتَتِرُونَ بِهَا، وَيُخْفُونَ أَمْرَهم، وَلَكنَّ اللهَ يَفْضَحُهم.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُّ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَوْلِمِمُّ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمٌ هُرُ ٱلْعَدُوثُ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [المنافقون:٤].

ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ أَنَّ هَوُ لاءِ المُنَافِقِينَ ذَوُوا هَيْةٍ حَسَنَةٍ جَيلةٍ، وَذَوُوا بَلَاغةٍ عَظِيمةٍ، فَقَالَ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُّ ﴾، مَا شَاءَ اللهُ، هَذَا العَالِمُ الكبيرُ، هَذَا الَّذِي لَيْسَ أَحَدٌ يُهَاثِلُهُ، له هَيْئةٌ عظيمةٌ، ﴿ وَإِن يَقُولُوا نَسَمَعْ لِعَوْلِمَ هَ الْكَبِيرُ هَذَا الْكَبِيرُ، هَذَا النَّذِي لَيْسَ أَحَدٌ يُهَاثِلُهُ ، له هَيْئةٌ عظيمةٌ، ﴿ وَإِن يَقُولُوا نَسَمَعْ لِعَوْلِمَ هَ اللَّمَعُ لِعَوْلِمَ أَن مَا عَحَقَ إِذَا جَاءَهُ ، لَوَ وَفَصَاحِتِهِ ، فَتَظُنَّهُ حقًا وهو بَاطلٌ كَالسَّرابِ ﴿ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَا عَحَقَ إِذَا جَاءَهُ ، لَوَ وَضَاحِتِهِ ، فَتَظُنَّهُ حَقًا وهو بَاطلٌ كَالسَّرابِ ﴿ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَا عَحَقَ إِذَا جَاءَهُ ، لَهُ يَعْدُهُ وَضَاحِتِهِ ، فَتَظُنَّهُ وَعَبَدَ ٱللهَ عِندَهُ فَوَفَى لَهُ حِسَابُهُ ﴾ [النور: ٣٩]؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَأَنَهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً ﴾ وصف مُنظبِقٌ عَلَيْهم تَمَامًا، فَالْخُشُبُ : جَمَادٌ لا خَيْرَ فِيهَا، وهِي خُشُبُ لُم تَعْتَمِدُ عَلَى نَفْسِها، ولكِنَها مُسَنَّدَةٌ ، إذَا رَأَيْتَ هَذِهِ الحَشْبَةَ الكبيرَةَ العظيمَة تَعْتَمِدُ عَلَى نَفْسِها، ولكِنَها مُسَنَّدَةٌ ، إذَا رَأَيْتَ هَذِهِ الحَشْبَةَ الكبيرَةَ العظيمَة تَسْتَعْظِمُها، ولَكِنَها مُسَنَّدة عَلَى جِدارٍ ، فَإذا سَقَطَ الجدارُ سَقطَت، فلا خَيرَ فِيهمْ .

وعَبَّرَ عَنْ عَدَاوتِهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ هُوُ ٱلْعَدُولَ ﴾، فَجُمْلَةُ ﴿ هُوُ ٱلْعَدُولَ ﴾ جَملةٌ مُكَوَّنةٌ مَنْ مُبْتدأٍ وخَبرٍ، وطَرَفاها مُعْرِفتانِ، وَهَذَا يُفِيدُ الحصرَ، يَعْنِي: همُ العدوُّ الأكبرُ، وهُمُ العدوُّ الأعظمُ، وهمُ الَّذِينَ يَجِبُ الحَذَرُ مِنْهُمْ ؛ وَلِهَذَا رتَّبَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ: ﴿ فَٱحْذَرُهُمْ أَلَكُ مُلَاكُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ .

## الدَّرسُ الثَّالِث:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَشُوا وَلِلَّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون:٧].

وَمِنْ بُهتانِ المُنافِقِينَ وَجُرْأَتِهِمْ وَخُبْثِهِمْ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: ﴿لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَنَ عِن عِن يَعُولُ بَعْضُهِم لِبَعضٍ: لَا تُعْطُوا المُسْلِمِينَ عِن يَقُولُ بَعْضُهِم لِبَعضٍ: لَا تُعْطُوا المُسْلِمِينَ شَيئًا؛ لَا صَدقةً ولا هَدِيَّةً وَلَا شَيْئًا، ﴿حَتَّى يَنفَضُّوأً﴾، (حَتَّى) هُنَا لِلتَّعليلِ، ولَيْسَتْ لِلغَايةِ، يَعْني: لَا تُنْفِقوا عَلَيْهِم لِأَجْلِ أَنْ يَنْفَضُّوا، وَيَدَعوا النَّبِيَّ عَلَيْهِم لِأَجْلِ أَنْ يَنْفَضُّوا، وَيَدَعوا النَّبِيَ عَلَيْهِ.

فَمَا أَجْهَلَ هَؤُلاءِ المُنافِقِينَ، أَيظُنونَ أَنَّ صحابةَ النَّبِيِّ ﷺ يَتْرُكُونه مِنْ أَجْلِ لُقمةِ العيش؟!

ولهَذَا لَمَّا قَالَ مَنْدُوبُ قُرِيشٍ فِي صُلْحِ الحُديبِيَةِ لِلنبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: إِنِّي كُلُ أَرَى إِلَّا أَوْبَاشًا يُوشِكُ أَنْ يَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بِكْرٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: «امْصَصْ بَظْرَ لَا أَرَى إِلَّا أَوْبَاشًا يُوشِكُ أَنْ يَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بِكْرٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: «امْصَصْ بَظْرَ اللَّاتِ»(۱)، المَصُّ مَعْرُوفٌ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيانٍ، وَالبَظْرُ: اللَّحَمَةُ الزَّائدةُ فِي فَرْجِ اللَّاتِ»(اللَّتُ: الصَّنمُ.

فهَذَا الكَلامُ القَوِيُّ مِن أَبِي بَكرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ يَقُولُ: اذْهَبْ أَنت إِلَى اللاتِ امْصَصْ بَظْرَها، ولَن يَأْتيَك مِن بَظْرِها إِلَّا البَوْلُ، فَنَحنُ لَا نَدَعُ النَّبِيَّ ﷺ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١).

أيضًا هَوُلاءِ المنافقونَ يَقُولُونَ: ﴿لَا نُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً ﴾ عَنْه، فقالَ اللهُ تَعَالَى لهمْ: ﴿وَلِلّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، فليست الخزائنُ عِندَ اللهِ عَنَهَجَلَّ: ﴿وَلَكِكنَّ عِندَكُم أَيُّهَا المنافقُونَ، ولَا عِنْدَ أَحدٍ منَ النَّاسِ، فَالخزائنُ عندَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿وَلَكِكنَّ اللهُ عَنَهَ عَرَقَ مَلَّ اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنَهَ مَلَى اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنْهَ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَنَ ﴾.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْمِدِينَةِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨].

قَوْلُهُ: ﴿لَهِن تَجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ﴾، هَذِهِ الجملةُ مُؤكَّدَةٌ بالقَسَمِ، واللامِ، والنونِ. أَيْ: وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منْهَا الأذلَّ، وَيُشِيرونَ بالأعزِّ إِلى أنفُسِهِمْ، وَبِالأَذَلِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَصْحابِهِ.

فَأَجَابَهُمُ اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، وَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَرَّقِجَلَّ: وَاللهُ أَعَزُّ والرَّسُولُ أَعَزُّ والمؤمنونَ أَعَزُّ. ولو قَالَ ذَلِكَ لَأَثْبَتَ لِلْمُنَافَقِينَ عِزَّةً ، ولَكنَّهُ قَالَ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ ﴾ .

أُمَّا المنافقونَ فَلَيْسَتْ لَهم عِزَّةٌ إِطْلاقًا؛ لِأَنَّ المُنافِقَ أَذَلُّ مَنْ يَكُونُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذُلِّهِ أَنَّهُ أَخْفَى كُفْرَهُ خَوْفًا منَ السَّيفِ، فَهُوَ ذَليلٌ مَعْنويًّا ونَفسيًّا؛ وَلِهَذَا لَم يُثبتِ اللهُ عَرَّقِطَ لَه عِزَّةً حِينَ ردَّ عَلَيْهم بِقَوْلِهِ: ﴿وَلِللّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ اللهُ عَرَّقِطَ لَه عِزَّةً حِينَ ردَّ عَلَيْهم بِقَوْلِهِ: ﴿وَلِلّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ اللهُ عَرَّقَطَ لَه عِزَّةً عِينَ ردَّ عَلَيْهم بِقَوْلِهِ: ﴿وَلِللّهِ ٱلْعِنْهُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ

فَالسُّورةُ هَذِهِ عَظِيمةٌ، يَنْبَغِي أَنْ تُذَكَّر بِهَا الأَمةُ كَلَّ أُسْبُوعٍ فِي أَكْبِرِ اجْتَهَاعٍ؛ حَتَّى يَخْذَروا مِنَ النِّفَاقِ وَالمنافقينَ أَيْضًا، وأَلَّا يَرْكَنوا إِلَيْهم، وأَلَّا يَأْمَنوهم، فمِنْ صِفَاتِ

المُنافقِ أنَّه إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (١).

مسألةٌ: هلْ يَجِلُّ لَنَا أَنْ نَتَهِمَ أَحَدًا بِالنَّفاقِ دُونَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَنَا منَ القَرائنِ القَويَّةِ، أَوْ أَنْ نَسْمَعَ عَنْهُ ما يَدُلُّ عَلَى نِفاقِهِ؟

الجَوَابُ: لَا يَجُوزُ، فَالأَصلُ فِي المُسْلِمِ السلامَةُ، وأنَّ مَا فِي قَلْبِه هُو مَا فِي لِسانِهِ، ولا يَجِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَتَّهِمَهُ، وَلَا يَجِلُّ أَن نَتَّهِمَ أَحدًا بِالنِّفاقِ أَوْ بِالمُرَآةِ، فَإِنِ اتَّهَمْنَا كُلَّ أَحدٍ بِالنَفاقِ أَوِ المُرَآةِ، صِرْنَا مِنَ المُنافِقِينَ، فإنَّ المُنافِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ كُلَّ أَحدٍ بِالنَفاقِ أَوِ المُرَآةِ، صِرْنَا مِنَ المُنافِقِينَ، فإنَّ المُنافِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المؤمنينَ بِالصَّدقةِ، والَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهمْ.

المنافقُ إِذَا جَاءَ أَحدٌ بِصَدقةٍ كبيرةٍ، قَالَ: هَذَا مُراءٍ، وإذَا جاءَ أَحدٌ بِنَفقةٍ قَليلةٍ، قَال: إنَّ اللهَ غَنيٌّ عنْ صَدَقتِكَ، فَهم يَلْمِزونَ المُطَّوِّعينَ ويَلْمِزونَ الَّذِينَ لَا يَجِدونَ إلَّا جُهْدَهم؛ وذَلِكَ لأنَّهمْ يُرِيدونَ أَنْ يَقْدَحوا بِالمؤْمِنين بأيِّ وَسيلةٍ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم (٣٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩).



إن الحمدَ للهِ، نَحْمَدُه ونَستعِينُه ونَستغفِرُه، ونَعوذُ باللهِ من شُرورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أعالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ له، وأَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، إلَهُ الأوَّلِينَ والآخِرينَ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه، إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، إلَهُ الأوَّلِينَ والآخِرينَ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه، إمامُ المُتَّقِينَ، وخَاتَمُ النَّبِيِّين، صلَّى اللهُ عليه وأصحابِه ومَن تَبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين، أمَّا بَعْدُ:

قال تَعَالَى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَاللّهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمُ ﴿ لَلَّ وَأَطِيعُوا اللّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَاإِن تَوَلَّيْتُمُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَكُمُ اللّهِ عَلَيْتُوكَ لِي اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون ﴿ لَا يَكُ لِللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون ﴿ يَا يَتُهُ لَا اللّهِ اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللّهُ وَمَنُونَ ﴾ اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قولُه تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، في هذه الآية الكريمة يُبيِّنُ الله عَرَّقَجَلَ أَنَّ المَصائِبَ الَّتِي تُصيبُ النَّاسَ ما هي إلَّا بإذنِ اللهِ عَرَّقَجَلَ، ولا يَحدُثُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّمَاء إلَّا بإذنِ اللهِ؛ لأنَّ المُلكَ للهِ، والأمرَ للهِ؛ كما قال تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارُكَ اللّهُ رَبُّ الْمُلكَ للهِ، والأمرَ للهِ؛ كما قال تَعَالَى: ﴿ قُل لِمِن الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمُ الْمُلكَ للهِ مَن قَدِهَا إِن كُنتُم الْمُلكَ للهِ مَن قَدِهَا إِن كُنتُم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَرَبُّ ٱلْمَكْرُشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَكَفُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ ﴿ فَلَ مَنْ بِيدِهِ-مَلَكُونُ كُنتُدُ تَعَلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ مَلِيهِ إِن كُنتُدُ تَعَلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ مَلَكُونَ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُشْخَرُونَ ﴾ [المؤمنون:٨٤-٨٩].

وإذا كان المُلْكُ للهِ، والأمرُ للهِ، فإنَّ المَصائِبَ الَّتِي تُصِيبُ النَّاسَ تَقَعُ بإذنِ اللهِ، فإلى مَن نَلْجَأ إذا أَصَابَنا بمُصيبةٍ؟ إلى اللهِ وحدَه لا شَرِيكَ له، ولا نَلْجَأ إلى مَلَكِ مُقرَّبٍ، ولا نبيٍّ مُرسَلٍ، ولا وليٍّ صالحٍ، ولا لشيخ عَالِم، ولا لأحدِ من النَّاسِ، إنها نلجأ إلى الَّذي قَدَّرها، وهو اللهُ عَنَّقِجَلً؛ ولا لشيخ عَالِم، ولا لأحدِ من النَّاسِ، إنها نلجأ إلى الَّذي قَدَّرها، وهو اللهُ عَنَّقِجَلً؛ ولهذَا قَال: ﴿وَمَن يُوْمِن بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, ﴾، فسَّرَها عَلْقَمَةُ أحدُ أصحابِ ابنِ مسعودٍ ولهذَا قَالَ: ﴿وَمَن يُوْمِن فِاللّهِ يَهْدِ اللهِ فيرَضَى وَيُعْلِلُهُ عَنْدُ اللهِ فيرَضَى وَيُعْلِلُهُ عَنْدُ اللهِ فيرَضَى وَيُسَلّمُ ﴾ أنّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ فيرَضَى وَيُسَلّمُ ﴾ ويُسَلّمُ المُصِيبةُ فَيَعْلَمُ أَنّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ فيرَضَى وَيُسَلّمُ ﴾ . • ويُسَلّمُ اللهُ فيرَضَى ويُسَلّمُ أنها مِنْ عِنْدِ اللهِ فيرَضَى وَيُسَلّمُ ﴾ . • ويُسَلّمُ اللهُ فيرَضَى ويُسَلّمُ أنها مِنْ عِنْدِ اللهِ فيرَضَى ويُسَلّمُ اللهِ فيرَضَى ويُسَلّمُ أَنها مِنْ عِنْدِ اللهِ فيرَضَى ويُسَلّمُ أَنها مِنْ عِنْدِ اللهِ فيرَضَى ويُسَلّمُ ويُسَلّمُ ويُسَلّمُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ فيرَضَى ويُسَلّمُ اللهُ فيرَضَى أَنْ اللهُ فيرَضَى ويُسَلّمُ اللهُ فيرَضَى ويُسْلِمُ اللهُ فيرَضَى ويُسْلّمُ اللهُ فيرَضَى اللهُ فيرَضَى ويُسَلّمُ السُّمِ اللهُ فيرَضَى اللهِ فيرَضَى ويُسَلّمُ ويَسْلَمُ اللهُ فيرَضَى اللهُ فيرَضَى اللهُ فيرَضَى اللهُ فيرَضَى اللهُ في الرَّر في الرَّهُ في الرَّهُ في الرَّهُ في الرَّهُ في الرَّهُ في المُ اللهِ فيرَامُ اللهُ فيرَعْلَمُ اللهُ اللهُ في الرَّهُ في الرَّهُ في المُ اللهُ في الرَّهُ في الرَّهُ في المُ اللهُ في المُ اللهُ اللهُ اللهِ في اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وهَذَا واقعٌ، فأنتَ إذا عَلِمتَ أن المَصائِبَ مِنَ اللهِ عَرَّقِجَلَّ فَسَوْفَ تَرضَى؛ لأن الَّذي خَلَقَكَ هو اللهُ، فإن رَضِيتَ فلك الرِّضا، وإنْ سَخِطْتَ فعليك السَّخَطُ.

يقولُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنَ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَأَلَلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، فكلُّ شيءِ اللهُ عليمٌ به من أمرِ الدُّنيَا وأمرِ الآخرةِ، من مَلكوتِ السهاواتِ وملكوتِ الأرضِ، عِمَّا ظَهَرَ وبَطَنَ، بل إنَّ الله يَعْلَمُ ما تُوسْوِسُ به نفسُكَ، كها قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ به نفسُكَ، كها قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق:١٦]، أي ما يُحدِّثُ به قلبُه يَعْلَمُه الله عَرَقِجَلَ وإنْ لم يَظْهَرْ للناسِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب تفسير القرآن، باب سورة التغابن، والبيهقي في السنن الكبير (٦٦/٤).

وإذا آمَنْتَ بهذهِ القضيةِ فإنك سوفَ تُحافِظُ غايةَ المُحافظةِ على ألَّا تُضْمِرَ بقَلبِكَ سُوءًا ولا شِرْكًا ولا إِلْحَادًا؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بذلكَ. وحَبْلُ الوَرِيدِ خَلْفَ الذَّقَنِ المُحِيط بالحُلقومِ؛ واللهُ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿ وَغَنْ أَوْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللهُ الذَّقَنِ المُحِيط بالحُلقومِ؛ واللهُ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿ وَغَنْ أَوْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللهُ إِلَى اللهُ عَنَّ اللّهَ عَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ مَا يَقُولُ مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ، فَإِنّهُ يَكُتُبُ إِمّا له وإِمّا عليه، إن كانَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ثم قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ [التغابن:١٢]، والطاعةُ مُوافَقةُ الأمرِ، أَمَرَنا اللهُ أَن نُطِيعَ اللهَ وأن نُطِيعَ الرَّسُولَ، فمَنِ المرادُ بالرَّسُولِ هنا؟ المرادُ به بعدَ نُزولِ اللهُ أَن نُطِيعَ اللهُ وَان نُطِيعَ الرَّسُولَ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ، كما قالَ اللهُ تَعَالَى: هِ اللهِ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّيَنَ ﴾ [الأحزاب:٤٠].

قال تَعَالَى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْكُ الْمُبِينُ ﴾ [التغابن:١٦]، أي: إن تَوَلَّيْتُم عن الطاعة فإنّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ ليسَ له مِن الأمرِ شيءٌ، وليسَ عليه من إثمِكم شيءٌ، ولكنْ عليه شيءٌ واحدٌ وهو البلاغُ المُبِينُ، وقد بَلّغَ النّبِيُ عَلَيْهُ ما أُنْزِلَ إليه من رَبّهِ، بقولِه تارةً، وبفعلِه تَارةً، وبإقرارِه تارةً؛ أي أنّه على محَجّةٍ بيضاءَ ليلها كنهارِها، لا يَزِيغُ عنها إلّا هالِكُ، قال أبو ذرّ رَيَحُلِينَهُ عَنهُ: ﴿ لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمّدٌ عَلَيْهُ وَمَا يُحَرّدُ طَائِرٌ جَنَا حَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٥/ ٢٩٠، رقم ٢١٣٦١).

ودَلِيلُ هَذَا القولِ من كتابِ اللهِ: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبِيّنَا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، وما في القُرآنِ فهو بَيانٌ للناسِ؛ كها قال تَعَالَى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَابِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَّكَ عُ المُبِينُ ﴾ [التغابن: ١٢].

ثم قال تَعَالَى: ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُوَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكَ لِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن: ١٣]، هذه الجُملةُ ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ ﴾ هي مَعْنَى لا إِلهَ إِلّا اللهُ ؛ أي: لا مَعْبودَ حَقٌ إِلّا اللهُ عَزَقِجَلَ، فمَن خَلَق السهاواتِ والأرض؟ الجوابُ: هو الله ، يقولُ عَزَقِجَلَ: ﴿ أَوِللهُ مَعَ اللّهِ ﴾ [النمل: ٢٠]؟ الجوابُ: لا، ومَن الَّذي أنزلَ من السَّمَاءِ ماءً فأنبت به حدائق ذات بَهْجةٍ ؟ الجوابُ: هو الله ، ومَن الَّذي سَخَرَ اللَّيلَ والنهار؟ الجوابُ: هو الله ، ومَن الَّذي سَخَرَ اللَّيلَ والنهار؟ الجوابُ: هو الله ، ومَن اللّه عَنْ اللّه عَلَى أن يُخلُقوا أصغرَ الله عَنْ عَلَى أن يَخلُقوا أصغرَ اللّه عَلَى أن يَخلُقوا أصغرَ النّه عَلَى أن يَخلُقوا أصغرَ الله عَلَى عَلَى أن يَخلُقوا أصغرَ شيء فكنْ يَستظيعُوا.

قال الله عَرَقِجَلَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَعِعُواْ لَهُ ۚ إِن كَالَٰذِينَ ٱللَّهُ عَن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَعْلَقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَشْتَنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَشْتَنقِذُوهُ مِنْ لَهُ ﴿ وَاللَّهِ مِن بَشَرٍ أَو مَلَكِ أَو حَجَرٍ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ لَهُ ﴿ وَمَلَكُ أَو حَجَرٍ أَو شَمْسٍ أَو قَمْرٍ ، كَلُّهِم لُو اجتمعوا على أَن يَخلُقوا ذُبابًا أو شَجْرٍ أَو أَرضٍ أَو نَجُومٍ أَو شَمْسٍ أَو قَمْرٍ ، كَلُّهِم لُو اجتمعوا على أَن يَخلُقوا ذُبابًا أو شَجْرٍ أَو أَرضٍ أَو نَجُومٍ أَو شَمْسٍ أَو قَمْرٍ ، كَلُّهِم لُو اجتمعوا على أَن يَخلُقوا ذُبابًا ما استطاعوا إلى ذلك سَبِيلًا، ومع تَقدُّمِ الصناعةِ في الوقتِ الحاضرِ ، ومع القُدرةِ العظيمةِ اللّه عِبَادَه لا يَستطيعون أَن يَخلُقوا ذُبابًا أَبدًا، ولو اجتمعوا له ،

بل ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْكًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـ هُ ﴾، فالذُّبابُ لو سَلَبَهم شيئًا ما استطاعوا أن يَستنقذوه.

قال العلماءُ: معنى الآيةِ أن أصنامهم الَّتي يَصُبُّونَ عليها الطِّيبَ وأنواعَ الزِّيناتِ، لو أنَّ الذبابَ وقَعَ عليها وأخذَ منها شيئًا، لم يَستطيعوا أن يَستنقذوه منه ﴿ضَعُفَ ٱلطَّلِكِ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾.

فيَجِبُ على المُسْلِمِينَ الرُّجوعُ إلى اللهِ في جَلْبِ المَنافِعِ ودَفْعِ المَضارِّ، وألَّا يَعتمِدوا على أحدٍ في ذلك سِواهُ، إذا كانَ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَقُولَ: ﴿إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدُا ﴾ [الجن: ٢١]، وهو مُحَمَّدٌ أفضلُ البَشَرِ عندَ اللهِ عَرَّوجَلَّ، وخَاتَمُ النَّبِيِّنَ، يَأْمُرُه اللهُ أَن يقولَ: ﴿إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدُا ﴾، فها بالُك بمن دُونَه؟ هل يُمْكِنُ لأَحدٍ مهما بَلَغَ في العلم، هل يُمْكِنُ أَن يَدْفَعَ مَا نَزَلَ: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ وَلَا رَشَدُا ﴾، فما يُمْكِنُ أَن يَدْفَعَ مَا نَزَلَ: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ وَلَوْ يَعْمَلُ اللهُ أَن يَنْ فَعَ مَا نَزَلَ: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ فَلَ اللهُ أَن يَنْ فَعَ مَا نَزَلَ: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ فَلَ الْحِدِهِ مَهُمَا اللهُ أَن يَنْ فَعَ مَا نَزَلَ: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ وَلَ الْحِدُونِ وَلَهُ الْحِدُونَ اللهُ أَن يَنْ وَلَا يَعْمَلُ الْحِدُونَ وَلَوْ يَعْمَلُ الْحَدُونَ اللهُ أَن يَنْ فَعَ مَا نَزَلَ: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ الْحِدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن يَنْ وَلَا يَعْمَلُ اللهُ أَن يَنْ فِي العَلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن يَنْ فَعَ مَا نَزَلَ: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ الْحِدُونِ مِنَ اللّهِ أَحَدُ وَلَوْ الْحِدُونِ وَلَا يُحَدِينَ دُولِهِ عَلَى الْحِدَونَ اللهُ اللهُ الْحَدَالُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وإذا كانَ الأمرُ كذلك فلا يَجوزُ أن نَذْهَبَ إلى القبورِ لِنَدْعوَ مَن فيها، ولا أن نُقدِّسَ أحدًا، أو نَعتقِدَ أَنَّه يَعْلَمُ الغيبَ أو يُجيبُ دعوةَ المُضْطَرِّ، وإنها نُنْزِلُه حيثُ أَنْذَلَهُ اللهُ، يَقولُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: ﴿إِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ، وَرَسُولُهُ ﴿اللهُ اللهُ مَنْ لَهُ اللهُ مَنْ يَعْلُوا فيه كما غَلَتِ النصارى بالمسيح ابنِ مَريَمَ.

ولقد بَلَغَنا أن مِن النَّاسِ الَّذين لا يَعْلَمون الحقائقَ على ما هي عليه يَذْهَبونَ إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ﴿وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ ﴾ [مريم: ١٦]. رقم (٣٤٤٥).

القُبورِ ويقولون: يا فلانُ، يا سيِّدي، يا مولايَ أَغِثْنِي. يا فُلانُ، يا سيدي، يا مَوْلايَ، أَعطِنِي كذا. ولم يَعْلَموا أنهم لن يَسْمَعوا ذلك أبدًا، وأنَّ دُعاءَهم سَفَهٌ في العقل وضَلالٌ في الدِّينِ؛ لأنَّ هؤلاء الأموات لا يَملِكونَ لكَ شيئًا مهما قُلْتَ، وهم بالأمس كأنتَ باليوم؛ كانوا يَأْكُلُونَ، ويَشْرَبون، ويَمرَضون، ويَجُوعون، ويَعْطَشون، ويَلْحَقُهم الأَذَى بالبَرْدِ والأَذَى بالحرِّ، كما أنتَ اليومَ، فلماذا وَسْوَسَ لكَ الشَّيْطَانُ وأَلْقَى الشَّيْطَانُ في قَلْبِكَ أَنَّهم بعدَ المَوْتِ صاروا يَمْلِكُونَ لك النَّفْعَ والضُّرَّ؟! فهم بالأمسِ كأنتَ باليوم، وهم اليومَ في قُبورِهم أضعفُ مِمَّا كانوا عليه في الحياةِ؛ لأنَّهم في الحياةِ لو استنقذتَ بهم من غَرَقٍ وهم يَعرِفون كيف يَسْبَحونَ لأنقذوك، ولو أنك مَرَرْتَ بهم لينقذوكَ من الجوع أنقذوك، أو لينقذوكَ من العطشِ أنقذوك، لكنِ اليومَ هم في القبورِ لا يَنفعونك ولا يَضُرُّ ونك، فلماذا تَذْهَبُ إليهم؟! ولماذا تَنْذِرُ الصدقاتِ على قُبورِهم! ولهاذا تَذْبَحُ الذبائحَ على قُبورِهِمْ! وأنت تَعْلَمُ أنهم لن يَنفعوك، وإذا كانوا لا يَنْفعونَك فكيفَ تُعلِّقُ بهم الرغبةَ والرهبةَ!

قال تعالى في آخِرِ الآيةِ: ﴿وَعَلَى ٱللّهِ فَلْمِتَوَكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾، على اللهِ وحدَه فَلْيتوكَلِ المؤمنونَ؛ أي فلْيعْتَمِدِ المُؤْمِنُ، قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو كَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلِ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق:٣]، ولا تَعتمِد على أحدٍ إلّا على اللهِ عَنَّهَ عَلَى مَن نَفَعَك في الدُّنيا فإنها نَفَعَك بيدِ اللهِ؛ فلو أنَّ الإِنْسَانَ في وَظيفةٍ وصاحبُ الصندوقِ يُعطيهِ الدراهمَ كلَّ شهرٍ، فلا يَحِلُّ له أن يَعتمِدَ على هَذَا؛ لأن الَّذي سَخَّرَ لك صاحبَ هَذَا الصندوقِ هـو اللهُ عَنَّفَكَلَ، لو شاءَ اللهُ ما أعطاك صاحبُ الصندوقِ شيئًا، إذن لا تَعتمِد على هَذَا، واعتمِدْ على اللهِ وحدَه، ما أعطاك صاحبُ الصندوقِ شيئًا، إذن لا تَعتمِد على هَذَا، واعتمِدْ على اللهِ وحدَه،

فهو الَّذي يُسخِّرُ لك ويُذَلِّلُ لك الأشياءَ ويُعْطِيكَ ما شاءَ أنْ يُعْطِيكَ.

ثم قَـالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوّاً لِحَمْ عَدُوّاً لِحَمْ مَا أَزْوَجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوّاً لِحَمْ فَاحْدُرُوهُمْ وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَ ٱللّهَ غَفُولٌ رَّحِيمُ ﴾ للسخابن:١٤]، و(مِنْ) هنا للتبعيضِ؛ يعني بَعْضَ الأزواجِ وبعضَ الأولادِ يكونونَ عدوًّا لنا، وليسَ كلُّ وَلَدٍ عَدُوًّا، بل من الأولادِ مَن هو عَدُوُّ، ومِنَ الأموالِ ما هو ضَرَرٌ على الإِنْسَانِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣١٨/٨) بلفظ: «وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي المُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيهَانَهُ إِلَّا الفَقْرُ، وَإِنْ بَسَطْتُ لَهُ أَفْسَدَهُ ذَلِكَ».

نَصَكَنَرَئَ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَكَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكَبِرُونَ ﴾ [الهائدة: ٨٢].

فهذه ثلاثة أقسام: اليهود، والذين أشركوا، والذين قالوا: إنا نَصَارَى، ولكن الذين قالوا: إنا نَصَارَى، إنها يَتحدَّثُ اللهُ عن قَوْمٍ مِنهم؛ القِسِّيسِينَ والرُّهبانَ: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَيُنهُم تَغِيضُ مِن الدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِن الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكُنْبَنَ مَع الشَّهِدِينَ ﴾ [الهائدة: ٨٣]، فليسَ جَمِيعُ النَّصارَى أقربَ النَّاسِ مَوَدَّةً للمؤمنينَ، بل النصارى المَوْصوفونَ بهذهِ الصفاتِ: ﴿وَأَنَّهُم قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا ﴾، والقِسِّيس: العَالِمُ، والراهِبُ: العَابِدُ ﴿وَأَنَّهُم تَغِيضُ مِن الدَّمِعِ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ﴾ يعني مُحَمَّدًا عَلَيْهُ، ﴿ وَانَهُم تَغِيضُ مِن الدَّمِعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِن الْحَقِيثِ مِن الدَّمِعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِن الْحَقِيثُ مِن الدَّمِع مِمَا عَرَهُواْ مِن الْحَقِيثِ مَن الدَّمِع مِمَا عَرَهُواْ مِن الْحَقِيثِ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ .

فإنْ قِيلَ: وهل النَّصارَى اليومَ مَوصوفون بهذهِ الصفاتِ؟

قلنا: لا، أبدًا، النَّصارى اليومَ كاليهودِ بالأمسِ؛ فهم للمُسلِمِينَ من أَشدِّ النَّاسِ عداوةً، ولا يَخْفَى علينا ما جَرَى في الحُروبِ الصَّلِيبِيَّةِ، وما جَرَى في الحُروبِ في الحُوبِ في الحُروبِ في المُسلِمين في البُوسنةِ والهِرْسِك، وذَبْحِهم الرجالَ كما يَذْبَحونَ الحِراف، والعياذُ باللهِ. وسوفَ نَنْتَظِرُ انتقامَ اللهِ تَعَالَى من هؤلاءِ الله عَلوا، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ.

ولكنني أقول: إن المُسْلِمين هم الَّذين يَعتمِدون على اللهِ في جَلْبِ المنافِعِ وَكَفْعِ المَضارِّ، فلا تَلتفِت لأحدٍ إلَّا للهِ عَنَّهَجَلَّ.

وقولُه تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴾، هذه

ثلاثُ كلماتٍ: الكلمةُ الأولى: تَعْفوا. والثَّانيةُ: تَصْفَحوا. والثَّالثةُ: تَغْفِروا. فها الفَرْقُ بينَ هذهِ الثلاثِ؟ هل هي بمَعْنَى واحدٍ أو تَخْتلِفُ؟

الجوابُ: تَخْتَلِفُ؛ فالعفوُ عَدَمُ المُؤاخَذةِ؛ ولهَذَا إذا أَخطاً بعضُنا على بعضٍ اليومَ فإنه يقولُ له: عفوًا؛ يعني أسألُكَ عفوًا. وتَصفَحوا: أي تُعرِضوا عن الأمرِ، مأخوذٌ من صَفْحَةِ العُنْقِ؛ وهو جَانِبُ العُنقِ؛ يعني أعرِضْ عن هَذَا، ولا تَلتفِت إليه، كأنه لم يَكُنْ. وتَغفِروا: الغَفْرُ بمعنى السَّترِ، ومنه المِغْفَرُ الَّذي يُوضَعُ على الرأسِ عندَ القتالِ حتَّى يُغطِّي الرأسَ.

فَأَيُّهِما أعلى: العفوُ أو الصَّفْحُ أو المَغْفِرةُ؟ نَقُولُ: المَغْفِرةُ.

إذن الآيةُ فيها الانتقالُ من السَّهلِ إلى الأعظمِ: من العَفْوِ وهو عَدَمُ المؤاخذة، إلى الصَّفْحِ، وهو الإعراضُ عن الشَّيْءِ وتَناسِيهِ وكأنه لم يَكُنْ، ثم إلى المَغْفِرةِ، وهي السَّترُ.

وأَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا يَتَبَيَّنُ بِهِ الأَمْرُ: إنسانٌ اعْتَدَى عليك، فحاكمتَه، وأخذت حقَّك منه؛ فبأي الأوصافِ اتَّصَفْتَ حينها أخذت؟ أبالعفو أو بالصفحِ أو بالمغفرة؟ نقول: لم تَتَّصِفْ بأيها. ولا بأسَ أن تَأْخُذَ حَقَّكَ، قال تعالى: ﴿ وَمَنَ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٤]، وقال تعالى: ﴿ وَجَزَرُواْ سَيِّعَةٍ سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّعَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً الله وقال تعالى: ﴿ وَجَزَرُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً سَيِّئَةً الله وقال تعالى: ﴿ وَجَزَرُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً الله وقال تعالى: ﴿ وَجَزَرُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً الله وقال تعالى: ﴿ وَجَزَرُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً الله وقال تعالى: ﴿ وَجَزَرُواْ سَيْعَةً الله وقال عَلَى الله وقال تعالى: ﴿ وَجَزَرُواْ سَيْعَةً الله وقال المؤلِّدُ وَالله وقال الله وقال المؤلِّدُ وقال الله وقال المؤلِّدُ وقال الله وقال المؤلِّدُ وقال الله وقال المؤلِّدُ وقال الله وقال الله وقال المؤلِّدُ وقال الله وقال المؤلِّدُ وقال المؤلِّدُ وقال الله وقال المؤلِّدُ وقال المؤلِّدُ وقال المؤلِّدُ وقال المؤلِدُ وقال المؤلِّدُ وق

مثالُ آخرُ: رَجُلٌ اعتدَى على شخصٍ، فعفا عنه، لكنْ في قلبِه شيءٌ عليه؛ حيثُ

يَنْظُرُ إليه نَظَرَ المُغْضَبِ، فهَذَا اتَّصَفَ بالعفوِ، ولكن لم يَتَّصِفْ بالصفحِ؛ لأَنَّه لا زَالَ في قلبِه.

مثالٌ ثَالِثٌ: رَجلٌ اعتدى على آخَرَ، فعفا عنه، وأعرض، وكأنَّ شيئًا لم يَقَعْ، لكنَّه يَتكَلَّمُ به عندَ النَّاسِ، يقولُ: فلانُّ أَخْطأً عليَّ، فلانُ ظَلَمني، فهذَا حصَلَ منه العفوُ والصفحُ، لكن لم يَغْفِرْ له.

والرَّابِعُ: إنسانٌ أخطأ عليه شخصٌ فعَفَا عنه، ولم يَأْخُذْ بحقِّه، وأعرضَ كأنَّ شيئًا لم يَكُنْ، وغفرَ ولم يَتكلَّمْ بذلك عندَ النَّاسِ، بل ربها كان يُثنِي عليه بها يَستحِقُّ، فهَذَا أكملُ الأحوالِ؛ هَذَا عَفَا وأصلحَ وغفرَ.

فبأيِّ الصفاتِ تَتَّصِفُ أنت؟

الجواب: نقول: ﴿فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ﴿ الشورى: ١٠]، فإذا كان في عَفوِكَ إِفسادٌ فلا تَعْفُ، وخُذْ بِحَقِّكَ، ولو كنتَ إذا عفوتَ عن هَذَا المجرِم المعتدي ازدادَ شَرُّه وتجرَّأً على غيرِكَ فهنا نقولُ: لا تَعْفُ.

ولهذَا يُخطِئُ بَعْضُ النَّاسِ حيثُ يَلتزِمُ بالعفوِ مُطلَقًا، معَ أَنَّ اللهَ قيَّدَ فقال: ﴿ وَلَمَنْ عَفَىٰ وَأَمْلَحَ فَأَجُرُهُ، عَلَى اللهِ ﴿ الشورى: ٤٠]، ولو أَنَّ مُجْرِمًا سَرَقَ منك وأمسكته والسرقةُ بيدِه، فليسَ مِنَ الحِكمةِ أَن تَعْفُو عنه، فإذا عَفَوْتَ عنه الآن سَرَقَ من غيرِكَ من الغدِ ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٨١]، فهذَا لا تَعْفُ عنه، وخُذْ منه بالحقّ؛ من أَجْلِ أَن يَكُونَ نَكالًا لغيرِه، ومن أجلِ أَنْ يَرتدِع، أما رجلٌ حَصَلَ منه العُدوانُ، وهو ليسَ من أهلِ العُدوانِ، ولكنَّه إنسانٌ بَشَرٌ، فهذَا لا حَرَجَ أَن تَعْفُو عنه، العُدوانُ، وهو ليسَ من أهلِ العُدوانِ، ولكنَّه إنسانٌ بَشَرٌ، فهذَا لا حَرَجَ أَن تَعْفُو عنه،

بل العَفْو عنه مَطْلُوبٌ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





## الدَّرسُ الأوَّل:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَوْلُهُ: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَيِّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْسُوا ٱلْعِدَّةً ﴾ [الطلاق:١]، في هَذِهِ الآيةِ الكريمةِ يُخاطِبُ اللهُ النَّبِيَّ عَلَيْ بالنِّداءِ، ثُمَّ يُخاطِبُ بصيغةِ الحَمْعِ، فيقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُهُ ﴾، ولم يَقُلْ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتَ؛ لأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَائدُ الأمةِ، وَالخطابُ الموجَّه إلَيْهِ مُوجَّه للأمةِ؛ ولأنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أُسوةً، وَالخطابُ الموجَّه إلَيْهِ مُوجَّه للأمةِ؛ ولأنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أُسوةً، وَالخطابُ المُوجَّةُ لَمَن يَتأسَى به.

والطَّلَاقُ هو: حَلُّ قَيدِ النِّكَاحِ أَوْ حَلُّ بعضِه؛ وذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ يَستلزِمُ التَّصالُ عَلْ النَّكَاحِ السَّلَاقُ حَلُّ لَهُذَا القَيْدِ، وَهَذَا الاتصالُ، إِمَّا حلُّ لَهُ التَّصالُ عَلْ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

كُلِّيَّةً، وإِما حَلُّ لَبَعضِه، فإِنْ كَانَ فِي الطَّلَاقِ رَجعةٌ فَهُوَ حَلُّ لَبعضِه، وإِن لَم يَكُنْ فِيهِ رَجْعةٌ فَهُو حَلُّ لَبَعضِه، وإِن لَم يَكُنْ فِيهِ رَجْعةٌ فَهُو حَلُّ لَكُلِّه، وعَلَيْهِ فَإِذَا طلَّقَ الإِنْسَانُ زوجتَه مَرَّةً فَهُوَ حَلُّ لَبعضِه، وإِذَا طلَّق ثلاثًا فَهُوَ حَلُّ لَكُلِّه؛ لأنَّها بِهَذَا الطَّلَاقِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زوجًا غيرَه.

وقَوْلُهُ: ﴿إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾، فَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نَكَاحٍ؛ لأَنَّ الطَّلَاقَ هُوَ حَلُّ القَيْدِ، وَالقَيْدُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعَقْدِ؛ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ رَجُلُ لامرأةٍ: إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ تَزوَّجَها، فإنَّها لَا تُطْلُقُ؛ لأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ، وهنا علَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى امرأةٍ قبلَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا فَلَا يَقَعُ هَذَا الطَّلَاقُ.

وقَوْلُهُ: ﴿إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ ﴾، لَمْ يُبَيِّنِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حُكْمَ الطَّلَاقِ، هَلْ هُوَ جَائِزٌ، أَوْ مَمْنُوعٌ، أَوْ وَاجبٌ، أَوْ مُستحَبُّ؟

وللجوابِ عَلَى هَذِهِ التَّساؤلاتِ، نُبيِّنُ حُكْمَ الطَّلاقِ:

الأصلُ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ مَكْرُوهُ؛ وذَلِكَ لأَنَّهُ تَنفصِمُ بِهِ عُرَى الصِّلَةِ بِينَ المرأةِ وزوجِها، وَرُبَّهَا تَنفصِمُ الصِّلَةُ مِنْ أَجلِ هَذَا الطَّلَاقِ بِينَ الرَّجُلِ وأَهلِ زوجتِهِ، وأيضًا فإنَّ الطَّلَاقَ تَفوتُ بِهِ المَصالِحُ العظيمةُ المُتَرَتَّبَةُ عَلَى النَّكَاحِ.

لكِنْ إِذَا احتِيجَ إِلَيْهِ لسُوءِ عِشْرةِ المرأةِ، أَوْ لسُوءِ عِشْرَةِ الزَّوجِ، أَوْ لأَيِّ سَبَبِ مِنَ الأَسْبَابِ، فَحِيَنَاذٍ يَكُونُ جَائزًا، وجوازُه من رَحْمَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَقَالَى بعِبَادِهِ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَخْتَاجُ إِلِيه، فقد تكونُ المرأةُ سَيِّنَةَ العِشرةِ، وَقَدْ تكونُ المرأةُ لاَ تَتَلاءَمُ مَعَ الإِنْسَانَ قَدْ يَمرَضُ الرجلُ فَلَا يَستطيعُ الوفاءَ بحقِّ الزوجيَّةِ، فأَسْبَابُ الطَّلاقِ كَثيرةٌ، فَإِذَا وُجِدِ السَّبَبُ صَارَ حَلالًا.

كثيرٌ مِنَ النَّاسِ اليومَ صَارَ يَتهاوَنُ بِالطَّلَاقِ، فَيُطَلِّقُ زَوْجَتَه عَلَى أَدْنَى سَبِ، يَقُولُ وإِنَّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ صَارَ يَتلاعَبُ بِالطَّلَاقِ، فَيَحْلِفُ بِهِ دائمًا ولأدنى سبب، يَقُولُ مثلًا لزَوجتِه: إِنْ فعلتِ كذا فأنتِ طَالقٌ، ويَقُولُ: إِنْ فعلتُ كذا فزوجَتِي طَالقٌ، وَمَقُولُ: إِنْ فعلتُ كذا فزوجَتِي طَالقٌ، وَمَا أشبه ذَلِكَ مِنَ الكلماتِ، ولاسيما في البَاديةِ، فإنَّ كثيرًا أهلِ البَاديةِ إِذَا نَزَلَ بِهِ الضيفُ، وأرادَ أَنْ يُكْرِمَه بالضيافةِ بذَبحِ شاةٍ أَوْ نحوِها لَهُ قَالَ: عليَّ الطَّلَاقُ أَلَّا الضيفُ، وأرادَ أَنْ يُكْرِمَه بالضيافةِ بذَبحِ شاةٍ أَوْ نحوِها لَهُ قَالَ: عليَّ الطَّلَاقُ أَلَّا تَذْبَحَ، وحِيَنتُذِ يَقَعُ التصادمُ.

فيَحِبُ عدمُ التهاونِ فِي مسألةِ الطَّلَاقِ، فَمَن قَالَ لزوجتِه: إِنْ فعلتِ كذا فأنتِ طَالتٌ، فَفَعَلَتْ تَطْلُقُ، وَلَا يَعتبرُون ذَلِكَ يَمِينًا، هَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَهورُ أهلِ العِلْمِ، ومنهم المَذاهبُ الأربعةُ، فالمسألةُ خَطيرةٌ جدَّا؛ لذَلِكَ يَجِبُ الحذرُ مِنَ التَّساهُلِ فِي هَذَا الأمرِ.

## طلاقُ السُّنَّة :

يقولُ اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ ﴾ ويَكُونُ الطَّلَاقُ للعِدَّةِ فِي حَالَينِ:

الحالُ الأُولى: إِذَا طلَّقها وَهِيَ حَاملٌ.

الحالُ الثَّانية: إِذَا طلَّقها فِي طُهْرِ لم يُجامِعُها فيه.

لأنّه إِذَا طلّقها وَهِيَ حَاملٌ شَرَعتْ فِي العِدَّةِ من حِينِ الطَّلَاقِ، وَإِذَا طلَّقها فِي طُهْرٍ لَم يُجامِعُها فِيهِ، شَرَعتْ فِي العِدَّةِ من حِينِ الطَّلَاقِ؛ وَبِهَذَا يَتبيَّنُ لنا أَنَّ طلاقَ الحَامِلِ وَاقعٌ، فَبَعْضُ العَامَّةِ يَظُنُّونَ أَنَّ طلاقَ الحَامِلِ لَا يَقَعُ، وَهَذَا ظنُّ لَا أَصلَ لَهُ إِطلاقًا، ولم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ من أهلِ العِلْمِ، فالإِنْسَانُ إِذَا طلَّقَ زوجتَه وَهِيَ حَاملٌ طَلُقَتْ.

الحالُ الثَّانية: إِذَا طلَّقها فِي طُهْرٍ لم يُجامِعُها فيه، ويَكُونُ الطَّلَقُ لغيرِ العِدَّةِ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَها فيه، هَذَا طلاقٌ لغَيْرِ العِدَّةِ، فيَكُونُ مُحُرَّمًا، طَلَّقَهَا فِي حَيْضٍ، أَوْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَها فيه، هَذَا طلاقٌ مُحَرَّمٌ، وعليكَ أَنْ تَرُدَّها؛ لأَنَهُ فَإِذَا كَانتِ المرأةُ حَائضًا وطَلَّقَهَا زَوْجُها، فَهَذَا طلاقٌ مُحَرَّمٌ، وعليكَ أَنْ تَرُدَّها؛ لأَنَهُ طلاقٌ لغير العِدَّةِ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ طلاقًا لغيرِ العِدَّةِ؟

وإذا طَلَقَهَا فِي طُهرٍ جَامَعَها فيه، فَإِنَّهُ طَلاقٌ لغَيْرِ العِدَّةِ، فيَكُونُ حَرَامًا؛ لأَنَّهُ مَعْصِيةٌ للهِ، وعليه أَنْ يَرُدَّها إِلَى عِصْمَتِه؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَامِعِها بَعْدَ الحيضِ، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَعُونُ مَعْصِيةٌ للهِ، وعليه أَنْ يَرُدَّها إِلَى عِصْمَتِه؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَامِعِها بَعْدَ الحيضِ، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَلَّا تَكُونَ حَاملًا، فتكونُ تَعْمِلَ، وَإِذَا حَمَلَت صَارَت عِدَّتُهَا وَضِعَ الحَمْلِ، ويَحْتَمِلُ أَلَّا تَكُونَ حَاملًا، فتكونُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدُها وإِمَّا عِدَّتُها ثلاثَ حِيضٍ، فَهُوَ لَم يُطَلِّقُ لعِدَّةٍ معلومةٍ، بَلْ طلَّقَ لعِدَّةٍ مجهولةٍ، إِمَّا حملٌ وإِمَّا حيثُ اللهُ صَارَ الطَّلَاقُ فِي طُهرٍ جَامِعَهَا فِيهِ حرامًا، ويَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّها إِلَى عِصْمَتِه. عَصْمَتِه.

وبناءً عَلَى هَذَا، إِذَا جَاءك رجلٌ يُرِيدُ أَنْ يُطلِّقَ زَوْجتَه، فَهَلْ تَكْتُبُ الطَّلَاقَ مباشرةً؟

الجَوَابُ: لا، أولًا انْصَحْهُ أَلَّا يُطلِّق، وقُلْ لَهُ: أنتَ إِذَا طَلَّقْتَ فَصَمْتَ عُرَى النَّكَاحِ، وَرُبَّهَا تَفْصِمُ عُرَى المَودَّةِ بينكَ وبينَ أهلِها، وفوَّتَ عَلَى نَفْسِكَ وعَلَى أهلِكَ مَا يَترتَّبُ عَلَى النِّكَاحِ مِنَ المَصالِحِ، وَإِذَا طَلَّقْتَ رُبَّهَا لَا تَتَيسَّرُ لَكَ امرأةٌ أُخْرَى، فَتَبْقَى أَعْزَبَ بلا زَوْجةٍ، فبيِّنْ لَهُ مَضارَّ الطَّلاقِ، فإنْ أصرً عَلَى أَنْ يُطلِّقَ، فاسْأَلْه، وقُل فتَبْقَى أَعْزَبَ بلا زَوْجةٍ، فبيِّنْ لَهُ مَضارً الطَّلاقِ، فإنْ أصرً عَلَى أَنْ يُطلِّقَ، فاسْأَلْه، وقُل

له: هَلْ هِيَ حَامِلٌ، فإِنْ قَالَ: حَامِلًا، فيُطَلِّقُ، حَتَّى لَوْ كَانَ قَدْ جَامَعَها قريبًا.

فإِنْ كَانتِ المرأةُ حَائضًا، فَلَا يُطَلِّقُ، وَلَوْ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائضٌ، فَلَا تَكْتُبْ لَهُ الطَّلَاقَ، وَلَا تَشْهَدْ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ هَذَا حَرَامٌ، وَالشَّهادةُ عَلَى الحَرَامِ، وكتابةُ الحَرَام حَرَامٌ.

وإذا قَالَ: إِنَّهَا طَاهِرٌ وليستْ حَائضًا، فيَسْأَلُ هَلْ جَامَعَها فِي هَذَا الطُّهِرِ أَوْ لَا؟ إِنْ قَالَ: إِنَّهُ جَامَعها، فَلَا تَطْلُقُ، فإِنْ قَالَ: إِنَّهُ لَم يُجَامِعْها، قِيلَ لَهُ: إِنْ شئتَ فَطَلِّقْ.

قُولُه تَعَالَى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ ﴾.

الحَاملُ عِدَّتُها وضعُ الحَمْلِ، طَالتِ المُدَّةُ أَمْ قَصُرَت، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَهَا حَاملُ وطَلَّقَهَا فِي الصَّباحِ، ووضعتْ فِي المساءِ انتهتِ العِدَّةُ وحلَّتْ للأزواجِ، وَإِذَا قَدَّرْنا أَنّهَا حَامِلٌ فطَلَّقَهَا وبَقِيَتْ عَشَرَةَ شُهورٍ، فَهِيَ فِي العِدَّةِ حَتَّى تَضَعَ، وإِنْ كَانتْ حَامِلًا أَنّهَا حَامِلٌ فطلَّقَهَا وبقِيتْ عَشَرَة شُهورٍ، فَهِيَ فِي العِدَّةِ حَتَّى تَضَعَ، وإِنْ كَانتْ حَامِلًا وَهِي عَمِيضُ، فعِدَّتُها ثلاثُ حِيضٍ كَاملةٍ، فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُها فِيهِ، وَعَيْضُ، فعِدَّتُها ثلاثُ حِيضٍ كَاملةٍ، فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُها فِيهِ، وحَاضَتْ وطَهُرت، ثُمَّ حَاضَتْ وطَهُرت، انقضتِ وحَاضَتْ وطَهُرت، انقضتِ العِدَّة، لَكِنْ لزَوْجِها أَنْ يُراجِعَها مَا دَامَتْ لَم تَغْتَسِلْ مِنَ الحيضة الثَّالثةِ.

إِذَا كَانَتْ حَائلًا تحيضُ، ولكنِ ارْتَفَعَ حيضُها بسببِ أَنَّهَا تُرْضِعُ، وَالعَادَةُ الغَالَبَةُ أَنَّ المرأة إِذَا كَانَتْ تُرْضِعُ لَا يَأْتِيها الحيضُ، فَهَذَا رجلُ طَلَّقَ زَوْجَتَه وَهِيَ لَا غَالِبَةُ أَنَّ المرأة إِذَا كَانَتْ تُرْضِعُ لَا يَأْتِيها الحيضُ لمُدَّةِ سنتَيْنِ، فتكونُ عدَّتُها تُرضِعُ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُها فِيهِ وبَقِيَت لم يَأْتِهَا الحيضُ لمُدَّةِ سنتَيْنِ، فتكونُ عدَّتُها لمُدَّةِ سَنتَيْنِ حَتَّى يَأْتِيها الحيضُ بَعْدَ أَنْ تَفْطِمَ الصَّبيَّ وتحيضَ ثلاثَ مرَّاتٍ.

إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ لَكُونِهَا صَغِيرةً أَوْ كَبِيرةً قَدْ بِلغَتْ سِنَّ اليأسِ أَوْ كَانَتْ قَدْ

أَجْرَت عمليةً استأصلت الرَّحِمَ، فعِدَّتها ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْتَبِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلْتَبِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطَّلاق:٤].

إِذَا كَانَتِ امرأَة تَحِيضُ ولكِنِ ارْتَفَعَ حَيضُها لَمَرَضٍ، وشُفِيَتْ مِنَ الْمَرَضِ وللهِ الْمَرَضِ ولم يَعُدِ الحيضُ، نَنْظُرُ إِذَا قَالَ الأطباءُ: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ الحيضُ؛ لخللٍ فِي الرَّحِمِ صَارَت كَالآيسةِ، تَعتدُّ بثَلَاثَةِ أَشْهِرٍ، وإِن كَانَ يُرْجَى أَنْ يَعُودَ انتظرت حَتَّى يَعُودَ الحيضُ فتَعْتَدُّ به.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُوا ٱللهَ رَبَّكُمْ ﴿، معنَى أَحْصُوهَا، أَيِ اضْبِطوها، وهَذِهِ اللفظةُ مأخوذةٌ مِنَ الحَصَى؛ لأنَّ العَرَبَ كَانُوا يَضْبِطُونَ العددَ بالحَصَى، كَمَا كَانَ النَّاسُ من قبلُ يَضبِطُون العددَ بالنَّوى؛ أعنِي نوَى التَّمرِ، فيَضْبِطُون العددَ بالنَّوى؛ أعنِي نوَى التَّمرِ، فيَضْبِطُون العددَ بالنَّوى؛ أعنِي نوَى التَّمرِ، فيَضْبِطُون العددَ بالحصَى، ومنه قولُ الشَّاعِرِ (۱):

# وَلَسْتُ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى وَإِنَّكَ العِزَّةُ لِلْكَاثِرِ

لستُ بالأكثرِ منهم حَصَّى؛ يَعْنِي أَنْ عدَدَكم قليلٌ لَيْسَ بكثيرٍ، وَالعددُ القليلُ عَادةً يَكُونُ مَغْلوبًا مَهْزومًا.

فَأَحْصُوا العِدَّةَ أَيِ اضْبِطوها تمامًا من أَوَّلِها إِلَى آخِرِها؛ لأَنَّ الأمرَ خَطِيرٌ، فالمَرأَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ قبلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، فإِنَّ النِّكَاحَ باطلٌ، فيَكُونُ الزَّوجُ الثَّاني يَطأُ امرأةً لَا تَحِلُّ له؛ وَلِهَذَا أمرَ اللهُ بإحصاءِ العِدَّةِ.

قَوْلُهُ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنَ بُيُوتِهِنَ ﴾، أَيْ: لَا تُخْرِجُـوهنَّ من بُيـوتِهنَّ وَلَا يَخُرْجُنَ؛ المرادُ ببُيوتِهِنَّ بيوتُ أَزواجِهِنَّ، فَلَا يَجـوزُ للزَّوجِ إِذَا طَلَّقَ امرأته،

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، للزرقاني (١٠/ ٣٦٧).

لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَها من بيتِه، وَلَا يَخرجنَ؛ أي النِّساءُ، فَلَا يَجوزُ للمرأةِ أَنْ تَخرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِذَا طَلَّقَهَا، إِلَى انتهاءِ العِدَّةِ.

يَجِبُ أَنْ تَبْقَى المرأةُ فِي بيتِ الزَّوْجِ، ويَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَها، بَلْ تَبقَى إِلَى الْ تَنْتَهِيَ العِدَّةُ؛ لأَنَّ اللهُ بيَّنَ الحكمةَ من ذَلِكَ، فقالَ: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ وَلِكَ، فقالَ: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾، رُبَّمَا إِذَا بَقِيَت تَغَيَّرتْ أخلاقُها، ورُبَّمَا إِذَا بَقِيَت تَوَّلدَ فِي قلبِ الزَّوْجِ عَبَةٌ لَهَا فَيُبْقِيهَا؛ لأَنَّهُ قيلَ: أَحَبُ شَيْءٍ إِلَى الإِنْسَانِ مَا مُنِعَ، فَرُبَّمَا إِذَا طَلَّقَهَا زالَ مَا فِي قلبِ عَلَيْهَا وأَبقَاهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: إِذَا بَقِيَت فِي بيتِ الزَّوْجِ، هَلْ يَحِلُّ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَها له؟ فالجَوَابُ: نعم، يَحِلُّ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَها لَهُ، ويَحِلُّ أَنْ تَتجمَّلَ لَهُ، ويَجِلُّ أَنْ تَتطيَّبَ له، ويَجِلُّ أَنْ تُكَلِمَه، ويُكَلِمَها، ويَخْلُو بها، كُلُّ هَذَا جَائِزٌ؛ لأنَّهَا زَوْجَتُه.

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي سورةِ البقرةِ: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة:٢٢٨]؛ بُعولتُهنَّ يَعْنِي أزواجهنَّ، وَالزَّوْجيةُ لَا تَزولُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، إِنَّمَا تَزولُ بِانتهاءِ العِدَّةِ، وَلِهَذَا نقولُ: إِذَا طلَّقَ الإِنْسَانُ زَوْجَتَه طَلَاقًا رَجْعيًّا تَبْقَى فِي النِّسَانُ رَوْجَتَه طَلَاقًا رَجْعيًّا تَبْقَى فِي النَّهَاءِ العِدَّةِ، وَلِهَذَا نقولُ: إِذَا طلَّقَ الإِنْسَانُ زَوْجَتَه طَلَاقًا رَجْعيًّا تَبْقَى فِي النَّهُ.

واقعُ النَّاسِ اليومَ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ زوجتَه هَرَبَتْ مِنَ البَيْتِ، ولم تَبْقَ بِهِ، وَهَذَا حَرَامٌ عَلَيْهِ، فإِنْ خَرَجَتْ هِيَ فَهِيَ آثمةٌ، حَرَامٌ عَلَيْهِ، فإِنْ خَرَجَتْ هِيَ فَهِيَ آثمةٌ، وإِنْ أَخْرَجِها هُوَ نَهْوَ آثمٌ، تَبْقَى حَتَّى تَنتهِيَ العِدَّةُ، ثُمَّ تَذْهَبُ إِلَى أهلِها، ﴿لَا عُزْجُوهُمُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً ﴾، سواء كانت هَذِهِ الفَاحشةُ عَائدةً إِلَى الأخلاقِ، أَوْ إِلَى المعاملةِ، فإنَّهَا حِيَنئذِ ثُخْرَجُ مِنَ البَيْتِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ ﴾ ، ﴿ وَتِلْكَ ﴾ المُشارُ إِلَيْهِ مَا سَبَقَ مِن وُجوبِ الطَّلَاقِ للعِدَّةِ، وَمَا سَبَقَ مِنْ تَحريمِ إِخْراجِها مِنَ البَيْتِ وخُروجِها منه، فَهَذِهِ حُدودُ اللهِ ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ ﴾ ، وفي هَذَا دليلٌ عَلَى تحريمِ الطَّلَاقِ لغيرِ العِدَّةِ، وعَلَى تَحْرِيمِ إِخراجِها مِنَ البَيْتِ، وتحريمِ خُروجِها مِنْهُ ، وَلِهَذَا ليَّا طَلَقَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ زَوْجتَه، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ البَيْتِ، وتحريمِ خُروجِها مِنْهُ ، وَلِهَذَا ليَّا طَلَقَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ زَوْجتَه، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ الْعَدِيقُ فَتَعَيَّظَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ مِنْ فِعْلِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأمرَ أَنْ يُراجِعَ زوجتَه، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُطِلَقُهَا، إِمَّا طَاهِرًا أَوْ حَاملًا (١).

فَإِنْ قِيلَ: رجلٌ طَلَّقَ زوجَتَهُ فِي حَيْضٍ، مَاذا يَجِبُ عَلَيْهِ؟

قُلْنَا: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّها؛ لأَنَّ هَذَا طلاقٌ مُحَرَّمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهِ ورسولِه، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُــوَ رَدُّ»(٢)، فيَجِبُ عَلَيْكَ ردُّها.

فَإِنْ قِيلَ: طَلَّقَ زوجتَه وأخرجَها مِنْ بيتِهِ، فما الحُكُمُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنة، رقم (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (٣٢٤٩).

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ عَلَى الطَّلَاقِ وعَلَى الرَّجعةِ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ ؛ أَيْ ذَوَي استقامةٍ فِي الدِّينِ وَالحُنُلِي الْأَنَّ العَدْلَ هُو مَنِ استقام فِي دِينِه وخُلُقِه ، ﴿ وَأَقِيمُواْ الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ﴾ ، وَالحطابُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِللَّهُ ﴾ ، وَالحطابُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ ﴾ الشَّهَدَة ﴾ يَشْمَلُ الشَّهاهدَيْنِ ، ويَشمَلُ المُسْتَشْهِدَ ؛ لأَنَّ المُستشهِدَ الَّذِي طَلَبَ الشَّهادةَ وَامتثلَ أَمرَ اللهِ ، وَالشَّاهدُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا شَهِدَ بِهِ عَلَى حَسَبِ الشَّهادةَ وَامتثلَ أَمرَ اللهِ ، وَالشَّاهدُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا شَهِدَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا بَلَعْهِ مِنَ العِلْمِ هُو أَيْضًا مُقِيمٌ للشَّهادةِ ، ﴿ ذَلِكُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطَّلَاق: ٢-٣].

يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ ﴾ [الطلاق: ١]، فقولُه: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِ ﴿ وَإِما أَن تَكُونَ لَلتَّعْلِيلِ، وإِما أَن تَكُونَ لَلتَّعْلِيلِ، وإِما أَن تَكُونَ لَلتَّعْلِيلِ، وإِما أَن تَكُونَ لَلتَّوْقِيتِ، فَهِي مثلُ قُولِهِ تَعالَى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٢٨]، أما أنها للتَّعْلِيلِ؛ لأنَّ الزَّوالَ الشَّمْسِيَّ سببُ للوُجوبِ، أو للتوقيتِ؛ لأنَّ وَقْتَ الظُّهرِ إِنهَا يَدْخُلُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

ومعنى الآية الكريمة: إذا طَلَقْتُمُ النِّساءَ فطَلِّقُوهِنَّ في استِقبالِ عِدَّتِهِنَّ، ويكونُ الطلاقُ للعِدَّةِ إذا كانَتِ المرأةُ حامِلًا، أو طاهِرًا من غير جِمَاعٍ. فتَنبَّه لذلِكَ، إذا كانَتْ حامِلًا أو طاهِرًا من غير جِماعٍ، أو صغيرةً لا تَحيضُ، أو كبيرةً آيسَةً، والصغيرةُ التي لا تَحيضُ تُطَلَّقُ، وكذلك الكبيرةُ الآيِسَةُ؛ لأنها تَشْرَعُ في العِدَّةِ من حينِ الطَّلاقِ، فصارَ الطلاقُ للعدَّةِ يكونُ للحامِلِ، وللآيِسَةِ، وللصغيرةِ التي لا تَحيضُ، وللطاهِرِ من غير جِماعٍ.

فإذا طَلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهي حامِلٌ، فطَلاقُهُ طلاقُ سُنَّةٍ، ويحصُلُ به الطلاقُ،

وقد اشْتَهَرَ عندَ العامَّةِ أنَّ طَلاقَ الحامِلِ لا يَقَعُ، وهذا لا أصلَ لَهُ؛ بل طَلاقُ الحامِلِ واقعٌ بنَصِّ القُرآنِ، وإجماعِ المسلِمِينَ. فمَنْ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حامِلٌ وقَعَ الطلاقُ بلا شَكِّ، ولا رَيبِ فيهِ.

وهذا الظَّنُّ الفاسِدُ عندَ العامَّةِ يَجِبُ على طَلَبَةِ العِلْمِ أَن يُبَيِّنُوه، ويَنْشُروهُ؛ حتى لا يَتَوَهَّمَنَّ أحدٌ خِلافَ شَريعَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الطَّلاقِ.

إذن، إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ الحامِلَ، فالطلاقُ للعِدَّةِ؛ لأنه من حينِ أن يُطَلِّقَهَا تَشْرَعُ في عِدَّتِهَا. وتنتَهِي عِدَّتُهَا إذا وَضَعَتِ الحَمْلَ، فإذا كانَ في بَطنِهَا حَملانِ، ووَضَعَتْ أَوَّلَهَا، فلا تَنتَهِي العِدَّةُ حتى تَضَعَ الحَمْلَ كلَّه؛ لقولِهِ تَعالَى: ﴿وَأُولَكَ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَوْلَكَ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَ أَلَا مُصَافٌ مُفْرَدُ، فيَعُمُّ جميعَ الحَمْلِ. أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَ ﴾ [الطلاق:٤]. و(حَمْل) هنا مُضافٌ مُفْرَدُ، فيَعُمُّ جميعَ الحَمْلِ. ولو وضَعَتْ بعدَ الطلاق بخمسِ دَقائِقَ خرَجَتْ من العِدَّةِ؛ حتى لو طَلَقَها وقد أَصَابَها طَلْقُ الولادَةِ، ثم وضَعَتْ بَعْدَهُ بأقلَّ من خمسِ دقائقَ؛ فإن عِدَّتَها تَنتَهي، وتَحِلُّ للأَزْواجِ.

أما الصغيرَةُ التي لم تَحِضْ؛ فإنه يَجوزُ أن يُطَلِّقَها وهي طاهِرٌ، وأرَى أنه لا حاجَةَ أن أقولَ: وهي طاهِرٌ، فإذا طَلَّقَهَا لا تَحِيضُ حتى نَقولَ: وهي طاهِرٌ، فإذا طَلَّقَهَا الزوجُ ولو كان بعدَ الجِمَاعِ؛ فإن الطَّلاقَ يَقَعُ، وتَبْتَدِئُ العِدَّةُ من الطَّلاقِ، وعِدَّتُها ثلاثَةُ أشهرٍ، فإذا أَكَتَ ثلاثَةَ أشهرٍ انتَهَتِ العِدَّةُ.

أما الآيِسَةُ من الحَيْضِ، سَواءٌ لكِبَرِ، أو لعَمَليَّةٍ كاستئصالِ الرَّحِمِ مثلًا، تُطَلَّقُ في الحالِ ولو كان قَدْ جامَعَهَا زَوْجُها، وتَعْتَدُّ بثلاثَةِ أشهُرٍ؛ لقولِهِ تَعالَى: ﴿ وَٱلْتَبِى بَهِسْنَ مِن الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلْتَبِى لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق:٤]،

أي: واللائي لَمْ يَحِضْنَ عِدَّتُهُنَّ ثلاثَةُ أشهُرٍ.

بها سَبَقَ صارَ أنواعُ النساءِ المُطلَّقَاتِ ثلاثَة، وهي: الحامِلُ، والصَّغِيرَةُ التي لم تَحِضْ، والآيِسَةُ مِنَ الحَيْضِ، سَواءٌ لِكِبَرٍ أو لغيرِهِ، كعمليةٍ يكونُ فيهَا استِئصَالُ رَحِم.

أما الرابِعَةُ: فهِي المُطَلَّقَةُ في طُهرٍ لم يُجامِعُهَا فيه، يَعْني أن المرأة التي ليسَ في بَطْنِهَا ولَدٌ، وهي مِمَّن يَجِيضُ، هذه لا يَكونُ طَلاقُها طَلاقًا للعِدَّةِ، إلا إذا كانَتْ في طُهرٍ لم يُجامِعُها فيه، فإذا كانَتْ حَائِضًا، طُهرٍ لم يُجامِعُها فيه، فإذا كانَتْ حَائِضًا، فطَلاقُها لغيرِ العِدَّةِ، وهو مُحَرَّمٌ، وإن كانَتْ طاهِرًا لكنه قد جامَعَها زوجُها في هذَا الطُّهْرِ، فطلاقُها لغيرِ العِدَّةِ، وهو مُحرَّمٌ،

مثالُ ذلك: رَجُلُ عندَهُ امرأَةٌ تَحِيضُ، وطَهُرَتْ مِنَ الحيضِ، ولم يُجامِعْهَا بعدَ طُهْرِهَا مِنَ الحَيضِ، وطَلَّقَها، فإنْ قيلَ: هلِ الطَّلاقُ هذا للعِدَّةِ أو لَا؟ قلناً: نعم للعِدَّةِ؛ لأنه طَلَقَها طاهِرًا من غيرِ جِماعٍ، فيكونُ الطلاقُ للعِدَّةِ، وتَبْتَدِئُ العِدَّةُ من طَلاقِه، ويكونُ اعتْدَادُها بثلاثَةِ قُروءٍ، أي: بثَلاثِ حِيضٍ، فإن قيل: كَمْ مُدَّةً تَبْقَى مِنَ الزَّمَنِ؟ قلنا: لا نَدْرِي، فقد تَبْقَى ثلاثَة شهورٍ، وقد تَبْقَى شَهرينِ، وقد تَبْقَى ثلاثَ سنواتٍ، فهل يُمكِنُ أن تَبْقَى ثلاثَ سنواتٍ؟! نعَم يُمكِنُ، وذلك أن تَحِيضَ مرَّةً ويرْ قِعَ حَيْضُهَا لمرَضٍ، ويَبْقَى المرَضُ معَها ويرْ تَفِعَ حَيْضُهَا لمرَضٍ، ويَبْقَى المرَضُ معَها مُستمِرًا، أو يرتَفِعُ حيضُهَا لكونِها تُرْضِعُ، وتَبْقَى كلَّ زَمَنِ الرَّضاعِ لا تَحِيضُ.

المُهِمُّ، أَنَّ المُطَلَّقَةَ التي لا تَحِيضُ عِدَّتُهَا ثَلاثَةُ قُروءٍ، سَواءٌ أطالَتِ المُدَّةُ أم لم تَطُلُ؛ لكنه مِنَ المعلومِ أنَّها لا تَنْقُصُ عن شهْرٍ. ودليلُ ذلِكَ قولُ اللهِ تَعالَى:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَّرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، أي: ثَلاثَ حِيَضٍ.

ذَكُرْنَا في القِسْمِ الرابعِ أنه لا يكونُ الطلاقُ للعِدَّةِ إلا إذا طَلَقَها في طُهرٍ لم يُجَامِعُها فيه؛ فإن طلَقَها في الحَيْضِ فليسَ طَلاقًا للعِدَّةِ، وهو طلاقٌ مُحُرَّمٌ، ويُسميهِ الفقهاءُ طَلاقًا بِدْعِيًّا، معَ أنه ليسَ من قِسْمِ التعبُّدِ، بل هو مِنْ قِسْمِ الأمورِ العَمَلِيَّةِ غيرِ التَّعبُّدِيَّةِ؛ ولكنَّ الفُقهاءَ رَحَهُ مُلَّلَهُ أَطْلَقُوا عليه اسْمَ البِدْعِيِّ؛ لأنه لم يَأْذَنْ بهِ اللهُ ورَسُولُهُ.

وهذا الطَّلاقُ -كما قُلْنا- يكونُ لغيرِ العِدَّةِ؛ لأنه إذا جَامَعَهَا ثم طلَّقَهَا؛ فإننا لا نَدْرِي أَتكونُ حامِلًا أم غيرَ حامِلٍ، فإن كانَتْ حامِلًا فعِدَّتُهَا في وضعِ الحَمْلِ، وإن لم تَحْمِل فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ، ونحن الآن متَرَدِّدُونَ: يَحْتَمِلُ أنها حَمَلَتْ من هذا الوَطْءِ، فتكونُ عِدَّتُها من عِدَّةِ الحامِلِ، ويَحْتَمِلُ أَنَّها لم تَحْمِل، فتكونُ عِدَّتُها عدَّة الحائضِ، فكان طَلاقُه إياها لغيرِ عِدَّةٍ مُتَيَقَّنةٍ، ولهذا صارَ حرَامًا.

أما الحائضُ، فظاهِرٌ أنه طَلَّقَها لغيرِ العِدَّةِ؛ لأن الحَيْضَةَ التي وقَعَ فيهَا الطلاقُ لا تُحْسَبُ عليهَا، فلا يكونُ قد طلَّقَها للعِدَّةِ.

وإذا جاء رَجُلٌ يَستَفْتِي، ويقولُ: إنه طلَّقَ زَوْجَتَهُ وهي حائضٌ، نقولُ له: يَجِبُ عليك أن تَرُدَّهَا وُجُوبًا، ثم تنتظِرَ حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم أَوْبُوبًا، ثم تنتظِرَ حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم أَوْبُوبًا، ثم تنتظِرَ حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم عَمَلُ أن فَطَلِّقُها قبلَ أن تَمَسَّهَا، وإن شئتَ فأَمْسِكُهَا؛ لأن النَّبِيَ عَلَيْهِ ليَّا أَخْبَرَهُ عُمرُ أن خَمرُ أن عَمرَ طلَّقَ زوجتَهُ وهي حائضٌ، تَغَيَّرَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ واغتاظَ مِن هذا اللهِ بنَ عُمرَ طلَّقَ زوجتَهُ وهي حائضٌ، تَغَيَّرَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ واغتاظَ مِن هذا اللهِ على، وقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتُرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ اللهُ أَنْ تُطلَّقَ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطلَّقَ

لِهَا النِّسَاءُ»<sup>(۱)</sup>.

رَجُلٌ آخَرُ جَاءَ يَسَأَلُ يقولُ: إنَّه طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي طُهرٍ جَامَعَها فيهِ، نقولُ له: يَجِبُ عليك أن تُرَاجِعَها، ثم تُمسِكَهَا حتى تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم إن شِئتَ أَمْسِكُهَا، وإن شئتَ طلِّقَها قبلَ أن تَمَسَّهَا.

رجلٌ ثالثٌ جاءَ يَسألُ يقولُ: إن عِندَهُ زوجَةً صغيرَةً، أو زَوْجَةً لا تَحِيضُ، سواءٌ أكانَ ذلِكَ لكِبَرِ أو لأيِّ سببٍ مِنَ الأسبابِ، فجَامَعَهَا، ثم طَلَّقَها قبلَ أنْ يغتَسِلَ من غُسْلِ الجَنابَةِ، نقولُ له: طَلاقُكَ صحيحٌ؛ لأنها من الأقسامِ الشلائةِ السابقةِ.

فإن قالَ قائلٌ: قُلْتُم: إنَّ مَنْ طلَّق طَلَاقًا بِدْعيًّا يَجِبُ عليه أن يُراجِعَ، فهَلْ تُحَسَّبُ هذه الطَّلقَةُ عليه، أم تكونُ لاغِيَةً؟

قُلنا: جهورُ أهلِ العِلْمِ -ومنهم الأئمةُ الأربعةُ - على أَنَّها طَلْقَةٌ مَحُسُوبَةٌ على الزَّوْجِ، وواقِعَةٌ معَ الإثْمِ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ قال لِعُمَرَ: «مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا» (٢)، ولا مُراجَعَة الا بعدَ وُقوعِ طلاقٍ، والشيءُ يُعلَمُ حُكْمُهُ بالنَّصِّ عليه، أو بنصِّ على ما يكونُ مَلْزُومًا لَهُ، أو لازَما له، وعلى هذا فإنَّ قولَ رسولِ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا»، دليلٌ على أن الطَّلاق وَقَعَ، وأنه محسوبٌ مِنْ طَلاقِهَا، وقد جاءَ ذلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي البخاري)، فحُسِبَتْ من طَلاقِهَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (۷۱٦۰)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم (۱٤۷۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (٧١٦٠)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم (١٤٧١).

وذهَبَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةُ (() رَحْمَهُ اللهُ إلى أنَّ الطَّلاقَ البِدْعِيَّ لاَ يَقَعُ، وقال: إنَّ فِي وقوعِهِ تَشْبِيًا للبِدْعَةِ، وإمْضاءً للحَرامِ، وهذا خِلافُ ما تَقْتضيهِ قواعدُ الشَّرْعِ، بل خِلافُ ما تَقْتضيهِ نُصوصُ الشَّرْعِ؛ لأنه ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ من حَديثِ الشَّرْعِ، بل خِلافُ ما تَقْتضيهِ نُصوصُ الشَّرْعِ؛ لأنه ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَن حَديثِ عائشةَ، أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ» (())، ومَعْنَى «رَدُّ اليَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ (())، ومَعْنَى «رَدُّ اللهِ بدَليلِ مَردودٌ، وهذا الحديثُ عامٌ لا يُمكِنُ أن يَخْرُجَ منه أيُّ فرْدٍ من أفرادِ العُمومِ إلا بدَليلٍ صَحِيحٍ صَريحٍ، قال شيخُ الإسلامِ: ولأَنّنا لو أَمْضَيْنَا ما كانَ حَرَامًا، لكانَ هذَا رِضًا بالحَرامِ، وهذا لا يَستَقِيمُ على قواعدِ الشَّرْع.

ولكننا نقولُ لشيخ الإسلامِ ابنِ تَيمِيَّةَ: أَجِبْ عَنْ قولِهِ عَلَيْهَ: (مُوْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا)، فإنَّ مُراجَعَتَها فَرْعُ عن وُقوعِ الطَّلاقِ، وإذا كانَ فرعًا عن وُقوعِ الطَّلاقِ دَلَ ذلكَ على أن الطلاق البِدْعِيَّ واقعٌ، لكنه رَحَمُ اللَّه يُجِيبُ ويقولُ: إن المُراجَعَة في الكتابِ والسُّنَةِ النَّا إعادَةُ مُطلَّقةٍ ليست هي المُراجَعَة في كلامِ الفُقهاءِ، كلامُ الفُقهاءِ في المُراجَعَةِ أنها إعادَةُ مُطلَّقةٍ رَجْعِيَّةٍ إلى عِصْمَةِ النَّكاحِ، لكنَّ المُراجَعَة في الكِتابِ والسُّنَةِ أعمُّ من ذلك، فهي رَجْعِيَّةٍ إلى عِصْمَةِ النَّكاحِ، لكنَّ المُراجَعَة في الكِتابِ والسُّنَةِ أعمُّ من ذلك، فهي بمعْنى الردِّ مُطلَقاً، واستَدَلَّ رَحَمُ اللَّهُ بقولِهِ تَعالى: ﴿ الطّلاقُ مَرْتَانِ فَإِمَسَاكُ مِعْمُوفٍ أَو بَمَعْنَى الردِّ مُطلَقها، واستَدَلَّ رَحَمُ اللَّهُ بقولِهِ تَعالى: ﴿ الطّلاقُ مَرْتَانِ فَإِمْسَاكُ مِعْمُوفٍ أَو لَمَعْنَى الردِّ مُطلَقها الرَّوجُ الثَّانِي، ﴿ فَلا تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، إلى قولِهِ: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا الزَّوجُ الثَّانِي، ﴿ فَلا يَعْدُ حَتَى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلْقَهَا ﴾، أي: طلَّقَها الزَّوجُ الثَّانِي، ﴿ فَلا خَنَاحُ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، إلى قولِهِ تَعالى في: ﴿ أَن يَتَرَاجَعًا ﴾ يَعودُ إلى الزَّوجِ الشَّافِي والمَرأَةِ، ومعلومٌ أن المُراجَعَة هنا ليستِ المراجَعَة الاصطِلَاحِيَّة، وهي إعادةُ الأَولِ والمرأَةِ، ومعلومٌ أن المُراجَعَة هنا ليستِ المراجَعَة الاصطِلَاحِيَّة، وهي إعادةً

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۳/ ۲۲ – ۲۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

المُطلَّقةِ إلى عِصْمَةِ النَّكَاحِ، ولكنها تَجْديدٌ، أنه يَبْقَى بينَهُما حَبْلُ واحدٌ، وهو المُطلَّقةِ إلى عِصْمَةِ النِّكَاحِ، ولكنها تَجْديدٌ، أنه يَبْقَى بينَهُما حَبْلُ واحدٌ، وهو المراجَعَةُ، ولهذا قال: ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ ﴾، يعني انتَهَتِ العِدَّةُ، ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ المراجَعَةُ وَلَا الملاقِ: ] إلى متى؟ قال العلماءُ: إلى أن تَغْتَسِلَ لأوَّلِ صلاةٍ تَمُرُّ بِهَا بعدَ انتهاءِ العِدَّةِ، فها دَامَتْ لم يأتِ وَقْتُ صلاةٍ تَغْتَسِلُ فيه؛ فإنَّ له أن يُراجِعَهَا.



## الدَّرسُ الثَّاني:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِ فَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةُ وَاللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ وَلَا يَعْدَدُ وَلَا يَعْدُرُ لَللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ وَلَا يَعْدُرُ وَاللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهُ يَعْدَدُ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١].

قَولُهُ تَعَالَى: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيِّيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾، ﴿إِذَا طَلَقَتُمُ ﴾ الخطابُ لِلْجهاعةِ. ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ ﴾ النداءُ لِوَاحدٍ.

فإنْ قِيلَ: كَيْفَ كَانَ النداءُ لِواحدٍ وَالخطابُ الموَجَّهُ لِلْمُنَادَى لِجَّهَاعةٍ؟

قُلْنَا: لأنَّ الخطابَ المُوجَّهَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ خِطابٌ لَه وَلِأُمتِهِ مَعَهُ؛ ولأنَّ هَذَا مِن أَجْلِ أَنْ يَتبينَ عِظمُ شَأْنِ الطَّلاقِ، وأنَّ الله خَاطبَ فِي أَحكامِ الطَّلاقِ إِمامَ الأُمةِ، وهُو نَبِيُّنَا عَظِمُ لَيدُلَّ ذَلِك عَلى أَنَّ أَحكامَ الطلاقِ هَامَّةٌ جِدًّا؛ وَلِهَذَا نُودِي بِهَا إِمامُ الأُمةِ.

قَوْلُهُ تعالى: ﴿يَثَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نُطَلِّقُهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ؟

قُلنا: أَنْ يُطلِّقَها الإنسانُ وَهِيَ طَاهرٌ مِنَ الحيضِ مِنْ غَيرِ جِماعٍ، أَوْ يُطلِّقَهَا وَهِي حَاملٌ، فَهَذَا طَلاقُ العِدَّةِ، وَعَكْسُ ذَلكَ أَنْ يُطلِّقَها وَهِي حَائضٌ، أَوْ أَنْ يُطلِّقَها

فِي طُهرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، وَلَمْ يَتَبيَّنْ حَمْلُهَا، فإِذَا طَلَّقها حَامِلًا فَقَدْ طَلَّقَها لِلعدَّةِ؛ لأَنَّها تَشْرَعُ فِي عدَّتِها فَوْرًا.

وعدةُ الحامِلِ: وَضْعُ الحَمْلِ حَتَّى لَو لَمْ يَبْقَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِلَّا دَقيقةٌ واحدةٌ، فَإِنَّهَا تَنتَهِي عِدتُهَا بِوَضْعِ الحملِ وَلَوْ طَلَقها ثُمَّ خَرَجَ الجنينُ بعدَ طلاقِها بِخَمسِ دقائقَ أَوْ أقلَ، فإِنَّ عِدَّتَها تَنتَهِي؛ لِقولهِ تَعَالى: ﴿وَأُولِكَ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ أَوْ أقلَ، فإِنَّ عِدَّتَها تَنتَهِي؛ لِقولهِ تَعَالى: ﴿وَأُولِكَ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤].

وقدِ اشْتَهَرَ عنْدَ العامةِ أَنَّ الحاملَ لَا طَلاقَ عَلَيْها، وَالذي لَا خِلافَ فِيه بَيْنَ العُلَماءِ أَنَّ طلاقَ الحاملِ يَقعُ.

ثَانِيًا: أَنْ يُطَلِّقَها فِي طُهْرٍ منَ الحَيْضِ لَمْ يُجَامِعْها فِيهِ؛ فإِذَا طَلَّقَها فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْها فِيهِ؛ فإِذَا طَلَّقَها فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ فإِنَّه يَكُونُ قَد طَلَّقَها لِلعدَّةِ، إذْ إِنَّهَا تَشْرَعُ فِي عِدَّةٍ مُتَيَقَّنَةٍ مِنْ حِينِ أَنْ يُطُلِّقَهَا.

والعِدَّةُ المُتَيَقَّنةُ هِيَ ثَـلاثُ حِيضٍ، وَقَولهُ تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَىٰتُ يَثَرَبَّصَٰنَ اللَّهُ عِيضٍ، وَقَولهُ تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبَّصَٰنَ اللَّهُ عِيضٍ. إِنَّفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، أَيْ: ثَلاثَ حِيضٍ.

كَثيرٌ منَ العامَّةِ يَظُنُّونَ أَنَّ عِدَّةَ المرأةِ إِذَا طُلِّقت وَهِي غَيرُ حَاملٍ ثَلاثةُ أَشْهُرٍ إِذَا كَانتْ صَغِيرةً لَمْ يَأْتِها الحيضُ أَشَهْرٍ، وَهَذَا خَطأٌ، فَعِدةُ المُطلَّقةِ ثَلاثةُ أَشْهُرٍ إِذَا كَانتْ صَغِيرةً لَمْ يَأْتِها الحيضُ بَعِدُ، أَوْ إِذَا كَانت آيِسَةً (١)؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّتِي بَيِسِّنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ التَّهُ، أَوْ إِذَا كَانت آيِسَةً أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق:٤]. أمَّا الَّتي يَأْتِيها الحيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حيض.

<sup>(</sup>١) المحلى بالآثار لابن حزم (١٠/ ٢٨).

فَلَوْ كَانْتِ المرأةُ لَا يَأْتِيها الحيضُ فِي ثَلاثةِ أَشهرِ إِلَّا مَرَّةً، فَتَكُونُ عِدَّتُهَا تِسعةَ أَشهرِ.

وَلُو طَلَّقَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ، وَالعادةُ أَنَّ المرأةَ المُرْضِعَ لَا يَأْتِيهَا الحَيضُ، فَظَلَّت سَنتَيْنِ وَلَمْ يَأْتِهَا الحَيضُ، حَتَّى فَطَمت الصَّبِيَّ، فَتكونُ عِدَّتُهَا ثَلَاثَ حِيضٍ بَعْدَ السَّنتَيْنِ وَلَمْ يَأْتِهَا الحَيضُ، حَتَّى فَطَمت الصَّبِيَّ، فَتكونُ عِدَّتُها ثَلَاثَ حِيضٍ بَعْدَ السَّنتَيْنِ.

فإذَا طَلَقها فِي طُهرٍ جَامَعها فِيه، فَالطلاقُ مُحُرَّمٌ؛ لأَنَّهُ طَلَقَها لِغَيْرِ العِدَّةِ؛ لأَنَّ هَذِهِ المرأَةَ التِي وُطِئتْ لَا نَدْرِي هَل حَمَلَتْ منَ الوَطْءِ، فَتكون عِدَّتُها عِدةَ حاملٍ، أَمْ لَا تَحْمِلُ فَتكون عِدَّتُها بِالحيضِ، فَكَان طَلاقُه حِينئذٍ لِعدةٍ مُحتملةٍ؛ وَهَذا التَّرددُ يَكونُ مُفسِدًا، أَوْ بِالأصحِّ يَكونُ مُحرِّمًا للطلاقِ.

فإنْ طَلَّقها وهِيَ حَائضٌ، فَالطلاقُ إِذَنْ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ لَم يُطَلِّقُ لِلعدَّةِ، إِذْ إِنَّ هذهِ الحَيْضةَ التِي وَقَعَ فِيهَا الطلاقُ لَا تُحْسَبُ مِنَ العِدَّةِ، وَإِذَا كَانت لَا تُحْسَبُ مِنَ العدةِ، فَمُقْتَضاه أَنَّه لَمْ يُطَلِّقُ لِلْعِدَّةِ، وَحِينَئذٍ يَكُونُ الطلاقُ حَرَامًا.

فَإِن قِيلَ: لَوْ طَلَّقها وهِي نُفساءً، فَهَلْ يَكُونُ مُطَلِّقًا لِلعدةِ أَو لَا؟

قُلنَا: يَكُون مُطَلِّقًا لِلعِدَّةِ؛ لأَنَّ النَّهٰاسَ لَا يُعتبرُ مِنَ العِدةِ، وَلَا يُحتسبُ مِنَ العِدةِ، فإذَا طلَّقَها فإنَّما تَشْرَعُ حالًا فِي عِدَّتِها؛ إِذْ إِنَّ عِدَّتَها ثَلاثُ حِيضٍ، وَالنَّهٰاسُ لَا يُحْسَبُ مِنَ العِدةِ، بِخِلافِ مَا إِذَا طَلَّقها فِي الحيضِ، فإِنَّ الحَيْضَ مِنَ العِدةِ؛ وَلِهَذَا يُحْسَبُ مِنَ العِدةِ، بِخِلافِ مَا إِذَا طَلَّقها فِي الحيضِ، فإِنَّ الحَيْضَ مِنَ العِدةِ؛ وَلِهَذَا يَحُرُمُ أَنْ يُطلِّقها وهِي نَفَساءُ فَيكُونُ قَد طَلَّقها لِلْعِدَّةِ، فَيَعَمُ الطَّلاقُ.

وهنا يَرِدُ سُؤالٌ: لو أنَّ إنسانًا طلَّق لغَيْرِ العِلَّةِ، كأنْ يُطَلقَها وَهِي حَائضٌ،

أَوْ فِي طُهرٍ جَامِعَها فِيه، فَهَل يَكُونُ الطلاقُ وَاقعًا وَنَافذًا مَعَ التَّحريمِ، أَو لَا؟

الجوابُ: فِي هذَا خِلافٌ بَيْنَ العلماءِ، وجُمْهورُ أهلِ العلمِ أَنَّ هَذَا الطلاقَ وَاقعٌ، مَعَ التَّحريمِ، فَإِذَا طَلَقَها وَهِي حَائضٌ حُسبَ عليه، ولكِنَّه يُؤمَرُ بِأَنْ يُراجِعَها حتَّى يُطَلِّقَها فِي طُهرٍ لَمْ يُجَامِعُها فِيه؛ لأنَّ هذَا هوَ الطلاقُ لِلعدةِ، وَمَا أَكْثرَ الذِينَ يُطلِّقونَ يُظلِّقونَ لِغيرِ العِدةِ إِمَّا جَهْلًا مِنْهُمْ، وإِمَّا لأَنَّهمْ يُطلقونَ إِذَا غَضِبوا أَدْنى غَضبٍ، وَلا يَسألونَ لِغَيْرِ العِدةِ إِمَّا جَهْلًا مِنْهُمْ، وإِمَّا لأَنَّهمْ يُطلقونَ إِذَا غَضِبوا أَدْنى غَضبٍ، وَلا يَسألونَ عَنْ زَوْجَاتِهم، هَل هُنَّ فِي حَالٍ تَصْلُحُ لِلطلاقِ أَو لا، فَلْيَحذرِ الإنسانُ أَنْ يُطلقَ رَوْجَاتِهم، هَل هُنَّ فِي حَالٍ تَصْلُحُ لِلطلاقِ أَو لا، فَلْيَحذرِ الإنسانُ أَنْ يُطلقَ زَوْجَاتِهم، فَل هُنَّ فِي حَالٍ تَصْلُحُ لِلطلاقِ جَامِعَها فِيه، إلَّا إِذَا تَبيَّنَ حَمْلُها بَعدَ رَوْجَتَه وَهِيَ حَائضٌ، أَوْ أَنْ يُطلقَها فِي طُهرٍ جَامِعَها فِيه، إلَّا إِذَا تَبيَّنَ حَمْلُها بَعدَ الجَاعِ، فَلْيُطلِقُها أَنْ يُطلقَها فِي طُهرٍ جَامِعَها فِيه، إلَّا إِذَا تَبيَّنَ حَمْلُها بَعدَ الجَاعِ، فَلْيُطلِقُها أَنْ يُطلقَها فِي طُهرٍ جَامِعَها فِيه، إلَّا إِذَا تَبيَّنَ حَمْلُها بَعدَ الجَاعِ، فَلْيُطلِقُها أَنْ يُطلقَها فِي طُهرٍ جَامِها فِيه، إلَّا إِذَا تَبيَّنَ حَمْلُها بَعدَ الجَاعِ، فَلْيُطلَقُها أَنْ يُطلقُها فِي طُهرٍ جَامِعَها فِيه، إلَّا إِذَا تَبيَّنَ حَمْلُها بَعدَ الجَمْءِ فَا مُنْ يُطلقُها أَلْقُوا الْهَالَقُها أَنْ يُطلقُها أَلْهُ الْهُولِ عَلْمُ الْعَلَقُوا الْهَالَعُها أَلْهُ الْمُعَالِقُهَا أَلْهُ الْمُعَالِقَهِا أَلْهُ الْمُعْلِقُولَ الْعَلْقُولُ الْمُحَاتِمِهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُ الْمِلْلُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

### عدةُ المطلقةِ:

تَكلَّمْنَا قبلُ عن مسائلَ مُهِمةٍ بالنسبةِ للطلاقِ، وذَكَرْنَا أَنهُ يَجِبُ على الإنسانِ أَلَّا يَتعدَّى حدودَ اللهِ فيهِ، وأن يُطلِّقَ للعدةِ، وأن الطلاقَ للعدةِ يكونُ على وجهينِ لا ثالثَ لهما، وهما: أن تكونَ حاملًا أو طاهرًا مِن غيرِ جماع.

لكن، إذا طلقَ امرأتَه وهي حائضٌ؛ هل يكونُ طلاقًا للعِدَّةِ، أم لغيرِ العِدَّةِ؟ المِدَّةِ؟ الجِدَّةِ؟ الجوابُ: يكونُ طلاقًا لغيرِ العِدَّةِ، فيكونُ حرامًا.

فإذا طَلَّقَها في طُهرِ جامَعَهَا فيهِ؛ أيضًا ليسَ منَ العدةِ.

فإذا طلقَها حاملًا، فهوَ طلاقٌ للعدةِ، ويكونُ حلالًا.

إذن؛ لو قيلَ: ما هوَ الطلاقُ الذي ليسَ فيهِ عِدَّةٌ؟

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة (٨/ ٢٤١).

فالجوابُ: إذا طَلَّقَها ولم يَدْخُلْ عليها، ولم يَخْلُ بها.

#### تنبيهٌ:

المطلقاتُ بالنسبةِ إلى العِدَّةِ على أربعةِ أقسام:

القسمُ الأولُ: اليائسةُ، وهيَ التي لا تَحيضُ ولا يُرْجَى عودُ الحيضِ إليها، مثل الكبيرةِ، والتي استُؤصلَ رحمُها، فهذهِ عِدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ؛ والدليلُ قولُه تعالى: ﴿ وَالتَّبِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآهِكُمْ إِنِ اَرْبَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُمٍ ﴾ [الطلاق:٤].

القسمُ الثاني: المرأةُ التي لا يأتيها الحيضُ لصِغَرِها، فهذهِ تَعْتَدُّ ثلاثةَ أشهرٍ أيضًا، والدليلُ قولُه تعالى: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشَهُرٍ وَاللَّتِي لَدَ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق:٤].

القسمُ الثالثُ: إذا كانتِ المرأةُ تحيضُ، فهذهِ عِدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ، والدليلُ قولُه تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصُ لَ إِلَّافُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُورَا ﴾ [البقرة:٢٢٨].

القسمُ الرابعُ: إذا كانتْ لا تحيضُ، لكن يُرْجَى أن يَعودَ الحيضُ إليها؛ فهذهِ تَنْتظِرُ حتى يَعودَ الحيضُ إليها فتَعْتَدُّ بهِ. مثالهُا: المرضعُ؛ فإن الغالبَ أن المُرضِعَ لا تحيضُ، فلو طَلَّقَ زَوْجتَه وهيَ تُرضعُ، وبَقِيَتْ سنتينِ أو ثلاثًا؛ فإنها تَنْتَظِرُ حتى يَعودَ الحيضُ إليها، فتَعْتَدُّ بثلاثِ حَيْضاتٍ.

ولكن بعضُ الناسِ -حتى من طلبةِ العلمِ- يَظُنُونَ أَن المرأةَ التي تُرضعُ ولا يأتيها الحيضُ تعتدُّ بثلاثةِ أشهرٍ، وهذا لا شكَّ أنهُ جهلٌ؛ فإنَّ الحائضَ التي تُرضعُ يَجِبُ أَن تَنتظِرَ حتى يعودَ الحيضُ، ولو بَقِيَتْ سنةً أو سنتينِ في العِدَّةِ.

فإن قيلَ: ما الدليلُ على أنها تعتدُّ ثلاثَ حيضاتٍ وليسَ ثلاثةَ أشهر؟

قلنا: الدليلُ عُمومُ قولِه تَعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوءً ﴾ [البقرة:٢٢٨]، حيثُ اسْتَثنَى الصغار، واللائي يَئِسنَ من المحيض، ومَن لم يُدْخَلْ بها؛ ﴿ وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْلَدُونَهَ ﴾ [الأحزاب:٤٩]، فبقيتِ المرأةُ التي ارتفعَ حيضُها لسببٍ يُرجى مَعَهُ أن يعودَ الحيضُ؛ أي: بقيتْ داخلةً في عمومِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبَصُ مِنَ إِنَّفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءً ﴾ [البقرة:٢٢٨].

وأما المطلقةُ قبلَ الدخولِ فليسَ عليها عِدَّةٌ كما ذَكَرْنا، وإذا لم يَكُنْ لها عِدَّةٌ فلا رَجْعة؛ فإنهُ مِن يومِ أن يُطَلِّقَها تَمْلِكُ نفسَها؛ لأن الرُّجوعَ إنها يَكونُ في العِدَّةِ، ولا عِدَّةَ لمَن طُلِِّقَتْ قبلَ الدخولِ.

والدليلُ على أن المُراجعةَ هيَ للتي تكونُ في العِدَّةِ قولُه تَعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوَءً ﴾ إلى أن قال: ﴿وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُّ بِرَقِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤا إِصْلَكَا ﴾ [البقرة:٢٢٨].

فهؤلاءِ الثلاثُ: المطلقةُ بعِوضٍ، والمطلقةُ آخرَ ثلاثِ تطليقاتٍ، والمطلقةُ قبلَ الدخولِ، كلُّ هؤلاءِ ليسَ فيهم رجعةٌ.

أما المطلقةُ بعدَ الدخولِ على غيرِ عوضٍ، فهذهِ فيها رجعةٌ؛ للآيةِ الكريمةِ: ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ ﴾ [البقرة:٢٢٨].

وأما الفسوخُ التي تثبتُ لوجودِ عيبٍ أو فواتِ شرطٍ؛ فإنهُ لا رجعةَ فيها إلا بعقدٍ جديدٍ؛ لأن الفسخَ ليسَ بطلاقٍ.

فإن قيلَ: لهاذا؟

قَيلَ: لأَنهُ لِيسَ بطلاقٍ، مثالُ ذلكَ: امرأةٌ اشترطتْ على زوجِها شيئًا مُعَيَّنًا؛

وهوَ أَن يَأْتِيَ لها بمهرٍ قَدرُه عشرونَ أَلفًا، فلم يأتِ إلا بمهرِ قدرُه عَشَرَةُ آلافٍ، ثم صارَ يُماطِلُ بالعشرةِ الباقيةِ، فلها في هذا الحالِ أن تَفْسَخَ العقدَ؛ لأنه فاتَ شرطٌ منَ الشروطِ التي اشترطتْه على زوجِها.

أما وُجودُ العيبِ؛ فمثالُ ذلكَ: رجلٌ تزوجَ امرأةً، ولما دخلَ عليها وجدها عمياءَ لا تبصرُ، فهذا عيبٌ، ولهُ أن يَفْسَخَ العقدَ.

أو هي تزوجتْ برجلٍ فوجدتُه أعمى، ولم تَعْلَمْ بعهاه؛ فلها أيضًا أن تَفْسَخَ هذا النكاحَ؛ لوجودِ العيبِ.

فهذا ليسَ فيه رجعةٌ؛ لأن الفسخَ ليسَ بطلاقٍ، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصِّهِ َ إِلْنَفْسِهِنَّ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [البقرة:٢٢٨].

والخلاصةُ: أنَّ اللاتي ليسَ فيهنَّ رَجْعَةٌ هُنَّ:

الأولى: المطلقةُ قبلَ الدخولِ، ليسَ فيها رجعةٌ، ولا تَحِلُّ للزوجِ إلا بعقدٍ؛ لأنهُ ليسَ لها عِدَّةٌ، والرجعةُ إنها تكونُ في العدةِ.

الثانيةُ: التي طُلقتْ بعوضٍ، يعني مثلًا لو أن المرأةَ أو وليَّها أو أحدًا آخرَ أعطى الزوجَ دراهمَ -ولو قليلةً - على أن يطلقَ، فطلقَ على هـذهِ الدراهمِ، فإنـه لا رجعةَ لها إلا بعقدِ جديدِ.

الثالثة: المطلقة ثلاثًا؛ فليسَ لها رجعةٌ، وهذه تُسمَّى بينونةً كبرى؛ لأنها لا تحلُّ لزوجِها الذي طلقَها ثلاثًا إلا بعدَ أن تنكحَ زوجًا غيرَه، ويجامعُها، ويكونُ النكاحُ نكاحَ رغبةٍ لا نكاحَ تحليلِ.

الرابعةُ: أن يكونَ الفِراقُ بفسخٍ؛ مثل أن يكونَ الفراقُ لعيبٍ، أو لفواتِ

شرط؛ فالعيبُ مثل أن تَجِدَه أعمى، أو يَجِدَها عمياءً؛ فهنا لا رجوعَ إذا فُسخَ العقدُ، ولا تحلُّ لهُ إلا بعقدٍ.

وأما فواتُ شرطٍ: فمثلُ أن تشترطَ أن يكونَ مهرُها عشرينَ ألفًا، ولم يُسَلِّمُها إلا عشرةً، فإنه ليسَ له رجوعٌ عليها إلا بعقدٍ جديدٍ.

إذن فالمرأةُ التي لها رجعةٌ هي المرأةُ التي طُلقتْ بعدَ الدخولِ على غيرِ عوضٍ في نكاحٍ صحيحٍ دونَ ما يملكُ منَ العددِ.

فهذه خمسةُ شروطٍ، فإن اختلَّ شرطٌ واحدٌ فإن النكاحَ ليسَ رجعيًّا، ولا يمكنُ الرجوعُ إلى امرأتِه إلا بعقدٍ جديدٍ، إلا إذا استكملتِ العدةَ فيضافُ إلى العقدِ الجديدِ: أن يكونَ بعدَ نكاح زوج آخرَ.

وقولنًا: «التي طُلقتْ» احترازٌ منَ الفسخِ، أي: منَ التي فُسخَ نكاحُها.

وقولُنَا: «بعدَ الدخولِ» احترازٌ منَ التي قبلَ الدخولِ.

وقولنًا: «على غيرِ عوضٍ» احترازٌ منَ التي طلقتْ بعوضٍ.

وقولُنا: «في نكاحٍ صحيحٍ» احترازٌ منَ التي طُلِّقتْ في نكاحٍ غيرِ صحيحٍ؛ مثلَ أن يتزوجَ إنسانٌ امرأةً بلا وليٍّ، ثم يُطلقها؛ فإن هذا الطلاقَ ليسَ فيهِ رجعةٌ؛ لأن النكاحَ فاسدٌ، والرجعةُ إنها تكونُ في نكاحِ صحيحٍ، والفاسدُ لا رجوعَ فيهِ.

وقولُنا: «دونَ ما يملكُ منَ العَدَد» وهوَ الثلاثةُ؛ فإن طلقَ ثلاثًا فلا رجعةً.

وهناكَ قاعدةٌ عندَ العلماءِ تقولُ: إذا طُلقتْ ثلاثًا فالبينونةُ كبرى، وإذا لم يملكِ الرجعةَ وليستْ بسببِ الطلاقِ الثلاثِ فالبينونةُ صغرَى.

فإن قيلَ: هل الطلاقُ يملكُ فيه المطلِّقُ الرجعة؟

فيقال: أحيانًا يملِكُها، وأحيانًا لا يملكُها؛ فإن كانَ الطلاقُ على عوضٍ تبذلُهُ المرأةُ أو وليُّها أو غيرُهما -قليلًا كانَ أو كثيرًا- فإنهُ لا عودةَ لزوجِها عليها إلا بعقدٍ جديدٍ تامِّ الشروطِ.

مثالُه: قالتِ امرأةٌ لزوجِها: أنا أعطيكَ ألفَ ريالٍ وطلقني، فقالَ: نعم، وطلقَها على ألفِ ريالٍ، فهل يملكُ الرجوع؟

الجوابُ: لا يملكُ الرجوعَ.

حتى في العدة؛ لو قالَ: أنا رجعتُ، وخذي الألفَ ريالِ التي أعطيتِني، فليسَ له رجوعٌ؛ ودليلُ ذلكَ قولُه تَعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا الله رجوعٌ؛ ودليلُ ذلكَ قولُه تَعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا الْفَرَدَةِ وَلَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِ الشّيءِ معناهُ أنه الرّجوعَ لم يكن في هذا العوضِ ابتداءٌ؛ لأن المُبْتَدِئَ بالشّيءِ عنِ الشّيءِ معناهُ أنه مَلكَ المُعَوَّضَ ممن أُعْطِيَ العوضِ ابتداءٌ؛

فإن قالَ قائلٌ: لو تَرَاضَى الزوجُ والزوجةُ على الرجوعِ معَ بذلِ العِوضِ فهل هذا يَصِحُّ؟

قُلنا: لا بأسَ إذا تَراضَيا، لكن بشرطِ أن يكونَ هناكَ عقدٌ جديدٌ، ومهرٌ، وشهودٌ؛ كأنهُ يَتزَوَّجُها الآنَ.

فأما إذا كانَ الطلاقُ ثلاثًا؛ بأن طلقَ زوجتَه ثم راجعَ، ثم طلقَ، ثم راجعَ، ثم طَلَقَ، ثم راجعَ، ثم طَلَقَ؛ فهذهِ الطلقةُ الثالثةُ لا رُجوعَ له عليها، ولو رَضِيتْ، ولو رَضِيَ وليُّها، ولا تَحِلُّ لهُ إلا بعدَ أن تَتزَوَّجَ زوجًا آخَرَ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونِ أَوْ

نَسَرِيحُ بِإِحْسَنِ البقرة: ٢٢٩]، ثم قال بعدَ ذلكَ: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ [البقرة: ٣٣]، أي: بعدَ المَرَّتينِ، وهذهِ الطلقةُ هي الثالثةُ: ﴿ فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَوْ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٢]، طَلَقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٢]، أي: الزوجَ الثاني؛ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَثَرَاجَعا ﴾ [البقرة: ٢٢]، أي: أن تَرْجِعَ إلى زَوجِها الأولِ، لكن بعقدٍ جديدٍ، ومهرٍ، وشهودٍ؛ كأنه يَتزوجُها الآنَ، فصارتِ المطلقةُ ثلاثًا بائنةً من زوجِها بينونةً كبرى، لا تَحِلُ له إلا بعدَ أن تَنكِحَ زوجًا غيرَه بنكاحٍ صحيحٍ.

فإن قالَ قائلٌ: لوِ اتَّفَقَ الزوجُ الأولُ معَ زوجٍ آخَرَ على أَن يَتَزَوَّجَها، وقالَ: تَزَوَّجِ امرأتي التي طَلَقْتُها وأنا أُعطيكَ مَهْرًا، ولكنْ إذا دَخَلْتَ عليها وجامعتَها طَلَقْها؛ حتى تَرْجِعَ إليَّ؛ فهلْ تَحِلُّ لزوجِها الأولِ؟

فالجوابُ: لا؛ لا تَحِلُّ للزوجِ الأولِ، ولا للزوجِ الثاني؛ لأن نِكاحَ الزوجِ الثاني نِكاحَ الزوجِ الثاني نِكاحُ تحليلِ لِهَا حَرَّمَ اللهُ عَزَقِجَلَّ، وتَحَيُّلُ على محَارِمِ اللهِ، والتَحيُّلُ على تحليلِ ما حَرَّمَ اللهُ باطلٌ؛ ولهذا جاء في الحديثِ عنِ الرسولِ عَلَيْ أَنهُ قال: «لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلُ اللهُ عَلَى اللهُ المُحَلِّلُ اللهُ المُحَلِّلُ فَاللهُ المُحَلِّلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في التحليل، رقم (۲۰۷٦)، والترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، رقم (۱۱۹)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ، رقم (٣٤١٦)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، رقم (١٩٣٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له (رقم ١٩٣٦)، والطبراني (١٧/ ٢٩٩، ورقم ٨٢٥)، والحاكم (٢/ ٢١٧، رقم ٢٨٠٤) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (٧/ ٢٠٨، رقم ١٣٩٦). وأخرجه أيضًا: الروياني (١/ ١٧٥، رقم ٢٢٢)، والدارقطني (٣/ ٢٥١).

بهِ الزوجةُ للزوجِ الثاني، ولو طلقَها لم تَحِلَّ للزوجِ الأولِ.

فإن قالَ قائلٌ: لو تزوجتْ زوجًا آخرَ بدونِ قصدِ التحليلِ، وطلَّقَها قبلَ أن يُجامِعَها؛ فهلْ تحلُّ للزوج الأولِ؟

فالجوابُ: لا تحلُّ.

فإن قيلَ: كيفَ لا تحلُّ؛ وقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ ﴾ [البقرة:٢٢٩]؟

قُلنا: لأن السُّنةَ دلَّتْ على ذلك؛ ففي صحيحِ مسلمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدٌ بِالبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تَسْمَعُ هَذِهِ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدٌ بِالبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ (۱).

ولا يتحققُ هذا إلا بالدخولِ، إذن لا تحلُّ للزوجِ الأولِ إلا بعدَ أن تتزوجَ زوجًا آخرَ بنكاحٍ صحيحٍ، ويجامُعها، ثم إن شاءَ بعدُ طلَّقها، وإن شاءَ لم يطلِّقها.

وهنا مسألةٌ نذكرُهَا: وهيَ: أنهُ إذا ماتَ الزوجُ قبلَ أن يدخلَ بزوجتِه؛ فما الذي يترتبُ على ذلكَ؟

الجوابُ: يترتبُ على ذلكَ بعضُ الأحكامِ، منها: ثبوتُ الميراثِ، وثبوتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث، رقم (٥٢٦٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها، رقم (١٤٣٣).

العدةِ، وثبوتُ الصداقِ كاملًا، فإذا عقدَ الإنسانُ على امرأةٍ وماتَ عنها ثبتتْ هذهِ الأحكامُ:

أولًا: أنها ترثُ منه ميراثًا كاملًا.

ثانيًا: أنها تستحقُّ الصداقَ كاملًا.

ثالثًا: عليها العدةُ.

وذلكَ لأن مسألةَ الموتِ ليستْ كمسألةِ الحياةِ، والعلةُ في ثبوتِ العدةِ لغيرِ المدخولِ بها هوَ الاحتياطُ لها؛ فإذا صارَ عليها عدةٌ فهنا نعرفُ ونحتاطُ.



#### الدَّرسُ الثَّالِث:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَـالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُكُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُواُ ٱلْمِدَةً ﴾ [الطلاق:١]، الخطابُ الموجهُ لِلرسُولِ ﷺ ولسائلِ أن يسألَ: هلْ هُو خاصُّ بِه، أَم هُو عامٌّ لَه وَللأمةِ؟

نقول: هَذا عَلى ثلاثةِ أقسامٍ:

القسمُ الأولُ: أَنْ يَـدُلَّ الدليلُ عَلَى أَنَّه عـامٌّ، كَهذهِ الآيةِ: ﴿يَتَأَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُدُ﴾، ولمْ يقلْ: يَا أَيُّها النبيُّ إِذَا طلقتَ.

القسمُ الثَّاني: أنْ يكونَ هناكَ دليلٌ عَلى أنَّه خاصٌّ بِه، فيكونُ خَاصًّا به، مثلُ قولهِ: ﴿ أَلَمُ نَشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الصدر:١]، فشرحُ الصَّدرِ هُنا خاصٌّ بِالرسولِ.

القِسمُ الثَّالثُ: ألَّا يَدُلَّ دليلٌ عَلى هذَا ولَا عَلى هذَا، فهلْ هُو خاصُّ بِه، ويكونُ لِأُمتِهِ عنْ طَريقِ الأسوةِ بهِ، أو عامُّ لَه وَللأمةِ ولَكِنَّه خُوطبَ بهِ؛ لأنَّه زَعيمُ الأُمةِ؟ والعادةُ أنَّ خِطابَ الأُمةِ يُوجَّهُ إلى زَعِيمِها، والواقعُ أنَّ هذَا خلافٌ يكادُ يكونُ خِلافًا لَفظيًّا؛ لأنهُ عَلى كِلا القَولينِ يَدُلُّ عَلى أنَّ الحُكْمَ عامٌّ لِلأُمةِ.

وهنَا يقولُ اللهُ عَرَّفَجَلَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا طَلَقْتُدُ ﴾، هُو منَ القسمِ الأولِ الَّذي فيهِ الدليلُ عَلَى أَنَّ الحطابَ عامٌّ لِلرَّسولِ ﷺ وللأُمَّةِ، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة:١٠٦]، هذَا لهُ ﷺ وَللأُمةِ.

وقولُهُ: ﴿إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ فَما هو طلاقُ المرأةِ لِعِدَّتِها؟ طلاقُ المرأةِ لِعِدَّتِها: أَنْ يُطلِّقَها طَاهرًا مِن غيرِ جماعٍ، طاهرةً من الحيضِ، ولمْ يُجَامعها فِي هذَا الطُّهرِ، هذَا هو طلاقها لِعِدَّتِهَا، فإنْ طلَّقها وهي حَائضٌ فقد عَصى الله؛ لأنَّه لَمْ يُطلِّقُها لِلعِدةِ، وإنْ طلَّقها فِي طُهرِ جَامعها فِيهِ، فقدْ عَصى الله؛ لأنَّه لَمْ يُطلِّقُها لِلعِدةِ، وإنْ طلَّقها فِي طُهرِ جَامعها فِيهِ، فقدْ عَصى الله؛ لأنَّه لَم يُطلِّقُها لِلعِدةِ، أمَّا إذَا طلقَها وهي حاملٌ، فليس في هذَا الطلاقِ مَعصيةٌ؛ لأنَّه طلَّقها لِلعدةِ، إذْ إنَّ المرأة الحامل بِمجردِ مَا يُطلِّقها زَوجُها، تَبدأ في العدةِ، فصارَ الطلاقُ مُباحًا إذَا طلَّقها وهي حاملٌ، أو طَلَّقها فِي طهرِ لم يُجَامعها فِيهِ، والطلاقُ المحرَّمُ: أَنْ يُطلقها وهي حائضٌ، أو في طُهْرٍ جَامَعها فيهِ، فالطلاقُ أربعةُ أقسامٍ: وهي حاملٌ، وفي طُهرٍ جَامَعها فيهِ، فالطلاقُ أربعةُ أقسامٍ: علالٌ، وفي طُهرٍ لمْ يُجَامِع فيهِ، وهي حائضٌ، وفي طُهرِ جَامَعها فيهِ، اثنانِ حمالٌ، واثنانِ حرامٌ، واثنانِ حرامٌ.

قَـالَ اللهُ تَعَالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ [الطلاق:١]، أحصوا العِدَّةَ يَعْنِي: اضبِطُوها؛ لأنَّ أمرَ النِّكاحِ عظيمٌ، هوَ أشدُّ العقودِ خطرًا؛ ولِذَلك جعلَ اللهُ لِلدخولِ فيهِ شُروطًا، وَلِلْخروجِ مِنْهُ شُروطًا.

قال تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُ مِن بُيُوتِهِنَ وَلا يَخْرُجُن إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق:١]، لَا تُخْرِجوهنَّ الضميرُ يَعود عَلى النساءِ المُطلَّقاتِ، فإذَا طَلَّق الإنسانُ زَوْجَته وَجَبَ عليهِ أَنْ يُبْقِيَها فِي البيتِ، ولا يَجوزُ أَنْ يُغْرِجها منه، وعَمَلُ الناسِ عَلى خلافِ هذَا، فَالمشهورُ أَنَّ الرجلَ إِذَا طلقَ امرأتهُ طَردَها، وهذَا حرامٌ، ومَعصيةٌ لله عَنَّهَجَلَّ؛ بلِ الواجبُ أَنْ تَبْقَى فِي البيتِ، لَا تُخْرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ؛ ولِهَذَا أَضافَ البيوتَ إلى المرأةِ، أضافَ البيوتَ إلى النساءِ، كَأَنَّ بَقَاءها مِن بُيوتِهنَّ؛ ولِهَذَا أَضافَ البيوتَ إلى المرأةِ، أَضافَ البيوتَ إلى النساءِ، كَأَنَّ بَقَاءها

فِي البيتِ حَقَّ لَهَا؛ لأنهُ بَيتُها، فكيف يُخْرِجُها مِنه؟! إِنْ أَخْرَجَها مِنه فهوَ ظَالِمٌ لَها؛ لأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ ﴾، أمَّا إِذَا أرادتْ هيَ لأَنَّ اللهَ قالَ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ ﴾، أمَّا إِذَا أرادتْ هيَ أَنْ تَخْرُجَ -كَمَا هيَ عادةُ بعضِ النساءِ إِذَا طلَّقَها زَوْجُها حَزِنتْ وخَرَجت هِي بِنَفْسِها- نقولُ: لَا تَخْرُجْ، حرامٌ عَلَيها أَنْ تَخْرُجَ، ولَا يَخْرُجْنَ إِلَى انتهاءِ العدةِ، إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحشةٍ مُبَيِّنةٍ فَلَا بأسَ أَنْ يُخِرِجَها.

والفاحشةُ المُبَيِّنةُ فَسَّرَها كثيرٌ منَ العلماءِ بأنْ تَكونَ بَذِيئةَ اللسانِ، مُؤذيةً لهُ وَلِأَهلِه، فَفي هذهِ الحالِ يُعذرُ إِذَا أَخْرَجَها منَ البيتِ، أمَّا بدونِ ذَلك فحرامٌ عَليه أنْ يُخْرِجَها.

ثمَّ قالَ تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق:١]، هذا التعليل -تعليل النهي عنْ إخراجِهنَّ وخُروجِهنَّ - لَا تَدْرِي لعلَّ الله يُحُدِثُ بعدَ ذلك أمرًا، فَها هوَ الأمرُ؟ هذا الأمرُ هوَ أَنّهُ رُبَّها يُراجِعُها، فإذَا بَقِيتْ فِي البيتِ وتَغَيَّرَ رأيهُ، والقلوبُ بيدِ اللهِ عَزَيْجَلَ، الأمرُ هوَ أَنّهُ رُبَّها يُراجِعُها، فإذَا بَقِيتْ فِي البيتِ وتَغَيَّرَ رأيهُ، والقلوبُ بيدِ اللهِ عَزَيْجَلَ، قدْ يُقلِّبُ البغضاءَ عَبَّةً، والمَحَبَّةَ بُغضًا، يُراجعها فِي البيتِ ولا كأنَّ شيئًا جَرى؛ ولِهَذَا قالَ: ﴿لاَ تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾، وبهذا التعليلِ عَرَفنا أنّهُ لو كانَ الطلاقُ آخرَ ثلاثِ تطليقاتٍ، يعني الطلقة الثَّالثة، فإنَّه لهُ أنْ يُخْرِجَها؛ لأنهُ لَا يَعْدُ فَهيَ بَائنةٌ منهُ بَينُونةً كُبْرَى، فإذَا بَلغُنَ أَجلهنَّ لَو كانَ الطلقة الثَّالثة، فإنَّه لهُ أنْ يُخْرِجَها؛ لأنهُ لا يَعْدُ فَهيَ بَائنةٌ منهُ بَينُونةً كُبْرَى، فإذَا بَلغُنَ أَجلهنَّ المَعْروفِ، وَبَبلغُ أَجَلها إذَا حاضتْ ثَلاثَ مُراتٍ، إنْ كانتْ عِنَنْ يَحِيضُ، فإذَا حاضتْ ثَلاثَ مراتٍ، فأمْسِكُها بِمعروفٍ، فَالقَه الثَّالثةِ، هَل يُمسِكُها بِمعروفٍ، أمَّا إذَا طَهُرتْ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ، هَل يُمسِكُها وقدِ انقضتِ أو فَارقُوهنَ مِنَ الخَيْضةِ الثَّالثةِ، هَل يُمسِكُها وقدِ انقضتِ أو فَارقُوهنَ منَ الحَيْضةِ الثَّالثةِ، هَل يُمسِكُها وقدِ انقضتِ

العدةُ وَلَمْ يُراجِعْ، وهَل يُراجِعُهَا؟

كثيرٌ منَ العُلماءِ يقولُ: لَا يراجعُ؛ لأنَّ العدة انْقضتْ، وَالصحيحُ أَنَّه يُرَاجِعُها مَا لَمْ تَغتسِلْ منَ الحيضِ؛ وَلِهذا قالَ: ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوَ فَارِقُوهُنَ مَا لَمْ تَغتسِلْ منَ الحيضِ؛ وَلِهذا قالَ: ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ﴾، وعلى الرأي الآخرِ يكونُ مَعْنَى ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ ﴾، أَيْ: إذَا قَارَبْنَ بُلوغَ أَجَلِهنَ فَأَمْسكوهنَ بِالمعروفِ أَو فَارقوهنَ بِمعروفٍ.

﴿وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُونِ ، عَلَى المرَاجعةِ أَو عَلَى الطَّلاقِ، أَو عَلَيهما جميعًا، أَشْهِدْ عَلى الطَّلاقِ، وأَشْهِدْ عَلى الرجعةِ.

ثمَّ قالَ: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ بَلِسِنَ مِنَ اللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا ﴿ وَ وَاللَّهِ بَلِسِنَ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُولَا الللللَّهُ اللللْمُولِلَا الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللللِ

نقول: هِلالية؛ لأنَّ هذَا هو المعتبرُ شَرْعًا، أمَّا اللائِي يَسْنَ من المحيضِ فعِدَّتُهنَّ ثلاثةُ أشهرٍ ولَوْ كَانتْ تحيضُ، فعِدَّتُهنَّ ثلاثةُ أشهرٍ ولَوْ كَانتْ تحيضُ، وهذَا غلطُ؛ وَلِهَذَا لَو سُئلنا: أيُّها أطولُ: عدةُ الآيسةِ أو عدةُ من تحيضُ؟ إنْ قُلنا: الآيسةُ أَخْطأنا، وإنْ قُلنا: مَن تَحِيضُ أَخْطأنا، أحيانًا تكونُ المرأةُ لَا تَحِيضُ فِي الشّهرينِ إلَّا مرةً واحدةً، فَعدَّتُها ستةُ شهورٍ، وأحيانًا تحيضُ في الشهرِ مرَّتينِ، فعِدَّتُها شهرٌ ونصفٌ؛ ولهذَا تَختلِفُ؛ لكنْ إذَا كانتْ مِمَّنْ يَئست منَ المحيضِ فعدَّتُها ثلاثةُ شهرٌ ونصفٌ؛ ولهذَا تَختلِفُ؛ لكنْ إذَا كانتْ مِمَّنْ يَئست منَ المحيضِ فعدَّتُها ثلاثةً

أشهرٍ، وتيأسُ منَ المحيضِ فِي عدةِ وجوهٍ:

أُولًا: أَنْ تَبْلُغَ سنًّا يَنقطعُ بهِ الحيضُ عادة، مثلُ أَنْ تبلغَ خمسينَ سنة، أو ستينَ سنةً، حسب حالِ النساءِ.

ثَانيًا: أَنْ تُجْرِيَ عمليةً بِقَطْعِ الرَّحمِ؛ لأَنَّ أحيانًا يكونُ فِي الرحمِ مرضٌ يَسري فِي الجسمِ كَالسَّرطانِ، فيُقَرِّرُ الأطباءُ قَطْعَهُ ويُقْطَعُ، فتكونُ هذهِ آيسةً منَ المحيضِ، لَا يمكنُ أَنْ يَعودَ إلَيْهَا الحيضُ، وقَد قُلنا: إِنَّ عدَّتَه ثَلاثةُ أشهر.

ثَالثًا: أَنْ تُصابَ بِجفوفٍ يُعلم مِنه أَنَّهُ لنْ يعودَ إلَيْهَا الحيضُ، فهذِهِ أَيضًا عدَّتها تَلاثةُ أشهر.

فكلُّ مَنْ يَئِستْ منَ المحيضِ لِأَيِّ سببٍ منَ الأسبابِ فَعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ، فإنْ قِيلَ: منْ طَلَاقِها، وهذهِ هِيَ فإنْ قِيلَ: منْ طَلَاقِها، وهذهِ هِيَ الحالُ الأُولَى منْ حَالاتِ عدةِ المطلقاتِ، نشرعُ الآنَ فِي الحالاتِ الأُخْرَى.

الحالُ الثَّانيةُ: مَنْ طُلِّقتْ وهي حاملٌ، فعِدَّتُها إِلَى وَضْعِ الحملِ؛ لِقولهِ تَعَالى: ﴿وَأُولَنتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤].

الحالُ الثَّالثَةُ: مَنْ طُلِّقَتْ بعدَ الدُّخولِ وهيَ تحيضُ، فعِدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ؛ لِقولهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَثَرَبَّصْنَ إِنَّفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُومَ ﴾ [البقرة:٢٢٨].

الحالُ الرَّابِعةُ: مَنْ طُلِّقتْ بعدَ الدُّخولِ وهي لَا تَحِيضُ، فهي إمَّا صغيرةٌ أَوْ آيسةٌ، فَعِدَّتُها ثلاثةُ أشهرِ، هذهِ عِدَّةُ الطَّلاقِ، أمَّا الوفاةُ فهيَ عَلى نوعينِ فقطْ:

الأُولَى: منْ ماتَ عنهَا زَوجُها وهي حاملٌ، فعدَّتُها وضعُ الحملِ، طالتْ أَو قَصُرَتْ.

الثَّانيةُ: مَنْ تُوفِّي عَنها زَوجُها وهي حائلٌ أَيْ: غيرُ حاملٍ، فعِدَّتها أَربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيامٍ، سوَاءٌ حاضتْ ثَلاثَ حيضٍ، أَو لَمْ تَحِضْ، أَو حَاضَتْ أكثرَ.

فصارَتِ المُطلقةُ أَربعةَ أوجهٍ لِعِدَّتِها: قبلَ الدخولِ، وهي حَاملٌ، وبَعدَ الدخولِ وهي تحيضُ، وبعدَ الدخولِ وهي لا تحيضُ، أمَّا المُتوَقَّى عَنها زَوْجُها، مَن كَانت عَاملًا أو حَائلًا، الحاملُ عِدَّتُها وَضْعُ الحملِ وَلَو طَالتِ المدةُ أَوْ قَصُرت، والحائلُ عِدَّتُها أَربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيامٍ. والمعتبرُ في الاحتسابِ بِالأشهرِ الهِلاليَّةِ، وَليس بِالعددِ.

وليعلمَ أنَّه -معَ الأسفِ الشديدِ- أنَّ الطَّلاقَ صارَ فِي أَلْسُنِ كثيرٍ منَ الناسِ سَهلًا، نطلقُ عَلى أَذْنَى سببٍ، وهذَا أمرٌ خطيرٌ، وأنا أَضْرِبُ لكمْ مثلًا: كثيرٌ منَ الناسِ يَنزِلُ بهِ ضيفٌ ويريدُ أنْ يُكْرِمَ ضيفَهُ بِذبيحةٍ منْ غَنَمِهِ حاضرةٍ لَا تحتاجُ إلى الناسِ يَنزِلُ بهِ ضيفُ: عليَّ الطلاقُ لَا تَذْبَح، ويقولُ المُضِيفُ: عليَّ الطلاقُ لَأَذْبحنَّ تعبٍ، فَيقولُ الصَيفُ: عليَّ الطلاقُ لَأَذْبحنَّ لكمْ: لَك. فَصِرْنا الآنَ فِي مُشكلةٍ، مَن نَأْخُذُ بقولِهِ؟ وكلُّ هذَا منَ السَّفَهِ، وإنِّي أقولُ لكمْ: المسألةُ خطيرةٌ لِلغايةِ، لَو قالَ رجلٌ لِإمرأتهِ: إنْ خَرجتِ منَ البيتِ فأنتِ طالقٌ، فَهنا إمَّا أنْ يُرِيدَ اليمينَ، إنْ أرادَ الشرطَ، فإنَّها إذَا خَرَجتُ طُلُقَتْ، ولَا إشكالَ فِي ذلكَ؛ لأنَّ ذلكَ طلاقٌ مُعَلَّقٌ عَلى شرطٍ، وقد حصلَ، وإذَا طَلَقتَ، ولَا إشكالَ فِي ذلكَ؛ لأنَّ ذلكَ طلاقٌ مُعَلَّقٌ عَلى شرطٍ، وقد حصلَ، وإذَا وَجِدَ الشَّمشُ فَأَنتِ طَالَقٌ، فَإِنه إذَا طَلَعتِ الشَّمشُ فَأَنتِ طَالَقٌ، فَإِنه إذَا طَلَعتِ الشَّمشُ فَأَنتِ طَالَقٌ، فَإِنه إذَا طَلَعتِ الشَّمشُ قَالَتُ وهذَا حَكُلُ إجماعِ منَ العلماءِ، فهذِهِ حالةٌ.

وهناكَ حالٌ ثانيةٌ: وهيَ أَنْ يُريد بقولِهِ: إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالَقَ. الحَثَّ عَلَى عَدَمِ الخروجِ، يَعني يُريدُ مَنْعَها، وأَتى بهذهِ الصيغةِ تَهديدًا لَها، وخَرَجَتْ، فَهل تَطْلُقُ أَو لَا؟

أَقُولُ: جُمهورُ الأمةِ وجميعُ الأئمةِ عَلَى أَنَّهَا تَطْلُقُ، فَيَجِبُ التنبهُ لهٰذَا؛ لأنَّ هذهِ مسألةٌ خَطيرةٌ، يَعني إذًا قالَ لِزوجتِهِ: أنتِ طالقٌ إنْ خَرَجْتِ منَ البيتِ، فأكثرُ عُلماءِ الأمةِ وَالأئمةُ الأربعةُ كلُّهم يَقولونَ: إذَا خَرَجَتْ تَطْلُقُ، حتَّى وإنْ قَصَدْتَ التهديدَ، ولَيْس عَلينا مِن نِيَّتِهِ، لكنَّ شيخَ الإسلامِ رَحَمَهُ أللَّهُ ابنَ تيميةَ يَرى أنَّه إذا قصدَ اليمينَ أُعطيتْ هذهِ الصيغةُ حُكْمَ اليَمينِ (١)، ومَعْنَى قَصدِ اليمينِ أَنَّهُ يقولُ: أَنَا لَا أَقْصِدُ الطَّلاقَ، وزَوْجتي عِنْدي غَاليةٌ، ولَا أُفَرِّطُ فِيها، لكنِّي ذَكَرْتُ ذَلك تَهديدًا لَهَا؛ لِأَجِلِ أَلَّا تَخْرُجَ؛ لأَنَّهَا هِي أَيضًا تَكْرَهُ طَلاقِي، فَهَذَا يَرَى شيخُ الإسلام ابنُ تَيْميةَ رَجَمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ لَا تَطْلُقُ؛ لكنْ عليهِ أَنْ يُكَفِّرَ كفارةَ يَمينٍ، وقولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الْقُولُ الصَّحِيحُ مِنْ حَيثُ النَّظرُ، قِياسًا عَلَى الْعَتِقِ الَّذِي وردَ عنِ الصَّحابةِ رَضِّالِيَّهُ عَنْهُمْ وَتَعليقُ الطَّلاقِ يقولُ شيخُ الإسلام عنهُ: إنَّهُ ليسَ مَعروفًا عندَ الصَّحابةِ، فَيُقَاسُ عَلَى مَا كَان مَعروفًا عِندَهم، وإنَّما قلتُ لكمْ ذلكَ لِتَحذروا منَ التَّعجلِ فِي هذَا الأمرِ؛ لأنَّ الإنسانَ الآنَ إِذَا قالَ لِزَوْجِتِه: إِذَا خرجتِ منَ البيتِ فأنتِ طالقٌ، يُريدُ بِذلك المنعَ وَيُهددها بِالطلاقِ، فخرجت، وأُخَذتِ بِقولِ شيخ الإسلام ابنِ تيميةً فإنها لَا تطلقُ، ولكنْ عَلَيها كفارةُ يَمينٍ، أَفلا تَعلمونَ أَنَّه يَطؤُها عندَ جُمهورِ الأمةِ وَطْئًا حَرامًا؟! بَلِي هُو يَطَوْها عندَ جمهورِ الأمةِ وَطأً حرامًا؛ لأنَّهَا طالقٌ، ولا بدَّ منَ الرجعةِ، إمَّا بِالقولِ، وإمَّا بِالفعلِ الدالِّ عليهِ، وهذَا لمْ يراجع، بَلْ جَامعهَا عَلَى أنَّهَا زَوجةٌ لَم يَقَعْ عَليها الطلاق، والجمهورُ لَا يقولونَ بِهَذا، فَالمسألةُ خَطيرةٌ جدًّا.

فَإِيَّاكُم أَن تَتَسرعوا فِي هَذَا، وإِذَا أَرادَ الإنسانُ أَنْ يَمتنعَ مِنَ الشَّيْءِ فإِنَّه لَا أَحدَ يُكْرِهُهُ، لَو قَالَ الضَّيفُ الَّذي نَزَلَ بِمُضيفِه: لَا تَذْبَحْ، أَنْتَ إِذا ذَبحت فَإِني لَا آكُلُ،

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي: (٣٣/ ٧، وما بعدها).

هَل ذَلك المُضِيفُ سَيُخْرِجُ عَليهِ المسدسَ يقولُ: لا بدَّ أَنْ تَحَلفَ بِالطلاقِ، لا أبدًا لنْ يقولَ ذلكَ، سيقولُ: إنِ اشْتَهَيْتَ فكُلْ، وإلَّا فَاتْرُكْ، فَمَا الَّذي يُوجِبُ الطلاقَ؟! كلُّ هذَا منَ الغلطِ والتهاونِ فِي حدودِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

ونظيرُ ذلك أنَّ بعض السُّفهاءِ إذَا أرادَ أنْ يُطلِّق زَوجتهُ طَلاقًا لَا إِشكالَ فيهِ، جاءَ لِلكاتبِ قالَ: اكْتُبْ زَوْجتي طَالقٌ بِالثلاثِ، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ، هذَا حرامٌ، لَا يَجوزُ الطلاقُ الثَّلاثُ جَمِيعًا، فإنْ سَأَلناه عَن ذَلك قالَ: أَنَا لَا أُريدُهَا، وقَدْ طَابتْ نَفْسي مِنْهَا، اكْتُبْ بِالطلاقِ الثَّلاثِ، نَقولُ لهُ: إذن إذَا كَتَبنا أنَّها طلقةٌ وَاحدةٌ، هَل أَحدٌ يُخِيرُكُ عَلى أَنْ تُراجِعَ! لَا، لَا أحدَ يُخِيرُهُ، طَلِّقها واحدةً، ولا أحدَ يقولُ لكَ: لا بدَّ مِنْ يُخِيرُكُ عَلى أَنْ تُراجِعَ اللهِ لَا أَحدَ يُخِيرُهُ، طَلِّقها واحدةً، ولا أحدَ يقولُ لكَ: لا بدَّ مِنْ أَنْ تُراجعَ، وإذَا انتهتِ العِدَّةُ بَانَتْ مِنكَ، لَا حَاجةَ إِلَى أَنْ تُلْزِمَ نَفسَكَ الطَّلاقَ بِالثلاثِ؛ لأَنَّكَ أَيضًا إذَا طَلَقْتَ بِالثلاثِ بَقِيتَ فِي مُشكلةٍ، وهي أَنَّ أكثرَ العلماءِ بِالثلاثِ؛ لأَنَّكَ أَيضًا إذَا طَلَقْتَ بِالثلاثِ بَقِيتَ فِي مُشكلةٍ، وهي أَنَّ أكثرَ العلماء بِالثلاثِ؛ لأَنَّكَ أَيضًا إذَا طَلَقْتَ بِالثلاثِ بَقِيتَ فِي مُشكلةٍ، وهي أَنَّ أكثرَ العلماء ومنْهُ مُ المذاهبُ الأربعةُ - يَرون أَنَّ طلاقَ النَّلاثِ بكلمةٍ واحدةٍ طَلاقٌ بائنٌ، لا تَحَلُّ بِهِ المَرْأَةُ، يَعني مَثلًا واحدٌ قَالَ لِزوجتهِ: أَنْتِ طَالقٌ ثلاثًا؛ أكثرُ الأمةِ وأكثرُ علماءِ المسلِمينَ يَقُولُونَ: إِنَّها لَا تَحِلُّ لهُ، وقَد بَانت مِنهُ بَيْنُونةً كبرى، لَا تحلُّ إلَّا بعدَ وجِ

ومن العُلماءِ من يَرَى أَنَّهَا تَطْلُقُ طلقةً واحدةً، مثل شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةً رَحِمَهُ اللهُ، وقولهُ هو الصوابُ؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ رَخَالِتُهُ عَنْهُا قالَ: كانَ الطلاقُ الثلاثُ في عهدِ النبيِّ عَلَيْهُ يُعَدُّ طلقةً واحدةً، وكذَلك في عهدِ أَبِي بكرٍ، وَسَنتين منْ خِلافةِ عمرَ، فلمَّ الطلاقُ الثلاثُ في الناسِ، وكانَ عمرُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ مَشهورًا بِالحزمِ، قالَ: أَرَى الناسَ قَدِ استعجلُوا في شيءٍ كانت لهمْ فيه أناةٌ، فلو أَمْضَيناه عَليهم، فَأَمْضاه عَلَيهم،

وقالَ: مَن طَلَق الثَّلاث لَا يُمكن أَنْ يُراجعَ؛ وذلكَ لِيرتدعَ الناسُ عَنِ الطَّلاقِ الثلاثِ المُحَرَّمِ<sup>(۱)</sup>، فَمَشَى العلماءُ خَلْفَ أميرِ المؤمنينَ عُمرَ، وقالُوا: إنَّ الإنسانَ إِذَا طلقَ بِالثلاثِ بَانتِ المرأةُ منهُ، وَلمْ يَملكِ الرجعةَ إِلَيْها إلَّا بعد زوج.

فأقولُ: إنَّ بعضَ السفهاءِ يَأْتِي إِلَى الكاتبِ وَيقولُ لهُ: لا بُدَّ أَنْ تَكْتُبَ الطَّلاقَ الثَّلاثَ، ولكنْ هلِ الكاتبُ الآنَ فِي هذهِ الحالِ يَكْتُبُ أَو لَا يَكْتُبُ؟ إِذَا كَانَ قَدْ وَكَلهُ يَعْنِي قَالَ: اكْتُبْ، أَيْ: جَعَلَهُ وَكيلًا فَلا يَكْتُبُ؛ لأَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبُولُ الوَكَالَةِ فِي أَمْرِ يَعْنِي قَالَ: اكْتُبْ، أَيْ: جَعَلَهُ وَكيلًا فَلا يَكْتُبُ؛ لأَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبُولُ الوَكَالَةِ فِي أَمْرِ يَعْنِي قَالَ: اكْتُبْ، أَيْ يَمْتَنِعَ عِنِ الكِتابةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ هذَا الزَّوْجُ يُغْبِرُ عَنْ طلاقٍ سَابقٍ، وأَتَى إِلَى هذَا الكَاتِبِ لِيثبتهُ فَقَطْ، فَهنا يَكْتُبُ.

## فإنْ قالَ قائلٌ: كَيف يَكتب شَيئًا مُحُرَّمًا؟

قيلَ: لأنَّ الحَقَّ تَعَلَّقَ بثالثٍ، وهوَ الزوجةُ، فلا بُدَّ أَنْ يَكْتُبَ هذَا منْ أَجْلِ أَنْ يَتَبَيَّنَ الحَالُ لِلزوجةِ، فصارَ الرجلُ إِذَا قالَ لِلإنسانِ: تَعالَ اكْتُبْ طَلاقَ زَوْجَتِي إِنْ جَعَلَه وَكِيلٌ، ولا يقعُ الطَّلاقُ حتَّى يكتبَ هذَا جَعَلَه وَكيلً، ولا يقعُ الطَّلاقُ حتَّى يكتبَ هذَا الرجلُ، وإذَا قالَ: اكتبْ بِالثلاثِ. لَا يَكْتُبُ الثلاثَ؛ إذْ لَا يجوزُ قَبولُ وَكالةِ أَمرٍ مُحَرَّم، الرجلُ، وإذَا قالَ: اكتبْ بِالثلاثِ. لَا يَكْتُبُ الثلاثَ؛ إذْ لَا يجوزُ قَبولُ وَكالةِ أَمرٍ مُحَرَّم، أَمَّا إذَا قالَ: اكْتُبْ طَلاقَ زَوْجتي، يَعني الذِي كُنتُ قُلتُهُ، وطَلَّقتُها فَهنا يَكتبُ، نسألُ اللهَ لَنَا ولكمُ الهدايةَ وَالتَّوفيقَ.

وَلِهَذَا يَنْبغي عَلَى المُطَلِّقِ أُولًا أَنْ يَتَأَنَّى وَلَا يَتَعَجَّل فِي الطَّلاقِ، وكمْ منْ إنسانٍ طَلَّقَ ثُمَّ نَدِمَ، وقدْ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿فَإِن كَرِهَ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى: ﴿فَإِن كَرِهَ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

ثمّ إنّي أقول: الإنسانُ قَد يَكْرَهُ زَوجتهُ مَثلًا اليومَ وَغدًا وبعدَ غدِ، لكنّ مُقلّبَ القُلوبِ جَلّوَعَلا يُقلّبُ قَلبَهُ، فلَا يَثبُتُ عَلى البَغضاءِ، القلوبُ بيدِ اللهِ، وكمْ منْ إنسانِ أَخَبّهُ اليومَ وأَبغضَهُ غدًا! فالواجبُ أَبغضَ شَخْصًا اليومَ وأَحَبّهُ غدًا! وكمْ منْ إنسانِ أَحَبّهُ اليومَ وأَبغضَهُ غدًا! فالواجبُ الصبرُ، لا سِيّا أنّ الزواجَ بِالنساءِ في هذهِ الأزمانِ صارَ غاليا جدًّا، المَهْرُ يَصِلُ إلى الصبرُ، لا سِيّا أنّ الزواجَ بِالنساءِ في هذهِ الأزمانِ صارَ غاليا جدًّا، المَهْرُ يَصِلُ إلى ألم أربعينَ ألفًا، والأربعونَ ألفًا كمْ يَبْذُلُ الشابُّ حتّى يَصِلَ إلَيْهَا؟! ونحنُ هُنا نَتكلَّمُ عنِ المهرِ الذي يُغلي فيه الناسُ، دَعونا منْ مَهرِ الجنونِ، مَا المهرِ المعتدلِ، وليسَ عنِ المهرِ الذِي يُغلي فيه الناسُ، دَعونا منْ مَهرِ الجنونِ، مَا عَلَينا منهُ، لكنَّ المهرَ المُعتدِلَ يَكونُ أَربعينَ ألفًا، وكيفَ يُحَصِّلُهُ الشابُ المسكينُ الذي تَخَرَّجَ حَدِيثًا؟ لِذلك أقولُ: عَلى الإنسانِ أنْ يَصْبِرَ، ويتأنَّى، وينتظرَ، واللهُ المُبَالَةُ وَتَعَالَى مُقَلِّبُ القلوب.





#### الدَّرسُ الأوَّل:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

ففي هَذَا اليومِ الخميسِ التاسعِ والعشرين من شهرِ جُمَادَى الآخرةِ عامَ ثمانيةَ عشرَ وأربعِ مئةٍ وألفٍ استمعنا إِلَى قراءةِ إمامِنا فِي المَسْجِدِ النَّبُوِيِّ مِنْ سُورَةِ التحريمِ: ﴿ يَئَانَهُ النَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [التحريم: ١].

في هَذِهِ الآيةِ الكريمةِ يقولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى للرَّسُولِ عَلَيْ: ﴿لِمَ ثُحَرِمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ ﴾، والذي حرَّمه هُو العَسَلُ، لأنَّه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ شَرِبَ عَسَلًا عندَ إِحْدَى أُمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ فَتَهَالاَّتُ عائشةُ وحفصةُ رَخَالِتُهُ عَنْهَا بِناءً عَلَى طبيعةِ المَرْأَةِ وجِبلَّتِها فِي الغَيْرَةِ المُؤْمِنِينَ فَتَهَالاَّتُ عائشةُ وحفصةُ رَخَالِتُهُ عَنْهَا بِناءً عَلَى طبيعةِ المَرْأَةِ وجِبلَّتِها فِي الغَيْرَةِ مِنْ جارتِها عَلَى أَن تَقُولا للنبيِّ عَلَيْهِ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ (١١)، والمغافيلُ له رائحةٌ غيلُ مرغوبةٍ، فلما قالتا ذلك للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قال: ﴿لاَ، وَلَكِنِي كُنْتُ أَشْرَبُ مَسِلا، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُغْيِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا (١)، مُحرِّمًا إياه عَلَى نفسِه عَلَى اللهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿لِمَ يُحَرِّمُ مَا أَمَلَ اللهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿لِمِ مُحَرِّمُ مَا أَمَلَ اللهُ اللهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿لِهِ مَا أَمَلَ اللهُ اللهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿لِهِ مَا أَمَلَ اللهُ اللهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿لِهِ مَا أَمَلَ اللهُ اللهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿لَهُ مُلْكَالِكُولَ اللهُ هَذِهِ الآيةَ وَالاَستَفَهامُ هنا

<sup>(</sup>١) المغافير: صمغ حلو يؤكل وله ريح كريهة منكرة. انظر: النهاية لابن الأثير (غفر)، وتاج العروس للزبيدي (غفر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، سورة التحريم، رقم (٤٩١٢)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، رقم (١٤٧٤).

للعتابِ، أي إنَّ اللهَ عَاتَبَه كيفَ يُحَرِّمُ ما أحلَّ اللهُ له من أجلِ مرضاةِ أزواجِه، أي بعضِ الأزواجِ ﴿وَٱللهُ عَفُورٌ رَجِيعٌ ﴾.

فتأمَّلُ كيف عَاتَبَ اللهُ نَبِيَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عَلَى هَذَا التحريمِ ثمَّ أَرْدَفَه بقولِه: ﴿وَٱللّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ ﴾. يعني أن اللهَ قَدْ غَفَرَ له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورَحِمه، ثمَّ قالَ عَنَّوَجَلَ: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللّهُ لَكُو تَحِلّةَ أَيْمَنِكُمُ ﴾ [التحريم:٢]، يعني شَرَعَ لكم تَحِلَّةَ الأَيْبَانِ، أي أَنْ يَتَحَلَّلُ الإِنْسَانُ منها بالكَفَّارَةِ، ﴿وَاللّهُ مُولَكُمُ وَهُو التحريم:٢]. أَلْعَلِيمُ ٱلْمُكِيمُ ﴾ [التحريم:٢].

# فإنْ قالَ قائلٌ: وإذا حَرَّمَ الرجلُ شيئًا حَلالًا فكيفَ التَّخَلُّصُ؟

قُلنا: التَّخلُّصُ بها ذَكَرَ اللهُ عَنَّفَجَلَّ ﴿ فَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾، أن يُكفِّرَ كُفَّرة اليَمينِ، وحِينَئِذٍ تَنْحَلُّ يَمِينُه وكأنَّه لم يَحْلِفْ، وظاهرُ الآيةِ الكريمةِ ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَلَّهُ لَكَ ﴾، ظاهرُها الشمولُ والعمومُ، فيشمَلُ تحريمَ الطعامِ، وتحريمَ اللباسِ، وتحريمَ اللباسِ، وتحريمَ مكالمةِ فُلَانٍ أو فُلَانٍ، وتحريمَ الزَّوْجةِ، فلو قالَ الرجلُ لزوجتِه: أنتِ عَلَيَّ حرامٌ، قلنا: هَذَا مَنْهِيُّ عنه، قال اللهُ تَعالَى: ﴿ لِمَ ثُحَرِمُ مَآ أَمَلَ اللهُ لَكَ ﴾.

فإذا قالَ: ما الطريقُ الآنَ إِلَى الخلاصِ؟ قلنا: الطريقُ سهلٌ، هو كفَّارةُ اليمينِ، يُكفِّرُ كفَّارةَ اليمينِ، وتعودُ امرأتُه حلالًا عليه، رجلٌ حَرَّمَ ألا يُكلِمَ فُلانًا قال: عَلَيَّ حرامٌ أن أُكلِمَ فُلانًا. فهاذا يَصنعُ إذا أَرَادَ أن يُكلِمَه؟ قلنا: يُكَفِّرُ كفَّارةَ يَمينِ.

رجلٌ قال: حرامٌ عَلَيَّ أن أَلْبَسَ هَذَا الثوبَ. نقولُ: الثوبُ لا يكونُ حرامًا، وعليك كَفَّارةُ يمينٍ، فها هِيَ كفَّارةُ اليمينِ؟

استمعْ إليها في قولِ اللهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الهائدةِ: ﴿ فَكَفَّرَ اللهُ وَ الْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [الهائدة: ٨٩]، ثلاثة أشياءَ، ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنْكَةِ أَيّامِ ﴾ [الهائدة: ٨٩]، هذه كفّارةُ اليمينِ، بَدَأَ اللهُ تَعَالَى بالإطعامِ، لأنّه أيسرُ غالبًا، ثمّ بالكسوةِ، لأنها غالبًا أصعبُ من الإطعامِ، ثمّ بالعتقِ، لأنّه أصعبُ منها، عمّا يَدُلُّ عَلَى أَن الله جَلَّوَعَلا يريدُ بعبادِه التيسيرَ والتسهيلَ، بالعتقِ، لأنّه أصعبُ منها، عمّا يَدُلُّ عَلَى أَن الله جَلَّوَعَلا يريدُ بعبادِه التيسيرَ والتسهيلَ، فيقالُ لمَن لَزِمَتْه كفّارةُ يمينٍ: أنتَ بالخيارِ، أَطْعِمْ عَشَرَةَ مساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما فيقالُ لمَن لَزِمَتْه كفّارةُ يمينٍ: أنتَ بالخيارِ، أَطْعِمْ عَشَرَةَ مساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُ أَهلَكَ، أو اكْسُهُمْ، أو حَرِّرْ رقبةً، يعني أَعْتِقْهَا، فإن لم تَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أَيّامٍ مُتتابعةٍ.

ومِن نِعْمةِ اللهِ أَن جَعَلَ الصِّيامَ ثلاثةَ أَيَّامٍ ولم يَجْعَلْه عَشَرَةً كما جَعَلَ الإطعامَ؛ لأنَّ الإِنْسَانَ قد يَشُقُّ عليه الصَّوْمُ، فمِن ثَمَّ سَهَّلَ اللهُ فيه وجَعَلَه ثلاثةَ أَيَّامٍ فقط.

ذَكُرْنَا الآنَ أَن الرجلَ إِذَا قَالَ لَزُوجِتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حرامٌ، أُو زُوجتِي عَلَيَّ حرامٌ. أَنَّ عليه كَفَّارةَ يمينٍ، لكنْ إِذَا قَالَ لَزُوجِتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي. فهذا ظِهَارٌ وَصَفَه اللهُ تَعَالَى بأنه مُنكَرٌ من القولِ وزُورٌ، فهاذا يَجِبُ عليه إذا قَالَ لزُوجِتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي تَعَالَى بأنه مُنكَرٌ من القولِ وزُورٌ، فهاذا يَجِبُ عليه إِذَا قَالَ لزُوجِتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي أَو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؟ نقولُ: امْتَنِعْ عنها ولا تُطلِّقُ، ولكن امْتَنِعْ عنها حتَّى أو كظهرِ أُمِّي أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؟ نقولُ: امْتَنِعْ عنها ولا تُطلِّقُ، ولكن امْتَنِعْ عنها حتَّى

تُعْتِقَ رقبةً، فإن لم تَجِدْ فَلْتَصُمْ شَهْرينِ مُتتابعينِ، فإن لم تَجِدْ فأطعِمْ سِتِّين مسكينًا، ولا تَقْرَبْها حتَّى تفعلَ ما أَمَرَك اللهُ به.

أما إذا قالَ لزوجتِه: أنتِ طالقٌ. فهنا يكونُ طلاقًا، والطَّلاقُ له شُروطٌ لا بُدَّ من مُراعاتِها، وهي أن يُطلِّقها في طُهْرٍ لم يُجَامِعْها فيه، فلا يُطلِّقها وهي حائضٌ، ولا يُطلِّقها في طُهْرٍ جَامَعَها فيه، إلَّا إذا تَبيَّنَ حَمْلُها، لأنَّ الحَامِلَ يَقَعُ طلاقُها بكلِّ حالٍ، فلو طَلَّق الإِنْسَانُ امْرأته وهي حاملٌ وقع الطَّلاقُ خِلافًا لهَا يَفْهَمُه بعضُ العَوامِّ، يقولون: إنَّ الحاملَ لا تُطلَّقُ. ولا أَدْرِي من أينَ أتاهم هَذَا الخبرُ، فالحاملُ تُطلَّقُ، وطلاقُ الحاملُ حتَّى لو جَامَعَها، تُطلَّقُ، وطلاقُ الحاملِ أوسعُ ما يكونُ من الطَّلاقِ، تُطلَّقُ الحاملُ حتَّى لو جَامَعَها، حتَّى قَبْلَ أن يَعْسِلَ من الجنابةِ، فإنَّه يُطلِّقُها، لكنْ غيرُ الحاملِ إذا جَامَعَ لا يُطلِّقُ حتَّى تَعْرَ الحَاملِ إذا جَامَعَ لا يُطلِّقُ حتَّى تَعْرَ الحَاملِ إذا جَامَعَ لا يُطلِّقُ حتَّى تَعْرَ الحَاملِ أذا جَامَعَ لا يُطلِّقُ بعدَ طُهْرِها من الحَيْضِ.

ولو سَأَلُ سَائِلٌ: هل كِتابةُ الطَّلاقِ كالتلفظِ به تمامًا؟ قلنا: نَعَم؛ لأنَّ الله تَعَالَى كَتَبَ التوراة بيدِه لمُوسَى، وجَعَلَ هَذَا المَكْتوبَ مُلْزِمًا لبني إسرائيلَ، وجَعَلَه نَازِلًا من عندِه، وأَنْزَلَ التوراة والإنجيلَ، فإذا كَتَبَ الرجلُ طلاقَ زوجتِه بورقةٍ كَتَبَ فيها: أنتِ طالقٌ. وأعطاها إياها، فإنَّها تَطْلُقُ، لكنْ لو قالَ الرجلُ: أنا لم أُردِ الطَّلاقَ، وإنَّها أَرَدْتُ بذلك غَمَّ زوجتي وإدخالَ الهمِّ عليها. فهنا نقولُ: إذا صَدَّقَتْه المَرْأَةُ لكونِه رجُلًا صاحِبَ دِينٍ، ولا يُمكِنُ أن يَتلاعَبَ فِي دِينِ اللهِ، فعَلَى ما قالَ، ولا تَطْلُقُ، وأمَّا إذا لَمْ تُصَدِّقُه ورَفَعَتْه إلَى القاضي؛ فإنَّ القاضي يَحْكُمُ بالطَّلاقِ. وأما لو كَتَبَ طَلاقَ زوجتِه فِي الماءِ فلا تَطْلُقُ؛ لأنَّه لو كتَبَ بإصْبَعِه شيئًا على الماءِ لم يَتَبَيَّنْ، فالرَّاقمُ فِي الماءِ فلا تَطْلُقُ، كَانَّ له لو كتَبَ بإصْبَعِه شيئًا على الماءِ لم يَتَبَيَّنْ، فالرَّاقمُ فِي الماءِ في رئيسَ برَاقمٍ ولَيْسَ بكتابٍ.

ولو سَأَلُ سائلٌ: مَا حُكْمُ مَنْ جَامَعَ زوجتَه فِي طلاقِ رَجْعِيٍّ وهو لا يَنْوِي إرجاعَها؟

نقولُ: يَرَى بعضُ العُلَمَاءِ رَحَهُمُ اللهُ أَن الرجلَ إذا جَامَعَ زَوْجَته فِي طلاقٍ رَجْعِيٍّ، والطَّلاقُ الرجعيُّ هُو الَّذِي يَمْلِكُ فيه إرجاعَ زوجتِه بلا عَقدٍ، يرى بعضُ العُلَمَاءِ أَنَّه إذا جَامَعَ زوجتَه فهي رَجْعَةٌ، سَواءٌ نَوَى بذلك رجعةً أَم نَوى قضاءَ السُهوةِ فقط، ويرى آخرون أَنَّه لَيْسَ برجعةٍ حتَّى يَنْوِيَ، فإذا نَوَى به الرجعة صَارَ رجعةً، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ لِكُلِّ المُعْوةِ، ولكنه فِي الْمُوعِ مَا نَوَى قضاءَ الشهوةِ، ولكنه فِي المُرعِ مَا نَوَى اللهُ عَلَى هَذَا الرجلُ لم يَنْوِ به الرجعة، وإنها نَوى قضاءَ الشهوةِ، ولكنه فِي هَذِهِ الحالِ عَلَى هَذَا القولِ يُؤَدَّبُ عَلَى ما فَعَلَ؛ لأَنَّه تَجَرَّأً عَلَى شيءٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، إذ لا يَجِلُّ له جِمَاعُها حتَّى يُرَاجِعَ عَلَى هَذَا القولِ، فالمسألةُ فيها خِلافٌ بين العُلَمَاءِ، والمسائلُ الخِلافيةُ يُرْجَعُ فيها إِلَى حُكْم القاضي.

ولو طَلَق رجلٌ زَوْجَته فقال لها: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ. فإذا كانَ لم يَنْوِ الثَّلاثَ فهي واحدةٌ، وإذا نَوَى الثَّلاثَ فأكثرُ الفقهاءِ يَرَوْنَهَا أنها ثلاثٌ، وأنها لا تَحِلُّ له إِلَّا بعدَ زوج، والصحيحُ أنها ليْسَتْ إِلَّا واحدةً، سواءٌ قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ ، أو قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ ، لكن مَعَ طالقٌ، أو قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ ، لكن مَعَ ذلك لو تَرافعوا إِلَى شيخٍ أو إِلَى قاضٍ وأفتاهم بأنها ثلاثٌ، فلا يَحِلُّ لهم أن يَطْلُبوا ذلك لو تَرافعوا إِلَى شيخٍ أو إِلَى قاضٍ وأفتاهم بأنها ثلاثٌ، فلا يَحِلُّ لهم أن يَطْلُبوا الرُّخصة، ويَذْهَبوا إِلَى عَالِم آخرَ، لأنَّ مَن اسْتَفْتَى عَالمًا مُعْتقِدًا أن ما قاله حَقٌ، لا يَجوزُ أن يَستفتِيَ غيرَه، إذ لو فَعَلَ لكانَ مُتَلاعِبًا يُرِيدُ من الحقِّ ما وَافَقَ هَوَاهُ فيَتَبِعُه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه؟ رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله عليه: (إنها الأعمال بالنية». رقم (١٩٠٧).

ولهذا قالَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لا يجوزُ تَتَبُّعُ الرخصِ.

أَمَّا مَنْ قال لزوجتِه وهو نائمٌ: أنتِ طالقٌ. فلا شَيْءَ عَلَيْه؛ لأنَّ النائم لا قَصْدَ له، ومن النومِ مَنْ إذا رَأَى رؤيا نَطَقَ بها وهو نائمٌ، فهذا مثله، فمن قال لزوجتِه وهو نائمٌ: أنتِ طالقٌ. أو قال إذا كانَ له عبيدٌ مملوكون قال: هم أحرارٌ، أو قال: بَيْتِي وَقْفٌ، أو قال: فِي ذِمَّتِي لفُلانٍ ألفُ رِيالٍ. فكلُّ هَذَا لَيْسَ بشيءٍ، وَجْهُ ذلك أن النائمَ لَيْسَ له قَصْدٌ، يعني ما عندَه نِيَّةٌ ولا يَدْرِي عَنْ نَفْسِه شيئًا فلا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِه.

قولُه تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَجَلَّهَ أَيْمَنِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَكُو ﴾ [التحريم: ٢]، يعني مُتَوَلِّي أُمورِكم، الَّذِي له الحكمُ فيكم والحكمُ بينكم ﴿وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [التحريم: ٢].

ثمَّ قَالَ عَرَّفِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ, وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ ﴿ [التحريم: ٣]، أُسَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى بعضِ أزواجِه حديثًا، وهو أَنَّه لَنْ يَعُودَ إِلَى العسلِ، وقال: ﴿ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا ﴾ (١)، ولكنَّها وَعَيْلَتُمَنْهَا أَخْبَرَتْ ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ, وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ ﴾، ففي قولِه: ﴿ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عليه وعلى آله وسلم لا يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلَّا مَا أَظْهَرَهُ اللهُ عليه.

وفي قولِه: ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ, وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ دليلٌ عَلَى كَمَالِ خُلُقِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ لَأَنَّهُ لَمُ يُبَيِّنُ إِلَّا مَا يَقْبُحُ ذِكْرُه وَمَا يُسْتَحْيَى منه ﴿فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي لَمُ اللهُ يَبَالِ اللهُ تَعَالَى بَقِيَّةَ مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وذَكَرَ اللهُ تَعَالَى بَقِيَّةَ مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، سورة التحريم، رقم (٤٩١٢)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، رقم (١٤٧٤).

السورة، ومنه قولُه تَعَالَى: ﴿ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلكَافِرِينَ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتِ نُوج وَامْرَأَتَ لُوط ﴾ [التحريم: 11]، يعْنِي ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا للكَافِرِينَ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتِينِ ﴿كَانَتَا تَحَتَّ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ ﴾ [التحريم: 11]، ومَن هما؟ نُوحٌ ولُوطٌ ﴿ فَخَانَتَا هُمَا ﴾ يعني بالكفر، كَفَرَتَا وسَتَرَتَا الكفرَ عن زَوْجَيْهِا، هَذِهِ هِي الحيانةُ، ولَيْسَتْ خِيَانَةَ يعني بالكفر، كَفَرَتَا وسَتَرَتَا الكفرَ عن زَوْجَيْهِا، هَذِهِ هِي الحيانةُ، ولَيْسَتْ خِيَانَةَ عِرْضٍ أَبْدًا، لَكِنْ هَذِهِ خيانَةُ العِرْضِ، لأَنَّه لا يُمْكِنُ لِنَبِيِّ أَن تَخُونَه زَوجاتُه خِيَانَةَ عِرْضٍ أَبْدًا، لَكِنْ هَذِهِ خيانَةُ دِينٍ، كَفَرَتَا باللهِ من غيرِ أَن يَعْلَمَ زَوْجَاهُمَا نُوحٌ ولُوطٌ، قالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا وَي لِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ قَرَبُهُنَ مِن الرَّسُولِ لا يُغْنِي أَن يَعْلَى اللهُ عليه وعلى آله وسلم أَنَّ قُرْبَهُنَ من الرَّسُولِ لا يُغْنِي أَن يَعْلَى اللهُ عليه وعلى آله وسلم أَنَّ قُرْبَهُنَ من الرَّسُولِ لا يُغْنِي شَيئًا، كَمَا لَم يُغْنِ قربُ زُوجةِ نُوحٍ ولُوطٍ شيئًا حينَ كَفَرَتَا باللهِ عَرَقِجَلَ.

وضَرَبَ اللهُ مَثَلًا بالعكسِ لامرأتين مؤمنتين: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللَّهِ عَلَى لِمَوْاتُ وَمَعُونَ هُو مَلِكُ مِصْرَ الجبارُ العنيدُ وقصتُه فِي القُرْآنِ مُكَرَّرَةٌ، هَذِهِ المَرْأَةُ كانتْ عَلَى دِينٍ صَحيحٍ وزوجُها كافرٌ ولم تَعْفِي ولم تُعْنِ عنه شيئًا، بل كانَ زَوْجُها مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، ﴿إِذَ تَنْفَعْ زَوْجَها بشيءٍ، ولم تُعْنِ عنه شيئًا، بل كانَ زَوْجُها مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، ﴿إِذَ قَالَتَ ﴾ يعني زَوْجَة فِرْعَوْنَ: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَرَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن الْقَوْمِ الظَللِمِينَ ﴾ [التحريم:١١]، طلَبَتْ ثلاثة أشياءَ ﴿آبَنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾، قالَ العُلمَاءُ: وذَكَرَتْ ﴿عِندَكَ ﴾ قبلَ أَنْ تقولَ: ﴿بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ إشارة إلى العناية بالجارِ حتَّى قالَ النَّاسُ كلمةً مشهورةً: ابْحَثْ عن الجارِ قبلَ الدارِ. وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ الدارَ مهما حَسُنَتْ إذا كانَ الجارُ سَبِّعَ الجيرةِ فإنَّه سوفَ يُتْعِبُ جارَه معه.

الدعوةُ الثَّانيةُ: ﴿وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ﴾، يعني: نَجِّنِي أَنْ أَعْمَلَ عَمَلَه وَاعْصِمْنِي؛ لأَنَّ الأمورَ بِيَدِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ.

الدعوةُ الثَّالثةُ: ﴿وَنَجِنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [التحريم:١١]، فلا يُسَلَّطُوا عَلَيَّ ويَفْتِنُونِي عَنْ دِيني؛ لأنَّ الإِنْسَانَ قد يكونُ بنفسِه صالحًا، ولكن يُسَلَّطُ عليه أحدٌ من الظَّالمين يَفْتِنُه عن دينِه.

المَرْأَةُ الثّانيةُ: ﴿وَمَرْيَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ [التحريم: ١٦]، وهي من الصّدِيقَاتِ، كما قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأُمُّهُ صِدِيقَهُ ﴾ [المائدة: ٧٥]، وإنها قال: ﴿الَّيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَانَتْ فَرْجَهَا ﴾، ردًّا لقولِ اليهودِ حعليهم لعنةُ اللهِ إِلَى يومِ الدِّينِ اللَّذِينَ قَالُوا: إن مَرْيمَ بَغِيٌّ والعِيَاذُ باللهِ و، ولهذا لها جاءتْ تَعْمِلُ ابنَها عِيسَى عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ قَالُوا لها: ﴿يَتَأَخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيّا ﴾ [مريم: ٢٨]، يُعَرِّضُونَ بأنَّهَا كانت بَغِيًّا وزانيةً، ولهذا كانَ عِيسَى عندَ اليهودِ ابنَ زانيةٍ والعِياذُ باللهِ و، فهنا قَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿النَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ فوصَفَها بكمالِ العِفَّةِ وأنها بريئةٌ ممّاً رماها به أعداءُ اللهِ وأعداءُ رُسلِه وهم اليهودُ.

مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكُولِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدِتُ وَكَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴾ [مريم:٣٠-٣٣]، فعَلِمُوا أنَّ الأمر بِيلِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ وأن عِيسَى آيةٌ من آياتِ اللهِ خَلَقَه اللهُ تَعَالَى بلا أب، وتكلَّمَ فِي المَهْدِ، أَنْطَقَه الَّذِي أَنْطَقَ كَلَّ مِيءٍ، قَالَ اللهُ عَنَّفَجَلَّ: ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُمَّهُ لَا وَمِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ ﴾ [آل عمران:٤٦].

فتأَمَّلْ يا أخي أنَّ الأقاربَ لا يُغْنِي بعضُهم عن بعضٍ شَيْئًا، حتَّى إن مُحَمَّدًا رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لابنتِه: «يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»(۱).

فالإِنْسَانُ بنفسِه وعَمَلِه إنْ عَمِلَ صالحًا فلِنَفْسِهِ وإن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، أَسَأَلُ اللهَ أَنْ يَكُتُبَ لنا ولكم الصلاحَ والفلاحَ فِي الدُّنيا والآخرةِ، إنَّه عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم (۲۷۵۳)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب في قوله تَعالَى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، رقم (٢٠٤).

### الدَّرسُ الثَّاني:

إن الحمدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَستعِينُهُ ونَستغفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وَحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُهُ، صلى الله عليهِ وعلى آلهِ وأصحابهِ، ومَنْ تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ صَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴾ [التحريم: ١٠]، إلى آخرِ ما ذَكرَهُ اللهُ تعالى في هذهِ السورةِ.

وقدْ ضَرَبَ اللهُ مَثَلِينِ بامرأتينِ خائنتينِ، ومَثَلِينِ بامرأتينِ مؤمنتينِ؛ لأن هذهِ السورة كلَّها كانتْ فيها حَصَلَ مِن أمهاتِ المؤمنينَ رَضَالِلهُ عَلَيهِ فَإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تَظَاهَرَ عليهِ مِن نِسائِه امرأتانِ، وتظاهرَتَا عليهِ في أمرٍ كَتَهاهُ عنهُ، ولكنِ اللهُ تعالى أخبرهُ بهِ، فقالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النَّيِيُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا عنهُ، ولكنِ اللهُ تعالى أخبرهُ بهِ، فقالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النَّيِي اللهُ بَعْضِ أَزُوجِهِ حَدِيثًا فَلمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظهرَهُ اللهُ عَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ، وأَعْضَ عَنْ بَعْضِ فَلمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتْ مَن أَنْبَأَكَ هَذَا نَبَا فَي المرأتينِ على التوبةِ فقالَ: ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ »، يعني أن التوبة واجبة ﴿ وَعَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾، أي مالت ﴿ وَإِن نَوْبالِحُ اللهُ لن يُضَيِّعَهُ ﴿ فَإِنَّ اللهَ هُو مَولَئهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ اللهُ مَن عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَيهِ اللهِ تعالى مواليه عَلَيْهِ وهايته اللهِ تعالى مواليه عَلَيْهِ وهايته اللهِ تعالى مواله عَلَيْهِ وهايته الله تعالى مواله عَلَيْهِ وهايته الله تعالى مواله عَلَيْهُ وهايته الله تعالى مواله عَلَيْهِ وهايته الله عاليه الله الله عَلَيْهُ وهايته الله عاليه الله على التوبة وهايه عليه وهايته الله الله على النبي على النبي على النبي الله عَلَى اللهُ عَلَمُ والتحريم: ١٤] ، وهذا مِن عنايةِ اللهِ تعالى موسولِه عَلَيْهُ وهايته الله الله عَلَيْهُ وهايته الله الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فضَرَبَ اللهُ هذهِ الأمثالَ الأربعة: المثلانِ الأولانِ في امرأتينِ كافرتينِ؛ امرأةِ نوحٍ وامرأةِ لوطٍ، خانتَا نوحًا ولوطًا، لكنْ لم تَخونَا بأمرٍ خُلُقِي، ولكنهُ بأمرٍ دِينيٍّ؛ كانتَا كافرتينِ وأَصَرَّتَا الكفرَ عن زَوْجيهِما، وليسَ المَعْنَى أنهما خَائنتانِ في أمرٍ يَتعلَّقُ بالأخلاقِ، بلْ في أمرٍ يَتعلَقُ بالإيهانِ.

فأنجَى اللهُ تعالى نُوحًا وأَنجى لوطًا، وهلكتِ المرأتانِ، فانْظُرْ إلى قولِ اللهِ تَالَكَوَتَعَالَى فِي سُورةِ الذارياتِ: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَنَ وَمِ اللهِ عَنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات:٣٥-٣٦]، فالمؤمنونَ مِن قومِ لوطٍ وهمْ أهله إلا امرأتهُ نَجُوْا، والبيتُ الذي في القريةِ مُسلِمٌ؛ لأنَّ البيتَ يشتملُ على مَن هوَ مؤمنٌ حقًّا، وهمُ الذينَ أنجاهُمُ اللهُ معَ لوطٍ، وعلى مَن هوَ مسلمٌ ظاهرًا، وهيَ امرأته؛ لأن امرأتهُ في بيتِهِ وتتظاهرُ بأنها مؤمنةٌ بهِ، ولكنهَا كافرةٌ، ولذلكَ أمرَهُ اللهُ تعالى أن يَسْرِيَ بأهلِهِ إلا امرأتهُ، ونوحٌ كذلكَ.

ثم ضَرَبَ اللهُ مثلينِ آخَرينِ لمَنْ كَانَ مُؤْمنًا فقالَ: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لَلَّهِ مَثَلًا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا المُرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾، وهي آسيةُ، هذه المرأةُ مؤمنةٌ وزوجُها فرعونُ كَانَ كَافرًا، ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجَنِي كَافرًا، ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجَنِي كَافرًا، ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجَامِ الْقَوْمِ ٱللَّهِمِ اللَّخِرِ، وأنها مِن بُأنَّ هناكَ جنةً يَؤُولُ إليها الناسُ.

قَالَ بعضُ العلماءِ: في قولِها: ﴿رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ إشارةٌ إلى أنهُ يَنبغِي للإنسانِ أن يَنْظُرَ في الجارِ قبلَ الدارِ؛ لأنها اختارتِ العِنْديةَ قبلَ أن تَذْكُرَ المكانَ، وهذا حتَّى؛ فالإنسانُ إذا أرادَ أن يَسْكُنَ دارًا مِلْكًا أو بأُجْرةٍ فعليه أن يَنْظُرَ إلى

الجارِ، إن كانَ جارَ سَوْءِ فليَبْتَعِدْ، وإن كانَ جارَ صَلاحٍ فَلْيَقْتَرِبْ، وكمْ من جارِ آذَى جارَهُ حتى تَمَنَّى أَنهُ لم يَسْكُنْ حولَهُ.

أما الثانيةُ فهي مريمٌ، ومريمُ الصِّدِيقةُ رَضَالِكَ عَمْرَنَ اللّهِ عَكُنْ لها زوجٌ، ولكنها امرأةٌ صِدِّيقةٌ، مِن كُمَّلِ النساءِ، قالَ: ﴿ وَمَرْيَمُ ابْنَتَ عِمْرَنَ اللّهِ آحْصَنَتَ فَرْجَهَا ﴾ [التحريم: ١٦]، ونصرَ هَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بهذا الحُلقِ الكريم؛ لأن اليهودَ -عليهمْ لعنةُ اللهِ إلى يومِ القيامةِ - ادَّعَوْا أنها امرأةُ سَوءٍ، وأن عِيسَى ولدُ زِنَى، والعياذُ باللهِ، فبرَّأَهَا اللهُ تَعالَى مما قالُوا وقالَ: ﴿ اللّهِ مَ المَّهُ اللهُ تَعالَى مما قالُوا وقالَ: ﴿ اللّهِ مَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

قولُه: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ [التحريم: ١٦]، أيْ مِن جبريلَ، نَفَخَ في فَرجِها فَحَمَلَتْ بإذْنِ اللهِ عَنَّجَبَلَ. وقِصَّتُها مُطُوَّلةٌ في سُورةِ مريمَ ؛ حيثُ إنها خَرَجتْ من قومِها ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيًا من قومِها ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيًا مَا من ولم يَحْصُلُ لها مَنْسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٣]، وهي لم تَتَمَنَّ الموت، ولكنْ تَمَنَّتْ أنها ماتتْ ولم يحصُلُ لها هذَا، وفرقٌ بينَ مَن يَتمنَّى الموت لضُرِّ نَزَلَ بهِ، وبينَ مَن يتمنَّى أنهُ مات بلا ضررٍ ، فهي رَضَالِتُهُ عَنْهَا لم تَتَمَنَّ الموت، ولكنها تَمَنَّ أنها مَاتَتْ قبلَ أن تُصابَ بهذهِ المُصيبةِ في نظرِها حتى تَبَيَّنَ الأمرُ ﴿فَنَادَعُهَا مِن تَعْلِهَا أَلَا تَعَزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْلَكِ سَرِيًا ﴾ والسَّريُّ هو النهرُ الجاري، وهو منْ آياتِ اللهِ عَنْجَبَلَ.

قَـالَ تعالى: ﴿وَهُزِى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شَنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا ۞ فَكُلِى وَالشَّرِي وَقَرِّي عَيْنَا أَهُ وَالشَّرِ أَحَدًا فَقُولِتِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِمَ وَالشَّرِي وَقَرِّي عَيْنَا الْأَوْمَ إِنْسِيَّا﴾ [مريم:٢٥-٢٦].

تأملِ الآيةَ مِن آياتِ اللهِ: ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾، نخلةٌ لها جِذْعٌ أصلٌ،

ولها فرع، وعليها ثَمَرةٌ ناضجةٌ رُطَبةٌ جَنِيَّةٌ، أمرَ اللهُ عَرَّفِكَلَ أَن تَهُزَّ هذهِ الأُنْثَى جِذْعَ النَّخلةِ، وهزُّ جِذْعِ النخلةِ صعبٌ، وإذا هزَّهُ إنسانٌ فإنهُ لا بدَّ أَن يَهْتَزَّ الفَرْعُ. أمرَهَا أَن تَهُنَّ بجذعِ النخلةِ معني، وإذا هزَّهُ إنسانٌ فإنهُ لا بدَّ أَن يَهْتَزَّ الفَرْعُ. أمرَهَا أَن تَهُنَّ بجذعِ النخلةِ تسَاقَطَ عليها الرُّطبُ جَنِيًّا رُطبًا من فَوْقُ، يَسْقُطُ على الأرضِ، ولا يَفْسُدُ، ويَبْقَى كأنهُ مَجْنِيٌّ جَنْيًا سَهْلًا يَسِيرًا.

وهذا منْ آياتِ اللهِ أن تستطيعَ امرأةٌ نُفساءُ هزَّ جذعِ النخلةِ، ثم تتساقطُ الثمارُ تَساقُطًا رَفِيقًا لم يَتَغَيَّرُ بهِ الرُّطبُ، والعادةُ أن الرُّطبَ إذا سَقَطَ مِن فَوْقُ فَسَدَ، لكنَّ هذا منْ آياتِ اللهِ، واللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

قالَ: ﴿فَكُلِى وَاشْرَبِى وَقَرِى عَبْنَا ﴾، وسيزُولُ عنها الحزنُ والأَسَى ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ﴾، أَبْشَرِ أَحَدًا ﴾، وسيزُولُ عنها الحزنُ والأَسَى ﴿فَإِمَّا تَرَيْنُ صَوْمًا ﴾، مِن الْبَشَرِ أَحَدًا ﴾، أيْ إِمْساكًا عنِ الكلامِ، ﴿فَلَنْ أُكِلِمَ الْيَوْمَ إِنسِيتًا ﴾ [مريم:٢٦]. والقصةُ معروفةٌ في القرآنِ.

يقولُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ اَلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ [التحريم:١٢]، ونَصَرَهَا اللهُ على ذلكَ كما بَيَّنَا آنفًا؛ لأن اليهودَ ادَّعَوْا أنها بَغِيُّ، وأن ابنَها ولدُ زنًى.

وعلى النقيضِ مِن دَعْوَى اليهودِ دَعْوَى النصارى، فالنصارى ادَّعَوا أن عيسَى ابنُ الله؛ لأنهُ أتى مِن غيرِ أب، فقالوا: هو ابنُ الله، فغَلَوْا فيهِ غُلُوَّا شديدًا، فصارُوا معَ اليهودِ في طَرَفَيْ نقيضٍ؛ فاليهودُ مُعتدُونَ ظالمونَ في حَقِّ البشرِ، والنصارى مُعتدونَ ظالمونَ في حَقِّ البشرِ، والنصارى مُعتدونَ ظالمونَ في حقِّ الله؛ وهمْ كاذبونَ، فالمسيحُ عيسَى ظالمونَ في حقِّ الله؛ حيثُ ادَّعَوا أن عيسَى ابنُ الله، وهمْ كاذبونَ، فالمسيحُ عيسَى ابنُ مريمَ عبدٌ منْ عِبادِ اللهِ ورسولُ منْ رُسلِ اللهِ. والمسلمونَ -وللهِ الحمدُ - همُ الذينَ أَعْطَوُا المَسِيحَ حقَّهُ وقالوا: إنهُ عبدُ اللهِ ورسولُه، في جَعلُوا لهُ حقًّا منْ حقّ الذينَ أَعْطَوُا المَسِيحَ حقَّهُ وقالوا: إنهُ عبدُ اللهِ ورسولُه، في جَعلُوا لهُ حقًّا منْ حقّ

الربوبية، ولا كذَّبُوه كما كَذَّبَتْهُ اليهودُ، قالَ تعالى عنْ أُمِّه: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلِّيَ آخْصَنَتَ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴾ [التحريم: ١٢]، ولم يَقُل: وكانتْ منَ القانتاتِ؛ أولا: مراعاةً لفواصلِ الآياتِ، وثانيا: إشارةً إلى أن الكهالَ في الرجلِ أكثرُ منَ النساءِ، ولهذا جاءَ في الحديثِ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» (١).

والثريدُ قالَ العلماءُ: هوَ الخُّبْزُ المأدومُ باللحم؛ كما قالَ الشاعرُ (٢):

إِذَا مِا الخِبِزُ تَأْدِمُهُ بِلَحِمٍ فَذِكَ أَمَانَهِ الثَّرِيكُ

والحمدُ للهِ الذي بنعمتهِ تَتِمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلمَ على نَبِيِّنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبهِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب فضل عائشة، رقم (٣٧٦٩)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، رقم (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب أدم.



الحمدُ للهِ ربِّ العَالَمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين، أَمَّا بَعْدُ:

يقولُ اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِمَا لَبُصِرُونَ ۞ وَمَا لَا لَبُصِرُونَ ۞ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَا لَذَكَرُونَ ﴿ اللهُ مَن رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ وَلَوْ نَقَوْلِ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللهِ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُم مِّنَ أَمَدٍ عَنْهُ حَدْجِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ, لَنَذِكُونُ لَلْمُنَقِينَ ﴾ وإنّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِيبِنَ ﴾ وَإِنّهُ, لَنَذِكُونُ لَلمُنَقِينَ ﴾ وإنّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِيبِنَ ﴾ وإنّهُ, لَكَ مَن يَلِكُ الْعَظِيمِ ﴾ [الحاقة:٣٠-٥٠].

قال اللهُ تَعالَى: ﴿ فَلَا أُتَّيِمُ بِمَا نُبُصِرُونَ ﴾، القَسَمُ: تأكيدُ الشيءِ بذِكْرِ مُعَظَّمٍ بِصِيغَةٍ خَصُوصةٍ، وحُروفُه ثلاثةٌ: الباءُ، والتاءُ، والواوُ. وأمثلةُ ذلك مَعْلومةٌ سَبَقَ بَيَائُها.

واعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ نَبِيَّه أَنْ يُقْسِمَ فِي ثَلاثةِ مَوَاضِعَ من القرآنِ: الموضع الأول: قولُ اللهِ تَعالَى: ﴿وَيَسْتَنْئِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِى وَرَقِ ٓ إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾ [يونس:٥٣].

الموضع الثاني: قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ أَن لَن يُبِعَثُوا ۚ قُلُ بَكَى وَرَبِي لَنْبَعَثُنَّ ﴾ [التغابن:٧].

الموضع الثالث: قولُه تَعالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَىٰ وَرَيِّ

لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ [سبأ:٣].

وقد أمَرَه بذلك لأن هذه الأمورَ مُهِمَّةٌ جدًّا، فأمَرَ اللهُ نَبِيَّه أَنْ يُقْسِمَ عليها. وخَبَرُ اللهِ جَلَوَعَلا مَقْبولٌ، سَواءٌ أَقْسَمَ اللهُ أَم لَم يُقْسِمْ، لكنَّ القرآنَ الكريمَ نزَلَ باللَّغةِ العربيةِ، واللَّغةُ العربيةُ فيها التأكيداتُ بالقَسَمِ وبغيْرِ القَسَمِ، وإذا كانَ القرآنُ نَازِلًا باللَّغةِ العربيّةِ فإنَّ المَواطِنَ المُهِمَّةَ لا بَأْسَ بالإقسامِ عليها؛ حتى تَزُولَ الشَّبْهةُ ويحصُلَ اليَقِينُ.

والفاعلُ في قولِه: ﴿ فَلاَ أَقْمِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ﴾ هو اللهُ عَرَّفَجَلَ، وقد يَقُولُ قَائِلٌ: (لا) هنا نَافِيَةٌ، فكيفَ تَقُولُون: إِنَّهَا قَسَمٌ ؟ والجوابُ أنَّ (لا) هنا للتَّوْكِيدِ، وليستْ نَافِيَةً، فيكُونُ هذا تَوْكِيدًا على تَوْكِيدٍ.

﴿ فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ﴾ ، هذا من أَعَمِّ الأَقْسامِ ؛ لأَنَّ الأَشياءَ إِمَّا أَنْ نَبْصِرَها ، وإِمَّا أَلَّا نُبْصِرَها . فكأنَّ الله أَقْسَمَ بكلِّ شيءٍ ، ولكن على أيِّ شيءٍ أقسَمَ . استمِعْ إلى الجوابِ : ﴿ إِنَّهُ , لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ ، أي: إنَّ القرآنَ لَقولُ رسولٍ كريمٍ ، وهو محمَّدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا وَصَفَ الله نَبِيّه بوصفين : أنه رسولٌ صادقٌ في رسالتِه ، وأنه كريمٌ في الخُلُقِ ، كريمٌ في الطَّبْع ، كريمٌ في كلِّ مَعْنَى الكرمِ اللائقِ ببني آدمَ .

ولهذا كانَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مِن كَرَمِه أنه يَبِيتُ طَاوِيًا جائعًا، ويُعظِي عَطاءَ مَنْ لا يَخْشَى الفَقْرَ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه. كانَ يَضَعُ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ أحيانًا من الجُوعِ، ويُؤْثِرُ غيرَه، وليسَ بعدَ هذا الكَرَمِ كَرَمٌ. وهو أيضًا كَرِيمٌ في التعليم، لا يَدَعُ مجالًا يَحْتاجُ إلى التعليمِ إلا عَلَمَ. كريمٌ في الدعوةِ إلى اللهِ، يَدْعو إلى اللهِ

تَعالَى بِمَقالِهِ وفِعَالِهِ وأَخْلاقِهِ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه. هو كَرِيمٌ بكلِّ مَعْنَى لهذهِ الكلمةِ يَلِيق ببَنِي آدَمَ.

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾ أي: ما القُرآنُ بقولِ شَاعِرٍ ، وإنها نَفَى أَنْ يَكُونَ قَوْلَ شَاعِرٍ ، وإنها نَفَى أَنْ يَكُونَ قَوْلَ شَاعِرٍ ، لأَنَّ قُرَيشًا قالت: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم شَاعِرٌ ، وإنَّ هذا القرآنَ شِعْرٌ . فقال: ﴿وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ﴾ أي: إنَّكم لا تُؤْمِنُون إلا قَلِيلًا .

قوله: ﴿ وَلَا بِعَوْلِ كَاهِنِ ﴾ والكَاهِنُ هو الذي يُخْبِرُ عن المُغَيَّباتِ في المُستقبَلِ، فيقولُ: سيكونُ في اليومِ الفُلانيِّ كذا، هذا هو الكَاهِنُ. وأصلُ عَمَلِ الكاهنِ أن له جِنَيًّا يأتيه بخبَرِ السهاء، والجِنُّ لهم قُدْرةٌ وقُوَّةٌ، يَتَراكَبُونَ وأصلُ عَمَلِ الكاهنِ أن له جِنَيًّا يأتيه بخبَرِ السهاء، والجِنُّ لهم قُدْرةٌ وقُوَّةٌ، يَتَراكَبُونَ حتى يَصِلُوا إلى السهاء، ثم يَأْخُذونَ من أَخْبارِ السهاءِ ما يَأْخُذون، فيُلْقُونَها في قَلْبِ الكاهِنِ، ثم يُخْبِرُ الكاهنُ بها، ولكنَّه يُضِيفُ إليها أَشْيَاءَ كَثِيرةً كَذِبًا.

إذن ليسَ بشَاعِرٍ ولا بكَاهِنٍ، وقُريشٌ تقولُ: إنَّ هذا القرآنَ شِعْرٌ، وإنَّ مُحَمَّدًا شَاعِرٌ؛ لأنه كَلامٌ رَصِينٌ يَشْتَمِلُ على الجِكْمةِ، وعلى كلِّ خُلقٍ فَاضِلٍ، فشَبَّهوهُ بالشِّعْرِ من حيثُ اللَّفْظُ، ولأنَّ فيه إخبارًا بالغيبِ، فيقَعُ الأمرُ كها جاءَ في القرآنِ، فوصَفُوه بالكَهانةِ؛ لأنَّ الكَاهِنَ يُخْبِرُ عن الشيءِ المُسْتقبَلِ. ثم قال: ﴿قَلِيلًا مَا نَذَكُرُونَ ﴾ أي: إنَّ تذكُّرَكم قَلِيلًا مَا نَذَكُرُونَ ﴾ أي: إنَّ تذكُّرَكم قَلِيلًا

وهنا نَسْأَلُ: ما الجمعُ بينَ هذهِ الآيةِ وبينَ قولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿إِنَّهُۥ لَقُولُ رَسُولِ كَرِهِ ۗ ۚ أَمِينِ ﴾ [التكوير:١٩-٢١]، فالرسولُ الكريمُ هنا غيرُ الرسولِ الكريمِ في سورةِ الحَاقَّةِ، الرسولُ الكَرِيمُ في هذهِ السورةِ جِبْرِيلُ، والرسولُ الكريمُ في الحاقَّةِ هو مُحَمَّدٌ ﷺ فكيفَ يَكُونُ الكلامُ الوَاحِدُ مَقُولًا لِقَائِلَيْنِ، والمَعروفُ أنَّ القولَ لِوَاحِدٍ ليسَ قَوْلًا لِغَيْرِهِ؟

والجواب: القُرآنُ ليسَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ، ولا قولَ جِبْريلَ من حَيْثُ الأَصْلُ، وإنها هو في الأَصْلِ قَوْلُ اللهِ عَرَّفِجَلَّ، لكنَّ جِبْريلَ بَلَّغَه لمُحَمَّدٍ، فكانَ قَوْلُ جِبْريلَ مُبلَّغًا من اللهِ إلى مُحَمَّدٍ، وبلَّغَه مُحمدٌ للأُمَّةِ، فالقَوْلُ هنا قَوْلُ التَّبليغِ، وليسَ قَوْلَ الإنشاءِ. والقائلُ الأولُ هو اللهُ عَرَّفِجَلًا؛ لأنَّ هذا القرآنَ كلامُ اللهِ حقًّا، تَكَلَّمَ به جَلَوَعَلا وألقاه إلى جِبْريلَ، وجِبْريلُ أتى به إلى النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألقاهُ على قلبِه. وبهذا يَزولُ الإشكالُ تمامًا؛ لأنَّ الكلامَ إنَّها يُضافُ إلى مَن قَالَه مُبتَداً، ويُضافُ إلى مَن قَالَه مُبتَداً، ويُضافُ إلى مَن قَالَه مُبتَداً، ويُضافُ إلى مَن قَالَه مُبتَداً ، ويُضافُ إلى مَن قَالَه مُبتَادًا ، ويُعلَاه ، و الله و الله و الله في النبي النبي النبي عنه إلى النبي الن

﴿ تَنزِيلُ مِن رَّتِ ٱلْعَكِمِينَ ﴾ أي: هو تَنْزِيلُ من رَبِّ العَالَمِينَ، الذي خَلَقَ العَالَمَ كُلَّه، وله مُلْكُ السهاواتِ والأرضِ، وله تَدْبيرُ السهاواتِ والأرضِ، والمرادُ بالعَالَمِينَ هنا: كلُّ مَن سِوَى اللهِ فهو عَالَمٌ، وجَمَعَ العَالَمَ باعتبارِ أنواعِه، بأنْ يُقالَ: عَالَمُ البَشَرِ، وعَالَمُ الجِنِّ، وعَالَمُ البَهَائِمِ، وهكذا، وإضافتُه إلى ربِّ العَالَمِينَ يَقْتَضِي شَيْئَيْنِ:

الأول: أَنْ نُؤْمِنَ بِأَنَّ اللهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقًّا.

الثاني: أَنْ نُؤْمِنَ به تَشْرِيعًا وتصديقًا، فها جاءَ في القرآنِ من الأَخبارِ وجَبَ علينا تَصْدِيقُه؛ لأنه كَلامُ اللهِ، وما جاءَ أَمْرًا أو نَهْيًا فعلينا امتثالُه، إن كان أمرًا فبالفِعْلِ، وإن كان نهيًا فبالبُعدِ.

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ هنا فَاعِلُ ﴿ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا ﴾ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي: لو نَسَبَ إلينا قَوْلًا لم نَقُلُه ﴿ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ۖ ثُمَّ

لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ﴾، أي: لأَهْلَكْناه، والوَتِينُ هو عِرْقٌ مَعْروفٌ، إذا قُطِعَ هَلَكَ الإنسانُ. والمعنى: لو أنَّ مُحَمَّدًا قال علينا ما لم نَقُلْ لَكَانَ سَبِيلَهُ الهَلاكُ وَلا بُدَّ.

فها بالُكم إذا كان القائلُ مَن لا ينسبُ إلى مُحَمَّدِ عِلْمًا ولا دِينًا، وتَقَوَّلَ على اللهِ؟ فهذا أَشَدُّ وأَشَدُّ، ولهذا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَنَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فَهذا أَشَدُّ وأَشَدُّ وأَشَدُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَلَاثُمَ وَأَلْبَغْمَ وَأَلْبَغْمَ وَأَلْبَغْمَ وَأَلْبَعْمَ وَأَلْبَعْمَ وَأَلْ تَشُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يُعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣].

وقال النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١). فكيفَ بكَ أَيُّها الإنسانُ أَنْ تَقُولَ على اللهِ ما لا تَعْلَمُ ؟ كم مِن إنسانٍ يُفْتِي بها لا يَعْلَمُ لِيُبْرِزَ نفسَه أمامَ الناسِ وهو جَاهِلٌ جَهْلًا مُرَكَّبًا ؟ لأَنَّ الجَاهِلَ الذي لا يَدْرِي ويَعْلَمُ أنه لا يَدْرِي، هذا جَاهِلٌ جَهْلًا بَسِيطًا، والأَصْلُ فينا الجَهْلُ . الذي لا يَدْرِي ويَعْلَمُ أنه لا يَدْرِي، هذا جَاهِلٌ جَهْلًا بَسِيطًا، والأَصْلُ فينا الجَهْلُ . أمَّا الجَهْلُ المُركَّبُ فهو المُشْكِلُ، وهو البَلاءُ، فالذي يَظُنُّ أنه عَالِمٌ وهو جَاهِلٌ ، يَكُونُ جَهْلُه مُركَّبًا، من جَهْلِه بالوَاقِع، ومن جَهْلِه بنفسِه، ولهذا يقالُ: إنَّ رَجُلًا يُسَمَّى تُوما يَدَّعِي العِلْمَ والحِكْمَة، فقالَ فيه الشاعرُ (١):

يَضِلُّ عَنِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ يَكُونَ أَضَلَّ مِنْ تُومَا الْحَكِيمِ يُرِيدُ بِذَاكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ومَنْ نَسَالَ العُلُسُومَ بِغَيْرِ شَيْخٍ وَتَلْتَبِسُ الأُمُسُورُ عَلَيْسِهِ حَتَّى تَصَدَّقَ بِالبَنَسَاتِ عَسَلَى دِجَسَالٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم (١٢٩١)، وأخرج مسلم شَطْره الأول: كتاب المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، رقم (٤)، وشطره الثاني: كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم (٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (٢/ ٥٦٤).

يُرِيدُ: أنه يُعْطِي النِّساءَ للرجالِ بلا مُقابِلٍ، وهكذا صارَ وَطُؤُهُنَّ زِنَى، فيقولُ: إنَّ هذا التُّوما يقول: الصَّدقةُ بالهالِ مُسْتَحَبَّةٌ وطَيِّبَةٌ، وتُطْفِئُ الحَطِيئة كها يُطْفِئُ المهاءُ النارَ، والصَّدَقةُ بالدِّرْهمِ والدينارِ والمَتاعِ والثوبِ له فَضْلٌ. ولكنه رَأَى أن الصَّدَقةَ بالمرأةِ من أفضلِ الصَّدقةِ، فإذا كانَ مَهْرُ المرأةِ عَشَرَةُ آلافٍ أعطاها للرَّجُلِ بلا مَهْرِ، بالمرأةِ من أفضلِ الصَّدقةِ، فإذا كانَ مَهْرُ المرأةِ عَشَرَةُ آلافٍ أعطاها للرَّجُلِ بلا مَهْرِ، وهكذا يكونُ قد تَصَدَّقَ بها على الرجالِ، ويقول: هذه صَدَقَةٌ للهِ، يُرِيدُ بذلك جَنَّاتِ النعيمِ. ولكنه يَصِلُ بذاك إلى مَهْوَى الجَحِيمِ. وفي ذلك يَقولُ حِمارُ تُومَا، وكان لتُوما هذا حِمارٌ يُضْرِبُه، فقالَ الشَّاعِرُ على لِسانِ الحِمَارِ (۱):

قَالَ حَارُ الحَكِيمِ تُومَا لَوْ أَنْصَفَ اللَّهُرُ كُنْتُ أَرْكَبِ لَوْ أَنْصَفَ اللَّهُرُ كُنْتُ أَرْكَبِ لَأَنْنِي جَاهِلٌ مُرَكَّبِ لِلْأَنْنِي جَاهِلٌ مُرَكَّب

فكأنَّ الجِهارَ يَقُولُ: لو أَنْصَفَ الدَّهْرُ -ونحن لا نُوافِقُ الجِهارَ على هذا- كنتُ أَرْكَبُ. ثم عَلَّلَ فقال: لأَنَّنِي جَاهِلٌ بَسِيطٌ وصَاحِبي جَاهِلٌ مُرَكَّبٌ، والجاهلُ المُرَكَّب كها نَعْلَمُ أَشَدُّ من الجَاهِلِ البَسيطِ.

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَكْثَرُ مَا يُفْسِدُ الدُّنْيَا: نِصْفُ مُتَكَلِّمٍ وَنِصْفُ مُتَكَلِّمٍ وَنِصْفُ مُتَكَلِّمٍ وَنِصْفُ مُتَكَلِّمٍ وَنِصْفُ نَحْوِيِّ، هَذَا يُفْسِدُ الأَدْيَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ النَّيْانَ وَهَذَا يُفْسِدُ النِّلْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ اللِّسَانَ» (٢). يُرِيدُ أن يَقُولَ: إنَّ أربعةً هم النين أَفْسَدُوا الدنيا كُلَّها:

الأول: نِصْفُ المُتكَلِّمِ الذي يُفْسِدُ الأَدْيَانَ؛ لأنَّ أهلَ الكلامِ هم الذين

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب في فنون الأدب (١٠٠/١٠٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥/ ١١٩).

يَتكَلَّمون في العَقيدةِ بمُجَرَّدِ عُقولِهم، فيَدَّعون أنهم عُلماءُ، وهم من أَجْهَلِ الخَلْقِ، فيُفْسِدُونَ الأديانَ.

الثاني: نِصْفُ الفَقيهِ، الذي يُفْسِدُ البلدان، كَفَانَا اللهُ شَرَّه؛ لأنه يأخُذُ مالَ هذا لهذا، ويُفْتِي لهذا بالشيءِ، فيقولُ: هذا حَرَامٌ. ويقول للآخَرِ: هذا حَلالٌ. فيُفْسِدُ البلدان.

الثالث: نِصْفُ النَّحْوِيِّ، وهذا يُفْسِدُ اللِّسانَ، أي اللُّغةَ، فتَجِدُه يَرْفَعُ المَنْصوبَ والمَرْفوعَ، ويَدَّعِي أنه عَالِمٌ بالنَّحْوِ. المَنْصوبَ والمَرْفوعَ، ويَدَّعِي أنه عَالِمٌ بالنَّحْوِ.

الرابع: نِصْفُ طَبِيبٍ، وهذا يُفْسِدُ الأبدانَ، يَصِفُ الدواءَ للشِّفاءِ، وهو للشَّقَاءِ والهلاكِ، فيَأْتِيهِ إنسانٌ يَطْلُبُ عِلاجًا لأَلمٍ في بَطْنِه، فيقول: لا مُشْكلة، ثم يُنادِي: هاتِ المِشْرَطَ يا فُلان. ثم يَشُقُّ بَطْنَه، ثم يقول: لا أَسْتَطِيعُ خِياطَتَه. وهذا هو الذي يُفْسِدُ الأبدانَ، وكم من طَبِيبٍ أَهْلَكَ العَالَمَ لأَنَّه نِصْفُ طَبِيبٍ.

فالمُهِمُّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ وهو الصَّادِقُ عَرَّبَجَلَّ أَن مُحَمَّدًا صلى الله عليه وعلى الله وسلم لو تَقَوَّلَ على اللهِ بَعْضَ الأقاويلِ... وهنا قال: ﴿بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾، والأقاويلُ على وَزْنِ أَفَاعِيلَ صِيغَةِ مُنتَهَى الجُموعِ، أي: لو تَقَوَّلَ بَعْضًا مِن أقوالٍ كَثِيرةٍ: ﴿لَأَخَذْنَا عِلْ وَزْنِ أَفَاعِيلَ صِيغَةِ مُنتَهَى الجُموعِ، أي: لو تَقَوَّلَ بَعْضًا مِن أقوالٍ كَثِيرةٍ: ﴿لَأَخَذُنَا مِنهُ الْوَيْنِ اللهُ مَا مَن مَا مَن الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَلَى الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال

قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴾، هذه الجملة مُؤكَّدةٌ: بـ (إنَّ)

واللام، أي إِنَّ اللهَ عَنَّهَجَلَّ أَكَدَ أنه يَعْلَمُ أَنَّ مِن هـؤلاء المُكَذَّبين للرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُكَذِّبِينَ حَقًّا.

﴿وَإِنَّهُ, لَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: هذا القرآنُ حَسْرةٌ على الكافِر؛ لأنَّ فيه الهُدَى والنُورَ، والكَافِرُ لا يُرِيدُ هُدًى ولا نُورًا فيَتَحَسَّرُ، كلما رَأَى تَقَدُّمَ الأُمَّةِ بالقرآنِ ازْدَادَ حَسْرَةً ونَدَمًا وَغَمَّا.

﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ أي: هو اليَقِينُ الحقُّ الذي لا مِرْيَةَ فيه.

﴿ فَسَيِّحَ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْمَظِيدِ ﴾ ، لما نَزَلَتْ هذه الآيةُ قال النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ». ولما نَزَلَتْ: ﴿ سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعل: ١] قال: «اجعلوها في سُجُودِكُمْ » (١).

هذا ما أَرَدْنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ عليه من هذهِ الآياتِ الكريمةِ، أسألُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَنْفَعَنا بكتابِه، وأَن يَرْزُقَنا تِلاوَتَه آناءَ الليلِ والنهارِ على الوَجْهِ الذي يُرْضِيهِ عَنَا، وأَنْ يَجْعَلَهُ حُجَّةً لنا لا علينا، وأَنْ يَجْعَلَه قائدًا لنا إلى جَنَّاتِ النَّعيمِ، إنه جَوَادٌ كَرِيمٌ.

قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ﴾ [الحاقة:٣٨-٣٩]، يقولُ العلمَاءُ: إنَّ هذَا أَعَمُّ قَسَمٍ جاءَ في القرآنِ، وَجْهُهُ أَنَّ الأشياءَ إِمَا أَنْ نُبصرَهَا، وإمَّا أَلَّا نُبْصِرُها فَأَقْسَمَ اللهُ بِمَا نُبْصِرُ وَبِمَا لَا نُبْصِرُ، إِذَنْ أَقْسَمَ بِكُل شَيءٍ، ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ فَيَ اللهُ مُعِمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم (٨٦٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم (٨٨٧).

وهنَا يَقَعُ إِشْكَالُ، أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى هُنا بِغَيْرِ ذَاتِهِ وَصَفَاتِهِ، وَنَحَن قَرَّرَنَا أَنَّ الحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ وَصِفَاتِهِ شِركٌ، فَكَيْفَ أَقْسَمَ اللهُ بِه؟ والجَوابُ: أَنَّ للهِ أَنْ يُقسمَ بِمَا شَاءَ مِن خَلَقِه، ولَسَنَا نَحن مَن نَحْكُمُ عَلَى اللهِ، ولكِنَّ اللهَ تَعَالَى هُو الذِي يَحْكُمُ عَلَيْنا.

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّهُ, لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ ﴾، المرادُ بِالرسولِ الكريمِ هُنَا مُحَمدٌ رَسولُ اللهِ ﷺ، فَأَثْبتَ اللهُ فِي هذهِ الآيةِ أَنَّ القرآنَ قولُ الرسولِ مُحمدٍ ﷺ، وفي آيةٍ أُخرى فِي سُورةِ التكويرِ قالَ: ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِدٍ ﴿ إِنَّ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ والتكوير: ١٩-٢٠]، فَالمرادُ بِالرسولِ الكريمِ فِي هذهِ الآيةِ هُو جِبريلُ لِقَولُهِ: ﴿ذِى قُونَةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ وَحِينَئذٍ يَقعُ إِشْكالانِ.

الإِشكالُ الأوَّلُ: كيفَ أَضافَ اللهُ القرآنَ إِلَى رَسولِ اللهِ مُحُمدٍ ﷺ، وَإِلَى رَسولِهِ جِبريلَ مَع أَنَّ القرآنَ قَولُ اللهِ عَرَّفَجَلًا؟

والإشكالُ الثَّانِي: كَيْفَ أَضافَ اللهُ القرآنَ إِلَى قولِ الرَّسولِ مُحَمدٍ ﷺ وَأَضَافه إِلَى قَوْلِ جِبريلَ؟

أمَّا الأولُ فَنَقُولُ: إنَّ اللهَ أَضافَ القرآنَ إِلى نَفْسِهِ؛ لأَنَّه كَلامهُ، وهوَ الذِي ابْتَدَأُ بِه شَبْحَانَهُ وَتَكَلَّمَ بِه أَوَّلًا، وأمَّا إِضَافتُه إِلَى رَسُولِ اللهِ مُحَمِدٍ ﷺ؛ فلأنَّه بَلَّغَه إِلى الأُمَّةِ، وأمَّا إِضَافتُه إِلَى جِبْرِيلَ؛ فلأنَّه بَلَّغَه إِلَى النبيِّ ﷺ، وَبِهَذَا زَالَ الإشكَالُ وَالحَمدُ للهِ.

﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّ وَلَا بِقُولِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَا نَذَكَرُونَ ﴾ الشاعرُ هُو مَن يَأْتِي بِالكلامِ عَلَى وَزْنٍ مُقَفَّى، وَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ نَأْتِي بِأَمثلةٍ منَ الشِّعرِ؛ لأَنَّهُ مَعروفٌ، وَالشِّعرُ يَشْتَمِلُ عَلَى نَغَماتٍ تَجْذِبُ الأسماع، وَعَلَى حِكَمٍ تُبْهِرُ العقولَ؛

وَلِهِذَا جاءَ فِي الحَديثِ: ﴿إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَجَكْمَةً ﴾(١) ، فقالَ هَوُلاءِ المُكذّبُونَ: هذَا القرآنُ قَوْلُ شاعرٍ ، وَقالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ شاعرٌ ، يَعْنِي أَنَّه يَأْتِي بِكَلامٍ مَوْزُونٍ مُقَفَّى ، فَادَّعُوا أَنَّ هَذَا شِعْرٌ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشاعرَ لَيْسَ بِنَبِيِّ ، فَبِمُجَرَّدِ بِكَلامٍ مَوْزُونٍ مُقَفِّى ، فَادَّعُوا أَنَّ هَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي آيةٍ أُخرى: ﴿وَمَا عَلَمْنَهُ كَوْنِهِ شَاعرًا لَا يُقالُ: إِنَّه نبيُّ ؛ وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي آيةٍ أُخرى: ﴿وَمَا عَلَمْنَهُ الشِعرَ مِن عِنْده ، الشِعرَ ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ \* ، يَعني لَا يُمكن أَنْ يُنْشِئَ الشِعرَ مِن عِنْده ، وَيَقولَ للناسِ: إِنَّ هذَا كلامُ اللهِ ﴿ إِنْ هُو إِلَا ذِكْرٌ وَقُرْوَانٌ مُّبِينُ ﴿ لَيْ لَكُنفِرِنَ ﴾ يَعني أَنْ حَيَّا لَوَيْ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴾ ، يعني أَنْ وَيَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قالَ بعضُ أهلِ العلمِ: والمرادُ بِالقلةِ هُنَا العَدَمُ؛ لأنَّ هَؤُلاءِ لَيْسَ عِنْدَهم إِيانٌ، وَهُم يَصِفونَ النبيَّ ﷺ بِالشَاعرِ، وَيَصِفونَ القرآنَ بالشَّعرِ.

﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾ الكاهن هو الذِي يُخْبِرُ عَنِ المُغَيَّباتِ فِي المُستقبلِ، بأن يَقولَ: سَيكونُ فِي اليومِ الفُلائيِّ كذَا وكذَا، وَسَيكونُ فِي المكانِ الفُلائيِّ كذَا وكذَا، وَسَيكونُ فِي المكانِ الفُلائيِّ كَذَا وَكَذَا.

وكانَت العَرَبُ لَهُم كَهَنَّهُ، وَالكَهَنَّهُ لَهُمْ شَيَاطِينُ تَخْدُمُهم، وَتَصْعَدُ إِلَى السهاءِ وَتَسْترِقُ السمعَ، ثُمَّ تَنزِلُ بِهِ إِلَى أَصْحابِهَا الكهنَةِ، ثُمَّ يَقْرَؤُها الكاهنُ عَلَى الناسِ ويَكْذِبُ مَعَهَا كَذِباتُ، فَإِذا أَصابَ بِهَا سَمِعَ منَ السهاءِ صَارَ سيِّدًا فِي قَوْمِهِ يَرْجِعون إِلَى الكهنَةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كِتاب النكاح، باب الخطبة، رقم (٤٨٥١)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٩).

إِذَنِ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ مَا جَاءَ بِهِ منَ القرآنِ قولُ كاهنٍ، وَإِنَّمَا هُو قَولُ رَسولٍ كريم.

﴿ نَازِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ تَنزيلُ: خَبَرٌ لمُبْتدأٍ مَحَذوفٍ، وَالتقديرُ: هُو تَنْزيلُ مِن رَبِّ العالمينَ.

وَفِي قَولِهِ: ﴿ نَنِيلُ مِن رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إشارةٌ إِلَى عُلوِّ اللهِ تَبَارَكَوَقَعَاكَ؛ لأنَّ النُّزولَ إِنها يَكُونُ مِن أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى عالٍ بِذَاتِهِ كَمَا أَنَّه عَالٍ بِصِفَاتِهِ، وَقَد قَرَرنا هَذَا أَكْثرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي هَذَا المكانِ، وَفِي غَيْرِهِ أَنَّ عُلوَّ اللهِ تَعَالَى بِذَاتِهِ أَمرُ مَفْطُورٌ عَلَيه الخلقُ، وَذَلَّ عَلَيْهِ الكتابُ والسُّنةُ وَإِجماعُ الصحابَةِ.

وَقُولُهُ: ﴿زَبِٱلْعَلَمِينَ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَا فِي هذَا القرآنِ يَجِبُ أَنْ يُنَفَّذَ؛ لأَنَّ الذِي أَنزَلَه هو ربُّ العالمينَ الذِي لَهُ الحُكْمُ فِي العالمينَ فِي الأمرِ وَالنهي وغَيْرِ ذَلكَ، فإذَا كَان

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٥/ ٣٣١، رقم ٩٥٣٦)، وأبو داود: كتاب الطب، باب في الكاهن، رقم (٣٩٠٤)، وابن ماجه: والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، رقم (١٣٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض، رقم (٦٣٩).

مِنْ ربِّ العالمينَ وَجَبَ عَلَى العالمينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ تَصْديقًا لِلْأَحْبَارِ وَامتِثَالًا لِلْأَحْكَامِ. ثُمَّ قالَ: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لِنَ ۗ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾ .

الفاعلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ نَقَوْلَ ﴾ يَعودُ عَلَى محمدٍ ﷺ.

﴿ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ إِلَى آخرِهِ، يَعني فَقُولُكُمْ: إِنَّه شَاعِرٌ، أَو كَاهنُّ، هذَا كَذِبُ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُ شَاعِرًا وَيَقُولَ: إِنَّه نبيُّ اللهِ وَيَسْتبيحُ الدَمَاءَ وَالأَمُوالَ وَيُقاتِلُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الدِّينِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يُمَكِّنَ اللهُ لَه أبدًا، لَو أَنَّه فَعَلَ لَأُهْلِكَ كَها سَنُبيِّنُه إِنْ شَاءَ اللهُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَاهنًا أَيْضًا يَأْتِي للناسِ، وَيَقُولُ: إِنَّه رسولُ اللهِ أَرْسَله بِكَذَا وكَذَا، وَيُحَارِبُ مَنْ خَالَفَه وَيَسْتبيحُ دَمَهُ وَنِسَاءَهُ وَمَالَهُ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَلَوْ لَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ ، أَيْ: نَسَبَ إِلَيْنَا قَوْلًا لَم نَقُلْه ، وكلمةُ (بعض) تَدُلُّ على أَنَّه لَو تَقَوَّلَ ولَوْ شَيئًا قلِيلًا ، فَكَيْفَ لَو تَقَوَّلَ كثيرًا ، أَو كلَّ الأَقَاوِيلِ ، وَجَوابُ (لو) ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ إِلْيَمِينِ ﴿ اللهِ مَنْهُ الْوَتِينَ ﴾ ، هذا وَعيدٌ شديدٌ عَظيمٌ ، وَجَوابُ (لو) ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ إِلْيَمِينِ ﴿ اللهِ مَنْهُ الْوَتِينَ ﴾ ، هذا وَعيدٌ شديدٌ عَظيمٌ ، يعني لَقَضَيْنا عَلَيْه قَضَاءً مُبْرَمًا ، ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ إِلْيَمِينِ ﴿ اللهِ مَنْهُ الْوَتِينَ هَلَكَ الإنسانُ . هُوَ الوَرِيدُ ، يَعني حَبْل الدمِ الذِي يَتَّصِلُ بِالقلبِ ، وإذَا قُطِعَ الوَتِينُ هَلَكَ الإنسانُ .

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ فَمَا مِنكُر مِّنْ أَمَدٍ عَنْهُ حَدِينِينَ ﴾ ، يَعني فَمَا يَسْتطيع أَحد مِنْكم أَنْ يَحْجُزَ عنه عَذَابَنا.

وَفِي هذهِ الآيةِ التَّخويفُ لِلعلماءِ الَّذينَ يُفْتون بِغَيْرِ عِلمٍ، وَيَتَسرعونَ فِي الفَتْوى، إِذَا كَان مُحمدٌ رَسولُ اللهِ عَلَيْهُ قالَ اللهُ فِي حَقِّه مَا سَمِعتُم، فَكَيْفَ بِمَن دُونَه مِن يَتَقَوَّلُ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْلَمُه؟ إِنَّ هذَا أَمرٌ خَطيرٌ.

واعْلَمْ أَنَّ المُفْتِيَ إِنَّمَا يَتَحَدَّثُ عَنْ شَرِعِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَلْيَحْذَرْ أَنْ يُقالَ لَه يَوْمَ

القيامة: كَذَبتَ وَيُجازى جَزَاءَ الكاذِبينَ، فعَلَيْه أَنْ يَتَثَبَّت، وعلَيْه أَن يَتَأَنَّى، ولَا عَيبَ علَيْه إذَا قالَ: إنِّي لَا أَعْلَمُ، بَل هَذَا واللهِ هو العلمُ، وهو الذِي يُوجِبُ أَن يَثِقَ الناسُ بِقَولِهِ، إذَا قالَ فِيها لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ، وَثِقَ الناسُ فِيها يَقُولُ: إنَّه علمٌ؛ لأَنَّهم يعرِفونَ بَقُولِهِ، إذَا قالَ فِيها لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ، وَثِقَ الناسُ فِيها يَقُولُ: إنَّه علمٌ؛ لأَنَّهم يعرِفونَ أَنَّه لُو لَم يَعْلَمُ مَا قَال وَلَا أَفْتَى، فَيَثِقُونَ فِي قَوْلِهِ، لَكنَّ الشَّيطانَ يَأْتِي لِلْإِنسانِ فيقُولُ لَهُ: لَا تَقُل: لَا أَعْلَمُ، إذَا قُلْتَ: لَا أَعْلَمُ، قَالُوا: هَذَا صَبِيٍّ مَا يَعْرِفُ، ولكنْ واللهِ هذَا لَه: لَا تَقُل: لَا أَعْلَمُ، إذَا قُلْتَ: لَا أَعْلَمُ، قَالُوا: هَذَا صَبِيٍّ مَا يَعْرِفُ، ولكنْ واللهِ هذَا لَه: خَطْرٌ عَظيمٌ، لِيَقُل فِيها لَا يَعْلَمُ: إنِّي لَا أَعْلَمُ. فَهذَا هوَ العلمُ، إنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ خَطْرٌ عَظيمٌ، لِيَقُل فِيها لَا يَعْلَمُ: إنِّي لَا أَعْلَمُ. فَهذَا هوَ العلمُ، إنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ لَك عَلْمُ فَيَعَوْلُ حَتَّى يَثْوِلُ اللهُ عُكْمَه فَيَعَوْلُ حَتَّى يَثْوِلُ اللهُ عُكْمُ، وَيقُولُ: «حَتَّى يَثْوِلُ اللهُ عُكْمَه فَيَعَوْلُ حَتَّى يَقْفِي

فكَيْف نَتَجَرَّأُ عَلَى الفَتْوَى مِن غَيْرِ علمٍ، ولَقد كَانَ مِنْ عادةِ إِمامٍ أَهْلِ السُّنةِ أَحمَدَ بنِ حَنبلِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّك لَا تَكادُ تَجِدُ فِي كَلامهِ: هذا حرامٌ، أَو هذَا وَاجبٌ، بَل يَقولُ: أَكْرَهُ هذَا، أَو لَا يُعْجِبُني، أَو لَا أَرَاه، أَو أَجِدُ مَعْنَى الجوابِ عَلَيْهِ، أَو مَا أَشْبَهَ ذَلكَ، كُلُّ هَذِا منَ الورع.

فَها أَصْعَبَ أَنْ تَقُولَ: هذَا حرامٌ، واللهُ تَعَالَى لَم يُصَرِّحْ بِتَحْريمِه، وَما أَعظمَ أَنْ تَقُولَ: هذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ، واللهُ تَعَالَى حَرَّمَه؛ وَلِهَذَا يَسُوؤني كَثيرًا أَنْ يَقُولَ القائلُ إِذَا قُلتَ لهُ: قالَ النبيُّ عَلَيْهِ: افْعَلْ كذَا، فَيقُولُ: هلْ هذَا لِلوُجوبِ أَوِ الاستحبابِ؟ لأَنَّ هَلْ هذَا لِلوُجوبِ أَوِ الاستحبابِ؟ لأَنَّ هَذِهِ الطريقة مُخَالفةٌ لِطَريقةِ الصحابَةِ، اثْتُوني بِحَديثٍ واحدٍ أَمَرَ فِيه النبيُّ عَلَيْهُ بِشيءٍ، مُثَمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَهوَ لِلْاستحبابِ أَوْ لِلوجوب، لَنْ تَجِدَ ذلكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، وقول الله عَزَّقِجَلَّ ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواً ﴾ [التوبة: ١١٨]، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩).

وأمَّا قِصَّةُ الحُبَابِ بنِ المنذِرِ فِي بَدْرٍ ليَّا نَزَلَ النبيُّ ﷺ فِي أَدْنَى الآبارِ جاءَهُ وقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ هَذَا المَنْزِلَ، أَمَنْزِلٌ أَنْزَلَكَهُ اللهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَهُ، وَلَا نَتَأَخَّرَهُ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ (١)؟ فَهَذَا الْحَديثُ ضَعِيفٌ، وإِنْ كَان أَهلُ السِّيرِ يَقُولُونه ولكنَّه ضَعيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، ثُم لَو فُرِضَ أَنَّه يُحْتَجُّ بِه لَكانَ هذَا لَيْسَ فِي أُمُورِ مَشروعةٍ، بَل فِي أُمورِ مَدارُهَا عَلَى الرَّأي؛ وَلِهَذَا ليَّا قَدِمَ النبيُّ ﷺ المدينة، وكَانَ قَد قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ وَمَكَّةُ لَيْسَتْ بَلَدَ زِراعةٍ، والدليلُ قولُهُ تَعَالَى: ﴿ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ [إبراهيم:٣٧]، قَلِمَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ المدينة، ووجَدَ الناسَ يُلَقَحُونَ النخلَ -يَعْنِي يُؤَبِّرُونه-، وَالتَلقيحُ أَوِ التَّأْبِيرُ أَن يُؤْخَذَ مِن طَلعِ الفحولِ وَيُوضَعَ فِي طَلْعِ النَّخلِ حتَّى يَكُونَ الثمرُ جَيِّدًا، والتلقيحُ يَحتاجُ إِلَى أَنْ نَصْعَدَ إِلَى الفحولِ، ونَأْخذَ طَلْعَها وأَنْ نَصْعَدَ إِلَى النَّخل لِنَجْعَلَ فِيه هذَا الطَّلْعَ، ففِيه تَعَبُّ فَقَالَ الرسولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَا أَوَالسَّلَامُ: «لَوْ أَنْكُمْ لَمْ تَفْعَلُوا هَذَا»؛ لأنَّه رَأَى أنَّ فِيه تَعَبًّا وهُو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَعْرِفُ أَنَّ لِهِذَا تَأْثِيرًا، فالصحابَةُ رَضَالِتَهُ عَنْهُمْ تَركوا التَّلقيحَ، فَفَسَدَ الثمرُ، ثُمَّ قالَ النبيُّ ﷺ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»(٢)، والشاهِدُ مِن هَذا أنَّ الحديثَ الذِي أَشَرْنا إِلَيْه الَّذِي يَنْقُلُه المُؤَرِّخون حَدِيثٌ ضَعيفٌ، وَعَلَى تَقْديرِ صِحَّتِهِ فَإِنَّ هذَا لَيْسَ مِن بَابِ الأحكَامِ الشرعيَّةِ، ولكنَّه مِن بَابِ الرَّأْيِ.

إِنَّنِي يُؤْسِفُني -واللهِ- أَنْ أَقُولَ لِإِنْسَانٍ: قَالَ النبيُّ ﷺ كَذَا مَنْ أُوامِ الرسولِ، ثُمَّ يَقُولُ: هَلِ الأَمرُ لِلْوجوبِ أَوْ لِلْاستحبابِ؟ الَّذِي يَنْبَغِي لَه أَنْ يَقُولَ: سَمِعْنا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التاريخ (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٢، رقم ١٢٥٦٦)، وابن ماجه: كتاب الرهون، باب تلقيح النخل، رقم (٢٤٧١).

وَأَطَعْنا، فإنْ كَانَ الأمرُ لِلْوجوبِ فَقَدْ بَرِئتِ الذِّمةُ وِسَلِمَ منَ الإِثْمِ، وإِنْ كانَ لِلْاسْتحبابِ فَقَدِ ازْدَدنا ثَوابًا وأَجرًا.

نَعم إِذَا وَقعَ الإنسانُ فِي المُخالفَةِ فَحِينئذِ يَتَوجَّهُ أَن يَقولَ: هلْ هُو لِلوجوبِ أو الاستحبَاب؟ فَالإنسانُ لَهُ حَالتانِ:

الحال الأولى: قَبلَ أَنْ يَفعلَ أَوْ يُخالِفَ، فَهُنا لَا تَسأل: هَل هُو للاسْتحبابِ أَوْ لِللهِ اللهِ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى الل

الحال الثّانية: بَعد أَنْ تَقعَ فِي المُخالفَةِ، فَتترك مَا أَمَرَ بِه وَتَفْعَل مَا نَهَى عَنه، فَحِينَئذِ اسْتَفْهِم؛ لأَنَّه إذَا كَانَ الأمرُ لِلوجوبِ لَزِمتِ التوبةُ منَ المخالفةِ، وإذَا كَانَ لغيرِ الوجوبِ فَهُو مُسْتحَبُّ، وَلَا إِثمَ فِي تَركِهِ، وَكَذَلك يُقَالُ فِي الكراهَةِ والتَّحريم.

فَعَلَيْك جَهَذَا الأصلِ، فإنَّه نَافعٌ لَكَ وَيَجَعَلُ قَلْبَكَ دَائيًا مُسْتَسَلِيًا لِأَمرِ اللهِ وَرَسُولِهِ دُونَ أَنْ يَسَأَلَ وَيَبْحثَ.

إذَا كَانَ اللهُ عَنَّفَجَلَّ تَوَعَّد نَبِيَه عَلِيْهُ بِهِذَا الوَعيدِ الشَّديدِ فِيهَا لَو تَقَوَّلَ عَلَى اللهِ بَعضَ الأقاوِيلِ، فَهَا بَالُكَ بِمَن لَيْسَ لَه حَقُّ فِي التَّشريع لِمَنْ دُونَ الرسولِ عَلِيَّةٍ إِذَا تَقوَّلَ؟

ثُمَّ انظُرْ إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْسَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْسَا غَيْرَةً وَإِذَا لَآتُغَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ لِلْفَتْرِى عَلَيْسَا غَيْرَةً وَإِذَا لَآتُغَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ لَلَهِمْ شَيئًا قَلِيلًا ﴿ لَأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيلًا ﴾ يَعْنِي لَو رَكَنْتَ إِلَيْهِم شَيئًا قلِيلًا ﴿ لَآذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمِّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيلًا ﴾ [الإسراء:٧٣-٧٥].

اللهُ أكبرُ، سُبحانَ اللهِ، هَوْ لاءِ يُريدونَ أَنْ يَفْتِنُوا الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عنِ اللهُ أكبرُ، سُبحانَ اللهِ، هَوْ لاءِ يُريدونَ أَنْ مالَ إِلَيْهِم -وَلَو يَسيرًا- لأَذَاقَهُ اللهُ طَعفَ الحياةِ وَضِعفَ المهاتِ، فَكَيف بِالناسِ الذين يَرْكَنون إلى الذينَ يُريدون أَنْ يُفتنوهم عَنْ دِينهمْ رُكونًا تَامَّا؟ وهُم مَا نُسَمِّيهم بِعُلهاءِ الأُمَّةِ أَو عُلَهاءِ الدَّولةِ؛ لأَنَنا نُقَسِّمُ العلهاءَ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ: عَالِم ملَّةٍ، وعَالِم أُمةٍ، وعَالِم دولةٍ.

فعَالِمُ المِلَّةِ: هُوَ الذِي لَيسَ لَه همُّ إِلا أَنْ تَقُومَ مِلَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَضِيَ مَنْ رَضِيَ مَنْ رَضِيَ بِقُولِهِ، وسَخِطَ مَنْ سَخِطَ، وهذَا هُوَ العَالِمُ الربانيُّ المُجاهدُ الذِي لَا تَأْخُذُه فِي اللهِ لَوْمةُ لائمٍ.

وعَالِمُ الأُمَّةِ: هوَ الذِي يَنْظُرُ مَا يَشْتهيهِ الشعبُ وعَامةُ الناسِ، فَتَجِدُهُ يَتَحَرَّى مَا يُرِيدُهُ الناسُ وَيَحْكُمُ بِهِ.

وَعَالِمُ الدَّولَةِ: هُوَ الَّذِي يَتَحَرَّى مَا تُريدهُ الدولةُ، ثُمَّ يَحْكُمُ بِه حَسَبَ مَا تُرِيدهُ الدَّولةُ. الدَّولةُ. الدَّولةُ.

فَنقولُ: الثَّاني وَالثالثُ مُعَرَّضونَ لِهَذَا الْحَطَرِ الْعَظِيمِ، وهُو أَنَّهُم إِذَا مَالُوا الْحَلُو قَليلًا - أَذَاقهمُ اللهُ ضِعفَ الحياةِ وَضِعفَ المهاتِ، ولَنْ يَجِدوا مِن دُونِ اللهِ نصيرًا، فعلَيْك أَنْ تَحْترمَ الشريعَة، وألَّا تُفْتِي بِغَيْرِ عِلم وَأَلَّا تُفْتِي بِخِلافِ الحقِّ مُحاباةً لِأحدِ منَ الناسِ، إنَّكَ مَسؤولٌ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ يَوْمَ القيامَةِ عَن عِلمِكَ مَاذا فَعَلتَ بِهِ؟ هَل نَشَرْتَه بَيْنَ الناسِ؟ هَل صَدَعْت بِالحقِّ بِدُونِ مُبَالاةٍ أَوْ لَا؟

أَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَن يَرْزَقَنا عِلمًا نَافعًا وعَملًا صَالحًا ورِزَقًا طَيبًا واسِعًا.



بسمِ الله الرَّحْمَنِ الرحيمِ، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على نَبِيِّنَا عَمَدٍ، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ المتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعينَ، أَمَّا بَعْدُ:

قولُهُ تَعالَى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع ﴿ لَ اللَّكَفِينَ ﴾ [المعارج:١-٢]، هنا يَتبادَرُ إلى الذّهنِ أن يكونَ الكلامُ: سألَ سائلٌ عن عذَابٍ واقِع؛ لأن سألَ تَتَعَدَّى بـ(عن)، ولا تَتعدَّى بالباء، والكلامُ هنا أُوجِّهُهُ إلى طَلبَةِ العِلْمِ، ولا سِيَّمَا الذين يَعرِفُونَ النَّحْوَ، فإنه قد يَقولُ قَائِلٌ: كيفَ عُدِلَ عَنْ (عن) إلى الباء: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَقِعٍ ﴾ ؟

والجوابُ عن ذلك: أنَّ عُلماءَ النَّحْوِ اختَلَفُوا في مثلِ هذَا، فمِنهم مَنْ قالَ: إن الاستعارة في الفِعْلِ، فالأولون يقولونَ: إن الاستعارة في الفِعْلِ، فالأولون يقولونَ: إن الباء هنا بمَعْنَى (عن)، أي: سألَ سائلٌ عن عذابٍ واقِع، فأُجِيبَ. ومنهم مَن قالَ: إن (عن) هنا لا تُقصَدُ، وأن الاستعارة في (سألَ)، وأنه ضُمِّنَ معنى الإجابة، كأنه قِيلَ: ﴿ صَالَ سَآبِلُ ﴾، فأُجيبَ ﴿ مِعَذَابٍ وَاقِع ﴾، أي: بهذا الجوابِ.

ثم قالَ تَعالى: ﴿ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴿ مِنَ اللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴿ تَعَرُّجُ الْمَعَارِجِ، كَمَا قَالَ فِي آيَةٍ الْمَلَكَيْكَةُ وَٱلدُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج:٢-٤]. والله عَزَقِجَلَّ ذُو المَعارِجِ، كَمَا قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ رَفِيعُ ٱلذَّرَ كَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ [غافر:١٥]؛ لأنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ، مُستَوِ عَلَى عَرْشِهِ، وعُلوَّه جَلَّوَعَلاَ يَنقَسِمُ إلى قِسمينِ: عُلُوِّ ذَاتٍ، وعُلُوِّ صِفاتٍ، فأما

عُلُوُّ الذَاتِ فَإِنَّ مَعناه أَنَ اللهَ تَعالَى بذَاتِهِ فَوقَ كُلِّ شيءٍ، وأَنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُسْتَوِ على عَرْشِهِ كَمَا يَلْيَقُ بَجَلالِهِ وعَظَمَتِهِ، وأَمَا عُلُوُّ الصَفَاتِ فَإِنَّه مَا مِنْ صَفَةِ كَمَالٍ إلا وللهِ تَعالَى أَعْلاَهَا وأَكْمَلُها، قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُو تَعالَى أَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُو الْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧].

واعْلَمْ أَن عُلُوَّ الصَّفَاتِ قدِ اتَّفَقَ عليهِ أَهْلُ القِبلَةِ، وأَمَا عُلُوُّ الذَّاتِ فَأَنكَرَهُ مَن أَهْلِ البِدَعِ، وقالوا: إن الله عَزَّقَ لَيسَ عالِيًا بذَاتِهِ، ثُمَّ انقَسَمُوا إلى قِسْمينِ: قسم الحُلُولِيَّةِ، وقسم المُعَطِّلَةِ، وليسَ هذا موضِعَ ذِكْرِ هذِهِ المسألَةِ؛ وحَسْبُنا أَن نؤمِنَ بأَنَّ الله عَرَّفِهَ مُستَو على عَرْشِهِ.

سأل الإمام مالكًا رَحْمَهُ أللهُ رجلٌ، فقال: يا أبا عبد الله: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ اللهِ اللهُ ا

ومَعْنَى قولِهِ: «الاستواءُ غيرُ مَجْهُولٍ»، أي: إنَّ الاستواءَ مَعْلومٌ في اللَّغَةِ العربِيَّةِ، فإن جميعَ مَوارِدِهِ في القُرآنِ يُعرَفُ معناها من سِياقِها، ف(استَوَى) ورَدَتْ في القرآنِ على ثلاثَةِ أَوْجُهِ، مُعَدَّاةً بـ(إلى)، ومُعَدَّاةً بـ(عَلَى)، ومُطْلَقَةً غيرَ مُعَدَّاةٍ بحَرْفٍ. واستُعْمِلَتْ أيضًا في اللغَةِ العربيةِ مَقْرونةً بالواوِ، فاستِعْمالاتُها في اللغَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الأسهاء والصفات (٥١٥)، عن الإمام مالك بإسناد جوَّده الحافظ في الفتح (١٠) أخرجه البيهقي في الأسهاء والصفات (٥١٥).

## العربيَّةِ إذن على أربعةِ أَوْجُهِ:

الوجهِ الأوَّلِ: أَنْ تُعَدَّى بِـ(عَلَى)، وحينئذٍ يَصِيرُ معناهَا العُلُوُّ والاستِقْرارُ، ومنه قولُهُ تَعالَى: ﴿فَإِذَا اَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ﴾ [المؤمنون:٢٨]، ومنه أيضا قولُه: ﴿ لِتَسْتَوُىٰ عَلَى ٱلْمُرْشِ ﴾ [الحديد:٤].

الوجه الثاني: أن تُعَدَّى بـ(إلى)، ومنه قَولُه تَعالَى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰ اللَّهَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا فَسَوَّىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱفْتِيَا طَوَعًا أَوَ كَرْهًا ﴾ [فصلت: ١١]، وهِي هنا بمَعْنَى القَصْدِ، أي: قَصَدَ إلى السَّماءِ، وقيل: بمَعْنَى (عَلَى)، فلِعُلماءِ السَّلَفِ فيهَا قولانِ، وكلاهُما لا يُنَافِي الآخَرَ.

الوجه الثالث: أَنْ تَأْتِيَ مُطْلَقَةً غيرَ مُعَدَّاةٍ بـ(إِلَى)، ولا بِـ(عَلَى)، ومنْه قولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰ ﴾ [القصص:١٤]، وحينئذ تكونُ بمَعْنَى كهالِ الشَّيءِ وانتِهائهِ، فـ ﴿بَلَغَ أَشُدَهُ ﴾ يعني: بلَغَ غايةَ قُوَّتِهِ العَقلِيَّةِ والجِسْمِيَّةِ، ﴿وَٱسْتَوَىٰ ﴾ أي: كَمَلَ نُضْجُه. كَمَلَ، ومنه قولُ العامَّةِ إذا طَبَخُوا الطعامَ، يقولونَ: إنَّه استَوَى، أي: كَمَلَ نُضْجُه.

الوجه الرابع: أن تَأْتِيَ مَقْرُونةً بالواوِ، وهي في هذا بِمَعْنَى تَسَاوَى، كقولهِمْ: استَوَى الهاءُ والخَشَبَةُ، أي: تَسَاوَيَا، وصارَ الهاءُ إلى الخَشَبَةِ.

ونحنُ نؤمِنُ بأنَّ الاستواءَ الَّذِي وَصَفَ اللهُ به نَفْسَهُ بِمَعْنَى العُلُوِّ والاستقرارِ، فإذا قلتَ: أليسَ اللهُ عالِيًا علَى كلِّ شَيْءٍ؟ فالجوابُ: بلى؛ ولكِنَّ استواءَه على العَرْشِ استَواءٌ خاصُّ بالعَرْشِ، وليسَ هو العُلُوَّ العامَّ لجميع المخْلُوقاتِ.

وأما قولُ الإمامِ مالِكِ رَحِمَهُ اللهُ: «والكيفُ غيرُ معْقُولِ»، فالمَعْنَى: أَنَّنَا لا نُدْرِكُ كَيفِيَّةَ استواءِ اللهِ تَعالَى بعُقُولِنَا؛ لأنَّ اللهَ عَنَّفَظَمُ من أنْ تُدْرِكَهُ العُقولُ، أُو تُحِيطَ بِهِ، كَمَا قَالَ -جل شأنه-: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدَّرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ﴾ [الأنعام:١٠٣].

وإذا كانَ العَقْلُ لا سَبِيلَ له إلى إدراكِ كَيْفِيَّةِ استواءِ اللهِ على عَرْشِهِ، بَقِيَ عندنَا السَّمْعُ، فهَلْ دلَّ السمْعُ على كَيْفِيَّةِ إلا إلان اللهَ أَخْبَرَنَا أنه استَوَى عَلَى العَرْشِ، ولم يُغْبِرْنَا كيفَ استَوَى، فإذا انْتَفَى عنه الدَّلِيلانِ -العَقْلِيُّ والسَّمعِيُّ - وَجَبَ علينَا الكَفُّ عنه، وألَّا نَسْأَلَ عن كَيفِيَّةِ؛ لأن هذا أمرٌ لا يُمكِنُ إدرَاكُهُ، ولهذا قالَ رَحِمَهُ اللهُ: «والسؤالُ عنه بَدْعَةٌ»، أي: عن كَيفِيَّةِ استِوائه؛ لأن الصحابة وَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وهم واللهِ أَحْرَصُ منَّا على العِلْمِ - لم يَسْأَلُوا النَّبِيَّ عَيْقِ كيفَ استَوى رَبُّنَا على عَرْشِهِ ؟ لكن سألُوه: أين كان رَبُّنَا قبل أن يَخْلُق السهاواتِ والأرضِ؟ أما هذا فلم يسألُوا عنْه، وهو شيءٌ لم يَذْهَبْ إليه سَلَفُ هذِهِ الأُمَّةِ عما يتَعَلَّقُ في دِينِ اللهِ؛ فإن الذَّهابَ إليه بِدْعَةٌ، ولهذا قال: «السؤالُ عنه بِدْعَةٌ».

أما الإيمانُ به فواجِبٌ؛ لأنَّ اللهَ أخبرَ بِهِ، وكلُّ ما أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فإنه يَجِبُ علينَا أن نُؤمِنَ بِهِ.

يَقُولُ اللهُ عَزَّقِجَلَ فِي السُّورَةِ: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَكَيْكِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]، والمُرادُ بالرُّوحِ هنا جِبْريل، وهو مِنَ الملائكَةِ؛ ولكنه خَصَّه بالذِّكْرِ اعتِناءً بِه، وتَعْلِيَةً لشأنِهِ، ومثلُ هذهِ الآيةِ في تخصيصِ جِبريلَ قولُه تَعالَى في ليلَةِ القَدْرِ: ﴿ نَنَزَلُ ٱلْمَكَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾ [القدر: ٤].

﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج:٤]، التَّقْدِيرُ: يقَعُ في يومٍ، وإن شِئْتَ فقُل: إن الجارَّ والمَجْرُورَ ﴿ فِ يَوْمِ ﴾ مُتَعَلِّقٌ بكَلِمَةِ ﴿ وَاقِع ﴾، وليسَ مَتَعَلِّقًا بِ ﴿ فَعَنُ ﴾؛ لأن عُروجَ الملائكةِ والرُّوحِ إليه في كلِّ وقتٍ، لكِنَّ العذابَ الواقِعَ يَقَعُ ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾، وفيه مِنَ الأهوالِ العِظامِ ما يَجْعَلُ الولدانَ شِيبًا، ولكِنَّ هذا اليومَ على صُعوبَتِهِ ومشَقَّتِهِ هو يسيرٌ على المؤمِنينَ -أسألُ اللهَ أن يُعْكَلَنِي وإياكُمْ منْهُم -، كما قالَ تَعالَى: ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان:٢٦]، عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ أي: لا عَلَى المؤمِنِينَ، وقالَ عَرَّقَجَلَّ: ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر:١٠]، وأما المؤمنونَ فَهُو يَسِيرٌ عليهِمْ.

ثم ذَكَرَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ أَن هؤلاءِ المكَذِّبِينَ يستَبْعِدُونَه، ويرَوْنَهُ بَعِيدًا، وهو قريبٌ يَسِيرٌ على الله؛ لأن الله َ إذا أرادَ شيئًا قالَ لَهُ: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة:١١٧]، وقالَ: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٥٦]، وقال: ﴿ فَإِنَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٥٦]، وقال: ﴿ فَإِنَا هُمَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ لَآلَ فَإِذَا هُمْ بِأَلْسَاهِرَةٍ ﴾ [النازعات:١٢-١٤].

قوله: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَالْهُلِ ﴿ فَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمُ عَنْ مَمِيمُ عَنْ حَمِيمِهِ ؛ لأن المعارج: ٨-١٠]، الحَمِيمُ: الصاحِبُ والقَرِيبُ، لا يَسْأَلُ حَمِيمٌ عَنْ حَمِيمِه ؛ لأن لكُلِّ واحدٍ منهم شأنًا يُغْنِيه.

قوله: ﴿ يَوَدُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ ﴾ [المعارج: ١١]، يعْني: يُقَدِّمُ ابنَه فِداءً لَهُ، ففي الدُّنْيا تُقَدِّمُ نفْسَكَ فِداءً لوَلَدِكَ، وقد ذُكِرَ في قِصَّةِ قَومٍ نُوحٍ حينَ أَمرَ اللهُ عَرَّفِحَلَّ السَّمَةِ اللهُ عَرَّفِحَلَّ اللهُ عَرَّفِحَلَّ اللهُ عَرَّفِحَلَ اللهُ عَرَّفِحَلَ اللهُ عَرَقِحَلَ اللهُ عَرَقِحَلَ اللهُ عَرَقِحَلَ اللهُ عَرَقِحَلًا اللهُ عَرَقِحَلَ اللهُ عَرَقِحَلَ اللهُ عَرَقِحَلَ اللهُ اللهُ عَرَفِحَ اللهُ عَرَفِحَ اللهُ عَرَفِحَ اللهُ اللهُ عَرَفِحَ اللهُ عَرَفِحَ اللهُ اللهُ عَرَفِحَ اللهُ عَرَفِحَ اللهُ عَرَفِحَ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَفِحَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ارتفعَ الماءُ حتى ألجُم المرأة، فأَخذَتْ صَبِيَّهَا ورَفَعَتْه فوقَ يَدَيْهَا، تريدُ أَن تموتَ قبلَ أَنْ يَمُوتَ الصَّبِيُّ، وجاء في هذا: لو كانَ اللهُ رَاحِمًا أَحَدًا منهم لرَحِمَ أَمَّ الصَّبِيِّ (")، لكنَّ يومَ القِيامَةِ ليسَ كحالِ الدُّنْيا: ﴿يَوَدُ الْمُحْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ (") وَصَيحِبَتِهِ وَأَخِيهِ أَلَيْ تَعْوِيهِ [المعارج:١١-١٣]، ﴿وَفَصِيلَتِهِ أَي عَشيرَتِه التِي تُؤويهِ ، ﴿وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَيعًا ثُمَ بُنجِيهِ ﴾ [المعارج:١٤]، ولكنَّ الأَمْرَ ليسَ باختيارِهِ ولا بِيدِهِ، ولا يُمكِنُ أَن يَفْتَدِيَ بشيءٍ يَنْفَعُه.

يَقُولُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ كُلَّآ ﴾ [ المعارج: ١٥]، لا فِدْية، ولا خَلاص، ولا وَزَرَ، كَمَا نَقْرأً أَيضًا فِي سورةِ القيامَةِ: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ ﴾ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ ﴾ وَبَجِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ وَلَقَمَرُ ﴾ أَيْضَلُ يَقُولُ اللهُ عَزَوَجَلَّة ؛ ﴿ كُلًا لَا وَزَرَ ﴾ [القيامة: ١١]، ولهذا يَنْبَغِي الوقوفُ عَلَى هذِه الجُملَةِ: ﴿ كُلًا لَا وَزَرَ ﴾، ثم تَستأنِفُ وتقولُ: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذِهِ ٱللهُ عَنَى ولا مُغِينَ، ولا مُغِيثَ، ولا مُغِيثَ، ولا مَفَرَّ.

﴿ كُلَّ ۚ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴾ [المعارج:١٥] لَظَى: اسمٌ من أسماءِ النَّارِ، ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴾ [المعارج:١٦]، والعياذُ باللهِ، ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ [المعارج:١٧] تَقُولُ له: اثتِ إليَّ، فيتَساقَطُ أهلُها فِيهَا.

ثم قالَ: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ [المعارج: ١٩]، ومَعْنَى: ﴿هَلُوعًا ﴾ فسَّرَهُ اللهُ فقالَ: ﴿إِذَا مَسَّهُ ٱلْفَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [المعارج: ٢٠-٢١]، إذا مَسَّهُ الْفَيْرُ مَنُوعًا ﴿ وَأَصِيبَ وأَعْطِيَ المِالَ الكثيرَ الشُّرُ وأُصِيبَ وأُعْطِيَ المِالَ الكثيرَ كانَ مَنُوعًا، أي: لا يُنْفِقُ. ﴿إِلَّا ٱلمُصَلِينَ ﴾ [المعارج: ٢٢]، وما أَنْفَعَ الصلاةَ للقَلْبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٧٢، رقم ٣٣١٠)، وقال: صحيح الإسناد.

والبَدَنِ والمجتَمَعِ: ﴿إِثَ ٱلصَّكَافَةَ تَنَعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ولم يَنْجُ من هذَا الوَصْفِ الَّذِي وُصِفَ به الإنسانُ من حيثُ هو إنسانٌ: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ الْإِنسانُ من حيثُ هو إنسانٌ: ﴿إِلَّا النُّصَلِينَ ﴿ اللَّهِ الْإِنسانُ من حيثُ هو إنسانٌ: ﴿إِلَّا النُّصَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وقوله تَعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ فِي آَمُولِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ۚ اللهِ اللهِ وَٱلْمَعُومِ ﴾ [المعارج:٢٤-٢٥]، أي: حقُّ مَعْلُومٌ شُرْعًا، أو مَعلُومٌ عُرْفًا، فإن كانَ مما قدَّرَهُ الشَّرْعُ فهو مَعلُومٌ عُرْفًا فهو مَعلُومٌ عُرْفًا كالنَّفَقَةِ.

﴿لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحُومِ ﴾ [المعارج: ٢٥]، السائل الذي يَسْأَلُ، فالسائلُ له حَقَّ، فإذا جَاءَكَ أحدٌ يسألُكَ فإنك تُعْطِيهِ لسؤالِهِ، ﴿وَٱلْمَحْرُومِ ﴾، يقولُ العامَّةُ في تفسيره: إنه البَخِيلُ الذي حُرِمَ الانتفاعُ بهالِهِ؛ ولكن هذا ليسَ صَحِيحًا، فإن البخيلَ ليسَ له حقُّ في مالِ الكريم، فالبخيلُ يُضرَبُ حتى يُخْرِجَ ما أُوجَبَ اللهُ عليه، وإنها المرادُ بالمَحروم الفَقِيرُ الذي حُرِمَ منَ الهالِ، ولم يُعْطَ منه شيئًا.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [المعارج: ٢٦]، أي: لِوقُوعِهِ، وما يَقَعُ فيهِ، فالإيمانُ باليومِ الآخرِ -يومِ الدِّينِ - يتَضَمَّنُ الإيمانَ بوقوعِهِ، والإيمانَ بها يقَعُ فيهِ، ففيهِ -مثلا- الحِسَابُ، ونشرُ الكُتُبِ، وفيه أيضًا الميزانُ، والصِّراطُ، ودُنُوُّ الشَّمْسِ من الناسِ، وغيرُ ذلك من العَلاماتِ والمَواقِفِ التي ذُكِرتْ في الكِتابِ والسُّنَةِ.

ومن الإيمانِ باليومِ الآخِرِ الإيمانُ بفِتْنَةِ القَبْرِ، ونَعيمِ القَبْرِ، وعذابِ القَبْرِ.

أما الفِتْنَةُ: فإن الناسَ يُفتَنُونَ في قُبورِهِمْ، فإذا ماتَ الإنسانُ ودُفِنَ، وتولَّى عنه أصحابُهُ -حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ؛ فيُقْعِدَانِه (١) ، وتُعادُ إليه رُوحُهُ، ويُسألُ عن ثلاثَةِ أمورِ: مَن ربُّكَ؟ وما دِينُكَ؟ ومَنْ نَبِيُّكَ؟ فيُبَّتِ اللهُ الذين آمَنُوا بالقولِ الثابِتِ في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخِرةِ -أَسْأَلُ اللهَ أَن يَجْعَلَنِي وإياكم منهم بمنه وكرَمِهِ - فيقولُ المؤمن: «رَبِّي اللهُ، ودِينِي الإِسْلَامُ، ونَبِيِّي مُحَمَّدٌ، فَيُنَادِي مُنادٍ مِن السَّهَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجَنَّةِ ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلى السَّاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجَنَّةِ ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلى اللهَ اللهِ عَنْ عَيمِ الدُّنيا إلى نَعِيمِ اللَّيْعِيمِ والسَّرونِ، الخَيَّةِ ، وَالْعَمّ والعَمّ والعَمّ والعَمّى، إلى دارِ النَّكِدِ والتَّعَبِ، والهم والغَمِّ والعَمَى، إلى دارِ النَّكِدِ والتَّعبِ، والهم والغَمِّ والعَمَى، إلى دارِ النَّكِدِ والتَّعبِ، والهم والغَمِّ والعَمَى، إلى دارِ النَّعِيمِ والسُّرورِ، وفُرِشَ مِن الجَنَّةِ، وفُرِشَ مِن الجَنَّةِ فَي عَلْمِ اللهِ عَلَى يَنظُرُ إليها في قَبْرِهِ، وأَلْسِ من الجَنَّةِ، وفُرِشَ مِن الجَنَّةِ.

«وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ»، وهو الله عَرَّفَكَ «أَنْ صَدَقَ عَبْدِي»، ما بَالُكَ بسُر ورِهِ إذ يُنادِيهِ رَبُّهُ: «أَنْ صَدَقَ عَبْدِي»، يُصَدِّقُه الله عَرَّفَجَلَ على مَا قالَ مِنْ صوابِ الجوابِ، أما المُنافِقُ أو الكافِرُ فإنَّه إذا قِيلَ: «مَنْ رَبُّكَ، مَنْ نَبِيُّكَ، مَا دِينُكَ، يَقُولُ: هَا هَا، لا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ»؛ لأن هذا الإيهانَ لم يَدْخُلْ إلى قَلْبِهِ، وإنها هو شيءٌ سَمِعَهُ فقالَهُ، فها وَقَرَ الإيهانُ في قَلْبِهِ، وقد أَخبَرَ النَّبِيُ يَيَّا عَنْ عَن أقوام يَقُرؤونَ القُرآنَ ويُصَلُّون، حتى إنَّ الصحابَة يَحْقِرُونَ صَلاتَهُم مَعَ صَلاتِهِم، لكنَّ إيهائُم لا يَتَجَاوَزُ حنَاجِرَهُم -والعياذُ باللهِ-، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسلام مُرُوقَ السَّهُم مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، رقم (١٣٣٨)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، رقم (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب السُّنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، رقم (٤٧٥٣).

الرَّمِيَّةِ (١)، والسَّهْمُ إذا دخَلَ في الرَّمِيَّةِ مَرَقَ منها بسُرعَةٍ، فإيهائهُم -والعياذُ باللهِ- لم يَتَجاوَزِ الحنَاجِرَ.

ولذلك أَنْصَحُ نَفْسِي وإياكُمْ بأَنْ نَتَفَقَّدَ قُلُوبَنا: هَلْ وَقَرَ الإيهانُ فِيهَا؟ هل وصَلَ اليها؟ أم نحن كالأعرابِ الذين قالُوا: آمَنَا، فقالَ اللهُ لنَبِيِّهِ: ﴿قُل لَمْ تُوْمِئُوا وَلَكِن قُولُوٓا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ﴾ [الحجرات: ١٤]، ليسَ الإيهانُ مُجُرَّدَ رُسومٍ يَقومُ بها الإنسانُ، لكنَّ الإيهانَ كها قالَ الحسنُ البَصْرِيُّ رَحَمَهُ اللَّهُ: «مَا وقَرَ فِي القَلْبِ وَصَدَّقَتْهُ الأعهالُ»(٢).

فأنتَ يا أخِي المُؤمِن، فتِّشْ أُوَّلا عَنْ قَلْبِكَ، انظُرْ أَينَ اتَّجَاهُكَ، هل هُو إلى اللهِ، وهل تَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، وهل تُرِيدُ ثُوابَ اللهِ؟ أم إلى أَمْرِ تُرِيدُهُ من الدُّنْيا، أو إلى هَوَى في نَفْسِكَ تَقْصِدُهُ، أو إلى مالٍ، أو إلى رئاسَةٍ، أو إلى جاهٍ؟ انْظُرْ وحَاسِبْ نَفْسَك. إِنَّكَ إذا أَصْلَحْتَ قَلْبَكَ صَلَحَ أَمرُكَ لأَنَّ النَّبِيَ عَيْقَةً يقولُ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَ أَمرُكَ لأَنَّ النَّبِي عَيْقَةً يقولُ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَ عَلَمَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِي القَلْبُ» (١)، فَطَهّرْ قَلْبَكَ مِنَ الخِلِّ، طَهِّرْ قَلْبَكَ مِن الخِلِّ، طَهِّرْ قَلْبَكَ مِن الغِلِّ، طَهِّرْ قَلْبَكَ مِن الغِلِّ، طَهِّرْ قَلْبَكَ مِن الغِلِّ، طَهُرْ قَلْبَكَ مِن الغِقْدِ، طَهِّرْ قَلْبَكَ مِن الغِلِّ، طَهُرْ قَلْبَكَ مِن الغِلِّ، طَهُرْ قَلْبَكَ مِن الغِقْدِ، طَهُرْ قَلْبَكَ مِن الغِلِّ، طَهُرْ قَلْبَكَ مِن الغِلِّ، طَهُرْ قَلْبَكَ مِن الغِلِّ، طَهُرْ قَلْبَكَ مِن الغِقْدِ، طَهُرْ قَلْبَكَ مِن الغِلِّ، طَهُرْ قَلْبَكَ مِن الغِقْدِ، عَمِيعِ زِينَتِهَا، وعن جَميع ما ذَكَرَ اللهُ عَزَقِبَلَ في الفِيْنَةِ فِي الدُّنْيَا بجميع زَهْرَتِهَا، وبجَمِيع زِينَتِهَا، وعن جَميع ما ذَكَرَ اللهُ عَزَقِبَلَ في الفِيْنَةِ فِي الدُّنِيَا بجميع زَهْرَتِهَا، وبجَمِيع زِينَتِهَا، وعن جَميع ما ذَكَرَ اللهُ عَنَقِيمَلَ قِلهُ وَلهَ وَالْمَعْنَ وَالْمَكَرْثِ ﴾ [آل عمران:١٤]، كلُّ هذا قوله: ﴿ وَٱلْفَنَكِةِ وَٱلْمَكَيْلِ ٱلْمُسَوّعَةَ وَٱلْمَكَمْ وَٱلْمَكَرِثُ ﴾ [آل عمران:١٤]، كلُّ هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٤١٥)، ومسلم: كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج، رقم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥/ ٩٨)، رقم ٣٠٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، مسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩).

زُيِّن، ولكن هل هذا هُوَ النَّعِيمُ؟ هل هذه هي الغَايَةُ؟ ثم اقْرَأُ ما بَعْدَها: ﴿ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَثَابِ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَوْنَبِتُكُمُ بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمْ ﴾ [آل عمران:١٤ - ١٥]، ﴿ قُلُ أَوُّنَيِّفَكُم ﴾، الاستفهامُ هنا يُرادُ بِه التَّشْوِيقُ، فها هو الشيءُ الَّذِي هـو خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ؟ اقْرَأْ: ﴿لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ﴾، فهل يَبْقَوْنَ فيها مُدَّةً، ثم يَموتُونَ؟! لَا: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكَرَةُ وَرِضُوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾، أي: رضًا مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، يُجِلُّ عليهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رضَاهُ، فلا يَسْخَطُ عليهِمْ بعْدَهُ أَبدًا: ﴿ وَرِضْوَاتُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ [آل عمران:١٥]، فمَن هم الذين اتَّقَوْا، والذين لهم هَذَا الثوابُ؟ ﴿ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّكَٱ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَكَا﴾ -اللهم اجْعَلْنَا مِمَّن يقُولُ ذلِكَ- ﴿فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ الله الصَّعبِرِينَ وَالصَّعدِقِينَ وَالْقَديتِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ فِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران:١٦-١٧]، يستَغْفِرُونَ بالأسحارِ؛ لأنهم قامُوا للهِ؛ وتَجَافَتْ جُنُوبُهم عن المَضاجِع، ويَدْعُونَ ربَّهُم خَوْفًا وطَمَعًا، فلما أَكْمَلُوا قِيامَهم، نظُروا في أَمْرِهم، وعَامَلُوا أَنْفُسَهُم مُعامَلَةً المُذنْبِ المُقَصِّرِ، فجعَلُوا بعدَ هذا العَمَل يستَغْفِرُونَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنَا، اللَّهُمَّ نَسْتَغْفِرُك، وما أَشْبَهَ ذلِكَ مِنْ دَعواتِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بالاستِغْفَارِ.

يَقُولُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۚ إِنَّ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ ، أي: خائفونَ مِنْ هذا العَذَابِ، ومَن خاف من شيءٍ حَذِرَهُ، ومَن حَذِرَ شَيئًا تَجَنَّبُ أَي: خائفونَ مِنْ هذا العَذَابِ، ومَن خاف من شيءٍ حَذِرَهُ، ومَن حَذِرَ شَيئًا تَجَنَّبُوا أَسْبابَه، أَسْبابَه، فإذا كانوا خائفِينَ من عذَابِ اللهِ، فلا بُدَّ أَن يَحُذَرُوا منْه، وأَنْ يتَجَنَّبُوا أَسْبابَه، وأَسبابُ عذَابِ اللهِ إمَّا تَفْريطُ فيما أَوْجَبَ، وإما وُقوعٌ فيما حَرَّمَ. وعلى هَذَا، فهُمْ يَجِدُّونَ كلَّ الجِدِّ بأَنْ يَقُومُوا بِهَا أَوْجَبَ اللهُ عليهِمْ، يَجِدُّونَ كلَّ الجِدِّ بأَنْ يَقُومُوا بِهَا أَوْجَبَ اللهُ عليهِمْ، يَجِدُّونَ كلَّ الجِدِّ بأَنْ يَتَجَنَّبُوا

ما حَرَّمَ اللهُ عليهِم، فهم مِنْ عَذَابِ رَجِّمْ مُشْفِقُونَ، يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَجِّمْ مُشْفِقُونَ، يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ عَذَابَ اللهِ؟! هلْ أَحَدٌ رَجِّمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ [المعارج:٢٨]، وصَدَقَ رَبُّنَا جَلَّوَعَلا فمَن يأمَنُ عذَابَ اللهِ إلا القومُ يَأْمَنُ أَن يأتِيهُ عَذَابَ اللهِ إلا القومُ الخاسِرُونَ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآمِهُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ تَعالَى: ﴿ أَفَا مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعالَى: ﴿ أَفَا مِن اللهِ اللهُ اللهُ عَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم قالَ تَعالَى: ﴿ وَالَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ آَلَ عَلَى آزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ الْمَعَانَمُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَا مَلُومِينَ ﴾ [المعارج: ٢٩- ٣٠]، أي: يَحْفَظُونَ فُرُوجَهُم، إلا من هذَيْنِ الصّنْفَينِ مِنَ النساءِ: الأزواجِ، وما مَلَكَتِ الإيهانُ، وهُنَّ الإماءُ اللائي يُبَعْنَ ويُشْتَريْنَ، فإنَّ الأَمَةَ يَجوزُ لسَيِّدِها أَن يَستَمْتِعَ بها كها يستَمْتِعُ الزَّوْجُ بزَوجَتِهِ. يقولُ اللهُ عَرَّقِجَلَّ: ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ ، يعني: لا يُلامُونَ على ما يَحْصُلُ بينَهم وبينَ أزواجِهِمْ، أو بينَهم وبينَ ما مَلَكَتْ أيهائُهم. ولهذا يَجوزُ للإنسانِ أَن يَستَمْتِعَ بزَوجَتِه بكلِّ مُتْعَةٍ أَحَلَّهَا اللهُ ويَمْتَنِعَ من كلِّ مُتْعَةٍ منعَهَا اللهُ والمُتْعَةُ التي مَنْعَهَا اللهُ مُتعتانِ:

المُتْعَةُ الأُولى: المُتْعَةُ في الفَرْجِ في حالِ الحَيْضِ والنِّفاسِ، فإن ذلِكَ مُحَرَّمٌ، ولا يَجوزُ للرَّجُلِ أن يُجامِعَ زَوجَتَهُ في حالِ الحَيْضِ والنِّفاسِ.

الْمُتعةُ الثانِيَةُ: المُتْعَةُ فِي الدُّبُرِ، فلا يَحِلُّ للإنسانِ أن يَأْتِيَ زَوجَتَهُ فِي دُبُرِهَا، ويَجوزُ للإنسانِ أن يَستَمْتِعَ بزَوجَتِهِ فيها عدَا ذلِكَ؛ لأنَّ اللهَ عَزَّهَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَٱلَذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمُ حَنفِظُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المعارج:٢٩-٣٠].

ويَدْخُلُ فِي الآيَةِ الكَريمَةِ غَضُّ البَصَرِ إلا عَلَى الأزواجِ والمَمْلُوكاتِ؛ لأن

إطلاقَ البصرِ يُؤدِّي إلى الفِتْنَةِ، ثم إلى الوُقوعِ في المَحْظُورِ، حتَّى لا يَستَطِيعَ الإنسانُ إذا أَطْلَقَ لنَفْسِهِ النظرَ أن يُحَصِّنَ فَرْجَه، فيكونُ في هذِه الحالِ غَيرَ حافِظٍ لَهُ.

واستكنَّ أهلُ العِلْمِ بهذهِ الآيةِ الكريمةِ على أنه يَحْرُمُ على الإنسانِ أن يَستَمْنِيَ بيدِهِ، أو بفِراشِهِ، أو بأيِّ شيءٍ كانَ، وهو ما يُعْرَفُ عندَ الناسِ بـ(العادة السِّرِّيَّةِ)، فإنها حَرامٌ، ودَلِيلُهُ هذه الآيةُ الكريمةُ؛ لأنَّ اللهَ قالَ بعدَ ذلِكَ: ﴿ فَنِ ابْنَعَى وَرَآةَ ذَلِكَ فَلُ اللهَ قَالَ بعدَ ذلِكَ: ﴿ فَنِ ابْنَعَى وَرَآةَ ذَلِكَ فَلُ اللهَ قَالَ بعدِ هذينِ الصِّنْفَيْنِ؛ فَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ [المعارج: ٣١]، يعني: مَن طَلَبَ الاستِمْتَاعَ بغيرِ هذينِ الصِّنْفَيْنِ؛ فإنه عادٍ، فمن استَمْتَعَ بيدِهِ، أو بفِراشِهِ، أو ما أَشْبَهَ ذلك، فإنه عادٍ، والعادِي هُو الجَائِرُ الظَّالِمُ.

ويَدُلُّ لِتَحْرِيمِهَا قُولُ مُرْشِدِنا ومُعَلِّمِنَا، ومَن هو بالمُؤمنينَ رَؤُوفُ رَحِيمٌ، مُحَدِّ رسولِ اللهِ عَيَّةِ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ"، وخاطَبَ الشباب؛ لأنهم ذَوُو القُوَّةِ في هذا الأَمْرِ، "وَمَنْ لِلْبَصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ"، وخاطَبَ الشباب؛ لأنهم ذَوُو القُوَّةِ في هذا الأَمْرِ، "وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ "(۱)، لم يَقُلِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّوْمِ»، ونحن نَعْلَمُ أنه لم يَسْتَطِعْ فليُخْرِجْ شَهْوتَهُ بها أرادَ، بل قال: "فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ»، ونحن نَعْلَمُ أنه لو كانَ إِخْراجُ الشَّهْوَةِ جَائِزًا لأَرْشَدَ إليه النَّبِيُّ عَيِّهِ؛ لأَنَّ إخراجَ الشَّهوةِ أَيْسَرُ من المُتْعَةِ اللهَ السَّومِ، فلأَن في إخراجِ الشَّهْوَةِ نَوعًا من المُتْعَةِ وَاللَّذَةِ، فلو كانَ هذا جَائِزًا مَا عَدَلَ النبيُّ عَيْدٍ عنه إلى الأَمْرِ الشَّاقُ؛ لأَن هذا الدِّينَ عَلَيْهِ اللهِ النَّي عَلَيْهِ اللهُ الأَمْ ولا تَجِدُ خَصِلَةً مُيَسَرَةً يَعْدِلُ عنها هذا الدِّينُ؟ إلا لأنها لا تَجوزُ في شَرِيعَةِ اللهِ، يُسُرِّ، ولا تَجِدُ خَصِلَةً مُيَسَرَةً يَعْدِلُ عنها هذا الدِّينُ؟ إلا لأنها لا تَجوزُ في شَرِيعَةِ اللهِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر، وأحصن للفرج». رقم (٤٧٧٨)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم (١٤٠٠).

وعلى هذا، فنَسْتَدِلُّ على تَحريمِ هذِهِ (العادةِ السِّرِّيَةِ) بالقرآنِ والسُّنَّةِ، كها أن هناكَ أدِلَّةً عقٰلِيَّةً طِبِّيَّةً على تَحْرِيمِهَا؛ لِهَا فيها مِنَ الضَّرِرِ العظِيمِ على الجِسْمِ، وعلى الغَرِيزَةِ الجِنْسِيَّةِ، وعلى مُستَقْبَلِ هذِهِ الهَادَّةِ، التي هي مَادَّةُ خَلْقِ بَنِي آدَمَ.

ثم قالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَّهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴾ [المعارج: ٣٢]، أي: الذين إذًا اوَتُمِّنُوا أو عاهَدُوا رَاعَوا الأمانَةَ والعَهْدَ، فلا يَخُونونَ بأمانَةٍ، ولا يَعْدِرُونَ بِعَهْدِ. فتَنَبَّهُ لذلِكَ، فقد أقْبَلَ عليكَ زَمَنُ الامتحانِ، وأنتَ حالَ الامتحانِ مُؤْتَمَنٌ، فإياك أن تخُونَ هذِهِ الأمانَةَ، راعِهَا، لا تَقُلْ: هذا صَدِيقِي وزَمِيلي، وسَأُسِرُّ إليه بتَعليمِهِ ما جَهِلَهُ؛ حتى أَكسِبَ بِه أَجْرًا؛ لأنَّ بعضَ الناسِ يُغَشِّشُ زَمِيلَهُ، وإذا سألتَه: لمَ فَعَلْتَ ذلِك؟ قال: أليسَ اللهُ يقولُ: ﴿وَأَحْسِنُوآ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:١٩٥]، فيَسْتَدِلَّ بآيةٍ مِنَ القرآنِ. وإذا سَأَلَهُ زَمِيلُهُ: يا فُلانُ، عَلِّمْنِي ما معنى كذَا وكذَا، فعَلَّمَهُ، فإن قيل له: لهاذا تُعَلِّمُهُ؟ قال: لأنَّ كَتْمَ العِلْم حرامٌ! وهذا الدليلُ صحيحٌ، لكِنَّ الاستدلالَ غيرُ صحيح وخَطَأٌ، فاللهُ يَقُولُ: ﴿وَأَخْسِنُوٓٱ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، وأنت حِينَ خُنْتَ الأمانَةَ، أَسَأْتَ ولم تُحْسِنْ، ونَقول: كَتْمُ العِلْمِ لا شَكَّ أنه حَرامٌ، لكن رِعايَةَ الأمانَةِ وَاجِبَةٌ. فنقولُ لمَن يَطْلُبونَ الغِشُّ في الامتحانِ مِنْ زُملائِهِمْ؛ حيثُ يقولُ له زَمِيلُهُ: علِّمْنِي يا أُخِي، ولا تَكُتُمِ العِلْمَ، قل له: لا، إذا سَلَّمْتُ الورَقَةَ عَلَّمتُكَ، وأنت حينئذٍ لم تَكُنْ كَاتِمًا للعِلْمِ؛ ولكنك أجَّلْتَ العِلْمَ إلى وقتٍ مُناسِبٍ، وهذا لا بَأْسَ بِهِ.

فالحاصلُ أنه يَجِبُ على كلِّ مَن اؤتُمِنَ على أمانَةٍ، أن يَرْعَى هذه الأمانَةَ، ويَجِبُ على كُلِّ مَن عاهَدَ عهدًا أن يَرْعَى العَهْدَ.

إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يُعاهِدُ المُشْرِكينَ ويَفِي لَهُمْ، فإذا نَقَضُوا العَهْدَ انتَقَضَ

العَهْدُ، ولَمَّا صَالَحَ قريشًا في غَزوةِ الحُدَيْبِيةِ على تَرْكِ القِتالِ لمُدَّةِ عَشْرِ سِنينَ، ومَضَى على هذا الصُّلْحِ سنتانِ، ما الذي حَصَلَ؟ نَقَضَ المشْرِكُونَ العَهْدَ، فغَزاهُم النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَنَّكَ خِفْتَ أَن يَنْقُضَه، فاستَمِعْ إلى عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَاللَّهُ وَلَكَنَّكَ خِفْتَ أَن يَنْقُضَه، فاستَمِعْ إلى الحَلِّ : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانَئِذَ إليَهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ [الانفال:٥٥]، لا تَفْجَأْهُم بالحربِ إذا خِفْتَ الجِيانَة، ولكن ابعَثْ إليهِمْ، وقُلْ لهم: إنَّه لا عَهْدَ بيننَا وبينكُم، وهذا إذا خِفْتَ الجِيانَة، فالمُعاهِدُ له ثَلاثُ حالاتٍ:

الحال الأُولى: إِمَّا أَنْ يَفِيَ بِعَهْدِهِ ويَستقِيمَ عليهِ، فقَدْ قالَ اللهُ فيهِ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَ تُم عَنْدَ ٱلْمُسَجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَدْمُوا لَكُمُ فَٱسْتَقِيمُوا لَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَقِيبَ ﴾ [التوبة:٧].

الحال الثانِيَةُ: أَن يَنْقُضَ العَهْدَ، وفي هذِهِ الحالِ لا عَهْدَ لهُ؛ لأنه نَقَضَ العَهْدَ.

الحال الثالِثَةُ: أن يُخافَ منه نَقضُ العَهْدِ ولم يَنْقُضْه، فنحنُ نَنْبِذُ إليهِمْ على سَواءٍ.

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ [المؤمنون:٨]، أيضًا نُوجّهُ الحِظابَ لِنَنْتَقِلَ من الطالِبِ إلى الرَّئيسِ والمُديرِ، وما أَشْبَهَ ذلِكَ عِمَّنْ يَخُونُونَ الأَمانَةَ فيها وُلُّوا عليهِ. ولقَدْ سَمِعْنَا أن بعضَ الناسِ يُحابِي الأصدقاءَ والقراباتِ في إهمالِ الحَقِّ الواجبِ عليهِمْ، أو فِي إعطَائهِمْ ما لا يَسْتَحِقُّونَ، وكلُّ هذا حَرامٌ ومُخَالِفٌ للأَمانَة.

﴿ وَٱلَّذِينَ مُم بِشَهَا رَبِمُ قَابِمُونَ ﴾ [المعارج: ٣٣]، يعْنِي: يَقومُونَ بالشهادَةِ على الوَجْهِ المَطلُوبِ، فإذا دُعُوا إلى الشّهادَةِ تَحُمُّلًا تَحَمَّلُوا، وإذا دُعُوا إلى الشهادَةِ أداءً أدَّوْا،

فلا يُحابُونَ أَحَدًا فِي ذلِكَ.

﴿ وَالنَّيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَتِكَ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ ﴾ [المعارج:٣٥-٣٥]، انظُرْ إلى عِنايَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالصّلاةِ، ذَكَرَهَا فِي أُوَّلِ الصفاتِ وفي آخِرِ الصفاتِ. فَفِي أُوَّلِ الصّفاتِ على سَبيلِ المُحافظةِ، ونظيرُ فَفِي أَوَّلِ الصّفاتِ على سَبيلِ المُحافظةِ، ونظيرُ ذَلكَ قولُهُ تَعالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱللَّيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٢]، ذلكَ قولُهُ تَعالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٢]، إلى أن حَتَمَ هذِهِ الصفاتِ بقولِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون:١٠]، عما يَدُلُ على أَهميةِ الصلاةِ، وأنبًا آكَدُ أركانِ الإسلام بعدَ الشّهَادتَيْنِ.

أسألُ اللهَ تَعالَى أن يَجْعَلَنِي وإياكُمْ مِنَ المُصَلِّينَ المُحافِظِينَ على هذِهِ الصفاتِ، الذين مآلُهُم أن يكونُوا في جَنَّاتٍ مُكْرَمِينَ.





## الدَّرسُ الأوَّل:

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُحَاطِبًا نَبِيَّهُ محمَّدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَعْظَمَ الناسِ جَاهًا عندَ اللهِ، وأشْرَفَهُم عندَ اللهِ، آمِرًا لَهُ أَن يَقُولَ: ﴿ قُلْ إِنِي لَآ أَمَلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِدٍ. مُلْتَحَدًا ﴾ [الجن: ٢٢].

هذا الخِطَابُ مِنَ اللهِ لرَسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تكليفٌ خَاصٌّ بإبلاغِهِ للأُمَّةِ؛ وذلِكَ لأنَّ كلامَ اللهِ القُرآنَ كلَّهُ قد أُمِرَ النَّبِيُ ﷺ بتَبليغِهِ في قولِهِ تَعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ وَإِن لَمْ تَفَعَلُ فَمَا بَلَغْتَ وَسِالَتَهُ ﴿ وَإِن لَمْ تَفَعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ وَإِن لَمْ تَفَعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ وَالبائدة: ٢٧]؛ لكِنْ تأتِي أحكامٌ أو أخبارٌ خَاصَّةٌ يَأْمُرُ بها نَبِيَّهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَنْ يُبلِّغَهَا للناسِ، وهذا يَدُلُّ على كَمالِ العِنايَةِ بِهَا: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا ولا رَشَدًا، وَمَعْنَى ﴿ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا ولا رَشَدًا، ومَعْنَى ﴿ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا ولا رَشَدًا،

الأمر الأوَّل: لا أَمْلِكُ أَن أَضُرَّكُمْ.

الأمر الثاني: لا أَمْلِكُ أَن أَدْفَعَ عَنْكُمُ الضَّرَرَ، وكلاهُمَا حَتُّ، فالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الضَّرَرَا عن عَلَيْهِ الضَّرَةُ وَالسَّكُمُ لا يُمكِنُ أَن يَضُرَّ أحدًا إلا بإذنِ اللهِ، ولا يُمْكِنُ أَن يَدْفَعَ ضَرَرًا عن أحدٍ إلا بإذنِ اللهِ؛ لأن التَّصَرُّفَ في الكونِ خاصُّ باللهِ عَنَّوَجَلَّ، فمَن زَعَمَ أَنَّ مِنَ المَخْلُوقِينَ مَن يَتَصَرَّفُ في الكونِ مِنْ دونِ اللهِ فإنه كافِرٌ مشْرِكُ، خارِجٌ عن مِلَّةِ المَخْلُوقِينَ مَن يَتَصَرَّفُ في الكونِ مِنْ دونِ اللهِ فإنه كافِرٌ مشْرِكُ، خارِجٌ عن مِلَّةِ

الإسلام، وهو وأبو جَهْلٍ وأبو لهبٍ في نارِ جَهنَّم، فلا أَحَدَ يتَصَرَّفُ في الكونِ إلا خَالِقُ الكونِ، لا محمَّدٌ عَيْنِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ولا جِبْريلُ، معَ أَنَّهَا أَشْرَفُ الرُّسُلِ، فَمُحَمَّدٌ عَيْنِهِ الصَّلَامُ البَّشَرِيَّةِ، وجِبريلُ أَشْرَفُ الرُّسُلِ المَلَكِيَّةِ، ومعَ ذلكَ عَيْنِهِ الصَّلَامُ أَنْ يتَصَرَّفَ الرُّسُلِ المَلَكِيَّةِ، ومعَ ذلكَ كُلُّ مِنْهُهَا لا يَمْلِكُ أَن يَتَصَرَّفَ في الكونِ، فمَن دُونَهُم مِنَ البشرِ لا يَملِكُ أَن يتَصَرَّفَ في الكونِ، فمَن دُونَهُم مِنَ البشرِ لا يَملِكُ أَن يتَصَرَّفَ في الكونِ، فمَن دُونَهُم مِنَ البشرِ لا يَملِكُ أَن يتَصَرَّفَ في الكونِ، فمَن دُونَهُم مِنَ البشرِ لا يَملِكُ أَن يتَصَرَّفَ في الكونِ، فمَن دُونَهُم مِنَ البشرِ لا يَملِكُ أَن يتَصَرَّفَ في الكونِ، فمَن دُونَهُم مِنَ البشرِ لا يَملِكُ أَن يتَصَرَّفَ

ومَن زَعَمَ أَن هناكَ أَحَدًا مِنَ البَشَرِ يَتَصَرَّفُ فِي الكونِ، أَو يَعْلَمُ الغَيْبَ أَيضًا؛ فإنه كَافِرٌ، مُشرِكٌ، خالدٌ فِي نارِ جَهنَّمَ، مُكذِّبٌ لقولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِى السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللهُ ﴾ [النمل:٦٥]، هذا حَصْرٌ بأَكْمَلِ طُرُقِ الحَصْرِ، وهو النَّفْئُ والإثباتُ.

للأسفِ يأتِي بعضُ الناسِ ويقولُ: فُلانٌ الميِّتُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فلانٌ القُطْبُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فلانٌ القُطْبُ يَعْلَمُ الغَيْبَ! هذا لا يُمكِنُ أبدًا، فإذا قُلْتَ ذلك فأنتَ مُكَذِّبُ لكلامِ اللهِ، والمُكذِّبُ لكلامِ اللهِ كافِرٌ.

إذن محمَّدٌ رسولُ اللهِ ﷺ لا يَملِكُ لنَا ضَرَّا ولا رَشَدًا، أي: ولا هِدَايَةً، فهُو عَلَيْهِ السَّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وأبو طالِبٍ قد أَسْدَى إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَعْرُوفًا كَبِيرًا، ودَافَعَ عنه، ونَاضَلَ عنه، وامتَدَحه، وامتَدَحَ دِينَهُ، وقال في لَامِيَّتِه المَشْهورَةِ التي قال

عنها ابنُ كثِيرٍ: إنه يَنْبَغِي أن تَكُونَ إحْدَى المُعَلَّقَاتِ التي تُعلَّقُ في جَوْفِ الكَعْبَةِ (١)؛ لأنَّ قُرَيشًا كُانوا في الجَاهِليَّةِ إذا أَعْجَبَتْهم القَصِيدةُ، عَلَّقوها بالكعبةِ، ومن ذلك المُعلَّقاتُ السَّبْعُ المشهورةُ.

يَقُولُ أبو طَالِبٍ في هذه اللاميةِ الجَيِّدةِ:

لَقَدْ عَلِمُ وا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَلَّبٌ لَكَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلِ الأَبَاطِ لِ(١)

لقد عَلِمُوا، أي: قُرَيشٌ، أنَّ ابننا، وهو محمَّدٌ رسولُ اللهِ، لا مُكَذَّبُ لدَيْنا، يعْنِي: لا تُكَذِّبُهُ، ولا يُعْنَى بقولِ الأباطِلِ، أي: لا يُعْنَى بقولِ السَّحَرَةِ، وأهلِ الباطِلِ، بل قَولُهُ حَقُّ، هكذا قال. وقال في مَدْح دِينِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَدْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينًا لَوَلَا المَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ لَرَأَيتُنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا (٢)

وناضَلَ عنْه، ودَافَعَ عنه دِفاعًا مَشْهُورَا مَعْرُوفًا.

ومعَ كلِّ هذَا؛ لَيَّا حَضَرَتْهُ الوَفاةُ كانَ عندَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانَ يقولُ لَهُ: «أَيْ عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»(١)، وكانَ عِنْدَهُ رجُلانِ مِنْ قُريشٍ، هما جَلِيسَا سَوْءٍ -والعياذُ باللهِ-، فكُلَّمَا همَّ أن يقولَ:

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ط هجر (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) المختصر في أخبار البشر (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٤)، ومسلم كتاب الإيهان، باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله، رقم (٢٤).

لا إِلَه إِلَّا اللهُ. قالا لَهُ: أَتَرْغَبُ عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ! ومِلَّةُ عبدِ المُطَّلِبِ -كما هو مَعروف مَّ - مِلَّةُ الإِشْراكِ باللهِ عَنَّوَجَلَّ، فكانَ آخِرُ ما قالَ -والعياذُ باللهِ -: بَلْ علَى مِلَّةِ عَبْدِ المطَّلِبِ. وأَبَى أن يَقُولَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

نسألُ اللهَ تَعالَى أن يَخْتِمَ لنَا جَمِيعًا بالتَّوحيدِ والإخْلاصِ، وأنْ يُعِيذَنَا مِنَ الشيطانِ الرَّجِيم في حَياتِنَا وعندَ مَماتِنَا.

أَبِي أَبُو طَالِبٍ أَن يَقُولُ: لا إِله إِلا اللهُ، فَهَاتَ عَلَى الكُفْرِ والشِّرْكِ؛ ولهذا كَانَ فِي ضَحْضَاحٍ مِن نَارٍ وعليهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، وإِنَّه لَأَهُونُ أَهْلِ النَارِ عَذَابًا (۱). نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ. يَعْلِي مِنْهُمَا دِماغُهُ وهُما فِي أَسْفَلِ بَكَنِهِ، فكيفَ بها دُونَ الدِّمَاغِ، يَكُونُ أَشَدَّ وأَشَدَّ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلامَةَ والعافِيَةَ، قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى الله عليه وعلى الله وسلم: ﴿وَلُولًا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾(١)، وقولُه: ﴿وَلُولًا أَنَا»، وَسَلَم: شَفَعْتُ لَهُ، أو ﴿وَلُولًا أَنَا» يعني: أَنَّه جَمَانِ وأَيَّدَ دَعْوَتِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، الأمرانِ يعني: شَفَعْتُ لَهُ، أو ﴿وَلُولًا أَنَا» يعني: أَنَّه جَمَانِ وأَيَّدَ دَعْوَتِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، الأمرانِ عَني: ولكن نُرجِّحُ جَانِبَ الشَفَاعَةِ، أي: لَولًا ما حَصَلَ من عِنايتِهِ برَسُولِ اللهِ عُمْتَمَلانِ؛ ولكن نُرجِّحُ جَانِبَ الشَفَاعَةِ، أي: لَولًا ما حَصَلَ من عِنايتِهِ برَسُولِ اللهِ عَنْ وَقَاعِهِ الذي أَوْجَبَ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لُمُحَمَّدٍ –صلوات الله وسلامه عليه – أن يَشْفَعَ لَهذَا الرَّجُلِ، فلَولًا هذَا لكانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

ولهذا لو سُئِلْنَا: أَيُّ كَافِرِ نَفَعَتْهُ الشَفَاعَةُ؟ لَكَانَ الجَوَابُ: أَبُو طَالِبٍ، وَلُو سُئِلْنَا: هل هذِهِ الشَفَاعَةُ رَفَعَتْ عنه العَذَابَ؟ نقولُ: لا، لم تَرْفَعْ عنه العَذَابَ، ولكِنْ خَفَّفَتْ، ولو سُئِلْنَا: لهاذا؟ هل لكونِه قَرِيبًا للرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ، أم لِكونِهِ نَصَرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢٠٩).

الإسلام، ودافَعَ عن رسولِ الإسلامِ؟ نقولُ: لكونِهِ نصَرَ الإسلام، ودافَعَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ.

إذن يَجِبُ أَن نَعْلَمَ حِكْمَةَ اللهِ عَنَقِجَلَّ فِي ذَلِكَ، وهِي أَنَّ اللهَ لَم يَأْذَنْ لرسولِهِ عَلَيهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَن يَشْفَعَ لَعَمِّهِ أَبِي طَالِبِ الذي ماتَ علَى الكُفْرِ حتَّى خَفَّفَ عَنْهُ العَذَابَ؛ إلا لأَنَّه نَصَرَ الإسلامَ، ودَافَعَ عن الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ؛ لأن اللهَ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى ليسَ بينَهُ وبينَ الحَلْقِ نَسَبُ، فالناسُ عندَ اللهِ سَواءٌ، إلا في حالَ واحِدَةٍ، مُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليسَ بينَهُ وبينَ الحَلْقِ نَسَبُ، فالناسُ عندَ اللهِ سَواءٌ، إلا في حالَ واحِدَةٍ، وهي التَّقْوَى: ﴿إِنَّ آكُمَ مَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنَكُمُ إِنَّ اللهِ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات:١٣].

إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لا يَمْلِكُ لأحدٍ رَشَدًا، أي: لا يُمكِنُ أَن يُرشِدَ أحدًا من الغَيِّ، لكنَّ الذي يَمْلِكُهُ هِدَايَةُ الحَلْقِ التي بِمَعْنَى الدَّلالَةِ، أي: يَمْلِكُ دَلالَةَ الحَلْقِ إلى الحقِّ، والدَّلِيلُ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٢٥]، ولم يقُلْ: ﴿وإنك لتهدي صراطا مستقيها ﴾ لأن الرَّسولَ عَيْدِالصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا يَملِكُ أَن يَهْدِي صِرَاطًا مستقِيهًا ، لكن يَمْلِكُ أَن يَهْدِي إلى الصِّراطِ، أي: أَن يَدُلَّ الناسَ إليهِ ، لكِنْ لا يَمْلِكُ أَن يُدْخِلَهُم فيهِ .

ولهذا أنْتَ إذا قُلْتَ: ﴿ آهْدِنَا آلْضِرَطَ آلْسُنتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]، فإنَّكَ تَسأَلُ اللهَ أَنْ يَهْدِيكَ إلى الصِّراطِ المُستَقِيمِ، وأن يَهدِيكَ في الصِّراطِ المُستَقِيمِ، تسأَلُ اللهَ أَمْرَينِ: العِلْمَ، والتَّقْوَى، لَا تَسْأَلِ اللهَ أَن يُعْطِيكَ عِلْمًا فقط، فكم من إنسانٍ عَالِمٍ زاغَ قَلْبُهُ -والعياذُ باللهِ-، والإنسانُ الجاهِلُ لا يُمكِنُ أن يَعْبُدَ اللهَ على بَصِيرَةِ.

ولهذا انظُرْ إلى البلاغَةِ التامَّةِ في القُرآنِ: حُذِفَ حَرفُ الجَرِّ مِنَ (الصراطِ)، ولم يقُلْ: (إلى)، ولا قِيلَ: (في)؛ ليكونَ ذلِكَ أشْملَ وأعَمَّ.

وإذا سَأَلْنا الآنَ وقُلْناً: هل المرادُ اهْدِنَا في الصِّراطِ، أم اهْدِنَا إلى الصِّراطِ؟

من العَجَبِ أن تَرَى بعضَ الناسِ يَحتارُ في الإجابَةِ، ولا أَدْرِي ما هو السَّبَبُ! لَكِن رُبَّهَا كان السببُ أن بَعضَ الناسِ إذا تَرَجَّحَ عندَهُ أحدُ المَعْنَيْنِ في الآيةِ معَ احتهالِ المَعْنَى الثانِي، أَخَذَ بالراجِحِ، ولكن نقولُ: إذا كانَتِ الآيةُ -وهي قاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ للإنسانِ - تَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ، ولا يَتَنَافَى هذانِ المعْنيانِ، فإنَّ الأَوْلَى حُلُها على المَعْنينِ جَمِيعًا؛ لأن ذلِكَ أشمَلُ وأوسَعُ في عِلْمِ التفْسِيرِ، أما إذا كانَتْ تحتَمِلُ مَعْنيينِ المَعْنينِ جَمِيعًا؛ لأن ذلِكَ أشمَلُ وأوسَعُ في عِلْمِ التفْسِيرِ، أما إذا كانَتْ تحتَمِلُ مَعْنينِ لا يمكِنُ أن يجتَمِعًا، فحينئذٍ نَطْلُبُ المرَجِّحَ -على الأصَحِّ-، ونأخذُ بالراجِحِ.

نَضْرِبُ مِثالَيْنِ لهٰذَيْنِ الحالين -وإنها قُلْتُ: لهٰذَيْنِ الحالَيْنِ، ويجوز أن تقول: لهٰ لَيْنِ الحالَيْنِ، يجوز أن تقولَ هذا، وأن تقولَ هذا، وهذا كقَوْلِ ابنِ جِنِّي في كلِّ مسألَةٍ يُسألُ عنها كان يقولُ: فيها قولانِ! والتَّفْصِيلُ عندَ الابنِ، وكانَ ابنه أَعْلَمَ منه. مسألَةٍ يُسألُ عنها كان يقولُ: فيها قولانِ! والتَّفْصِيلُ عندَ الابنِ، وكانَ ابنه أَعْلَمَ منه. يُقالُ: هاتَانِ الحَالانِ؛ لأن الحالَ مُذَكَّرَةُ اللَّفْظِ، مُؤَنَّتَةُ المَعْنَى، ولهذا نقولُ: إن بعض الناسِ إذا أرادَ أن يُعَبِّرُ: «وفي هذه الحالِ يَصلُحُ كذا وكذَا» مثلا، نقولُ: الصوابُ أن الناسِ إذا أرادَ أن يُعبِّرُ: «وفي هذه الحالِ يَصلُحُ كذا وكذَا» مثلا، نقولُ: الحالةُ الثانِيَةُ»، نقولُ: وفي هذه الحالُ بعضُ الناسِ يقولُ: «الحالةُ الأُولى، الحالةُ الثانِيَةُ»، نقولُ: الصوابُ الحَالُ الأُولى، الحالُ الثانِيَةُ؛ لأن الحَالَ مُذَكَّرَةُ اللفْظِ، مُؤَنَّتَةُ المَعْنَى -.

## أقولُ: نَضْرِبُ مِثَالينِ للحَالَيْنِ:

الحالُ الأُولى: إذَا كَانَ اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ لا يُنَافِي أَحَدُهُمَا الآخَرَ، قُلْنَا نَحْمِلُهُ على مَعْنَيْنِ، مِثَالُهُ: قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالْمَبْحِ إِذَا نَنَفْسَ ﴾ وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالْمُبْحِ إِذَا نَنَفْسَ ﴾ والتكوير:١٧-١٥]، وقولُهُ: ﴿عَسْعَسَ ﴾ فسَّرَهَا بعضُ المفسِّرِينَ بأقْبَلَ، وفسَّرَها بعضُ التكوير:١٧عني أنَّ اللهَ يُقسِمُ باللَّيْلِ حالَ إِدبَارِهِ، وحالَ إقْبالِهِ، لو قُلْنَا: الآيةُ للمَعْنَيْنِ

جَمِعًا يَصِحُّ؛ لأَنَّهَا لا يَتَنَافَيانِ، فمِنْ آياتِ اللهِ العظيمَةِ إقبالُ اللَّيلِ، ومِنْ آياتِ اللهِ العظيمةِ أيضًا إِذْبارُ الليلِ؛ لأنَّ اللهَ قالَ في كتابِهِ: ﴿قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمُ ٱلتَّلَ اللهُ عَلَيْكُمُ التَّلَ مَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّا ﴿ القصص: ٢١]، ﴿قُلْ أَرَهَ يُتُمْ إِن جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمُ أَلْقَهَا رَسَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ مَتَكُنُونَ فِيهٍ ﴾ [القصص: ٢٧].

إذن: فَعَسْعَسَ نُفَسِّرُهَا بِأَقْبَلَ وبِأَدْبَرَ.

الحالُ الثانِيَةُ: إذا كانَ اللَّفْظُ يَحتَمِلُ مَعْنَينِ، لكِنْ لا يُمكِنُ أن يَجْتَمِعَا، ومن ذلِكَ قولُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَنَتُ يَتَرَبَّصَينَ بِآنَفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فَ ﴿ قُرُوءٍ ﴾ جَمعُ: قَرْءٍ، كفُلوسٍ جَمْعُ فَلْسٍ، وقد اختُلفَ في مَعْنَى القَرْء؛ فقيلَ: إنه الحينض، وقيلَ: إنه الطَّهْرُ، هنَا لا يُمكِنُ أن نقولَ: الآيةُ للمَعْنَينِ جَمِيعًا؛ لأنه لا يُمكِنُ أن نقولَ: الآيةُ للمَعْنَينِ جَمِيعًا؛ لأنه لا يُمكِنُ أن نقولَ: الآيةُ للمَعْنَينِ جَمِيعًا؛ لأنه لا يُمكِنُ أن يَجْتَمِعَا؛ إذ إنَّ الحَيْضَ ضِدُّ الطَّهْرِ، وحينتذٍ نَطْلُبُ المُرَجِّح، ونَنْظُرُ: هَلْ القَرْءُ في اللغَةِ العَرَبِيَّةِ يُطْلَقُ على الحَيْضِ دونَ الحَيْضِ، إذا كان يُطْلَقُ على الحَيْضِ دونَ الطَّهْرِ أَخَذُنَا بِهِ، وإذا كان يُطْلَقُ على الطَّهْرِ دونَ الحَيْضِ أَخَذُنَا بِهِ، وإذا كان يُطْلَقُ على الطَّهْرِ دونَ الحَيْضِ أَخَذُنَا بِهِ، وإذا كان يُطْلَقُ على الطَّهْرِ دونَ الحَيْضِ أَخَذُنَا بِهِ، وإذا كان يُطْلَقُ على الطَّهْرِ دونَ الحَيْضِ أَخَذُنَا بِهِ، وإذا كان يُطْلَقُ على الطَّهْرِ دونَ الحَيْضِ أَخَذُنَا بِهِ، وإذا كان يُطْلَقُ على الطَّهْرِ حتى يَتَبَيَّنَ الراجِحُ.

أَعودُ إلى أَصلِ الموضُوعِ: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَهْدِي إلى الصِّرَاطِ، ولا يَهْدِي الصِّرَاطِ، ولا يَهْدِي الصِّرَاطَ، فالذي يَهْدِي الصِّراطَ هو اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ مَفْدِنَا الصِّرَاطَ الصِّرَاطَ الصِّرَاطَ اللهُ تَعالَى: ﴿ مَفْدِنَا الصِّرَاطَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ٢].

وقد تَقَدَّمَ أَن قُلْنَا: إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لا يَملِكُ لأَحَدٍ رَشَدًا، وقلنا: لو كانَ يَستَطِيعُ أَن يُرْشِدَ أحدًا، أي: أَن يُدْخِلَهُ فِي الرَّشَدِ؛ لأرْشَدَ عَمَّهُ أَبا طالِب، ولهذا قالَ

النّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ حِينَ ماتَ عَمُّه عَلَى الكُفْرِ: "وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنَّهُ عَنْكَ" () وَفَاءً بِحَقِّهِ، فأَنْزَلَ اللهُ تَعالَى: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرُبَكَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيّرَ لَمُهُمْ أَنَهُمْ أَضَحَبُ ٱلجَيدِ ﴾ لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْبَكَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيّرَ لَمُهُمْ أَنَهُمْ أَنْهُمْ وَهُولُولُ يَكُن ﴾ في القرآنِ للمُمْتَنِعِ، إمّا قدرًا، وإمّا شِرْعًا، فالنّفْيُ بِ ﴿ مَا كَانَ ﴾ و ﴿ وَلَوْ يَكُن ﴾ في القرآنِ للمُمْتَنِعِ، إمّا شِرْعًا، وإمّا شِرْعًا، فالنّفْيُ بِ ﴿ مَا كَانَ ﴾ و ﴿ وَلَوْ يَكُن ﴾ في القرآنِ للمُمْتَنِع، إمّا شِرْعًا، وإمّا شِرْعًا، فالنّفْيُ بِ ﴿ مَا كَانَ ﴾ و ﴿ وَلَوْ يَكُن ﴾ في القرآنِ للمُمْتَنِع، إمّا شِرْعًا، وإمّا شِرْعًا، فالنّفْيُ بِ ﴿ مَا كَانَ ﴾ و ﴿ وَلَوْ يَكُن ﴾ في القرآنِ للمُمْتَنِع، إمّا شِرْعًا، وأَنْكُ بُو مُؤَلِقُ مَوْدُولُ اللّهُ مُنْ يَعْدِمُ اللّهُ مَا أَنْهُمْ أَصْحَابُ الْجُحَدِمِ ﴾ [التوبة: ١١٣]. كَانُولُ أُولِي قُرُق مِنْ بَعْدِمَا تَبَيّرَ كَانُهُمْ أَضْحَابُ الْجُحَدِمِ ﴾ [التوبة: ١١٣].

أما إذا كانَ الإنسانُ في شَكِّ مِنْ قَريبِهِ، هل هُو كافِرٌ أَمْ غَيْرُ كافِرٍ؛ فلَهُ أن يستَغْفِرَ لَهُ، لكن إذا كانَ يَعْلَمُ أنه كافِرٌ، فإنه لا يَجوزُ أن يَستَغْفِرَ لَه.

ودَلِيلُ ذَلِكَ قُولُ اللهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَن نَبِيِّ اللهِ نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [هود: ٤٥]، أقْرَبُ الناسِ إليكَ ابنُكَ؛ فَهُو أَقْرَبُ إليكَ مِنَ الأبِ والأُمِّ؛ لأنَّ الابنَ بَضْعَةٌ مِنْكَ، وجُزْءٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، رقم (١٣٦٠).

مِنْكَ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي فَاطِمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا» (١)، فشِدَّةُ القُرْبِ هذِه تُضِيعُ إذا انْقَطَعَتْ صِلَةُ الدِّينِ.

كانَ اللهُ تَعالَى قد وَعَدَ نُوحًا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَن يُنْجِيهُ وأَهْلَهُ، إلا مَنْ سَبَقَ عليه القَولُ مِنْهُم، وكانَ أَحَدُ أَبِنَائِهِ كَافِرًا، فأَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، فقَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ رَبِّ إِنَّ اللهُ لَهُ: ﴿ وَبِ إِنَّ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [هود: ٤٥]، فقالَ اللهُ لَهُ: ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [هود: ٤٥]، فقالَ اللهُ لَهُ: ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيحٍ ﴾ [هود: ٤٦]، وفي قِراءَةٍ لكنَّها غَيْرُ سَبْعِيَّةٍ: (إنَّه عَمِلَ غيرَ صالِح) (٢).

ثم نَراهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَلَا تَتَعَلَّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [هود:٤٦]. اللهُ أكبرُ! هكذا يُخاطِبُ اللهُ نُوحًا عَلَيْهِ السَّمَامُ، وهو أَحَدُ أُولِي العَزْمِ الحَمْسَةِ مِنَ الرُّسُلِ، يقولُ: ﴿ فَلَا تَتَعَلَّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [هود:٤٦]، انقَطَعَتِ الآنَ صِلَةُ النَّسَبِ ليَّا انقَطَعَتْ صِلَةُ الدِّينِ.

فَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا قَالَ عَنْ عَمِّه أَبِي طَالِبٍ: ﴿ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ ﴾ فأنزَلَ اللهُ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّتِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوّا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النبي على منهم أبو العاص بن الربيع، رقم (٣٥٢٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام، رقم (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٣٦/٤٤، رقم ٢٦٥١٨)، وأبو داود: كتاب الحروف والقراءات، رقم (٣٩٨٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَهَا: (إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ). وانظر: الحُجَّة في القراءات السبع (ص:١٨٧).

إِلَّا عَن مَّوْعِـدَةٍ وَعَدَهَـآ إِيَّـاهُ فَلَمَّا لَبَيَّنَ لَهُۥ أَنَّـهُۥ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيـمَ لَأُوَّهُۥ حَلِيهُ﴾ [التوبة:١١٤].

نَعودُ إلى قولِهِ تَعالَى: ﴿ قُلْ إِنِّي لَا آَمُلِكُ لَكُمُ صَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ [الجن: ٢١] فنقول:

إذا كانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يَملِكُ لغَيرِهِ ضَرَّا ولا رَشَدًا ﴿لَا أَمْلِكُ لَكُونُ وَالمُخاطَبُ غيرُ المُتكلِّمِ؛ فهَلْ يَمْلِكُ ذلِكَ لنَفْسِهِ؟

نقول: لا يَمْلِكُ ذلِكَ لنفْسِهِ أيضًا، ودليلُ ذلِكَ قولُهُ تَعَالَى: ﴿قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِه نَفْعًا لِنَفْسِه نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَكُلُّنَا يَعْلَمُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِه عَيْلَةً فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ؛ حيثُ شُجَّ وَجْهُهُ حتى ولا ضَرَّا. وكُلُّنَا يَعْلَمُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِه عَيْلَةً فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ؛ حيثُ شُجَّ وَجْهُهُ حتى سالَ الدَّمُ على وَجْهِهِ عَلَيْهِ، وأنه كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ (۱)، وحَصَلَ له مِنَ الأَذَى والضَّرَرِ ما لا يَدْفَعُهُ إلا الله عَنَّوَجَلَّ، فإذا كَانَ هو لا يَملِكُ لنفْسِهِ نفْعًا ولا ضَرَّا، ولا لغيرِه، فإنه بذلكَ تنقطِعُ جميعُ العُرى التي يتَشَبَّثُ بها مَنْ يتَشَبَّثُ بدُعاءِ الرسولِ عَلَيْهُ فيدُ عُونَ اللهَ، أو أَشَدَّ مَا يَدْعُونَ اللهَ.

تَجِدُهُم إذا كَانُوا عندَ قَبْرِهِ -صلوات الله وسلامه عليه- يَتَّجِهُونَ إليه بقُلوبِ حَاضِرَةٍ، وبقُلوبٍ مُنِيبَةٍ، وبقُلوبٍ خَاشِعَةٍ: يا رسولَ اللهِ، يا رسولَ اللهِ، سبحان الله! الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يَملِكُ لنَفْسِه نَفْعًا ولا ضَرَّا، ولا يَمْلِكُ لكَ ضَرَّا ولا رَشَدًا، فكيفَ تَدْعُوهُ؟! فتَراهُ يتَعَلَّلُ ويقولُ: لأنَّ أَعرَابِيًّا جاءَ إلى قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَن يَستَغْفِرَ لَهُ، فرَأَى في المَنَامِ أنه غُفِرَ لَهُ، عَلَيْهِ المَنَامِ أنه غُفِرَ لَهُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لبس البيضة، رقم (۲۹۱۱)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد رقم (۱۷۹۰).

ويُنشِدُ هَذَينِ البَيْتَيْنِ:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالقَاعِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ القَاعُ وَالأَكَمُ نَفْسِي الفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ العَفَافُ وَفِيهِ الجُودُ والكَرَمُ (١)

وطَلَب مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَن يَغْفِرَ لَهُ، فرَأَى فِي المَنامِ أَنه قَدْ غَفَرَ لَهُ، ثم يَستَدِلُّ بقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَلَوَ أَنَهُمُ إِذ ظَلْمَوَا أَنفُسَهُمْ جَآ مُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ وَوَابِّ ارَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٤]، فهل في الآيةِ مَا يَدُلُّ على أَنَّ الإنسانَ يأتِي إلى قَبْرِ الرَّسولِ ﷺ ويَطْلُبُ مِنَ الرسولِ ﷺ أَن يَستَغْفِرَ لَهُ؟

الجواب: لا؛ لأنَّ الَّذِي يَظُنُّ أنَّ الآيةَ تَدُلُّ على ذلِكَ أَعْجَمِيٌّ لا يَعْرِفُ اللَّغَةَ العَرَبِيَّةَ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذَ ظُلْمُوا ﴾ ، ولم يَقُلْ: ﴿ ولو أنهم إذا ظلموا » فلو قَالَ: ﴿ ولَوْ أَنهم إذا ظلموا أَنْفُسَهم جاءوك » ؛ لكانَ فيها دَلِيلٌ لهذا المُستَدِلِّ، لكِنَّ فلو قَالَ: ﴿ وَلَوْ أَنهم إذا ظَلَموا أَنْفُسَهم جاءوك » ؛ لكانَ فيها دَلِيلٌ لهذا المُستَدِلِّ، لكِنَّ الآيةَ فِيهَا ﴿ إِذَ ﴾ ، و ﴿ إِذَ ﴾ لَهَا مَضَى ، يَعْنِي: إذ وَقَعَ مِنْهم الظُّلْمُ: ﴿ حَكَ آمُوكَ فَأَسُمَتُعْفَرُوا اللهَ وَالسَّتَعْفَرُوا اللهَ فَاللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّسُولُ ﴾ ، هذا من جِهَةِ الدَّلالَةِ اللَّفْظِيَّةِ.

ومن جِهَةِ الدَّلالَةِ المَعنَوِيَّةِ: فالآيةُ تَدُلُّ على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَستَغْفِرُ لهم، وبعدَ مَوتِ الرَّسولِ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا يُمكِنُ أَن يَستَغْفِرَ لأَحَدِ أَبدًا، ومَن زَعَمَ أَن الرَّسولِ عَلَيهِ الصَّلَةُ وَالسَّلامُ لا يُمكِنُ أَن يَستَغْفِرَ لأَحَدِ بعدَ موتِهِ؛ فإنَّ مَضْمُونَ قولِهِ تَكذِيبُ قولِ الرَّسولِ عَلَيهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ مَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَّا عَنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ اللهُ مَثَرَاهُ عَلَيْهِ يقولُ:

<sup>(</sup>١) مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ»، والرسولُ عَلَيْ مَيِّتُ، غُسِّلَ وكُفِّنَ، وصُلِّيَ عليهِ، ودُفِنَ، ولا يُمكِنُ للصحابَةِ أن يَدْفِنُوه عَلَيْ حَيَّا، فالحياةُ والموتُ هُمَا اللتانِ يَكُونُ بِهَا الإنسانُ حَيَّا أو مَيِّتًا، والحياةُ البَرْزَخِيَّةُ له عَلَيْهُ وللشُّهداءِ لا تُعَدُّ حياةً دُنْيَوِيَّةً: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ».

إذن: الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يُمكِنُ أَن يَستَغْفِرَ لأَحَدٍ؛ لأنه قَدْ مات، وإذَا ماتَ انقطَعَ عَمَلُهُ، فلا تَعَلَّقَ لهؤلاءِ الذين يَدَّعُونَ أَنَّهُم مُحِبُّونَ لرَسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها تَشَبَّهُوا بِهِ مِنْ مُتشَابِهِ القُرآنِ، ومَن اتَّبَعَ مَتشَابِهِ القُرآنِ هو الذي قَدْ زَاغَ قَلْبُهُ؛ لحديثِ عائشَةَ رَخَقَلِسُهُ عَنْهَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى الله، فَاحْذَرُوهُمْ "().

والعَجَبُ أن أقوامًا مِنَ المُسلِمِينَ -معَ الأسفِ- يأتونَ إلى قُبورٍ مَوهُومَةٍ يَرْعُمونَ أَنَّهَا قَبْرُ فلانٍ وفلانٍ ممن شُهِدَ له بالصَّلاحِ، أو قَبْرُ فلانٍ وفلانٍ لإنسانٍ جَهُولٍ يُوضَعُ له اسمٌ، اللهُ أَعْلَمُ هل يُطابِقُ مَسَّماهُ أو لَا، فيقِفُون عندَ القَبْرِ، يتَضَرَّعُونَ إلىه كمَا يتَضَرَّعُونَ إلى اللهِ!

ولكن قَدْ يَقُولُ قائلٌ: إنَّ هؤلاءِ الجَهَلَةَ قد يَدْعُونَ صاحِبَ القَبْرِ بها يَدْعُونَه، ثم يُكْشَفُ عنْهم ما كانَ بِهِمْ قبلَ الدُّعاءِ، وهذا يَدُلُّ على أن صاحِبَ القَبرِ سَمِعَ الدعَاءَ، وكَشَفَ الغُمَّةَ! فها الجوابُ عنْ هذَا؟

فنَقولُ: الجَوَابُ عن هذَا أَنَّنا نَعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّ صَاحِبَ القَبْرِ المَدْعُوَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿مِنْهُ ءَايَثُ مُخَكَنَتُ ﴾ [آل عمران: ٧]، رقم (٤٥٤٧)، ومسلم: كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، رقم (٢٦٦٥).

لم يَكشِفْ هذا الضُّرَ، نَعْلَمُ ذلك جَيِّدًا؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَلْفِلُونَ أَنَّ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهَوَ لاءِ كَانُوا لَهُوَ لاءِ المَّدْعُوُّونَ كَانُوا إذا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهَوَ لاءِ الدَّاعِينَ أَعْداءً.

إذن: الآيةُ واضِحَةٌ بأنَّ كلَّ مَنْ دُعِيَ مِنْ دُونِ اللهِ فإنَّه لن يَستَجِيبَ لَمَنْ دَعاهُ، وقال -جل شأنه- أيضًا: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ وقال -جل شأنه- أيضًا: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللهُ اللهُوسَ وَهُو لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكْفُرُونَ إِن تَدْعُوهُم لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكْفُرُونَ إِن تَدْعُوهُم وَلَا يُنبِينَكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر:١٣-١٤]، يَعْنِي: لا يُنبَينَكَ أحدٌ مِثْلُ الحَبِيرِ بالأَمْرِ، وهو الله عَرَقِجَلَّ.

فنقولُ لهؤلاء الذين فُتِنُوا بِمَا حَصَلَ من كَشْفِ الغُمَّةِ حِينَ دَعَوْا هذا القَبْرَ: إِنَّ هذا ليسَ من صَاحِبِ القَبْرِ، بدَلِيلِ الآيتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ، وغيرِهِمَا.

والقِطْمِيرُ في قولِهِ تَعالَى: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾، المقصودُ بِه اللَّفَافَةُ التِي تكونُ على النَّواةِ، هناكَ فَتِيلٌ، وهناكَ نَقِيرٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء:١٢٤]. فنَواةُ التَّمْرِ فيها ثلاثَةُ أشياءَ: قِطْمِيرٌ، وفَتِيلٌ، ونَقِيرٌ، عَرَفْنَا القِطْمِيرَ، وعَرَفْنَا القِطْمِيرَ، وعَرَفْنَا الفَطْمِيرَ، وعَرَفْنَا الفَطْمِيرَ، وعَرَفْنَا الفَطْمِيرَ، وعَرَفْنَا الفَطْمِيرَ، وهو نُقْرَةٌ في ظَهْرِ النَّواةِ. وهذِهِ الثلاثَةُ يُضرَبُ بها المثلُ في القِلَّةِ.

إذن: هؤلاءِ المُشرِكونَ الذين يَأْتُونَ إلى هذِهِ القُبورِ ويَدْعُونها، رُبَّما تُكشَفُ عَنْهُمُ الغُمَّةُ، فيَظُنُّونَ أن هذا من صَاحِبِ القَبْرِ، وهو مِنَ الشيطانِ، وليسَ مِنْ صَاحِبِ القَبْرِ، وهو مِنَ الشيطانِ، وليسَ مِنْ صَاحِب القَبْرِ.

إذن: هل حَصَلَ كَشْفُ هذِه الغُمَّةِ بدعاءِ هؤلاءِ أو عنْدَ دُعاءِ هؤلاءِ؟

والجواب: أنه حَصَلَ عندَ دُعَائهِمْ، لا بِدُعائِهِمْ، وفَرْقٌ بينَ حُصولِ الشَّيءِ عندَ الشيءِ، وحُصُولِ الشيءِ بالشَّيءِ.

فإن قِيلَ: ما هِيَ الحِكْمَةُ أنه حَصَلَ ذلِكَ عندَ دُعائِهِمْ؟

فالجوابُ: الحِكْمَةُ مِنْ ذلِكَ: الفِتْنَةُ -والعياذُ باللهِ-، أي: إنَّ الإنسانَ رُبَّما يُفْتَنُ، فَتُسَهَّلُ له أَسبابُ الشَّرْكِ؛ حتى يَقَعَ في الشِّرْكِ والمعصِيةِ، ونَضْرِبُ لذلِكَ مَثْلَيْنِ:

المَثَل الأوَّل: في بَنِي إسْرائيل.

المَثَل الثَّانِي: في هذِه الأُمَّةِ.

فمِن الأُوَّلِ ما يَسَّرَهُ اللهُ لَبَنِي إِسْرائيلَ مِنْ فِعْلِ المَعصِيةِ امتِحانًا لَهُمْ في قولِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ ﴾ [الأعراف:١٦٣]، يعني: مَنعَهُمُ الصَّيدَ يومَ السَّبْتِ، فكانَتِ الجِيتانِ تأتِي الصَّيدَ يومَ السَّبْتِ، فكانَتِ الجِيتانِ تأتِي يومَ السَبْتِ شُرَّعًا على وَجْهِ الماءِ، وكثيرَةً، وفي غيرِ السَّبْتِ: ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ﴾ وبَنُو إِسْرائيلَ أصحابُ بُطُونٍ، يُحِبُّونَ الأَكْلَ ؛ ولهذا للَّا قِيلَ: ﴿وَادُخُلُوا لَا تَأْتِيهِمُ الجَيتَانُ إلا في يومِ السَّبْتِ، فَاللَّا اللَّهُ يُومِ السَّبْتِ، فَعَمَّ اللَّهُ عِومِ السَّبْتِ، فَعَالُوا ؛ فقالُوا: حِنْطَةً ، أي: نُرِيدُ أَكْلًا، لا نُرِيدُ حَطَّ الذُّنُوبِ، فهم أهلُ شَهْوَةِ بُطُونٍ، فبقُوا لا تأتِيهِمُ الجِيتَانُ إلا في يومِ السَّبْتِ، فضاقَ عليهِمُ الأَمْرُ، وكانوا أصحابَ حِيلٍ، فقالُوا: نَضَعُ شِباكًا في يومِ الجُمُعَةِ، وتأتي فضاقَ عليهِمُ الأَمْرُ، وكانوا أصحابَ حِيلٍ، فقالُوا: نَضَعُ شِباكًا في يومِ الجُمُعَةِ، وتأتي الجِيتانُ يومَ السَّبْتِ وتَدْخُلُ في الشِباكِ، وتَنْحَبِسُ فيها، فإذا جاءَ يومُ الأَحَدِ أَخَذْنَاهَا.

فصُورَةُ فِعْلِهِم هذه حَلالٌ لا بأسَ بِهَا؛ لكِنَّ حَقِيقَتَهُ الوقوعُ في الحَرامِ، ولهذَا عُوقِبُوا، فقالَ اللهُ لهُمْ: ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ [الأعراف:١٦٦]، وأُحِيلُوا إلى القِرَدَة؛ لأنَّ القِرَدَة أشْبَهُ ما يكونُ بالحَلالِ؛ لكِنَّ صُورَتَهُ صُورَةُ الحَلالِ، وحَقِيقَتُهُ حَقِيقَةُ الحَرام.

هذا مَثَلٌ لبَنِي إسرائيلَ، ولكنْ بنُو إسْرائيلَ لم يَصْبِرُوا.

المَثَلُ الثَّانِي في هذِهِ الأُمَّةِ: في قولِهِ تَعالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ الله فِيمَءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَيَدِيكُمُ وَرِمَا مُكُمُ ﴾ [الهائدة: ١٤]، ونَجَحُوا، فصَحابَةُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّيْدِ وَالصيدُ عَلَيْهِ السَّدَةُ وَالسَيدُ وَالصيدُ عَلَيْهِ اللهُ عليهِ مُ الصَّيْدَ تَنالُهُ أيدِيهِ مْ، يعني: يُمْسِكُونَهُ بأيديهِ مُ عَلَي المُحرِمِ، فأرْسَلَ اللهُ عليهِ مُ الصَّيْدَ تَنالُهُ أيدِيهِ مْ، يعني: يُمْسِكُونَهُ بأيديهِ مُ ورِمَاحِهِمْ، يصِيدُونَهُ بالرُّمْحِ، الذي يَزْحَفُ يَتَمَكَّنُونَ مِن إمساكِهِ باليدِ، والطائرُ الذي لا يُصَابُ إلا بالسِّهامِ يَنالُونَهُ بالرِّماحِ، ولكِنَّ المُسلِمِينَ رَضَالِيقَ عَامُ نَجَوْا مِن هَذِهِ الفِتْقُ بينَ هذِهِ الأُمَّةِ وبينَ أُمَّةِ بني الفَرْقُ بينَ هذِهِ الأُمَّةِ وبينَ أُمَّةِ بني إسرائيلَ، جَعَلَنِي اللهُ وإياكُمْ مِنْ هذه الأُمَّةِ دعُوةً وإجَابَةً، ونحن مِنْهُم دَعُوةً، ونسألُ اللهُ أن يَجْعَلَنَا مِنْهُم إجابَةً.

إذن: هَوْلاءِ الذين يَدْعُونَ القُبُورَ، ثم تُفَرَّجُ عَنْهُم الغُمَّةُ، فيَظنُّونَ أن هذا الفَرجَ مِن صاحِبِ القَبْرِ، نقولُ: إنَّ اللهَ تَعالَى يُقَدِّرُ ذلِكَ عندَ دَعوتِهِمْ لهذَا القَبْرِ ابتِلاءً وامتِحَانًا؛ حتى يَعْلَمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَن هو مُؤمِنٌ، ومَن ليسَ بمُؤمِنٍ، وإلا فَنَحْنُ نَشْهَدُ أنه لا يُمكِنُ لهؤلاءِ المَقْبُورِينَ أن يُجِيبُوا دَعْوَةَ أحدٍ مِنَ الخَلْقِ؛ بلْ هُمْ لا يَسْمَعُونَ: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُورٌ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكَفُرُونَ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُورٌ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكَفُرُونَ

بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤].

ولهذا يَجِبُ عليكُمْ أَنتُمْ إِذَا كُنتُمْ فِي بَلَدٍ يكونُ عَوامُّهَا بهذِهِ المَثَابَةِ؛ أَن تَنْصَحُوهُم، وأَن تَقُولُوا: إنه لا يُمكِنُ كَشْفُ الضُّرِّ ولا تَحويلُهُ إلا مِنَ اللهِ عَنَّفَجَلً؛ حتى محمَّدٌ رسولُ الله ﷺ أعظمُ الناسِ قَدْرًا وجَاهًا لا يَملِكُ هذَا: ﴿ قُلْ إِنِي لَا آمُلِكُ لَكُرُ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ [الجن: ٢١].

وإذا كانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لا يَملِكُ لأَحَدِ ضَرَّا ولا رَشَدًا، فَمَنِ الذِي نَدْعُوهُ لكَشْفِ الضَّرِّ، ولحصولِ الرَّشَدِ؟ اللهُ عَرَّفِجَلَ، لا محمَّدٌ عَيْنِهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ؛ بل إنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لهُ رَجُلٌ: ما شاءَ اللهُ وشِئت، فقالَ لَهُ: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ» (١)، لمَّا نَسَبَ الشيءَ إلى مَشِيئةِ الرَّسولِ عَلَيْهُ مَقْرُونَةً بمَشِيئةِ اللهِ بحَرْفٍ يَقتَضِي التَّسْوِيَةَ؛ زَجَرَه النبيُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَحْدَهُ». النبيُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَاللهُ وَقال: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».

فإن قِيلَ: هل يَجوزُ أن أقولَ لشَخْصٍ تَسَبَّبَ لي بخَيْرٍ: هو الذي أَرادَ فأنْقَذَنِي مِنَ الغَرَقِ مثلًا؟ فهل يَجوزُ أن أقولَ: هذا بمَشِيئةِ اللهِ ومَشِيئتِه؟

نقول: لا؛ لأنَّـكَ إذا قُلْتَ ذلِكَ جَعَلْتَه نِـدًّا للهِ، والصوابُ أن تَقولَ: ثم بمَشِيئتِكَ، أو تقولَ: أَنْقَذَنِي اللهُ بِكَ، فأَضِفِ الإِنْقاذَ إلى اللهِ، واجْعَلْ هذا الذي أَنْقَذَكَ سَبَبًا.

وهنا تَنْبِيهٌ صغيرٌ لكن مَعناهُ كَبِيرٌ: أَجِدُ في بعضِ المحلاتِ لَفْظَ الجَلالَةِ (الله) وقَدْ كُتِبَ بحَرْفٍ كَبِيرٍ أيضًا، وقَدْ كُتِبَ بحَرْفٍ كَبِيرٍ أيضًا، على هَيْئةِ الْيَدَيْنِ المتَسَاوِيَتَيْنِ. فنقولُ في مِثْلِ هذَا: هذا نَوْعٌ مِنَ الشَّرْكِ؛ لأن الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٢٧٤، رقم ٧٨٣)، والطبراني (١٢/ ٢٤٤، رقم ١٣٠٠٥).

يُواجِهُ هذِهِ اللافِتَةَ لا يَعتَقِدُ إلا أَنَّ هَذَينِ الاسمَيْنِ والمُسَمَّيَيْنِ مَتَسَاوِيانِ، وهذا لا شكَّ كَما لو قلتَ: عبدُ اللهِ، عبدُ الرحمنِ، في مُسْتَوَّى واحِدٍ، فكلُّ يَعرِفُ أَنَّهَا مَتَساوِيانِ، فيَجِبُ التَّنَبُّهُ لمثلِ هذَا.

ولذلك نَنْصَحُ إخوانَنَا الذين يُزَيِّنُونَ أَماكِنَهُم مِنَ المتَاجِرِ والمجَالسِ بمثلِ هَذَا أَن يَطْمِسُوا لَفْظَ الجَلالَةِ ولَفْظَ محمَّدٍ صَالَةً عَيْدِوسَلَمَ؛ لِئَلَّا يقَعُوا في الشِّرْكِ وهُمْ لا يَعْلَمُونَ.

ومن المَعلُومِ أن الذِي يَحمِلُ بعضَ الناسِ على إِشْراكِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ معَ اللهِ في المَشِيئةِ مَثَلًا هو شِدَّةُ مَحَبَّتِهِمْ لرَسولِ اللهِ ، ولا شَكَّ أن مَحَبَّةَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ مُقدَّمَةٌ على مَحَبَّةِ النَّفْسِ، والولَدِ، والأمِّ، والأبِ، وأنَّه لا يَتِمُّ الإيمانُ إلا بتَقْدِيمِ مَحَبَّتِهِ مَقدَّمَةٌ على مَحَبَّةِ النَّفْسِ، والمالِ، والولَدِ، والوالِدِ، والناسِ أَجْمَعِينَ، ولكن هَلْ يعني ذلِكَ أن نَجَعَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ نِدًا للهِ؟! أبدًا، فمَحَبَّتُنَا لرسولِ اللهِ عَلَيْهُ من مَحبَّةِ اللهِ.

لو كان أحَدٌ من بَنِي عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المطَّلِبِ مُسْلِمًا، فهذا لا يَستَوْجِبُ أَن نُحِبَّهُ كَمَا نُحِبُ الرسولَ عَلِيْهِ، فمَحَبَّتُهُ عَلَيْهُ مُقَدَّمَةٌ على كُلِّ أحدٍ؛ لأنه رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، فمَحَبَّتُهُ مَن عَبَّةِ اللهِ، فكيفَ نَجْعَلُ الفَرْعَ كالأصلِ؟! عَبَّتُنَا للهِ عَزَقَجَلَّ أَقْوَى وأَعْظَمُ مِنْ عَبَّتِنَا لرسولِ اللهِ عَلَيْهُ، ولا يُمْكِنُ أَن نَجْعَلَ للهِ نِدًّا في المَحَبَّةِ، ولا في أيِّ شيءٍ مما يَخْتَصُّ به الله عَرَقِجَلَّ.

إذن: يَنْبَغِي لنَا أَن نتَفَطَّنَ لهذه الأمورِ، وأَن نكونَ عَمَلِيِّينَ، لا نَظَرِيِّينَ.

بعضُ طلَبَةِ العِلْمِ عِلْمُه نَظَرِيٌّ، يعْني: يَعْرِفُ المسائلَ، والقواعِدَ، والضَّوابِطَ، ويُفَرِّعُ عليها، وعنْدَهُ قُوَّةٌ في الحُكْمِ المُستَنْبَطِ مِنَ القُرآنِ والسُّنَّةِ، والقواعِدِ العامَّةِ،

لَكِنْ لِيسَ عَمَلِيًّا، لا يُنَفِّذُ ما يَعْلَمُهُ؛ لا في نَفْسِهِ، ولا فِي أَهْلِهِ، ولا في جِيرَانِهِ، ولا في المُسلِمِينَ، وهذا غَلَطٌ، والفائدَةُ من العِلْم العَمَلُ.

وبعضُ الناسِ عَمَلِّي نَظَرِيُّ قَوِيُّ، لكن عِنْدَهُ عُنْفٌ، لا يَعْرِفُ كيفَ يَدْعُو الناسَ، ولا يُمَيِّزُ بينَ شيءٍ اعتادَ الناسُ عليه، ويَصْعُبُ عليهم أن يَتَحَوَّلُوا عنْه، وبينَ شيءٍ خَفِيفٍ لم يَعتَدْهُ الناسُ عادةً بعيدةً، فيُمْكِنُ إزالتُهُ بأسْهَلِ شيءٍ، وهذا خِلافُ الحِكْمَةِ.

يَجِبُ أَن تَعرِفَ الفَرْقَ بِينَ شيءٍ اعتادَ الناسُ عليهِ مِنْ أَزْمِنَةٍ بَعيدَةٍ، فإن هذَا لا يُمكِنُ أَن يتَحَوَّلَ الناسُ عنه بينَ عَشِيَّةٍ وضُحَاهَا. وانظُرْ أَوَّلًا إلى أُصولِ الإسْلامِ، وفُروعِ الإسْلامِ، فأوَّلُ ما فُرِضَتِ الصَّلاةُ بعدَ أَن نَزَلَتْ إلى الأرضِ كانَتْ رَكْعَتَيْنِ، وليَّروعِ الإسْلامِ، فأوَّلُ ما فُرِضَتِ الصَّلاةُ بعدَ أَن نَزَلَتْ إلى الأرضِ كانَتْ رَكْعَتَيْنِ، وليَّا هاجَرَ الرَّسولُ عَلَيْتِ جُعِلَتِ الظُّهْرُ والعَصْرُ والعِشاءُ أَربَعا، وهذا من بابِ التَّذَرُّجِ.

انظُرْ إلى الحَمْرِ مثلًا، لمّا اعتادَ الناسُ شُرْبَها في الجَاهِلِيَّةِ، لم يُنزِلِ اللهُ تَعالَى عليهم آيةً قاطِعةً بالتَّحْرِيمِ مَرَّةً واحِدةً؛ بل بالتَّدَرُّجِ، وأُوَّلُ ما نَزَلَ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة:٢١٩]، ذكر اللهُ فِيهِمَا الْخَمْرِ وَالْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهما ﴾، والإنسانُ العاقِلُ إذا سَمِعَ هذا مِن اللهِ عَرَّفِعَلَ فلا يَنْبَغِي له أن يُهارِسَ شُرْبَ الحَمْرِ، وعَمَلَ المَيْسِرِ، فها دامَ إِثْمُهما أكبرُ مِنْ نَفْعِهما، معَ أنَّ فِيهها مَنافِعَ وليسَ مَنْفَعةً واحِدةً، وصيغةُ (منافِع) من صِيغِ مُنتَهى الجُمُوعِ، يعني: مَنافِعَ كثِيرَةً، لكن فِيهِما إثمٌ كَبِيرٌ، فالعِبْرَةُ بالكَيْفِ لا بالكَمِّ. الإثمُ الحَمْوعِ، يعني: مَنافِع كثِيرَةً، لكن فِيهِما إثمٌ كَبِيرٌ، فالعِبْرَةُ بالكَيْفِ لا بالكَمِّ. الإثمُ الكَبِيرُ أكبرُ مِنَ المَنافِع الكثيرَة، وكلُّ إنسانِ عاقِلِ لا بُدَّ أن يدَعَ هذَا.

لكِنْ مَعَ ذَلِكَ النَّفُوسُ مَجُبُولَةٌ على مَحَبَّةِ هذا الشَّرابِ مِنْ أَزْمِنَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ، فيَصْعُبُ أَن تَتْرُكَهُ مرَّةً واحِدةً، فنزَلَتِ الآيةُ الثانِيَةُ في ذلِكَ، وهي قولُهُ تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء:٤٣]، وإذَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء:٤٣]، وإذَا تَجَنَّبُ الناسُ الحَمْرَ عندَ وقتِ الصلاةِ، صارَ جُزْءٌ كبيرٌ من وَقْتِ الناسِ لا يُشْرَبُ فيهِ الحَمْرُ، ثُمَّ نَزَلَتِ الآيةُ الثالثَةُ، وهِي قَولُ اللهِ تَعالَى: ﴿ يَكَانَّهُمُ اللّهِ مَا مَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَائِمُ مَا لَلْهُ مَا نَوْلَ اللهِ تَعالَى: ﴿ يَكَانَّهُمُ اللّهِ مَا مَنُوا إِنَّا اللّهِ مَا لَكُمْ مُنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

في آيةِ البَقَرَةِ ذَكَرَ اثْنَينِ، وفي آيةِ المائدةِ ذَكَرَ الأربَعَةَ: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَضَابُ ﴾ التي تُعبدُ مِنْ دُونِ اللهِ، ﴿وَٱلْأَرْلَةُ ﴾ التي يَسْتَقْسِمُ بها أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ: ﴿رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [الهائدة: ٩٠]، فلا يُمْكِنُ للناسِ أن يَنتَقِلُوا مِنْ حالٍ اعتَادُوهَا منذُ أوقاتٍ وأزمِنَةٍ طويلَةٍ بمجَرَّدِ كَلِمَةٍ، أو نَصِيحَةٍ.

لكنَّ بَعضَ الناسِ لِغَيْرَتِهمْ على دِينِ اللهِ، وشِدَّةِ انْدفَاعِهِمْ في إزالَةِ المُنْكَرِ؛ يُرِيدُ مِنَ الناسِ أن يتَحَوَّلُوا بينَ عَشِيَّةٍ وضُحَاهَا، وهذا خِلافُ الحِكْمَةِ.

فأصْبَحَ طلَبَةُ العِلْمِ الآن يَنْقَسِمُونَ إلى ثلاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْم نَظَرِيُّونَ، وقِسْم ثَانٍ: عَنِيفُونَ، وقِسْم ثالثِ: متَوَسِّطُونَ، عندَهُم نَظَرٌ، وعنْدَهُم عِلْمٌ.

لذلك أَدْعُو طَلَبَةَ العِلْمِ بَجِيعًا جارك الله فيهم إلى أن يَكونَ عِنْدَهُم عِلْمٌ وعَمَلٌ، لكِنْ عَمَلٌ مَقْرُونٌ بِالحِكْمَةِ التي تُقنِعُ المُخاطَبَ، ويُمكِنُ أن يَنتَقِلَ بِهَا مِنْ حَالٍ. حَالٍ.

ونعودُ إلى قولِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ: ﴿قُلَ إِنِّ لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِـ مُلْتَحَدًا﴾ [الجن:٢٢]، ﴿لَن يُجِيرَنِي ﴾ أي: لن يمْنَعَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ، ﴿وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدً لَذَ ﴾ [الرعد: ١١]، إذا أرادَ الله بشَخْصٍ سُوءًا فلَا مرَدَّ لَهُ، إذا كانَ محمدٌ رسولُ الله -صلوات الله وسلامه عليه - لا يُجْيرُهُ أَحَدٌ مِنَ اللهِ، فمَن دَونَهُ مِنْ بابِ أَوْلَى، فلا يُجِيرُ أَحَدٌ مِنَ اللهِ، والحُكْمُ حُكْمُ اللهِ، والمُلْكُ أَوْلَى، فلا يُجِيرُ أَحَدٌ مِنَ اللهِ، والمُلْكُ مُلْكُ اللهِ، والحُكْمُ حُكْمُ اللهِ، والمُلْكُ مُلْكُ اللهِ، والتَّدْبِيرُ تَدْبِيرُ اللهِ، ولا أَحَدَ يَمْلِكُ أَن يُجِيرَ أحدًا مِنْ عذابِ اللهِ.

﴿ وَلَنْ آَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ ، أي: مِنْ سِوَاهُ، ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ أي: أحدًا أَمِيلُ إليهِ فَيَعْصِمُنِي ؟ بلِ اللهُ عَنَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنَّهَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يَمْلِكُ لا يَملِكُ لا يَحْدِ ضَرَّا ولا رَشَدًا، ولا يَمْلِكُ مَنْعَ نَفْسِهِ مِن اللهِ، ولا يَجِدُ أحدًا يَمْنَعُهُ مِنَ اللهِ إلا اللهُ: ﴿ وَلَنْ آَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ ، وإذا كانَ هذَا في الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَمَنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ ، وإذا كانَ هذَا في الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ فَمَنْ دُونِهُ مِنْ بابِ أَوْلى.

نَسأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن يَرْزُقَنَا وإِيَّاكُمُ الإِخْلاصَ في دُعائِهِ وعِبادَتِهِ، وأن يتَوَفَّانَا على ذلِكَ، إنه على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.



## الدَّرسُ الثَّاني:

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ؛ نَحمَدُه، ونَستعينُه، ونَستغفِرُه، ونَعوذُ باللهِ من شُرورِ أَنفُسِنا، وسَيِّئاتِ أَعهالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فَلا هادِيَ لهُ، وأشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لهُ، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسولُهُ، صلى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعَهم بإحسانِ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

نَتكلَّمُ على آياتٍ من آخِرِ سُورةِ الجِنِّ، والجنُّ والإنسُ مُكلَّفون، لكنَّ الإنسَ أَفضلُ من الجِنِّ؛ لأنَّ منهم الرسُلَ والنَّبِيِّينَ، وليسَ من الجِنِّ رسولٌ ولا نَبِيُّ، ولكن منهم نُذُرٌ فَقَط يُنذِرون أقوامَهم.

وفي الجنِّ صالحونَ، وفيهم دون ذلكَ. ومنَ الجنِّ مسلمون، ومنهم قاسِطون كافرونَ، فهم كبني آدمَ في الدينِ؛ منهم مَن تَمَسَّكَ به تَمَسُّكًا تامًّا، ومِنهم ما هو دونَ ذلك.

وأصلُ الجنِّ منَ النارِ، وأصلُ بني آدمَ مِنَ الطِّينِ، وأصلُ الملائكةِ منَ النُّورِ؛ كما قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَل ِكَٱلْفَخَارِ ﴿ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ [الرحمن:١٤-١٥].

ولهَذَا تجدونَ اللهَ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى يَتحدَّثُ عنهم كثيرًا، ويَقْرِنُهُم بالإنسِ كثيرًا، ويُنزِلُ فيهم آياتٍ ويُنزِلُ فيهم سُورةً كاملةً: ﴿قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجِنِ ﴾ [الجن:١] إلى آخِرِه.

في آخِرِ هذهِ السُّورةِ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠٠

وَأَنَّهُۥ لَمَّا فَامَ عَبَدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ فَلَ إِنْمَا آذَعُواْ رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ اَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُۥ لَمَا فَامَ عَبَدُ اللّهِ عَبَدُ اللّهِ عَبَدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَرَقِجَلَ في الآياتُ فيها تقريرُ التوحيدِ اللّه يَ عَرَقِجَلَ في تقريرِ ذلك: قرر التوحيدِ اللّه يَ عَرَقِجَلَ في تقريرِ ذلك: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَالْإِنسُ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، وقال جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَمَا أُمُرُوا اللّهُ عَنَاهَ وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِمَةِ ﴾ [البينة:٥].

فالتوحيدُ خُلِقَ من أجلِه الإنسُ والجنُّ، فلا بُدَّ أن يُحقَّقَ هَذَا التوحيدُ، وتحقيقُه بأُمورِ ثلاثةٍ:

الأمر الأول: أن تَعتقِدَ أنَّه لا رَبَّ إلَّا اللهُ عَنَّقِجَلَّ، لا رَبَّ للكونِ إلَّا اللهُ؛ فاللهُ تَعَالَى هو الَّذي خَلَقَ الكونَ، وهو مَالِكُ الكونِ، وهو مُدَبِّرُ الكونِ عَنَّقِجَلَّ، لا خَالِقَ إلَّا اللهُ، ولا مُدَبِّرُ إلَّا اللهُ ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللهُ بِضُرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسَكَ اللهُ بِضَرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسَكَ اللهُ بِعُمْرِ فَلُو كَاللهُ اللهُ هُو إِن يَمْسَسَكَ اللهُ بِعَلَى مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الأمر الثَّاني: العبادةُ؛ أن تَعْبُدَ اللهَ عَنَّكِجَلَّ وَحْدَه، لا تُصَلِّي إلَّا للهِ، ولا تَتقرَّبُ بالضَّدَقَةِ إلَّا للهِ، ولا تَصرِفُ أيَّ شيءٍ من أنواعِ العبادةِ إلَّا للهِ، ولا تَصرِفُ أيَّ شيءٍ من أنواعِ العبادةِ إلَّا للهِ، ولا تَدْعُو إلَّا اللهَ.

والدعاءُ يَتعلَّقُ به أَمرُ الرَّبُوبِيَّةِ وأمرُ الأُلُوهِيَّةِ؛ أَمْرُ الرُّبوبِيةِ وأَمْرُ العبادةِ؛ لأَنَّه عِبادةٌ مِن حيثُ هو دعاءٌ، ومن حيثُ هو لجُوءٌ إلى اللهِ عَرَّقِجَلَّ واستِدْرَارٌ لرَحمتِهِ، فهو مُتعلِّقٌ من هذهِ الناحيةِ بالرُّبوبيَّةِ.

إذن مَن دَعَا غيرَ اللهِ فقد أَشْرَكَ باللهِ من نَاحيةِ الرُّبوبيَّةِ ومِن ناحيةِ العِبادةِ؛

ولهَذَا قَالَ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ لا تَدْعُوا إِلَّا اللهَ، ولا تَعْبُدوا إِلَّا اللهَ.

الأمر الثَّالث: هو أسماءُ اللهِ وصِفاتُه، يَجِبُ علينا أن نُؤْمِنَ بأنَّ للهِ أسماءً وصفاتٍ تَلِيقُ بجلالِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ، ولا تُماثِلُ صِفاتِ المَخْلوقينَ أبدًا، فكلُّ صفةٍ أَثْبَتَها اللهُ وإن كانت ثُمَاثلةً في الاسمِ لَمَا في المَخْلوقِينَ، فإنها تُخالِفُ ذلك في الحقيقةِ والكُنْهِ والكيفيَّة.

والنَّاسُ انْقَسَموا في هَذَا البابِ -أي بابِ الأسهاءِ والصفاتِ- إلى ثلاثةِ أقسام؛ مُحَلِّل ومُعطِّل ومُتوسِّط، وخَيرُ الأمورِ الوَسَطُ، وقد شَرَحنا ذلك فيها مَضَى وبَيَّنًا بُطلانَ مَذْهب المُمَثِّلة ومَذْهَب المُعَطِّلةِ.

قال: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾، لا تَدْعُوا غيرَ اللهِ لا مَلكًا مُقَرَّبًا، ولا نَبِيًّا مُرسَلًا، ولا وَلِيًّا مُتَّقِيًا، لا تَدْعُوا إِلَّا اللهَ؛ لأنَّ مَن يَدْعُو غيرَ اللهِ فلن يَنتَفِعَ بدعائِهِ أبدًا، قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ يَنتَفِعَ بدعائِهِ أبدًا، قالَ اللهُ عَزَوَجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِن اللهِ لَن يَعْلَقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ اللهِ مَنْ يَعْلُمُ اللهُ اللهِ اللهِ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج: ٧٧]

الأطيابِ ما يُراقُ، فإنَّ الذَّبابَ يَقَعُ عليه ويَمْتَصُّ منه، ولا تَستطيعُ هذهِ المَعبوداتُ أن تَستنقِذَ ذلك منَ الذبابِ. والَّذي لا يَستطيعُ أن يَنتصِرَ لنفسِه من ذُبابٍ كيفَ يَستطيعُ أن يَنتصِرَ لنفسِه من ذُبابٍ كيفَ يَستطيعُ أن يَمْلِكَ النفعَ والضررَ لغيرِه؟! إذن ما سِوَى اللهِ لا يَنْفَعُ ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾.

وقالَ اللهُ عَنَوَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللهِ عَنَوْمُ اللهِ عَنَوْمُ اللهِ عَنَوْمُ اللهِ عَنَوْمُ اللهِ عَنَوْمُ اللهِ عَنْمُونَ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبَعْكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر:١٣-١٤] سُبحان الله! ترتيب الأدنى فالأدنى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يُبِيبُ ، ﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ ﴾ على ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُ لا يُجِيبُ ، ﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ ﴾ على فَرْضٍ ﴿ مَا السّتَجَابُواْ لَكُونَ ﴾ ، والّذي لا يَسْمَعُ لا يُجِيبُ ، ﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ ﴾ على فَرْضٍ ﴿ مَا السّتَجَابُواْ لَكُونَ ﴾ ، هَذَانِ الشيئانِ في الدُّنْيَا، ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ وَمِن مِنكم ، قال تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرَّا اللهِ يَا الدُّنِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ . لا يَشْرَكِكُمْ ﴾ يَتَبَرَّءُونَ مِنكم ، قال تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرَّا اللهِ يَا الدُّنِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ [البقرة: ١٦٦] ، فيومَ القيامةِ لا يَنْفَعُونكم ولا في الدُّنْيَا أيضًا.

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ الَّذي قالَ هَذَا القولَ هو اللهُ جَلَّجَلَالُهُ ﴿ وَلَا يُنبِئُكَ مِثْلُ خَيرٍ ﴾ يعني نفسه جَلَّوَعَلا، لا يُخبِرُكَ بمثلِ هذهِ الأُمورِ مِثْلُ اللهِ عَنَّقِجَلَ.

وقالَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآ إِهِمَ غَلِفُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآهُ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ﴾ [الأحقاف:٥-٦].

وإعراب (مَن أَضَلُّ): مَن: اسْمُ استفهام، والمرادُ بالاستفهامِ هنا النَّفْيُ؛ أي: لا أَحَدَ أَضلُّ ممَّن دَعَا من دُونِ اللهِ مَن لا يَستجيبُ له إلى يومِ القيامةِ، وهذهِ فائدةٌ:

متى أتى النفيُ بصيغةِ الاستفهامِ؛ فإنَّه نَفْيٌ مُتَضَمِّنٌ للتحدِّي، كأنَّ المُتكلِمَ يقولُ لك: ائتِ لي بأحدٍ أَضَلَّ مَّن يَدْعو من دُونِ اللهِ مَن لا يَستجِيبُ له إلى يومِ القيامةِ، فيكونُ الاستفهامُ الوَاقِعُ مَوقِعَ النفيِ أَعْظمَ من النفي المُجرَّدِ.

وهَـذَا أَمثَلتُه كثيرةٌ في القُـرآنِ: ﴿ وَمَنْ أَضَـلُ مِـتَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِلُونَ ﴾ [الأحقاف:٥]، ومَرْجِعُ الضمائرِ في قولِه: ﴿ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِلُونَ ﴾ على المَدْعُوِّينَ، يعني وهؤلاء المَدْعُوُّونَ غافلونَ عن دُعاءِ الداعينَ، لا يَسْمعونَه، ولا يَقدِرون على إجابتِهِ

إذن دُعاءُ غيرِ اللهِ سَفَهٌ في العقولِ، وضلالٌ في الدياناتِ، فالإِنْسَانُ الَّذي يأتي الى صاحبِ القبرِ يَدعوه: يا سيِّدي، يا مَولايَ، إنني قد تَزوَّجتُ منذ عشرينَ سنةً ولم يَأْتِنِي ولدٌ، هاتِ لي ولدًا، نقولُ له: هَذَا سَفِيهٌ عَقْلًا، ضالُّ في الدينِ؛ فإن صاحبَ القبرِ لا يَملِكُ -واللهِ- لنفسِه نَفعًا ولا ضَرَّا، فكيفَ يَملِكُ لغَيرِه؟!

أنتَ بالأمسِ تُصَلِّي عليه صلاةَ الجنازةِ، وتقولُ: اللهمَّ اغْفِرْ له وارْحَمْهُ، فكيفَ اليومَ تَجْعَلْهُ إِلَمًّا تَدْعُوه لِيَكْشِفَ عنك الضَّرَرَ، فهذا سَفَهٌ عَظِيمٌ.

لكن قد يَقُولُ: أنا دعوتُ هَذَا السَّيِّدَ الولِيَّ. وأنا أَتنازَلُ الآنَ حِينَا أقولُ: إنه وَلِيُّ؛ لأني لا أَدْرِي عنه، قد يكونُ من أُولياءِ الشَّيْطَانِ مُضِلَّا للناسِ بِهَيْتَتِه الَّتي تَدُلُّ على تَقُواهُ، وهو أبعدُ النَّاسِ عنِ التقوى، لكن ما علينا من هذه، هذه في يدِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ، إنها نقولُ لهذَا الداعي: كيفَ تدعو مَن لا يَملِكُ لك نفعًا ولا ضَرَّا؟! فيقولُ: إني دَعُوتُه يومًا منَ الأيامِ وقلتُ: إن لي عِشْرينَ سنةً وأنا مُتزَوِّجُ، فأَعْطِني ولدًا، وارْزُقني ولدًا، وارْزُقني ولدًا، فجَامَعَ زوجتَه ومِن ليلتِه حَمَلَتْ، قال: هَذَا دَلِيلٌ على أنَّه استجابَ دَعْوَتي.

نقول: لا يُمكِنُ هَذَا إطلاقًا، وربُّنا الَّذي بيدِهِ مَلكوتُ الساواتِ والأرضِ يقولُ: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ ﴾ [فاطر:١٤]، لا يُمكِنُ، ولكنْ هَذه فِتنةٌ من اللهِ عَرَّقِجَلَ فَتَنكَ بها. وحصَلَ هَذَا الشَّيْءُ عندَ دعائِه، لا يُمكِنُ، ولكنْ هنا للظرفيَّةِ، لا بدُعائِه؛ أي: لا بسَبَبِ دُعائِه، وهَذَا قد يَقَعُ فِتْنةً للا بدُعائِه، و(عند) هنا للظرفيَّةِ، لا بدُعائِه؛ أي: لا بسَبِ دُعائِه، وهَذَا قد يَقَعُ فِتْنةً للعبدِ، أرأيتُم الآن الفِتْنة الَّتي وَقَعَت للصحابةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وهم مُحْرِمون، والمُحْرِمُ عليه صَيْدُ البرِّ ﴿ وَمُحْرِمُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ [الهائدة: ٩٦].

أَرْسَلَ اللهُ عليهم الصَّيدَ تَنالُه أَيدِيهِم ورِماحُهم، فقال عَرَّقِجَلَّ: ﴿ يَثَايُّهُا ٱلَذِينَ الْمَنْوا لَيَبْلُونَكُمُ اللهُ مِثْنَءِ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنالُهُ وَيَدرِكُه بالرُّمْحِ إِنْ كَانَ مِن الطائرِ، بينها الإِنْسَانُ الصيدَ باليدِ إِن كَانَ مِن الزواحفِ، ويُدرِكُه بالرُّمْحِ إِنْ كَانَ مِن الطائرِ، بينها الطائرُ لا يُدرَكُ إلَّا بالرُّمْحِ، لكنَّ اللهَ ابتلاهم حيثُ الطائرُ لا يُدرَكُ إلَّا بالسَّهْم، والزاحفُ لا يُدرَكُ إلَّا بالرُّمْحِ، لكنَّ اللهَ ابتلاهم حيثُ سَهَّلَ عليهم صَيْدَ البرِّ؛ ﴿لِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَعَافُهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [الهائدة: ٩٤]، لِيعْلَمَ عِلْمَ مُجازاةِ وثوابٍ، وليسَ عِلْمَ إدراكِ؛ لأنَّ الله عَرَقِجَلَّ يَعْلَمُ ذلك بعلمِه القديمِ الَّذي هو موصوفٌ به أَزلًا وأبدًا.

فَالَّذِي جَرَى من سَلَفِنا رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنهم تَركُوا الصيدَ ولم يَصِيدُوه؛ لأن اللهَ تَعَالَى حرَّمه عليهم، والصحابةُ أَشَدُّ النَّاسِ امتثالًا لأمرِ اللهِ ورسولِه، فاللهُ ابتلاهم بَذَا الصَّيْدِ وسُهولة أَخْذِه ولكنَّهم تَركوه.

ابتلاءٌ آخرُ وقعَ لبني إسرائيل، أَذْكُرُه لكم لِتَعرِفوا الفرقَ بينَ هذهِ الأُمةِ والأُمَّةِ الغَضَيِّةِ بني إسرائيل، حَرَّمَ اللهُ عليهم الحِيتانَ يومَ السَّبْتِ؛ لأنَّ يومَ السبتِ لليهودِ بِمَنزِلةِ الجُمْعةِ للمسلمينَ، فأرادَ اللهُ أن يَبتلِيَهم، فجَعَلَتِ الحِيتانُ تأتي يومَ السبتِ

شُرَّعًا؛ يعني طافيةً على الماءِ من كَثْرَتِها، وفي غير يومِ السبتِ لا يَرَوْنَهَا إطلاقًا، ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ﴾ [الأعراف:١٦٣]، وتَعْرِفون أنَّ بَنِي إسرائيلَ أصحابُ بُطونٍ؛ لمَّا قِيل لهم: ﴿وَادَّخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ [البقرة:٨٥]، قالوا: حِنطة؛ أي: نَبْغِي أَكْلًا، ما نَبغي غُفرانَ ذُنوبٍ.

وكلُّ إنسانٍ عُقوبتُه إذا تَأَمَّلها وَجَدَها من جِنسِ ذَنبِه، كانَ فِرْعَوْنُ يَفتخِرُ ويقولُ: ﴿وَهَنذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِى مِن تَعْتِيَ ﴾ [الزخرف:٥١]، فأُهلِكَ بالهاءِ.

وعادٌ قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَا فَوَةً ﴾ [فصلت:١٥]، فأُهلِكوا بالرِّيحِ اللطيفةِ اللَّيِّنةِ اللَّيِّنةِ، وكلُّ أَخَذَهُ اللهُ بِذَنْبِه.

وهؤلاء بنو إسرائيلَ ليَّا تَحَيَّلُوا على المُحَرَّمِ -وظاهِرُ الحِيلةِ أنها مُباحةٌ، فهم ما اصطادوا يومَ السبتِ- عُوقِبوا بأن قُلِبُوا إلى حَيوانٍ يُشبِهُ الآدَمِيَّ؛ وهو القِردُ

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥].

ولنا وَقْفَةٌ عندَ هذهِ القِصَّةِ: حُرِّمَ الرِّبَا علينا مَعْشرَ المُسْلِمينَ؛ حُرِّم بالقُرآنِ والسُّنةِ وجُعِلَ من كبائرِ الذنوبِ، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُم فَلَكُم رُءُوسُ أَمَوْلِكُم لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٨-٢٧٩]، وثبتَ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا ومُوكِلَه وشَاهِدَيْهِ وكَاتِبَه (١). معَ أنَّ الشاهِدَيْنِ والكاتبَ لم يَنْتَفِعَا به، ولكنَّهما أثبتاهُ بالكتابةِ والشهادةِ، فصاروا مُتعاوِنِينَ على الإثم والعُدوانِ، فشاركوا الفاعِلَ، ولكن معَ الأسفِ الشديدِ أن من المُسْلِمينَ اليومَ مَن يَتَحَيَّلُ على الرِّبا، كَفِعْلِ اليهودِ تمامًا، حيثُ تَحَيَّلُوا على مَحارِم اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وكلَّ إنسانٍ يَتَحَيَّلُ على فِعْلِ مُحَرَّم بها ظاهرُه الإباحةُ، أو على تَرْكِ واجبٍ بها ظَاهِرُه العُذْرُ، فإنَّه مُتَشَبِّه باليهودِ، ولا يَرضَى مسلمٌ أن يكونَ مُتَشبِّهًا باليهودِ، لا واللهِ لا يَرْضَى إنسانٌ مُؤْمِنٌ كَامِلُ الإيبانِ أَن يَفْعَلَ خَصِلةً تُلحِقُه بأفعالِ اليهودِ، ولكنَّ الجَشَعَ والطمعَ يَحمِلُ بني آدمَ على التَّحيُّلِ على مَحارِمِ اللهِ بها ظَاهِرُه الإباحةُ ولا يَهْتَمُّ.

مثال: اشْتَرَى شَخْصٌ من شَخْصٍ آخَرَ سِلْعةً بعشَرةِ آلافِ ريالٍ إلى سَنَةٍ، ثمَّ إِنَّ المُشترِيَ باعها على الَّذي اشتراها منه بثمانيةِ آلافٍ نقدًا، فالعَمَلُ ظَاهِرُهُ مباحٌ؛ بَيْعٌ وشِراءٌ بالرِّضا، لكنَّه حِيلةٌ على أن يُعطِيه البائِعُ الأولُ ثمانيةَ آلافِ ريالٍ نقدًا، ويأخُذَ عَشَرةَ آلافِ ريالٍ نقدًا، ويأخُذَ عَشَرةَ آلافِ ريالٍ مُؤجَّلة، وهذهِ هي العِينَةُ؛ الَّتي قال عنها رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، رقم (٩٨).

تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ» يعني الحَرْثَ «وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(١).

فالحِيلُ على مَحَارِمِ اللهِ لا تُبِيحُها، ولا تَزِيدُها إلّا قُبحًا وإثبًا؛ لأنَّها خِداعٌ لمَن يَعْلَمُ خائنة الأعينِ وما ثُخْفِي الصُّدورُ، أَتُحَادِعُ اللهَ؟! يُحرِّمُ عليك الشَّيْءَ ثمَّ تَلتوي وتأتي به! ولهَذَا قال العُلماءُ: إن المُخادِعِينَ للهِ أعظمُ إثبًا من الَّذين يَأتون مَحارِمَه صراحةً. وما أَكْثرَ الحِيلَ، ولكنْ ليسَ هَذَا مَوضِعَ بَسْطِها، إنها عليك يا أخي أن تَعتمِدَ على حَديثٍ واحدٍ مِيزانٍ للأعمالِ كُلِّها؛ العباداتِ والمعاملاتِ؛ وهو قولُ رسولِ اللهِ على حَديثٍ واحدٍ مِيزانٍ للأعمالِ كُلِّها؛ العباداتِ والمعاملاتِ؛ وهو قولُ رسولِ اللهِ على حَديثٍ واحدٍ مِيزانٍ للأعمالِ كُلِّها؛ العباداتِ والمعاملاتِ؛ وهو قولُ رسولِ اللهِ على حَديثٍ واحدٍ مِيزانٍ للأعمالِ كُلِّها؛ العباداتِ والمعاملاتِ؛ وهو قولُ رسولِ اللهِ على حَديثٍ واحدٍ مِيزانٍ للأعمالِ كُلِّها؛ العباداتِ والمعاملاتِ؛ وهو قولُ رسولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا لَهُ عَمَالُ بِالنَيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِئِ مَا نَوَى "').

ومثالُ امتثالِ الصحابةِ لأمرِ النَّبِيِّ عَلَى كلِّ حالٍ ومُبادَرَتِهم إلى ذلكَ هو قِصَّةُ الثلاثةِ الَّذين خُلِّفوا<sup>(١)</sup>، فقد دَعَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّاسَ إلى غَزوةِ تَبُوكَ؛ في أطرافِ الشامِ، وكانت في وَقْتٍ شديدِ الحرارةِ، قد طابتِ الثِّارُ، وعَذُبَتِ الِمياهُ، وصارَ أحبَّ شيءٍ إلى الإِنْسَانُ أَنْ يَرْتاحَ، ولكنَّه -صلوات اللهِ وسلامُه عليه- دعا إلى هذهِ الغَزْوةِ بصراحةٍ، معَ أَنَّه كانَ إذا أرادَ غَزْوةً ورَّى بغيرِها، لكن لها كانتِ الشُّقَةُ (١) بعيدةً، والجَوُّ حارًا، والثارُ قد طابت، صرَّح -صلواتُ الله وسلامه عليه- بأنه يُرِيدُ غَزْوَ الرُّوم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة، باب في النهى عن العينة، رقم (٣٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه؟، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله عليه : «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) الشقة: السفر البعيد. مختار الصحاح (شقق).

الصحابة وَخَالِلَهُ عَنْهُ سَاعدوا على هَذَا الجهادِ، وتَبَرَّعوا، وأنفقوا الأموالَ الكثيرة، حتَّى جاءَ عثمانُ بنُ عفانَ وَخَالِلَهُ عَنْهُ بمئةِ بَعيرِ كاملةِ العُدَّةِ؛ أي كُل ما تَحْتاجُ الكثيرة، حتَّى جاءَ عثمانُ بنُ عفانَ وَخَالِلَهُ عَنْهُ المَّدَةُ وَالسَّلامُ في ذلك: «مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الله هذهِ المئة بَعير، وقال النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلامُ في ذلك: «مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ»(١).

المُهِمُّ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وخرَجَ الصحابةُ معَه، وتخلَّفَ عنه طائفتانِ من النَّاسِ: طائفةٌ مُنافِقَةٌ، وليسَ بغَريبٍ أن يَتخلَّفَ المنافقونَ عن الجهادِ في سبيلِ اللهِ؛ لأنَّهم ﴿ هُمُ ٱلْعَدُوُ ﴾ [المنافقون:٤]؛ كما قالَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ، هم الَّذين يُريدون أن يَقْضُوا على الإسلامِ بينَ عَشِيَّةٍ وضُحاها، وليسَ غَرِيبًا منهم أن يَخْذُلوا أو يُرْجِفوا أو يَتخلَّفوا.

وطائفةٌ أُخْرَى مُؤْمنةٌ لكن غَلَبَتْها النفوسُ فتأخَّرتْ، وخُلِّفَتْ عن هذهِ الغَزْوةِ؛ منهم كَعْبُ بنُ مَالِكِ، وهلالُ بنُ أُمَيَّة، ومُرَارَةُ بنُ الرَّبِيعِ، وكانَ كعبٌ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَشَدَّ هؤلاء الثلاثةِ وأَشَبَّهُم.

فلكًا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَلَسَ فِي المسجدِ، وجَعَلَ أَهْلُ النفاقِ يأتون إليه يَعتذِرون إليه، وقد قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمُ إِذَا اَنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمُّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُّ إِنَّهُمُ رِجُسُّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَمُ جَوَلَامُ بِمَا كَانُوا يَكُمُ مَ فَاعَنْ فَعَلَمُ مَا فَا فَا يَعْمُمُ فَا فَي يَعْمُ فَا فَي اللهَ لَا يَرْضَى يَكْسِبُونَ فَي يَعْلِفُونَ لَكُمُ مَّ لِتَرْضَوا عَنْهُمُ فَانِ تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥-٩٦] (رِجس) أي: نَجَس، لا خيرَ فيهم.

وهَذَا كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَشْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمَّ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب، باب، رقم (٣٧٠٠).

يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [المنافقون:٦].

وكان النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يَأْخُذُ النَّاسَ بِظُواهِرِهم، لا غَفْلةً منه، ولكنْ لأنَّ حسابَ النَّاسِ على ما في بَواطِنِهم أمرٌ صَعْبٌ؛ لأنَّه لا يَعْلَمُ ما في البَواطِنِ إلَّا خَالِقُ البواطنِ عَرَّفَجَلَّ، والحُكْمُ في الدُّنْيَا على الظاهرِ، نسألُ اللهَ أن يُصلِحَ سَر ائِرَنا وعَلانيتَنا، لكنَّ الحُكْمَ في الآخرةِ على الباطِنِ، قالَ اللهُ: ﴿إِنَّهُ عَنَ رَجْعِدِ لَقَادِرٌ ﴿ يَوَمَ ثُبُلَ ٱلسَّرَآبِرُ ﴾ لكنَّ الحُكْمَ في الآخرةِ على الباطِنِ، قالَ اللهُ: ﴿إِنَّهُ عَنَ رَجْعِدِ لَقَادِرٌ ﴿ يَوَمَ ثُبُلَ ٱلسَّرَآبِرُ ﴾ [الطارق: ٨-٩]، أي تُخْتَبَرُ، وقال عَرَقِجَلَ : ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ أَنَّ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ أَنَا لَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ أَنَا لَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ أَنَا لَا اللهَ أَنْ اللهَ اللهَ اللهُ أَنْ اللهَ اللهُ أَنْ اللهَ اللهُ أَنْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فأَصْلِحْ سَرِيرَتَكَ يا أخي، واللهِ إنَّ إِصْلاحَ السَّريرةِ لأَهَمُّ من إصلاحِ الظاهِرِ، فإذا صَلَحَ الطّاهرُ لم يَلْزَمْ منه صلاحُ السَّريرةِ، فإذا صَلَحَ الظاهرُ لم يَلْزَمْ منه صلاحُ السَّريرةِ، فأَصْلِح السريرة، أَسْأَلُ اللهَ أن يُصْلِحَ لي ولكم السَّرِيرةَ وأن يَتوفَّانا على الإيمانِ.

كان النّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ يُعامِلُ النّاسَ على ظَاهِرِهم حتَى قيلَ له يومًا من الأيامِ: ألا نَقتُلُ المُنافِقينَ؟ قَالَ: «لا يَتَحَدَّثُ النّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»(١). يَسْتغفِرُ لهم ويَمْشُونَ، لكنَّ استغفارَ الرَّسُولِ لهم لا يَنفَعُهم ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغفِرُ لهم ويَمْشُونَ، لكنَّ استغفارَ الرَّسُولِ لهم لا يَنفَعُهم ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ السَّتَغفَرُتَ لَهُمْ لَمْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ لَن يَغْفِر اللّهُ لَمُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ اللّهُ لَمُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المنافقون: ٦].

جاءَ كعبُ بنُ مالكِ رَضَيَالِتُهُ عَنهُ وكان شابًّا جَلْدًا مُؤمِنًا صَرِيحًا، وقَدَّمَ للنبيِّ ﷺ الصراحة بكلِّ وُضوحٍ، وقال: إني قَوِيٌّ قادِرٌ، ولم أَكُنْ في غَزْوةٍ مِثْلَما كنتُ عليه في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَسَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ **اللّهُ لَمُمُّ إِنَّ** اللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [المنافقون: ٦]، رقم (٤٩٠٥)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، رقم (٢٥٨٤).

هذهِ الغَزْوةِ، فعندَه بَعِيرانِ، ولكنَّه تَخلُّفَ وانصرفَ.

فقام إليه أُناسٌ بُسطاءُ، قالوا له: لو أَنَّكَ قدَّمتَ عُذرًا وكَفَاكَ استغفارُ الرَّسُولِ عَلَيه، وَأَخْرَ بالصدقِ، وَأَخْرُ بالصدقِ، وَأَخْرُ بالصدقِ، وَأَخْرُ بالواقِع.

ثم ذكرُوا له رَجُلينِ صالحينِ تخلَّفا بغيرِ عُذرٍ، فقال: إنَّ لي فيهم أُسوةً. وهَذَا دليلٌ على أن الإِنْسَانَ قد يَتأسَّى بغيرِه ويَنشَطُ على فعلِ الخيرِ، وقد يَتأسَّى بغيرِه فيَنخدِعُ.

فكانت العقوبةُ أنْ أمرَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ بِهَجْرِهم الثلاثة.

يَقُولُ كَعْبُ: فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي جَبْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: 
هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ، أَو لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ. معَ أَنَّنَا نَعلَمُ واللهِ أَن رسولَ اللهِ عَلَيْهِ أَكملُ النَّاسِ خُلُقًا، وأوسعُ الخَلْقِ رحمةً، ومعَ ذلك لا يَرُدُّ عليه السلامَ.

وهَجَرَهم النَّاسُ، وضاقتْ عليهم الأرضُ بها رحُبتْ، وتَنكَّرَ النَّاسُ لهم، حتَّى ظنُّوا أنهم ليسوا في المدينةِ من هِجْرانِ النَّاسِ لهم.

فمرَّ كعبُ بنُ مالكِ على حائطٍ لأبي قَتادةَ الأنصاريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وكان ابنَ عَمِّه، ومِن أحبِّ النَّاسِ إليه -وانتبِهْ يا أخي؛ لا تَأْخُذْكَ العاطفةُ والمحاباةُ - فسَلَّمَ كعبُ ابنُ مالِكِ على ابنِ عمِّه أبي قَتادة، ولم يَرُدَّ عليه السلام؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهَجْرِهِم، فقالوا: سَمْعًا وطاعةً باللسانِ والحالِ، فقال له: أَنْشُدُكَ بِاللهِ - يعني أَسْأَلُكَ باللهِ - هَلْ

تَعْلَمَنَ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ وهَذَا إِنشادٌ عظيمٌ، فسَكَتَ أبو قَتادَةَ، ثمَّ أَعَادَ عليه، فقالَ: اللهُ وَرَسولُهُ أَعْلَمُ، وهذَا لِيسَ برَدِّ؛ فكلُّ يَقولُ: اللهُ أَعْلَمُ، وإنْ لم يُكلِّمه أحدٌ، فقالَ: اللهُ وَرَسولُهُ أَعْلَمُ، وهذَا ليسَ برَدِّ؛ فكلُّ يَقولُ: اللهُ أَعْلَمُ، وإنْ لم يُكلِّمه أحدٌ، لكن لا يُمْكِنُ أن يُكلِّموا مَن أَمَرَ النَّبِيُّ عَيَالِيْ بِهَجْرِهِ، ولو كانَ أقربَ النَّاسِ إليهم وأحبَّ النَّاسِ إليهم.

فبينها هو يمشي في أسواق المدينة وإذا بفتنة عظيمة؛ إذا رَجُلٌ قَادِمٌ إلى المدينة من مَلِكِ غَسَّانَ يَسْأَلُ: أين كَعْبُ بنُ مالكٍ؟ فدلُّوه عليه، وإذا مَعَه كتابٌ من مَلِكِ غَسَّانَ، يقولُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالحَقْ بِنَا نُواسِكَ. وهذه فِتنةٌ عظيمةٌ؛ يعني: تعالَ إلينا نَواسِكَ؛ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالحَقْ بِنَا نُواسِكَ. وهذه فِتنةٌ عظيمةٌ؛ يعني: تعالَ إلينا نَواسِكَ؛ يعني نَجْعَلك مَلِكًا، ولكنَّ الله أَكْبَرُ! الإيمانُ والصراحةُ مَنَعَتْه أن يَستجيبَ لهذا النداءِ، فذهَبَ بالورقة وسَجَرَ بها التَّنُّورَ؛ يعني أَحْرَقها، خشيةَ أن تَعودَ إليه نفسُه مرةً أخرى ويَنقادَ لهذَا النداءِ.

وبَقِيَ على هَذَا هو وصاحباهُ أربعينَ ليلةً، ثمَّ أمرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بأمرِ أشدَّ من هَذَا؛ أمر أن تُفارِقَهم زوجاتُهم، وما أعظمَ أن تُفارِقَكَ زوجُكَ، أما امرأةُ هلالِ بنِ أُميةَ فاستأذنتْ من الرَّسُولِ عَلَيْهِ أن تَبْقَى معَه لأنَّه كبيرٌ ضعيفٌ، فأذِنَ لهما، وأمّا كعبُ فلما جاءه رسولُ رسولُ اللهِ يقول: إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ يَأْمُرُكَ أن تَعتزِلَ امرأتكَ فإنه قال: أُطلَقُها أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ سُبحانَ الله! امتثالُ في غايةِ الامتثالِ؛ يعني لو قالَ رسولُ رسولِ اللهِ: إنه يأمُرُك أن تُطلِّقها لَطلَقها ولم يبالِ.

فقَالَ له: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا فقال لزوجتِه: الحَقِي بِأَهْلِكِ. وبَقُوا على هَذَا عَشَرَةَ أيامٍ، وأَتَمُّوا خمسينَ ليلةً وهم في حالٍ وَصَفَها اللهُ بقولِه: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَـٰتَةِ

ثم جاءَ الفَرَجُ منَ اللهِ، فتابَ اللهُ عليهمْ، قال كعبُ بنُ مالكِ: فبينها أنا على ظَهْرِ بيتٍ من بيوتِنا إذا بصارخٍ يَصْرُخُ: يا كعبُ بنَ مالِكِ؛ أَبْشِرْ بتوبةِ اللهِ عليك. اللهُ أكبرُ! يا لها من بُشْرَى! وإذا بفَارِسٍ قد جاءَ من المَسْجِدِ إلى ديارِ كعبِ بنِ مالكِ ليُبشِّره، ولكنَّ الصوتَ سَبقَ الفرسَ؛ لأنَّه صَعِدَ على سَلْعٍ جُبيلٍ مَعروفٍ في المدينةِ، وقال: أَبشِرْ بتَوبةِ اللهِ عليكَ، جاءَ الصارخُ من عندِ الجبلِ، فأعطاه كعبٌ بِشارةً، فتَبرَّعَ له بثُوبيّهِ، واستعارَ ثَوْبينِ من جِيرانِه، وذهب إلى المسجدِ، أما صَاحِبُ الفرسِ فقد شبقَ بالبشارةِ فلم يَستحِقَّ شيئًا.

جَاءَ كعبٌ إلى المسجدِ وسلَّم على النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، قَالَ: فإذا وَجْهُه كَقِطْعَةِ قَمَرٍ؛ وجه الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامَ، كأن وَجْهَه وَجه الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامَ، كأن وَجْهَه قِطْعَةُ قَمَرٍ مَسرورًا مُبْتَهِجًا؛ لأنَّ نَبِيَّنَا عَلِيْهِ يُحِبُّ مِنَ اللهِ أَن يَتُوبَ على عِبادِهِ، كما أنَّ الله يُحِبُّ مِنَ اللهِ أَن يَتُوبَ على عِبادِهِ، كما أنَّ الله يُحِبُّ أن يَتوبَ على عَبْدِه، فقال له عَلَيْهُ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ».

هذهِ القصَّةُ فيها عِبَرٌ؛ ولهَذَا أنا أَحُثُّ إخواني الشبابَ على أن يَقْرَؤُوا السِّيرةَ لِيعتبروا بها فيها من العِبَر.

وانتهتِ القصَّةُ وأَنزَلَ اللهُ فيهم قصةً تاريخيةً، مَن قرأً حَرفًا منها فلهُ عشرُ

حَسَنَاتِ، قصة تاريخية يُتعبَّدُ للهِ تَعَالَى بتلاوتِها في الصَّلاةِ وخارجَ الصَّلاةِ، ولولا ما وَقَعَ عليهم ما حَصَلَ ذلك، يقولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَا حِرِينَ وَالْأَنصَارِ الّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ وَالْمُهَا حِرِينَ وَالْأَنصَارِ الّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللهُ وَعَلَى النَّلَاثَةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الرَّحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى بَعَدَ هَذهِ الآيَةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩]، مِثْلِ كَعْبِ بنِ مالِكِ، وهِلالِ بنِ أُمَيَّةَ، ومُرَارَةَ بنِ الرَّبِيعِ، فصاروا أَئِمَّةً يَأْمُو اللهُ بالاقتداءِ بهم.

فتأَمَّلُ الفائدة العظيمة الَّتي تَنتُجُ من المُبادرةِ بطاعةِ اللهِ ورسولِه: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ٤ مَامَنُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدقِينَ ﴾. فأطِع الله ورسوله، ولا تَتَرَدَّدْ في طاعةِ اللهِ ورسولِه، إن كنتَ تُريدُ الفلاحَ والصلاحَ والفوزَ بدارِ النعيمِ المُقيمِ -أَسْأَلُ اللهَ أن يَجْعَلني وإياكم من هؤلاءِ - فبَادِرْ، ولا تَتَرَدَّدْ، فهذَا ثوابُ مَن بَادَر.

وانظُرْ إلى جَزاءِ مَن لم يُبادِرْ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْهِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كُمَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ عَ أُوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام:١١٠]؛ هَذَا جزاءُ مَن تَرَدَّدَ فِي أُمرِ اللهِ ورَسولِهِ وتوقَّفَ؛ أَن يُقَلِّبَ اللهُ فؤادَه وبَصَرَه، ويَذَرَه يَعْمَهُ فِي طُغيانِه -نَسْأَلُ اللهَ العافيةَ- لكن مَن بَادَرَ فهذَا هو الَّذي يَجِدُ الفوزَ والفلاحَ فِي الدُّنْيَا والآخرةِ. وإنني لاَّعجبُ من قومٍ هم من أتقياءِ اللهِ وهم من الصالحين -فيها يَظْهَرُ لنا- إذا قلت: قالَ اللهُ كذا، وقال الرَّسُول كذا؛ قالَ: هل الأمرُ للوجوبِ أمْ للاستحبابِ؟ يا أخي، أمْرُ اللهِ افْعَلْه، سَواءٌ للوجوبِ أو لغيرِ الوجوبِ، أنت على خيرِ إذا فعلت، سواءٌ كانَ واجبًا أو كانَ غيرَ واجبٍ، فافْعَلِ الشَّيْءَ امتثالًا لأمرِ اللهِ ورسولِه وكفَى بهذا عبادة، وليسَ أن نقولَ: افْعَلْ كذا، فيقولُ: هل هو وَاجِبٌ أو مُستحَبٌ فنقول: وَاجِبٌ، فيقول: ما الدليلُ على الوجوبِ؟ ونقولُ: مستحبٌ، فيقولُ: ما اللّذي أخرَجهُ منَ الوُجوبِ؟ ونقولُ: ما هو الدليلُ؟ ونقولُ: للإباحةِ، فيقولُ: ما هو الدليلُ؟ منعولُ: للإرشادِ، فيقول: ما هو الدليلُ؟ ونقولُ: للإباحةِ، فيقولُ: ما هو الدليلُ؟ عبادةُ بامتثالِ أمرِ اللهِ؛ أفعَلْ كذا، وقالَ رسولُ اللهِ: افعَلْ كذا؛ فإنني ما هو الدليلُ؟ عبادةُ بامتثالِ أمرِ اللهِ،

نَعَم إذا وَقَعَ الإِنْسَانُ فِي شَرَكِ المُخالَفةِ فحينَئذِ يَسأَلُ: هل هو وَاجِبٌ يَحتاجُ إلى تَوْبةٍ أو هو مُسْتَحَبُّ، فيكونُ الإِنْسَانُ في سَعَةٍ، أما إذا سَمِعتَ أَمْرَ اللهِ ورسولِه يا أخي المُوْمِنِ، فقُل: سَمْعًا وطاعةً، وأمَّا أن تَتَوَقَّفَ وتَتَأَرْجَحَ المُسلِم، يا أخي المُؤْمِنِ، فقُل: سَمْعًا وطاعةً، وأمَّا أن تَتَوقَّفَ وتَتَأَرْجَحَ وتقولَ: هو وَاجِبٌ أو مُستحَبُّ أو ما أَشْبَهَ ذلك، فهذا فيه شيءٌ مِنَ القُصورِ في الاستسلامِ لله عَرَّهَ جَلَّ. نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أن يُوفِقنا وإياكم جميعًا للاستسلامِ له ظاهرًا وباطنًا.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبه





إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغَفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعَمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانِ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قال تعالى: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ۞ فُرِ ٱلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نَصْفَلُهُۥ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل:١-٤].

يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لنَبِيِّه مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ يَعْنَى: قُمْ نِصْفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَكُلَّمَةُ وَكُلَّمَةُ وَنِصْفَهُ ﴾ بَدَلٌ من (اللَّيلِ)، يعني: قُمْ نِصْفَ اللَّيل، ﴿ أَوِانَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ الرَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

فهذه ثلاثُ حالاتٍ: إِمَّا أَن يَقُومَ نِصْفَ الليلِ، أَو يَقُومَ أَنقَصَ مِنَ النَّصْفِ، أَو يَقُومَ أَنقَصَ مِنَ النَّصْفِ، أَو يَقُومَ أَكْثَرَ مِن النصفِ، ولقد قالَ رسولُ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَيَهِ السَّلَامُ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ دُاوُدَ، وَأَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَيَهِ السَّلَامُ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (١)؛ لأن هذا القيامَ أَوْفَقُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، رقم (٣٤٢٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حَقًا، رقم (١١٥٩).

ما يكونُ للبَدَنِ، حيثُ إِنَّ الإنسانَ يَسترِيحُ أُولَ اللَّيْلِ نصفَ اللَّيْلِ كاملًا، ثمَّ يَقومُ الثَّلُثَ، ثمَّ يَسترِيحُ بعدَ القيامِ الشُّدُسَ.

والقيامُ في الثلُثِ الآخِرِ أفضلُ؛ لأنّه يُوافِقُ وقتَ النزولِ الإلهيّ؛ فقد صَحَّ عن النبي صلّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلّمَ مِن أكثرَ مِن وَجْهِ أَنّه قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَوَتَعَالَلُ كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِ كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِ فَأَعْظِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ»(١). فأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْظِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ»(١). هكذا ثَبَتَ عن النبيِّ عَلَيْ أَنَّه قالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا»، والمراد به نُزولُ اللهِ حقًا، ولكن نحن لا نَعْلَمُ كيفَ يَنْزِلُ؛ لأنَّ النبِّيَ صلّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ اللهَ يَنْزِلُ، وأُمورُ الغيبِ يَجِبُ على الإنسانِ أن يَأْخُذَها على مَا وَرَدَتْ، مِن دُونِ تَكلُّفٍ ولا تَنظُعِ.

فنقولُ هنا: إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَنزِلُ هو نفسُه إلى السَّاءِ الدنيا حينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ إلى أَن يَطْلُعَ الفجرُ، فيقولُ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ» يعني: أيُّ إنسانٍ يَدعوني فأستجيبَ له، «مَنْ يَسْأَلُنِي» يعني أيُّ إنسانٍ يَسأَلُني شيئًا «فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي» أيُّ إنسانٍ يَطلُعَ الفَجْرُ».

يَسْتَغْفِرُنِي» أيُّ إنسانٍ يَطلُبُ منِّي المغفرةَ «فَأَغْفِرَ لَهُ، حَتَّى يَطلُعَ الفَجْرُ».

فَيَنْبَغِي لِنَا أَن نَغْتَنِمَ هذا الوقتَ بالدعاءِ والسؤالِ والاستغفارِ، وكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ حتَّى يُقالَ: لا يَقومُ؛ لأنَّه يَتَّبِعُ في ذلك ما كانَ مَصلحةً، وما كانَ أيسرَ للبَدَنِ وأطوعَ للربِّ عَنَّفَجَلَّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه، رقم (٧٥٨).

### صفة النزول:

وفي هذا الحديثِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا» صفةٌ من صفاتِ اللهِ تَعَالَى، وهي صِفَةُ النُّرُولِ، وهي من الصفاتِ الفعليةِ الَّتي تَتعلَّقُ وهي من الصفاتِ الفعليةِ الَّتي تَتعلَّقُ بمشيئتِه؛ إنْ شاءَ فَعَلَها، وإن شاءَ لم يَفعَلْها، وهذا النوعُ من الصفاتِ يُثبِته أهلُ السُّنَة والجهاعة الَّذِينَ يَترَسَّمُونَ خُطَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ ويُنكِرُها أهلُ البِدَعِ الَّذِينَ يَترَسَّمُونَ خُطَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ ويُنكِرُها أهلُ البِدَعِ الَّذِينَ يَحَكُمون على اللهِ بأهوائِهم وعُقولِهم الفاسدةِ، ويَجْعلون قاعدة يَبْنونَ عليها ما أَخبَرَ اللهُ به عن نفسِه، فيقولون: ما أَخبَرَ اللهُ به عن نفسِهِ من الصفاتِ يَبْنونَ عليها ما أَخبَرَ اللهُ به عن نفسِه به بدلالةِ العقلِ، وإنْ دلَّ على خِلافِه وَجَبَ نفيه، ولو كانَ في القُرآن والسُّنةِ. وما لا يَقْتَضِي إثباتَه ولا نفيه انقسموا فيه إلى قِسمينِ: ولو كانَ في القُرآن والسُّنةِ. وما لا يَقْتَضِي إثباتَه ولا نفيه انقسموا فيه إلى قِسمينِ: مِنهم مَن قال: نُنْفِيهِ؛ لأن العقلَ لا يُشِتُهُ،

وعلى هذا يَكونُ مَدارُ إثباتِ الصفاتِ للهِ عَزَّقَجَلَّ على عُقولِهم الفاسدةِ؛ وذلك لأن العقلَ الصريحَ لا يُمْكِنُ أن يُخالِفَ النقلَ الصحيحَ أبدًا.

لكن هم أَصَّلُوا عُقولًا هي في الحقيقةِ أوهامٌ وخيالاتٌ وليستْ عقولًا؛ ولهذا قال شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللّهُ في وصفهم: «أُوتُوا ذكاءً وما أُوتوا زكاءً، وأُعطوا فُهومًا وما أُعْطُوا علومًا»(١). لأنهم لو زَكَّوْا أنفسَهم لقالوا لها أخْبَرَ اللهُ به عن نفسِه: سَمِعنا وَمَنَّا وصَدَّقنا، ولا يقولونَ: سَمِعنا وحرَّفنا، فمثلًا يقولونَ في يَنزِلُ ربُّنا إلى السَّاءِ الدنيا: يَنْزِلُ أي يَنزِلُ أَمرُهُ، سُبْحَانَ الله! فهل الأمرُ يقولُ: مَن يَدْعُوني فأستجيبَ له! وهل أَمْرُ الله يَنْتَهِي إلى السَّاءِ الدُّنيا، أو يُدَبِّرُ الأمرَ مِنَ السَّاءِ إلى الأرضِ؟

<sup>(</sup>١) العقيدة الحموية الكبرى (ص:٥٥٥).

الجواب: الثَّاني، فليسَ مُنْتَهَى أَمْرِ اللهِ السَّماءَ الدنيا، بل هو إلى الأرضِ.

وقال بعضُهم: يَنزِلُ ربُّنا أي يَنْزِلُ مَلَكٌ من ملائكةِ اللهِ، وهذا أَقْبَحُ مِنَ الأولِ، فهل يُمْكِنُ لأَيِّ أحدٍ من المخلوقينَ، ولاسيَّا الملائكةُ عليهم الصَّلاة والسلام، أن يُخاطِبَ الحَلْقَ: مَن يَدْعوني، مَن يَسْأَلُني، مَن يَستغفِرُني؟ نقولُ: لا يُمْكِنُ، إذن هذا بَاطِلٌ.

وتكايس بعضُهم وقال: معنى يَنزِلُ ربَّنا: أي تَنزِلُ رحمةُ ربِّنا، وهذا أخبثُ عِمَّا قبلَه؛ لأن رحمةَ اللهِ عَرَّكِ عَلَى ليستْ في السَّماءِ فَقَطْ، بل في السَّماءِ والأرضِ. ثمَّ أيُّ فائدةٍ لنا في رَحمةٍ مُنتهَى نُزُولِها السَّماءُ؛ لأنها لا تَصِلُ إلينا. ثمَّ هل يُعْقَلُ أن الرحمة، وهي صِفَةٌ، تقولُ: مَن يَدْعُونِي، مَن يَسأَلُني، مَن يَستغفِرُني؟!

ولكنَّ اللهَ عَزَّوَجُلَّ يقولُ: ﴿وَمَن لَرَ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ [النور: ١٤]. وحَسْبُنا أَن نقولَ: سَمِعنا وآمنًا وصَدَّقنا أَنَّ اللهَ يَنزِلُ إلى السَّماءِ الدنيا، ولكننا لا نَعْلَمُ كيف يَنزِلُ؛ لأن هذا أَمْرُ غَيْبِيُّ، والأمرُ الغَيْبِيُّ لا يُمكِنُ للعَقلِ أَن يَجْتَهِدَ فيه، بل فَرْضُ العقلِ أَن يُسَلِمَ ويَسْتَسْلِمَ.

وأرجو أن تُنتَبِهوا لهذا، إنكم ستَجِدون في بَعضِ الكتبِ الَّتي معَ الأسفِ هي بين أيدي كثيرٍ من المسلمينَ في أقطارِ الدنيا، ستجدون مثلَ هذا الكلامِ، ومثلَ هذا التحريفِ، ومثلَ هذا القولِ على اللهِ بغيرِ علمٍ، ولو أننا رَجعنا إلى العقلِ فيها يُثبَتُ للهِ عَنَّهَ عَلَى من الصفاتِ وما يُنفَى عنه فبأيِّ عقلٍ نَزِنُ ذلك؟ بعَقْلِ العَالِمِ الفلانيِّ أو العَالِم الفُلانيِّ؟

وهؤلاء الَّذِينَ يَدَّعون أنهم أهلُ العقلِ هم بأنفسِهم مُضْطَرِبُونَ؛ فمنهم مَن

يقولُ: هذا الشيءُ وَاجِبٌ، والآخرُ يقولُ: هذا الشيءُ مُمْتَنِعٌ، ومنهم مَن يقولُ: هذا واجبٌ والثَّاني يقولُ: هذا واجبٌ والثَّاني يقولُ: جَائزٌ، بل إنَّ بعضَهم في كُتُبِه ومُصنَّفاتِه يَتناقَضُ، فيُؤلِّفُ كتابًا يُثِبِتُ فيه هذه الصِّفةَ.

ولهذا قال بعضهم (١):

نِهَا يَسَةُ إِقَسِدَامِ العُقُسِولِ عِقَسَال وأكثرُ سَعْيِ العَالَمِينَ ضَلَالُ وأرواحُنا في وَحْشَةٍ مِن جُسُومِنا وحاصِلُ دُنيانسا أذًى وَوَبَسالُ ولم نَسْتَفِدْ مِن بَحِثِنا طُولَ عُمرِنا سِوَى أن جمعنا فيه قيلَ وقالُوا

ذُكِرَتْ هذه الأبياتُ عنِ الفَخْرِ الرازيِّ؛ مِن أَئمَّةِ المُتكَلِّمينَ، وسواءٌ قالها مُنشِدًا، أو قالها راويًا وخُبِرًا، فقد أقرَّ بأنَّ نهايةَ إقدامِ العقولِ عِقالُ يَعقِل الإنسانَ ولا يَمشِى أبدًا ولا يَسِيرُ؛ لأنها عُقولُ فاسِدَةٌ لا خيرَ فيها.

فعليك يا أخي بها كان عليه الصَّحَابَةُ رَضَّالِلَهُ عَنْهُم، فإنهم قَبِلوا هذه النصوصَ وآمَنوا بها، ولم يُحرِّفوها، بل قالوا: هي ثابتةٌ للهِ، ولكننا قاصِرونَ عن مَعرفةِ كيفيَّتها.

سُئل الإمامُ مالِكٌ رَحِمَهُ آللَهُ عن قول اللهِ تَعَالَى: ﴿ الرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ الله والله عنه الله والرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ ، كيفَ استوى؟

و لم يَقُل السائل: ما معنى استوى، بل قال: كيف استوى، فهو يَسْأَلُ عن الكَيفيَّةِ.

فَأَطْرَقَ مَالِكٌ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بِرأْسِه حتَّى علاهُ الرُّحَضَاءُ، يعني جَعَلَ يَتَصَبَّبُ عَرَقًا

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (١/ ١٦٠).

من شِدَّةِ ما وَقَعَ من السؤالِ، ثمَّ رَفَعَ رأسه وقال: «يا هَذَا، الإسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجهولٍ، وَالكَيْفُ غَيرُ مَعقولٍ، والإيمانُ به واجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عنه بِدعَةٌ، وما أُراكَ إلَّا مُبْتَدِعًا» وَالكَيْفُ غَيرُ مَعقولٍ، والإيمانُ به واجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عنه بِدعَةٌ، وما أُراكَ إلَّا مُبتدِعٌ، ثمَّ أَمَرَ به رَحِمَهُ الله فأُخرِجَ من مَسجدِ النبيِّ عَيَالًا أَن فطُرِدَ؛ لأن هذا الرجل مُبتدِعٌ، كيفَ يَسْأَلُ عن شيءٍ لم يَسْأَلُ عنه الصَّحَابَةُ ؟! وكيفَ يُحاوِلُ أن يَعرِف كيفيةَ صفاتِ الله عَنَجَبَلً والعقولُ أدنى وأقصرُ من أنْ تُحِيطَ بالله عَنَجَبَلً؛ كما قال تَعَالَى: ﴿ يَعَلَمُ مَا الله عَنَجَبَلً والعقولُ أدنى وأقصرُ من أنْ تُحِيطَ بالله عَنَجَبَلً؛ كما قال تَعَالَى: ﴿ يَعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠].

وقال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ﴾ [الأنعام:١٠٣].

إذن القاعدةُ الَّتي يَجِبُ أَن يَبْنِيَ الإنسانُ عَقِيدتَه عليها، وأَنْ يَدَعَ هذه الكُتبَ المُحرَّفةَ وأَن يَنْبِذها وراءَ ظهرِه: أَنَّ كلَّ ما وصَفَ اللهُ به نفسه في القُرآنِ، أو وَصَفَهُ به رَسولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّمَ في السُّنةِ، فالواجبُ تَلَقِّيهِ بالقَبولِ، وأَن يُؤْمِنَ به الإنسانُ على حَقيقتِه، ولكنْ يُمسِكُ عن شيئينِ: عن التكييفِ وعن التمثيلِ؛ عن التكييفِ فلا يَقولُ: مِثْلُه كذا وكذا، وعن التمثيل فلا يَقولُ: مِثْلُه كذا وكذا.

ولْنَضْرِب لهذا مثلًا آخرَ: أَثْبَتَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ لنفسِه وَجْهًا فِي عِدَّةِ آياتٍ، منها قولُه تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ أَنْ وَبَنْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن:٢٦-٢٧]. في الوجهُ؟

قال أهلُ التحريفِ والتعطيلِ، أعني أهل التحريفِ للنصوصِ والتعطيلِ للصفاتِ: المرادُ بقولِه: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾، أي: يَبقَى ثوابُ ربِّك، سُبْحَانَ الله! اللهُ عَرَّفَجَلَّ يَقولُ عن نفسِه: ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ﴾، وأنتَ تَقولُ: ويَبْقَى ثُوابُه، فهل أنتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥).

أَعْلَمُ منَ اللهِ بنفسِه؟! كلا واللهِ.

فيَجِبُ أَن نُشِتَ للهِ وجهًا، ولكن هل يَجوزُ أَنْ نكيِّفَ هذا الوَجْهَ؟ نقولُ: لا يَجوزُ ؟ لأننا إن قُلْنا هذا فقد قُلنا على اللهِ ما لا نَعلَمُ.

وهل يَجوزُ أَن نَقولَ: مَثَلُ وَجْهِ اللهِ كَمَثَلِ وَجْهِ المَخلوقِ؟

نقول: لا يَجوزُ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَوَّهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وعلى هذا فَامْشِ وَدَعْ عنك كُتُبَ أهلِ التحريفِ، وإياك أن تَجعلَها عقيدةً؛ لأنَّ اللهَ سوفَ يَسأَلُك يومَ القِيَامَةِ ﴿فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥]، ولم يَقُل: ماذا أَجَبُتُم فلانًا أو فلانًا من أَئمَّةِ المُتكلِّمينَ ونحوهم.

فانتبِهْ يا أخي المُسلِم لهذا، وخُذْ عَقيدتَك من كتابِ ربِّكَ، وسُنةِ نبيِّك مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

ولم أَعْلَمْ إلى ساعتي هذه أنَّ أحدًا حقَّقَ في هذا البابِ كها حقَّقه شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّة، وتلميذُه ابنُ القيِّمِ رَحِمَهُما اللهُ، فعليك بكُتُبِ هذين العالمينِ الجليلينِ؛ لمَا عندَهما من العلم الواسع، والفَهْم الثاقِب، والإيهانِ الراسِخِ الَّذِي يَتَّصِفُ به الراسخونَ في العلم.

فعليكمْ بكُتُبِها؛ فإنها تَزِيُد الإنسانَ إيهانًا، وإخلاصًا، واتباعًا، ودَعْ عنك كُتبَ أهلِ الكلامِ كلامٌ في كلامٍ. تَقرأُ صفحاتٍ أهلِ الكلامِ كلامٌ في كلامٍ. تَقرأُ صفحاتٍ عديدةً لا تَخْرُجُ بشيءٍ إلَّا التَّشكيك، وما أَشْبَهَ ذلك، وكها ذكرْتُ قبلَ قليلٍ عن أبياتِ الفخرِ الرازيِّ يقولُ:

# لم نَسْتَفِدْ من بَحْثِنا طُول عُمْرِنا سِوَى أن جَمَعْنَا فيه قِيلَ وقَالوا

قال الرَّازِيُّ في كلامِه هذا: «ورأيتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقةَ القُرآنِ، أَقْرَأُ في الإثباتِ: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]» يعني: فأُثْبِتُ الاستواءَ «وأَقْرَأُ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَلْمَ رَثِّ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، ومَن جرَّبَ مِثْلَ النفي: عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي » (١).

ولهذا كانَ كَثِيرٌ من علماءِ أهلِ الكلامِ الفطاحِل يَرجِعون عمَّا هم عليه من العقيدةِ، ويَتَمَنَّى أحدُهم أن يَموتَ على عقيدةِ أُمِّهِ أو على عَقيدةِ عَجائزِ نِساء نَيْسَابُورَ (٢)؛ لأنهم عَرَفوا أن عِلْمَ الكلامِ كُلَّه كلامٌ فَارغٌ، ورأوا الرُّجوعَ إلى ما كان عليه السلفُ الصالحُ، رَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، وجَعَلَنا وإياكم منهم.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبه.

تَمَّ المُجَلَّدُ الرَّابِعُ بِحَمدِ الله تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ المُجَلَّدُ الخَامِسُ وَأَوَّلُهُ دُرُوسُ التَّفْسِيرِ (سُورَةُ القِيَامَةِ)

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) هو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، انظر مجموع الفتاوي (٤/ ٧٣).

## فهرس الآيات

| الصفحة |                                                     | الآيسة                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.4.1. | وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                      | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى أَيُّ             |
| ٥      | لَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾                     | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِ         |
| ۸،٥    | وَفِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ | ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ          |
| ٨،٥    | وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾               | ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُمُتُمْ        |
| ٥      | يْحٌ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَلَبُهُ مِنْهُ ﴾         | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَبِّ |
| ٦      | ن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ . | ﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَر       |
| 11     | ••••••                                              | ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾.           |
| 11     |                                                     | ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ          |
| 11     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••              | ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ       |
| 11     | رِ ﴾                                                | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدِّ  |
| 17     |                                                     | ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَا        |
| 17     | َّهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾                              | ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرَ مِنَ ٱلسَّمَا       |
| 17     | رُّوحُ إِلَيْهِ ﴾                                   | ﴿نَعْرُجُ ٱلْمَلَآمِكَةُ وَٱل              |
| ١٢     | بُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾              | ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّ    |
| 17     | إِلَى ﴾                                             | ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ           |
|        | عُرَشِ ﴾                                            | _                                          |
| 10     |                                                     | ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى﴾ .         |

| ١٦             | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَّتَّةِ أَيَّامٍ ﴾                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨             | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ﴾                                                                           |
| ١٩             | ﴿حمّ اللَّ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾                                                                             |
| ١٩             | ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانُّ كَرِيمٌ ﴾                                                                                 |
| ١٩             | ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُّ تَجِيدٌ ﴾                                                                                 |
| 19             | ﴿ فَمَن شَآهَ ذَكَرُهُۥ ١٣٠٠ فِي صُحُفٍ مُّكَرِّمَةٍ ﴾                                                           |
| ۲٠             | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾                                                                    |
| ۲۱             | ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنـزِلَ فِيـهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾                                                        |
| ۲۸             | ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرُّءَانَ لِللِّذِكْرِ فَهَلَّ مِن تُمَّدُّكِرٍ ﴾                                      |
| ۲۹             | ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَنَهُ ۗ وَاحِلُّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾                           |
| ۲۹             | ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾                                                                                 |
| ٣٠             | ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَنَحَ لَوَقِحَ ﴾                                                                           |
| ٣٠             | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ۗ ﴾                                         |
| ٣٠             | ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا إِلَّهِ بِنَنْتِ ﴾                                                                 |
| ۳۰             | ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾                                  |
| ۳۱             | ﴿ إِنَّ رَقِّي لَسَكِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾                                                                            |
| وُرَكُمَا ﴾ ٣١ | ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَا |
| ٣٢             | ﴿إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾                                                                           |
| ٣٢             | ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ﴾                                                     |
| ٣٢             | ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۚ إِن كُنتُه مُّوقِنِينَ ﴾                                     |

| ٣٤             | ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَنعِبِينَ ﴾                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥             | ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰۚ وَهُوَ ٱلْعَـٰزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ﴾                                   |
| ٣٥             | ﴿ مَّثُلُ لَلْمَنَّةِ ٱلَّذِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ۗ فِيهَا ٱنْهَرٌّ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ ﴾     |
| ٣٥             | ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾                                                     |
| ٣٧             | ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾                                                                    |
| ٣٧             | ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                 |
| ٣٩             | ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَّا حَمَلَتَهُ أَمُّهُۥكُرْهَا وَوَضَعَتْهُكُرِّهًا﴾  |
| ٤١             | ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾                          |
| يُ عَامَيْنِ ﴾ | ﴿ وَوَضَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ. فِ     |
| ٤٢             | ﴿يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾                                                  |
| ٤٢             | ﴿ وَأُوْلِكَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾                                   |
| ٤٨ ﴿           | ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ    |
| ٤٩             | ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾                                            |
| 0 •            | ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾                           |
| ٥٠             | ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُو عَلَى تِحِنَرَةِ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ |
| O•             | ﴿ وَمَن لَا يُجِبُّ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ      |
| ٥٠             | ﴿خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْنُهُۥ مِن طِينٍ﴾                                                      |
|                | ﴿ إِنَّهُ يَرَنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرُوْبُهُمٌّ ﴾                                 |
| ٥٢             | ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾                                              |
| ٥٢             | ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ ﴿ ﴿ ۚ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾         |

| ٥٢. | ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢. | ﴿قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ۚ ءَائِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾ |
| 00. | ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِعْلِمِ إِلَّا قَلِسلًا ﴾             |
| ٥٧. | ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَىٰ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾                                  |
| ٧٠، | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ﴾                                                                                                |
| ٧٠، | ﴿ قُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾                                                                                               |
| ٦٠. | ﴿وَلَا نَقْرَيَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾                                                                                           |
| ٦٠. | ﴿إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾                                                                                           |
| ٦٠. | ﴿ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾                            |
| ٦٠. | ﴿قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾                                                                                 |
| ٦١. | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ ﴾                                                     |
| ٦٢. | ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ ﴾                                     |
| ٦٣. | ﴿قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينَ ﴾                                                                   |
| ٦٤. | ﴿ اَلَّذِى يَجِدُونَـهُۥ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيــلِ ﴾                                                |
| ٦٤. | ﴿قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّـارٍ وَخَلَقْتَـهُۥ مِن طِينٍ ﴾                                                  |
| ٦٤. | ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَـٰ لِي كَٱلْفَخَـَـارِ ﴾                                                                           |
| ٦٥. | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                                                                       |
| ٦٥. | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْـلِ ٱلْقُرَىٰٓ﴾                                    |
| ٦٧. | ﴿قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينِ أَنَاْ ءَانِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ﴾                                        |
| ٦٨. | ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾                                         |

| ٠٨ | ﴿ وَخَلَقَ ٱلۡجَـٰكَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢ | ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَلَ أَعْمَالُهُمْ ﴾                                                    |
| ٧٢ | ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِكَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ ﴾                                                                     |
| ٧٢ | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُـلِهِ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| ٧٣ | ﴿ قُلُ هَلْ نُنْيَئِكُمْ ۚ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ۞ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا                             |
| ٧٤ | ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى ﴾                                                 |
| ٧٧ | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾                                      |
| ٧٧ | ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَكُ ٱلنَّـَارُ ﴾                             |
| ٧٧ | ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا﴾                                   |
| ٧٨ | ﴿وَوَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ لَـكُقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ |
| ٧٩ | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱنَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِهِمْ ﴾     |
| ۸۳ | ﴿ وَ إِذَا لَـٰقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ ﴾                     |
| ۸۳ | ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمَيْهُودَ وَٱلَّذِينَ ﴾                                          |
| ۸۳ | ﴿وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾                                 |
| ۸٤ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْـرَبُوا ٱلصَّكَـلَوٰةَ ﴾                                                               |
| ۸٤ | ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾                                                                                                        |
| ۸٤ | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِشِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا ﴾                                                              |
|    | ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾                                                                                   |
| ۸۸ | ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾                                                           |
| ٧٨ | ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ أَنَّ وَوَضَعْنَا عَنْكَ ﴾                                                                      |

| ٨٨  | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَـدْعُونَ مِن﴾                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸  | ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ. عِندَ رَبِّهِ: ﴾       |
| ٨٨  | ﴿ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ |
| ۸۸  | ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾                                                 |
| ۸٩  | ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾                                                                                      |
| ۸٩  | ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾                                                                                      |
| ۸٩  | ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                      |
| ۸٩  | ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ ﴾                                                    |
| ۸٩  | ﴿ وَمَنْ أَضَـٰلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ﴾                       |
| ۸٩  | ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدُّرُهُ لَقَدِيرًا ﴾                                                                    |
| ۹.  | ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنْتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ ﴾                      |
| ۹.  | ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَآةً مَّنتُورًا ﴾                                    |
| ۹.  | ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِنْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾                                            |
| 91  | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي آَسْتَجِبٌ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾                    |
| 91  | ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْـهِ فَنَــادَىٰ ﴾                        |
| 97  | ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــَبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُۥ ﴾                                                       |
| 9 8 | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾                      |
| ۹ ٤ | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوَتَّنَّا بَلْ أَحْيَآهُ ﴾                          |
| 90  | ﴿ لَا يَخْزُنُهُمُ ٱلْفَنَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَنَنَلَقَنْهُمُ ﴾                                                         |
|     | ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُ رَدُّهُ سُيِلَتْ ﴾                                                                              |

| <b>९</b> | ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيَكَ ٱلْمَقِينُ ﴾                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٧       | ﴿ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾                                                            |
| ٩٧       | ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ ﴾                                              |
| ٩٧       | ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾                                  |
| ٩٧       | ﴿ عَلِامُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                                                       |
| ۹٧       | ﴿عَنلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا﴾                                                     |
| ٩٧       | ﴿ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمَّ إِنِّي مَلَكُ ﴾                                                |
| ٩٨       | ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾                                    |
| ١٠٠      | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾                                            |
| 1 • •    | ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَا﴾                                                            |
| 1 • 1    | ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلَّكِ ﴾                                                    |
| 1 • 1    | ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾                       |
| 1 • 1    | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾                                              |
| ١٠٨،١٠١  | ﴿ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَكِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ﴾ |
| 1.7.1.7  | ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                                                       |
| ١٠٣      | ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾                                                                   |
|          | ﴿ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِئَ ﴾                                                       |
| 1 • 9    | ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                            |
| 111      | ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّالِمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنَ يَتِرَكُوٓ ﴾  |
| 111      | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُـكَىٰ وَدِينِ ﴾                                                        |

| 117           | ﴿ وَلَيْمَنُّ كُنُّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ ﴾                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117           | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴾                           |
| 117           | ﴿وَاصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾                                                |
| إِلَّا هُوَ﴾ا | ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ                         |
| 117           | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴾                           |
| 11"           | ﴿ لَا تَخَافًا ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَا ٓ أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾                                        |
| 117           | ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْدَزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾.                                 |
| 117           | ﴿ يَسْـتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ ﴾ .                       |
| 118           | ﴿وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُنْبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْٰلِ ﴾                          |
| 110           | ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾                          |
| 110           | ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴾                                                     |
| 110           | ﴿ مَن جَلَةً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَلَةً بِٱلسَّيِّئَةِ فَا          |
| 711           | ﴿ لِيَنَبِّرُوا عَايَتِهِ عَلِينَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾                                     |
| 717           | ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾                            |
| 117           | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِنَا ﴾                      |
| 114 4 ;       | ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَلُهُ أَشِذَآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُ |
| ۱۱۸ ﴿         | ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِا                 |
| 114           | ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾                       |
| 119           | ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْمِ              |
| ١٢٠           | ﴿ وَإِذَا حُبِيِّنُم بِنَحِيَّة ِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾               |

| 177              | ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُوَٰٰٰ ۚ ﴿         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170              | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا ﴾                                           |
| 170              | ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيهِ        |
|                  | ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱنْفُوا ﴾            |
| ١٢٨              | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـُهُۚ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾                                             |
| ١٢٨              | ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَكِعْنَا وَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ﴾                                 |
| 179              | ﴿ لَقَدُّ سَكِمَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا ۗ﴾              |
| 179              | ﴿ قَالَا رَبُّنَا ٓ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَى ﴾                              |
| ١٣١              | ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾                            |
| ١٣٢              | ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴾                                                                 |
| ĭ٣٢ € I          | ﴿لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمأ |
| ١٣٢              | ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ ﴾ .                |
| ١٣٣              | ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾                   |
| ١٣٣              | ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِدِـ نَفْسُهُ. ﴾                                 |
| ١٣٧              | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾   |
| ١٣٧              | ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾                     |
| مْ يُرْزَقُونَ ﴾ | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًّا بَلْ أَحْيَـاَءُ عِندَ رَبِّهِمْ     |
| ١٤٧              | ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾                                                               |
| ١٤٨              | ﴿إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّدَادِقِينَ آنَ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                        |
| 101              | ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾                                |

| 101        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱزْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِمِ مِّنْ بَعَّدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُدُ﴾                                 |
| ١٥٤        | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾                                                       |
| ١٦٥        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾             |
| ١٦٨        | ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾                                                |
| ١٦٨        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ ٱقْدَامَكُمْ ﴾                      |
| 179        | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي ٱيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ ﴾                              |
| ١٧٠        | ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾            |
| ١٧٠        | ﴿ وَلَكَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَ ۗ ﴾                                                               |
| لِهِ ﴾ ١٧١ | ﴿ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُــَـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُـ                    |
| ١٧١        | ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَازَعُواْ فَلَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْۥ ﴾                            |
| ١٧٧        | ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَىٰهُمُ النَّارُّ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا ﴾ |
| ١٧٧        | ﴿ وَلَا نَقْرَيَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾                                                  |
| ١٧٨        | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                         |
| ١٧٩        | ﴿قَالَ يَتَنَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴾                                    |
| ١٧٩        | ﴿ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا ﴾                                                                                    |
| ١٧٩        | ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿ اللَّهُ مُمَّ ٱجْنَبَكُهُ رَبُّهُۥ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾                  |
| ١٨٠        | ﴿ إِذَا نُنْانَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾                                                  |
| ١٨٠        | ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَا ۗ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ ﴾                  |
| ١٨٢        | ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّءَاتِ ﴾                                                      |

| تُ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَكَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِـ، بَنُوٓاْ إِسۡرَتِهِيلَ﴾                                  | ﴿قَالَ ءَامَندُ          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنَّى ﴾                                            | ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَا      |
| نَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّهُ ﴾                                  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ |
| ، يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                               | ﴿ ٱلَّذِينَ              |
| نَ يَقُولُونَ لَا نُنفِـقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِنــدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ﴾                              | ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ         |
| نَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَرُّمِتْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ ١٨٦                                              | ﴿لَإِن رَّجَعُنا         |
| للَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا ﴾                                              | ﴿ وَضَرَبَ ٱ             |
| رْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾                                                                                               | ﴿قَ ۚ وَٱلۡقُرُ          |
| لَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾                     | ﴿ ضُرِبَتْ عَا           |
| اَ عَلَهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ ﴾ ٢٠١                                                          | ﴿أَوَكُلَّمُ             |
| ، يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّا يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهِ ﴾                                                | ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي          |
| لِهَاةَ إِلَاهًا وَحِدًّا ۚ إِنَّ هَلَاا لَشَىٰتُهُ عُجَابٌ ﴾                                                      | ﴿ أَجَعَلَ ٱلَّارِ       |
| هَ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِٱقْتِيَا﴾                                             | ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَكَ        |
| . عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا ۚ بَلَ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ ٢٠٥                          | ﴿ بَلِ ٱذَّرَكَ          |
| نِهِ ءَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ۞ كَلًّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ٢٠٥ | ﴿ إِذَا ثُنَّالَى عَلَيْ |
| فْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَوْ يُوْمِنُواْ بِدِيهِ أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾                                      | ﴿ وَنُقَلِّبُ أَد        |
| يْهِۦ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ﴾٢٠٨                      | ﴿وَمِنْ ءَايَانِهُ       |
| مُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ ٢٠٨                                          | ﴿ أَفَلًا يَعْلَمُ       |
| نَأَلَكَ عِبَـادِى عَنِى فَإِنِّى قَـرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾                                | ﴿ وَإِذَا سَــَا         |
| بَلَغَتِ ٱلْحُلَقُومَ ﴿ ۚ ۚ وَأَنتُمْ حِينَيٰذِ نَنظُرُونَ ﴾                                                       | ﴿ فَلُوۡلَاۤ إِذَا       |

| ۲۱۰          | ﴿ وَكُلِّ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَكَبِرَهُۥ فِي عُنْقِهِۦ﴾                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y11          | ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوَّتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾                                              |
| Y 1 Y        | ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَاقِيكُمْ ﴾                                        |
| Y 1 Y *      | ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾              |
| Y18          | ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَآقُأَ﴾                                                          |
| ۲۱۲          | ﴿كَنَالِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَنَوْقَاهُمُ ٱلْمَلَتَيِكَةُ طَيِّبِينَ ﴾                   |
| Y 1 V        | ﴿ فَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾                             |
| Y 1 V        | ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾                              |
| Y 1 A        | ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾                                                                    |
| Y19          | ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ۚ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴾          |
| Y19          | ﴿فَاعًا صَفْصَفَا ۞ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَآ أَمْتًا ﴾                                                    |
| ۲۲۴          | ﴿إِنَّمَاۤ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾                                       |
| YY E         | ﴿الْـَةَ ۞ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَـنُونَ﴾                   |
| ۲۳٤          | ﴿وَالنَّارِيَنتِ ذَرُّوا ۞ فَٱلْحَنِيلَتِ وِقْرًا ﴾                                                               |
| ۲۳٤          | ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحَ ۗ ﴾                                                                      |
| ۲۳٥          | ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ ﴾                                                                   |
| 777          | ﴿جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ شِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا﴾ |
| ۲۳٦          | ﴿ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ دَيَّارًا ﴾                                                |
| ۲۳۲          | ﴿ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾                                                     |
| 7 <b>*</b> V | ﴿وَبُنَزِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا﴾                                                                      |

| Y**A  | ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤١   | ﴿ وَإِذَا حُبِيِّيثُمْ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾                    |
| 7     | ﴿ فَأَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴾                                       |
| ۲۰۱   | ﴿ أَلَدَ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَـَادٍ ﴾ .                     |
| ۲٦٠   | ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ ﴾                          |
| 177   | ﴿يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾                                                                          |
| 777   | ﴿ وَبَنَيْمَنَا فَوَقَكُمُ سَبَّعًا شِدَادًا ﴾                                                       |
| 777   | ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾                      |
| ٠,٢٧  | ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾                                                           |
| ٠,٠٠٠ | ﴿فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾                                                                 |
| ۲٦٦   | ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوَّمَةً لَآبِهِ ﴾                               |
| ۲٦٦   | ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴾                                                      |
| ٧٦٧   | ﴿وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ ﴾                                             |
| ۲۷۱   | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾                                          |
| ٢٧٣   | ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِـ جَنَّنَانِ ۞ فَإِلَيَّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾           |
| ۲٧٤   | ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا ٓ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا بَحَّنُونٍ ﴾                           |
| ۲٧٤   | ﴿ وَإِن يَرَوَّا كِسَّفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴾                  |
| ۲٧٤   | ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا ٓ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا بَحْنُونٍ ﴾                            |
| YV0   | ﴿وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّيعَرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُۥ ۚ إِنَّ هُوَ لِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ﴾ |
| YV9   | ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَذًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾                  |

| ۲۷۹       | ﴿ أَيْمُسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ ﴾                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۹       | ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾                                               |
| ۲۸۰       | ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ أَنْ وَأَكِدُ كَيْدًا ﴿ أَنْ فَهَالِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيَا ﴾                          |
| ۲۸۰       | ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾                                                                                          |
| ۲۸۳       | ﴿وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا﴾                                                                          |
| ۲۸۰       | ﴿فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْذِيمِ مَا غَشِيهُمْ ﴾                                                                                       |
| ىذَا﴾ ٢٨٧ | ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْـرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـكَ                               |
| ۲۸۷       | ﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾                                                      |
| YAY       | ﴿ قُلْ إِنِّي لَاۤ أَمْلِكُ لَكُوۡ ضَرًّا وَلَا رَشَدُا ﴾                                                                         |
| ۲۸۷       | ﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًّا﴾                                       |
| ٠ ٩٨٢     | ﴿ قُلْ هَاذِهِ ـ سَبِيلِي آدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾                                    |
| ۲۹۰       | ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                                                                                   |
| 797       | ﴿ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم ﴾                                                                                          |
| 797       | ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِأَلَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾                                                                                   |
| 798       | ﴿جَاعِلِ ٱلْمَلَتِيكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِعَةِ ﴾                                                                              |
| Y 9 V     | ﴿ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمُ إِصْرِيٌّ قَالُوٓاْ أَقْرَرْنَا ﴾                                                    |
| ٣٠٠       | ﴿ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾                                                                                         |
| ۳۰۱ ﴿     | ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِيَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ                     |
|           | ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ ﴾                                                                    |
| ۳۰۱       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ۚ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ |

| ۳۰٥ | ﴿فَوَجَدَا فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامُهُۥ                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰٥ | ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ ﴾ |
| ۳۰٦ | ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾                                                         |
| ۳۰۸ | ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾                                                                         |
| ۳•۸ | ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾                                                       |
| ۳۱۰ | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ ﴾                                                             |
| ۳۱۰ | ﴿وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآمِدِينَ ﴾                                                             |
| ۳۱۰ | ﴿ فَقَالَ لَمُكُمَّ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَنَهَا ﴾                                              |
| ۳۱۰ | ﴿ فَنَفَخَّنَا فِيهِ مِن زُّوحِنَا ﴾                                                                             |
| ۳۱۷ | ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنـدَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾                |
| ۳۱۷ | ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَمَّ بِقَدَرٍ ﴾                                                                |
| ۳۱۷ | ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾                                       |
| ۳۱۷ | ﴿ أَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾                                                                |
| ۳۱۸ | ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾                             |
| ۳۱۸ | ﴿ فَإِنَّمَا هِمَى زَجْرَةً ۗ وَجِدَةً ۗ إِنَّ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾                                      |
| ۳۱۸ | ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾                                                                      |
| ۳۱۸ | ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَٰكِ ﴾                                                                           |
| ۳۱۸ | ﴿عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنَبٍّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾                                          |
| ۳۱۹ | ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ ﴾         |
| ۳۱۹ | ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                         |

| ٣٢٠                                | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَنَوَتِ ﴾                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَعَالَمِينَ ﴾                     | ﴿ لِمَن شَآهَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآهَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱ               |
| ٣٢١                                | ﴿ وَلَوْ شَــَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم ﴾                                     |
| ٣٢١                                | ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                    |
| ٣٢٢                                | ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾                                     |
| ۳۲٤                                | ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةِ ۚ إِنَّهُۥكَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَيِيلًا ﴾                                |
| مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ﴾ ٣٢٦ | ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنبِ                        |
| <b>٣</b> ٢∧                        | ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْىءٍ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا ۞ ۚ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّه                   |
| ٣٢٨                                | ﴿فَلَمَّا زَاعُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾                                                          |
| ٣٢٩                                | ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِبَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾                       |
| حَرَّمْنَا مِن شَيْءِ﴾             | ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَاجَآؤُنَا وَلَا .            |
| هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ ٣٣١          | ﴿ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا نَقْرَبَا              |
| TTE                                | ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَىٰمُ ٱللَّهِ             |
| ٣٣٥                                | ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَا﴾                                                  |
| ٣٣٥                                | ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمَٰرُ ﴾                                                                     |
| ٢٣٦                                | ﴿ يَلُكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَآ إِلَيْكَ ﴾                                                    |
| ٢٣٦                                | ﴿وَلَوْ هَشَاءُ اللَّهُ لَاَنْكُمَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾                    |
| ٣٣٧                                | ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾          |
| ٣٣٨                                | ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَزَتٍ ﴾                                       |
| ۳۳۸ ﴿ لَهُوْ                       | ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ |

| ۳٤٠               | ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْجِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤١               | ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِـرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾                        |
| ۳٤١               | ﴿هُوَ الَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۗ ﴿            |
| ۳٤۲               | ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ﴾                                                                       |
| ۳٤٣               | ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلِا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾                                                        |
| ۳٤٧               | ﴿ ٱلرَّمْنَنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾                                  |
| ۳٥١               | ﴿وَإِن تَعُـٰدُواْ نِغْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَآ ﴾                                                                 |
| ۳٥٢               | ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْـمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾                                                                       |
| ۳٥٢               | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُوْلَتِهَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ﴾                 |
| ۳٥٢               | ﴿ وَالِّنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾                             |
| ۳٥٢               | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾                                                   |
| ۳٥٢               | ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْعَكِمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾                                                      |
| ٣٥٤               | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِـلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُمَـتِينَ لَهُمْ ﴾                                   |
| ۳٥٥               | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾                              |
| ۳٦٠               | ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَكِكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَاينتِهِ. وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَبِ ﴾           |
| ۳٦٠               | ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾                                                                                       |
| ۳٦١               | ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَائِنَّ ﴾                                              |
| ۳٦۴               | ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَمُمْ خَيِّرٌ ۖ لِأَنفُسِمِمْ ﴾                           |
| لَكَنفِرِينَ ﴾٣٦٩ | ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا تِلَّهِ وَمَلَتَهِ حَـكَتِهِ ـ وَرُسُـلِهِ ـ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِل |
| ٣٦٩               | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾                             |

| ٱلتَّارِ ﴾               | ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُولَكِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَكِةُ ﴾                 | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَّنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَا |
| ۳۸۱                      | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانً مِّن زَّبِّكُمَّ ﴾                                |
| شُدُورِ ﴾                | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلع        |
| ۳۸۱                      | ﴿وَهَاذَا كِتَنُّ أَنَرَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾                    |
| ۳۸۱                      | ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثَمْبِينٌ ﴾                                         |
| ۳۸۱                      | ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾                          |
| ۳۸۱                      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌّ وَإِنَّهُ. لَكِننَبُ عَزِيزٌ ﴾         |
| ۳۸۱                      | ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ تَجِيدٌ ﴾                                                                  |
| ۳۸۱                      | ﴿إِنَّهُ, لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾                                                                  |
| وَنَذِيرًا﴾              | ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا            |
| ۳۸۱                      | ﴿وَهُوَ الَّذِى ٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا﴾                                      |
| ۳۸۱                      | ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا﴾                                                            |
| ۳۸۱                      | ﴿ زَرَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ بِٱلْعَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾                       |
| ۳۸۱                      | ﴿كِنَابًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِي ﴾                                                               |
| ۳۸۱                      | ﴿ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةً مِّن زَيِّكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةً ﴾                                  |
| كْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ | ﴿ كِنَابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَسَرَجٌ مِّنْهُ لِلْسَنْذِرَ بِهِـ وَذَ    |
| ۳۸۳                      | ﴿هَنَذَا بَصَآ إِنَّ مِن رَّبِّكُمُّ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾                                        |
| ۳۸۳                      | ﴿ الْرَّ قِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِننبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾                                                  |
| <b>ዮ</b> ለዮ              | ﴿وَٱلَّذِى ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ٱلْحَقُّ﴾                                             |

| ۳۸۳                                   | ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۳                                   | ﴿ فَيَ مَا لِيَكُنذِ رَبَّا شَدِيدًا ﴾                                                         |
| ۳۸۳                                   | ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلزَّمْنِنِ مُحْدَثِ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ |
| ۳۸۳                                   | ﴿ضَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾                                                            |
| ۳۸۳                                   | ﴿وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾                                      |
| ۳۸۳                                   | ﴿ وَإِنَّهُ. فِي أَثِرِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَالِئٌ حَكِيثُم ﴾                              |
| ۳۸۳                                   | ﴿ وَكِنَبٍ مَّسْطُورٍ ﴾                                                                        |
| ۳۸۳                                   | ﴿ وَإِنَّهُۥ لَنَذَكِرَةٌ ۗ لِلْمُنَّقِينَ ﴾                                                   |
| ۳۸۳                                   | ﴿وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ﴾                                                     |
| ۳۸۳                                   | ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾                                                   |
| ۳۸۳                                   | ﴿عَمَّ يَلَسَآءَ لُونَ اللَّ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ﴾                                        |
| ۳۸۳                                   | ﴿إِنَّهُۥ لَقَوَّلُ فَصَّلُّ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْمَزَٰلِ﴾                                        |
| ۳۸۳                                   | ﴿رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾                                         |
| بُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَكَرَامَ ﴾ ٣٨٦ | ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَ            |
| . لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ ٣٨٦               | ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِمَن يُرِيدُ                       |
| ۳۸۷                                   | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾                |
| *AV                                   | ﴿إِنَّ ٱلْمُشْلِعِينَ وَٱلْمُشْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ﴾ .                    |
| ۳۸۷                                   | ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾                                                 |
| *AV                                   | ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾                                     |
| *AV                                   | ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾                                                |

| ٣٨٨ | ﴿ثَمَنِيَةً أَزْوَجٌ مِنَ ٱلطَّمَاأِنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ﴾                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٧ | ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَنِ وَٱلْمِيزَاتَ ﴾               |
| ٤٢٨ | ﴿ وَءَايَةً لَمُّمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾                            |
| ٤٢٨ | ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّمْ عَايَةً أَن يَعَلَمُهُ مُحْلَمَتُوا مَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾                         |
| ٤٣٠ | ﴿ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾                                                                       |
| ٤٣٠ | ﴿قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾                                       |
| ٤٣١ | ﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ بِإِذْ فِي ﴾                                                                    |
| ٤٣٣ | ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾         |
| ٤٣٣ | ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ، مُفْتَرَيَنتِ ﴾                    |
| ٤٣٤ | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةً قُلُ فَأَتُواْ بِشُورَةِ مِتْلِهِ ﴾                                           |
| ٤٣٤ | ﴿ فَلْمَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾                                               |
| ٤٣٤ | ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَنتِهِ وَلِيَنذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾       |
| ٥٣٤ | ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ |
| ٤٣٥ | ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا ﴾                           |
| ٤٣٥ | ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾                                                      |
| ٥٣٤ | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾     |
| ٤٣٦ | ﴿لِأُنذِرَكُمْ بِهِۦ وَمَنْ بَلَغَ ﴾                                                                        |
| ٤٤٣ | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرَكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾                                 |
| ٤٤٤ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾                      |
| ٤٤٤ | ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ﴾                                          |

| ٤٤٧      | ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴾                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٨      | ﴿ وَلَا تَذَمَنَّوَّا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾                                                 |
| ٤٥٠      | ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾                                        |
| ٤٥٠      | ﴿ لَقَدُ سَكِمَ عَالِلَهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآهُ ﴾                       |
| ٤٥٠      | ﴿ يَسْــتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُـمٌ ﴾                                     |
| ٤٥٠      | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾                                                                           |
| شَا﴾ ١٥٤ | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآ إِبِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآ |
| ٤٥٤      | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكِّ تَبْلَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاحِكَ﴾                      |
| ٤٥٥      | ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَائِنِ فِي جَوْفِهِ ۚ ﴾                                                        |
| ٤٦٠      | ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾         |
| ٤٦١      | ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ﴾                                       |
| ٤٦٦      | ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّتَرَ وَأَخْفَى ﴾                                                  |
| ٤٦٦      | ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنِهُمَّ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾            |
| ٤٦٦      | ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيَّهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾                                                           |
| ٤٦٦      | ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلبِّسَرَ وَأَخْفَى ﴾                                                  |
| ٤٦٧      | ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ۗ﴾                                                                                |
| ٤٧٠      | ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا﴾                                                                   |
| ٤٧١      | ﴿سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                              |
| EVY      | ﴿إِذَا جَآءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾                                                                               |
| ٤٧٢      | ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾                                 |

| ٤٧٧ | ﴿ أُوَلَٰمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ ﴾            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٧ | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                             |
| ٤٧٧ | ﴿ لَّا يَضِ لُّ رَقِّ وَلَا يَنسَى ﴾                                                                               |
| ٤٧٧ | ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾                               |
| ٤٧٧ | ﴿ وَيَمَكُّرُونَ وَيَمَكُرُ ٱللَّهُ ﴾                                                                              |
| ٤٧٧ | ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ اللَّهُ وَأَكِدُ كَيْدًا ﴾                                                         |
| ٤٧٩ | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾                                                                             |
| ٤٧٩ | ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰ لِ لَّرَأَيْتَهُۥ خَنشِعًا ﴾                                    |
| ٤٧٩ | ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾                                               |
| ٤٨٠ | ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَـمَّدِهِ ـ وَٱلْمَلَتِهِ كَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ـ ﴾                                       |
| ٤٨٠ | ﴿ ٱلْمُرْتَى ۚ أَنَّا ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّائِرُ صَنَّقَاتٍ ﴾            |
| ٤٨٠ | ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾                                                   |
| ٤٨٠ | ﴿وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُّمْ عَلَيْنًا ۚ قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ |
| ٤٨١ | ﴿ إِنَّهُ. لَيْسَ لَلَّهُ سُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾                 |
| ٤٨١ | ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ﴾                       |
| ٤٨٢ | ﴿ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ۦ ﴾                                                                          |
| ٤٨٢ | ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                                                  |
| ٤٨٣ | ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَدرِهِمْ ﴾                                             |
| ٤٨٣ | ﴿وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَالَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾             |
| ٤٨٥ | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾                        |

| َمَنَ كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَا تُدْرِكُ أَلْأَبْصَنُو وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرَ ﴾                                                                       |
| ُمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ ٩٩٠                |
| وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَكِنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطِكُ ﴾                      |
| إِمَدَلُ ٱلَّذِينَ حُمِلُوا ٱلتَّوْرَينَة ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا ﴾ ٤٩١                  |
| أَلَعْ تَكَ أَنْ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَلَّهُ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً ﴾ ٤٩١                                |
| إِفَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي آخْيَاهَا لَمُعْيِ ٱلْمَوْقَ ﴾                         |
| ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾                                                            |
| و كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن فَبَّلُ ﴾                                                                                        |
| وْمَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا ﴾                                                                               |
| وْمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةِ |
| أَنَّةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآهُ ۖ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُ ﴾                                                  |
| ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَاٰةً طَيِّسَبَّةً وَلَنَجْ زِينَّهُمْ      |
| جَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾                                                                                    |
| ﴿ أَفَهَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَّبِهِۦ ﴾                                                |
| (ْيُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرَّكُمْ عَلَيْهِمْ ﴿                                                    |
| ﴿ وَطَهِ مَّ رَبِّتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾                                                  |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ ﴾                                             |
| ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيكَ أَهُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ ﴾ ٢٠٥                  |
| ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾                                              |

| 77    | ﴿ ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 279   | ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾                                    |
| 77    | ﴿ سَلَنَّهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾                                                                           |
| ۸۳۵   | ﴿ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِهِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾                                      |
| 730   | ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ ﴾                                |
| 730   | ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَاثَى وَٱلْأَصْ ۚ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                                              |
| ٨٤٥   | ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّآ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِنَ ﴾            |
| ٨3 ٥  | ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَكَثُم الْمُبِينُ ﴾ |
| ٥٤٩   | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾             |
| 0 { 9 | ﴿ هَاذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                                                        |
| 0     | ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                                      |
| 008   | ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾                               |
| 008   | ﴿ وَجَزَئُواْ سَيْعَةِ سَيْئَةٌ مِثْلُهَا ﴾                                                                             |
| ۸۲٥   | ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ مِمْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ ﴾                                              |
| 7.7   | ﴿وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلصَّدَلِحِينَ ﴾                                                   |
| ٦٠٣   | ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ ﴾                                             |
| ٦٠٥   | ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلتَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِتُ قَبْلَ ﴾                                    |
| ٦•٨   | ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴾                        |
| ٦٠٨   | ﴿ وَيَسْتَنْا نِحُونَكَ أَحَقُّ هُو ۖ قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُۥ لَحَقُّ ﴾                                               |
| 375   | ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ﴾                                                                                    |

| يرُ ﴾                                      | ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِ   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| דידר                                       | ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾                              |
| 777                                        | ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَاآءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَنُوْتٍ ﴾                   |
| مُحْضَرُونَ ﴾                              | ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا                   |
| ٦٢٨                                        | ﴿ فَفَنَحْنَا ۚ أَبُوَّبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ ﴾                                           |
| ٦٢٨                                        | ﴿يَوَدُّ ٱلْمُخْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ﴾                    |
| قُلُوبِكُمْ ﴾ ٢٣٢                          | ﴿قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِمَن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي |
| ንም۲                                        | ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ﴾                                  |
| 7 <b>~</b> V                               | ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾          |
| مُوا لَكُمْمَ فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ ٦٣٧ | ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدَتُّمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَاٱسْتَقَا              |
| 1 <b>٣</b> ٧                               | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾                                |
| <b>१</b> ٣९                                | ﴿ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾                                 |
| 184                                        | ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾         |
| 184                                        | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَّدِى ٓ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾                                   |
| رَكَ ٱلْحَقُّ ﴾                            | ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَ       |
|                                            |                                                                                          |

## فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة          |                                                                     | الحديث                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ۱۳۲،۱۳٤         | غَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ»                       | «أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْ       |
| ۸۶۲ ۸۶۲         | مْ يَنْظُرِ اللهُ ۚ إِلَيْهِ ﴾                                      | « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَـٰ    |
| ٠٠٠٠            | كَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»                                       | «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْ |
| عُسَيْلَتَكِ»   | َ رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ            | «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَا     |
| ٤٤٠             | أَوْلادِكُمْ»أَوْلادِكُمْ                                           | «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ     |
| 108             | ا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»ا                                            | «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا، بَلْ مَ    |
| 710 (2) (2) (7) | V <b>ξ</b> «                                                        | «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ           |
| ٤٧١،٣٧٤         |                                                                     | «اجعلوها في سُجُودِكُ                  |
| ۳۳۰             | غَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا»                       | «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَأ          |
| ۱۲۲             |                                                                     | «اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي، وَكِ        |
| ٤٧٨             | َكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»                                     |                                        |
| عَافِظُّ»٧٥     | ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللهِ حَ     | «إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ.       |
| דדד             | خَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ»                                        |                                        |
| ٦٥٠             | نَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَتِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ »        |                                        |
|                 | يْقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ | •                                      |
| ارِ» ۲۲۰، ۳۰۰   | امْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَا       |                                        |
| ۲ <b>۳</b> ۳    | الطَّاعون-بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ»                       | «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ -يعني           |

| ٦٤٩،٩٣                    | «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ»            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲                       | «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ»                |
| ، السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»٢ | «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِ |
| ٤٩٢                       | «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ»                        |
| ٦٧١،٥٠٥                   | «أُطَلِّقُهَا؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟»                                                |
| <b>۳</b> 7٧               | «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِهَا خُلِقَ لَهُ»                                      |
| ۲۳۲                       | «أَفِرارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟!»                                                      |
| ۲٠٩                       | «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ»                         |
| ١٧٣                       | «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيهَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»                              |
| ١٢                        | «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ»                             |
| ١٣                        | «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»                                                              |
| 140                       | «التَّقْوَى هَا هُنَا»                                                               |
| ۲۳                        | «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ»             |
| ٥٨١                       | «التَّيْسَ المُسْتَعَارَ»                                                            |
| أَمْرِ»                   | «الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الا      |
| 7, • 71, 833, 403, 773    |                                                                                      |
| 197                       | «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»                                                              |
| 177                       | «الصَّلَاةُ نُورٌ»                                                                   |
| <u>ضَ</u> انَ»            | «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَ        |
|                           | «العَهْدُ قَريتٌ، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ»                                   |

| 001                                   | اَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟»                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲، ۵۲۰، ۲۳۱                          | (اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا)          |
| ِ<br>أَهْلِ»أ                         | اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الا           |
| يَبَالِ ﴾٥٣١، ٣٤٥                     | اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِ   |
| کَ)»                                  | (اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ، صَرِّفْ قَلْبِي إِلَى طَاعَتِلَا           |
| ئاذِبِ»ئاذِبِ»                        | (المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَ         |
| الضَّعِيفِ»الضَّعِيفِ»                | (المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ          |
| 119                                   | (المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا».         |
| وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا» | الَّلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَ    |
| 191                                   | (أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ»         |
| 1 •                                   | ﴿ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَٰدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ »                             |
| 180                                   | ﴿أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ »                                       |
| £Y£                                   | «أَمَا إِنَّهُمَا لَيْعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»            |
| ۰۰۳                                   | ﴿ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ »          |
| 19V                                   | «أَمْتَهَوِّ كُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى»      |
|                                       | «امْصَصْ بَظْرَ اللاتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ!»                |
| 140                                   | َّ إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ»                    |
|                                       | ا إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا |
| 187                                   | "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ"              |
| نَّاسِ»تَاسِ»                         | (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيهَا يَبْدُو لِلْأ   |

| ۰۰٦               | «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ»                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٦               | «إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»                                                                                |
| 177               | «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ»                                             |
| ۳۱٤               | «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ»                                         |
| ٤٢٠               | "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ"                                        |
| لأَبدِ» ۱۹ ۳، ۲۳۸ | "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى ا            |
| ۳۳۷               | «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ»                           |
| ٥١٤               | "إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ»                          |
| ۳۸۰               | «أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»                                                                    |
| ٤٩٣،١٣١           | ﴿إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»                                    |
| ۳۱٤               | ا إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَائْتِي أَبَا بَكْرٍ »                                                                 |
| 717,408           | الِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لِحَكْمَةً»                                            |
| 007               | "إِنَّ مِن عِبَادِي مَن لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الغِنَى»                                                |
| 177               | «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»                                                                      |
| ٥٣٨               | «أَنَحْنُ نَتَفَرَّقُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ وَنَدَعُهُ؟»                                                |
| يَّتِهِ» ١٥٠٥     | "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَ            |
| ٢٥٢، ٧٢٢          | "إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "                                    |
|                   | الْإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ، وَرَسُولُهُ»                                              |
| 777               | لْإِنَّهُ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ»                                                                           |
| ٣٤٩               | اإِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبِعَدَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله |

| 7£V             | «إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا»                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٣             | «إِنَّهَا سِيهَا لَيْسَتْ لِغَيْرِكُمْ»                                                                 |
| ۲۲              | «إِنِّي اعْتَكَفْتُ العَشْرَ الأَوَّلَ، أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ»                                  |
| ٣٤٩             | «إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي»                                             |
| ۲۳۱             | «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ»                                                                          |
| 070             | «أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ»                                                                 |
| 781137          | $\dots$ ﴿ أَيْ عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ $\dots$ |
| ١٩٠             | «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ»                                            |
| o • •           | «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ»                                                                              |
| ۲۰۹             | «أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ»                                                       |
| ١٥٩             | «تَعِيشُ سَعِيدًا، وَتُقْتَلُ شَهِيدًا، وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ»                                          |
| ۸۶۲ ۸۶۲         | «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ»                       |
| رَمَا فِيهِمَا» | «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَ          |
| ١٤٧             | «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»                                 |
| ٤٣              | «حَدَّثَنَا رسولُ اللهِ ﷺ وهُوَ الصادقُ المصدوقُ»                                                       |
| ۲۸۹             | «خَمْسِينَ صلاةً في اليومِ والليلةِ»                                                                    |
| 1916100         | «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه»                                                                        |
| 3٨٢، ٤٩٢، ٢٠٣   | «رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لَهُ سِتُّ مِئَةِ جَنَاحٍ»                                         |
|                 | «رَبِّيَ اللهُ، ودِينِيَ الإِسْلَامُ، ونَبِيِّي مُحَمَّدٌ»                                              |
| £VY             | «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي»                                     |

| 011,470             | «عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ»                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۲٤،۱۳۸             | «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»        |
| ٥٠٣                 | «فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي»        |
| ۲٦٣                 | «فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ»                                      |
| ٧٤                  | «قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ»                   |
| 779                 | «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»                 |
| ۳۳۱                 | «قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ»                                   |
| ۳۲۰                 | «قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»                                |
| ٣٢٠                 | «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الوَاحِدُ؟»                                     |
| ٠٢٣،٣٦              | «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».             |
| ٤٩٥                 | «قُولُوا السَّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ»                               |
| ۳۳٦،۱٤٠،۱۳۸         | «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»                                                                     |
| Y•9.1VE             | «كُلُّ بَنُو آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»                            |
| لَحُمَّا» ١٥٥،٥٥ ٦٦ | «كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ - |
| 019                 | «كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي القُرآنِ»               |
| ٦٠٧                 | «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ»                                                               |
| ٤٤١                 | «لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»                                       |
| 099,098             | «لَا ثُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا»                                                               |
| ٣٦٩                 | «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي عَحْرَمٍ»                                            |
| ١٧٣                 | «لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ، فَيَرَحَمُهُ اللهُ وَيَبْتَلِيَكَ»                       |

| ١٧٤،١٧٣                        | «لَا تَغْضَبْ»«لَا تَغْضَبْ                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٨                            | «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا العِشَاءُ».         |
| ١٨٣                            | «لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ»                                    |
| 198                            | «لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ»                                                               |
| ٦٦٩                            | «لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»                              |
| ٤٣٤                            | «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ»                                                           |
| ٤٧٤                            | «لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ»                                                             |
| ٤٠                             | «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ».        |
| ۵۸۳، ۲۸۳، ۷۸۳، ۱۹۳             | «لا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»                                                        |
| o 1 A                          | «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»                    |
| ٦٧١،٥٠٥                        | «لا، بَلِ اعْتَزِهْا وَلا تَقْرَبْهَا»                                                       |
| ٥٩٤                            | «لَا، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ»                               |
| ٥٩                             | «لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ»                                                      |
| ٦٤٧،٦٤٦                        | «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ»                                              |
| ۲٥١                            | «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةٍ، أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ»                   |
| ٤٤٧                            | «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»                                                |
| ٤٢٥                            | «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَ مَا لَمْ يَيْبَسَا»                                       |
| ٥٨١                            | «لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لهُ»                                                 |
| ِكُرَنَا مِنْهُ عِلْمًا» ١٤٥   | «لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَمَا يُحِرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ أَذْ |
| ِخْفَى عَلَيَّ كَلَامُهَا» ٤٦٦ | «لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَكَانَ ؟                  |

| ٣٥٠        | «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا»                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥         | «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ»                         |
| ۳٦         | «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحَمًا   |
| 1976198    | «للهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ»                                      |
| ۲۸۹        | «لَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ»                                                     |
| 177        | «لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَفْعَلُوا هَذَا»                                                                 |
| 777        | «لَوْ غَيْرُكَ قَالِمًا يَا أَبًا عُبَيْدَةَ»                                                          |
| ۸۶۲، ۹۶۳   | «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا»                                   |
| V •        | «مَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا»                                                             |
| ۸۶۲        | «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»                                                        |
| ۳٤۸        | «مَا خَلاَّتِ القَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ»                                                 |
| ٦٦٨        | «مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ»                                                         |
| ٥٩         | «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟»                                                                    |
| رَكْعَةً»  | «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ                 |
| بَشَرُ»٤٣٤ | «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ ال |
| دَمًا»     | «مَا مِن مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وكَلْمُهُ يَثْغُبُ هَ    |
| 717,777    | «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ»  |
|            | «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمِّ وَلا حُزْنٍ»                              |
| 119        | «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ»                              |
| ۲۱۲        | «مَرْ حَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الجَسَدِ الطَّيِّبِ»                                 |

| ۸۲۰           | ا مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا، ثَمَّ لْيَتُرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ»                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳           | الْمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»                                                              |
| ٥ • ٤         | الْمَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي»                        |
| ۳۷۰           | «مَعَهَا سِقَاقُهَا وَحِذَاقُهَا تَرِدُ الْمَاءَ»                                                           |
| دٍ»۸۱، ۸۹     | «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ |
| ٧٥            | «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ"                                          |
| ١٦٧           | «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ»                                   |
| ٤٦٣           | «مَنْ تَوَاضَعَ للهِ رَفَعَهُ اللهُ»                                                                        |
| ۸۶۲، ۹۶۲      | «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»                             |
| ۱۹۲۱، ۹۳۲     | «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ»                                                   |
| ۲٤٠           | «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».           |
| ۱ ۲۳۱         | «مَنْ رَبُّكَ، مَنْ نَبِيُّكَ، مَا دِينُكَ، يَقُولُ: هَا هَا»                                               |
| ١٦٤           | «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ»                                   |
| ۰۳۲           | «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّا»                                               |
| ۲۳            | «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه»                   |
| ۲۲            | «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ»                                      |
| ۸۷٤،۱۱۲       | «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»                         |
| ۲۱۲           | «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»                                 |
| 787           | «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ».                |
| ۲۷۲، ۷۰۱، ۹۰۱ | «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ»                                                                        |

| ۲۳۲             | «نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ»                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٩             | «نِعْمَتُ البِدْعَةُ هذِهِ»                                                               |
| ۳۰۰             | «هَذَا أُحُدُّ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»                                             |
| ۳٤٧،١٦٤         | «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»                                       |
| YY              | «هَل أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ»                     |
| ۳۱۳             | «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ»                       |
| ١٠٤،١٧          | «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ»               |
| ٤٣٥             | «وَالَّذِي نَفْسُ مُحُمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ».    |
| بِيلِ اللهِ»٢٥١ | «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَ    |
| اللهِ»٨٤٣       | «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ، لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ       |
| ٩٢              | «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ»              |
| اللهِ» ۲۶۷، ۳٤۸ | «وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا |
| ٥٢              | «وَالمُوْمِنُ أَخُو المُوْمِنِ»«وَالمُوْمِنِ                                              |
| 1976191         | «وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَه»                                         |
| ١٣٦،١٣٥         | «وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ الجَنَّةِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ»                 |
| ۲۲              | «وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ»   |
| ٤٣٢             | «وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ»                                                       |
| ٧٦٧             | «وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا»        |
|                 | «وعَلَى عِبَادِ اللهِ الْصَّالِحِينَ»                                                     |
| ٠٤٠، ١٣٨، ٢٣٦   | «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»                                                              |

| 00,08                                              | اوَكُلَّ بَعْرَةٍ، أَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمٍ»             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| رَلَا قَزَعَةً»                                    | ﴿ وَ لَا وَاللَّهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَ       |
|                                                    | «وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَأَ  |
| رَا لَحْنَازِيرِ»                                  | «وَلَأَنَّتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ القِرَدَةِ وَ |
| ۳٤۸                                                | «وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ»                                |
| 787                                                | «وَلَولَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ     |
| ٤٣١                                                | «وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعِ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ»            |
| ٦٣٥ ٣٤٤                                            | «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَ  |
| ٦٣١                                                | «وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ»                                   |
| T & Y                                              | «وَنَحنُ لَا نَقطعُ يَدَكَ إِلَّا بِقَدرِ اللهِ»                    |
| ٣١٤                                                | «وَيَأْبَى اللهُ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»               |
| ٣٥٠                                                | «وَيْلُ امِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُّ».          |
| 779                                                | «وَيلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»                                 |
| ٥٩                                                 | «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟»           |
| ئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلِيَّ» ٤٤٥ | «يَا أَعْدَاءَ اللهِ، تُطْعِمُونِي الشُّحْتَ، وَلَقَدْ جِ           |
| ي شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الجِنَّةَ»١٤٩ ، ١٦٦، ١٤٣     | «يَا ثَابِتُ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا وَتُقْتَلَ        |
| ‹، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ» ٥٥         | «يَا رَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا             |
| السُّبُّلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا»      | «يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ              |
| سِّبَاعُ؟»                                         | «يَا صَاحِبَ الحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ الد                     |
| مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»     | «يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ           |
|                                                    |                                                                     |

| ٥٣٢      | «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٧      | «يا مَعْشَرَ المُسلِمِينَ، احْمِلُوني على الجِدَارِ حَتَّى تَطْرَحُوني»    |
| ۱۹۱، ۲۸3 | «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ» |
| ٣٢٠      | «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ»     |
| ١٠٣      | «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا»                             |
| \ov      | «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ»               |
|          |                                                                            |

## فهرس الفوائد

| الصفحة | <del></del> | الضائدة |
|--------|-------------|---------|
|        |             |         |

| ا اعتَقَدْتَ ثم استَدَلَلْتَ، غَلَبتَ الاعتِقَادَ         | من الخطأ الاعتقاد ثم الاستدلال، لأنَّكَ إذا                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ١٨                                                        | ولويتَ أعناقَ النُّصوصِ لتُوافِقَ اعتِقادكَ .                  |
| أَبَاهِم إِبْلِيس، وَإِبْلِيسٌ غَالُوقٌ مِنَ النَّارِ • ٥ | الجِنُّ عَالَمٌ غَيبيٌّ، خَلَقهمُ اللهُ منْ نَارٍ؛ لِأَنَّ أَ  |
| 2                                                         | يَجِبُ التَّسَميةُ عَلَى الأكلِ والشُّربِ، وَيَأْثُمُ ا        |
| مارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي أَكْلهِ وشُرْبِهِ ٤٥            | إذا لم يُسَمِّ الإنسانُ على الأَكْلِ والشُّرْبِ شَ             |
|                                                           | من الخطأ إذا أُخطأً عَالِمٌ منَ العُلَمَاءِ فِي مَس            |
| ٦٠                                                        | حقٌّ وبَاطلِ                                                   |
| ) منْ أَهلِ الحقِّ                                        | الحقُّ يَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ مِمَّن جاءَ بِهِ ولَوْ لَمْ يَكُنْ |
| ٦٨                                                        | الملائكةُ أَقْوَى من الجِنِّ                                   |
| هم يَرجعون إلى أصلهم وهي النارُ ٦٨                        | الجن أشدُّ ظُلًّا وأكثرُ كَذِبًا من الإنسِ؛ لأنم               |
| يُّ في بدنِ الإنسانِ ويَتَلَبَّس به، ويؤذيه ٢٨            | الجِنُّ ربها يُسَلَّطون على الإنسِ، فيَدْخُل الجنِّ            |
| كون الجنيُّ في صورةِ حَيَّةٍ وصورة قِطَّةٍ،               | الجِنُّ ربها يَتَشَكَّلُون بغيرِ أشكالِهم، فقد يك              |
| ٦٨                                                        | وصُورٍ أخرى مُتنوِّعةٍ                                         |
| لُطوا عليه                                                | إذا كان الإنسان عنده خوفٌ من الجنِّ تَسَلَّ                    |
| مة عَجَز الجن عنه٧٠                                       | إذا كان الإنسان عنده اتكالٌ على اللهِ وعَزي                    |
| للهِ، والمُتابِعةُ لرسولِهِ ﷺ٧٤                           | العملُ الصالحُ هوَ المبنيُّ على الإخلاصُ                       |
| لشريعةَ في أُمورٍ سِتَّةٍ: السَّبب، والجِنسُ،             | لا تتحققُ المتابعةُ إلا إذا وافقتِ العبادةُ ال                 |
| ٧٥                                                        | والقَدْرُ، والكَيفيةُ، والزمان، والمكان                        |

| إذا تعبدَ الإنسانُ عبادةً لسببٍ غيرِ مشروعٍ فالعبادةُ مَردودةٌ ومُبتدَعةٌ، ويُنكرُ على               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فاعلِها                                                                                              |
| لو أن الإنسانَ ضحَّى بفرسٍ، فإن هذهِ الأضحيةَ لا تُجزئ، لأنها ليستْ من جنسِ                          |
| ما يُضحَّى بهِ٧٦                                                                                     |
| لو أن رجلًا صلى الفجرَ ثلاثَ ركعاتٍ، أو أربعَ ركعاتٍ، فلا يصحُّ؛ لأنها مخالفةٌ                       |
| للشريعةِ في القَدْرِ                                                                                 |
| لو أن أحدًا توضأً فغسلَ رجليهِ، ثم مسحَ رأسَه، ثم غسلَ يديهِ، ثم غسلَ وجهَه،                         |
| فلا يصحُّ الوضوءُ، لاختلافِ الكيفيةِ٧٦                                                               |
| لو أن رجلًا صامَ رمضانَ في رجبٍ، ظَنَّا منه أنه من المسابقة إلى الخيراتِ، فلا                        |
| يجزئ؛ لأنهُ مخالفٌ للزمانِ                                                                           |
| الرِّياءُ إذا خالطَ العبادةَ يُفسِدُها، لأنهُ شِرْكٌ باللهِ، والشِّرْكُ لا يُغْفَرُ ولو كانَ شِرْكًا |
| أَصْغَرَ                                                                                             |
| منَ الشِّرْكِ أَن يَعْمَلَ الإنسانُ العملَ للدنيا وليسَ قصدُه التَّقَرُّبَ إلى اللهِ٧٧               |
| منِ اتَّبَعَ الباطلَ حَدَثَ لهُ منَ الضلالِ بقدرِ ما يَتَّبِعُه منَ الباطلِ                          |
| القِطْمِيرُ هو: القِشْرَةُ المُلْتفَّةُ عَلَى النواقِ                                                |
| الفَتِيلُ هُوَ: العِرْقُ الَّذِي يكونُ فِي بَطنِ النواةِ                                             |
| النَّقيرُ هو: النُّقْرَةُ الَّتِي تكونُ فِي ظَهْرِ النواةِ                                           |
| الحياةُ هي: حياةُ الإِنْسَانِ فِي بطنِ أُمه، وحياة الدُّنيا، وحياة البَرْزَخِ، وحياةُ الآخرةِ ٩٤     |
| حياة البَرْزَخ أكمل من حياةِ الدُّنيا لمَن كانَ مؤمنًا                                               |
| حياةُ رسولِ اللهِ ﷺ فِي قبرِه ليستْ كحياتِه فِي الدُّنيا، فلا يَستطيع أن يَدْعُوَ لكَ،               |
| ولا أَنْ يَسْتغفِرَ                                                                                  |

| لواجب علينا أن نَتَّجِهَ فِي دعائنا وفِي رَغباتنا وفِي إزالةِ كُرباتنا إِلَى الله ٩٧                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ستواء الله عَلَى العرش جاء فِي سبعةِ مواضعَ من كتاب اللهِ                                                         |
| كلُّ سؤالٍ يَتعلَّقُ بصِفاتِ اللهِ لم يَسْأَلْ عنه الصَّحَابَةُ فالسُّؤالُ عنه بِدْعَةٌ١٠٢                        |
| دَيْدَنُ أهلِ البِدَعِ أنهم يسألون عن كَيفيةِ الصِّفَاتِ لإِحْراجِ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ يُثْبِتُونها . ١٠٣ |
| الَّذِي يَسأَل عَنَ كيفيَّة صِفات الله مُتَنَطِّعٌ، والواجب فِي هَذِهِ الأمور الخبريَّة الغَيْبية                 |
| التسليمُ التامُّ                                                                                                  |
| يَجِبُ عَلَينا أَنْ نَقِفَ مَعَ النصوصِ، وأَنْ نُؤمِنَ بها عَلَى مُرادِ اللهِ ورسولِه ١٠٩                         |
| يَجِبُ علينا أَلَّا نُكَيِّفَ فِي صفاتِ اللهِ، ولا نُمَثِّل، ولا نَسْأَلَ عن الكيفيَّةِ ١٠٩                       |
| لا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ كَيفيَّةِ الشيء إِلَّا بواحدةٍ من أمورٍ ثلاثةٍ: مشاهدته، أو مشاهدة                         |
| نظيرِه المساوي له، أو الخبر الصادق عنه                                                                            |
| مَنِ اعتقدَ أنَّ السيئاتِ تُضَاعَفُ فِي مَكَّةَ كَما تُضاعفُ الحسناتُ، فقدْ أَخطأَ، فالسَّيِّئَةُ                 |
| بِمَكَّةَ وغَيْرِها لَا تُضَاعَفُ١٥٥                                                                              |
| يَجِبُ عَلَى مَن شُمِّتَ أَن يَرُدَّ فيقولَ: يَهدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ                                |
| تنبيهُ المخاطَبِ قبل خطابِه يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سيخاطَب بِمَا لَهُ أهميةٌ                                       |
| السَّمع يُطلقُ عَلَى معنيَيْنِ: الاستجابةُ، وإدراكُ المسموعِ                                                      |
| المَرَائِي لَا تَثْبُتُ بِهَا الأحكامُ، لَكن إِذَا شَهِدَ لهَا الشَّرعُ أَو الواقع بِالصحةِ عَمِلْنَا             |
| ١٤٨ لېږ                                                                                                           |
| كَانَ ثابتُ بنُ قيسٍ بنِ شَمَّاسٍ مِنْ خطباءِ النَّبِيِّ ﷺ المُفَوَّهِينَ١٤٩                                      |
| من مَفاسدِ البِدَعِ أَنَّ الْمُشتغِلَ بِهَا يُهْدِرُ سُنَّةً ثَابِتةً                                             |
| من مَضارً البِدْعَةِ أَنَّهَا تقديمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ ورسولِه، وتعدِّ عَلَى دينِ اللهِ١٥٣                      |

| 108   | من مَفاسِدِ البِدَعِ أَنَّ فيها اتِّهَامًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِمَّا بالجَهْلِ بدينِ اللهِ، وإِما بالكتهان لدينِه |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102   | مِن مَفَاسِد البِدَعِ، أَنَّ صَاحبَها يَشْعُرُ بِأَنَّهُ قَدْ سنَّ طريقةً بنفسِه هُوَ لِيَتَبِعَه النَّاسُ       |
| 108   | عليها                                                                                                            |
|       | مِن مَفَاسِدِ البِدَعِ، أَنَّ صَاحبَها يَدَّعِي لنفسِه مُشاركة رسولِ اللهِ ﷺ فِي الرِّسالةِ                      |
| 108   | وانه مُشرِّعُ                                                                                                    |
| ١٦٠   | لم يُعْلَمْ أَن وَصِيَّةً نُفِّذَتْ بالرؤيا إلا وصيةَ ثابتِ بنِ قيسِ بن شيَّاسٍ                                  |
| 179   | إِن الإِنسانَ كُلَّمَا تَرَكَ الشِيءَ خَوْفًا مِنَ اللهِ فإِن اللهَ يُعَوِّضُه خيرًا منهُ                        |
| ١٧٢   | السُّخريةَ مُنافِيةٌ لكمالِ الإيمانِ                                                                             |
| ۱۷۲   | معنى السُّخريةِ الاستهزاءُ بالخِلْقَةِ أو بالخَلْقِ أو بالعملِ                                                   |
| ١٧٢   | إذا عِبْتَ إِنْسَانًا فِي خِلْقَتِه فقد عِبْتَ الخالقَ                                                           |
| ۱۷۷   | التَّوْبَةُ رجوعُ العبدِ من معصيةِ اللهِ إِلَى طاعتِه                                                            |
| 1 / 9 | الإِنْسَانُ قد يكونُ بعدَ التَّوْبَةِ خيرًا منه قَبْلَها؛ لأنَّه يَنْكَسِرُ بين يَدَيِ اللهِ                     |
| ۱۸۸   | غِيبةُ الأمراءِ وولاةِ الأمورِ أشدُّ مِن غيبةِ عامةِ الناسِ                                                      |
| ١٩.   | الظَّنُّ مَا يَتَوَهَّمُهُ الإِنْسَانُ فِي الغيرِ بِدُون عِلْمٍ، لَكن لقرائِنِ أَوْ عَلَاماتٍ ظَنَّ مَا ظنَّ .   |
| 191   |                                                                                                                  |
|       | مَنِ اغتَابَ الأمرَاءَ ذَوِي السُّلْطانِ أَسْقط هَيْبَتَهم فِي قُلُوبِ النَّاسِ وحِينَئِذٍ يَحدثُ                |
| 198   | الشرُّا                                                                                                          |
|       | نُصْحُ وُلاةِ الأُمورِ أَبْلغُ مِنْ نُصْحِ عَامَّةِ النَّاسِ                                                     |
|       | كُلُّ مَن تَمَسَّكَ بالقُرْ آنِ فَسَتَكُونُ لَهُ القوةُ والعَظمَةُ                                               |
| 1 - 1 | لى الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                         |

| لَا عَجِبِ أَنْ يُبعثَ النَّاسُ بعدَ الموتِ، بَلِ العجبُ أَنْ يُنكِرَ مُنْكِرٌ البعثَ بعدَ         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموتِالموتِ                                                                                       |
| أَقوال الأنسان ثلاثةُ أَقْسام: قَولٌ يَكونُ مَأجورًا علَيْه وهوَ قولُ الحقِّ، وقولٌ                |
| يَكُونُ بِهِ مَأْزُورًا وهُوَ قُولُ الْباطلِ، وقُولٌ يَكُونُ بِه تَحْرُومًا، وهُوَ اللَّغُورُ ٢٠٤  |
| اللغو هو الَّذِي لَيْسَ فيه أجرٌ وَلا وزرٌ، بل فِيهِ حِرْمانٌ                                      |
| الإضرابُ نَوْعانِ: إِضرابُ إبطالٍ، ومعنَاهُ أنَّ مَا بَعْدَه يُبطِل مَا قَبْله، وإِضرابُ           |
| انتقالٍ، ومعنَاهُ أنَّ مَا بعدَه لَا يُبْطِلُ مَا قَبْلَه                                          |
| إِذَا جَاءكَ الحَقُّ فَالواجِبُ أَنْ تَستقبلَهُ بِالقَبولِ وَالانقِيَادِ، وأَلَّا تَتَرَدَّدَ ٢٠٥  |
| سورَةُ (ق) مِنَ السُّورِ العظِيمَةِ التي كانَ النَّبِيُّ ﷺ يجمَعُ بَينَهَا وبينَ سورَةِ (اقتَرَبَ) |
| في المجامِعِ الكِبارِ، لما يَتَضَمَّنَاهُ مِنَ المواعِظِ العظيمَةِ، التي تَلِينُ لها القُلوبُ      |
| القاسِيَةُالقاسِيةُ                                                                                |
| حبلُ الوريدِ هو ذلِكَ العِرْقُ الغليظُ الذي يَخْرُجُ من القَلْبِ ويَرْجِعُ إليه ٢٠٩                |
| إذا تَكَلَّمْتَ بِأَيِّ كَلِمَةٍ فلديك رَقِيبٌ حاضِرٌ، يكتُبُ كلَّ أَفْعالِكَ خيرِها وشَرِّهَا ٢١٠ |
| للهِ تَعالَى أَنْ يُقْسِمَ بِها شَاءَ مِن خَلْقِه                                                  |
| القَسَمُ: هو تأكيدُ الشيءِ بذِكْرِ مُعَظَّم بصِيغةٍ نَخْصوصةٍ                                      |
| لا يُقْسِمُ اللهُ إلا بشيءٍ عَظيمٍ، وهذا دَلِيلٌ على عَظَمةِ الخالقِ                               |
| قد يَكُونُ الإِنسانُ مسلمًا، ولَكن ليسَ بمُؤْمِنِ٢٤٥                                               |
| اللُّوطِيُّ يُقْتَلُ بِكلِّ حالٍ، والزَّانِي لا يُرْجَمُ إِلاَّ إِذا كانَ مُحْصَنًا                |
| في قَتْلِ اللُّوطِيِّ إِحِياءٌ للمُجْتَمَعِ وإحياءٌ للرُّجولةِ؛ حتى لا يَبْقَى الناسُ لا يُعْرَفُ  |
| منهم اَلذَّكَرُ مِنْ الْأَثْثَى                                                                    |
| الخَليْلُ هو الَّذي بَلَغَتْ مَحَبَّتُه شَغَافَ القَلبِ ومَجارِيَ الدَّم                           |

| 7 2 9 | الخُلَّةُ هِي أَعْلَى أَنُواعِ المَحبَّةِ                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707   | إبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَار خَلِيلًا لتقديمِه ما يُحِبُّه اللهُ على ما تُحِبُّهُ نَفْسُهُ        |
| 700   | يَجوزُ حذفُ المبتدأ، ويجوزُ حَذْفُ الخبرِ، لكن بشرطِ أن يكونَ المَحذوفُ مَعلومًا                       |
| 700   | من حقِّ المسلمِ على المسلمِ إبرارُ القسمِ                                                              |
|       | العِبادَةُ: تُطْلَقُ على مَعْنَيْنِ: فِعْل العَبْدِ، وهو التَّعَبُّدُ، ومفعول العَبْدِ، وهو العِبادَةُ |
| 778   | التي يفْعَلُهاا                                                                                        |
| 377   | الكاهنُ هو الَّذِي يُخْبِرُ عن الغَيبِ                                                                 |
| 777   | كلُّ حادِثٍ لا بُدَّ لهُ مِنْ مُحُدِثٍ                                                                 |
|       | كانَ الإسراءُ والمعراجُ في ليلةٍ واحدةٍ، لكن ذُكِرَ أَحَدُهُما في سورةٍ في القرآنِ، وذكرَ              |
| 797   | الآخرُ في سورةٍ أخرَى                                                                                  |
|       | استَوى لَهَا فِي اللُّغةِ أَربعة استِعْمالات: أنْ تأتيَ مطلقةً، وأنْ تَتَعَدَّى بـ(إلى)، وأنْ          |
| ۲۰۲   | تَتَعدى بـ (على)، وَأَنْ تَقترِنَ بِالواوِ                                                             |
|       | فِعلُ الإنسانِ ناتجٌ عَنْ أمرينِ: عَنْ إرادةٍ وقُدرةٍ، وخالقُ الإرادةِ والقُدرةِ هو اللهُ              |
| ۲۲۳   | عَزَّوَجَلَّ                                                                                           |
| 401   | لا يَلْزَمُ من اشتراكِ الأسهاءِ تَمَاثُلُ المُسمَّياتِ                                                 |
| ٣٦٦   | الأكوابُ: جمعُ كُوبٍ، وهي الأواني الَّتي ليسَ لها عُرَّى                                               |
|       | الْحُورُ جَمُّ حَوْرَاء، وهي شَدِيدةُ بياضِ العين في بَياضِها، وشديدةُ سوادِ العين في                  |
| ۲۲۲   | سَوادِها                                                                                               |
| ٣٦٧   | (عِينٌ) جمعُ عَيْنَاءَ، وهي وَاسِعَةُ العُيون حَسَنَتُها                                               |
| ٣٧٠   | الهيمُ جمع هَيُهاء، وهي الإبلُ العِطاشُ                                                                |

| القاعِدَةُ المُقرَّرَةُ في اللُّغَةِ العرَبِيَّةِ أن الضهائرَ وأسهاءَ الإشارةِ تعودُ إلى أقرَبِ                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مذكُورٍمذكُورِ مَنْ مَا يُعْرِي مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                             |
| أعظمُ آيةٍ جاءَ بها رسولُ اللهِ ﷺ هيَ القرآنُ                                                                          |
| لن ينالَ الحاسدُ مرامَه، بل يَزدادُ حسرةً وتعبًا في كلِّ نعمةٍ أنعمَ اللهُ بها على عِبادهِ ٤٧                          |
| (ما) التي بمَعْنَى (ليس) إذا رَفَعَتِ الاسمَ ونَصَبَتِ الخَبَرَ، سَمَّوْها حجازية ٥٥                                   |
| حُكْمُ المُظاهِرِ أن زوْجَتَه لا تَحْرُمُ عليه، ولكن لا يَحِلُّ له أن يُجامِعَهَا؛ حتى يَفْعَلَ                        |
| ما أَمَرَه اللهُ به ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً، فإن لَم يَجِدْ فصيامُ شَهْرينِ مُتَتَابِعَيْنِ، فإن لم يَستَطِعْ            |
| فإطعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا                                                                                            |
| كلِمَةُ (قَدْ) إذا دَخَلَتْ على الفِعْلِ الماضِي كانَتْ للتَّحْقِيقِ٧٥                                                 |
| الظَّهَارُ: هو أَنْ يقُولَ الإنسانُ لزَوجَتِهِ: أَنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي ٥٨                                        |
| مَعْنَى التَّفَسُّح: التَّوَسُّعُ                                                                                      |
| التَّسبيحُ: تَنْزِيَهُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مَأْخوذٌ مِنْ قَوْلهم: سَبَح فِي الماءِ؛ إِذَا قَطَعه مُبتعدًا ٧١ |
| اللهُ تَعَالَى مُنزَّهُ عنه كُلُّ عَيبٍ ونقصٍ، كالموتِ، والعمَى، والصممِ، والعجزِ،                                     |
| والخيانةِ، ومَا أَشْبههَاُ٧٢                                                                                           |
| اللهُ تَعَالَى لَا يُهاثِلُ أحدًا، ولَا يُهاثلُهُ أحدٌ فِي جَميع صِفَاتِهِ٧٢                                           |
| حياةُ المَخْلوقِ لَيْسَتْ كَحَيَاةِ الخالِقِ، فَحَيَاةُ المخلوقِ مَسْبُوقةٌ بِعَدَمٍ، ومَلْحُوقةٌ                      |
| بِفَناءٍ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ هُوَ الحَيُّ الَّذِي لَا يَموتُ                                             |
| ِ<br>كلُّ مَن حرَّف نصًّا منَ الصِّفاتِ عنْ ظَاهرهِ، فقدِ ارتكبَ مَحْظورينَ عَظِيمَيْنِ،                               |
| الأوَّل: إخراجُ النصِّ عَمَّا أرادَه اللهُ ورَسولُهُ، والثَّاني: إثباتُ مَعْنًى لَا يُريدُهُ اللهُ                     |
| وَلَا رَسولُهُ                                                                                                         |
| الصِّفاتُ فيها يَتَعلقُ بالمهاثلَة، ضَلَّت فيها طَاثفَتَان: الأُولَى الْمَثَّلَةُ، والثَّانيةُ: المُعَطِّلةُ ٧٥        |

| لمَقالِ. والثَّانِي: التَّسبيحُ بِلِسانِ الحالِ ٤٧٩         | التَّسبيحُ نَوْعانِ: الأوَّل: التَّسبيحُ بِلِسانِ ا          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| نَعُوا بِينَ أَمْرَيْنِ: بِينَ الهِجْرَةِ وِالنُّصْرِةِ ٤٨٤ | المُهاجِرُونَ أفضلُ من الأنصارِ؛ لأنَّهم جَ                  |
| لا تَزِيدُ عليه، فنحن لا نُدْرِكُها كُلُّها ٤٩٢             | أسماءُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ غَيْرُ مَحْصورةٍ بعَدَدٍ مُعَيَّنٍ |
| ربَحَ منه                                                   | التِّجارَةُ: كلُّ ما يُعامِلُ به الإنسانُ غيرَه لِي          |
| نُ بالمالِ إخوانَه الذين يجاهِدُونَ ١٣٥                     | من الجهادِ في سبيلِ اللهِ أن يساعِدَ الإنساد                 |
| ؛ لأنَّ فِيهما التذكيرَ بِاللهِ عَنَّوَجَلَّ وبِآياتِهِ ٢٣٥ | سمَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الخطبَةَ والصلاةَ ذِكرًا   |
| عَنَّوْجَلَّ                                                | الصلاةُ مِنْ أَوَّلها إِلَى آخِرهَا كُلُّها ذِكرٌ للهِ       |
| الجمعة                                                      | أمرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ نَدعَ البيعَ إذَا سمعنَا أَذانَ     |
| عاظرِ                                                       | إِذَا اجتمعَ مُبيحٌ وحَاظرٌ، غُلِّبَ جَانِبُ الح             |
| يُبْطِنونَ الكُفرَ                                          | المنافقونُ هُمُ الذينَ يُظْهِرونَ الإسلامَ، وَ               |
| كافرِ لِلمسلمِكافرِ لِلمسلمِ                                | عداوةُ المنافقِ لِلمسلمِ أشدُّ منْ عداوةِ ال                 |
| ٥٤٣                                                         | البَظْرُ: اللَّحمةُ الزَّائدةُ فِي فَرْجِ الأَنْشَى          |
| 00V                                                         | الطَّلَاقُ هو: حَلُّ قَيدِ النِّكاحِ أَوْ حَلُّ بعضِ         |
| ook                                                         | لَا طلاقَ إِلَّا بَعْدَ نكاحِ                                |
| ا وَهِيَ حَاملٌ، والثَّانية: إِذَا طلَّقها فِي طُهْرٍ       | الطَّلَاقُ للعِدَّةِ فِي حَالَيْنِ: الأُولى: إِذَا طلَّقها   |
| 009                                                         | لم يُجامِعْها فيه                                            |
| قُهُ طلاقُ سُنَّة ٥٥٥                                       | إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهي حامِلٌ، فطلا                  |
| ٥٦٩                                                         | مَنْ طَلَّقَ طَلَاقًا بِدْعِيًّا يَجِبُ عليه أن يُراجِعَ     |
| ٥٧٩                                                         | إذا طُلِّقت المرأةُ ثلاثًا فالبَيْنونةُ كُبْرَى              |
| ب الطلاقِ الثلاثِ فالبينونةُ صغرَى ٢٧٩                      | إذا لم يَمْلِكِ الرَّجُلُ الرَّجْعَةَ ولَيْسَتْ بسب          |

| إذا عَقَدَ الإنسانُ على امرأةٍ وماتَ عنها ثَبَتَتْ هذهِ الأحكامُ: أولًا: أنها ترثُ منه                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ميراتًا كاملًا. ثانيًا: أنها تستحقُّ الصداقَ كاملًا. ثالثًا: عليها العدةُ ٥٨٣                                    |
| إِذَا طلَّق الإنسانُ زَوْجَته وَجَبَ عليهِ أَنْ يُبْقِيَها فِي البيتِ، وأَلَّا يُخْرِجَها منهُ ٥٨٥               |
| كلُّ مَنْ يَئِسَتْ منَ المَحيضِ لِأَيِّ سببٍ منَ الأسبابِ فَعِدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ ٥٨٨                           |
| مَنْ طُلِّقَتْ وهيَ حاملٌ، فعِدَّتُها إِلى وضعِ الحملِ                                                           |
| مَنْ طُلُقَتْ بعدَ الدُّخولِ وهيَ تحيضُ، فعُدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ ٥٨٨                                             |
| مَنْ ماتَ عنهَا زَوجُها وهيَ حاملٌ، فعدَّتُها وضعُ الحملِ، طالت مُدَّتُه أَو قَصُرَتْ . ٥٨٨                      |
| مَنْ تُوفِّي عَنها زَوجُها وهيَ حائلٌ فعِدَّتُها أَربعةُ أشهرٍ وعَشَرَةُ أيامٍ، سوَاءٌ حَاضَتْ                   |
| تَلاثَ حِيَضٍ، أَو لَمْ تَحَضْ، أَو حَاضَتْ أكثرَ                                                                |
| الثريدُ هوَ الخبزُ المأدومُ باللحمِ                                                                              |
| الوتينُ هُوَ الوَريدُ                                                                                            |
| عَالِمُ المِلَّةِ: هُوَ الذِي لَيس لَه همٌّ إِلا أَنْ تَقومَ مِلةُ رَسولِ اللهِ ﷺ ٦٢٣                            |
| عَالِمُ الأُمَّةِ: هوَ الذِي يَنْظُرُ مَا يَشْتَهيهِ الشَعبُ وعَامةُ الناسِ                                      |
| عَالِمُ الدَّولَةِ: هُوَ الَّذِي يَتَحرى مَا تُريدهُ الدولةُ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ                                 |
| عُلُوُّ الصِّفَاتِ اتَّفَقَ عليهِ أَهْلُ القِبلَةِ، وأما عُلُوُّ الذَّاتِ فَأَنكَرَهُ مَن أَنكَرَهُ مِنْ أهلِ    |
| البِدَع                                                                                                          |
| َ مِن الإيمانِ باليومِ الآخِرِ الإيمانُ بفِتْنَةِ القَبْرِ، ونَعيمِ القَبْرِ، وعذابِ القَبْرِ • ٦٣٠              |
| يَحْرُمُ عَلَى الْإِنسَانَ أَن يَسْتَمْنِيَ بِيلِهِ، أَو بَفِرَاشِهِ، أَوْ بَأَيِّ شِيءٍ كَانَ، وهُو ما يُعْرَفُ |
| عندَ الناس بـ (العادة السِّرِّيَّةِ)                                                                             |
| رُبِ<br>دُعاءُ غير الله سَفَةٌ في العقول، و ضَلالٌ في الدِّيانات                                                 |

| 777 | الحِيَلُ على مَحَارِمِ اللهِ لا تُبِيحُها، ولا تَزِيدُها إِلَّا قُبحًا وإنَّما          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | كُلُّ مَا وَصَفَ اللهُ بِه نَفْسَه فِي القُرآن، أو وصفهُ بِه رسولهُ ﷺ فالواجب تَلَقِّيه |
| ۰۸۲ | بالقَبول                                                                                |
| ٦٨٠ | على الإنسان أن يُمسِكَ عن شيئينِ: عن التكييفِ وعن التمثيلِ                              |
|     |                                                                                         |

## فهرس الموضوعات

| الصفحة    |                                              | الموضوع                          |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|           | •••••                                        |                                  |
| 19        |                                              | سورة الدخان                      |
| 19        | •••••                                        | الدَّرسُ الأوَّل:                |
| ۲۲        | •••••                                        | الدَّرسُ الثَّاني:               |
| ٣٤        | •••••                                        | الدَّرسُ الثَّالِث:              |
| ٣٩        | •••••                                        | سورة الأحقاف                     |
| ٣٩        | ••••••                                       | الدَّرسُ الأوَّل:                |
|           | •••••                                        |                                  |
| ٤٨        | •••••                                        | الدَّرسُ الثَّاني:               |
| ، وحَجِّ؟ | ونَ بِالشَّرائعِ، منْ صَلاةٍ، وزكاةٍ، وصيامٍ | مَسْأَلَةٌ: هلِ الجِنُّ مُكَلَّف |
| ٥٧        | جٌ منْ تَسلطِ الجنِّ علَيْه، ودُخُولهم فِيهِ | مَسْأَلَةٌ: هلْ لِلإنسِ مَخْرَ   |
|           |                                              |                                  |
| ٦٤        | •••••                                        | الجن:                            |
| ٦٦        | يبون؟                                        | هل الجنُّ يأكلون ويَشر           |
| ٧٢        | •••••                                        | سورة محمد                        |
| ٧٢        | •••••                                        | الدَّرسُ الأوَّل:                |
|           | •••••                                        |                                  |

| الدَّرسُ الثَّاني:٧                                     |
|---------------------------------------------------------|
| صفة الاستواء:                                           |
| الدَّرسُ الثَّالِث:                                     |
| معية الله عَرَّقَ جَلَّ :                               |
| سورة الفتح١٨                                            |
| سورة الحجرات٢٦                                          |
| الدَّرسُ الأوَّل:                                       |
| الكلامُ علَى اسمِ اللهِ السَّميع:                       |
| الدَّرسُ الثَّاني: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| خطر الابتداع في الدين:                                  |
| الدَّرسُ الثَّالِث:                                     |
| الدَّرس الرَّابع:                                       |
| الدَّرس الخامِس:                                        |
| التَّوْبَةُ وَشُرُوطُهَا:                               |
| الدَّرس السَّادِس:اللهُ السَّادِس: السَّادِس            |
| الدَّرس السَّابع:١٩٠                                    |
| سورة (ق)                                                |
| الدَّرسُ الأوَّل:                                       |
| فَضْلُ السُّورَةِ:                                      |
| الدَّرِسُ الثَّانِي:                                    |

| ِسُ الثَّالِث:        | الدَّر |
|-----------------------|--------|
| ِس الرَّابِع:         | الدَّر |
| بس الخامِس:           | الدَّر |
| رة الذاريات           | سو,    |
| ِسُ الأوَّل:          | الدَّر |
| ِسُ الثَّاني:         | الدَّر |
| ِسُ الثَّالِث:        | الدَّر |
| بس الرَّابع:          | الدَّر |
| رة الطور              | سور    |
| رة النجم              | سور    |
| ِسُ الأوَّل:          | الدَّر |
| ِسُ الثَّاني:         | الدَّر |
| براءُ والمعراجُ:      | الإس   |
| بِسُ الثَّالِث:       | الدَّر |
| رة القمر              | سور    |
| ِسُ الأَوَّل:         | الدَّر |
| ِسُ الثَّانِ:         | الدَّر |
| تُ الإيهانِ بالقدرِ:  | ثمرا   |
| جاجُ العاصِي بالقدرِ: | احت    |
| سُ الثَّالِث: ٣٣٤     |        |

| ۳٤٧         | سورة الرحمن            |
|-------------|------------------------|
| ۳٤٧         | الدَّرسُ الأوَّل:      |
| ToV         | الدَّرسُ الثَّاني:     |
| ٣٦٠         | سورة الواقعة           |
| <b>٣</b> ٦• | الدَّرسُ الأوَّل:      |
| ٣٦٥         | الدَّرسُ الثَّاني:     |
| ٣٧٥         | الدَّرسُ الثَّالِث:    |
| ٣٧٨         | الدَّرس الرَّابع:      |
| ۳۸۰         | الدَّرس الحَامِس:      |
| ۳۸۱         | أوصاف القرآن الكريم:   |
| ٤٠٨         | الدَّرس السَّابع:      |
| ٤١١         | الدَّرس الثامن:        |
| ٤١٣         | الدرس التاسع:          |
| ٤١٩         | الدرس العاشر:          |
| ٤٣٣         | إثباتُ عذابِ القَبْرِ: |
| £ 7 V       | سورة الحديد            |
| ٤٤٠         | العدل بينَ الأولادِ:   |
| ££7         | العدلُ بينَ الزوجاتِ:  |
|             | العدلُ في الحكم:       |
|             | الحسدُ:                |

| المجادلة               | سورة                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| للأوَّل:               | الدَّرسُ                                                             |
| ل الثَّاني:            |                                                                      |
| ل الثَّالِث:           | الدَّرسُ                                                             |
| الحشرا                 | سورة                                                                 |
| الأوَّل: ١٧١           | الدَّرسُ                                                             |
| الثَّاني:              |                                                                      |
| الثَّالِث:             | الدَّرسُ                                                             |
| ثلاثةِ الذين خُلِّفوا: | توبةُ ال                                                             |
| الصفا                  |                                                                      |
| الجمعة ٢٢٠             | سورة                                                                 |
|                        |                                                                      |
| الأوَّل:               |                                                                      |
| ) الأوَّل:             | الدَّرسُ                                                             |
|                        | الدَّرسُ<br>البُيوعُ:                                                |
| ٥٢٤                    | الدَّرسُ<br>البُيوعُ:<br>الدَّرسُ                                    |
| . ۲۵ الثَّاني:         | الدَّرسُ<br>البُيوعُ:<br>الدَّرسُ<br>سورة ا                          |
| . ١٤٥                  | الدَّرسُ<br>البُيوعُ:<br>الدَّرسُ<br>سورة ا                          |
| ٥٢٤                    | الدَّرسُ<br>البيوعُ:<br>الدَّرسُ<br>سورة ا<br>الدَّرسُ<br>الدَّرسُ   |
|                        | الدَّرسُ<br>البيوعُ:<br>الدَّرسُ<br>الدَّرسُ<br>الدَّرسُ<br>الدَّرسُ |

| 00V   | لدَّرسُ الأوَّل:ل                       |
|-------|-----------------------------------------|
| 009   | طلاقُ السُّنَّة:                        |
| ov7   | لدَّرْسُ الثَّانِي:لَّدَرْسُ الثَّانِي: |
| ovo   | عدةُ المطلقةِ:                          |
| ٥٨٤   | الدَّرسُ الثَّالِث:                     |
| 098   | سورة التحريم                            |
| 098   | الدَّرسُ الأوَّل:                       |
| ٣٠٠   | الدَّرسُ الثَّاني:                      |
| ٦٠٨   | سورة الحاقة                             |
| ٦٢٤   | سورة المعارج                            |
| ٦٣٩   | سورة الجن                               |
| ٦٣٩   | الدَّرسُ الأوَّل:                       |
| २०९   | الدَّرسُ الثَّاني:                      |
| ٦٧٥   | سورة المزمل                             |
| ٦٧٧   | صفة النزول:                             |
| ٦٨٣   | فهرس الآيات                             |
| v • 9 | فهرس الأحاديث والآثار                   |
|       | فهرس الفوائد                            |
|       | فهرس الموضوعات                          |